للجئة العِلمة الذولية التحرير كاريخ اضريقيا انعثام (اليونشكو)



# المُحُسَّلُهُ الشَّالِث

أفريقياً مِنَ القَرَّنِ السَّالِعِ إلى القَرِّنِ الحَادِي عَشَر

> المشرف عَلَى المعتلَّد : م. الفتابيج. بالاشدة الدَّمع : ل. هسر بلث



ست َارِبَخ أف ريقتيا العسّام

# الله منه الدولية ما تعذيد مناويغ الفندوية بالاستام (اليونندي) - المناكر بنطح أف ريي

الخسكة الشالث

أَفْسُريقيًا مِنَ الْقَسَرُّنِ السَّسَابِع إلى القَسَرُّنِ الحَسَادِي عَشَسَر

من مثلة دائم المصدد الدوية والطم والثانثة در مدائل فيزواء - درمان الواراء - درمان الواراء - درمان فيزواء - درمان الواراء - درمان الواراء - درمان الواراء الفلامة - 1500 (Hosex Dec. 40) (1504 المائلة) الواراء التواراء - 1510 (1504 المائلة)

صدرت الطبعة الأولى من هذا السجاد باللغة الانكليزية سنة ١٩٨٨

### المحتويا

| 10 | <br>        | فاريخ                        |
|----|-------------|------------------------------|
| w  | <br>. أوغوت | وض المشروع، بقلم بثويل أ.    |
|    |             | للصل الأول :                 |
|    |             | أفريقيا في إطار تاريخ العالم |
| *1 | <br>        | إيفان هربك                   |
|    |             | -4. 1                        |

ظهور الإسلام واتساع الأمبراطورية الإسلامية محمد القاسي وإيفان هربك .....

> الفصل التالث : مراحل تطور الإسلام وانتشاره في أفريقيا

| أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر |  |  |  |                            |                |
|----------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|----------------|
|                                              |  |  |  |                            | نصل الخامس :   |
|                                              |  |  |  | ن: تنقل السكَّان           | شعوب السودا    |
| ۱٤٢                                          |  |  |  | ږس                         | ف، دي ميني     |
|                                              |  |  |  |                            | نصل السادس :   |
|                                              |  |  |  | ة بالبانتو وانتشارها       | الشعوب الناطة  |
| 170                                          |  |  |  | ونييغو يوغو وي . فانسينا . | س . لواتغا – أ |
|                                              |  |  |  |                            | نصل النابع:    |

170 ...... مصر من الفتح العربي إلى نهاية الدولة الفاطمية (١٧١١م) ت. يانكي .....

النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها الفصل الناسع :

س. باکوبیلیسکی ..... فتح شمال أفرشا ومقاومة الدر

ح، مؤنس ...... ٧٠٧ اللصل العائد : استغلال المغرب

اللصل الحادي عشر:

دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب ث. لِنْيْسَكَى .....

اللصل الثاني عشر:

موذ الدولة الفاطمية

ا مربك .....

الغصل الثالث عشر:

| Y                       | اهتريات                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| TV1                     | إ. هربك وج. دُنيس                                   |
|                         | الفصل الرابع عشر :                                  |
|                         | التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا              |
| 1.8                     | ج. دُفيس                                            |
|                         |                                                     |
|                         | الفصل الخامس عثير :                                 |
|                         | متطقة التشاد عند مفترق الطرق                        |
| £A1                     | د . لانغي (بالتعاون مع : پ .و . باركيندو)           |
|                         | القصل السادس عشر :                                  |
|                         | منطقة غينيا : الحالة العامة                         |
| e.v                     | ث. شو                                               |
|                         |                                                     |
|                         | الفصل النابع عثبر:                                  |
| كوت ديفوار (ساحل العاج) | الحزام الغيني : الشعوب التي هاشت بين جبل الكامرون و |
| •11                     | ب. واي أنداه (بالتعاون مع : ج .ر . أنقرانده)        |
|                         | الفصل الثامن عشر :                                  |
|                         | شعوب غینیا العلیا (بین کوت دیفوار والکازامانس)      |
| *AY                     | ب. واي أنداه                                        |
|                         | الفصل النامع عشر:                                   |
|                         | القرن الأفريقي                                      |
|                         | القرق الا فريقي                                     |
| 717                     | ت. ص. میکوریا                                       |
|                         | الفصل العشرون :                                     |
|                         | العلاقات بين أثيوبيا (الحبشة) والعالم؛ الإسلامي     |
| \r•                     | إي ، تشبروأي                                        |
|                         | القصل الحادي والعشرون :                             |
|                         | ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر                      |
| 31Y                     | ف. ت. ماساو و ه. و . موثورو                         |
|                         |                                                     |

| 1.41 |               | الفصل الثاني والعشرون :<br>المناطق الداخلة في شرق أفريقيا<br>ك. إهرت                           |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V11  |               | الفصل الثالث والعشرون :<br>أفريقيا الوسطى شمال نهر زامبيزي<br>د .و . فليبسون                   |
| ٧٣٥  |               | الفصل الرابع والعشرون :<br>أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيزي<br>ت . ن . هوفمان             |
| Yaa  |               | الفصل الخامس والعشرون :<br>مدغشقر<br>ب درمینیکینی – رامیارامانانا                              |
| VAN  | وا قصار السام | الفصل السادس والعشرون :<br>شتات الأفريقيين في ربوع آسيا<br>ى . طالب واستناداً إلى دراسة أسهم ب |

ع. يائيلي (بالتعاون مع ك. ميّاسو) .....

أَلْرِيْهَا مِنْ النَّرِنْ السابع إلى القرن العادي عشر: قرون التكوين الخمسة ج. قُفِس وي. فانسينا أعضاء اللجنة العلمية التحولية لكتابة تاريخ أفريقيا العام

نبلة عن حاة المولقين .....

المختصرات وقائمة الدوريات

بالوفراقا .....

الفصل السابع والعشرون : العلاقات بين مختلف المناطق في أفيقها

القصل الثامن والعشرون:

أفريقها من القرن السايم إلى القرن الحادي عشر

AAd

444

440

101

#### . .

## بقلم السيد أحمد مختار أمبو المدير العام لليونسكو (١٩٧٤–١٩٨٧)

ه فقت الأطاعة والآراد السيقة بمختلف صورها كان من الدالم ترس طول الدالم علمين الأونية، قد ادرين المليسات المنظم على الدالم المنظم المنظم الدالم الدال

بالانات در استكان أصد والأوادة والأوساء من مساور أسباء واديا والان التنبية.

"وال الله تلاية وكالر كان قبلة البراث الأربي النظيم، التي يعبر بناية والأم جائية والان مائية والأم جائية والأم جائية والان مائية والان مائية والدين المن المنظمة والانتهاء التي وقال وإلى الأم الله المن المنظمة المن إلى وإلى الأم الله الله المن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن المن المنظمة الم

واستمرت تسلك عبر الفرون مسالك خاصة بها، لا يستطيع السؤرخ أن يدركها إلاّ إذا تخل عن يعض آراته المسبقة وَإِلَّا إِذَا جَدَّد منهجه.

كذلك يبدو أن الفارة الأفريقية لم تُعتبر قط كياناً تاريخياً له ذانيته المنميزة، وإنها انصب التأكيد بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن يعزّز الرأي القائل بوجود انفصام منذ الأزل بين وأفريقيا بيضاء، و وأفريقيا سوداه، تجهل كل منها الاخرى. وكثيراً ما شؤرت الصحراء الكبرى على أنها فضاه منيع يحول دون امتزاج الإثنيات والشعوب وتبادل انسلع والمعقدات والتقاليد والعادات والأفكار بين المجتمعات التي تقوم على الجوانب المختلفة من تلك الصحراء. وبذلك رسمت الدراسات حدوداً مصطنة صارمة بين حضارتي مصر القديمة والنوبة وبين حضارات الشعوب جنوبي الصحراء الكبرى.

حقيقة أن تاريخ أفريقيا غمالي الصحراء كان أكثر ارتباطأ بتاريخ حوض البحر الأبيض التوسط من تاريخ أفريقيا جنوبي الصحراء، ولكن من المعترف به الآن على نطاق واسع أن حضارات الذارة الأفريقية – عبر لغاتها والقافاتها المتنوعة – تشكّل بدرجات عتلفة الروافد التاريخية لمجموعة من الشعوب والمجتمعات التي تربط بينها روابط عريقة. وهنا لله ظاهرة أخرى أضرت كثيراً بالدراسة الموضوعية للباضي الأنديين. وأنا أعنى هنا ما

اقترنت به تجارة الرقيق والاستعار من ظهور أفكار عنصرية جامدة عن الأجناس تولُّد عنها الازدراء وعدم النهم، وكانت من شدة الرسوخ بحيث امند تشويهها إلى مفاهيم كتابة التاريخ فاتها. فمنذ أن بدأ استخدام عبارات مشحولة بالمكار معينة، مثل والبيض، و والسود، لتمبيز نوعين من البشر هما المستحمرون منظوراً البهم كنوع تتناز من ناحية وأهالي المستحمرات من ناحية أخرى، صار ازاماً على الأفريقيين أن يقاوموا عبودية مزدوجة، افتصادية وسبكولوجية. أما وقد صار الأمريق موسوماً بلون بشرته، وتحوّل إلى سلمة بين السلع، وتسكّر للأعال التي لا تتطلب إلا الثوة العضاية، فقد أصبح يمثّل في أذهان قاهريه ماهية جنسية عبالية، هي ماهية الرنجي المنحطّة التي توهموها. وأدى هذا التصنيف الزائف إلى الهبوط بتاريخ الشعوب الأفريقية في عقول الكثيرين إلى مستوى الناريخ الإلني، الذي لا يسكن في ثجنب التربيف في تقدير الوقائع الناريخية والثقافية. وقد تطور الوضع كثيراً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وعاصة بعد أن أعضت البلاد الأفريقية، وقد نالت استقلالها، تشارك مشاركة فعالة في حياة المجسم الدولي وفي العلاقات

المتبادلة التي هي أساس حياة هذا المجتمع، فترايد حرصُ المؤرَّدِينَ على دراسة أَهْرِيقياً بمزيد من الدقة والموضوعية والتفتح الذهني، وأخذوا يستعينون بالمصادر الأفريقية ذاتها، وإنَّ لم يحلُّ ذلك بطبيعة الحال من التحفظات التي رسخت بمكم العادة. أما الأفريقيون أنفسهم فقد بدأوا يشعرون، إذ يارسون حقهم في المبادوة التاريخية، بماجة عميقة إلى أن يعيدوا إلى عتمعانهم صفتها التاريخية على أسس راسخة.

وَمَن هَنَا كَانَتَ أَهْمِة وَتَارِيخِ أَوْيِقِهِا العَامِةِ، اللَّذِي ثِيداً البُونسكو إصِداره في ثانية علدات. ولقد راعي الأعصاليون الذين جاموا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلِّف أن يرسوا أولًا أسمه

النظرية والنهجية. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلَّة التي نتجت عن

تصور خطى ضيق للتاريخ العالمي، وهلى أن يعرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كالماكان ذلك ضرورياً وثمكناً. وجدّوا في استخلاص المطبات التاريخية التي تيشر تلشي تطور متنف الشعوب الأفريقية يا لها من خصوصية اجتماعية ثقافية.

وفي هذه المهمة التي تنميز بالجسامة والتعقيد والعسر نظراً لتنوع المصادر وتشك الوثائق، سارت اليونسكو على مراحل. فكانت المرحلة الأول (١٩٦٥–١٩٦٩) لتجميع الوثائق والتخطيط تكتاب، حيث تم تقيم بأنشطة ميدانية في الواقم: ما بين حملات لجمع التراث المقول، وإنشاء لمراكز النوثيق الإقليمية المخصصة لهذا التراث، وجمع للمخطوطات غير الهنشورة بالعربية و دالأعجبية، (اللئات الأفريقية «كتوبة بالحروف العربية) وحصر للمحفوظات، وإعداد بدليل لمصادر تاريخ أفريقياه بالاستناد إلى محفوظات ومكتبات البلدان الأوروبية، وهو الدليل الذي نشر في أحد عشر عباداً. ومن ناحية أخرى، أنذمت القاءات الندكين أخصائيين من القارة الأفريقية ومن القارات الأنترى من مناقشة القصايا المنهجية ووضع الحطوط العريضة المشروع بعد فحص دقيق للمصادر المناحة. ثم كانت مرحلة ثانية اعدت من ١٩٦٩ إل ١٩٧١ وتُصصمت لنحديد شكل التُولُف وربط

أجزاله المختفة بعضها يعض. وفي هذه القترة اضطام اجتهاهان دوليان للخبراء تحقدا في باريس (١٩٦٩) وأديس أبابا (١٩٧٠) بدراسة وتحديد المشكلات التي تنعلل بصياغة الكتاب ونشره، وهي: ظهوره في ثانية عشنات، وطبعه طبعة رئيسية بالانجليزية والفرنسية والعربية، وكذلك ترجمته إلى لغات أقربقية مثل السواحيثية والهوسا والفولاتية واليوروبا واللينغالا. ومن المتوقع كذلك إهداد ترجمات بالأقانية والروسية والبرتغالية والأسبانية والمصينية، فضلًا عن إصدار طبعات ميشرة تسجمهور الأفريق والدولي على نطاق أوسع<sup>(1)</sup>. وعصصت المرحلة الثالثة للصياخة والطبع. وقد بدأت بتشكيل لجنة علمية دولية من ٣٩

عضواً، ثلثاهم من الأفريقيين والثلث الآخر من غير الأفريقيين، عليها أن تنهض بالسؤولية الفكرية عن مؤلِّف وتاريخ أفريقيا العام.

ولما كان النهج اللبع يتسم بالجمع بين عدة النصصات، فقد تعيّز يتعدد المناسي النظرية وتعدُّد المصادر. وينهني أن يُذكر في مقدمة ذلك علم الأثار، الذي يفتح كثيراً من الغاليق في تاريخ الشافات والحضارات الأفريقية، والذي بفضله أصبح من النفق هليه اليوم أن أفريقيا كانت على أرجح الاحتلات مهد البشرية، وأنها كانت مسرحاً، في العصر الحبيري الحديث، لواحدة من أولى الثورات التكنولوجية في التاريخ. كما بين علم الآثار أيضاً أن مصر كانت موطئاً لحضارة من أكثر الحضارات القديمة تألقاً في العالم. فم ينبغي بعد ذلك ذكر مسعر بالتم الأهمية ألا وهو التراث الشفهي، الذي استُهين به في الماضي، لكنه يتجل اليوم كأداة لا تُخلُّر بشن لاكتشاف

صدر المحكم الأمان والمرباة والرعالة والمستلة والاطالة والكربة، وحبد الماد الثان والعربة صدر الفيان الوزا ياعاري وادميامية والرصاب والصهيد والبصاب المسترد. والأساقية والبرتقالية والمستهية والكورية والإيقالية، والمدر المستحد الرابع بالمعربة والاسبانية والبرعائية والمجاف

كان أو أبها، يون هم سرة دميها المفاق ( 200 راواند بين تم غير فراة الأبرية . ولا من مرة دمية الرقاق ( الرقاق) ( الرقاق ( الرقاق) ( الرق

إن هذا الحُولُّتُ أَجْدِيهُ إِن بِيَانِ قصور مناهج البحث التي ظلت تستخدم زمناً طيالاً في هرسة أمريها، والله بعدو إلى الحيدين الدول الإسكانية المورجة لتصفة بكتابة الديري والمالية الثانية، ويا بمنع بهنها من روابط مناهات. وهر مثل أني مؤلّت تازين في ينتح الطين ليحرث جنيفة منطقة. وقد حدة ذلك باللحة العلمية الدولية بدورها إلى أن تحرص سالتدون الوثين مع

الورنسكور – على أيجراء دواسات تكسيلية للتصدق في عدد من السائل التي تنبع رؤية أكثر وضرحاً وللمنفض الجوانب في ماسي أوليف، ومن هنان هذه الصوت التي تصدر فسين سلسلة باللورنسكو – وراسات ورواس "عارج أفريقيا العام" أن تكون تكملة علية غذا الواقف. وسوف يتاح هذا الجهد الخلالات من طريق إصداد دواسات من التاريخ الرطق أن ودود الإلياسي.

إن هذا «التاريخ العام» إلى النسوء في الولت تقسم على وحدة تاريخ أمريكيا ومل ملاتتها بالقادات الأحرى – وعاملة الأمريكين وعنقلة الكارين. فقد هاب بغض التاريخ الدوة طولة على عزل مقاهم التعبير الإدامي لنسى أحداد الأمريكيين في الأمريكيين ونصيفها تحت مارة جامعة تمرية بذسم الحصائص الأمريكية: أو «الأمريكيات». وفني عن اللاكر أن علق بالتاريخ»

الدرسة للما خاصات في مند السندة مسرات من الفيلية المسكن ودن من الطبة الرواتة لما الرقوق في الما الرقوق في الم الرؤية بن طراق الفصل على الارز التاريخ عشره المتلافات القابية عن موجهة للمنها، المالة المن المالة المالة المتل المنهاء المناطق الاستمال أو الرئياة المؤسسة المناطق المناطقة المناطقة

آبيد

رما قدمت من مساحمات أفريقياً لميزها من المقتبارات من طريق الدلاوات لقيادة. وإن الهن العقال إلى الما يلمد نصور القرفياً من مهود اليل المتقاداً الرافيظية، والتأمير تقويماً ورسيخ مصالحمها قاقائباً حري بار ياسل في روي البري تعدير إلى الميزاً مريناً أن حياة أمسامه ويتقالون ميلاً بعد جيل. المعتقد من المنابع من الميارة من حيات المسلم والرافعات الاستقلال، الأول

قبههٔ أنشت لأصلاح برامخ تمايم التاريخ والجاراتها في بعض يلاد المونية اللوبية والوسطى، قد آتاج في أن أنقر كم هو ضروري تتعليم انشاء وإعلام الجمهور أن تيرجد كتاب تشاريخ أعقد علماء يعرفون من الداخس مشكلات أفريقها وآمالها ، ويماكون القدرة على النظر إلى المقارة ككل.

عشد المجلمات والدقيق وسيح الذين ماجراً في إفار هذا المدرخ الدعود المداورة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة ب من معلى وما الدولة من الساحة عمر شمر وقل طل عالي كان أن يجرب في الإفارة الدول المجلم الدولة والدولة الدولة الدولة

## التأريخ

فلم يعلن با قبل التاريخ، يمكن اتباع إحدى طرفتين لكتابة التواريخ: - إما بالإشارة إلى الحاضر، باعتبار خ الأساس + ١٩٥٠، وتكون كل التواريخ مسلمية

إما يالإشارة إلى الحاصر، باعتبار ت الاساس ١٠٠٠، وتحول هل التواريخ مليه،
 إلقياس إليها ويرمز لما بالحرفين ق.ح. (قبل الحاضر)؛
 أو بالإشارة إلى مستهل القاريخ الميلادي، وعندلة يسبق القاريخ بعلامة + أو بعلامة -.

ون حالة التأريخ بالقرون يتيم القرن يعارة «البلادي» أو بعارة «قبل البلاد». . دا التأريخ بالقرون يتيم القرن يعارة «البلادي» أو بعارة «قبل البلاد».

وقیا بل بعض الأمتة : ۲۲۰۰۱ تابع - ۳۰۰۰ ۲۲۰۰۲ تابع - ۲۹۰۰ ۲۹۰۰ تابع ۲۹۰۰ تابع ۲۹۰۰ تابع

(۱) ۱۸۰۰ ق.م. - - - ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ میلادیة = + ۱۸۰۰ (۲) اقرن الخامس قبل المیلاد

تقور اتباء المظام التالي في كتابة النواريخ:

القرن الثالث الميلادي

## عرض المشروع ·

بقلم الأستاذ بثويل أ. أوغوت الرئيس السابق للجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام

طلب بالتين النام الإنسكان في مورات الناسط شعرة من ناهر النام القدوع في طبيع طاح الاروزية رفعة كهم يهذا النامل القسطية إلى الجنة سنية دولية أنشأها مؤسس الشابية في ١٩٠٠٠، وتتكارى مامة التلامية ، وهل التنامية الأساس التين اصنعت العبلس التنابية في المرسكي في ١٩٩٧، من ١٩٠٨ معمولاً (الثانات من الأركيتين والثنات المنافقة على من قبر الأرتيتين) بتشاركان في اجهاماتها بمنظمية التنامية ويجهم الشارة التنام التناسكي لمنا مداحية ال

ياعاتها بصفتهم الشخصية ويعيمهم المدير العام للبونسكو لمدة صلاحية اللجنة. وكانت للهمة الأولى لنجنة تحديد الخصائص الرئيسية للمصاّف. وقد حددتها في دورتها الثانية

على النحو الثاني: إن هذا التاريخ، ولتن كان يستهدف بلوغ أرفع مستوى علمي تمكن، لا يتوخى فمول كال شيء وإنها هو مصنّف بهمع بين عناصر شنى دون تحصب لرأي مجير. وسيتكون في أحيان كثيرة

من خرص المستكادت مع توقيق الوصع الواحق المساورة والانتقادة الأساسية السيدة . وقال المنظمات الأساسية المساورة و وقال الانتقاد المنظمات المنظمات المناسية المستخدمة السيدة السيدة السيدة المساورة المنظمات المناسية المنظمات المناسبة الموادد المنظمات إن تاريخ أفريقيا العام، هو، قبل كل شيء، ناريخ أفكر وحضارات ومحتمدة ومؤسسات.
 وهو يقوم أساساً على مصادر متعددة بالغة التنزع يدخل فيها الثراث الشفهي وأشكال التبهير
 الفني.

آخر این به الدور المناص و العمل هدار می توسط میاه در این این سد بدانتی میاه برای در الدور این در الدور این در الدور در الدور الدور

وقد قرت اللجية أن يصدر هذا للمستنى، الذي يتدلو ما يربو على الاقت ملايين سنة من تاريخ أفريف، في لابانة محلمات بقد كل حيال في حول - «م مستحدة من النصوس، وينفسس تاريخ أفريف، من الخارجة والصور الطوارغرافية وأطراط والرسوم الحقيق. ويُحال مشرف رئيس كاني علم يسامده، عند الانتصاد، واحد أو الثان من المشرفين

الداري، وتعلم اللهمة الشروع على النياسات بن ين أمضاتها أو من ميز أمضاتها بأطلب الله بن ميز أمضاتها بأطلب الله بن ميز أمضاتها بأطلب اللهن رقاعة بن شعيد راحمة في شعيد المحلف في المعلم المعلم اللهنة المعلم اللهنة في شعيد بن ميزات منظمات في السياحة المعلمة المعلم من المعلم من منظمت المحلفات في السياحة المعلمة المعلمين معن المعلم اللهنة المعلمين المعلم اللهنة المعلمين من المعلم اللهنة المعلمين المعلم اللهنة المعلمين المعلم المعلمين المعلمين المعلمة المعلمين المع

مردن والحري كل فلد على فراية الاولى أسالة والمركز كل فسل فيكن رئيسي يساعده عند الافتشاء. مردن والدول الدولية الدولية التوليد بعد الافتارة على بالمات الموادث والمراج الحاصة بهم. ويقبل القوادية الافترادية بعد قال كوراية من مل المؤادية المنافزة وهي اللعامة على الموادية المنافزة الافتارة و المنافزة على عد ملاحثة والمراجزة أن المنافزة على المنافزة المؤادية المنافزة والمقادة جميد المنافزة على عد ملاحثة والمراجزة أن المنافزة على المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة

ويوند أن يالله من على على حصور من المستويد والمستويد المستويد المستويد المستويد المستويد المستويد المستويد الم كان يالله فالمواجدة وأنكن هذه اللجمة من بين أطعاء السجة الطبقية الدولة، منا الاصحامات المحافظة، وتحاكمات فالامادة إلى المستويد المستويد المستويد المستويد المستويد المستويد إلى المكتب إلار المنطوط بعدوة نهائية.

وقد نبيَّن أنْ هَذَه الإجراءات التي قد تـدو طويلة ومعدَّدة هي إجراءات لازمة لأنها نفسمن

عرض المشروع

والصينية والهابانية، الخ...).

ودولي وجامع للروع العلم عل أوسع نطاق.

أكبر قدر من الدقة العلمية لمؤلِّف وتاريخ أفريقيا العام». فقد حدث فعلاً أن رفض المكتب بعض المخطوطات أو طلب إدخال تعديلات هامة طليها أو حتى عهد إلى مؤلف آخر بإعادة تحرير أحد الفصول. وأحياناً يُستشر أخصائيون في فترة معيّنة من هرّات لتاريخ أو في مسألة معينة من أجل ويصدر التُؤْف بادئ الأمر في طبعة ذات غلاف مقترى باللمات الانجليزية والفرنسية والعربية.

14

وضم النسات النهائية لأحد المجلدات. وطعة عادية باللعات ذاتها فيا بعد. وتصدر طبعة مختصرة من المؤلِّف بالانجيزية والفرنسية تنخذ أُمَاماً للترجمة إلى اللغات الأفريقية. وقد اعتارت اللحة العدية الدولية السواحلية ولغة الموسا

كأول لغنين المريقيتين إنرجم إليها التؤلف ومن المزمع أيضاً العمل، بقدر المستطاع، على أن يُبشر تاريخ أفريقيا العام في عدة لغات واسعة الانتشار على الصعيد الدولي (ومنها الأسهانية والألمانية والايطالية والمرتفالية والروسية

فالأمر يتعلق إذن، كما نرى، بعشروع فسخم يشكل تحقياً هاتلًا بالنسبة لتورخي أفريقيا والأوساط الطبية بوجه عام، وكذبك بالنسبة تنظمة البوسكو لتي تشمله برعايتها. ذلك أنه ليس مِن المتعلم أن تتصور مدى تعقيد مهمة مثل تحرير مصَّف عن تأريخ أفريقيا يغطي في المكان للاؤة إكمالها وفي الزمان الثلاثة ملايين عام الأخيرة ويلتزم بأرفع المعايير العلمية ويستمين، كما ينبغي. أخصائبين يننمون إلى بلدان وتقافات ومذاهب فكرية وتقاليد تاريخية عطفة. إنه لمشروع فازي

تكامح فيه شعوب أفريقيا من أجل اتحادها وتحقيق قدر أكبر من التعاون من أجل صنع مصائرها، بمكن للمعرفة الصحيحة بإضي أفريقيا وللوعي بالروابط الني توعد ما بين الأفريقيين من ناحية، وبين أفريقيا وسائر القازات من ناحبة أخرى، أن بيشرا إلى حد بعيد التفاهم الذبادل بين شعوب الأرض، بل وأن ينشرا على الأخص العرفة بتراث لقاني هو ملك للبشرية حمعاد.

## القصل الأول

## أفريقيا في إطار تاريخ العالم

إيفان هربك

لو أن زائراً من كوكب غير كوكبنا نطر إلى العالم القديم في بداية الثرن طسابع من الثاريع الميلادي، ثم عاد إلى زيارته بعد خبسة لرون – يحتول عام ١٩٠٠م – لحلص بالتأكيد إلى أن العالم بالسره كان في طريقه إلى اعتداق الإسلام.

في إذات فرارة الأول لم يكن معد أنسراً التي عسد فكة اللهي تعاد يثبه الرابط الجذيد أن مدية مكان الصدرة الطابعة أن القد الصدرة المؤرسة الأطراف الميا التاب والان الاراب المالية في الميان المثان معد مدار من أياد مطيرتهم. وسعة مصدة فران الان أصحب هذا المقدة يميشون أن أنفي تنت من خفاف نهر الأور والسنطال والتيم قرام اللي تهرى بسودن والمنتان والساعة شرقةً، ومن تهر القولة في للب القارة الأوروبية الأميرية في المسال أوضيا المناس

كرات السلميون بالوران الخيرة السكان في الناشق الوسطى من هذه الأراضي، بيها كانوا في يعض الدائق الطونية المدينة حكماً كوافر إيسون بمنشاهم بدود فراز الرحاج، وهم الرغم من الرغم من الدائم الإراضاعي كان قد نقد الملفل وحدته السياسية المسابقة، بعد أن العسل إلى هذه والم مسئلة، في وقد بعض إراضيه وفي أعمل أسابها، وفي مشابق، ورقمة صنيرة في فلسطين وليانان إنها أن بهانها خدة العالمية، هند على بطال الثانة وصاداً و عجداستين إلى حد يعيد. ولم يكر فيران الإراضاع المستعيد العالمية من الأطوال.

ولم يتن الإسلام في أثناء هذه الفترة دين العرب وحدهم، ذلك أن هذا الدين الجديد الثهير قدرته على إقتاع القوام وتحديب تشمى إلى أصول شديدة الاختلاف واستيمايها، وصهوها في يوثقة يحتم تقاني وديني واحد. وتمكن الإسلام الذي ولد في أرضى الشمس للحرقة بشبه الجزيرة العربية من التأثير في بعد في منطق متلقة من العالم، ومع فحيرت شتى بينها من الاعتبارات ما يتن فاضحي المناس وحصر رأستها، والبدد الراحل من العربر والصوطيليين والاثرافات، ويتأثير الإفعاد والوثارات مسكن المبابلة، وميتونين المؤدد وقال الدينيات، وحكام كام على سبيل المثلار وقد أصح المعارض مذهد المدينين بدوران أتصاداً الإساداع أعقدوا متعلم من أيدي العرب وواصوا يشترون في المقامات جديدة.

لا حسب بازن آمر من طبط الافراد الطبير الروا الماين الدوم من الشده البود. على المستوجع المستوح المستوجع المستوح المستوح

# ازدهار الحضارة الإسلامية

. وقد أُرسِت هُمالمُ الدولة العربية الكبري كنتام أسراطيري بسرعة قبلا كان لها تطير في التاريخ. في خضون قرد واحد منذ ظهور العرب على الساحة الدولية، دانت فيم الأراضي المستدة من جال اليمينين على حدود فرنسا إلى جال بانهير في آسيا الوسطى. وأدميت أسيانيا وأمويتها السائلة ومصر والأراض التي كانت تابد لميزينظ سابقاً جنوبي جال طوروس والأمراطونية الفارسية شرقاً في أمراطورية حرامية الأقراف كانت تضامي أمراطونية روما في أطرح محدماً وشبكن التأميز الدوس من المعاشقة على وحدة الأراضي الناسة قم طول أكثر من قرف

الرحم من المستورة التين المتابع بقائد من عن تحقق الدول من المستورة المواقع المستورة المستورة المواقع المستورة ال

يهادي مبضهاً بعضاً في تخير من الأحيان، ولو أنها كانت على وهي يتنائها إلى هؤيه مشتركة تعزيزه عن فيها أداد العالم كانت دولاً إسلامية لا مربة عائدة، وكانت مبته على طبية دبية مشتركة ولين طاحات عرفية وتعتب المجمعة المائنة الذاتية اللهم الأصل في علن ثقافة عالمية جديدة داخل هذا الحجط الإسلامي، فقد استخدم العرب كلاً من شهتهم الإسلامية الجديدة وسائلهم العسكرية

يدها البياني، فقد منطق ادبي در من منيسيم منيسين بينهم وسيمين مسيد. والانه أميانياتي، كان القادة أنها أوليا أم المساوري كان تنظيل أن القادة الله كان منظم أن القادة الله كان منها در جوالب معددة الله كانت ميزد الشاقة المساورية على المساورية الله كانت ميزد الشاقة المساورية على المساورية أن المساورية الله المساورية الله كان موجوداً الشاقة الله تعدد المساورية المساورية

وقات الحقولة فالمنوذ اللغية في توثر بها العالم الإسلامي في أوج لوعارة مثم ونهج من التراكات المنطقة لجيح المنطقة المنطقي الدينة أو خاشت قد المؤدر ولم ترف المعافدة الحقولة فللجرات المانية والتكرية لمنطقي الشرق الثاني والبحر الأبيش المترسط فحسب، على إنها أشلت عامر ويتم من أصول معامية وصيخ واسترجها في شام على التراكات المنطقة على أما وعام تالية إلى أد من الحفاظ أن تشتر إلى المشارة الرئاسية على أنها من على المنطقة على المنطقة من علمانية التراكات

#### العوامل الجغرافية والاقتصادية

رح "رساراً حلماً المفارة إلى معد مرامل مواقع تتعامل جداً في بهيا. فقد أليت المرافق المؤلفين الرحيات في الله المواقع المؤلفين الرحيات في المواقع المؤلفين المواقع المؤلفين المواقع المؤلفين المؤ

للاتجاهات ألني تدبير بُها تاريخ أوروبا في القترة دانها. وقد أذى إدخال مثل هذا العدد الكبير من اللدان في الأميراطورية الإسلامية إلى خلق

القروف الدولة ليمين الأمنية الدولة مل على الان من السميل برقد من التنا للتنا للدولة المن الدولة المن الدولة المن الدولة الدولة

رضي (الريداً الأصنابي الذي بأنَّ فالدن الدين المدين لمن المدين المن المدين المنظم المنظمين ا

الله طويقة ، وكان السبب الرئيسي في ذلك هر أن منجم اللهب إذ كان في متاوق. وإي بيداً خلا المنافق الخير إلا أن الرئيس المنافق إلى المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق العربي الإسابق على المنافق كرية من السلامات اللهبية واللهبية المنافق العام كلورة بالسبة المنافق المنافقة في البلدات المنافقة كرية الإليان المنافقة المنافق

ر اللجاء المرابع التركية الأصراع الرحاحة عن مراد مل الله روسها الركون في المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الموسط المرابع المرا

يمكن ما البوط إلى التركي أمير أناميل موقع البوط أو لمبير المدا أو المبير الموال من المركز ال

<sup>(</sup>۱) انظر سي. کامن (C. Cahen) ، ۱۹۸۱.

لسيلاد). وأصبحت مدينة شاطبة (Jätíva) في الأندلس الركز الرئيسي لهذه الصناعة، ومنها انتقلت في القرن الثاني عشر الميلادي إلى كتالونيا (قطالونية) التي كانتُ أول بلد أوروسي ينتج الورق. ولا حاجة بنا لإبراز الآثار البعيدة المدى لانتشار واحد من الاعترامات الكبرى بالسبة

للتقافة والحضارة بوجه عام. وبطريقة تماثلة استعمل للسلمون النعداد العشري في وقت مبكر (منذ الثرن التدمن للميلاد)،

وهو اختراع هندي شتمي بالأعداد العربية في الرياضيات (وكانوا هُمُ يستوبها الأهداد الهُدية)؛ وفي وقت ما بين أواخر القرن التامع وأواسط القرن العاشر البلاديين عرف العالم الغربي هذا النظام. وتيشر للمسلمين بغضل استعمال الأعداد تطوير الجبر الذي كان من فروع الرياضيات، ولم يكن حتى ذلك الحين موضوعاً لأي دراسات منهجية جادة؛ ثم أصبحت الرياضيات الجبرية هي الأساس الذي كان يستحيل بدونه تطوير الغروع الحديثة قارباضيات والعلوم الطبيعية.

#### العالم الإسلامي وأفريقيا ولننظل الآن إلى الحديث عن أفريقيا والشعوب الأفريقية في إطار العالم الإسلامي وحضارته

وسمرض أولًا لتلك المناطق من الفائرة التي أصبحت جرمًا لا يتجزأ من الأمبراطورية الإسلامية نتيجة لموجة الفترحات الأولى، ونعني بها مُصر وأعال أفريقيا؛ ونوعم منايتنا بعد ذلك إلى المناطق التي تأثرت بطرق عتلفة بالإسلام أو بالشعوب الإسلامية وإن لم تكن قد أدمجت سياسياً في أي من الدول الإسلامية الكبرى التي كانت قائمة وقتلم . وبقدم أنا تاريخ مصر الإسلامية فيما بين القرن السابع وأواخر القرن الحادي عشر الميلاديين

صورة أتَّنادة لتطور إقليم هام يقع بعيداً عن مركز الحلافة إلى أن أصبح القلب النَّابض لأمراطورية

هي الأميراطورية الفاطنية، فعد أن كانت مصر مجرد محزن للغلال أصبحت أهم مركز للتحارة بين البحر الأبيض المنوسط والمحيط الهندي، وبعد أن كان وضعها هو وضع القريبُ الفقير في عمال الأنشطة الفكرية الإسلامية أصبحت واحداً من الراكز الرئيسية في حياة العرب التفاقية. وفيها يخص الناطق الأخرى من أفريقيا، لعبت مصر دوراً متعدد الجوان؛ إذ كانت هي القطة التي الطلقت منها الفنوحات العربية في للغرب علال القرن السابع البلادي، وغزوات الهلاليين في القرن الحادي عشر للمبلاد. وأدَّت الأول إلى نشر الإسلام في أفريقيا الشالية، بينا أدَّت الثانية إلى صبغها بالصبغة العربية. ومن مصر شرع العرب البدر في زحفهم إلى الجنوب شاقين طريقهم شيئاً فشيئاً في داخل النوبة، وبلذك عبدوا الطريق أمام سقوط المالك المسيحية وتعريب مناطق السودان الثاخمة للنبل فيها بعد. وعلى الرغم من أن مصر فقدت طابعها المسيحي خلال هذه الفترة واعنقت أغلبية السكان الإسلام، فإن بطريركية الإسكندرية استمترت في الأحفاظ بهيستها على الكتائس التي تؤمن بملة اليعاقبةُ في النوبة والحبشة، بل وكانت تتحول أحياماً إلى أداة

لسياسة المصرية في تلك البلاد. وينهَى أَلَّا يَغُرِب عَن الْأَذِهَانَ أَيْضًا أَنْ مَصَرَ كَانْتُ هِي الْمُحَلَّةُ الْأَخْيِرَةُ لأَعْدَادَ كَبِيرَةً مَن

الرقيق من الأفارقة أنسود الذين كانوا يُستجلبون من النوبة (طَبقاً لماهدة البُّنْط الشهيرة) والحبشة

ومنطقتي السردان النري والأوسط وقد برز من بين صفوف هذه المضاعة البشرية التهست عبد مح كور أصبح في بعد المحاكم اللعن البلاد. وكان ألات غيره يعترطون في اللوث المسلحة التي كان لما نفوذكبير في السياسة الماهلية، على أن الأطبية العظمي لمؤلاء الوقين كانت تُستخدم في أماد أمال متراضة.

ركان لا يدر ما تعاقل القريق البلايين القال عدر واقت هر حين يشتي قصل المد والدون المواقع المراس المواقع المدون المواقع المواقع

جيش المسلمين الذي قتح أسباتها يسم الأموبين، ومن جيوش الأغالية التي انتزعت صقائية من فيضة البيزنطيين، ومن قوات الفاطميين في حملاتهم المتنصرة في مصر وسوريا.

رافت آليان الدياة هي موقاً موقاً مراويها أجري أن العام الرفضي بن العينين السياحة (المحافظة من العينين بن العينين السياحة (الاصافية من الرفسية عالم الرفسية والمؤلفة الموقعة المؤلفة ا

وكان دور البرير من الولية الدينة مزدوجاً. أولاً، لأن تظايمهم في الدينقراطية والساوة أكن يهم في وقت مكر جماً إلى ماحموة مناليم الخلوف الإدابية التي قادت عليه المودية ومن الرام من أن قد يستمات المياة، وأن يوح الإدابية والألهاء الشعوي بنيا جزءًا لا يجوأ من الادام في العنب، وتأكد علم المروع في الحركين الكبيريّن اللاين قام بها الواجلان

رستان العرر الهم الثان الذي اضطلع - البر - س الواريين الرسادية والأولين الدرامة و الأولين الدرامة و الأولين ا الدر التي كانت لاج السياس المواجه الكري الاستان السعام العراق الكري الذي أن قرال المعالم علقة بالشرة بسب، وإلما التي المواجه الأكري إلى منظل الساحل والمتوادن المؤتم المعالمين التي تبعد صدى المعالم موجات نشر الإسلام في منطقة الحرام السرداني في القرن الحادي عشر للمهالاء مع ظهور مركة الباطيعين التي هم حركة دوية برمية أصياء ولم يبدد قط أثر الإسلام الذي لشره البرر- يا ينطري همية من روح إسلامية في السردان، وبرز على نمو باللم الوضوح في حركات الجهاد التي وقت في القرن الخاسع عشر الميالاي.

يون في الدون الم المنظم على الاوليديد الدون في الله أصل الحالي المنظم الدون المراقع المواجهة الدون في الله أولية أخرى المنظم ال

وكانت منطقة السودان الواقعة في غرب أفريقيا من المتاطق الأفريقية آلني لم يفتحها العرب أو غيرهم من الشعوب المسلمة، ولم تكن لذلك تابعة لمخلافة في أي وقت من الأوقات. بهذ أنها تأثرت على نحرٍ متزايد دوماً بالعالم الإسلامي عن طريق الصلات التجارية والثقافية، فأصبحت إلى حد ما جزءًا مَن بنيته الاقتصادية. وحدثُ ما يشبه ذلك مع بعض الاعتلافات المامة في المنطقة الساحلية لأفريق الشرقية؛ فمنذ أقدم العصور كان النجار يتوافدون إلى هذه للطقة من جنوب شبه الجزيرة العربية وبالاد فارس لأغراض تجارية. ومعد ظهور الإسلام وقيام الأسراطورية الإسلامية أنشتت شبكة تجارية واسعة في المحيط الهندي تحت سيطرة المسلمين الذين كان أغلبهم من العرب والعرس. وكانت هذه الشبكة تمنتد من الحابج العربي الفارسي الأحمر (فيما بعد) إلى الهند والملابو وأندونيسيا وجنوب الصين. كما كانت تشمل ساحل أفريقيا الشرقية وجزر القمر وأجزاء من جزيرة مدغشقر. وكان ازدهار المدن الساحلية التنسية إلى هذه الشبكة يتوقف إلى حدكبير على الوضع الاقتصادي العام لمنطقة للحيط الهندي يرمتها، وعلى وضع البلدان الإسلامية بصفة تحاصة. ونظراً إلى أن هذا الاقتصاد كان في حالة نمو مَكَّرُد خلال النترة موضع الدراسة، عاصة بعد أن أعد الفاطنيون في تسبة علاقاتهم التحارية مع منطقة المعبط المندي، فقد قامت المستوطنات السحلية في شرق أفريقيا، يا كانتُ تصدُّره من ذهب وحديد وجلود وغيرها من السلع، بدور أكبر أهمية في الشبكة بأسرها. ولم تستفد هذه المدن الساطية من هذه العملية في رفاهها اللادي فحسب، بلي إن الإسلام كديانة وثقافة استفاد منها بصورة غير

ماشرة مسهاً بذلك في ازدهار المقافة السواحيلية خلال القرون اللاحقة. وما من ربب في أن النمو السريع للقوة الإسلامية ألحق أضراواً بالغة بالقصاد الحبشة عن

 <sup>(</sup>۳) إي. أشتور (E. Ashter) 1971 ، ص ١٠٠٠-١٠٠.
 (1) التسمية الرحمة هي داخلج القارسية.

يران جراس السرام (مدكن المدينة في تعلق المجارة ركان التدليقة أكور و المران والتدريخ المدينة من التي ركان من يعالم المدينة من المدينة المدينة

وإذا أردنا أن شكس الدور الذي لعبه ظهور الاميراطورية الإسلامية فيها ينص أفريقها علال القرون الحمسة موضع الدراسة، فستكون الشيعة كما يلي:

أصبحت السواحل المتوسطية للللزة، من براغ السؤس إلى مفيق جبل طاوق، وكذلك السواحل الأطلسية المحاورة إلى اج ولا لا يجبرا من العالم الإسحى. ولم مند هذه العناطل إلى الإليد تشكل جركا من العالم المسيعي، بن إنها استخدمت كالخاط اطلاق تشويع الإسلامي في أسابيا وصفاية من ناجرة، وفي الصعراء الكري والمسئلة السودانية

في ترب أوبية من ناحية أخرى. في شعال شرق أوبية د لسبت الاطرافرية في فيسمات الدول السبحية في التربة والمجتدة ولا لم يتم لها فتح أن منهما. ورضم أن النواء بدأت تخفص بمرزة متزايدة المسلحة التصدارة وسيامية من جانب عسر الواجاء، كما بنا العرب المور يتوادل في داخلة إلى أن قدت ميانها السبحية فيها يعد، فقد اختطفت المجتدة بين الموجدة ا

السيطرة التعادلة وسياسة من جالب صدر الإسلامية كما يما العرب المور يوطون في والمحافظة المستخدم المستخد

وبين المجال الاقتصادي الإسلامي، وليت صادراتها الرئيسية إليه – وهي الذهب والرئين – دوراً منزايد الأهمية. وتوقل الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية بمحازة طرقي التجارة، وأصبحا تدريعياً جزةا من أساليب العجاة الأفريقية.

في قرق أوليمًا كان دور فيجوز الدولية التي يسبط طبها المستون مدالاً لذاك. مع شرق ما وهو أن المجار المستمين كان إليمرون التنصيرات المستوشات المستوشات المستوشات المستوشات المستوشات المستوية في المستوشات أن المستوية أن المستوية المستوية في المستوية في المستوية في المستوية في المستوية في المستوية المستوية وهوزر القمر فيمن الشيكة التجارية الكوري في المستوية المستوية الكوري في المستوية المستوية المستوية المستوية في المستوية الم

يتضح إذن أنه في خلال القرون الحمسة الأولى من العصر الإسلامي، أصبحت أجزاء كبيرة من القارة الأفريقية واقعة بصورة مباشرة أر غير مباشرة تحت تأثير الأمبراطورية الإسلامية الجديدة. وأعان ذلك على إخراج بعض المناطق من عزلتها السابقة عن العالم الخارجي، وأتاحت الانصالات الحارجية إسكانية النيادل والافتياس التقافي. وأدى إسلام الطقات الحاكمة في بعض دول خرب أفريقيا الشرقية إلى صهر التلاقات التي تربط بين هذه الدول والماطق وبين العالم الإسلامي. وفي فرب أفريقيا حيث كانت ثمة دول قائمة قبل عيء الإسلام، كان توسع هذه الدول ونحوّها إلى أسراطوريات كبيرة يعكس في حوهره على ما يبدو رد قعل انتظور التجارة مع اممال أفريقيا<sup>(6)</sup>.

وكانت لانصالات العالم الإسلامي مع أفريقيا المعاربة أهميتها من ناسية أشرى: إذ تشكل وقات وتشاوك المعام المرادي مع الربي المدارة المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرادات عن المارمات عن ولولا هذه الكتابات لكانت مدارفة أقل بكتير - أو لما عرفة أي شيء على الإطلاق تقريباً – عن الأحوال السياسية والاقتصادية والثقافية لكثير من الشعوب الأمريقية حلال فترة حاحة من تاريخها. ولا يتبغي لنا أن نغفل هذا الجانب بدوره في التقبيم العام للتفاحل بين العالم الإسلامي وأفريقيا.

أفريقيا وأوروبا القرون الوسطى

خلال عصر الانتقال

حين بدأ النبي محمد ﷺ يدعو إلى الدين الجديد في شبه الجزيرة العربية البعيدة، كان شبه الجزيرة الغربي الذي يجرف باسم أوروبا من الكتلة الذارية الأوروبية - الأسيوية الضخمة مقسماً إلى ثلاث مناطق التنلف عن بعضها البعض أشد الاختلاف من حيث مراحل تطورها بصورة عامة: الأميراطورية البيزنطية، والأقاليم الرومانية السابقة في أوروبا الغربية التي أصبحت تخضع لسيطرة شعوب جرمانية عتلقة؛ وأخيراً الجزء الواقع شرق نهر الراين وأمال الدانوب وهو الجزء الذي كانت تسكنه شعوب جرمانية وسلافية كان كثير منها لا يزال يتقل عتاً عن مواطن دائمة.

#### الأمبراطورية الميزنطية تستطيع الأسراطورية البيزنطية وحدها أن تدعي أنها كانت استمراراً للتقاليد الإغريقية

الرومانية وآنها بنتُ دولَة جديرةً بهذا الإسم، أي دولة توافرت لما إدارة تتَصف بالكَّفاءة وْكَالْتُ تتتم باقتصاد نقدي مزدهر ودرجة عالية من الأنشطة التقافية في مجالات عديدة. وبعد أن قُمْنو للأمبراطورية أن تجنأز المحن على تستبت في إحداثها أولى الهجرات الكبرى للشعوب، استطاعت في القرن السادس الميلادي - في عهد جوستينيان - أن تستولي من جديد على معظم المناطق

<sup>(</sup>e) ح.د. فج (J.D. Fage) ، ۱۹۹۱ ص ۲۳. (٢) أنظر وتاريخ أفريتها العام، المعلَّد الأول، الفصل الخدس، البرنسكر، لطبيع علمه الصادر.

ال ميمين الرقاعة من المدر الوسط في استجد منها هما قبال أن قبال المرد الموادم و أخمي المرد أن المحرد أن المعرد أما أول المعرد أن المعرد

وأنفى هذا الصراع الربر يتهاك كلا الجانيين ماياً وصكرياً إلى درخة أنها أسبحا يعد ذلك يوقت قصير عاجزتن من مواجهة للجهات على شتها القوة الدينامية الجديدة للعرب السلمين. وأدت هذا الجهات إلى المحقاد الراجعانية السامائية إلى الإلم بينا مسر البزيقيون عداً من أحم الالتابية المجانبة الحكاف أن مسروا موريا وعمر إلان العربة الأول للفتح العربي، م

و و القائل من الدين و الدين و البرزيطين طوال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين إلى مناوشات منا العدود في آسيا العسادين و التانيات سويا دون تغيير ذي بال في توازن الملوى، حتى دولا كانت الأميرانوفية الميزنطية قد تمكنت من طرو أميزاه من سوينا والعمل خلال هوات التعرف السياسي في المناطق الشريقة من الحلاقة.

و مشاولي مثل على الدرب - وكانوا قد أنهكوا كنوه مياسية - الأثراف السلاجقة الذين استقوا القدم الإسلامي في آليا العسلري، واستراوا على اجالب الأكبر، عنها بصورة عالية في أواصر المرزد الحادي عشر تقديلاد. وكان هذا الحجوم الإسلامي الجديد أحد الأسياب الرئيسية فسروب العلميية.

رقيا هم أراقياء براقت الأراقياء اليوناة في لا تصديق ما وأله فيها عالى هذا المراقب المراقبة الموقات الموقات في عالى طرفة ولا اللهم في المراقبة ولا اللهم في المراقبة ولا اللهم في الموقات الميان من الميان من الميان من الميان من الميان الميان من الميان المي

من البريان وأن القول البرا الوطيل من ذال القراب الفادت الي كانت المستخدم من المستخدم المستخد

وخلال صراعها ضد الفرس، كانت بيزنطة مهتمة بإقامة تحالف مع إثيوبها والحبشة) المسيحية

رهم ادعاقها مقميه الفروزية أن مفعيه البدائة. ولكن الارسع العربية البرنونية من البرنونية من البرنونية أن والمرافق الله الإسلام المواقعة المساورة المواقعة المواقعة المواقعة المساورة المواقعة المواقعة المساورة إلى المواقعة المواقعة إلى المواقعة المواقعة إلى والمدافقة المواقعة إلى والمائم والمواقعة المواقعة إلى والمائم والمواقعة المواقعة المواقعة إلى والمائم والمواقعة المواقعة الم

أوروبا الفرية منعا نتقل إلى الأتحليم الفرية للأميراطورية الومانية السابقة، أي ما يستهى عادة وأوروبا

العربية، فؤنا أبد فيها وأصماً بخلف لزامً من وضع بيزنطة حديد الدنوه التي امرض لها. ذلك أن الراسعي الواقعة طرب نهم الراين وحارب جال الأب، يا في ذلك أجزاء من الحزر الربطالية، أصبحت كلها في الفرة ما بين القرنون الراجع والساح للميلاد مسرحاً للهجرات الكبرى للشعوب الحراباتية

وتسبيت هذه المجرات في تلزيب أوروا الذيرية إلى حد بعيد، فقد تدهورت الحياة في الدن، وأصبحت الحالية الاجهامية عصورة إلى درجة كبيرة في المجمات حكاتية صغيرة. ولم تعد حضارة أوروبا النزية حضارة مدن، بل أصبحت حضارة مستوطات زواعية صغيرة لم تكن تحفظ إلاً بعملات والمرقبة في بنايا.

و تشبيت الدولين التي مقت المبادل في غريل أوروه لها بين الغارين الحاسم واماشر للميلاد إلى معروض من المبادل ولي معروض من المبادل ولي معروض من المبادل ولي معروض من الواشع المبادل ولي المبادل ولي المبادل ولي المبادل ولي المبادل ولي المبادل المبادل المبادل ولي المبادل المبادل المبادل المبادل المبادل المبادل على المبادل المبادل على ا

حول موضوع المباقة الأولوقائية وطعب المولوزية أو طعب المباقة في صفقة الدون، انظر والبريخ أفرشيا الصابه، المدأنة الثان، الفصل الثان صدر، والمبائد الثان، المصل الثامن، المونسكو.

ركان در السير هل هذا المتحدات أن قامة أبياب المقدرة التي هرفها اللذا القدية ومناثل عدد الدرات الفسلية ، أسم علي التجارة معداً مراه على القال المالية المدل أو مناثلة المدل أو المساوية الا الأنفذة البيدة , أمام اللي الانتقاد الاتصادي المتحال المتحدات المتحدات المتحدات المتحدات المتحدات المتحداث المتحداث المتحدات التحداث المتحداث التمارة المتحدات المتحداث التمارة المتحداث المتحدات التمارة المتحداث المتحداث

بالبلاوت السوي والاحتماد التداين شرويا. وهم تزويد بدو الموسات المن واحتمادات المستقد واحتمادات المستقد واحتمادات المستقد والمستقد يمانيا أسرات الرئيس والمناكل المستور المستقد يمانيا أن المستورات المستقدم ما يشاه المراسم والمستقد من المساورات المستقدم ما يشاه المراسم بأنها أن جراء أن وكانها بالمستقوم المؤدم ا

رحل الترز التام الميان الميان المرافق المرافق الموافق الميان التيان الميان التيان الت

ر آباز فی در آباز فیده می است هم ایر ایری داردا افزاد است امراکز ایران فیده امراکز ایران افزاد امراکز ایران ایران ایران ایران افزاد امراکز ایران ایرا

وترتبط بشارةن الفرضية الشهيرة التي وضعها المؤرخ البجليكي هنري بيرين، والتي أشرت

المنافعة طبيعة المنافعة عن طبيعة الأخرافية والمرافعة المنافعة البيانة المنافعة على المنافعة الم

وعلى الرفيم من أن معلم التوخين انتهوا إلى وقفى هذه اللوهبة، إذن ميزانها الريسة تصفى أن للمن الرئامية إلى بطبير التشكيلات المنه المناسبة المناسبة أن المن خوات على التصادات المورد المسلمية، إن المنا المناسبة الالاربية كان أوجه بعد المناسبة إلى المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ويستنهم على المناسبة طويلة.

دیدگان بربادتان امتران ما الاداران الباده آن الباده از الباده الم است از اللهم حدیا اصحیات رسید را است البرای بر است البرای الب

أسياً أن أم توقف التجارة الأروبية في الجبر الأبيض التوسطة لكن تُنج من بقاء الحكم الإسلامي لسنوات طولة في أسياتها وصفيلة. من خلال التجعيدات التي تأتي بها العرب إلى عائن المقاتين المحتب محاسل جيدية وأصالي وشيات ارائية جيدية والعالم جيداً – لا عائن العلات المعارة والقدامة – إلى أدورة التي كانت أن العراق أن المسالات المجالة المجالة المسالات المجالة المتاسرة المسالات المجالة المسالدة الأدورية بنات في وقت لاحق – بتعا من المزد الثالث عشر للميلاء – فقد أرسيت الأسس التي قامت عليه حينا كانت الحضارة الإسلامية في قمة الزدهارها لها من الفرتين الثامن والثاني عشر الميلاديين.

#### أوروبا الشرقية والشهالية

رق بنية أغدة أروبا – في واد الحدود الروبائية القديمة هدفهري الزاير والنائيب - فحت هجرت الللكي الحراباتي مدين العرب الخرب المراقب الاستراك التي المدافق الفيدين وليستن أحضاء والحرب هر الناوبية والمؤتم والمؤتم المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم والمؤتم في المؤتم والمؤتم المؤتم المؤتم

رفد أنك الشعرب السلامية لمد قررة شين العراق في تعديد بأديب أيض الشرفة. المستقد الإسلامية الموقع الشرفة المستقد الإسلامية الإسلامية المستقد إلى المرتبة المستقدمية المؤلفية المستقدمية المؤلفية المستقدمية المؤلفية المستقدمية المؤلفية المستقدمية المؤلفية الم

وحين الحنقت أطلبة الشعوب السلاقية الدين السيحي، أصبحت تعتبر أعاً أوروبية

(۹) إنه الأمر قر دلالة أن الفظ دهيده مشتق في جميع لفات أدريها الغربية (Jave, Addres) المتحدد مشتق في جميع لفات أدريها الغربية (Light الفات علت من عليه) ربشر ربشر.

هذا إلى أنه خلال الدرة التي تكونت فيه القنات الرفيقة (الروبية والتي ترفس بع المترة موضع الدوبية ، كان أسرى الحالب من السلاميان بشكران أطبة السيد في أدروبا القريبة . (١٠) غزم المربية الرائدية فحصي مكن درياس في الروبا بالفرق دريسة في مديد فرودات حي أن ديدان دوران (Rechanging) تعنا أما أكان كان مصمناً أسوال

(١٩) انظر الفصل الثاني هشر من هذا اللجلد



متحقرة، وتوقفت حدايت بيح السلافين كرقيق في الحارج. وفي أواهر القرن أخادي عشر الميلادي كانت موجها وطائدا كرواني وبلاد الصرب وبالدايا هزاؤ قاضة إلانفان بيا كانت علكته كيب الواقة شرق عام البلاد قد حقلت الوحدة بين أخلية المسحوب السائرية الشرقية وفيا بن القرنين القاس والعاشر المؤلايين ظهرت في أدوريا عمرها أمرى من شعوب جاحث

المراقع التحقيق المن تشكيل أهم تيكر الأوليل القرارة ديني مدرب التركية وقل الوردادين المراقع التوقيق وقل الوردادين المراقع التوقيق المن المراقع المن المواد المستكمية في من المواد المستكمية في المن المستكم المواد المناقع المستكم المواد المناقع المستكم المواد المناقع المن

هم فرم حدث مرفق – فراي البريختين المنافي براي براي بالي في الورد الدون من المنافي مرفق المنافي مدر المنافي مدر المنافي مدر المنافي مدر المنافي المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية

الشهائد الله كان المشجل تجرياً موجهة المشهات الصيابة التي التعديد المناسبة التي المساولة المناسبة المناسبة الم تحريجاً من الأنامي بالمؤدم مراوزة وتقاهده واللهام النال مسوولة تنظير الفاق على مثل المد ماذة الأقوالة المناسبة المنا

وتحلول الحزن الحدى همتر الملادي كانت أوروا تتناع بأنان نسي من جديد وانتها القارات والمعرات الحقيرة مع ما كانت لحدثه من المعقرابات، وجدات الحارفة الإثباء تأخذ شكايا المجلس بال معاد ما أن أمواد كبيروس القارة، وإعداء من ذلك الرئت أمسح بمثير الحقود السناسية كما أصبح خطور العمول أو انتخاباتها برجع في القام الأول إلى سياسات الأمر الماكنة. ولملنا لا نجتب الصواب إن وصفنا افترة المنتلة بين الفرتين السابع والحادي عشر الميلاديين في أوروبا بأنها كانت عصر الانتقال أو التحول، بمعنى أن أوروبا جديدة تختلف اختلاقاً شديداً من أوروبا العصور الملدينة برزت إلى الوجود علال حلمه القرون.

"كالله ويعد أم جلية كان أجيل إن اعترا بقيم بطي يواد هو الإلايل . أن الم القديم بطي يواد هو الإلايل . أن أحر بالله يواد الإلى الم الله يواد الإلى الم الله يواد الألوبل الم الله يواد الألوبل المنافذ الدينة المنافذ المنافذ الله يواد المنافذ المنافذ الله يواد المنافذ المنافذ الله يواد الل

ركي أم يعند المدال الربية بد العقد الربية المستحدار في أم يعد بستات محمولات المدال من المراكز اليه المدال المدا وفي الترن الحادي عشر للمبلاد أصبحت أوروبا الغربية –التي ظلّت حتى ذلك الحين تصارع من أجل القاء في وجه طروات عديدة– تملك قوات تكنيها للتخلي عن موقفها الدفاعي والاستعداد للانقال إلى الحجوم.

ويدأ الهجوم في صلقية؛ ففيها بين ١٠٦٠م و ١٠٩١م استرة النورمانديون الحزيرة باكسلها

من حكامها الدرب، وأتسدوا فيها دولة قوية الطائدا منها لمهاجمة مواصل اتحال أفريقا ومدنها. ومقطت طليطاته، وكانت من أحم الملد الإسلامية في أسبانيا، في أبدي السيجين عام

ه.١٠٨٠ وعلى الرغم من أن تدخلات البرم المراجلين والموجدين وضمت بعد ذلك حكًا الهجوم السيحي لأكثر من قرد، فإن هالم الديريخ يعتبر مع ذلك البداية الحقيقية لمسلية والاسترجاع بالعنف، التي دفعت مسلمي أسبانيا إلى إلحاظ مؤقف الدائع بصورة متصلة.

العالميين من فلسطين. وفي خضون ذكات أصبحت الامرفارية البيزنفية – التي كان المبرون بطورة إليها بين المصد والعاد الشمية واليها للمساوات الصلية إذ مرحت منا ومن أقد منا كانت له من المراح الطورة اللهي دام قرارين من نصب المسلمين ومن بعدم الجدوريات الإطالة هي أصبحت قوى فالجد خشرة والمساحات المبابلة في مرض محلف العامج الي ترتب على يعرد مشامين في

وقد أسها في الصناحات المنابعة في حرض بطات التاقيا إلى ترابت على وجود مسالسان في المسالسان المسالسان المسالسان على أن حرض المسالسان الم

ر و المسيحة أوليقا في تنظر أوروا الخرية مقدية العالم الإسلامي لأن العارات والتزرات الكرى التالت تطاق من حلمه المنطقة ، كا كانت شيء منها تأثيرات وأفكار جديدة غني. وحينا وتارات التالفات التجارية بين السلسيل المبابل والجنين البعير الأنهين متوسط فيه بعد، كانت أولية الن أصبح الأوروبين بعر فلسيحة الشادد، وأن يتأثروا إلى استانة ومنطوع — إذا أن تعالى الأوروبين بعر فلسيحة الشادد، وأن يتأثروا إلى استانة ومنطوع — أياً ثان لويهم – على مقا الإسارا"، وقد تركيب على امتام الاتصالات المبادئ بدر أوروا وأرقيق عادل جدود المبادئ الرسامي نفود من وابنا المبادئ التي أوران المبادئ التي أورانا المبادئ التي أورانا المبادئ التي أورانا المبادئ التي أورانا من الحيل أورانا من الحياب وقد من موروات التي أورانا المبادئ المب

### أفريقيا وآسيا والمحيط الهندي

نيزاً لأن الجزاب النامة لدور المدينة المدين أن تاريخ أفريقيا ، وماصة ما كان منها ذا طبيخة جزابياً أد أوليزاعراقيات قد توقفت في المجلد الثان من وحريخ أفريق العام الأناء لمسوف من المساودة على عرف العاملون التي تسمع بالأمهم في القرارة ما بين القرارت السابع والحادي مثير للميلادة والمراكز المقدر الأمريز، أفيست نترات متطبها فراميت دواسات جماعة لمحت شكاة

الملاقات بين معلف الأجراد التي تقالف شيه مسئلة المسيدة الهدية (2012 أسسة المشركة المسئلة المشركة المسئلة المسئلة التي المشكلات التاقية وضع وسوجات مسترشد بها المسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة المسئلة ا

رار ويتكنف هذه المشكلات التي لم ألهل القارة موضع الدواسة أكثر من غيرها. وترجع الصحوية والرسية إلى أن مصادفات فرينة شامت أن تكون معارفة عن تاريخ المحيط المدين والعلاقات التي كانت كافتة بين الجارفة على ضفافه مرتكزة – على خلاف الفترين السابقة واللاسقة – على شواهد هزية.

وتتألف هذُّه الشواهد حتى الآن من روايات قليلة متاقلة في معظمها أوردها مؤلفون مسممون

(۲۷) کانٹ تنسیة Moess ورمشطات آخری می الأصل افلایتی (Massi) بنی انسلنین والسود ساً لنده طریقه ولم پتم السیار بین الیشی والسید (Wase Mooss and Back Mooss) باذخیلی) والآ فیل بعد، انظر ج. دوس. ولی (۱۹۷۹ م) (آزاد السندان ۳۰ و که وطعرائی الواردة فی السنده ۲۲۰.

(۱۳) الرجع السابق، الصفحة 20 وما بعدها، و قد دي ميديروس (F. de Medeicos)، ۱۹۷۳

(11) انظر وتاريخ أفريقا العام، المثل الذي، النصل الذي والمشروب البيتسكن. (19) انظر وتاريخ أخريقا العام، ويشارفا (O.S. Richard) إدارت على المجري، ١٩٧٠ وم. مولات (M.S.

نیز پوش کاری در این از ۱۹۷۱ و هرد. تاییز (H.N. Chizic) الانتراک بع رای روترخ (R.I. Rotherg) وهترف مل افخاری، ۱۹۷۰ الرشکای ۱۹۸۰. بدائق العائد الله إلى من التحاف أله حال الله على من آنيا من المن ما رقد أله من المنافعة أله من المنافعة المناف

## التجارة الإسلامية

يت فيا سبق من ملذ القصل للكانة المامة التي احتثيها الأمبراطورية الإسلامية في عال العلاقات بين المقارسة. ولسنا تريد أن نعره هما إلى تعداد العوامل التي كان لها دور في إيساء هيئتها في علالات الاتصاد والتجاوة والملاحة وشيرها. وقد اكان المجيدة المدتى حمل علالات البحر القرصة حميلة المسلم بورجه عام. وقال كانت

. وقد تدخلت عوامل ملية أخرى لتال من الازهمار الدائم لأنشطة السلمين التحارية. في النصف التالي من القرن الناسم للميلاد وقم حدال تسبب كلاهم في إعاقة تجارة المجيط المادي يصورة خطرة.

<sup>.</sup> ۱۹۸۰ الپرئسکو، ۱۹۸۰

۵.۲۱ه مربر هماده حين هدفت قوات المشهره الصيني حوانغ تشاو إلى النريب كانتون وفيح هده كيم من العجار الأجاب كان مطلعهم من الجالدا الإسارية. وفيذ لما بضل التجار من الملاك على ما يبدو ، إذ يزخط ما قاله واراية هذه الكارات أن المشهرين ميتيوا الحائق على الرابانة العرب. ووفيش الحراب في الارتياز على التجار والساريا على متاكاتهم "").

رئيس من السكن بطبيعة أخال أن تتبع كارثيان بيدا الحجم دون أن يكون الها تطبع المراب المستخدم المن المبادر المباد المستخدم المستخدم

روم فوات الموادسة والدسم و البود المواد الم

ربيعة الشرن الحادي هنر الديلاد نيراً ويسياً في التجارة الإسلامية سح من تعمور الحلاقة المباسية في الشرق الأرساء وغير التعالميين في الرقت نصد على أرض العال أرقياء نقد وضع وقال حقال المدعنة الشيدين بعالمين الدين يتعالى المرابع المسابق المسابق المؤلفة الدينة والمرابع المبارع الأحمر الصالح حقاة الأحمر بعد عدة قرون لعب خلافا ورأة الترابع المسابقة الموسدة

ين إلياسر الأحمر الصائح خذا الامير بعد عدة فرون لعب خلافة دورا تاتيخ في جود محجد لينتو أن قلد شكة حمل الآن من دور المسلمين من العرب والقرس أن العلاقات الثبارات في المجلم المتنافئة والمقام من الأمران من الأطراق المؤلمون والأخيرة المن البياضال التقان والقان في نهم بع من طريق العسلات مسائرة أو طبر مسائرة؟

<sup>(</sup>١٧) الطر المعلل السادس والمشرون من هذا المبدّ.

<sup>(</sup>۱۸) ج ف. حرراني (G.F. Hourant)، ۱۹۶۱، ص ۲۷-۲۷

رمانات التوالان يؤدن إلى حول آخر ألسا بنا إلى أر تقال ابن تقدير المرز الذي لبد المسلمان أن المنها الشعارية وأن المواهد والرقاعين وأن يجر أن طرق المواهد والأمراء أن سرق الأن أن مرازي الوريا الأزدة الرفعة أن يسمى لما أن مرازي إلى يوامية فضف من علما البروال إلى فريل الوريان معامل المواهد المؤاولة والمستخدم ولما أمانات المواهد المعالم المواهد المواهد

التجاوة الصينية وتنتقل الآن إلى مساهمات أمم أشرى، وستعرض أولًا للصينيين تسبب رئيسي هو أنه تتوافر قديثا

بالفعل دراسات موتمدة من أشتطهم في المسجد أهندي ومن انصالاتهم عم أريبيا<sup>000</sup>. وكانت انصالات الصيبين في العصر الفعرم والفردة الوسطي مع نشاش الرئيسية الأمري في العالم القديم – المقد وفرب السيام والمبادة الوقاة حول البرس الايشي الموسطة قد أرسب كلها تقريباً من خلال تجارة الصدير التي كانت أهم سامة فها من طرير في والأول بالموقرة فيا يعد

رحم أن العبين كانت تبلك بالشان في حيد أسرة انتها أخلاكم (١٩١٥- ١٩٥١- ١٩٥٠- ١٩٠١- ١٩٠٠- ١٩٠١) للشرف فروط الفياء الموادل الفيام وطولت في قد سيافت طبق ال المبدل المدين وطولت أن المبدل ال

وأُتبح للصينيين أن يتعرفوا على المحيط الهندي عن طريق وسطاء من الهنود والفرس، ثم من

<sup>(</sup>۱۹) نظر ج.ج.لد دیوشندان (J.L. Daywedak) د و ت. فیلزی (T. Filed) و ۱۹۷۰. (۲۰) واقع غولنور (Wang Gengeo)، ۱۹۸۰.

الرب أن وقت لاحق. ومن المحتل أنهم لم يكورا عل علم يوجره قرة أمرى على الجلب الأخر مر المبيدا وقد أعلمات الوارات المتارة التي روسة في معاد أوسة مينا من الأولاة ومن أفراغ من المبارك الحارة على عليه المينان يجدل أن الأمراطية المريانات. أن المبلم راهية المحكام المسلمين، وأن يلامم تشكل جزئة من المكراطية العربية"؟. أنا السلم ولموزة القوائد الأجاب القدر تتواز يقدون بينان على المالية على المالية المسلمية التي المبلم المولاة على المالية

وَثَانَا مِنْ أَهُمِ السَّلَمُ الْأَوْمِيْقِ اللَّهِي كَانَتَ تَعَلَّى إِلَّى الْفَمِينِ النَّاجِ والعَمْرِ والبُوْرِ والمُءِ بالإنسانة إلى الرقيق من الزنج(??). وقد ذكر ابن لاكيس في روايته المُمرونة من هجوم تسبب الواق-واق على تقبير ربسيا (Pemb) في عام ١٣٣هـ (125 -145م أن الصيبين طبوا إيضاً

الواق-واق مل قبلير وبمبا (Pemba) بن عام Para / 150-1510 أن الصينين طبوا أيضاً مقام ظهور السلامت وجاود التهود<sup>(777)</sup>. ودهب البحض لفارة فصيرة إلى أنه يمكن تتم كاريخ شرق أفريقيا خطلاقاً من الحزف ودي

سر (20) و بقد کر میشده از کان میده در آنان کردن است. با در این در است. با در است. در

أنّ السلم الأفريقية كانت تشكل جزاء دائمًا من أفراردات الصينية منذ العصور القديمة، في حَمِن أن وسوف الهنائق الضبية يكميات كنيرة إلى أفريقة لا يسكن إبرعامه إلاّ إلى غزة لاسمة ققون الحادي عدر وصبها للنامة الثانية . في يكن الهناف علمتها. طبيق السبكة العبارية الإسلامية في المجلوط طنعتي.

#### النجارة المندية

لا تزال مشكلة دور الهند في المحيط الهندي، وخاصة إنان الأعوام الألف الأولى من الثاريخ المبادئ، قائمة برقتها حتى الآن، وهي تتعلق في للقام الأول بمشاركة الهنود في التجارة الدولية

(١٦) الرسع البابل.
(١٦) الحر الفصل السادس والعشرين من هذا اللجك.

(٢٣) كرك ابن شهريار، ١٨٨٣-١٨٨٦م، انظر الفصل النامس والدنوي أدناه.

(٢٥) الرجع السابق.

وبالنفوذ الهمدي في أجزاء مختلفة من هذه المنطقة. ولم تتيسر مهمة حلَّ هذه المشكلة المقدة نتيجة الانعدام الشواهد المستقاة من مصادر هندية عن القُترة موضع الماقشة المعاماً تعا تقريباً. وفي عَسَمة الملاحظات آلتي تتبادر إلى اللمن دلك الانجلاف الشديد بهن التأثير الهندي في الأجزاء الشرقية والأحزاء الغربية من منطقة طحيط الهندي؛ فلي كل مكان من جنوب شرقي آسيا يتبدَّى نفرذ النَّمَافةُ الهنديَّة بجلاءً في الدَّخلات الماديَّة والروحيَّة ممَّاء وذلك بغض النظر عن أن تأثير المسلمين قد طعى عليه داخل أعاد معينة - في حقيقة الأمر – علال مرحلة لاحقة. وفي الجانب المثابل من المحبط الهندي لا يوجد شيء يمكن أن يُقانون بيورو بودور أو بملاحم راميّانا الجاوية القديمة أو انتشار الهندوكية في بالي أو نسترب كلمات من السنسكويتية في عشرات من اللغات وما إلى ذلك. وبيدو وكأن الهنود قد أقاموا عطأ يعتد من الشهال إلى الجنوب عمر للحبط الهندي، وَلَارُوا عَنْ عَمَدَ أَنْ يَتَجَهُوا بَالِصَارِهُمْ صُوبِ الشَّرقُ وَحَدَهُ وَأَنْ يُعُولُوهَا بَعَيْدًا عَنَ الغرب. ولا يُدّ وأَنْ يَكُونَ هَذَا قَدْ حَدَثَ فِي وَقَتْ مَا فِي مُنْصَفَ الْأَمُوامِ الأَلْفَ الأَوْلُ، وَفَيهَا يَنْصَ القُرُونَ الأُولَى من التاريخ الميلادي، تتوافر أولة كثيرة على أن السلُّن الهندية كانت تتردد إنانه بين الهند والأجزاء الغربية من المحيط، وعلى وجود نفوذ هندي في اليوبيا، بل وحتى في النوبة؛ فمير أن هلمه الدترة المجيدة في تاريخ الأشطة البحرية طندية لم تستمر طويلًا كم لأحظ د. لد كسواني بحق (٢١٠). ومهما يكن فقد كان تأثير الثقافة الهندية في هذا الجزء من أفريقيا أضعف مماكان عليه في جنوب شرق آسيا، ولا وجه للمقارنة بينها. وفيا بعد، وفي الوقت الذي ازدهرت فيه المدن السَاحَلِةِ فَي شَرْقُ أَفرِيقِيا، بدأ الهنود بلعبود دوراً أكبر فأكبر في التجارة بين أفريقيا والهند، ولكن الأوان كان قد فات ولم يعد ثمة متسع لأن تؤثّر الثقافة الهندية تأثيراً عميقاً في اللجنم الساحلي

(۲۹) انظر دالد كسواني (D.K. Keswani)، ۱۹۸۰، ص ٤٤.

(٣٠) تنوام الأنقة مر أشبطة الفراصة قدود الذين كانوا يتحدود من سوقطرة مركزاً لهم حلال لمثل العنوة، ولكن العراصة لا يقرمون اعادة يدور وإذا التنافة القدمي، ١٩٥٧ عن ١٥، وللسعودي، ١٨٥٧-١٨٥٧ المجلّد ٢٠ من ١٣٣-٢١ انقر جرد. حوراني، ١٩٩١ عن دا.

(۲۸) اطراح أس. ب. الويان المرافق (G.S.P. Freema-Gressia) المرافق من (۲۰۳۰-۲۰۱۱ الذي يعلق الأسياء التحارية والبحرية التي تكمن وراه العام الاصالات الباشرة. الصدير الأخرية، حجر إفر طبل من هذا تهرية بيا من إلى المراق الطبل المنافعة المنافعة

سند هم وعضل من من مردي من المردي من المواقع المنظور المردي والمواقع المنظور المردي المواقع المنظور المردي المواقع المنظور المواقع المنظور المواقع المنظور المواقع المنظور المواقع المنظور الم

الرحيح - معلا فرت ألف عيداً، إلا أله في كان الشكر على أن حال أن كون أسامتم كور والا تُقد عهم في أراض سرويد فليسية في المساور الكونية في فاعقة نفيد. بن أن العد المساورية تصديل أن الراق عن أحراكم أن الكون المساورية العديد الأمراء بعد المساورية المساورية المساورية المساورية على الأن المنذ القرار الم أنصاف عيد علما الماكنات، ونظراً فيزام الراقيعين من الهواد في المساورة المساورية المساور

<sup>(</sup>٢٩) الإفريسي، ١٩٧٠، للجنُّد إ، إللهم الله، ص١٧-٩٨.

<sup>(</sup>۲۰) انتر ج. هراي (GSP, Freenaz)، ۱۹۵۱ و م. ۱۳۰۰ و ح.س.س. فريان-غربتنيل (G.S.P. Freenaz) (Greeville)، عمر ۱۹۱۲(ق)، عمر ۲۰۱۲-۲۰۱۳.

الانسلامي مي لميين . البقيات بهنا والسي والقدن بها أمان الميلات في بالبلغ والميلات في الميلات في البلغ والميلات في البلغ الميلات في البلغ القديم الميلات في منتقد والعند الميلات في البلغ الله والان الانسان في منتقد والعند الميلات والميلات والميلا

بن أن الأسليسي دونا بدون أو مرق أبرينا من من حاسب ( مرو مديد).

بن أن الأسليسي دونا بدون أبرين أبرين أمرينا أبرينا من حاسب ( مرو الخديدي التراق المنظل المنظل الأسليسية المنظل ا

ر وقد كيت هذه الطراحية من أساس الاستقد بأن الأعربييين كانوا غير قادون هل المهرة مون تواف كيت هذه الطراحية من أساس الاستقداد أكثر المائل العربي المستقدات كانوا بوافون غير من رفيكور المورك كان فله دور برا الاقالون والشاعية، مكانا قبل أي هم و المائلة على أي هم المائلة المؤلى وهم الأعربين من طروة الى جرزة، مع وقالت مجية أن المقد وقرق أولينا، وهذا العربية من سنجية أم في عمل أن حد ذاته ، ولكن مله المؤلف كانت حالية الصروة العربية إلى جو با لأن الاقوليسين لم يتركز أم إسكن في المؤلف المؤلفات المؤلفات المدين لم يتركز أم المناسبة المؤلفات المؤ

على وجودهم في تلك الأماكن. وقد قبل الكتير، وخاصة في كتابات ج .ب. مُردوك، عما يستني اللجمم التباتي الماليزي،

والمشرين ، الرئيسكو. (٣٦) هـ دينان (H. Deschamps) ، ١٩١٠ .

<sup>(</sup>۳۳) ر.ک. کنت (R.K. Keni) ، ۲۳۰

با من قد المراقع مان أن القريبين كور تأخير بصري قالدور الرائمة في من قد المناقع المنا

ر فرود المواقع المتعالم المتعالم المواقع من المواقع ا

وطد تشهر اجهایه متخارهه از بدخیه این اطعین صدوره نوست در مورد عدم حر ۸۷۸م (نظر ص ۶۲ آغلاد) و ام تع ذلك من تدور فی اشجاره المباشر می بن فلسلیس و شهرستین، افتتم حکام فری و بایا ماده افترصت السافة لیزادرا باقسمهم فی فعاله المجال الربح؛ وكانت السفن الإسلامیة المتجهة صوب الشرق تشق بالسفن السینة المتجهة صوب الجنوب فی سياد كالا الراهم على مشيق ملاكة (Matacea) (والذي كان يقفع لسيادة المرافزية شري رويايا. ولى الوقت شد كانت سنز شري ويهايا تشراق المجاوزات المجاوزات والاستادات والاستادات الاستادات الاستادات الوجهات المجاوزات من المجاوزات المجاو

وقد خلص الرواية ثما ذكره من أن إتهام الرحلة من مواطنهم إلى شرق أفريقها قد استغرق عاماً كاملًا إلى أن جزر الواق-واق تنح قبالة الصين، كما أوضح ج. يَجزانَ أن مؤلِّن المسلمين كانوا بعقدون أن اصطلاح الواق-واق بعني إقليمين أو شعبين؛ أحدهما في مكان ما من الجزء الجنوبي الغربي من الحيط الفندي يما في ذلك مدخشقر وساحل أفريقيا جنوبي سوةاله، والآخر في جنوب العربي من المعلمة الصديق ع من وحد مستحسر وحد من الربيد بسوي سوء شرق آسيا فيها يُعرف اليوم باسم أبدوتيسها(٢٠٠). وقد رويت عنهم خرافات وحكايات عديدة أضاف إليها بعض المؤلفين ممن جاموا فيه بعد قدراً كبيراً من الفاصيل المناقضة إلى أن أصبحت الصورة الله المتعالم الله والكه يدو أن أحداً لم يولو اهتهاماً حتى يومنا هذا لتلك الصادفة الغربية التي تسكُّل في أن الواق-واق تظهر داتاً في المؤلفات الجغرافية العربية في معرض الحديث عن المناطق التي كان شعب من أصل أندونيسي / مالأوي يعيش فيها مع زنوج أوكان يجاورهم أو يختلط بهم. ويؤكد هذا على ما يبدو ما قاله البيروني (٢٣٥ من أن سكان جزيرة الواق-واق كانوا من السود وأنه كان بعيش بحوارهم شعب آخر من البيض يشبه الأنواك (وهو الإسم النمطي الذي كان المسلمون يطلقونه على الأعراق المغولية). وكان البيروني يقصد أجراء من جنوب شرق آسيا، والواق-واق في رَأْبِه هي إمّا غينيا الجديدة (ايريان) حيث يوجد حتى الآن موضع بستى فاق فاق، أو بعض جزر الواوكا التي كانت مأهولة جزاياً بالبلانيزيين، أو كلاهما، ولأن كثيراً من مؤلل السلمين لم يكونوا فَادَرِينَ أَوْ حَرِيصِينَ دَائماً عَلَى تَحْدِيدُ الأصلَ الإثني لشعب الواق-واتَّى، فإنه يُعْتِن من ثم أن تمثّل كل إشارة فردية إلى هذا الاصطلاح في إطار سياقها الحاص قبل استخلاص منزاه المحتمل.

وفي هذه الحالة تشير بعض التحصيل التي وردت أن رواية أن لقيس دول تشيه إلى جنوب شرق آميا باعتراه موطل شبه التراق براق الشار إلى روشا لأنا تعرف أن أسرف من طالبيده روايا كانت في خدا المترو السروي المتروي في تراق المعيد المقتدي، قلب من طالبيده ال زين لحداء أحداث التي أفرانت المسابق بهيدة مجادة لترجي متقالة المتراقبة المتراقبة ويجانا بفته الوصول بصروة مائرة إلى مصادر السابغ الأمايلة على غير يسمح بجنب الاحتكار

<sup>(</sup>ع) أشار تراك ان فيميار، ۱۸۸۳–۱۸۸۹، ص ۱۷۷–۱۹۷۵، ولوجد توسد كاملة لماء الرواية في العاقد الثان من والديخ ألوقية العانهم، ص ۲۷۸–۱۷۷۹، البرنشكر، وينهني أن يكون نصر الجنفة الثانية مهاكما بلي: موأنهم والوحم... في الله الذن تلوب فعالوجم وسكان تمايل حرباً شديداً ولم يقدووا عليمهم.

ر الراحم... في لمن الف الزاري العارومم (سكان قبلي) حريا شديد ولم يصورا خليميه. (٣) ع. يران (G. Ferra) ( ١٩٩٢، والرجوع إلى أمدت مالشات جرت مزل ملنا الرصوع، انظر ج.ر. تبيشس ( (R. Tibles) عن ٢١٥-١٧٠،

<sup>(</sup>٣٧) -اليهروني، ١٨٨٧، ص ١٦٤، لترجمة الانجابزة، انظر ١٨٨١، الجزء الأول، ص ٢٦-٢١٠.

اخلاصة

الإنهان و له كافره على في ربط من عالمي و ربط كل أن كرد عد المبادئ و المنافئة المناف

مَنَّ اللهِ اللهِ حَدِّ بعيد، وكان من المُمَنَّ أنْ تُتَسَبِ في دفع السَّكان إلى الهربُّ أو الهجرة. ونرجع صعوبة التوسل إلى نتاجع أكثر ثبوناً إلى نقص الصادر الكافية عن ناريخ شري ويمايا.

بالقارة بالفترة السابقة، تعرضت الانصالات التبادلة بين القارة الأويقية وبين أجزاء أخرى من منطقة للحبط افتدى لتغييرات كمية ونوعية منيئة من حيث مداها وطبيعتها.

الرأة سيطيل الانتخاط وليا أمراً أن ورد فرس الدين الأساق الداخلية التساعد الم المناطقة المناط

الم الله من المرافق المساورة المرافق الاستلاف المبادرة مع المد. هل المرافق الميلادي الميلادي الميلادي الميلادي كانت الميلادي كانت الميلادي الكرون الميلادي الكرون الميلادي الكرون والميلادي الكرون والميلادي الكرون والميلادي الكرون والميلادي الميلادية الميلا

ثاناً» رقم ظبة السلمين في المحيد الهندي كان الأنمونيسيون لا يزالون قادوين على المعافظة على اتصلامهم مع مدغضفر، بل ومع أجزاء من السلحل الأمريق. فإن تأثيرهم في الجزء الربيسي من القارة كان نسفيلاً حيّاً. ومن الواجب أن كؤندا تأكيدات بعقى الطاء عن المساهمات الحاسمة اللائتدونسيين في النخلة الأفريقية على أنها فروض لا تنزرها أداة كافية. ولكن المؤسم يخطف تام الاحتلاف اللسبية خالة مداشقيل بالطبح لان صلة الأمدونيسيين بها واضحة تام الوضع. وتحترف الآن الدور الذي نهضت به شعب من أصل أفريق في طار المجيط المعتدي. وطبات أن نظم نصب أخيسة، ولمن ترض لقبيم لما العرب أن جزءًا بالله اللسائة من كارة أفريقاً.

أن نضع نصب أصينا، ونمن تعرض لتقييم هذا الدور، أن جزيًّا بالغُ الضالة من قارةً أفريقيًا. ونعني به القطاع الساحل الضيق. هو الذي كان دون غيره على اتصال بالعالم الحارجي في تلك الْعَتَرَةُ. كَذَلَكَ كَانَ عَدَدُ الْأَفْرَقَةَ اللَّيْنِ أَنْحَتَ لَهُمْ أَيْ فَرَمَةً لِمَارِسَةً أَي نُوع من النَّفوذ أو للحرض لأي نوع من النفوذ محدوداً جداً بالضرورة؛ وكانت الأوضاع السائدة المتلف من ثم أشد الانتلاف مَن الوضع السائد في غرب أفريقيا حيث تُرجدت اتصالات مشتركة بين الثقافتُ على نطاق أوسع وأعدق. ورغم ذلك كله لم يكن دور أفارقة الساحل الشرق للقارة صُثيلًا بحال من الأحوال، بلُ كانوا همُ اللِّين أسهموا على العكس بنصيب وافر في إحدّاث تغييرات عميقة في مصائر أمبراطورية عظمى. وقد كان لتورة الزنج، التي كانت ثورة اجناعية حقة، نتاتج بعيدة المدى في كثير من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ إذ أدَّتْ إلى الإطاحة بوحدة الأميراطورية الإسلامية تنجة لانسلاخ أقاليم كبرى من الحلافة، ومقدت الطريق لسفوط المثام العباسي القديم. وأسترت الأزمة السياسية التي واكبت ثورة الزنج عن تعميق الهؤة بين الطيقات الاجتماعية. وندأت الطَّيقات النتية - بدافع مرَّ خوفها عن استيارَاتها - تستمين بالحيوش للحترفة المؤلفة من الأتراك وغيرهم من المرتزقة باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على حفظ النظام؛ وآذن ذلك بقدوم عهد حديد أن تاريخ المسلمين في الشرق الأوسط وقد للنت الثورة الطبقات الإسلامية الحاكمة درساً: قلن نشاهد بعد الآن في الشرق الإسلامي مشروعات واسعة النطاق تعتمد على حشد العال العبيد، كما توقف، على ما يبدو، استغلال العبيد في الزراعة والري، وأتى هذا بدوره إلى ظهور الإتطاع في القرن التالي باعتباره الأسلوب السائد في الإنتاح في البلاد الإسلامية الشرقية؛ وبذلك حُلُّ الاستغلال الإقطاعي عملُ الاستغلال العبودي. ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان قد تتج عن ولك تناقص في أعداد العبد المستجلبين من أفريقها بسب انعدام الإحصاءات اللازمة. وكان من نتالج ثورة الزنج على ما يندو تعميق المشاعر العنصرية في هذه العترات؛ فقد أصبح يُنظر إلى السود الأفارقة بازدراء رغم تعاليم الإسلام؛ وظهرت في الأدب الإسلامي موضوعات كثيرة لم تكن معروفة من قبل تعكس موقفاً سلبها أنجاء السود. واللَّهُ جَوَانَبُ أَسْرَى مَن تَارِيخُ أَفْرِيقُهَا خلال هذه الفترة ترجع في جَزَّه منها إلى التفاعل بين

متعلق ساطن المجيمة المدين . وينهي أن المكر نبها نبو مشاركة الدين الوطنة في اساطر يستوي أوليها في الجيارا المربح الدولية. فعل الرغم من أن اللاحة كانت تختيع لسيطرة الحرابة الجانب، فإن الجيرا المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربح المجلسان السيطرية لم ينظم أجم في علاك الحالمة السياسة والإنصادية والثقافية إلا في القرن اللاحقة، عند أربح.

## ظهور الإسلام واتساع الأمبراطورية الإسلامية

محمد الفاسي وإيفان هربك

حاولة أن الفصل الأول النظر أن أحم الأحداث التي وقت أن الغام اللذي فيا ما من صلات والإنظر أفروناً حالاً الشرة عا بين اللزين الأول والفاسس المورين أرا السابع والحادي عدر بعد المجادر ويهن لما من هذا أن المجمع الإنساني، كان من أكثر القوى وبنائية معلال تلك القورة وذلك في مقالت أشخف الدينية والسياسية والانصادية والقافواء

ويهلف هذا الفصل إلى وصت ظهور الإسلام وانساعه السياسي وتطور عقائده وذلك تبسيراً لقهم القضايا التاريخية والمقاتدية التي متعالج في هذا للجنَّد أو في غيره من محكّدات والربيخ أفريقيا العالم.

### ملاحظات تمهيدية

وقد بعث الله قبل عمد مُثَلِّلًا كثيراً من الرسل تلكر في مقدعهم ابراهم وموسى وعيسى عليهم السلام، وقد معرا جيماً إلى عبادة الربّ الواحدكما أمرتهم بذلك الكتب المراة عليهم. يس آله بيالا الرس وكانهم من مصرف بين طور الجهاد المنافعة المنافعة

وي والد الله الله من الم المستقبل المستقبل الم الله الله المستقبل المستقبل

## حياة محمد

لیس بوسمه، نظراً فسیق للکان، آن استمرض معا حواة عصد پافضینی. ونظراً لکنوا الراحج هم انصاح علی الوطوع بمنطق اللات قوا سنظیم من اگر الاضاف الاضافی ا کانت به بدون ادبیرهٔ عارفی الوطاقی الاراک السام الوطاقی بدو مدکم من القبالی المستقد المبدأ التاق الحق بیمان الوطاقی المواقع الدونان اکثر مکانها من المدوا التاقیل مکانها من المدوا التاقیل بوسط می امداد الدونان التاقیل التاقیل الاولان الدونان المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ الاراک الاراک الاراک الدونان الدونان الاراک الدونان ا

<sup>.</sup> ) ليس من الصحيح إنان تسبية السلمين و فالمصدين أو تسبية الإملام و فالحمديدة. فهذه الكابات أفاصلت في الملمات الأوربية على قرار المورقة و للسيمة وهي وبانات إنداس وفرسوها على أنهم يستمون يصلات الربوبية.

والسياس المدائدة إلى يعيناً أنها إليه الراح من حقوق إداف والحال والدائلة والدائلة والدائلة والدائلة والدائلة و أمام مركز الما المدائلة والله والدائلة والدا

كونان يوحد أيضاً في شهه طغروة العربية جاهات كبيرة من الهيرة، كان كبير من المهرة، كان كبير منهم من العرب المدين العرب الذين اعتقال الهيرة وكان إلى يجدون في راحات ولم ينتج لما يحتاق لنهة العرب الدين بالدين المناسبة قد دعات إلى شه الجراء في وقت جبكر ركات مراكزها المناسبة في مناسبة في المناسبة في

إلا أن أول من خاطئهم الرسالة المتراة على محمد هم العرب الكافرون. وقد ولد محمد بمكة بعد وفاة أبيه وما طال الزمن حتى توفيت أمه أيضاً. وعاش حتى سن الأربعين ناجراً. وكان يتمتع بعد وقا البه وان قال الرس على ولوست المساور وقيا عدا ذلك لم يكن يتميز في على على المديد والم أترانه التجان وفي نمر عام ٩٦٠ بعد المبلاد أناه أول وسي من ربه وجاءه مجريل بأمره بدعوة الناس إل الإسلام، وكان غرض أول ما أُنزل من القرآن الدَّعوة إلى وحداية اللَّه والسَّمَّى للآعرة وتحذير الناس من إفضال الدين والإنجال على الدنيا. كما قرزت الأيات الأولى مبادئ المساواة بين جمع الناس دون تسييز بسبب مكانتهم الاجتماعية أو فروتهم. وعندما بدأ محمد دعوته والتلُّت حوله جماعة من المؤمنين خاف أشراف مكة من التجار ورجال المان من محتوى الرسالة التوري ورَأُوا فيها تهديداً لامتيازاتهم. كما كانوا ينشون أن تفقد مكة، وهي المركز الديني العريق بما استودعته من حرم الكعبة، من شأنها بسبب الدين الجديد. وكان الحج السنري الذي يجمع الآلاف من العرب الوافدين من جميع الفجاج مصدر ربح كبير لتجار مكة. ورغم أن محمداً كم يطمح في أول دعوته إلى أي زعامة سياسية في مكة، فإن صفاته الحلقية والعقلية التؤتمة بنيؤته وانصاله بالله، جعلت منه منافساً عطيراً في أعين الأشراف. من أجل ذلك كان تاريخ محمد وأثباعه حتى عام ٢٢٢ بعد الميلاد تاويخ السطهاد تعرضت فيه حياة النبي نفسه للخطر. وفي ظل هذه الطروف أمر الرسول ﷺ كثيراً من أتباعه، ومن بينهم إحدى بناته وزوجها، بالهجرة إلى الحبشة السبحة حيث استقبالهم النجاشي استقبالاً كرياً". إن فكرة الخروح من بلاد يغلب عليها الظلم والقهر والطفيان، والهجرة إل مكان يستجمع فيه المسلمون قواهم قبل حردتهم لتجديد

<sup>.</sup> الظر اللعمل التاسع عشر من هذا اللبيلد.



المشكل 2.1 وسم تصويري المجرم القرياء على طبق الموجف التي صنت في الزئدة الحمر التاري بدادة التعميد برقريد. في وسط أهم الكنية التي القمها الراضيم على السنام وبيما في ارتبرة سها الحبر الأسرة. وعلى كل مسلم سعة البيت توق على القرق في سيانه إن استطاع إليه مسيلة. وكنيت أمل الرسم إنهات التراق الى الغرض الملح على الدونين. وكنيت على حوالت الرسم بالملط المستلى أحماء الأوالس وحلوق الفلم تصوف لتعادمات الوطائية (القراق – يارس).



في دكان بيت لأسواد في الطبود في المستل المطبق المستلج المستلج المستلج المستلج بعد فيامهم بالمستلج أو السيرة ا ولها أحد الرواد هو اللها أهدى علين الرحين للمكنين على حافظ من حيفان النسجد منذ القرن السام عشر الهردي وحترف الملح عفوظة المساحث الوطنية والقران – بارسري.

مها المالم منطقين المادى (لإسلام)، دكرة أساب طالا تكررت في الريخ كبر من المؤلات الصديقة المداولة . وهي كبر من المؤلات الصديقة المرافقة المن من المؤلوت الصديقة المرافقة المنافقة المنا

يسي أياغ صد بن أهر الله به والأصاب بينا يحلى اللهي مديرها مد بن أهر مكه والجاهزية، وكل بن أنوك وولاد اصباب مسد كليًّة. وقد الموات الثاني – رض إنه هم ١٩٦١ / ١٩٣٣ – ولك صد مدمر أنك والراز غورتها، ودور أصدت الشركين بن أمل مكان وسط مشافه ، والدورة لف حيا رابطها، طرزاً من أمرات الثانيا المسافرة على وقد ما ولي كلا مدان الأطاق وأنها أيناً عيامياً أن المن المثانيات المتات المثاني الدورة الما يقد المنات المثاني الدورة الحريثة في مطلبها وكان يقد المثان لمبدأ المراحلة المدار الإسلام طرحية

## تعاليم القرآن

ر الدارق ل بكل دوليد فيها أي حيث بعث بر مد ق بدر هده 11 وقت بقرات برقال برواند ميله الموات برواند ميله الموات برواند ميله الموات برواند ميله الموات برواند ميله المن مد والدولان تجر إلى مصد من مراكز ميل ميل الموات بدر الموات برقال ميل ميل الموات برقال ميل الميل الموات برقال ميل الموات برقال ميل الموات بين واحيل الموات المو

والقرآن كتاب جامع شامل بهدي الإنسان في صلاته بريّه وفي علاقاته مع غيره من الناس. وفي القرآن كل ما يضفي أن يؤمن به المسلم. وأول صنة بجب عليه اعتقاده هو التوجيد، أي الإقرار برحمالية الله بعبارة تصيرة ميشرة لا تكاد الهدها في أي دين آخر وهي ولا إله إلا الله، محمد رسول الله:. وكل ما يقتضيه الإسلام تمن بريد الدخول فيه النطق بهذه الشهادة. والايمان بنيّرة محمد جزء لا يتجزأ من العقيدة إذ لا كبال للإسلام بندون رسالته.

من الشهادة أول ركن من أركان الإسلام الحصة. والركن أثناني هو وجوب أداد اللسلم الصلاة من سرام الى الإن في المساورة على المن اليونين بربيا طوال الربع. وتستحياته الما الدول جهادة ولى منوف منسارة، وليونيا السلام وحيد بالمستحيات المارة المن المساورة بالمعاود والراضية الذي يسلجها، فهي يؤد لما في الرابط فيسة صحية إذ تنمو إلى الشفاف كما أتمها بالمعاود والراضية من الانتصارة المنافعة،

والرازي انقلت الإنجام من أنسابه وهر إمساله من الانتحاد من مقام قراب ويواي من من مع المراز من ويواي ويواي من من فقط هم المن في المسلم والمساله من المناز والله أن أو يُحس السيطن والسائر وما فالله والمناز والله أن أو يُحس السيطن والسائر وما فالله والمناز والمناز والمناز من بطواء من يعدم عليه في مناز والمناز والمناز من المناز في المناز ف

راتران العلمي مد غير إلى يعد أه أدام يحكر وعالمية الدن الدينة أغير علي علي الميا الميا الميا أنها أمر الدينة الميا التي الميا الدينة أخير الميا الميا



رتین سروة السنه (لآله ۱۳۵۰) مدناً من المادئ الأخرى لايان السلم، حيث ينول نشال: وا أينا الذين آقوا، أيترا بلاً فروسوله ولاكاب الله كي كل على رسوله والاكاب الله أثول من قبه رس يكفر بلاً فروادگاه و رودان والهم الاس هذه مثل عالاً بديداً ويشم الايان بيرم المساب وكا أساب من المنافقة الارساد، فكال البدر جيماً أن ايشوا بعد مؤهم بيرم المسابد ولائم أساب من المنافقة الارساد، فكال البدر جيماً أن ايشوا، والشهداء

يلمون مبادرة إلى الجند، وإذا جد يوم النشور يمت جميع الناس من مرقعه لميداسوا أمام الله يا تحسيل من الأمال الموجود إلى المحتمة أو تحسيل إلى الله الناسية. فهو يموم أكان الحقور ويسطى المقال فحد في المتراكز أولم مرواني متن إلى المهادة الناسية، فهو يموم أكان الحقور ويسطى العيارات المجموري وشرب المسلم مالاً. وفي مورة الإسراء والتاكير والاستخداف بالمتر التعالى بالمصال الحديدة في حياتنا البوساء وتنهي من الإسراف والتعالير والتكبر والاستخداف بالمتر

التحق بالمحمدات محميده في حياس البودية وسفى عن مرسرت وسبسير وسمبير وسمبير وسمبير وسمبير وسمبير وسمبير وتسميد وتأمر الثومنين بالمعلم والارحسان. وإذا كان الرق يُعتبر نظاماً معترفاً بعد فإنه يجب معاملة الرقيق معاملة حسنة والسياح لهم

يارين وتتحجم على دئية حجمية إلى هذا الرابع على قبر الوقا الوقائة . يارين وتتحجم على دئية الحجم الماري في الرابط المساق والمحال المارة ولما المواقعة المساق والمحاج المساق المارة المحاج المالة والمحاج المائة المارة المحاج المائة المائ

وسيح الإدام الزوج أن يتروح أن يتراح مناه. ومثل ذلك هما يالسبة للمهود السابقة على الراحة الزوج أن يتوجع أن المعد الروحات إن الراحة الزوج إن الراحة الزوج أن المعد الروحات إن الراحة الزوج أن الروحات ا

 <sup>(9)</sup> انظر الحليل مرقف الإسلام من الترق في الفصل السائمي والعشرين من هذا المبعد.
 (1) يرى المكر العربي النصوى النصوى النصو عصد حيده (البرق عام ١٥٣٣م ١٩٠٩م) استقاداً إلى هذه الآيات أن القرآن يكند يرجب ورجة واحتد القرآن ر إلين (١٩٥٥ عالم ١٩٥٢ من ١٠١٠).

#### 31 الشريعة والفقه

الإسلام ليس ديناً فحسب، فهو أيضاً منهج حياة كامل يُعنى بكل مناشط الحياة الإنسانية. ونجد فِه تعاليم مناسبة لكل ظروف الحياة: الفردية والاجتماعية، المادية والمعنوبة، الاقتصادية والسياسية، القومية والدولية (أُ

والشريعة هي مدوّنة قواعد السلوك الفضاة؛ فهي تشتمل على التعاليم التي تنظّم العبادات وعلى قواعد السلوك والحياة. وهي تتمثل في قوانين تحظّر وتجيّز وتبيّن الحقّ من ألباطل. وإذا كان كن الأنبياء قد أتوا بدين واحد، قان كلًا منهم جاء بشريعة عتلقة تلاثم ظروف عصره وقومه. ولما كان محمد هو آخر الأبياء، فإنه جاء بالشريعة النهائية التي تنطبق على البشرية جمعاء في كل المصور التالية. وبذلك ألنيت الشرائع السابقة لتحلُّ عنها شريعة عند الكاملة.

وَمُصَادِرُ الشَّرِجَةِ الإسلامِةِ هِي القرآن والسُّة (الحديث)، وهي أقوال وأفعال النبي محمد كما رواها وثقلها أصحابه. وقد تمُّ دراسة آلاف الأعاديث بالتفصيل وجمعها سعرفة علماً في شكل عبرهات أهمها أحاديث البخاري (النوفي عام ١٥٦هـ/ ٨٨٠٠) ومسلم (المترفي عام ٢٦٦هـ/ .(pAYe

ويُستى العلم الذي يقتن أحكام الشريعة ويفسرها والفقه، ويستى العلماء العاكفون عليه والققهاء، والعقه هو أول العلوم الإسلامية.

وبعد الفتوحات الكبرى، دخلت في الإسلام بلدان كثيرة تختلف ظروفها الاجتماعية والاقتصادية الهرواة عن العهود السايقة، فصادفت الأمة الإسلامية مشكلات عديدة. كذلك

ظهرت مشكلاتُ أخرى بسبب إقامة دولة شديدة الاعتلاف عن الدولة الأولى التي أفيست في المدينة وأكثر تعقيداً منها. ولما كان القرآن نادراً ما يعالج الحالات الحاصة وإنها يضع المبادئ العامة التي تحكم حياة انسلمين، فإنه سرعان ما انضح أن الأجوبة عن هذه المشكلات التي تواجهها الأمة لا ينبغي الناسها في الكتاب العزيز ولا في أحاديث الرسول ﷺ. وبذلك انضاف مصدران جديدان أمدّر الشريعة الإسلامية، أولَمُهَا الشياس، ويتمثّل في مذارنة الحالة التي يُلتمس لها حلّ بَمَالَةُ أَخْرَى مُمَائِلَةً تَمْ مَن قِبلِ البُّتِّ فِيهَا بِالاسْتَنَادِ إِلَى القرآنُ أَوْ إِلَى حديث معيّن. وثانيبها انفاق

الرأي بين العلماء والإجماع) فيما يتعلق بملِّ مشكلة من الشكلات. وبين القرنين الثاني الهجري (الثامن الميلادي) والثائث الهجري والتاسع الميلادي) انكبّ علماء كبار من متلف المراكز الفكرية في العالم الإسلامي – لا سيًا في المدينة وبلداد – على تدوين الفقه

الإسلامي حتى أشرجُوه في محموعة متهاسكة. وُلقد اختلفتْ طرائقهم في التصدي لهذا العمل الجُليلُ ثَمَّا أَذَى إِلَى نَشَأَةً أَرِيعَةً مَذَاهُبِ شَيِتَ بأَحَاء مؤسسيهَا - أَخَنَق والثَاكِي والشافعي والحنيل – الذين أطلق عليهم تكريماً نهم لقب الأنمة. وهذه المذاعب الأربعة السنَّة لا تختلفُ فيا بيتها إلاً في الفروع وما ينهني تسميتها بالطوائف. ولفد وضع كل واحد من مؤسسي هذه المُذَاهَبِ فَقَهِهُ عَلَى أَسَاسَ المَادئُ الْبَيَّةُ أَعَلَاهُ وَأَصَافَ غَيْرِهَا، وَلَا خَلَافَ بِينَ الْأَلْمَةُ الأَرْبِعَةُ فِي

٠١) لا. أحمد، ١٩٧١، ص ٢٧.

اعتراد القرآن واخديث الصحيح وايا هم يخطون فقط في اجتهاداتهم.
ولان يقر عال انتشار طعة اللشاعب خلال الدوليمة الدولان كل واحد منها في منتقة يعتبر رفيط اللحد المنتقل من اللغائض في منتقا الدولة الوكرة على تركزي موسول والعراق وآسيا الوسطى واشال الحد وياكستاند. ويطلب اعتشار اللحب الشافعي على شراطح المسجدة المفتيد وما يميز جزير الشبط إمراق العربية مرزل أرفيا على الدولينيا. أما الطعيم الملكي قدد اعتبر والمنتقل المؤمنية والمنتقل من فرس السوادل الحدولة. وأميزاً في العالمية المفائل المنافعة المائلية المنافعة المائلية المنافعة المنافعة

متشراً من قبل أن سوريا والعراق يكاه يتحصر الآن في العربية السعودية. ولا تعلق القرارة بين هذه لللعج الأربية الإصوار لكيمها تعلق على الأحسى بتأصيل بقال الاستار ويصف الجواب العربية العربية المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة المساورة المساورة

والشريقة الإسلامية في عمومها مفصة بأطبارات دينية وأعلاقية على غربيم اتصابل بالربا والإراد. مجمل فيه مشروعة والبلسر وغيره من أنواع القبل. ونفقس الشرع على الإمصاف في العقود وعلى نظرتها الانتحاق وجنتها بالطبق. وتمة مزية أمرى تدير اللغة من غيره من النظيم القانونية، مهو من صنع وتنصيل فقهاد

مستقلين. إنه ليس امتعاد نظام فترنين كان من قين وايا أصبح اللله نقب قالوناً ظلم تقطيط المبرئة فيه بدور للدع وفر تصد فيه فوانين ولم تكن حاله. المنوة طبيقه، قوانين وسية حادرة عن أجهزة المواقد، بل كانت الفوانين معاونة في كب العلماء الني كانت تعدد مراجع في المحكم والتقاء.

روحه الإسلام، بوصفه بية دينية، لم يحد أبدأ حرماً عل مهادته القائمة على الساواة وتسسكاً ورحه - إلى استحداث أي شكل من أشكال التنظيم الخارجية أو أي نوع من الصوح فلطور. قلا كهنوت و لاكنيت، وكل امرياً هو إنام تنسه ولا وسيط بين اللؤس وربد، ولذلك الإنه مع اعتبار الإجاج أساساً سابل من القدة لم يكن له هيئة أو على الإسدار أمكند.

وكان البرصل إلى الإجام يتم طرفة طير رحية، بأن يعشر الرأي أو القول ولا يتناله أهل النظر من الطابة، أو يعد جدال وطلاق يوم قوله طرفة المربع ين النقهاء والبلميمين قل الترصل إلى العاقق في أولي، مكانا المسترف من المال المرافق أم يتجدين المالات بلمثل هم من المالة المؤذور والشكرين اللاحمين بمدوم الحديث الشريف، وأطلب الملم من القهد إلى القدمة القدمة

هير أن العلماء لحرصهم على تنطية شتى فروح الحياة اليومية وكل تفاصيل اتصادة وإيماد حكم لكل واقفة من ويقامهاء بالطوا في الاهتام بطاهر الشوع ولم يركونا مكاناً كانتها الشروع. وتروّ قعل لهذه الرقبة المكياة والشكاية فام التصوف". وكنت قد ظهرت ترعة فيها إلى الوهمة والتصوف ميز المسلمين الأولان. وقبل القرن السادس المهجري/ الطالبية عشر السيلادي رینی سین هده الله آنهیزی براحرار براشدن به مراحل به مراحله الاران الدومی به والراهش بی انتربت هده استان هده من حوالات الرایشین ساخته مشدین بیده، درصان آنها یافتن بسموات واشدای کنیدن التایم والرایشین در این احد من الراحان من شاه از امر مواها الارامی بیشترین من تم اتبای بدور الشایق، درس الحد من الراحان من شاه امرام برطا الارامات الارامات المنافق الم

الفرق الإسلامية

#### كانت أسباب نشأة معظم الفرق في الإسلام في البداية ذات طابع سياسي؛ وما تشأت الحلافات المذهبة الأمد معد

بدن و الدي بقد إلى دين المسلمون الأول مو علاقة صدة في الا باعترام وسرارا - لا يه وكان أما أمر احتل من المسلمون من الذات الزنادية وقد كار المراح في طراح المواد على جدا الدين حيث الما الدين المواد يد رساح من أخر بدلت بياة أساق لا حكم إلا مربع التراكم (بالارتفاق) المريد المساورة المريد المساورة المريد المساورة المريد المريد

الما أشافية والتي يعرب فال بطرات هو الرقاب هو التي رفت خدود - يكون المدون سبيه الإنجاب من من من من المواقع الحدود و المواقع الحدود و المواقع الحدود و المدون من منهم جالا المساور أقد المساور المواقع الحدود و المداون من منهم جالا المساور أقد المدون المداون المدون المداون المداون

الله و المنسبة الشيدة إلى قرق مدينة كتارش في إينها كل مسألة من يكون الزام القالب. وكانت الله الله المنسلة بالدور القرائم الأخرى اللوات الاكان عدينة اللي ترى في عدد بن الحسن المهادي، وهم اللها عدين من زوج على الزام المتلفظ اللهي فاس حام 1971 م 1974 ، ولقاء خاص اللوات من اللهمة اليوم من إيران اللهي أصبح فيها مخيها بدون الدولة مد اللازة الحادي عدم

الهجري / السادس هشر الميلادي. كذلك ثيمد جياهات شيعة هامة في العراق وسوريا ولهنان والمند. وفي سهد الحلافة العباسية كان أقواد هذه الطائفة أكبر عنداً لاستيما في الدن الكتري.

<sup>(</sup>٩) الظر النصول الثالث والتاسع إلى الثاني عشر من هذا لمجلَّد.

واتهي الصراح بين المستين بالتصار أطل السك وإطهاعة الماري يشكلون اليوم زهاه 4.4٪ من السلسين بالتصار أطل السك وإطهاعة مي الطلب المساورة بين أطلبا المواجهة من الطباعة من الطباعة المواجهة المواجعة المواجع

لشيدة. فأكثر الشرفة كانوا ولا يزالون سأيين. وإن كثير من يلدان الدأم (لاسلامي الي علد فيه المكتبر مجافزي والرحمة ومن على وقد المراح والمسيدي والمنافرين الذراب والمنافييين في الدراب والمنافييين في الم المجاوز الرحارة والأرداد، أهذا والأن الشرفة منطحها أما الشائح المؤاملة ولم يرموا الأنساسية أمن أن الاختلاف في مع المجافزية المؤاملة. على أن الاختلاف في مع المجافزية بشائلة في الجنأة، عامل أقول أمثر المؤاملة ومو دائم على

الأنهي بين ألطنة حيّث يقتلدن أن المُهميّن الذي سيكون بشيراً بموقد للسيخ ، سيريخ بأل الرقم ليشر فيه العدل بعد أن علت عقل وجوراً، وقد ظهر في بلاد إسلامية عقلة بين حين وحين: على مر المصور، وديناً المروراً المنهم عاشيهم القاس مهدين، أمثال المهدّى السودان عصد بن عبدالله، ومهدّى الصودال عصد بن عبدالله

# موقف الإسلام من غير المسلمين

بدير الإسلام تسييراً واضحاً بين غير المسلمين المتسبين لنظام ديني قائم على الكتب الملدسة والذين يُستون وبأعل الكتاب، وبين غير المسمين من لمشركين والولتيين أو أثباع الديانات

<sup>(</sup>١٠) انظر الفصل الثاني عشر من هذا اللحأد.

الطنية. ولا يأوم الإسلام أنتها الشبات السابقة وأناع الرسل السابقين من اليهود والعساري، الذين أنوراً الكتاب، يعدنان الرسم، وقد قبل هذا النساء الرادشين وأناع بعدن اللبابات والمستركان، ويخاصة من لم يتقرأ أي رسالة، فقد كان طي الرسول عمد همه السلام وتنقاله وعراجه إلى الرسام، وطارعهم عند إلراضهم، وتعالى يكورون بين الأسلام والتعالى، وهد معرفهم الال الجرس أو يتقرآ أي ليستركان.

من من الإسلام على المرافق المتافقة من الجهاد. وقد شاهت ترجمة الكلمة، ولكن علياً، سعى ومناك كثير من الأكدا المتافقة من الكلمة، إذ تنهي بالل أقصى المجهد المتساور وغير با يضم بحلام الشي الحقيق العجاد موقيل رسول الله كلكة، وقد عاد من غزوة، وبيحنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأجبر الا وهو جهاد الشيء

أمنا الجهاد يعنى التفاتل قد مال الله من لاستها الحرارج، في المصور الأولى، إلى أن يجفوا.
عن الرئي المن الإنجابية واليم ويكون للها في القول علمة عن بين أمن أسجاب القاسب إستبدا المنتها أن الجهاد واليم إلى إلى إلها الجهاد متروط مجهد، عنها أمن أيها الكتابي التأكيل بينا الكتابي التيابية ال المسلمين، وأن تكون عناك فرس مساول العالج، وقد يكون المهاد في معنى القرص فرف على كل فرح مد في العبد والشاء والوائان، والأمر كذلك إذا عاجم الدعو أولام كذلك إنا عاجم الدعو أرضاً إلى الإيابية، فكل

من يتعلن من ادامه هذه المحيطة هم سناتي. من يكل الحجر المسال يتقومات التي قصت ما اتفاولة الزاماتية بعد وقاة الرسول فيُتَّقِعُ إدامال التصوير المنافية في العين الأن معظمها كانت تديم بينابات مؤلة كاليهود والتصاوري والإرادائية. وتعلق من المنهج عمر منز طرح المهاد والتعالم المنافرات الميان من المنافرات الإسلاميات والمنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات الإسلاميات المنافرات الإسلاميات المنافرات الاستان المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات الاستان المنافرات الاستان المنافرات المنافرات

التأمير من يصور هم يكن فرس المهدة بالمسافقة (قال المؤلفات في التأمير ويواكات فريف المؤلفات في التأمير ويواكات فريف المؤلفات ويشته المؤلفات المؤلفا

ومع ذلك قطة بدأت تقوم اختياراً من القرن الثالث المعيري / الفاصد للبلادي. بعد انهيار الحافزة الالاستوافية الميام ا الدول. فكان من المسكن أن يسنج رئيس الدولة الإسلامية جوازًا يستكى وأماتًا، لمن برغما من وعاياً الدول غير الإسلامية القدم بلل دولو الإسلام، وكان هؤالاً يستون المستأمنين). ولقد سلهل ذلك النبادلات العبلوماسية، بمل وصحح لكبير من النجار الأوروبيين وغيرهم بالإلماة في دبار الإسلام.

### توسع الإسلام؛ عظمة الحلافة وتدهورها

دي في السيار المنابع على جيل حوال الديمة الواحدة ويقول عالم عضاء الدواء أدوا أدوا من المنابع المنابع

الدر به أن يبدأ ويبدأ الدورة والمركب اللي يكل بركان برواقة ويطاقت حقال المركب المسائل من طالب والمسائل المركب والمسائل اللي برواقت في الله المركب والمركب الله المسائل المركب والمركب الله المركب في المركب والمركب المركب يقدا عمرها بمن المركب والمركب المركب المر

وريد نص ميوان التقلقت الجيش الإسلامية إلى مصر التي كانت أرضاً ليس فتحاً واستول ويس السقاق من السقاق وعلى عاصية الإسكانية على مصر التي كانت أرضاً ليسر (حما محمد) و ( 17/4 / 17/7 فقلت، بذلك يرشاة إليهاً من أنني أقاليمها، ثم القلت مصر قاعدة المثلاثي جهيد للقطرت الإسلامية للم أن أن أن أقراعاً (").

<sup>(</sup>۱۱) أبريكر: ۱۱م) ١٣٢٦ - ١٣١٨ ١٣٢٤ مير: ١٣١٦ ١٣٢٩ - ١٣٦٢ ١٩٢٤ ميلا ١٣٦٢ ١٩٢١ -١٣٠٩ ١٩٠٦ من: ١٩٦٩ ١٩٤٦ - ١٩١٩ ١٢٢٩.

<sup>(</sup>١٣) انظر الفصول السام والثامن والناسع من هذا النجلًا.

وقار برأه مل المن الاصادة الخافة الله عليا المسئول بالات ديد وقا في رؤوج بن الله قل مسكون بالان المن القليط إلى الدان الوقيطية . يكونا صوبي برن الما جد كان الله وقالية . المن القليم القليمة المسئولة بالمنافقة . وقال بالمنافقة . يكون الله مانية على الله من الله يكون المن الله من المنافقة . المنا

وللد توقف توسع الدولة العربية الإسلامية بعض الوقت يسبب الفتنة الكبرى التي تشبت بعد

مثل معن الله أساس في بالكل معلية بالله الله من بطول أبن البؤ الأخرين المستقد من الله بالله من الرئيس الله المن الله من الله والله و

الزمين الإسلامي غير الذرب. ولوفين الثران الحافزار عادلوات تثاند في أمال الثانوار ولتأكّم جبال البراسي والفوقار معدوداً الأمراطورية الإسلامية مناه طبيع". وهكما كانت الدولة الدرية بده ماه سه من روفة الرامون فحي قد فسنت أواضي واسعة أسهبت صلب دار الإسلامي ويز ثلث الفوقار كانب بيوانوان المكر فيها بلاح مناج ويكانون المنته الحاكمة ومنحم ولشف سياسة بني أمية بالإناد، على علما الحال وترامل المداهب على

<sup>(</sup>٣٣) يسو أن شارك مارتل لم يهزم عام ١٩٦٤/ ٣٣٣ موشاً عرباً نافس الصحيح وإيا فصية من اختره أغازت على (١٣) يدو أن شارك بالخدالات على الخلاراء يسكن الدره أن يسامل ما إذا كانك تستهدف الاستيلاد على سهوب روسا الحادثة

فير المسلمين جميعاً وإعفاء العرب المسلمين من دفعها، يل وصرف جرايات لهم من بيت المال. ولذلك لم تكن الطبقة العربية الحاكمة تنظر بعين الرضا إلى دعول سكان الأراضي المغاوبة في الإسلام أفواجاً. بل فرصت على كل مسلم جديد أن يكون مولى نقبيلة حربية وأن يدفع الضرائب رخم إسلامه، كما كان الحال من قبل. وفي مقابل ذلك وُفَلَف عدد متزايد من أبناه الشعوب المعاونة كالفرس والأنجاط والآراميين في سوريا والعراق في وظائف الإدارة التي ازداد نشابكها. ولم يستطع العرب، الذين لم تهيؤهم بساطة حياتهم البدوية لذلك، مواجهة مشكلات الإدارة الضخمة الثاجمة عز مواصلة التوسع. لذلك عمدوا إلى الأعد بانظم الإدارية البيزنطية والساسانية التي كانت قائمة بالفعل في الأقاليم، وتركوا المسلمين الجدد من أبناء تلك البلاد أمر تسبيرها. وقد كانت أهم أسباب الأزمة الني أفضت إل سقوط الأمويين وظهور دولة جديدة، هي دولة بني العباس، تتمثل في التناقضات المائمة تنيجة استثنار أقلية بالسلطان السياسي وبالزايا الاقتصادية بينا حرمت الأغلبية من ذلك رغم إسلامها. وقد يتمر انتصار العاميين التأبيد الذي حظوا به من جميع الناقمين، ومعظمهم من المسلمين العجم الذين كانوا يطالبون بحقهم في ظل أمة قامت على مبدأ الساراة بين المؤمنين. وقفست التورة العباسية على والدولة العربية؛ - التي تُستى دولة بني أمية أحباتاً - وفتحت عهد الأمبراطورية الإسلامية التي يتعاضل فيهه الناس بالتقرى وليس بالجنسية. وفقد العرب وضعهم اللميز الذي اكتسبوه بوصفهم أول من حملوا لواه الإسلام. ولكن اللعة العربية طلّت لغة الدولة والعلم تستخدمها الشعوب غير العربية استخداماً واسعاً. وكانت سوريا وعاصمتها دمشق، في عهد الأمويين، قلب الدولة، ورغم أن الأقاليم الشرقية لم تهمل مطالقاً فإن الدولة كانت يطبيعة ألحال أكثر أهتهاماً بعالم البحر الأبيض المترسط، مصر وادال أفريقها وأسبانها.

مام و كم يكن الله العاصمة من سروا إلى العراق، حيث الثلة الجاميون من مقدد عاصمة لهم مام 121هـ/ 2009. جود الخال جباران يكركز لقل العراقة بل كان ذلك رواز أوطاباً بهميد جهيد، وحكة من الكركز على العروبة كما على الأخروبية حيث منظافيرها العاميون من الإسلام أساساً لنظام حكمهم وأصبح لشر الدعوة إلى الإسلام من أول مهام إدارة الخلافة.

ديرة الروز فإن من حكم السياب أستري رقبة بدونة أرائشي و يكي رويد الميدة المرازية المرازية الميدة المرازية المرا

<sup>(11)</sup> انظر الفصل العاشر من هذا اللحأد.



التدريحي للأميراطوريات الكري اللهيئة معرفة: وهي أن من التعذب بالاعتباد على وسائلي الأساعة الخالف المستقدة الأطراف الأساعة القادلة الأطراف التعديد الأساعة القادلة من براه في المستقدين الواقعائي، وبوطن مكام الأطالبية المستقدين والتعالى، ومن مكام الأطالبية المستقدين المستقدل المستقدمة المراكبة، وفي حمالة العادلة المستقدم متالمة الفرات المستقدم من الأسابية إدام من الأسابية المراكب مستقدة الفرات والتعالمات المستقدمة المستقدمة

ين طلقه هذه منهم المقدسة المراق المراق المواق المبادل المراق المساول المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المواق المراق ال

الترق (فراید) فرادارید (کالت میرفی افزود) الزمانی تأثیر میگی رئیسی در اصاله در المحدود الرئیسی فراید و برای در المحدود در این المورد و برخیر از این المورد و برخیر از این المورد و برخیر الرئیسی المورد المو

وقد أشاف السلاجة أنفسهم إلى العالم الإسلامي أراسي شاسة في آسها الصدي والشرقية الوسطى التي كانت تشكل الأمراطورية السيعية البيرنطية والتي وفقت مدة طوية صفة كالودة أن سبيل الله الإسلامي. وعلال القرون التي تلت وقع بافي الأمراطورية بين أيدي دول تركية أخرى، وبلغت الحملة الإسلامية الحديدة التي شئها الأثراك أوجها باستيلاء السلطان عمد القائح الثاني على الفسطنطينة عام ١٩٨٧ / ١٤٥٣م. - قال الترافيذ المساورة الترافي إلى المساورة المساورة الترافية اللاست عمراهم بالمنافذ الترافية

ولى الفرن الثامن الفيري الرابع معار المؤدى وقع الماما (البناخي مصف باحتمه الفرب والأنكس، عمرها أمر حاصة تركية الرابع معرفة العلف الإسلام عفواناً حديداً، وقد وأن القرع الكور من خدون شهية الأوال فيه المنتسقة لهي مان يودها فقا المستشرف وقد الفقت حكمت تمال، في مهد كان يمر في العالم الإسلامي بأرنة أضفك ومرت من وسائل الفاقية أن ينظر من الأواقل وسائل يمون في الارتباع المستضمت سها، جديدة ويعودن

ولل صعيد الكر الدين. كان العهد العيلسي هو قبرة لنبوء فروج جديدة من العارم الدينية ولا حياً اللغة وعلم الكرج, ولم ينشأ هاذان العالمان في هموه وولام، وإنما للشكر من ملاك استبادات الشعيدة التي كانت داخل الأمة الإسلامية ذاتها ومع خصومها ولا سيما التصاري والإنادة.

...... ويتطلى بالمعتزلة، بمكانة عناصة في نشأة الفكر الإسلامي وتطوره. والمعتزلة مفكرون إسلاميون تأثروا بالفلسفة اليونانية، وحولوا وضع موارد العلل في محدمة الإسلام وأن يأعلموا، لذلك، هذه الأسلحة من أيدي خصومهم ليرقوها إلى تحورهم. ويُوشف المعتزلة أحياماً في النصوص الأوروبية بأنهم ومفكرون متحررون، أو يأنهم ليبراليون، ونلك صفات غير صحيحة. والمعترقة لم تكن طالفة، وكانت تضع بين أثباعها سليين وشيعيين على السواء، وكانوا يحاولون عرض عقائد الإسلام بشكل مقبول لا الدئومتين فحسب، وإنها لمن يأخذون بالنهج العقلاني أيضاً. وكانوا يسعون كذلك إلى عرض المعتقدات الدينية بشكل منهجي. وكانت أهم الوضوعات التي يتناولها المعتزلة تنصل بذات ألله وبطبيعة القرآن والعلاقة بين العبد وربه. وكانوا يؤكّدون على وحدَّة ألله ووحدانيته ونين التشبيه. وفيها يتعلُّق بالقرآن كانوا يتكرون قسم ويقولون إنه محلوق. كذلك كان لهم اعتقاد عاص فيها يتعلق بالمدن الإنمي. وكانوا بمدون إشكالًا في الترفيق بين الإيان بالقدر والإيان بالمعدل الإنمي ويرون أن الإنسان لا يمكن أن يُعاقب على أفعال قسى الله عيه بارتكابها. وكانوا يرون أن الله لا يتب الشر ولا يمكن أن يقضي به وأن الإنسان بالتالي هو الذي يمثل الشر. وقد أصبح مذهب الاعتزال مدة من الوقت خلال التصف الأول من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي المذهب الرسمي للدولة العباسية. وخلال تلك الفترة حاول للعنزلة بترمت شديد حمل العامة على اعتناني أفكارهم، إلاّ أن نجمهم الذي سطع فترة وجيزة سرعان ما أفل وجاء ههد انسطهادهم والقضاء علبهم. ومع ذلك فقد كان للمعترلة، رغم رفض آرائهم الأساسية، دور كبير في تطوير علالد السُّنَّة. فالمعرَّقة، بعملها أهل السُّنَّ على إمادة النظر في بعض القضايا الأساسيَّة، مسؤولة مباشرة من الصيافة التهائية لمقائد أمل السنة ممثلة في تعاليم كبار علماء الكلام أمثال الأشعري (المول عام ٢٠٢٤/ ١٩٠٥م) والباقلاني (المتولي عام ٢٠١٤م/ ١٠١٢م).

<sup>(</sup>١٦) ابن عشون، ١٨٦٧، الجرد الحمس، ص ٢٧١.

مله و المام الشابرة الشيئين بهيشون ويصابون في مهد قم تكان به آقاق الإسلام المشكل والأ ملهونة المسلح مترق على الإطلاق، كان المام المامينيين المكون تصف شاما الإسلامي ويهدون بابد تهديدا مقالتها أرسيام اللهي يومه وكان المشتبح قد انتشر طال الإسلاميون المسلحين قلسها مستهد كان خشاؤها على حرصة بني يومه وكان بعلن القرائد القسائل الشهيدين واسلهم محكمون بعض كان خشاؤها المدم حداقة والمدم المراح والحال المراك

لم يجد طهرر السلاجقة الإسلام وصفة أواقعية فحسب، وإنا صاحب المثال ديني مثني كمر. والذي يُعد المراد القبل إليه من أن حاد المجدد السألي وحاصفة القرق طهراً أن وقت واحد وأنها أن الشرقي عملائقة أو إلى المواجعة أن والمراجع الباطية. وإن تما المتأثمات الالسادور من على المجدد والدائم عيادة الحرال المجدد المتالجة المساومة السكرية أن استخدا التال على المقدود مع المساومة المتالكة التال على المقدود مع

### الحائمة

در بدن به الاقراد المراس العربي المقادي مد الوجود إلى الما إلاجها بي بورت منظا المراسية بي بالمراسية بي بورة المراسية بي بالمراسية بي المراسية بي المراسة بي المراسية بي الم

ر وأساليا الإسلامية على المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية التي الحيد على مدارك الطوائحة وجود الإسلامية لما فروع الإسهالة لأن جود، وقد مشاهد الحاجر وفاع الحسل وعمل المرابية البرر. وفي المشاقة الوسطى من السرم الأيضاء المرابطة قد المساوية حساقية المساوية ولم تكن الفيرات اللي حدث في الاقتصاد والتجارة اللي المؤتمة على والساوية أسهاج

نظام والإنطاع السنة المنبؤة للسياة الاقتصادية ولذي الإنجابية والسياسية أن كثير من أحزاد الدام الإسلامي. ومها تكن الضميرات والتأويات المطالة فلنا الطائع، فمن من الواضع أنه الحشد إلى ياء هذا الإنجاج بالطر في استيمت عليام الإنساطية الأوروبي. ومع أن ملما الطام تأخر ظهورو يشكل واضع في الدوب وصعر، ولان أصع مالياً وأصبح السنة الثلاثية للاقتصاد عن الفرن بافرة الخلف عبد القربان العمران الربع والحاصل / اعتشر والحادي عدم الملاويان شول ساقط المورد المجاهد المورد المقا الفرود المجاهد المورد المجاهد المورد المجاهد المورد المجاهد المورد المجاهد المورد المجاهد المجاهد المورد المجاهد الم

سيد. لقد مين أن أشربا إلى انتصار صلحها أهل السنة في القردة الخسس المبتري / الحادي عشر المبتردي. وعلى الرغم من أن الملحب المسهى فقد كثيراً من تأثيره سيغرافي ودينياً، فإنه بين في كثير من مناش العالم المبتري، إذا أن ادعاء رجع الفاطميين مع الزمان القد الملحب المسهى ركارة الحقوبة، وكان علمية أن يتنظر طبولاً حتى جاحث الدولة الصلوبة في قارس التي اعتاد على استرساح مكافة مين القادت منه طحية الدولة.

له أسم مجاري أن مستمر خسبة أمل المن إلى المن علايات الما هم يعدد المناسب المناسبة ا

#### الفصل الثالث

### مراحل تطور الإسلام وانتشاره في أفريقيا عمد الفاسي وإيفان هربك

مقدمة عامة

يتدرج الإسلام – وكذلك الوزية والمسيحية – في فئة الأدوان البشيرية، أي الأدبان اللي يمير هيدا نشر الحقيقة وهداية هير الزميزي، واحماً بإنسائل به طرسس الدين ومن لم المحمد كان. ويسكن المسلمون عملية الهداية خامه الدموة، وهي كلمة تعني في هذه الحالة الدموة إلى اعتنافي الدين الإسلامي،

رقيق ألية من المراس القرائل أو راجية موقع البلساني المنافل (الجارة من مرافلة).

«أن أي إلى السي في المكافل الكافل القرائل المنافل والمسافل المنافل ال

مرضح الكري الرائح الم الكامل على المعارف الإنجازية المنظم المساولة المنظم المن

ري اليوم " كان الم الكانه بي مصرة بقد من أن المحاول القال في مامر كله والمراقب المواقع المساورة في مامر كله المساورة من المواقع المساورة المواقع المساورة المواقع المساورة المواقع المساورة المواقع ا

وَلمْ يَكْمَنُ وَحُولُ مِعْلَمُ سَكَانَ مُتَطَلِقَة الشَّرِقُ الأَدْنِي فِي الإسلامِ إِلاَّ فِي القرنِينِ الثاني والثالث اللهجرة / الثانن والتاسخ للميلاد. ومن ثم فقد انقضت فرة طريلة بين الفتح العسكري لهذه المتلقة ودخول سكانها في الإسلام. ويرجع دخول هؤلاء الناس في الإسلام لأسياب متعددة، همتهم من

<sup>(</sup>۱) ت.و. أرتوك (T.W. Arrold)، ۱۹۱۳، سن ۵. (۱) إي. غولتزيير (I. Goldzher) به ۱۹۲۰، س۲۰.

<sup>(</sup>٣) ان سد، ١٩٠٤-١٩٩١ العلم الحاس، ص ٢٨٣.

<sup>....</sup> Or - Order man 1141-141 Can Or 1

استهونه تعاليم الإسلام بيساطتها واستفامتها، ومنهم من أراد التخلص من دفع الحراج والجزية. ومنهم من أراد الانتهاء إلى الطبقة الحاكمة والمشاركة عاملة في المثنافة الإسلامية الناشة. غير أنه تين هماك طبقة ثابتة، وهي أن القدح العربي أكن – لا بصورة فورية بل على للدى

ا عبد الله وهل هذا عظيمه النامية ، وهي ال النفط الهري الذي حود بهمورة هوريد بن على للفكن العربي الإسلامي إلى المهمة طروف سياسية ودينة واحياتها وقائلة شخصت على دعول الخاص في دين اللهذة الحاكمة دون أن يقتصى الأمر التجاء هذه الفتة إلى القوة.

مصر

سيكن القرار أن الدارج بن الكبين أن سدا تعلق أن حدا تعلق سيكن البرية بن المسئل القرار حدا تعلق سيكن القرار من المسئل المس

 <sup>(</sup>۱) انظر النسل السامع من هذا اللجأد.

وحتى قبل أكبال ألمنيخ كان الأكاف من الأنماط قد اعتقوا الإسلام، ومند ذلك كان الصيد متهم يدخون في الوالمام كل عام. حال دي ليكبو (Lace de Nobou) من 1841 على 1840 عاورس بن الثلثيم، 1843 عمر 1847عهم.



Mary June 100

888 M/M MP W /M

840 Jynu

الشكل ٢٠٤١- اللمان التي أدخلت في الإسلام في حوال عام ٥٠٠ هـ/١١٠٠ م والمعمر: إ. هربك: عهد الفاطسيين الأيوبيين – وهما سلانتان تعثيران حاملتين للواء الإسلام – يتمتعون بحرية دينية قلما شوهدت في العهود السابقة أو اللاحقة. وكان من تتيجة هذا النسامح الذي جمع بين المسلمين والسبحيين أن اختفت اللغة الفيطية تدريجياً من الحياة اليومية وحلَّت عالها اللغة العربية. وفي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي لم يكن ينقن النفة القبطية إلاّ الفئة المعلمة من رجال الدين، بل أصبح من الضروري ترجمة كتب الطلنوس الدينية إلى العربية كي يفهمها أفراد الفئة الدنيا من رجال الدين وكذلك عامة الناس من المسيحيين. وقد شغل الأقباط وطائف كثيرة في جهاز الدولة والتزموا جباية الضرائب واضطلعوا بالمهام الثالية والإدارية، غير أنهم لم يتفردوا

بهذه الأمور بل شاركهم فيها العديد من المسيحيين الآخرين والأرمن) واليهود<sup>(١٠)</sup> وتعرَّز أيضاً انتشار الإسلام واللغة العربية في مصر عن طريق الندفق المستمر للبدو العرب

القادمين من شبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب والذين استقروا في مصر لنعمل بالزراعة واختنطوا مع أعلها الأقباط فزاد بذلك عدد الناطقين بالعربية وعدد السلمين. ولمنة عامل آخر من العوامل التي دفعت الناس إلى اعتناق الإسلام ألا وهو تفاقم الفساد والانحلال قدى رجال الدين الأقباط ابتداء من القرن الحامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بما أدَّى يهم إل إحمال الاحتياجات الروحية والأعلاقية نتناس. وفي القرن السابع الهجري/ الثانث عشر الميلادي لمؤلت أستقيات بأكملها إلى الإسلام لافتتارها إلى القساوسة، وذلك لأن السراع بين المرشحين المتنافسين على منصب بطريك الاسكندرية استغرق وقتاً طويلًا لم يعين علانه أي قساوسة جدد"

وهكذا كان انتشار الإسلام في مصر عملية معلَّدة إلى حد ما تمت تحت تأثير عوامل شتى: الايان الديني الصادق، والمنافع الضريبية والاجتيامية. والاضطهاد، وانحطاط الكيسة القبطية، وتدفق المسلمين من الخارج. وتجم عن ذلك كله أن أصبحت مصر في عهد الماليك تفسم أظليها مسلمة وأقليتين قبطية ويهودية.

بلاد للغرب

كانت الأوضاع الدينية في العال أفريقيا غربي مصر في عهد الله الإسلامي أكثر تعقيداً بماكان عليه الحال في مصر. وكان سكان المدى والسهول الساحلية الذين اصطبعوا بالصبغة الرومانية يدينون بالسبحية منذ عهد بعيد بينها بين معظم البربر في المناطق الداعلية على دينهم التقليدي، وذلك على الرغم من أن يعض سكان الجال اعتشوا الدين اليهودي. ومنذ العهدين الروماني والبيزنطي كان التشيخ الطائن ساقةً بين البرير الدين اهتقوا للسيحية، وقد ثار الدوناتيون والسيركومسيليون – وهما طائفتان تقولان بالساواة بين البشر ويساطة العقيدة – عدة مرات على السلطات الكنسية واستعوا عن دفع الضرائب فعتروا بذلك عشا يتميز به البرير من حب للاستقلال وكره لسلطة

نظر سي. کانس (C. Caber) ، ۱۹۸۶ من ۸۷ وما پليهاه ج. مايت (G. Witt) ، ۱۹۹۷ من ۱۹۹۹ أورة ح م والسلين (LM. Wansleber)، 1979 ، وإنها (E. Renando)، 1979 ، وصفاً الصياباً

SEATH IN

التولف<sup>60</sup>. ويتري الحديث بالتفصيل عن القصة الثيرة للفتح العربي وعن المقاومة الشرصة التي أيناها البرير في مكان لاحق من هذا المجلد، ومن ثم فلا حاجة للحديث عن هذا الأمر الآن<sup>100</sup>. وسنكس في هذا الفصل بالحديث عن انتشار الإسلام في يلاد المنرب.

إن المعلومات المتوافرة لدينا عن انتشار الإسلام في هذه المتطقة قايلة نسبياً، كما أن العلومات أوردتها الروايات العربية فيها بعد عن الفترة الأولى من هذا الانتشار الإسلام جامت محزفة لني الرومية نحت تأثير أسطورة عقبة، وهي الأسطورة التي حوّلت ذلك القائد العسكري العظيم إلى داهبة مسالم. غير أن مما لا شكل فيه أن عقبة بن نافع، عندما أتس مدينة القبروان عام ٠٥٠/ ٧٠٠م، الإنه لم ينشئ بذلك قاعدة عسكرية فقط بل أيضاً مركزاً هاماً من مراكز إشعاع الإسلام ونشره. وحتى في إفريقية، أي تونس حالياً، التي أصبحت جزمًا لا يتجزأ من الحلافة منذ القرن الأول الهجري والتي كانت السيادة العربية فيها أكثر استقراراً منها في يقية بلاد المغرب. فإن صلية نشر الإسلام بين السكان كانت بطيئة نسبياً. في العديد من المناطق، ولا سيًا منطقة الساحل والمناطن الجنوبية ومنطقة المزاب، فلل المسيحيون الذين اصطبغوا بالصبغة الرومانية يشكلون غالبية السكان على مدى قرنين بعد النتح العربي. وخلال القرون اللاحقة ظلّت بعض المناطق النائية، بل وبعض الدن مثل قرطاج وتونس، نضم جيوباً صديرة من المسيحيين، وذلك في الزاب في القرن الحامس الهجري / الحادي عشر الميلادي، وفي قلصة في القرن السادس لهبري / التاني عشر الميلادي، وفي بعض فرى نفزاوة في القرن الثامن المنجري/ الرابع عشر لبلادي(١٠٠٠. وفي مدينة توزُّر ظلَّت الجاعة القديمة من السكان المسيحيين موجودة حتى القرن لثاني عشر الهجري/ الثانق عشر الميلادي(١١٠). وفي الثرق الحامس الهجري/ الحادي عشر لبلادي كانت هناك سبع وأربعون أسقفية في عسل بلاد المغرب، وكان السلاطين الحفصيون في مدينة تونس في الثرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي يتتارون حرسهم الحاص من أفراد الجاحة الصغيرة من أبناء البلاد المسيحيين، الذين كانوا يتميزون تياماً عن التجار المسيحيين الأجانب"". غير أن اهتهام الملاحظين في الفرون اللاحقة بتلك البقايا السيحية يُعتبر دليلاً على أن أولئك المسيحيين كاتوا بالفعل في القرن الحامس الهجري / الحادي عشر الولادي يعيشون في وسط أغلبية مسلمة. كما أن بعض الوثائق البابوية من ذلك القرن تعرب عن الأسف لقلة الأساقة، ومن ثم تشهد أيضاً على اضمحلال السيحية في الهال الريقيا في ذلك العهد<sup>(١٢٧</sup>). وإن استمرار هذه

 <sup>(</sup>A) فيها ينفس الأوضاع في السهدين الروماني والبيزيقي انشر والربيخ أفريقها النام، المبلك الثاني، التصل التاسع مشر، البونسكو.

<sup>(15)</sup> هــر. إدريس (H.R. Idnu) ، ۱۹۶۶، «الزد الدني، ص ۱۶۱. (15) لير أويكانوس وأو جان ليون (لأدرين) (Lios Afineans) ، ۱۹۹۶، المؤد الدني، ص ۲۷.

<sup>(</sup>۱۳) ت.و. أرثرك (T.W. Amold): ۱۹۱۳، ص ۱۹۳۰،



أجليات السيحة من أمر البلاد في البلد كل على المرة الطولة بدخير بقرة الخلافة المتلاة يوجود أواد على مداعن الإسلام، وإنك أن في الله المستلكة كا في فيرها كان الاكتفال المدمي بمن بإلى من نجاع من طروح اجتماعة منذ, وبالا لاشت به أن اللسوط إلى المتبر بني قام بها علمة العرف المستلكين والأنفية المتعارض من القروط من الرائح الإسلامية الإسلامية الإسكامي قد ما مدت على دعول العلمي في الإسلام، وكما تراشات في العرف المتعارض المتعارض المتعارض على المتعارض المتعارض

يس الرقم في أن لا توار لها معينات كيا بنكا من أن قد هديه به وكان بالأن المنطقة به يم وكية المنظور المنطقة بالمنطقة والمنطقة المنطقة ا

سي في موجو و مكلة المد قال النصو سي بن سي كان الشخه دي الأخل السابق سي سي من الشخه دي الأخل السابق سي سي من المنا الشخه دي الأخل السابق المنا ا

<sup>(</sup>١٦) المتزي، ١٩٨٠-١٨٤٢، الجزء الأول، ص ٥٥.

العرب والإسلام حتى التحق آلاف منهم بمبرش أعداء الأسى واعتقوا دينهم. غير أن هذا الاعتقاق الإسلام لم يتعلل صوى أقلية من السكان، إلا إن أمزاد كبيرة من الجزائر والديب، معمودها الحالية علت عارج علاق السيطرة العلية لعرب، كما أن الإسلام لم يتغلل في المناحق الجبلية إلا يعد قرة طويلة.

ید آپ یکی تردی از براویج سین را شهر افتاد را برای بداری در دور ده وی در داد. ما در سالم داد. ما در سالم داد. ما در داد. ما در سالم داد. ما در داد. ما در سالم داد. ما در داد. ما

الإسلام. لقد كانت التعاليم السليمة والدينية للعاولين التعال على السيدارانية والارتب والأسراية. ومن هماه الأمور جيمية كان معشور تلك التعاليم على طرق تقييل مع «خلافة السئية المنظلة. ورعمل جارئة المسارة عند الخواري في طريقة العالمي الأموام على الإرتام من طريق الالتحافيات لا الورائة وأن يمكن لكان مؤن روح، في الحق والزايان لا تقريد علية، منا يمكن نصب الإرائة مورة كان نقط التنظيم حيراً أم جر حربى، حياة أم حرائة".

بد منه با فرای آن الاقید البرقات با شاه بعد کرف دربان است الرسود برای دربان برای در برای دربان برای برای دربان با دربان برای دربان دربان

<sup>(</sup>۱۷) يصرفى هذا المبدأ حم جهة القبيدة الذين يصورت على أنه لا يسكل أن يشتل منصب الإدامة إلا أنواد من سلافة الرحول عن طريق ابنه قطمة وروجها على، وكذلك عم حبداً أصل النبئة الذين يروث أنه لا يسكل أن يشمل هذا النصب إلا أفراد من قبياته قريش الكرية.

بوشرة الاعتمال والتواضع في جهاتهم. وأن بمسئوا إلى لميرهم، وأن يليترموا الأدانة الملققة في جهاتهم الخاصة وفي مناطقهم التجاهية وقال المها أن المعامل التحاصر التحاصيمي كان أن أخر العديمي المعاملة الخاصية والمعاملة على أن البرا المائع التجاهل من المعاملة المحاصرة المحاصرة المحاصرة المحاصرة المحاصرة الحريبة في المحاصرة المحاصرة

المستقبل المتراسم المقراع - يسبقه الرئيسين الإنافية والمستقب بينكل أساسي بند المستقبل المتراسم المتراسم المتراسم ومن المتراسم المتراسم ومن أم يرام أمرام الموري الميانية ، والمراسم بعد جماع من المتراسم ومن المتراسم المت

سن الوقيق أن اختلاط مين البرر أقدام خوارج بدن أن الأمري له سرائيس بالموقية في السرائيس والمها المراقب المراقب والمها المراقب ا

مل أنّ أولك أثرير كانوا متسكن بالإسلام إنهم كانوا بسعر إلى إنشاء طابع إسلامي على مقاومتهم - سواء عن طرق ماهب الخواج (ان رستم ) أو ملهب السكة (إدريس) أو ملهب الشهنة فرصية للمي وكان وجرت هذاك أيضاً عالوات أنسيس دين بري بحث في مواجهة الإسلام. كان من أشهرها وكان طوطة ولنا البرر من قبلة برطونات - ومن فرع من تبيلة مصمودة - الفين كان بهيلون

<sup>(1)</sup> بر موزی (ANE (IR) ANE (IR) (AS) افزار الأول) من 100 انترائیداً از برار (A.Berradd) (100) من 04. (1) بند المؤتسكي (Tr. Leonde) (Tr. Leonde) انفر أيضاً الفصل افتات حشر من طنا التعكد (1) انتراز الفصل افتال مشر من طنا المتكد

في سهول ساحل الأطلس في المترب بين سلا وآسي. وقد أمان زميمهم، مساح بن طريف، نفسه قياً عام ۱۳۷۷ / ۲۲۵ م ۲۲۵ و ساح وقت قرآناً باللغاء البرية رميزة المساحل واقتونه الدينية يستندان جمورة رئيسية إلى العامات الطبية. وعلى الرغم من أن الغاين البرغوامي كان على ها واحدة من أطرف المحاولات الراجة إذا الفاحة الدين المالي جاه من المشرق إلى يعاقل العرب.

ين هذه الموطقة لقيت كابيراً من الإنهال أدى الرأس القرارة. وقد أنصب صالح عند، حاكمًا ولان استثلث من الخلاف، واستمر عاشق أن السيارة عن جو كبير من الساسل الأطافية القرن الخاسس الفراري الحاصرة عشر الملاوس، والحدولات أن العام ميمهم ودولتهم ضد على الميان، العام المواقعة وولال إن أن فهرهم الرابطون الذي عاتب مؤسس، دولتهم، عبد الله بن يأسيان، دور يقائل أولياتها المرافقة.

رق مثلون أخرير أخرير أنها للربي كان الإجهار له فيه كراً أما يعاقل إلى والم كان ويأود ويوم في الربي في المستوية والمراوية المستوية المستو

معائل الدور الذي المستقدة به الاجروات في المناطق الدياية. ولد الاجراء الم الرابخ في يادم الديرات في المناطق الدياية بين الماشر (بالعاشر بالعاشر الماشر الميلادية . ولم العائل من الهرم القاطن في الفاطل الجالمة العالم والعاش الماشل والمناطقة بين معتقداتها القائمة. وواقف في سن في يكن قد تم يعم بدائعة وطائماته الرابطة. بين أن القوت السياسة والمناطقة المناطقة المناط

 <sup>(</sup>٣) قيا بخش بداية عبد هذه الأسرة الحاكمة، انظر النصل الدائر من هذا السحلة.
 (٣) مثل ب. إذ يخي (١٩٤-١٩٥١)، ١٩٥١، ص ١٩٥٠-١٤٥،

اخراجی امراض که این اختیاج در میباشان داشید و این امراض که امراض که این امراض که امراض که این که امراض که این که امراض که این که امراض که این که امراض که این که امراض که امراض که این که امراض که امراض که این که امراض که ا

ا عدت اسلمه الخرافية في يوسط النبي هي روي روي مركم ا مركمة الا تبدر المركم الم

<sup>(</sup>۳۳) آي. ۾. لويس (I.M. Lewis)، ١٩٧٤، ص ١٠٩-١٠٠.

### الصحراء الكبرى

قد أي لم المرام البرية الاسلام الإبادية إلى حر طرق المبلس لاست بدول المراق المبلس المراق المبلس المراق المبلس المبلس المراق المبلس المبلس المراق المبلس الم

من صفة بقيق أن الله في موديد القريب في مع 17-7 كندم مقدم مقدم بقي بريد يك بالم مسوقة في موديد السريق (كاسي في السبب بعد أن المط بقيان الحريقات). المسئلة قد وشات من واقع رفيد وفيم الإنتاذة تقرأ أنها المسئلة في بدل أستراز بقياً من وتا يدود أنها كانت قطة مسئلة استقلامة بقالة لقالة من المسئلة بها المسئلة المائلة المرازية المائلة المسئلة المائلة المسئلة المسئل

صي المدادة و احداد ما هم و الحداد المدادة من يعزز والصفح يرز الفريد و قبل به ولان مسلم من المدادة الم

 <sup>(</sup>٣٦) اين خلفرت (۱۹۵۰–۱۹۵۰) د ايز د الأول مي ۱۹۱۰ ح چ کورك (M.Coop) (۱۹۷۰ مي ۱۹۳۰ د لايزود (G.E.P. Hopkin) ( پر ۱۹۹۰ مي ۱۹۳۰ مي ۱۳۳۰ مي ۱۳۳۰ مي ۱۹۳۰ مي ۱۳۳۰ مي ۱۳۳۰ مي ۱۹۳۰ مي ۱۹۳۰ مي ۱۹۳۰ مي ۱۹۳۰ مي ۱۹۳۰ مي ۱۳۳۰ مي ۱۹۳۰ مي ۱۳۳۰ مي ۱۳۳۰ مي ۱۳۳۰ مي ۱۹۳۰ مي ۱۳۳۰ مي ۱۳۳ مي ۱۳ مي ۱۳ مي ۱۳ مي ۱۳ مي ۱۳ مي ۱۳ مي ۱۳۳ مي ۱۳ مي ۱۳ مي ۱۳ مي ۱۳ مي ۱۳ مي ۱۳

<sup>(</sup>۲۰) این حد الحکم، ۱۹۱۷ ، ص ۱۳۰۳ و چه کوران (UM. Clon)، ۱۹۷۰ می ۱۱۰۰ د. اینترون ۱۸. (Invision) و چرخدب. هرمکتر (اللترف علی النجری) (I.F.P. Hopkin)، ۱۹۸۱، ص ۱۱. (۲۱) الیادگذیر، ۱۸۲۱، ص ۱۳۰۰.

<sup>(</sup>۳۳) اللانگروی: ۱۸۸۲ مس ۱۹۲۱–۱۳۲۹ این عبد اشکام ۱۹۱۷ مس ۱۲۳–۱۹۲۲ این طالزی، ۱۹۱۸–۱۹۵۹ الخاره الاول د من ۱۹۱۱ ج.ج. کورک (LAC Coop) ۱۹۷۸ من ۲.۶.

ريبدو أن أواقل البرر السحوليين اللين كان اعتظام الإسلام هم يتو كونة - حيث يقول ان عقور أن يو قول الرئيج بد هو حرب لاسباب يقول أي أن المنت الثاني متران اثقال ويمكن المنت اليكون ومدفقة الرؤمي المنتجه أن المراكز أن موسولة وميانات المنتجه أن أميد المنتجة المنتجه المنتجه الأمرية المنتجه الأمرية المنتجه المنتجه

# بلاد السوادن الغربي والأوسط

در المراقع التي المراقع المراقع من المراقع الاراقية في قدر الرافع في الموراقة والموراقة المراقع المرا

<sup>(</sup>TA) الزهري، ۱۹۲۸ م ۱۹۲۱ و ۱۸۸۱ ج.م. کوولا (C.M. Czoq)، ۱۹۷۰ ص ۱۹۲۱ ت. لِفَيْسَكِي . TT

<sup>(</sup>treicis) (۱۹۶۱). (۲۹) الزمري، ۱۹۲۸ مر ۱۸۱۱–۱۸۱۸ ت. لينيسكن (T. Lewicks)، من ۱۹۸۳، من ۱۹۸۳، من ۱۹۸۳،

<sup>(</sup>٣٠) ابن حياد، ١٩٦٧ م ١٩٦٠ وانظر الحسن الثاني عشر من هذا التبلّد. (٣١) أبدى البكري، ١٩٤٣ م ٢٠ زع م كورك (Casa)، ١٩٤٥ من (٩ ٩٦) أسله نظ علي موت.

هري قبرواري اي سنام سرّي ، من بين الفسام العديدين تنزو الرابطين مدينة أبوداهست ولم يؤكر شيئاً من الحديد التي تعرض لذا بزير زنانة الزاهبين تي معظمهم.

الأمهاي القسام الكون القيال الرئيسية من قبل الرئيسة العقابات من حك العداد الأمهاي المساولة المؤلفات من حك العداد الأمهاي المن المنافعة المؤلفات من حك العداد المؤلفات والمنافعة المؤلفات والمنافعة والمراوز القرور وقده من المنافعة المؤلفات والمنافعة المؤلفات المؤلفا

الرئان التي يركن المركز المرك

<sup>(27)</sup> يغير على طرفة، 1914 عن 1979 يأل وجود جاهة من الرافعيية الهمت في والزيد ومع أن داورج السوافية: \*\*15 عن 13 يورية: يتصدف من مني طن وان مشاوي على أنه من الحرارج، وهديد أن هذا اللعد أياضة ما النبي الذام الإطافية، وطن تراب ودوسكين (C. Hougkin) الاحتماد، من ١٩١٨، المناشية وقرم الا.

<sup>(71)</sup> هـ ر بالر (H.R. Palmer)، ۱۹۲۸، الجره التاث، ص ۱۳۲ وما بلها؛ و.لنـر. طلام (W.K.R. Hallam). ۱۹۹۱، وقد أ. عيث (A. Smit)، ۱۹۷۰،

ين الصحيح هيداً قبل قبل هذا الوجه الأولى من الراجع ومطابع والماحة والداخع والمواجع والماحة والداخع والمراجع وا والمراجع والمواجع والمواجع المواجع والمواجع والمواجع

ولا راح أن أن الإباشيين مرية أنهم كانوا أول من دها الشعوب السودانية إلى الإسلام، وحتى إذا كان من المتعلد ولهام مدى تجامعهم - ويبدو أنه لم يكن كبيراً - فإنهم وضعوا الأساس الذي أنسح لتدملة الإسلام من بعدهم أن يقيموا عليه ينهة أكثر منانة ورسوعاً.

وكان عمران الإسلام بالتجارة عالمرة عمرونة في أطريقها جنوب الصسراء، فكانت الحيادات الأكثر لشاهة في التجارة مثلال المقرون الثانية – العبرلا وافقاوسا والدياعتكات – بين أنول من شولوا إلى الإسلام عند انصال المفاتهم بالمسمين. ويكمن تخسير هذه الطاهرة حوامل اجهاعية

رائي (الإدام عد العالم للنامي المسيدي بركن عليه هذه القالمة طرائع الجوائد الرائع على المسيدية الموقع الجوائم وبعد من القالمية والمؤتم وبعد من القالمية والمؤتم وبعد المؤتم وبالدون في الان في المؤتم الموقع المؤتم وبالدون المؤتم وبالدون المؤتم وبالدون المؤتم وبالدون المؤتم وبالدون المؤتم وبالدون المؤتم ا

<sup>(</sup>۳۰) ج م کورك (L.M. Csop) به ۱۹۷۰ مر ۱۹۵ ۱۹۹۱ ت. لینسکی (L.M. Csop) ۱۹۹۰ م. ۲۲ م. ۱۳۲۰ ج. شانت (Scharb) به ۱۹۹۱ مر ۲۰ ۱۳ ن. لینزیرن (N. Leveise) و. ند. هریکز والدرف مل آمیزی (J. P. Hopkes) به ۱۹۹۱ می ۲۲۰–۲۲۰

التعرف على بعضهم البعض، ويتمر من ثم التعامل بيتهم. ونكس على جزاءات للإلزام باحترام قواحد سلوك تساحد على توافر الثقة والالتيان(؟؟) وقد ترم المسلمون في نتك المسترة الالولى إلى تكوير، عضمات صغيرة متفرقة على اعتداد طرق

و وشر ترخ المسلور في تلك الفرة الاول إلى ترون عجمت صبره متره هل متعدد هول. التحاوة الرئيسية أن كل متقام السلطو والسرود أن فيصل الذك الرئيسة لل خلا وجواء كان الفوار والمسلمون – الزير أنهم كانوا فقد واحدة في مشلم الأحوال به يشون أن أسياء مشقلة ، متدين أسمالة بمزع من الاستقلال السياسي والقطاعي، وقد استمر هذا الرضح عن عهد أمريت سبياء لا في المراكز التجارية فحسب الركان أيضاً في بعض القرض حت كان

المسلمون يوارون العبش بسناى من الأطبية انكانوه شت ولاية شيوعهم الفنسة. رق أسياتهم هذه فيتبوا للساجه ولم بسبوا أن تسيروا من بالى السكان بعض العادات والأعراف الرابطة بمهارت ويتهمه على الصلوات الهسس كل يوم، والمبس واستاع بعض المسلمين الدومين اعتماماً من تقاول الحدم.

را و مشكل الخير (الربادج في بادئ الأمر. لا ال شكل اعتقال جياهيري الإسلام في تطاق تسم حضوده والمل منطقة عصاف رافكن بالأحرى في شكل عصومة جيوب حضرة بالسابح في مراكز التجارة والسلطة المسيسية فلا يمند تأثيرها فإلى سكان الريض". وقد شكلت مذاه المستقرات الإسلامية والكامنة عل اعداد الطرق العجورة في الدائزة الكبري، القواعد اللازمة للمستر الإسلام فها يعد

راس آن ام یکن امن میم السرا السان (بالد آن اور الدر الدورا الدر الدورا الدورا

والايمان بلمالية الصلاة – ولا ميما النهاساً لسقوط المطر – ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهم<sup>600</sup>. وكان على الإسلام منذ ظهوره في أفريقيا الغربية أن يكامح الأعراف والمهارسات غير الإسلامية. فالانضيام إلى هذا الدين الجديد لم يعن أبداً، في نظر أطبية من اعتقوه، التنجلي التمام

<sup>(</sup>۲۹) أج. مركز (A.G. Hopkes)، ۱۹۷۲، ص ۲۱،

<sup>(</sup>۳۳) میده. کورتین (R.D. Castus)، ۱۹۷۰، ص ۸۱۸. (۳۸) ح. ه. فیشر (R.P. (R.D.)، ۱۹۷۷، ص ۲۱۳، رفکن بخس رحال المین لم پهنموا بنشر الزمانام بین من لم

يتكوه قدر اهزامهم بالمثالة باحكار بعض السلطات الحقية الجياسهم. المثر ي. برسول (Y. Person) ، 1970. 1970 : الجزء الأول: من 1970.

من كل المارسات غير الإسلامية المقترة باديتهم الفديم. والواقع أن الكثيرين، في البداية، قبالوا الإسلام لأن الزماية المسلمين الأول كانوا ينشرون الإسلام تفسيراً متسرراً وكانوا من ثم متساعين للغاية تجاه بعض الهارسات غير الإسلامية.

وكانت الذخا الإجازية التيمة التي اعتقف الأرساح – بعد التجار – مي فقد الحكام ورسال المنظمة ورسال المنظمة والرسين المنظمة بأنوام من طبق الراقبية المنظمة والرسين المنظمة بأنوام من العالم أنها أنها أنها المنظمة من تعامل العرب المنظمة في الإسمال المنظمين التاتب المنظمة من المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة من المنظمة من المنظمة المنظم

رين الشاجي عند أن أول بنا يون السروة السروة الدون التي يون (الجرام من الردين مو حرال برين حاج كرو مل إلى السروة الأولى المن المراكز المن المن المناكز اللي من المناكز اللي من المناكز الشير المناكز اللي من المناكز اللي المناكز اللي المناكز اللي المناكز اللي من المناكز اللي المناكز اللي من المناكز اللي المناكز اللي المناكز اللي المناكز اللي المناكز المناكز

أهل أنه أحدث في أرس أسابق على عهد المرابطين. نمو عام ١٠٠٠هـ/١٠٠١ -١٠٠١مـ أن تموّل حاكم علي في غار (كاو-كار) إلى الإسلام، وهو الرئيس الحاسس هشر دوبا كوسوي،<sup>(19)</sup> ولا يروي البكري ظروف هذا التحول ولكنه يقول إنه عندما كان يُتشب رئيس جديد في غاوه

<sup>(</sup>P4) النكري: ۱۹۱۲ من ۱۹۱۶ ج.م. كوركا Lantzion)، ۱۹۷۰ من ۱۹۱۱ من يقتريون (N. Lantzion) وح.ند.مد. هويكتر والشرف هل التصري (۱۹۸۰ -۱۹۸۸)، ۱۹۸۱ من ۱۹۷

والزوابي هو إنهم علم سوبكي. الطرف دريتي (C. Mossail)، ١٩٣٩، س هد قم ابدأ هسرة السكان الخطير إلى الله الدراية إلى بالاد سوش السمال الأدني إلا أن وقت الاس.

<sup>(13)</sup> تنظر پور. القر (U. al-Niegar)، 1979، (13) تاريخ السودان، ۱۹۶۰، من ه.

كان يُقدَّم إليه سيف وهرع ونسخة من القرآن، يقدل إنها مرسلة إلي من الحليقة بوصلها شمارات المسلفة، ويضيف المبكري أن المثلك كان يعتق الدين الإسلامي ولا يولي السلطة الديا لأحد آخر إلا إذا كان مسلم؟!!! ولكن من الواضح أن طلوس البلاط في طار، التي وصفها الكري، كانت غير إسلامية في

جوهرها. وهذا السطان الإسلام باعباره الذين الرحم المكل مع بقاء جمهرة السكان فرسسلين. ومع بقاء مقتوس البلاط عنطقة بطابعها التفليدي الفديم، استمر وفقاً طويلاً في كثير من الدول السووانية، وكان داولاً على الدوان الدفيق للفاية الذي كان موجوداً داتاً بين الإسلام وبين البية الدينية علمة. علمة

ويرجم إل تلك الفترة نفسها أيضاً ما سبق أن أشرنا إليه من انتزل ملك نلل، وهي من أقدم مقاطمات مالينكة، إلى الإسلام. وقد استهال هذا الملك إلى الإسلام، حسبها يقول البكري، واحدُّ من المتيمين المسلمين جلبت دعواته وصلواته للبلد أمطاراً طالما انتظرها. فأصيحت الأسرة المالكة والبلاط سلمين عن قناعة، بينها ظلُّ بال السكان متمسكين بدينهم اللديم (٢٠٠). وأعلن هذا اللك على الملأ والاه والندين الجديد، وعنى والمسلهاني، بينهاكان على ملك الوقان، من قبل، أن يخف إسلامه على رعاياه. ويرجع ظهور أول مستقر للإسلام في السودان الأوسط إلى القرن الحاسس الهجري / الحادي عشر الميلادي مع غول خلل كانم إلى الإسلام (٠٠). إذ غيد في عرم (امتيان حياي جلسي ( ١٩٧٧ م / ٢٠٨٠ م - ١٩٤٠ م / ٢٠٩١م) ما يل: وإن أول بلد من بلاد السودان دشله الإسلام هو إقليم بوونو. وقد تتم ذلك على يدى محمد ابن مالي: الذي عاش خمس سنوات في يورنو في عهد الملك بولو... وأربع عشرة سنة في عهد لللك حاي. وضع بورنو إلى الإسلام بفضل اللك حاي... ونشر اللك حماي ومحمد ابن ماني الإسلام في الحارج لكي يبيق حتى يوم القيامة؛<sup>(ر</sup> وتجدر الإشارة إلى أنه في عهد بعض أسلاف حياي ومنذ بداية الثرن الحامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) كان يعيش في البلاط هدد من علياء الذين المسلمين يالدُّون الحكام أنفسهم تعاليم الإسلام ويدرسون معهم آيات من القرآن، ولكن أحداً من الملوك لم يكن بجاهر بإسلامه. ولذلك كان البكري، وهو يكتب قبل جيل من عهد حاي. لا يزال بعنبر كاتم مملكة وزنوج يعبدون الأوثان، على الرعم من تعرضهم للأثيرات المسلمين، كما يشهد بدلك وجود بعض اللاجتين الأمويين دوهم على زي العرب وأحوالهمه(٢٠). وقد حج ابن حاي وعليك دونامه (٩٠٠هـ/

<sup>(</sup>if) الحكوي: ١٩١٢: ص ١٩١٨ ع.م. كورك (J.M. Coog) ع ١٠٠٠، ص ١٠١٨-١٠٠

<sup>(11)</sup> انظر الحاشية رقيم ۲۰۰۰. (11) انظر الحاشية رقيم ۲۰۰۰.

ردة) انظر د. لائح (D. Lange)، ۱۹۷۸.

<sup>(11)</sup> هـ ر. بالر (H.R. Paleon)، ۱۹۳۸، الجره الكات، ص ۱۳ وكناك الطبقة الجديدة لمنا الكتاب، ۱۹۳۹، ص 18 وما يوندنا.

<sup>(</sup>LY) البكري، ١٩١٣، ص ١٩١ ج م كوك (LAG Cass)، ١٩٧٥، ص ١٨، وانظر الفصل الحاس عشر من هذا

۱۰۹/۱۸ م - ۱۹۵۵م/ ۱۹۱۰م۶ پل مکه برتین ومت نرفاً فی الرة التابی<sup>613</sup> ویبلم ان تنظق الرسام حال الال درة فی السروان النهی والأوسط حنت فی القرف اخلاس المبری/ الحافق، علم الیالادی، فی مثالت المثالی سروش السنان الالانی با المثالی عمل الفاده فیل الحافظ والرائية الالمثالی المثالی المثالی المثالی المثالی المرافق المثالی المثالی المزا رسماً فی المجتمعات الالانمینیة، کذالت تمهد ذلك القرف إسلام أشهر دول السران الواحا فی

ذلك الرقت، ونعني به إسلام طانا. ولطانا شاع اعتقاد بأن إسلام طانا برحع إلى غزو المرابطين عام ١٩٦٩هـ/ ١٠٧٦. ولكن - ١٩٥٥/ ١٩٥٥/ ١٩٥٥/ ١٩٥٥/ ١٩٥٥/ ١٩٥٥/ ١٩٥٥/ ١٩٥٥/ ١٩٥٥/ ١٩٥٥/

المراحات المدينة المبادئ على "كوارات كل من مراحات المدوم مسكن" ألم أيرة المراحات المدوم مسكن" أن أمرة المراحات المدوم مسكن" أن أمرة المراحات المداوم المداوم المداوم المراحات المداوم المدا

أكبر بنام حلقة تعدّل الرابطين هر عمل انتقد برناحة إلى دوسجح: أن من المساور في المساور الله يقائل بأن طال المساور الما الله الرابطية على استأن الإسلام أكبي بإلى مركة معرة جامية للسونكة المدارسين الإسلام والله إلى إنهم أكروا العابل من ديار أجماهم في العمل من منطقيتهم المهيدية القابية؟ مسمولة مسلمة الباسل من المعارفة عامرة الموادرة على معرفة أما المساورة على مسجد أمس المساورة على الم

زهای دیران سخابین برزن به هر. بالل (M.R. Palmer) ۱۹۳۰، می ۸۳۰۸۰ ۱۹۵۶ درمی، کرزاد (D.C. Cound) و هرچ. فیشر (ALA: Fisher) ۱۹۸۰ د ۱۹۹۰ ادری ساند (L.O.

19) دسمي. کوتراد (D.C. Coured) و هرج. فيشر (H.J. Fisher)، 14A1 (14A1 : Saznet) م. هيسکت (M. Hiskett)، 14A1 .

(00) م. ميسكت (M. Hisbeti) ت ۱۹۸۰ ص ۹۳. (10) الزهري، ۱۹۲۸ مل ۱۹۸۰ ما بعدها، ج.م. كورك (LM. Cuog) ۱۹۷۰ مل ۱۹۹۰ م

(et) هيسکت (M. Histell) د ص ۱۹۰

. (٣٣٥) يُمدُّ هذا الرأني ركزة تنظية المناقة بأن أجداد تصوب أكان التي فلطل جسهورية طاة الحالية ويشرفني أن أكان هي تحريف لذاته جالوا من فاتنا القديمة بعد طور الراجلون. رس نظا متا من در احراص بایر از ایرانی اسین و بطعیت این استفاد عاصفی از استان محلول استان محلول این در احراص باید از استان محلول این استان محلول این در احراص استان به این استان محلول این در احراص استان محلول این محلول این محلول این محلول این محلول این محلول این استان محلول این استان محلول این محلول این استان محلول این محلول این

رلا على أن الأنشاط الإنجابية في جوب السياد واردة ويد عد تعط الرابطية. ويون المستحد الرابطية ويون المستحد المد المستحد المستحد

ماني وشنغاي.

رقم كند " ساور" السنة المند الي آثار إلى تشار (لايما برسوة ما إن الأرسانيون الذي الويتان المناور المن الديا (الانتهائية كانت إنسال إلى الانتهائية (الانتهائية المناورة المناو

(۱۹) قيا يعنن باغياضك، أنظر لدو. سالة (L.O. Sannell)، ۱۹۷۰ بده كرون (P.D. Cursin)، ۱۹۷۰ (۱۹) لذ كركري فيدونيش (C. Copsory - Vidrovich)، ۱۹۷۱، وساسة المستمدة ۲۰۰۰.



ظالك الدين في الطاح الشامل بيكن أن يقدّم حدُّر منسياً، فيلك جهود لنرس هذا الدين، ما الأقلى بين زماء الدينتر والأدراق الأحرى، ولإنتذ زياد دينا مدينة فيها جهاد كان الما أم المواطنية والمراكز من مدين إدار الما المواطنية والمؤاهات الما أم من الشعرين الالاستان الاستاذة بالكباد المسلمين وفيرهم من الأشخاص التطبيق المؤاهات المتاكزة بالمؤاملات وتصويف شؤون العالجة، وتد كان أجداد الدين المسلمين فيلز كبير أن الولادات اللكواء، شهدو، بذلك الطويق المعالدة، وتحدث المبادرة على بعد

ان وليس ذلك بهم أن المؤلد كامراً الشرورة مسلمين شهيدي الورخ أو مين الإسلام. فقد كما ظهير أبياً أن وأموا الأمواف المنافية والفقات القيمية الألفية والمام هر السلمين الفي كاموا ويرفاة مينافي أمينا أن والمرافق المنافية ويكل من المنافق المنافقة. ويكن لكن أنها من منافقة المسابقة المرافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على

مسلمين ورعين في نظر الجميع.

در احترا بالشكار أو أخرية ما الرجاح في الوسائل عليها التعالى المائل المسائل ا

 <sup>(29)</sup> اين بطرطة، ١٩٦٩، انباره الرابع، من ١٩٦٠ ابن خضون، ١٩٣٥-١٩٥٦، الماره الثاني، من ١٩١٠ ع.م.
 كوري (J.M. Caoq) من ١٩٧٠ و من ١٩٢٠.

<sup>(</sup>av) انظر ج.أد. تربو (LL. Triand)، 1974. ص 1974 وما يلها.

تحظره الشريعة الإسلامية فيا عدا تُوي النساء(٥٠٠). وقد شبجم الأمن العام الذي سادُ في ثلث الفترة، التي بلغت فيها أمبراطورية مالي أوحها. ازدهار التجارة مع السودان الغربي. فمثَّم التجار المسلمون شبكات تجارية عنَّلَة عبر الأسراطورية كلها مل وفيها يتجاوز حدودها. وتزايد اعتناق المالينكة للإسلام وكذلك الجماعات الإثنية الأخرى مثل الفولية في وادي السنغال وفي ماسينا. وكان من التطوراتُ الهامة ظهور ونمو طبقة محاية من علماء الدَّبِن تركَّزتُ في أهم المراكز السياسية والتجارية، في نباني وفاو، ولكن على الأحصر في جيته وتسوكتو. وهناك دلائل كافية على أن معظم العلماء المسلمين في تسبوكتوكاتوا -- حتى القرن التأسم الهجري/ الخامس عشر الميلادي على الأقل - من أصل سوداني وقد درس كثير منهم في فاسء وكان علمهم الإسلامي وحياسهم الديني عظيمين بدرجة أثارت إعجاب الزوار الأجانب (٢٠٩). وكانت الناصب الرئيسية (القضاة والأثمة والحطباء) في تسبوكنو يشغلها مسمون من السود جاءوا من داخل أسراطورية مالي. وقد ساد وضع مماثل في جينه وكذلك في ياغا (ديا) التي أثنى ابن بطوطة على سكانها بوصفهم وقدما، في الإسلام وطلب العلميه<sup>(١٠٠</sup>). ولقد كان ظهور طبقة من الطاء ورجال الدين المسلمين الذين يتمون إلى أصل سرداني حدثاً مهاً في ناريخ الإسلام في أقريقها جوب الصحراء، إذ كان معناه في الواقع أن الإسلام سينشر إذن على بد أناس من أهالي البلاد بعرفون اللغات والأعراف والمنقدات اللحلية؛ ومن شأن هذه المعرفة أن تبشر أنشطتهم في الدعوة وأن تكفل لهم نجاحاً أعظم مما أحرزه إخوانهم في الدين مر شمال أفريقيا إثان المهود السائلة. وهكذا لم يعد الإسلام في نظر الأفارقة دين الأجانب النيض، بل أصبح من علال تولُّى الأفريقيين أنفسهم تدريس مبادئه وحملهم له ديناً أفريتياً.

وكان تأثير هذه الطبقة الجديدة من علماء الدين الأفارقة يُحسن على نطاق واسع، وامتدّ حتى السودان الأوسط فحتى الفرن الثامن الهجري/ الرابع عشر للبلادي كانت النطقة المندة من بحيرةً تشاد حَتى حوضُ النيجُر الأوسط، وبُخَاصَة إللَهِم الهاوسًا، تشكُّل منطقة صعبة أمام اعتشار الإسلام قلمًا المهانها أنشطة الدعوة. وبعد ذلك، في عهد دساركي، ياحي حاكم كانو دجاء الونقاره (الريغره) من ميل حاملين الدين الإسلامي، (٢٩٠٠). وقد حكم ياجي، وفقاً لتأريخ بالمر، من عام - ١٣٤٥ م ١٣٤١م إلى ١٣٨٠م / ١٣٨٥م، ولكن كتاب أصل الزنغاريين للقرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، الذي اكتشف مؤخراً. بؤكَّد أن رحَّل الدَّعوة هؤلاه وصلوا إلى كانو في عهد محمد روطا (١٤٦٧ / ١٤٦٣م – ١٩٠٤م/ ١٤٩٩م) بعد أن تركوا بلدهم الأصل

<sup>(</sup>AA) ابن بطرط، ۱۹۹۹: ص ETE-ETE، وقد صادت كن أ STE في جزر الثانيف درن أن يشكك في صدق إسلام 166

<sup>(</sup>٥٩) انظر تاريخ السودان، ١٩٠٠، ص ١٨٠–٨٤. (٦٠) ابن طوطة، ١٩٦٩، الجزء الراح، ص ١٩٩٠،

<sup>(</sup>۱۱) وقائع كانو، في مؤلف هـ ر. بالمر (H.R. Palmer)، الجزء الثالث، ص ١٠٤.

اوزفاره والوثيره في افرات متلقة وأن يكون عشرهم الأول قد تحسوا في تشر الإسلام بين التجريب التجريب التجريب المتحدد التجريب التجريب التجريب التجريب فلاليد ويتأثث التجريب فلاليد التجريب فلاليد التجريب فلاليد التجريب التجريب التجريب فلاليد التجريب التجريب فلاليد التجريب التحريب التجريب التجريب التحريب الت

البناية إلى الله في 200 المناسبية و بينا طوالين مع أسدري (أيان الوطالية). والمساور أو إليان والمساور إلى المساور المساور إلى المساور إلى

<sup>(</sup>٦٢) م أ. الحاج، ١٩٦٨، ص ٧ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣٢) يكسن المنسف الرئيسي الدي يشوب كتاب أصل الوسارين في أم يخطة بين وصول الرغاره والوغاره) ووصول الصلح الميل الذي جاء في نهاية الفران خامم المجري/ أ المادس حشر الهلادي.

<sup>(11)</sup> وقاع گار: فر مؤلف هرر دار (H.R. Falser) ۱۹۹۸، الجزء خالف، هر ۱۹۹۱. (20) انظ به آر دارسود (S.A. Raberro) این در دارد دارد دارد در ۱۹۹۲، الجزء خالف، هر ۱۹۹۱،

<sup>(</sup>۱۵) انظر مربأ. بالوحون (S.A. Babegun)، مر ۲۱۲–۲۱۵. (۲۱) فيل يمثل بالمبلل، انظر أرأ. بطران، ۱۹۷۳.

 <sup>(</sup>٧) کتب السيوطي في عطايه بال ابراهيم صورا: «قلد أبانت أن يعلني سكان جربير الرئيني بضحون بهيد از أمه
 معتقدين أنهم يقتدون بلك أنسهم من الرئاء، انظر تدجوكين (Redgion) ١٩٧٥، عن ١٩٤١،

ركن الإدام، عنى بعد ملت المراكن الرابية إلى دعب أم يكن عالى يؤدراً وقداً مثل المنظمة المنظمة

حمل هؤلاء التجار الإسلام حتى مشارف الغابات. وخلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الذلادي زاد وضع الإسلام تدهماً يفضل

بيدة أشكان هذه حاصر مسائين، وبنطق رحيل الكثام من كابر إلى أمرافيرة ويزرك ورفل حكم إربي الإسدو، رين الفند أن تطلق هذا المكارية وبنا البدائي الما المكارية ويشار السائح أمد همية الولد. بنها الفريق الإمادان الإنجاع في هذا المكارية رويا العنق الفريز الرجاع في الما الولد. وأرضحت بالمربيء الحليجة الشائفاء ومن إدارة المثل المنافق الما الما المنافق الما المنافقة المنا

المرفايد في بلخة القرن افادتر المربري / السامر مدر براودي كان حكان تفنياً يُمَوَّد في معاشرة من من المستوافق في المستوافق المستوافق في السمن الحال من الذاك الراحج ازه التشارة في السمن السامرة واللين بلسامية والأوراق في حكان حكان ها السامة فيها كان رجال اللين السامرة واللين بلسامية الراحظ مي مؤخورات التأثير المراحظي ومورض التأثير شخم المقارر وورأحون الأحجة والمائمة ومائنان يجدد على المواطئ عليها الانتخاب المنظمة في المستوافقة والمناطقة في المناطقة في المناطق

محملات وبه تقدم الإسلام، بطبيعاً المثال، بعض القابات. قد قام تحب الموسى في محملات الدون في الدون فاتس الموسى في الدون ا

(۱۸) د. بانشیکو بیربرا (D. Pacheco Pereka)، ۱۹۳۹، ص ۲۹–۷۲. (۱۹) م.ف. دی ب. مانلزم (M.F. de B. Sastaren)، ص ۱۹۴۰، ص ۲۹

<sup>(</sup>٧٠) أيد أن من اللكن، في أخره السعوث الحديث، النسائل عما إذا كان قوم الترسي هولاه هم سكان حوض تهر قولتا المسهم. انظر عالمينج أتوبتها العام، المابك الراح، القسل التاسع، الوزسكو.

فجري / السابع عشر الميلادي، ولم يتحول بعض قبائل الموسى إلى الإسلام إلاّ في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي. - المعري / التاسع عشر الميلادي.

رتان ألبيره الحربي المطاورة أسرافيزية عالى اللندينة يشكلون فضاء ميزولاً آخر بهدين بالدياة القبيلة ، كانت تفاقا عالى الإسلامية وتانها أن الحسار طل تصوير الأميراطورية على الإسلامية المتجازة المسمولية ، تكاني بهشون في المتخافف منهم وكان ميزود في المتخافضة منهم في المتحافظة المتحافظة المتحافظة المتحافظة المتحافظة المسابعة أبي عدد تكان الاستحافظة المتحافظة المسابعة أبي عدد تكان الاستحافظة المتحافظة المتحافظ

سل در مي را قد كه كان الراحم في الدور الدور المدين المسالس في المساسس شدر الولادي در مناسبة على معلى الدور الدور الدور المسالس في المساسس من الدور في الدور المساسسة . الأكارة أمر المساسسة على المساسسة المساسسة المساسسة المساسسة . الأكارة أمر المساسسة ، والتي مصدم سلسين الأرح عشد ، ولكن كان كان تحرير مور والله في المساسسة . المساسسة المساسسة المساسسة المساسسة . المساسة . المساسسة . الم

لا تعديد وساطل السودات الميلة المستوات الميلة وما وقد معيلة مستوار على الرغم من أن الا تعديد على مستوار الميلة والميلة الميلة الميلة والميلة الميلة الميل

<sup>(</sup>۲۱) ي. بيرسون (۲۰۱۷)، ۱۹۸۱، س ۲۱۵ و ۱۹۱۰ (۲۲) بيا پعلل ، فالمقاء نظر الفصل اللاس من هذا للبقد.

<sup>(</sup>٣٣) لم يذكر ها سوى الأسكام ذات أتأثير الباشر على توسع الإسلام

كانت تشكل في ترك المملكة السيحية تعيش في سلام.

وقد قدمت الدلاقات الووية التي قامت بين الحكام للمدين والطرق النويين الأيواب أمام دخول التجيز المسلمين. وكان هاك فجار عرب بليميون منذ زمن طبيل في عاصمة الملاق، حيث كانوا وبيشيون كا جرت الدادة في كالي المطلقة السيدوانية في أسهاء مناصبة بهم. ولا يعبد أن هولام التجيز كانوا دعاة متحسمين للقدين (البدلاني) و ولكيمم ح ولك أدخارا المبادئ الأولية لحلة

النبن الجديد في حققة كانت حتى أقداظ سيسية قياداً. وكان الحول الدولة إلى الإسلام، وكذلك تربيها، من صلى أناس متفين تبادأ. فقد يدأت جهادت البدر الدولة تقطل في القرن الثان المجريء التمان بالجدوم من حمر الدالم صرب الدولة معادلة الدولة المستخد، وهذي الله المساولة الحداثة المستحدة المستح

مهاجات البار الدورية تنقل في القارن القال للمعرفية اعتمن نيتيادي من صدر اسديد صوب حديد عادرة أساساً الطفائق من والدورية للمي وساسط البير المؤسر في القرار المؤسرة الميري الماظائين المعربي الماظائين الميادية القان فد استطرار الإسلام. وتحلف القان فد استطرار الإسلام. وتحلف المياد المياد المياد الميان المياد المياد الميادات والأيكان أقل أهمية من وادي النابي

روس من المساور الترجية في المواقع المساورة في من المساورة والمجاهدة والمحافظة المساورة المسا

ره عمر مدا تقديم بمراح باشات براه براه براه الي الهره مه حيث الرها من مؤلف المساورة المساورة

والرقابين في الطبين مسلمين، ولكن مع المسترارية الاكتران بالمراسات واطلاقه الطبيعة. والرقابين الدورة عليه طالب الاكتران قطاق الجامين المراسية ومن قبلة الخراف وحين فياية الخراف الساهن المجاري / الثاني عشر الميلادي، أي طوال بقاء علكة المتواة كدولة مستقدة كانت هذه المهرورة من الإحادي لحكن المسئل الدوري المؤاهات صعيرة من المهدور ويضعل المؤاهات المؤاهات المعاشرة فلاأسرة المالات، فيل مارق العالم إلى الإعام لم أو دوري، وقد المتلاز الماليك، كمثلك للنوية، عام 201هـ/ 2018م، أشيراً كان قد اعتق الإسلام، وكان هذا الحدث والمبارية أطول عمر المسلمية في النوية. واعتقال السلمة الى أيدي مثلك سلمي، فتولت النوية من دوار حرب، في الدوار إسلام، وتوقف فيل الجزية شكام مصر المسلمين<sup>(70)</sup>. وهكذا، وضع إسلام شكام نهاية المسلمانة (الإنش).

فر أساد كناك المكاناً أبيناً التهاب الله في مواحل أمول برقال بهو البرية من رفال مراقب والمواحد من ترق والدينة من ترق والدينة المواحد الله المواحد المنظم المواحد المنظم المواحد المنظم المواحد المنظم المواحد المنظم المواحد المنظم المن

وَّقَ قَلْكَ الْوَفَ كَانَ البِيدُ العَرِبُ قَدَ دَعَلُوا الجَرْرَة، الوَاقَة بِينَّ البَيلَ الْأَرِقُ وَالبَيل الأَبيش، ويؤناه الواقعة بين فهر عشرة وانبلي الأرق. وهناك أقاموا في منطقة علية الأركبة وفي سنار. وقدموا صوب الجموب عنى جزية أبا على النيل الأبيش. وقد تطاهرا بالطرفة فلسها في كودفان وجزيه والمؤر.

أن أشاب والآثام البرائيس به ما بنا التي الشمير و قد تما برا برا الرحم (المراح المراح المراح

(۷۵) این خادرن، ۱۸۲۷، انیزه الهاسی، ص ۹۲۳-۹۲۳. (۲۵) ی.ف. حسن، ص ۱۵۵-۱۵۵.

 <sup>(</sup>٢٩) فيا يعلق بانشار الإسلام في منطقة البيل السودانية، انظر ج.س. ترستمهام (J.S. Triminghum)، 1929.

وعل الإسلام أقبيها باستخدام طريقين فجاريين وليسين يوديان من جزر مطلك وزيغ بال داخل البلاد. واحتى أمل جزر مطلك الإسلام في أواقل القرل الخال للعبرى العال المجادى، وفي الولت شعب بدأ أناس مسلون من عملي القال في مطالهم ومن أصل عربي أخر يمن به أيديون في أماكين المتعاقب ما مطالبة من الحاصل والطلاقات منه فد الواكو المتعال المجادي بالمساكن العبلين بوشات البلد في مطالة المساحل، ولكن تأثيره طل عدواً عن الران الواجع للمجرى الماشر الولايون.

رود به القرر رفاوات البرة المبدة في أصد أرخ مطل وار أبات المؤدن الرود به القرر أبات المبدأ إلى المبدأ المن المراس من المبدأ المدام المن المبدأ المدام المبدأ المدام المبدأ المبدأ أبات المبدأ أبات

التفاقب أن جزر مطلك كانت تشقة دخول الجائيات الإسلامية إلى فيمال البوبية، ولكن حركة التفاقل في الجوب، أي في الطبع طواء لا باد وأنها المقلقت من زينم ، وهو سياء هام على عمليح مدند. وكانت زينم، في طدا السياق، أكثر أصية من مطلك لأن ذلك الجزء الجنوبي من أليوبيا هو ما كان للإسلام أن يؤتى في دوراً حاصاً.

هو ما كان الإسلام أن ولؤى في دورة حاسل . وكان الحالة الله للشقة الداخلية الراجهة لرج عطفة جداً عن امالة في الشيال: إن كانت منطقة خدرد بين المسيحين والمسلمين اللين دخلوا مناكن في صراع لاستيافة جاهير السكان العلمين المشركين لل دينهم. وقد الارت هذا التافيل الديني بصراع من أجل المسيلوة السياسية

والاقصادية استمرّ حدة قررن.

 <sup>(</sup>۲۷) بها پستان میذه الکامات و فقوش، انظر ب. ماسوسی (B. Malmen)، ۱۹۹۹، وح. هندن، ۱۹۹۹، و (۲۷).

و (پد). (۱۸۱) انظر ج. هیر (M. Abis)، ۱۹۹۰، ص ۱۹۲۰.

<sup>(</sup>٢٩) م. شبايد (M. Schneider) 1937). (١٠) فيا يحلّ بالأمر للسلمة التي كانت تنافسته للأنوام للعبّة في المبشة، مثل السمودي، ١٨٦١ ١٨٧٧، الحرم الثالث، من ٢٤.

ورعم الاردام بأوا داخل الترقيق القراص المراق المستويان والتأث المروي (التاسط المراق) التسبح المراقب التي المبادل في التقاف المراقب التي المبادل في التقاف المراقب التي المبادل في التقاف المراقب التي المبادل المراقب والمبادل المبادل المراقب والمبادل المبادل المبا

مدا بيشت الداد العيارة الرسافية الأول والأدبات الأرجوباً على على مدن بربي على مدا مدن بربي على المداد العيارة الرسافية الأول والأدبات الأرجوباً على على مدن الرسافية المرد اللي المداد المداد

أخرى من أصل عربي لا يتحد مكامها من سلاقة المناوعي. وكان من أهم الخالف الإسلامية علك اليفت التي زحم ملوكها أيضاً أنهم من نسل أسرة التي عدد مُثَقِّكُ من طريق أبي طالب، وقد نسم أعظم سلاطينها، عمر ولاحماء سلطة دوا عام 2014م/ 1870م.

وتدير مصادر عربية واليروية إلى وجود قلات عائلك إسلامية على الأقلى، فسلحُ من علكُهُ إيضات فوي: تلكة فراور مربي مستقد مرر وليكك شرف باعظة ارمي، ولقائد بالي جويم. والقرار روق كرّت مربية مدول الحربي بالم الياني ومربر والمرتب بها اعداراً من القرار السابح ظميري/ خائلت عشر اليلادي يسوقيا قراري<sup>100</sup>، وساعت دولة إيفات رماً طريحًا يفضل القرن الأسرائيسي الذي كانت شقد على طريق التجارة الذي الؤكني من ذارخ إلى القلام المهرؤ ولسع إلى الإسلامية المرتبة الحربي.

وطَّى الوَّهُمْ مِنْ أَنْ أَيْطُواْ بَنِي سَلِيهاتِ عَمَالِ اسْتَتَهَارُ مِن القرن السابع الهجري/ الثالث حشر الجاري: على ضم مول وإدارات الجوب الإسلامية تدريمياً، فإن المبارق القوافل في الهضية طلت إلى حد بعيد في أيندي المسلمين.

وأذا ما استثنيا التجار ورجال البلاط، فإن من الصعب تقييم مدى وعمق انتشار إسلام بين السكان المعليين علال تلك القرون الأول. فوالتم تاريخ سلطة شوا لا تشير إلى تحولات مامة إلى الإسلام داخل البلادي إلا في بداية القرن المسادس للهجري / التاني عشر الميلادي، ولا منا في

<sup>(</sup>A1) أ. تشيرولُ (P. Cerolli)، 1951، ص ه-112 وانظر الفصل النشرين من ملنا المحتَّد. (A2) العمري، ١٩٢٧، ص ٢٠ وما يابه.

الثان العلمية الشرقية الفنا قرار أن طاقة من يعد كياف وقبل مها تو يال القرف من التقرف من التقرف من التقرف من التقرف المن التقرف التقرف

وإذا كان من الممكن ترسم الراحل الأولى لتوسع الإسلام في أثيوبيا بالاستعانة بوثائق كتابية، فإن ذلك ليس محكناً بالنسبة لبداية اهتناق الصوماليين للإسلام. صحيح أن لدينا بيانات جمعها جغرافيون عرب عن مدن ساحلية مثل زيام وبربره ومقديشيو براوه وماركه، بل ولدينا بعض نقوش وكتابات مؤرخة أنت من هذه الأماكن؛ غير أنه لا يمكننا فيها يتعلق بانتشار الإسلام في داخل البلد، حيث تعيش جاهير الصوماليين، إلاَّ أن نكلون فكرة تقريبية اعتياداً على روايات تاريخية. وليس من شك في أن جماعات الصوماليين المنهمة على ساحل خليج عدن كات منذ وقت مكر على اتصال بالمسلمين. وببدو أن أول من هاجروا إلى اللدن الساحلية كانوا تجاراً من العرب والدرس تزوجوا بنساء من أهل البلاد واندعوا في نهاية الأمر في لسكان الصوءاليين. وقد جاءوا معهم بالدين الإسلامي وأقروا على الصوماليين في هذه البلدان وفي للناطق المجاورة مباشرة، فتحوُّلوا تدريمياً إلى الإسلام. ونكن الأمر تطلُّب عدة قرون حتى يُكتسب تأثير هؤلاء المسلمين مالهماً أكثر دواماً. وهماك روايات صومالية تفيد أن الشيخ دارود إعاميل الذي جاء من الجزيرة العربية أفام بين بني دير. وهي أقدم عائلة صومالية، وتزوج واحدة منهم وأصبح بعد ذلك جد عشيرة كبيرة المملل اسم، عشيرة دارود. وليس من الممكن تأريخ هذا الحدث على وجه اليقين، ولكن ثمة انفاقاً عاماً على حصره في الفترة ما بين القرنين الرابع الهجري/ العاشر المبلادي والحامس الهجري / الحادي عشر المهلادي. وثمة رواية أعرى بشأن وصول عربي آعر، بعد ذلك ينحو قرنين، هو الشيخ إسحاق، المؤسس الفترض لأسرة إيساق الصومالية، والذي استقر في الغرب من بني دارودا<sup>(م)</sup>. وإذا كان الكثير من سمات هؤلاء الشيرخ تبدو أسطورية، فإن من الواضح أن هذه الروايات تعكس في طواقع فترة نشر مكتف للإسلام بين صوماليي الشيال، كما تشهد يناه عشائر داروه وإيزاك واتساعها في نفس تلك الفترة نقريباً. وقد أدَّى طهور أسر

وجه) الأب أرايس (R.P. Amit) و ر. شامرد (R. Chambord) (R.P. Amit)، الجزء الأول، ص170 - 151. (21) فيا يعلق إسلام أثبريا، الظر حرب الرساعام (R.C. Transphan) (1401 - 1401)

<sup>(</sup>مد) أ. تشيرول (E. Cerelli)، ١٩٦٥-١٩٦١، الجرء الأول، ص ١٠-١١.

مشاراة كبرة ترسما أواسر الإسلام إلى جافاتي القويات الناجاتية العاملية . ومنز مراك همرة مشاهلة المناجات إلى دشار الترن الأمريق مدين الجوب عانة. ومن الرجع أن الدشاتر الها العشات الإسلام من قبل عسلت ، في حركات المعردة علماء على هداية بالجهادات والتشاهة بالمعردالية التي لم يكن الإسلام قد وصالها بعد ولكن من المنطر العديد منذ عاده العدلية للديديا

القد من المساورة التي يجترب على ساح المجاهد التي التراكم من حق المقدم المساورة التي يجترب المن المجاهد المساورة المساور

الصرفائين فعارون براتيم الذي يعد أشامهم إلى أُمر مرية مريقة وأن التنهيز عنم الكثير در الاقبادات من العربية ، وكتميم لم يقدوا مطاقلة قانيتهم الإثبة ، على حكس ما حدث في الحال أفريتها أو في المشكلة المبلغ من السودات. وبيا يقدر ذلك في أن العرب أم يهاجروا مشتقاً بدكن جامي إلى الدون الحروية , وكتميم عاجروا بالأحرى كالواد غير أو مناية دون ، مرعاد ما تدعوا نواط في المنجع الصروات؟

# ساحل أفريقيا الشرقي والجزر

تناوقت فصول أخرى من هذا المبقد بالضميل مسألة وصول العرب والغرص المسلمين إلى سامق أيضها الشوق جهور الله ومنطقة والتناعيم فيها "". وحسكي هما بالاستار والمجرف في هذه العاشق: ومن هماه الزاورة نحد أن المنطقة بعد من المنافقة بعداً عبا المنافقة الأجراء الأخرى من أرقبها المعارف الأولامية الشدى يستى أن أن المنافقة المساولين بين الصوالين أن يستميل تعريجاً أفراداً بأسراه وأن يؤثر يعرجة ما في حواة الجامات الإنها

(٨٥) تصوفات تدريخها أسر صبية من أصل عربي، ودكانا فإد عشيرة مكرى لتي كان رئيس قضاة مقديشيو بأنار دائغ من بين أفراها، استبدلت باحمها احتا صودائياً هو روز هذبه (Sex Falib)، انظر حرب. ترستمهام ٤٤٤).

<sup>(</sup>١٧٧) انظر الفصائين الحادي واقعشرين والحاسس والعشرين من هذا النبطُّ.

الدورة و يكن أخر شد مل اسكان العنقي بالتو رفيم من صور دور أوليد.
سحر أن لا يدر بها دي كرف القطار المباري الدورة برا دارا بالدورة في المباري الدورة بالدورة بين أن المباري الدورة الدورة

را دلت أن تعبد علان السابق كان ابادياً وأكد إيكر مرياً طاهمون الذي يكر كروا اله كارى العدد كانوا ويرسون بعد أنهائت ويرعموان إلى السكان المسابق المسلوب التي أصبحت مظهرة ، وإن المحتفظة مردات بالجداوة من الدينة لكونات المسابق التي أصبحت مديناً بقطة الشرائع كان الجداوة على المسابق المسابق المحتفظة المسابق المواجعة المسابق المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة على المسابقة عادماً على المسابقة المسابقة المسابقة عدد منطقة العاملة العدادة المسابقة من علما العاملة العدد المسابقة من علما العاملة العدد و تعلق العدد المسابقة المسابق

مطلمهم، إلى داعل موزمين الحارة وزيميايري. وتدل الحقوقات الصينة والفارسية التي ترجع إلى الحقوق المسابق المسابق الثالث عشر الميلادي والتامن الممبري، الراح عشر الميلادي، التي وبعدت في زميديوي، على طلاقات تحرية مع المستقرات الساحلية وخاصة مع كيلوه ومراكزها الأنماية في الحقوب على سوقاله.

رق مل لاجاء المنها أم البراة النقط الحجري المقلس عبر البلادي الله عنها والحرية فيها الحكوم الوجود ومواقع فيها الحكوم الوجود ومواقع فيها الحكوم المواقع المنافع المناف

ولم يمرك مسلمو السامل الذين تطافره داعل جنوب شرق المرتبة أي تراث إسلامي يمكن تسييزه بين شعوب المتطلق والواقع أن الأفارقة الذين يعيشون داخل البلاد لم يتقبوا الإسلام ديناً على الرغم من التصالالايم بالمسلمين على مدى الروث. ويبدو أن اللكرة التقالمية الذاتك بأن انتشار الإسلام كان بأني في أطاب أنشطة التحار المسلمين لا تطبق على هذه المطاقة لأسياب لم يتسرُّ حتى الآن استجلاؤها.

 ولكن للسلمين في الشياف، عقراً لاتصافع المستمر بالعام الإسلامي اطاريعي، واميزو وضعهم يرسول موجات جديدة من المهاجرين، خاشقا مل ديهم بل وشروه بين مبلى جدياتهم الله مشتقرة رفعا كه التقارير المحلي المستهدة المستاهين ويرايات الواقعة المسابحة والمدينة، وكما كان لمعتقراً من الكثير من المساجد ومن شيرع وفضاة يشكّون المستقد السياسية والدينة، وكما كان الأمن في جرز الشهر كان شكاف هذا المداراً العراق المواقع المواقعة المستقرات المسابحة المسابحة والدينة، وكما كان المستقدم حرال اليو الإطارات المسابحة مشتقراً المناسعة المسابحة الإسلامية

المساهم على اليوم ويداو وين المساهم ا

## الحالمة

علال الغيرة ما بين الفرنين الهجريين الأول والعاشر / السابع والسادس مشر الميلاديين ترشيخ «البرحة في أجراء تجريرة عن أفرياتي، ولم يمكن اعتداره حدالية ومثالة في جميع المثالثي، ذلك أن الأسائياب والطبق والوسائل للمستخدمة نايات بحسب المناطق. ويمكن بشكل عام أن تتميز الأيامة المائية للدر الإسلام:

الفتح العربي أدهس والتسال أويتها؛ فعنى الرغم من أنه ثم يتترن بتحويل السكان المحليين الاتجاه والبرر إلى الإسلام كرماً، فإنه علل مع ذلك طروقاً اجتماعية واقتصادية أدّت بلى هوله لذى طالبة السكان المعليين.

ويد الدين تقليق السناسة المستقبل المست

العبلادي، عني الامره المستمون وجمعت السومه، والسيسة، وسور بين. والكاتبو، والهاوساء الغ...) بأنشط الدهرة. كان علماء الدين أول من نشر الإسلام بين الصوماليين، بينما تمثل إسهامهم في الساطن

<sup>(-1)</sup> گرفت مشاكل الإسلام وتأثير، في مداندتر في كاب ب. فرين والشرف على التحرين (P. Vern)، ۱۹۹۲، وفي التقبل المؤسس والعدوري من حذا المنظمة التقر أيضاً والزيخ الرئيمة المنابع، طبقة الرابع، التنصل الرابع والعدورية البرابعة

#### مراخل تطور الإسلام وانتشاره في أفريقها

في المنطقة النيلية من السردان جاء الإسلام في أهتاب دعول العرب البدو؛ أما في الصومال فكانت هجرات بعض العشائر إلى الجنوب عاملاً أسهم في تشر الدين الجديد بين حماءات أحرى. وفي التمال أقريقيا والنوبة وأثيوبيا، واجه المسلمون القادمون ديناً توحيدياً منافساً، هو

السيحية. واختلفت مقاومة المسيحيين المحليين الإسلام تبعاً للظروف السياسية والاجتيامية المحلية. فل المغرب، حيث كان المسيحيون لا يمثّلون سوى أقلية (من أصل أجني أو عنتظ في معظمها)، كان اعتناق الإسلام أكثر العولاً، ولم يعد للمسيحية وجود في القرن الخامس الهجري/ الحادي

عشر البلادي. وفي مصر استغرقت العملية زمناً أطول، ولم تتسارع حطاها إلا في عهد الفاطميين؛ ولم يكن اهتناق الإسلام في أي وقت شاملًا، إذ إن نحو ١٠٪ من المصربين لا يزالون تابعيز للكنيسة القبطية.

أما في النوبة المسيحية، فإن تاثير الإسلام ظلِّ ضايلًا حتى نهاية القرن السابع الهجري/

الثالث عشر الميلادي، ولكن المسيحية اعتفت تدريمياً علال الفرنين التالبين وحلُّ علمها الإسلام. وفي المرتفعات الأثيوبية فقط استطاع المسيحيون القاومة ولم ينجح دعول التجالر للسلمين سلمياً، ولا الحملات العسكرية التي نظمتها الدول الإسلامية في جنوب الخضية، في زعزعة ولاه الأتيوبين لدين آباتهم. وعلى الرغم من أن للسيحية خرجت متصرة من هذا الصراع الذي دام قرونًا، فإنها ظلَّت موقعاً أمامياً منهزلًا وسط المحيط الاسلامين

# الإسلام كنظام اجتهاعي في أفريقيا منذ القرن السابع الميلادي

زكري دراماني– إيسيفو

بيل الرواي بداور ديداً أي يعد بركا أي يتعد الرجاع بالدوايد المدارية المساولة الرجاع بالدوايد المدارية المدارية

<sup>).</sup> ينه الوقوف مل فكرو واضحة من أكار هذا العطيم للنا العرباء ينهي الفاكس بالحيد العاق طلبي يذل علاك القرت الكانت العربي/ أهامج الميلادي الرسبة المهم ما أنتجه القلاف السابقة على شهور الزمادم بأن هذه اللغة وفي هذا جراب الشبه مع ما قامت به شعرب مسيحة قاطة الملاتية قبل ولك خلافة أو أربط قرون.

وتشافات الشرق الأدنى التي خضعت الإسلام، وذلك بالنظر الاكان لديها من تراث مكتوب. فنحن في غنى إذن عن الإسهاب في هذا الموضوع هنا. أما الثقافات والمحتممات الأقريقية، فهي أصعب معالجة. ذلك أن رواية العلم عندها والطابع الضمني لحياتها التقافية الغنية والعريقة شأنها في ذلك شأن كتبر من المحممات غيرها – تفسفران الرَّم في كثير من الأحيان إلى نشدان الرقائع الشاهدة على حياتها من مصادر خارجة عنها. وفي حالة أقريقيا بالذات فإن الصدر هر كتب الناريخ العربة الني تشويها مواقف مسبقة ومسلّات ايديولوجية ينبقي تحديدها واستجلاؤها حتى لا بيدو تاريخ أفريقيا مرة أخرى وكأنه تاريخ يفتقر إلى أية أصالة ذائية، أو أن بيدو في فترات طويلة منه وكأنه تاريخ من صنع الأخرين، أي تاريخ أرض لم تكن إلا ممرأ للنزاة ومادة للاستغلال وترية لبلدور حضارات تأتيها من خارجها. وأناكان سكانها السود لم ينزل عليهم كتاب على غرار ما نؤل على أهل الشرق الأدنى والحبشة، فقد شتفوا منذ البداية في عداد الشعوب التي ليس فا حرمة

مثل التي حظى بها أهل الذمة في الإسلام. فيانت ثمانها وثقافاتها لا تكاد تستحق الاحترام<sup>(17)</sup>.

## الإسلام والشعوب الأفريقية وثقافاتها إن دعوة الإسلام القوية إلى الوحدة لا تتناف نظرياً مع قبول التنوع اليقاني. والإسلام يؤكند وحدة

الجنس البشري ويرى أن البشر كانهم من نفس واحدة علقها الله. فكلُّهم من ذريَّة آدم الذين عقد الله معهم البياق القديم. وهذا الجوهر التوحيدي للإسلام لا يثير على هذا المستوى التظري من العمومية أبي إشكال للأفارنة إلا أنه يثير مشكلات بالنة الجذية للأقباط والأحباش، وبصورة عامة لأهل الكتاب من النصارى واليهود. وتشير سورة فالمائدة؛ (٢٠ إلى وجود انصال تاريخي من بعد ابراهيم، من خلال موسى ثم عيسى ثم محمد، نوصفهم ثلاثة رسل لرب واحد، إلا أن أثباع موسى وعيسى أعفقوا في تممل الأماة. أما عمد فقد تشدُّد في اقتضاء رعاية أوامر الله لعلمه بأنَّ الإنسان مبتل لاتباع الهوى، وليقينه بأن دعوته هي الأخبرة في انتسلسل التاريخي. ويسهل إدراك هذا الطابع التوحيدي في الإسلام والقبول به مِن جانب غير السيحيين

واليهود، ولكنه ينضمن مستوى ثانياً من التعامل مع الإسلام يؤكد أهمية الالتزام بالشعائر التي ندل على انتاء الفرد إلى أمة إسلامية واحدة ويستع محارسة أية شعائر دينية أعرى غير مفروضة في الذرَّان. أما واجبات المسلم فهي معروفة وتتلخص في الأركان الحسنة للإسلام التي هي الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن عبداً رسول الله، وإفامة الصلوات الحسس كمل يوم، وصيام شهر رمضان، وأداء الزكاة التي يُعال منها الفقراء والبتاسي، والحج إلى بيت الله مرةُ في العمرُ على الأقل لمن

 <sup>(</sup>٣) إن أهمة الفضية تمكس في حدة الفاشات التي دارت عبيه في النموة الدرية - الأمريقية التي طلدما ان دائلار. ان الله الله المول المساد 1982، النهد الثنال الأمريل والمنظمة المربية المزرية والنقاطة والمقارم وأليكسري. من 9 إلى 11 أبريل/ ليساد 1982، النهيد الثنال الأمريل والمنظمة المربية المزرية والنقاطة والمقارم وأليكسري. اس ؟ إن ا ؟ جريل م يسدن ١٠٨٤ المهد المعنى الوقيق والمقصلة المربية الدرية والمقاتة والمعرم والوجيعية. وكانت عن موسوع الالعلاقات بين اللمات الأمرية، ولذنا العربية، وقد خصيت الندرة عموماً إلى أن الاتصال ونات على موضوع المصروف بين منتف الوطيق و الله المريق وقد المريق ولما المطال. بالمنة المربية فم يضر بأية لذة أفريقية، وهي وجهة عقر لا تعلق معها مطالةً. (٣) السورة ٥ من القرآن الكرب.

سطح الم سيان و الم يكن و الم يكن و المن البايد الوسائر الهيئة والفضائي الأخوا التوريد المنظم المنظم الله الأخوا التوريد المنظم المنظم الله الأخوا التوريد المنظم الله الله الإسلام المنظم المنظم الله المنظم الله المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم التوريخ المنظم المنظم

ولا من الأولاد، منالبه بني أنه انتقال الترجم وطن لتنفيد والان بنية أن الدولان وطن التنفيد والان موراك ولان مورك من أن منال الان أن يوليا من لا يكن لا يكن لا إن منال به من بها الله وينال من بين بها الله وينال من منال المنال الله وينال من المنال الله وينال من الله وينال وينال الله وينال وينال الله الله وينال الله الله وينال الله الله وينال الله الكان الله الله وينال الله الله وينال الله الكان الله الله وينال الله الله وينال الله الكان الله الله وينال الله الله الله وينال الله الكان الله وينال الله الله وينال الله الكان الله وينال الله الكان الله وينال الله الله وينال الله الله وينال الله الله وينال الله الكان الله وينال الله الكان الله وينال الله ال

وما لهن تلارب إذن من تاول مسألة الملاقات على مستوى ثالث أعلى أما مل أمرى الما أعلى أعلى وهو مستوى القوالين رفته وعنه بهاما المحموس، وها الانتخ أبرون قبل أن أشداق في المام الإراماتي أحكم المؤرية مستوحات عن القرآن والسنة وسيخت عام الأحكام استعادًا إلى تعرن كل أقوال الرسول وأنشاف ومسئولة في الحكم ومدرم وطبيع والماء القروض الدينية والتعامل عم المؤدين وغير البياني ". ونضم

 <sup>(5)</sup> إن اللمي الحراق الكتمة الحياد عو بينك الجهد الموسول إلى الرغى مين: التقر التمثل الكاني من خلد التمام.

ر. بلائے (R. Blachère) مر ۱۹۹۲، مر ۹۲.

ليربية الكنام الرقال" الإرداق في القابل والشرع فيهذ و مقال أنه ملك والمنطقة في في أو أطر الهنام القابل من المنطقة على المنطقة المنطقة الألهاء ألك القابلة في الشرح المنطقة المنطقة القالفة القابلة في المشرحة المنطقة المنطقة القالفة المنطقة إلى القابلة المنطقة ال

را الأواق في المدارة في السيطة الأواق في القالد كالمأول إلى المساورة في السوارة المراق المرا

 <sup>(</sup>٨) يحدد الفرآن الأحكام القانونية التي تنظم حياء العرد المسئم في إشار الأمة. وترد آبات المختلات وهندها زهاه ٠٠٠
 بصورة رئيسية في سوير المبئرة والسناء والناسة.

يلول هـ. ماسه (H.Mass) ۱۹۷۸، ق الصمحة ۱۹۷۰ ولا يلغ تبخيل الأولية الصاملين أن أي يلد مسلم أخو . قتال الذي يلند في ظارب، ويمكن القول دون أيا ترده إن هذه الترعة تسئل جوهر تدكي سكان الأرياف ولا منها السند، ونشرن به طلوس نقديس الأوراع في الأشياء وفي الطبيعة.

والصافحين يبدون في نظر السطاء، المستعين دائم الصديق المحرات، أقرب إليهم من السورة اللهيد والرفعة التي يتقدمها لمم الرائحة من الله والأكثر العبد من ذات هو أن يون ليجيل الرائحة المطالب اللهامة أو يصلح المواجع المرائحة المواجعة المواجعة

المنظمة والتي التي المنظمة المؤلفة في المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمثلث فإن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة أو أداد الشمال المنظمة الم

الشرق الأداري وبين الطبقة الإسلامية. وكان هناك خطر في أن تحري الأمور على مستوى وابع هو مستوى عاكماة التموذج العربي مل الصعيد القابل، مما يعني فسيعاً نكرات الفائلية الثانمية والديني الكامل للشيم العربية

صل العميد الثانان، عا بين قسمنا تكون المقاتلية الثقافية الاطويلية والتيني التكامل تقيم البربية والمعاجزة عمودة وأرق أو أد يتم ذلك بالإفراد، وكان متلاد فسمن هذا السياف، استيال التيامن العربيب بنشر الإسلام ولما أن تقدّر ذلك حتى قبل الشروع في شايل توكد دسائم الإسلام كتفاته اجتماعي في

أولية. تقد تتنب غد الدائم بينام الآول بين هجر، وتقات ومعداد والدائم الطلق المساور والدائم ومعداد والدائم والمنا المنا ورجا بعدي فوراً آل جائم الدين و مع جل الدين ورجا بعدي الدين ورجا بدين المرا ورجا من المرا ورجا بعدي الدين المنا والدين ورجا المنا ورجا الدين الدين الدين ورجا المنا والمنا وا

<sup>(</sup>۱۰) کا امل کامنا طالبطه أن الدوب على ضمي ختي اطاق تمان حق أن أولية الدوماد. اقتصور بها أن الدوب مر خوسم الطبقة دورات بها في قاصل الطبقة الوقات عوب الصحراء الأولية أن تعتميل على قدر من المرفة بالقرآن الوقات المؤاخرة الأخراج، ويصدلها حاصل الدوسة المؤاخرة الدوسة المؤاخرة الدوسة الشعبي أن التبال تامين وقيامه بإنصاء التعارف ويشره الناس حالة بطنورد المهن وماحراً وقتائيةً

<sup>(11)</sup> قلد تجيت كاير من المرفعيات والقالات على هذا المؤضوع، وتسادل انتفى عن وجود إنسلام أسود والعلموا ما في هذا الدين من قوة توجيد ولحكوا ما فيه من حواتب سيتاجيا ديرية على الحرات القبية واللاهوئية. ورو في هذا الفصل للخميص لشفاع الاجتهامي وأمي واضح فيا الشهل اليه البحث في هذا المشهل.

القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: فترة التعايش المبشر كثيراً ما أيحتخ بشدة مقاومة الدير ليعفس أشكال نشر الدين الإسلامي(٢٠٠)، لدهم القول بأن فتح أقريقيا السوداء كان يتسم بالعنف. وفي الواقع، فإن تقدّم العرب أمو الجنوب كان يتوقف بعض

الوقت كالما واجهوا مقاومة بصعب التناب عليها، وذلك في سياقات تاريخية وسياسة كانوا يجهلون اوف فع وجهور معاود الآ القليل ولم يكن من السهل السيطرة عليها. وهذا ما يفتد تقدّمهم المعدود جداً في أرض النوبة وبالمهاه فزان وكوار والسوس والصحراء الغربية(١٣٦). فالتبع المنادة في هذه المناطق نفس السياسة التي الدعث أهاني جبال البرانس أو في آسيا الوسطى: فإدراكهم للمخاطر التي كانت تنطوي عليها الهزائم العسكرية الكبيرة جعلهم يقتصرون على صليات اختراقي نقوم بها عبموعات صغيرة. وعلى الرغم من لهجة الانتصار التي كانت تُروى بها هذه العمليات فيها بعد، فإن آلارها لم تكن ذات شأن كبير ولم تكن تتاتجها في أغلب الحالات إلا حلولاً وسطى كانت تمثّل وسيلة مأمونة لترويد المسلمين بالعبيد (١٩١ عكر السلام الذي كان يعيش في ظله سكان الجنوب. أما نشر الإسلام في العال القارة، في مصر والمغرب، فإنه المحذ على الأمد البعيد أشكالًا تتناولها فصول أخرى في هذا المجلّد(\*\*). وفي الواقم، فإن عملية تغلظ الإسلام في القارة السوداء انصفت خلال هذه الفترة بجوانب

بالغة التعقيد وخالية من مظاهر العنف أساساً، وهذا ما تبيته دراسات حديثة عديدة (٢٠٠٠): وقد لعب برير الصحراء أو من اعتنق منهم الإسلام والتجار الإناضيون أو الصغربون وممثلو للصالح لها طبية أدواراً متنفة ليس للعنف فيها دور يُذكر. وتناين الآراء حتى بشأن الأساليب التي كان يبعها الرابطون في تعاملهم مع الشموب السوداء في أواخر هذه الفترة الأولى. وقد كان هناك ميل كبير ولا شك للاعتاد على الكتابات التاريخية التي وضعها العرب أو البرير والتي كانت تطلمي عليها نبرة انتصار المؤمنين على الكنافرين حتى ولوكان هؤلاء الكذّار من وأهل الكناب. كما يغلب عليها السجيد بعض الأبطال الذين كان علبة بن نافع أوسعهم شهرة في ما يُروى من القصص. وقد أثار هذا الوضع غاشاً مكتوماً وحايقاً يتطري على افتراضات ايديولوجية منهاينة ويتعارض

> (١٩) اللر شمل الثالث من هذا اللجاند (١٣) اعلى النصل الثالث من هذا اللجاد.

ووري الله الذي عبد الملك أن ملك الدولة كان يسلُّم ٥٠٠ عبد سنواً الأسوان، وأن القراق وكوار كانا يسلمان ٢٠٠ عبداً والفت لرمزية هذا المددي أي ما بين ١٣٠٠ و ١٥٠٠ عبد ستوباً (ص ١٣٠ طبعة ١٩٤٨).

(١٥) اعلر طعمول الثالث والدايم والناسم من هذا البناد. (19) اطر الفصل الثالث من هذا التبلد. والطر ت. لينيسكي (T. Lendrick)، 1941، و دسي. كوتراه .CC ( (Coccad) و هـ ح. نيشر (HJ. Foliat)، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳. فقد حاول هولاه الوتمون أن پيتوا أن أساليب

موسمت و صرح. بهم ومصده منحده به المراه الله عنوان طواته طواته طواته طواته الموضوق الدينيا العالمية. المرابطين لم تصحم بالفضة كلي تبعث إليهم حمي الآن، اخلر نصر البحث الذي قصد ز. دوانال:[بيسيفر 25] [ Demonal-Instery: "Proposition و كان إن والذي والذي المرية الأربية في دائلة عام 1542 وطولاً والمرافقة التاريخة من الحلمة العربية والنفات الأنونية في الحل الحاشية وقد 9 من فيستنا هذا، والتال أبضاً المؤسسين ١٩ و ٢٦ ق كلمط الشار إلها. انظر أيضاً أ. ر. با ١٩٨٥، ١٨٨٠ ١٩٨١.

فيه اتجاهان، أو بالأحرى تفسيران، في شرح العملية التاريخية التي اهتنقت فيها الإسلام متطلة حوض البحر الأبينس المتوسط وأفريقها. وعلى العموم، فإن مؤرخي المشرق والشرق الأوسط، سواء كانوا عرباً أو عجاً، ومؤرخي الناطق الأفريقية التي خضعت للفوذ الثقاق للشرق الأوسط زمثل مصر والسودان ولبيها وتونس) ومؤرعي بائي أنحاء الغرب الكبير المتخصصين، فضلاً عن ذلك، في الدراسات الإسلامية. بمبدون صعوبة في القبول بمقولة أن الفتح العربي كان تمهيداً لاعتناق الناس للدين الجديد، أو هم يرفضون هذه القولة جملةً وتفصيلًا. ويستندون في رأبهم هذا إلى أن. الإسلام لا يبيح الإكراء في الدين. أما الاعصاليون الآخرون في تاريخ أفريقيا، وكلهم نفرياً – كالفئة الأولى من الأخصائيين في قضايا الإسلام ونوسعه، فإنهم يشسمون بين من يدحمون لطيلاتهم بالارتكاز إل ظاهرة الفتوحات وأولئك الذين يقبلون بها كحقيقة واقعة إلا أنهم يتناولونها بأبعادها النارخية الصحيحة ويستشرفونها في الأنق الطويل. وتنكين الفئة التانية من غربين، وأعصائيين أقارقة يتمون إلى المناطق الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى، وإلى حد فسئيل جداً من مؤرخين من بلاد المنرب الكبير (ولا سيًا المغرب) من المتخصصين في الدراسات عن البرير. ترى على هذا التقاش عود علاف أكاديس؟ إننا لا نرى ذلك بل نرى أنه تقش مهم لعهم مجمل العوامل الانسانية - الاجتهامية والتفاهية - التي أقت بالعرب إلى الاحتكاك بالشعرب الأفريقية. وعلاصة القول إننا نرى أن تلاق هذه الشعوب كان في البداية مسألة سياسية واقتصادية أكثر من كونه مسألة دينية.

. وفي الواقع، كان العالم الإسلامي في القرون الأول مشغولًا في اعال الصحراء بأمور تختلف كل الاختلاف عاكان پشخله في جنوب الصحراء وشرق أفريقيا.

" لاكالت الاعترات الاستراتيجية أن الشيال مل قدر كبير من الأهم سواه وصف هذه المتكانت الاعتراض المراتيجية أن الشيال مل قدر كبير من الأهم الوسط وإيقال إلى ورصفها الاعتراض الدين عراق المتأكدة المتكان ا

الفسروري استيقاء مصر تحسس ددار الإسلام، ومسل أهابها بيرسائل بشي طل عقد تلف الانتقاق الدي أجم بينهم وبين المجاهل الدينية عند هدمها إلى مصر، وغذاتها لايحكام ومثالة تشاهر المجتمع الإسلامي في هذه الحالة المسلم التصادي واليهود إلى الاطراط بوسفهم من أعلم القداء. أما البريء العد استأوا في باسعة فرون مساحات شدمة بين المنابط الاطماعي وقبر الناول.

ركام المرقبان سيطرهم علمها برعدان أن الرجالها مل طهور أنجال ركامت أقالها أشاهة أهل المثل المثارة الأسافة المثل يراسونها حالية إلى حدكمي وتعدين من المهادة الحضرية لدياً إلى البادلوه بأكسل المثالثة المثالثة المثارة المثارة المبارئة على المرازة التوليم من الأقوال عليها سيطانيات من الرحاح المداركية فلسياسية ورضم المجاودة المثانية من المثاملة المثانية المث

<sup>(</sup>١٧) انثار اقتصل التاسع من هذا النحاد

وقدر من النمثير اللغري. كما روعي وقتاً طويلًا اتباعهم أعرافاً لم تكن ثنغير شيئاً من المعالم الأساسية للحياة الإملامية. ويورد ابن خلدون مثالًا حياً عن ابن تومرت، حيث بقول: ووكان يستى أسافو ومعناه الصياء تكثرة ما يسرج من الفناديل بالمساجد للازمتهاه(١٩٨٠). فابن تومرت كان ببدي إذن وتماً تقليدياً لندى البرير بالأضواء وهو أمر أشار إليه القديس أوغسطين أيضاً " ؟ . وبالإمكان يبراه أمثلة أبلغ من ذلك على استمرار هذه الأعمال. وفي بعض قبائل الأوراس ومنطقة القبائل ووادي النيل والأطلس، احتفظ البرير بلغتهم وعاداتهم التي تنبع منها أصالتهم. فالعرف والتنظيم لقضائي غير القرآل يشكّلان مثلاً سمين تميزنين للقانون لدى البربر على نحو ما بنمثل هذا القانون في أداء اليمين جهامة إقامة للمحجة وكما تجسده الأحكام وأنواع العقوبات المعروفة باسم ويقانون، (تقانون) والحكيم أفراد أو دعملس، أهل الذرية المعروف بالجماعة للبت في الخصومات. وريما ساعدت هذه العادات التي لا تتعارض مع أحكام الفرآن على مفاومة الجهود المبلولة لحمل (۲۰)، وعل أي حال، فإن هذه الجديع على الانصواء ثحت لواء المذهب المالكي في عهد الراعلين؟ الحصائص تحلُّت في دولة المرتحدين. ومقابل هذه الحرية النسبية(\*\*)، لم يعترض بربر الشيال على الدماجهم وكانوا يتدّمون مساعدتهم العسكرية، وإن كانت هذه المساعدة مادة للمساومة فيا بين الأمراه المتنامسين ولاستها خلال القرنين الرابع والحامس الهجريين / العاشر والحادي عشر للبلاديين. وبعد المراجهات الكبرى التي شهدها القرن الثان الهجري/ الثامن اللبلادي. أصبح اندماج برير الشيال جغرافياً وسياسياً من واقع الحال إلى حد ما. وكان ذلك أمراً حيوياً للعالم الإسلامي

التي أما الثاني الإنشاء جرب الأنشس ول أولها الشرقة، فما تكن مهدّة بقط كير بستاسي التي أما الثانيات الله الاطالية المفشى من البرار الدون أن الالهاب المشتبة الأراد في أن المستهد المشتبة المؤلف ال الشرور في الشهدية المشتبة الإنسانية التي المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلفات المؤلفات المؤلفات ا ولا المؤلفات بعد أن المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات

<sup>(</sup>As) ابن خلفرت، 1949–1947 الجوّر القلق، حس 197. (195 عندان الهي من إقامة المثلاث مع المحال الشموخ في للألم, خطر ج صد ميني (عري) (Asta (d P Migge) –

<sup>(1)</sup> عشار النهي من إقدة الحفاوات مع الناس الشموع في القابر. فقط بح صد منهي وحري وmagon مع مها، حاساً........... 1452 : الحرم دائلة والتكافران عمل 185. و+ع) أمراف ذائس وأمايلتم الحاولة طبراتا في الملت التاكن علا أنها لا تدان مع الإسلام. وتنفيل علما المبادأ، كوهيت

مادات البرير في أعان أمريكيا. (١٩) تنظر النمسل الثالث والتاسع من منا النسلد.

<sup>(</sup>٢٦) انظر النصل الثالث والناسع من هذا النجاد.

<sup>(</sup>۱۳) این خلدون. ۱۹۰۰–۱۹۰۱، الجزء التانی، ص ۲۰.

<sup>(16)</sup> الصدر الساق، مي ٩٧.

مهارها مل استكان بالبرد با أن القرارة بين على 177 و 177 حمية أدم مورد المراد من ما برداد محل المراد محل المناد محل المراد محل المناد ا

سد من به على فروراج برابط المها مدين المراق بي ميليم إلى ماشان من القارة كنت المنافعة المناف

. أما في كانه، فريماً غول حكامها الى الإسلام علال القرن الحاسس الهجري / الحادي عشر الميلادي، وذلك حتى قبل أن تورك دولهم باستياد حاي على المشكر<sup>(۲۷)</sup> (۲۷۶- ۱۹۶۰ / ۱۰۸۵- ۱۹۰۷)، وهو الحاكم الذي يُربكم أن دوره لم يزد عن عمرد الترويج الذهب ألهل

۱۰۸۵ - ۱۹۷ - ۱۹۵ م)، وهو الحاكم الذي يُربَعُج أن دوره ۱۳۵۰ - ۱۹۷ المال التاك والحادي عشر من هذا للجاد.

<sup>(</sup>۲۹) انظر ح.ل. مروو (LL Moress) می ۹۹. (۲۷) انظر افغماین افالت وافالت عشر می هذا المیاند.

<sup>(</sup>TA) أخرَّ ع.م. كورك (LAM. Cases)، 1970 ، من هه و 400 والقصل الثالث من هذا للجلدة و ت. للمنسكي (TA) مر TC-1971 ، من 2000 و رز. درامال إسبلو (Z. Dezessi-Bisteu) (Z. Dezessi-Bisteu) من 2011-110

<sup>(</sup>۲۹) انظر د. لانح (D. Lange)، ۱۹۹۷، ص ۹۹.

نمسها. ومن الرحم أن التجارة في منطقة بميرة النشاد لعبت دوراً مهاً في انتشار الإسلام نحو الجنوب. وكان اعتناق الدين الجديد يمثّل إلى حدّ ما وسيلة للإفلات من خطر الاسترقاق الذي الزدهرت تجارته عني الطويق بين بحبرة التشاد والبحر الأبيض المترسط منذ الفرن الثالث الهجري / رمعرت عبرت من معرود بين مبرد. التاسع الميلادي كما ذكر اليعقوبي<sup>(٣٠</sup>). وكان هذا الموقف يشكّل نوعاً من النتير الاجتاعي في للجنمات الأمريقية لم يكن يتوقعه الإسلام إلا أنه كان مهاً دون شلك(٣٠٠). ورتياً لم يكن للتجارة الدور عيد حيناك في منطقة شرق أفريقيا التي شهدت الكياشاً في تجارة الرقيق بعد أن اندامت لورة الزنج التي اكتسحت العراق في القرن انتالث الهجري / التاسع الميلادي <sup>٣٠٠</sup>. وفيها عدا بعض الكتابات الوصفية المعيدة مثل كتابات المسمودي، فإننا لا تجد حتى الآن معومات جديرة بالتقة عن الساحل الشرقي لأفريقيا ومدخشقر، على غرار المعلومات المتوافرة عن غربي أفريقيا وجنوبها. وهكذا زحف الإسلام على أرض أفرقها قبل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي بدون حرب ولا إكراه في دعوته (<sup>٣٣)</sup>. ولم يكن لهذا التقدم آثار حاسمة على دار الإسلام لأنه لم يكن يأمن الارتداد، وكان ألصق ما يكون بالأمراء والنتجار منه بالزارعين. ولكنه يمكن القول على الألفل بأن إغيازات رئيسية تحققت قبل بلك الجهود الكبيرة لتوسيع رقعة دار الإسلام ابتداة من النرن الحامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وقد حقق التعايش نتائج باهرة بأكثر مما قد بيدو عليه الحال حتى وإن كان ذلك قد اقترن بمساومات كبيرة. ولظالما كان ليكنن بإسلام أحد الأمراء إسلاماً اسماً. ومن الأمثلة البليغة على مثل هذه الحالات ما يورده الكتاب العرب في مانسة مالي لم يكن يستلك إلا معرفة سطحية عن قواعد الحياة الإسلامية عند مروره بالقاهرة وهو في طريقه إلى الحج<sup>(٣٠</sup>). وإذا كان هذا هو حال الأمراء الذين سرهان ما كان النظهاء الورعون

السنَّة. وفي حالة صحة مثل هذا الترجيح، فإن ما فعله شبيه بإكان يفعله الرابطون فرياً في الفترة

(۳۰) اطر ح.م. کوول (J.M. Ossq)، ص. ۱۹۷۸، ص. ۱۹۰۵، روح، حدد الراقبة في غالم الإعماد التاريخة بالنسبة لمحقة تشاد. وتشهد مل زلك كارة الإشرات الواردة في الراحم حتى

يتقدون إسلامهم والزائف، فإذا بقال حمن كان يسرع إلى اعتناق الإسلام من التجار عند النباج مصريا الحديث والتي تدل على مع الرقيق المحلوب من مناطق وسط أفرقيا. cerc الط الفصال: الأول والبلوس والمشرون من هذا اللبلو. (٣٣) قند تطرق هند كبير من الباحثين الذين استعالوا يفرصيات البحث لللالمة لحملة الشكلات الماشئة عن العلاقات

ر. ركان الماطل الأمرقية الواقعة على سامار شعر الأسفى التوسط وسكان الصحراء وبلاد السودان وشبعة هذه اللعاقات وتكون الدول والسلسل الزمني الخ...) ومن بين هؤلاء الباحاين بجسر ذكر ت. الفياسكي T. ( ۱۹۷۲ ، Lewick) ج.كي-زيربو ( Liki-Zerbo) ع. كنوس (Deviser ) . درامان-ايسيقو (Z. Dezezzeri-Italitou)، ۱۹۸۲، ويوحد كاير من البلدتين غيرهم لم تلاكر أحامهم (لا أما تسترعي اتباه المارئ وجد حاص إلى جودة الاستقصاء الطمي الذي قام به باحثان شابان حما ي. قول (Y. Fell)، ١٩٨٢، ص ١٩٩، ٢١٦-٢١٦ و أ. و. با (A. R. Ba)، ١٩٨٤، في الخروج، عن شعب التكرور

(re) ح.م. كووك (E.M. Osse)، ١٩٧٥، ص ٢٠٦ و ١٩٩ و ١٩٦، واطر العمل الثالث من هذا المجاد. (re) السريء استشهد به ج.م. کروك (S.M. Cacq)، ۱۹۷۰، ص ۲۷۵،

الده في الأخراء الله بين الحراق المراق الله في الأخراء الأركان المركان الأركان المركان الأركان المنافذ معدم كيا" (أن وقرار المنافذ الموسان الأركان المنافذ معدم كيا" (أن وقرار طاعة الاستمال المنافذ المنافذ

البرح على هذا الأراحية ويشر تجادت في وصف مكافئة القريرة العامة المؤتملة التراكبة التي كانت العامة المؤتملة الت التنافق ما خاصل معاملة المحافظة المنافظة المنافظة المواضعة المؤتملة التي وسيط، وقد أصبى تمونج والمنافظة المؤتملة المؤتملة المؤتملة المؤتملة المؤتملة التراكبة المؤتملة التراكبة المؤتملة التراكبة المؤتملة الم

راج) انظر النصل الراح عشر من هذا للجند.

<sup>(</sup>۳۱) العمري، استشهد به ج.م. كووك (J.M. Coos)، ۱۹۷۰، من ۲۸۰ و ۲۸۱. (۳۸) ج. قايس (R.Densse)، ۱۹۷۲،

<sup>(</sup>۳۹) د. آولدېرون (D Olderogge)، ۱۹۹۰، ص ۱۷ و ۱۵.

أفريقها من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر بيّن أ.ر.؛ (A.R.Ba) في أطروحته المعنونة والتكرور في القربين الميلاديين العاشر والحادي عشره، أنَّ انتشار الإسلام وترتَّبخه، حتى ولو الحصر في نطاق الحواضر ولم يستقر أمره، قد صاحبه تصدّع في التحالف الذي كان قاتياً في السابق بين السلطة لللكيَّة والعاملين في صناعة الحديد. فحرم هؤلاء أولاً أي تفوذ سياسي وإن ظلوا مرجوبي الجانب بسبب ملطتهم المرتبطة بالسحر وبدورهم الاقتصادي، ثم أصبحوا يشكُّلون تدريمياً جهاعة معزولة في المحتمم تفصلها المعظوراتُ عن فيرها من الجاعات مع استفاظهم برهمة الجانب. كما أنهم لم يُعزلوا عن الحياة الاقتصادية نظراً للدور الأساسي الذي كانوا يضطلعون به في هذا للجال. غير أنهم أصبحوا شيئًا فشيئًا أقرب ما يكونون الطبقة النلقة، وبلغ انعزظم ديثي واجتاعها في الفرن الثاني عشر الهجري/ التامن عشر للبلادي حدًّا لا يستهان به. وكان الازدراء الذي يعانون منه يقنرن بالحرف النابع من قدرانهم السحرية وشهرتهم التي شاعت منذ أمد بعيد بوصفهم أناساً ذوي بأس. ولعل هذا الثال دليلًا على الوقت الطويل الذي استنرقته عملية توفّد النظام الاجتماعي الإسلامي وبطء هذه العملية ومدى الحذر الذي كان يرافقها عندما كانت تواجه لأولُ مرة مثلُ هذه العادات المترت، في أن يترج لنا قراءة مختلفة عن الواجهات التي حصلت بين السوماورو للحاط بمجموعة من والحدادين الوثنيين الأشرار، وبين سونجاتا (سونديات) الذي كان أيضاً حدّاداً إلا أنه لم يكن بخضع للضغوط

التي كان برارسها علبه اتباع الديانات التقليدية الأفريقية. ومن هنا تتبع أهمية أفحلاف النظري اللَّتي ثار بشأن مدى انهاء سونجانا (سونديانا) نفسه إلى الإسلام. وانتهى الأمر بجماعات النخار المسلمين التي كانت تستوطن جنوب الصحراء إلى الاستقرار في هذه المُنطقة ضمن أقليات كان الإسلام قد تتلقل إلى صفوفها إلى حِدُّ لا بأس به عن طريق الأقارقة وون أن تكون هي المهيمنة. وقبلت هذه الجماعات أن يعاملها الحكَّام للحليون على غرار ما كانت تُعامل به الأقليات المسيحية والبهودية في بلاد الإسلام، إلا أنها رقا كانت تُعلى من الضّرية. وهذا ما يفتر انتعاش أحياء المسلمين بالفرب من اللدن الملكية. وكانت لهذه الأحياء في أحيان كثيرة مساجدها الحاصة بها، إلا أنها لم تكن مصدراً لأي ضفط على مجمل السُكَّان الآخرين. ومن الواضح أن دور الإناضيين (٢٠٠) في هذه اللترة كان بارزاً. وقد تعجب لحسن معاملتهم

للسود على ما كان بينهم وبين خيرهم من السلمين من مشاكسات ومشاحنات. ولعلها أثر من أثار التعامل الطويل عبر القرون بين برير الصحراء والسكان السود. ونبين الصادر الإباضية التي ظهرت إلى النور مؤخراً بعد أن طمستها السلطات السنيَّة مدة قرون (""، ما كانت عليه الأمور. فهي تورد أشلة ناطقة على قدر كبير من النسامج الدبني مع الثقافات الأفريقية المشبعة بالنيانة التقليدية المرسومة وبالوثنيةه ومع ممارساتها الاجتماعية –وهذا

التسامح ما كان ليقبل به على الأرجح فقهاء الالكية. ومد القرن الرابع المحري/ العاشر الميلادي الذي سطع فيه نجم القاطميين والذي كان فترة

<sup>(</sup>١٠) مؤسس هذه القراة هبدالله بن إياض، وعُمي ألباهه اشماياً إليه.

<sup>(11)</sup> شد لِقَيْسَكِي (T. Lewick)، مصنفات عاملة (القر اليقيرقرافيا)، والقر الفصل الحادي عشر من هذا الصلف

أسياب التوتر

مهمة بالنسبة لافريقا، دعيرت الأحوال في كل مكان في القرن الحاصل لهجري / الحادي عشر الميلادي فيها تصدار الأمراد السنانية ولمثانية فيامو الميلاد كانت المنا المتحادة المناسع على المناسع على المناسع على الميلود / الكان وحمد الميلادي المتحادة في الموافق الميلود الميلاد الميلاد الميلود المالان الميلودي الكانفة على في المرق المالا القادار في لاقد بالميا المتواد فيا الميلاد الميل

> التوترات الاجتماعية والثقافية التي رافقت انتشار الإسلام بعد منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي

فر غمل على المقاهر الأثر المزوي والذي يفيد أن ماللاتك لا تدعل بيناً فيه كلاب، وإن لما كان أصدارت بين الإسلام والشعوب الأرقيق أي سنطيق، وذلك لأن الكلاب، مثلم مشهود من مقاهر أطباة البرية في للجمعات الأرقيق. وعم ذلك بمدر التنبية بتغير الإسلام من الأفراط في رماية الكلاب في قد نفي من أكبال

الإسلامي الدامعي إلى الوزان بالله الواحد. 2 الله الاستخدام الأرقية السوداء التي تقد إليها الإسلام عندمات ريفية تربطها مسلات حسيسة بالأراض روبسيع عناصر البيط المعيطة بها مباشرة والمتادات والنابوات والله وقطرام. وإمكان المرة أن يجد في هذه القافات الريفية المثبية على الإراقة الشفهية أوجع شبه بيها وبين

در وانکاه دار در به در انتخاب البنان المهاد الله في طورونه التنفيذ و البرونيد به به المواديد و سراح المواديد و سراح المواديد الم

ترتبط برياط مقدس بالتربة والماه والغابة التي توقّر خم الغذاء، وتقتضي صوراً من التقديس. ولم يكن بالإسكان تفكيك هذه البنى الاجتماعية الدينية دون تقويض مجمل دعائم النوازن في حياة هذه المجمعات. وقد كان لدى مؤلاء الناس إحساس بالوحدة نتيجة وهي تاريخي امتدّ لفترة طويلة لديهم بإضبهم المشترك وببطء وثيرة التغيرات التي كانوا يتعرضون لها. وكنانت توجد، إلى جانب هولاً،، هندماًت أعرى أكثر تعليداً كانت الظروف الجغرافية – الاقتصادية الوائمة قد يتسرت لها مراكمة ثروات كانت تتبح لها رعاية فتات اجتماعية متخصصة في أداء مهام متميزة. فكانت يعلس هذه الفئات ذات طابع احتيامي اقتصادي تنكفل بتطوير تقسيم العمل، بينهاكانت فدت اجتياعية دبنية أخرى غافظ، عن طريق ممارسات السحرة والعزافين والطبيهن بالأعشاب والشفعاء ببن العالم الرئي والعالم الغيبي، على الناسك الاجنياعي الذي كان سيتصدع بفعل نقسيم العمل لو تم نكن هذه الغنات موجودة؛ كما كان هناك أيضاً فئات أخرى تمثّل تنشيأً سيديًا أرق بكتير مما كان شائعاً في المجتمعات الريفية البحث. وكان العالم في نظر الإنسان الألمريق في جميع هذه الأحوال ساحةً لمواجهة فسخمة بين قوى يتبغي إما التعوَّدُ منها أو تسخيرها. ويصيب جوزيف كي-زيربو حين يصف ذلك قائلا: و بني هذا البتم من النيارات العارمة والمتصارعة جعل الانسان من نفسه " مكة ليقدر على العوم ("1"). وانطلاقاً من بنيتين متنفتين كانت إحداهما أميل إلى التركيبة الحضرية بينا ظلَّت الأعرى رَفِّية، انخذت المجتمعات الأفريقية أشكالًا تنبين إلى حد كبير تهماً لأنباط عيش السكَّان إن كاتوا ممن يعيشون في مناطق السافانا أو الفابات أو من أهل المدن أن من أهل البداوة أو مزارعين أو من مربي الماشية أو ممن يعملون في الصيد والجني أو ينتمون إلى جماعة حضرية. وفي أكثر الأحيان كانت وحدة التصؤر الديني للملاقات الاجتماعية تنلب على الفروق المادية، وظل دورَ الأم أو الرأة مهاً في توارث الملكية. وظلَّت أشكال حياة بعيدة عن شكلَ العشهرة والأسرة المتسنة للأب التي يعرفها العرب والتي تتوافق معها الشريعة الإسلامية توافقاً شبه كامل.

لت التن بنا أخر القبل التي إلى إليان في بيل القرارات (بلاوتات) والإنها من المرات (بلاوتات) والإنها من المرات المنات والدين المرات إلى المرات (المرات (الروزي كالان المرات (الروزي كالان المرات (المرات المرات (الان المرات المرات (الان المرات المرات (الان المرات المرات (المرات المرات (المرات المرات المرات (المرات المرات المرات (المرات المرات المرات المرات (المرات المرات المرات (المرات المرات (المرات المرات المرات (المرات المرات المرات المرات (المرات المرات (المرات المرات (المرات المرات (المرات (المرات المرات (المرات المرات (المرات المرات (المرات (

وفيها بخص مجرى الحياة في الذن، فرقاً كالآ من المسكن في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، كما هو الحال في رواندا<sup>475</sup> اليوم، أن يسلخ الشخص عن نسبه الربي وأن يعتبر اسمه

> (۱۲) ح.کي. زيربو (IAVA ،(J.Ki. Zerbo) ، ص ۱۹۷۸، ص ۱۹۷۸. (۱۲) لد. کاهانو (K. Kagabo) ،۱۹۸۲.

ويتدمج في جاهة جديدة مسلمة تهيئ له كل ما يحتاج إليه، فيحيا في إطارها ويكون في الوقت ويتنج في جيات بصب المسلم في - س - المالية المالية المالية عالله عائلة حديدة على أسس إدبولوجية جديدة. فعنيير الاسم يسهّل، من الناحية الاجتماعية، الانتقال من الجماعة الأصلية إلى جهاعة المسلمين(68). ويبدُّو أن هذا الانتقال كان سهلًا في منطقة الساحل بأفريقيا، إلا أنه لا يدل على حدوث قطيمة تامة: فكان كل اسم إسلامي بزخذ ويمزف تفظه بحسب اللهجات الأفريقية -فيصبح اسم محمد أحياناً عامادوه بينها يُتعلق اسم على بضم آعره (عثيو)(\*\*) – ويضاف الاسم الإسلامي إلى بقية الأعماد الأمريقية، ولا تكنس. هذه الأعماء صفة إسلامية إلاّ بعد مرور وقت طويل ووفقاً لقواعد بالغة الدقة. فقد كان الامتزاح على هذا المستوى عدلية بطيئة، سواء كان المعنيون فيها ملوكاً أو تجاراً أو من سكّان الأرياف. واستغرقت وقتاً امنذًا إلى ما بعد الغرن السادس الهجري/ اثناني عشر الميلادي. غير أن الأمر لم يكن على هذه الحال في مناطق أخرى من القارة جرت فيها عملية تغيير الأسماء على نطاق واسع وبصورة مؤرَّة (\* كان بتعين انتقام المسلمون أنفسهم بشأن الموقف الذي كان بتعين انتاذه إراء النقاليد الاجتماعية الثقالية الأفريقية. فكان الفقهاء الوافدون من الشيال والفخورون بمعارفهم وبالمجتمع الذي يستلونه. يسيلون إلى إنكار التصرفات والشاذة، التي كانوا يهدونها في مجتمعات السود ويجدون فيها دليلًا على انتهاء هذه المجتمعات إلى عالم غريب عن الإسلام وينبغي النهي عنها. أما المسلمون السود من أبناء هذه المجتمعات واللدين كانوا بحرصون على حسن معاشرة بني جلدتهم كأقلبات صغيرة تحقى بالتسامح، فإنهم لم يكونوا يرون في الشعائر الدينية الأفريقية عقبة حقيقية تحول دون قبول الإسلام؛ وقد يلتصون مدهماً بعيداً في تساعهم، وهذا ما كان يبعل مسلمي الشال يتهمونهم بالتساهل والنواطؤ بل وخيانة الإسلام. ومع ذلك فن هذه الفتاء كما سترى. هي التي أناست للإسلام، أكثر من الفتا الأولى، أن يمقل إنباراته الأكثر قدرة على الدوام وذلك خلال الفترة المعتدة ببن القرنين السادس والعاشر الهجريين/ الثاني عشر والسادس عشر البلاديين.

... وقد كان تشدّد الفقهاء سبأ في نشوب توتر حاد بشأن تغيير قواهد التوريث الإحلال الانتساب إلى الأب عمل الانتساب إلى الأم، وهو ما يشفسي به انقرآن. ولم تجر حتى الأن أية دراسة شاملة لإطهار المراحل المتعاقبة لهذا أخلاف الذي ظهر، ولا شلك، منذ القرن الحامس الهجري / الحادي عشر الميلادي والبشد بأشهر صوره في فترى المفيل التي منشير إليها فيا بعد: فقد صن للنبي بأن من يرفض تتلبق الشريعة الإسلامية ويتصرف بالميرات على أساس النسب إلى الأم ليس مسلمًا"". وأول من تتونس للضنط يوضوح في هذا الشأن هم ذور السلطة.

<sup>£165</sup> في المسومان كان هذا التغيير شاماً؟.

 <sup>(49)</sup> إن عاشرر. 1900. هذه التقامرة ليست عاصة بالأقاراة السود، فالبرارة أيضاً بمرمود السم عمد إلى حتو وعا وسوم المبني... كما يحزفون والحمة إلى طامو وطميا المعر

<sup>(</sup>٤٩) نحد أمثلة مشانهة لياماً في حالة تنقر طاس في روانداسيوروندي يعد عام ١٩٩٠م. (17) ح.م. كوڭ (J.M. Cacq) مي 111، مي 111.

وكندت كتب الأساب من تأويح بين هذين الشكان من التراوت<sup>600</sup>. ولما هم التحاري من عنه وأخر قبل أن أدى صوره عا يعنى مفهم ملكة الأموال. ولد القرارة المركز عن المحارية العرارات الموارية لمد في بياس<sup>600</sup> في الثالث القررد ذي التروة القررية من أشكال المتكبة والجارة وطورة من مسألة المساواة وإضاة قراري المتكبة والتي كان يجارل توضيع فيسم الراجلية روضا ما يقدر أبضاً أن العرارات اللي عادرات التحادة الراجة التحادة الراجة التحادة الراجة التحادة الراجة التحادة الراجة التحادة الراجة المحادث المواردة المعادلة المحادث المحادث المعادلة المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المعادلة المحادث المح

ونظرح فنری المثیل مرة أخری بشده مشكلة ملكية الأموال كما أن اجادت كانت ماه المزة أيضاً إجازة سامة وراديكانية "" أما أمنا صور الاحتجاج على سرد أعلاق الأمارقة اللم تكن زات أثر يلكر أيضاً، سواء المنا من جالم الحرفة المنا من الحركة الساء، وهذم الاترائين بليس المناجب""، أو يتجود أجساء المراحين، ولم يكن بوسع المؤتين العرب إلاً تسجيل "" أو إلكان" والتياجيء الى كان

ينفون لما جينهم. من المراجع داد المسيمات التي كانت تعاري طبها الأشكال التطليبة لكل من للجنمات العربية الإسلامية والمجتمعات الأربية المسلمة وفير المسلمة، وهي أشكال كان يصعب التوفيق يهياء الشف الاختلافات التابع طوال العربة بين قرايل المسلمين والمنافر المباريخ المباريخ إلى التوام علم والمسامن حمر للإلاوين ولازي وجد يعضم في منافر الأكال التعارفة العالمية الإجهاء والمال

مل تنان الإسلام مع الأديان الأفريقية التقليدية. دور الملوك الأفارقة

#### رور المواقع الأفارقة، سواء كانوا مسلمين أو من المؤلفة فلوبهم للإسلام في منطقة تكرور إيمان القرن

الرابع المدين / العاشر الميلادي . أو في حال إيان المترف الساحش للمبري / الثان عشر الميلادي مسئلاء الدولية بصدر رحمة سنيا المسئلة المسئلة الرافية والسابع يهيم شم ما معاجره من الإسابية العاشد التي دخمة الإسابية مجالة أو جوائب يا الله المسئلة الإسابية الماشة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة الشياء التي أو يستعمل المسئلة حسلها على الاسلام والحراق في السياح الأرضي إلى ووائد الإسلامية على الإسابية المسئلة الم

(14) اليكوني: ۱۹۹۱ هـ ۱۹۰۹ وب يويو. حصر مصفى منت سمر من مده المستقدين. (۱۵) ح م. كورك (LAC Cacq) (1974 ، ص ۱۱۰ وما پليدا. (۱۹۹) ان الإسلام لا يُعمر على التحديث، والحيات الشرعي شر الذي تشهد في بعض البلدان الإسلامية.

(۱۹) این بطوط حسیا استشهد به ج.م. کرواد (UAL Cust)، ۱۹۷۰، ص ۱۹۱۱،

(ar) للفيلي حسية استشهد به ج.م. كورك (L.M. Cwoq)، ١٩٧٥، ص ٤٣١،

 <sup>(48)</sup> للمحتر النبايل: ص ٣٤٤ على سبل الثان.
 (49) البكري: ١٩٩٣ على ٣٤٩ ونا يابها. اطر الفصل الثالث عشر من هذا النجاد.

اهتاق الإسلام في الأمد البعيد. وهذا التركيز على الراعي قبل الرعية هو ما كانت تفعله المسيحية في أوروبا خلال تلك الفترة أبضاً المسائلة . كل أن العربة أبضاله هائلة ... ... أن من المسائلة المسائلة ... ... أن من المسائلة المسائلة المسائلة ... ...

ومهما يكن من أمر فإن المتوك الأفارقة –حتى أولتك الذين اعتبقوا الإسلام – ثم يظهروا حياساً مفرطاً في حمل الناس على الدين الجديد. ومع ذلك فقد كارت المحاولات، سواء من جانهم أو من جانب مستشاريهم المسلمين المتمين إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، من أجل تحقيق الإدماح الاجتماعي والسياسي وفقاً لنمودج الإسلامي. وقد بلغ الأمر حدّ اتهامهم أسيانًا بالتقليد التقاني. ومن الأمثلة التي تمثلر على البال مثال للقساكاتكو موسى الذي رجع من المشرق مصطحباً منه المهندس المباري الذي يُعرف باسم الساحق؛ أو مثال أسكيا عمد الأول أو محمد رومفا مؤسس الأسرة الحاكمة في كانو، اللذين كانا يستعينان بفقيه تلمسان المغيلي، أو بالسيوطي المصري، أو مثال المانسا سليان، ملك مال (١٧٤٢ه / ١٣٤١م - ١٧٦١م) الذي كان صديقاً السلطان المريني أبي عنان الذي كان يجتلب الفقهاء المالكيين إلى بلاطه. ويمنح كابر من المؤلفين إلى تصديق ما ذهب إليه الإدريسي فيها نقل هنه برنارد لويس وانه يكاد لا بوجد عندهم رجال علقاء ولا فقهاه، وأن ما يصله ماركهم من الحكم والعدل إنها يتلفونه من الواقدين عليهم من وجال الشال: (\*\*\*). ولعلُّ هذا الرأي لا يعبر اهتاماً لمسألتين أساسيتين: أولاهما أن مثل هذا الرأي لا يراعي جانب الظروف ويعزز الفكرة الخطيرة التي تفيد أن ما من شيء مهم يمكن أَنْ يَأْلُ مِنْ أَفْرِيْهَا مَاتِهَا وَإِنَّا يَأْلُنِ وَالزُّا مِنْ عَارْجِهَا. وَالأَكثر مِنْ ذَلك، وهذا ما هو أعطر، فإن التنظر إلى الأمور على نحر ما ينعل الادريسي يعني تحاجل مقبلة هي أن المجتمعات الأمريقية. ابتدعت قبل احتكاكها بالإسلام بفارة طويلة أشكالاً من التنظيم السياسي أصبحت نتوافر لدينا عنها اليوم معلومات أفضل في حين أن المسملين والسبحبين غانوا لا يعرفون عنها شيئاً لفرون طويلة. فلم يكن من الممكن نبذ أساليب ممارسة الحكم التي كانت جزةً! لا يتجزأ من الحتس الديني الأفريق دون موافقة المجتمع ككل ودون الانفسواء النام ثمت راية الإسلام. وقد سبق أن أشراناً إلى ما رَّواه كل من البكريُّ والدرجيني على اختلاف في روايتهما عن دخول ملك ملاَّل الإسلام في القرن الجامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي(٤٠٠). فقد اعتنق هذا اللك الإسلام في ظروف مأسارية جداً، بعد فترة جفاف طريقة، راجياً رب الإسلام أن ينيك باللطر لاستمياء قرمه. وكان سلوكه هذا متسقاً مع النموذج الأفريق لمارسة الحكم. وكانت آثار هذا التغيير للدين جسيمة إذ إنه أكَّى إلى تدمير كل أدوات دبانة الأسلاف ومطاردة السحرة ونقويض تقاليد عريقة في القدم. وجاء ره قعل الشعب في صينة غير متوقعة تقول: وغن رعاياك، ولا تغير دبننا ٢٤. ولنا

<sup>.</sup> (4) أنهاً الإسراف في القارنات التاريخية حسمة أن نسبول أبرت نشاه هديدة بين أساليب دعرة المهجرة والإسلام المتحمات الولية. وهم وقال فإن ما أيضة الدموة للسيمية من همل في حمل الدجوب السلامة والمشالياتي

ومع وقتل المنظمة المواجه ومع وقتل المن الما المنطقة المسيقية على المنطقة المنظمة المنطقة المن

<sup>(</sup>۵۹) ج.م. کرول (LM. Coog)، ۱۹۲۵، ص ۱۰۲ و ۱۹۹ و ۱۹۹.

أن تسامل ألم يكن القرك السود يأخلون من المجمع الإسلامي يجاب إيانه برب وامد ما كان بالسهم وميتهم في إدارة فيون الخاكمية ألم تكن مداولات والمصيف، هذه سلسة مر المسامي والمرافق المرافق المرافق المساملة المرافق المساملة المرافق ومتطابق المساملة المرافق ومتطابقة ولما أن تنساسل امتياماً على ألمثلة عددة من مدى تقتل سياسة الاستيماب الإسلامي التي كان

مين الطرق القرق التراكم المراكز إلى حقر الراكزي كير أمن ميلول الول المنفق الإسداد وجود المساورة المنفق الراكزة المنفق الراكزة المنفق ا

کران شبقه رسوع الآماد پای حقد ۱۷ لامها ان الفاده و آن سند آن مدین الواقد با الایان این آن شرخه است المناص المنا

ولتقن نظرة مل الارشاع بلد ترة تونسف من تلك الشرة حيث أبد في نهاية الشرن التاسع المبرى/ أطاس حضر المبلادي وخلال القرن الناشر المعرى السادس عشر المبلادي أحمة تدل والمبلد بفيض مالة المسلسرة في فقيق نهير جلري في العادات الالربية، وأخلته أمرى تدل مل تردد المبلدان أن الحضوع خلمة الشخوط.

على مراد اللوت في المتصاوع على المسلموم. إن الأسكيا عبد الذي تولى السلطة بالقوة، يذل جهوداً كبيرة لاستيماب الناس سباسياً واجتهامياً استيماماً ينفل وتعاليم الفرآن. وقد لجأ إلى كل الوسائل الني يوقرها الإسلام من أجل

<sup>(</sup>۲۷) ج.لد. مررو (L. Mereas) ۱۹۸۲ مس ۱۹۸۳ (۸۸) ج.کي-اريو (J.Ki-Zerbe) ۱۹۲۰، س ۱۹۲۱، (۲۹) اين بطرطانه المسري، اين خلموانه الخ...

 <sup>(</sup>۹۹) این بطوطاء السری، این غلبود، الخ...
 (۹۰) ج کی-زیربو (J.Ki-Zerbe)، ۱۹۹۸، ص ۱۹۹۰.

إضفاء الشرعية على الانقلاب الذي جاء به إلى سنّة الحكم. وبعد أن اطمأن إلى دهم طاياه تعبوكتو قام بأداء فريصة الحج في نهاية القرن الناسع الهجري/ الحاسس عشر الميلادي. كما اكتسب بفضل لقب الحلاقة نفوزاً دينياً على بلاد السودان. وكان على المستوى الداخل لا يكاد بستشير إلا العلماء السلمين. وإزاء الصعوبة التي واجهها في حل للشكلات الاجتاعية الناحمة من جزء مما تنكُّنه سلفه شني على الأثير، استفنى أربع مرات ثلاث من كبار الفقهاء هم عبدالله الانساني (من تاكيده) والسيوطي والمغيل. ويندو أن الأخير كان أكثرهم اجتهاداً. فقد حُور المغيل بناة على طلب الأسكبا ما يشبه الدليل لسلوك الحاكم المسلم المثالي وعوان هذا الدليل هو: وأجرية على أسئلة الأمير الحاج عبد الله بن أبي بكره (١٠٠٠ كما ألف المدلي بناة على طلب ملك أسود آخر هو محمد رومانا (١٨٦٧ / ١٤٦٣م – ١٠٩٨/ ١٤٩٩م) مثلك كانو درسالة الماركة؛ (صدرت في بيروت بعنوان عنوف هو دتاج الدين فيها يجب على اللوك؛. ولحرص أسكيا عمد على الاقتداء بالحلقاء، فإنه المحار شعارات السلطان في المشرق المتمثلة في حاتم وسيف ومصحف، كما حدَّد الجمعة يوماً لأستقبال الناس، وأعلن فلجهاد ضد الكفَّار مرات عدة ثم تكلُّل بالنجاح. فير أنه لم يوفق أكثر من سبقه من طوك مالي في الابتعاد عن الفقاليد الأفريقية التي كانت تلزمه الإبقاء عل سمات السلطان المأثورة عن الأجداد منذ عهد ملك الشي (Shu)، وهي الطبل والثار المتناسة، والباع قواعد بالغة النفقة في اللبس وتصفيف الشعر واكتساء الرداء الملكي، وطريقة لمَّ البصاق الملكي وتعيين كاعن أكبر (يستي وشري فارياه) في أعل الرانب الإدارية لأداء شماتر مبادة الأجداد والجنّ.

ولم يعمل أسكياً تحمد ينصبحة الفيلي الذي دهاه يلى محارية المنافقين المحيطين به. وطلمت آراه الفيل حبراً على ورق في غرب أفريتها حتى جاه عهد عثبان دان فبرديو الذي جعل منها منهجاً وسلاحاً حارب به الالاراء الذين لم يعودوا يقيدون في نشر الإسلام.

 أن هذه التغيرات لم تستمر طويلاً. ولعل ما أشهره الملوك من تغير همة لم يكن بن نهاية الأمر إلا ديلاً على تصويهم بأن حمل المانس باللهر على مراهاة الشرع قد يؤدي إلى تغير الناس من الإسلام. أما جواب التقدم الأكثر أهمية والتي حققها الإسلام عملال هذه الشرود، يؤنها تنت على

أن سياب أنه الأجهام وسيران على إداء فواد القرائد قد تما تشهر الأولة القرائد المسابقة المسابق

التنافح إن الأرضاع الحالية للحوث ثبعل من الصعب جداً إجراء نقيب لتالحها التي نثير الارتباك

إن الاوضاع الحابة للحوث جميل من الشخب جدد إجراء مييم تالحجة التي دير مدريد يتأهلانها. ----

الا شك أن الإسلام أدمل فن الكتابة وتشيت الكول والميازي<sup>(77</sup> إلى الممثل الواهنة بنوب العسواد الكبرى منذ المزن الرابع الممبري العاشر لليلادي. فإلى أي مدى أثر خانه الصديدات يا ترى أن العادات المباشئة وما هي العادات التي كانت شابعة في جولات صون آثار الماضي والمنذ والمعارف الرابطية؟

رسکان القرار مع راب الکامیات البریة خوب الصراب فی ایم طل به بر و التعادات الرقم فی است. الم مقدر التعادات الکیاب می الدوری الکیم و نامی الموری الکیم و الکیم و الکیم ال

و و عاريخ شدة التين الطر ب. هي شورن (Re de Grassos) با ١٩٥٠ الطر أيضًا المناسبة (١٩٥٠ م. ١٩٥٠ و ١٩٠٠ م. و دعاريخ أنوابيا العام، فلجند الزاج، اليونيسكر، العرب الزارهة في الصندات ١٩٨٧ و ١٩٨٠ و ١٩٠٠ م.

و واقارية الرئيلة العالمية؛ تدجد الرابع ، البرنسخان التعرف الراردة الي الصنعات ۱۹۷۷ و ۱۹۰۰ من ۱۹۱۰ من الطبقة القرائسية (۱۳) ج. كوليس و در وورت-شايكس وأشرون (۲۱) ج. کوليس (J. Devises, D. Robert-Chaiser et al.)

رق المسابقة المسابقة

الإلاقال والشرقة الإلاقال والموافق الموافق الموافق الإلاقال والمتحافي الحقيق والمتوافق والمتحافظ المتحافظ المت

بهذوا مداء الجموع إلى الإسلام وأن تصلوهم على التزام أياط أشرى العياة، وبذلك فإنهم تج كهواز مهيئن للافسطان بدور طريض متاورن غاض أطريقاً ولا حتى أن يكونوا موافيين متعاطفين مع أساريب حياة فالمتحدات المعالمة التي كانوا يعبرونها ووثياً. ولمل بما ما المبارل الذي تأثمر فيه البحث أكر مما في شهر وليل فيه الماحون أكبر تعر من

الصعوبة في الالتزام بالموضوعية.

#### نشر الإسلام – التعريب

قد تكون كانم وشرق أفريقا هما التطلقين الثانين شهدتا بوادر آمر التحولات التي تعرضت لها المتحدث الأفرانية، وهشمد لجلاك التحوال الذي تم يعتضاه وتعريب، أصول وماضي هذه المجتمدات، وسرحان ما سنكت أفريقا الفرية الدسيل عبد. فتنفاء خلول التشاورة للنبون بدولا كانسية اللكية في القرارة السابع الهجري/ الثالث عشر

(12) ر. درامان-(بسيتو (Z. Dramani-Issifes)، ۱۹۸۲، ص ۱۹۹۲.

the state of presentation of the presentation of the

روزی به دست بدرت کنگره برام بر برای را بست به هید تمد تن از انتیاب آمرین به دست به دست و انتیاب آمرین به دست و انتیاب آمرین برای برای در انتیاب آمرین آمرین

يواليون إلى الراق في دا الروزي الوزي الروزي الوزي الروزي الروزي

ول قلت أن تهايا الأفر أياد أمر ألو بياها يزارا من حفل اللهرب ها الأ<sup>10</sup> أن اللرد والمواقع المواقع القامة عليها أن المؤرف ألم الله والرداس وركية فاس يركب المورض وموهم الالهاء أن أصول من معايداً من أن المؤرف من يوقول حياتين إلى 10 مدة أن المؤرف الله أن المؤرف الله والمؤرف الله يعلن الرساس أن المؤرف الله المؤرف يعلن الرساس أن المؤرف الله المؤرف المؤرف

<sup>.14</sup>vv .(D. Lange) -(74)

<sup>(</sup>۱۲) م. روزنستروش (M. Bosemtrock)، ۱۹۸۱. (۱۷۷) آ. کولد (A. Conde)، ۱۹۷۱،

<sup>.19.0</sup> s (D. Haman) jilda .a (10.)

<sup>(</sup>۲۹) ك. أسيعي (K. Assimi)، ۱۹۸۹،

<sup>(</sup>۷۰) إي دي 55مر (E. de Flacourt) ، ١٩١٢ (

وفي نهاية الشائد، فيس هناك ما يدعو لمل الدهشة ليزاء هذه الثلثة والافتتان بالإسلام. وينهى هذه الظاهرة أن تحرس بهيداً عن الإنعامال وذلك بالنظر لاهميتها ولأن للجندمات الأمريثية التي دخلت الإسلام فد غلبت عليها خلال عدة قرون وتنة المشرق.

لقد كان هذا والتحلل الانتسامي، طريقة لنزيكة وتأصيل إسلام المتسبين إلى العرب، كما كان يضمن للنتات الأرستفراطية التي بدأت تنشكل وحقوقً تاريخية، وقد السعت هذه الظاهرة، ولا سيًّا في النطقة الواقعة بين بحيرة التشاد ونهر النيل، إلى حدٍّ أصبحت فيه هي الشكل العادي لعملية تعريب المديد من الجماعات ودخولها في الإسلام. وتشكّل قبائل المايا مثالًا جيداً على هذه الحالة. فقد كان الإسلام ينتشر في منطقة كانم عندما وصلتها قبائل البولالا وساعدوا في نشر تفوذه بانجاه الشرق عن طريق احتكاكهم بشعوب أخرى، بنسنها قبائل المايا التي لم تتعرض، حتى الفترة من القرن التاسع الهجري / الحامس عشر الميلادي إلى القرن العاشر الهجري / السادس عشر البلادي، لأي تأثير إسلامي. إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير عندما حلّ أو بغال أنه حلّ مين ظهرانيهم شخص عربي احد جامع (أو جمعة؟) كان يدّعي أنه من أصل عباسي، وذلك في نهاية الفرن العاشر الهجري / السادس عشر البالادي. وتزوج جامع هذا امرأة من إحدى عشائر المايا وكان لمصاهرته الماياً دوره في تيسير الأمور. ومع الأنتشار التدريمي للدين الحديد، أخذت بعض عشائر المابا تشمى الانتهاء إلى أصل عربي. ولم يكن للاتصالات أنني كانت موجودة بين العرب والسكان المحليين قبل انتشار الإسلام أية صبغة دينية أو تقافية [ذ إنها كانت قائمة بصورة رئيسية على تحارة العبيدة والأتحار بالذهب والعاج. وكانت القبائل العربية تطلق اسم وامياي، (البدائيون) على أفراد الذابا، بينها كان السكان الأصليون يطاقون على ضيوفهم اسم وارامغو، (التوحشون، أو البرابرة أو القوضويون). ولم تكن تحمع بين الفيئين حتى ذلك التاريخ لغة واحدة أو إطار ديني ر بر را مراسوبرب. رم سن حج بين الصين على وحد العارج لله والعدد و إلطار فيتي واحد. ولكن سرعان ما تزوج العرب من كبار أسر المايا وأصبحوا شبه مقيمين وتبارا تقاليد المايا الإسلامية، وكان التأثير متبادلًا بين الطرفين. وتعلُّم الماه لفة العرب حتى يتيسر لهم فهم القرآن. وكان الدين يأمر بأداء الشعائر الإسلامية واحترام لذة القرآن. ومع انتشار تعليم مبادئ الإسلام لم يعد إلمانا يَكتفون هبتقليد النموذج العربي الذي يتفسنه الإسلام بل وأصبحوا يتمثلون بالعرب أيضاً. وفي كل عشيرة، كان الرئيس الذي يتولى الحكم وبماهة عليه بالفوة يسمى لانتحال أصل له في ديار العرب والإسلام. وكانت شجرة النسب تمتدُّ حتى تنصل في أغلب الحالات بأهل بيت النبي. وقد يكتن تواضعاً بالانتهاد إلى أحد صحابته من الحلفاء الراشدين الأرمةء. ويضيف عيسي خيار قائلًا وإن تبنى دين العرب وتقاليدهم ولغتهم والتقارب مع الشعوب العربية الإسلامية الأخرى كان يسكل أتماهاً غلاباً في محتمع نألباً باسروه (١)

ا محرى مدن يسن المحافظ المواقع المحافظ المستأثم المستأثم المستأثم المستأثم المستأثم المستأثم المستأثم المستأثم المحافظ المحاف

<sup>(</sup>۷۱) ع.ه. مير (LH. Khayar)، ١٩٧٦، ص ٤٣ و 14،

يشكب أحداث الذمني روضعت من وجهة النظر التي تهتنا حال المايا ولأحمية من عدة وجوه. فقد كان نظام النبي الثقافية الحامية بهم كما هو حدة قبائل الودايات هموناً هو الأساس المنسد ولم يستمد ذلك من التعاشي مع الأمادات الراحية ولا أن الإسلام، بعامل ما اكسيم من جرية القالمة بتيمة نظام المناسي يضعه الكنابة والرواية الخاذ بعيل إلى الشاقل على طعا النبيم الاحتامية التيمة القالمية الراحية الالرا الذي يحجها تصحير قبل أن حالة تاتيم الاحتامية

رياتات فقط الروز مثل بأسط العراق الرأة المنافعة الراقية و التصحيح المنافعة المنافعة الروز في الانتهاب الانتهاب المنافعة المنافعة

انقطاع حيل الحواو: أواخر القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي وبداية القرن المحادي عشر الهجري / السابع عشر المميلادي تمثل النوة بين أوامر القرن العاشر العجري / السادس عشر الميلادي وأواثق الفرن الحادي

المتاطق: فياسم الإسلام تمكنت أقلية أفريقية مسيطرة في جنمات زرامية مستقرة، وياسمه تحرّك مثل كاملة من القارة إلى مسئودهات يجلب هنها النهيد. وقد الحدار دة العمل للقداد لوجهاهم هذا أقرى أشكاف في ظل امبراطورية صنفاي في عهد شمل على (١٨٨٨م ١٩٤١م – ١٨٩٨م ١٨٤١م، لها يكن ذلك موحها ضد أشخاص

المستورة مساورة على المستورة المشتورة المستورة المستورة المستورة التي كانوا يدعون إليها والتي كانت تعدر منطاق مع المشترة المستورة التي كانوا يدعون إليها والتي كانت تعدر منطاق مع المشترة التعلقية المراحقية المستورة المس

لهخلال الربع الأخير من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي وعلال السنوات الأولى من القرن التالي، ضعفت السلطة المركزية في مال حتى كادت تقرص تياماً بعد أن كانت مصدر التباسك السياسي بين شتى شعوب المملكة. ونتيجة للنجاوزات التي كان يرتكبها بعض حكَّام مالي، وجدت الدول الموالية والمناطق والأرياف والمراكز الحضرية النائية عن العاصمة أن ابتعادها عن السلطة الركزية بيشر لها التحور منها. وبدأ أهل الحصر الأغنياء وأصناف الناس المخضرمين الذين كان الإسلام قد نظمهم في تركية اجتاعية جيدة، يتصرفون وكأنهم في جمهوريات ذات حكم ذال تكاد تنمتع بالاستقلال في نشاطها النجاري. وكان هذا هو حال جيئي وولاته ونمبوكتو مثلًا. وفي عهد مملكة صنفاي الجديدة التي ورثت عن طريق الغزو الأقاليم الشرقية في مالي، تتهجورت العلاقات بين تنسّي على وهذه المدن تدهوراً سريعاً لتصل إل حالة من النزاع الحطير. وعلى الأخصر مع مدينة تسوكتو. ومع أن النراع شبّ نتيجة أسباب اقتصادية واستراتيجية، إلا أن العامل الحاسم فيه كان يتعلق على ما بظهر بأمر هيمنة السلطة الملكية. ولم يستطع تمثلي على، وهو الاسراطور الساحر الذي ترتى في ظل فكرة تعظيم اللك الأفريق – والذي كان يوصف بكامة ودائم، وأي الأعلى – أن يطيق تحدي علماء تسبوكتو، الذين كانوا علاوة على ذلك من الأجانب، السلطته المستمدة من قوى غيبية والتي كانت تعترف له بها الأغلبية الساحقة من رعاياه اللبن كانوا يومنون بالأديان التقليدية الأفريقية (٢٠٠). وكان معلقم سكان تمبوكتو من البرير والزنوج -البرير المولدين ومن الفولاتيين. لذلك تعرض علماء هذه الدينة لتعذيب شديد أثار سخط مؤلين التواريخ (٢٢٠). وقد تعيز عهد تسمّي على بإخضاع تعبركتو وصعود نجم غاو (٢٤١) وبالارتداد، إلى سدُّ ما، عن الإسلام والعودة إلى الدياة التقليمية الأغريقية. وفي هذا السياق دون غيره يفتمر استبلاء الأسكيا محمد في ١٨٩٨م / ١٤٩٣م على السلطة بالقوة رغبة في ترسيخ والحيار الإسلامي، إلى

الأبد. وباستثناء فترنين هما عهد الأسكية عبد الأول (١٨٩٨م/ ١٤٩٣م – ١٩٤٤هم / ١٩٨٨م) وعهد الأسكيا داود (١٩٥٦هم/ ١٩٤٩م – ١٩٩٠م/ ١٨٩٢م) اللماين أبديا من جديد بيض

<sup>(</sup>۲۲) أ. كواري-( (A. Kosari-Ba) ، مواري-

<sup>(</sup>۲۳) تاريخ السودان، ١٩١٠ ص ١٠٥ و ١٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩١٠ و واريخ الفاش، ١٩١٣-١٩١٤، ص ٨٠ و ٨٤. و 18،

<sup>(</sup>۲۱) ز. درامال-ایسینر (Z. Drumeni-listifee)، ۱۹۹۳رد).

الاهتيام بالإسلام، فإن أهم ما اتسم به تاريخ نهاية القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي هو النزو الغربي. فقد أتى انهيار الإطار السياسي وتفكك النسج الاجتهاعي إلى الحمحلال شأن مدن صنفاي بشكل نهائي. ودفعت عمليات مقاومة قوات الاحتلال العربية طوال ما يناهز عشر سنين بالناس إلى الهجرة نحو الجنوب ولا ستيا نحو دندى بصورة وليسية. وقد نظم هؤلاء الناس أنفسهم في دويلات مستقلة ذات بني اجتهامية – دينية مستمدّة من تقاليد الأسلاف ولم تحفظ بشيء من الإسلام إلا في أسماتها.

وقد ألف أحمد بابا التمبوكتي ١٩٩٣م/ ١٥٥٦م - ١٩٠٨م/ ١٩٢٨م) كتاباً بعنوان

دمعراج الصعود إلى نيل حكم علب السوده في الفترة بين ١٠٠١هـ / ١٥٩٣م و ١٠٠٥هـ / ١٩٦٦م) يعرض فيه أبعاد الأضطرابات الاجتهائية التي كانت تثور نتيجة لمغزو المغري وتزايد الاسترقاق في أوائل القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. وقد استفتى تجار نوات أحمد بايا في أمر استعباد وبيع بعض أهل مملكة صنفاي، فانتهز الفقيه الفرصة ليصف الأوضاع الاجتماعية والدينية التي كانت سائدة في الجزء الأعظم من بلاد المناطق النيجيرية الواقعة في بلاد السودان في أوائل القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. ومع حرصه على التزام أحكام الإسلام ووفية في الدفاع عن السكان الذين كانوا يفعون فسحها الأسر غير المشروع، بين المؤلف في هذا الكنب كيف أن الشاط الافتصادي آلذاك كان يعتمد بصورة رئيسية على الاتجار بالعبيد السود عبر الصحراء الأفريقية. ولفت الأنطار إل مدى تفاوت إسلام شعوب هذه المنطقة التي انحسر فيها الإسلام انحساراً وانسحاً.

ومن الأمرر الأكثر دلالة عنى هذا الانحسار التخيط الاجتماعي والديني الذي رافق الفراغ السياسي الذي نشأ على أثر زوال هولة صنفاي ومظاهر الفوضى التي وسمت الغزو المغربي ونشأة مملكة وأرواسية، أي مبنية على أساس الإيمان بوجود الأرواح في كل الأشاء وتدعي جهاراً الالتزام بشيم أهريقية. وهذه المسلكة هي مملكة الباتيانا وأو البامبارا) التي ظهرت في سيغو خلال القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. وكان السبب في ذلك هو اضمحلال وقوة الملكة الإسلامية، بالإضافة إلى تفتخ تسيجها الحضري وتفشى الرفض الصريح للإسلام الذي بدأ في

الأوساط الريفية منذ القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي على الرغم من مساعي مناسي (جمع مانسا) مالي وأساكي (جمع أسكيا) صنفاي. للدكان تلاق الإسلام وأفريقها من أغنى النجارب التي عاستها البشرية عبر التاريخ. فقد

دعا الإسلام الناس إلى واختيار مجتمعي». أما الصدى لهذه الدعوة، فقد بابن باختلاف الكان والزمان عبر الفتائرة السوداء. وكان جوهر الفضية في هذه التجرية أمراً في غاية الأهمية إذ إنه لم يكن أكثر ولا أقل من عملية من شأنها أن تؤدي إلى تغيير العقليات ونصورات العالم والساوك. فَالْمَانَاةَ كَانَتَ مَسَأَلَة اسْتَبِدَالُ المره عَنافة بِشَافة أَخْرَى أَوْ أَنْ يَصِيحُ، بَكُلْمة مُوجِزة، إنسَاناً آخر. وقد قبلت مناطق أفريقها المحاذية للبحر الأبيض المتوسط بالبديل الإسلامي رغم ما أبدته من مظاهر المُقاومة بين القرن الأول الهجري / السابع المبلادي وبداية القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. وما ان اعتقت هذه المناطق الإسلام حتى أخذت في التعرب.

للثمم

الإسلام كنظام احساعي في أفريقيا سذ القرن السابع الميلادي

الثنازة وامملغه وفي أسبانيا. لم يكن الإسلام غازياً كما لم يكن يمسك تهاماً نرمام السفطة التي الضطار إلى أن يتركها في أيدي حكَّام كانوا لا يزالون مشبعين بانقائيد الأفريقية ﴿ وَإِنْ كَانُوا يُنصرفونُ أحياناً تصرّف الدخرباء، من الشعوب التي يمكمونها وذلك بتغييرهم دينهم، وفي أحيان كثيرة بفضل الأرباح التي كانت تدرِّها عليهم تجارة الرقيق. ومع ذلك فقد أحرز الإسلام نتائج مهمة على الصعيد الديني في جنوب الصحراء وفي شرق أفريقيا. ومع حاول القرن إلعاشر الهجري/

السادس عشر البلادي، لم يكن الإسلام قد توصل بعد إلى حل جامع شامل يمكُّنه من استيعاب للجنمات السوداء والقافاتها في ودار الإسلام، دون إشكال. ولم تكن الفترة القصيرة التي أعقبت ذلك أوفر حظاً في التوصل إلى مثل هذا الحل. وفي النهاية، فإن الاندماج الاجتماعي تحقق في ولت اوفو علمه في الموصل إلى على المساس. جوانب هديدة خلال أحداث كرى طرأت في القرن الثاني هشر المجري/ الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن الثالث عشر المجري/ الناسع عشر المبلادي. فهذه الأحداث الكبري هي التي جملت من الإسلام في بعض المناطق ظاهرة شاملة تعيّر تعبيراً كاملاً عن الحياة الاحتيامية والثقافية

أما في سائر أنماء أمريقيا، فإن الإسلام لم يلق الغروف التاريخية التي وانت نجاحه في شرق

#### الفصل الخامس

# شعوب السودان: تنقّل السكّان

فرنسوا دي ميديروس

### المشكلة والمصادر

في الرحلة الحالية من تدوين تأريخ أقريقها، تُعتبر دراسة تنقّل السكّان الذي ألفسي إلى استقرار شُعوبُ النطقة السودانية مَن عرب أقريقيا مهمةً لا ختى عنها وإن كانت بالغة التعقيد. ويكتنف السباق الذي تُطرَعُ فيه هذه المسألة ضباب عادلات تفميز كثيراً من الاهمية على

افتراضات مسبقة بشأن النقوق الثقاق البخس مجموعات وافدة من الشهال والشرق. وهذه مشكلة جديرة باهتهام بالنم وبحب وضعها في الاعتبار دائياً خلال بحثنا بقدر ما تتعلق بالأساليب التي تُتبع في تناول تلويخ أقريقها وبالجاهاته الرئيسية، فهي تنطلب الدأب عل التفكير النقدي وبذل جهد لا يقل من ذلك لنفقم مشاعر الآخرين.

ويمثل موضوع تُنقُل السَّكان مكان الصدارة في معظم الكتب والدراسات عن تاريخ أفريقيا،

فهو يرد عادة في المقدمة قبل تناول أي موضوع آخر بالتفصيل، إل جانب مفهوم بالجبرات، الشائعُ. وقد أدَّت مساحة السودان الشاسعة إلَّ النظل وإقامة الصلات والتبادل؛ وُنظراً لانُعدام شواهد جنرافية وزمنية ثابنة يمكن الارتكاز طبها، فإنه يوجد إفراء قوي بالاستناد إلى التأثيرات الحارجية. وبالتل كثيراً ما يُستخدم التراث الشفهي الذي يرجع إل أقدم عهود شعوب السودان في محاولة الإثبات قيام صلة بين تقافاتها وثقافة أسلاف مهيبين. وأخيراً، فإن موضوع بالمجرات، ذاته قابل الفسيرات جديدة تستخدم فيها، ضمن أساليب أخرى، مناهم البحث القارن، بقصد اكتشاف ما تنطوي عليه وقائع وحقائق تاريخ أفريقيا من أنهاط وبنى يرجع أصلها إلى ثقاهات أقدم مهدأ وتعد نهاذج أسج على منوالها. إن الافتراض الحامي، الذي أستعين به في تعليل تطور التفافات الأفريقية في العصور

القديمة، استُخدم على نطاق واسم كإطار ملموس للتمسير(١٠). وطفاً لهذه النظرية، فإن والحاميين، كانوا شعباً أفريقياً متميزاً عن سائر السود الفاطنين بالريقيا جنوب الصحراء من حيث العنصر (الشوقازي) والفصيلة اللغوية. ولذلك فإن الفرع الشهال من والخاميين، قد يشمل سكَّان الصحراء من البربر والنوبو والفولاتيين. ويعيز الافتراض والحامي، تعييزاً واضحاً بين والحاسبين، الرعوبين والسود الزراعيين باعتبارهما فئتين متميزتين ومحددتين تيام التحديد.

وبسبب القرآبة والطبيعية، بين الحاميين وبين الشعوب التي أسست حضارة ما بين النهرين

والحضارة الصرية في الشرق الأوسط، فإن الحاميين يُعتبرون وراء كل تقدم وتجديد عرفتها أفريقيا. وبناءً على ذلك فإن مهمة رعى الماشية وتربيتها تُنسب إليها التفوق الثقافي. وبقال إن حؤلاء الرتحل البيض قد تقلوا عناصر والحضارة؛ إلى السود المستقرين?

وقد تمتد اعتناق نظرية الانتشار الحضاري هذه مؤلفون مثل م. ڈلافوس و ه.ر. بالمر و ي. أورعوي بصفة خاصة، فلموا كثيراً مما تعرفه عن شعوب السودان(<sup>(لي</sup>، بل إنّ أورفوي مقتنع بأن

والبيض قد جلبوا بذور نوع متقوق من التنظيم، إلى أفريقيا<sup>(4)</sup>. وتعكس عملية التدوين المعاصر لتاريخ أفريقيا وهبأ بالافترانسات الأيديولوجية المسبقة التى تنطوي طيها هذه المسلمات والتى تخضع ي الوقت الراهن لنقد منهجي'''. غير أنه لا بدّ من التسليم بأن كثيراً من للعطيات الاعتباطية من هَذَا الدَّبَيلِ لَا تَوَالَ شَاتِعَةً في الكتب التعليمية وغيرها من المُؤلفات فعل الرغم من أنه يجري الآن التصدي جُدّياً غَلْم التظريات وتأثيرها، فَإِنْ الأُصَّفِ مَن ذَلك بكتبر هُوَ أَنْ تُستِدلُ بَطَّريات حديدة تستند إلى نتائج بموث غدت الآن أكثر دقة وأشد صرامة.

وتشأعموهة أخرى من المشكلات عن افتقارنا إلى الأدوات اللائمة لمعالجة هذا الموضوع بصورة وافية. فالفترة قيد البحث – من القرن الأول الهجري / السابع الميلادي إلى القرن الحامس الهجري / الحادي عشر البلادي - تنديج عادةً تحت عنوان والعصور المظلمة و٧٠. وعل الرغم من توسيع تطاقي دراسات تاريخ أفريقيا مؤخراً، لا يزال ما لدينا من معلومات عن العصور القديمة منه غير مكتمل.

 <sup>(</sup>۱) خارل ر. كورغان (R. Cororne)، ۱۹۹۰، ص ۷۰ و ۷۱، تنسير الفظين وتشامي، و وحامي، لكه يؤيد اللغ الأول: انظر سي ح. سيليغان (S.C. Seligmen)، ١٩٣٠ و ١٩٣٠.

ميرس. سيلوان (S.G. Seligman) الماري

م. قلاقوس (M. Delafosse)، ۱۹۹۷ هـر. بلل (H.R. Paleser)، ۱۹۹۲ ي. أورتوي (M. Delafosse) م. .1144 y 14F1

ي. أورقوي (Y. Urvoy)، ١٩٤٩، ص ٢٦ و ٢٩. ر. خالد خاقی (W. Mc Golly) ( د خالد خاتی (E.R. Sanden) زیس سانمرز

<sup>(</sup>۱) انظر هاوین مؤلفات آی. ف. فوت (E.F. Gauter)، ۱۹۷۷ ور. موق (R. Mausy)، ۱۹۷۱

سبب أن التعلق المن الما أن أما كان بالا به دو هد من كان ال قول أن المنظم من طرح من المناطق المناطقة الم

أن أنه يكن أقار لما الافروخ من اراية أخرى بدف ميرعا جي كور وميرها ذن اليتزيرات حرف بدب كرد بن السائل الربية اللي بيت الشراعات القراءة وقالت برمية قبلة محمل في خالوت التي أخرى في مورح بيتات أخرى الراحة تعلقها منها أخرا في جين ألما أدياباً، بين المائل المؤرف المواجه مؤول العراق الورايع والتعلق من من اللي ولاء التأثيرات المنافق الراحة والمنافق المؤرفة من مورجة إلى تعدد أن تشكّ من تعافل الدولية الراحة بادف على ما تعاقد من ترجيعاً في منوعة إلى تعدد أن تشكّ من تعدل

رافعته به استخد موجه طراصاً در براه الراضا في من السيان و من هي مها به المساورة من المنافقة المنافقة

 <sup>(</sup>٧) قطر وفارخ أفوشها العام، اللبلد الأول، القصل الحامس، البرنسكو.
 (٨) قطر الفصل الراج عشر من هذا تشبك.

ج.م کرولا (J M Cace) ۱۸ به ۱۹۷۰ د. لینتروز (N Levision) وج.ذ.پ. خریکز والشرف علی التحریر) ۱۹۸۱ ، (J.E.P. Hepkins)

الصحراوية، وهي هلاقات لا يمكن تجاهلها. وينح ثنا ذلك بدوره إنقاء نطرة على ظروف معيشة شعوب السودان في بيئتها وكالجية انسجامها معها واكتسابها البروانها الثقافية.

#### الحدود الشهالية

الراحجة إلى أن تقبل أن تقبل أن تفقق حين المسواء من خلال با قدي يسعلي بمنطلا. والحاجة إلى الأحسال في أن يكونها على المستقبل في المستقبل ا

وقد التي البرير فروا عاماً في عرب البرية في يتعنق بمص بسحت. مسد حصور م جن التاريخ كانوا أن تشاط فالب في الصحراء، وحتى في أطرافها الجنوبية. ويقال إن أسلافهم في مصراء قراف، وهم المرامات، كانوا يعملون يتناط كوسطاء بين ولاية لمرابقة ويلاد السودان علال العهد الروماني<sup>(77)</sup>.

أو وكان أالبرير الآمين لم تكن منطقهم قبل في الحقيقة جزءًا من للطقة انجي حكمتها الدول الهيئة التي تعالمت على الحال المواقباء من العراج يجين إلى بونيقة، قد وجداو أن قديهم طل الهيئة الدوب الصحراء تتحسن بزيادة هدد ما فديهم من الإلى. وسواء سين أن لهم من ترجل البريز إلى الحربة إنشاء عالف ولمزات تستشر شمويها بعيدًا في الشاول أو تكون الخادات كرى

<sup>(</sup>۱۰) انظر رسي.دي. لر (R.CC. Law)، ۱۹۹۷ وا وب)



معارضة طويلة العهد للغوذ العربي الجديد تبدَّت في أشكال شتى من المقاومة يخفس منها بالذَّكر الترحيب الذي حظيت به بدعة الحوارج<sup>(</sup>

والواقع أن الإمارات والراكز التي كان يمكمها الحوارج هي التي بادرت بالتحارة مع السودان منذ أواخر القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. واشترك في تلك الأنشطة بصورة أو

بأخرى سكَّان جبل نفوسة وورقبة وناهرت وسجلاسة(٢٠). وفي الغرب شكل البرير الحاداً كبيراً من الدويلات أسماه الغزاري والقرن الثاني الهجري/

التامن الميلادي) دولة أنيها؛ ومن الرجم أنها كانت مكونة من قبائل مستوفة ولمتوبة وجدّالة<sup>(١٢٠)</sup>. وقد صائفهم المعقوبي في هداد الصنهاجة الذين أكوا دوراً عاماً في جديع أنماه الصحراء الغربية. ولا بد من أن هذا ألتحتم الضخم كان على صلة بالمنطقة التي حكمتها غانا في الجنوب. وهناك عموعة أشرى من البرير كاتت متاخمة لبلاد السودان، هي عموعة المؤارة الذين قدموا أصلًا من ولاية طرابلس الغرب. وتفادياً قلخضوع للفائنين رحلوا صوب الغرب واشتركوا، بينها هم يعرون بلاد المغرب، في معتلف حركات التمرّد على السلطة العربية. وفي القرن الثاني الهجر/ التاس الميلادي اعتقوا مذهب الحوارج. وبعد حركة أبي يزيد – وهي آخر حركة تدود للخوارج التي اشتركوا فيها تشتث العلهم غرباً وشرقاً بينها فو بعضهم صوب الجنوب. وعلال تلك الغترة ورد لاكر وجودهم في فؤان. وكان الهؤارة أيضاً في منطقة الفقار، كما تشهد بذلك الصلة بين الاسم الإثني للهؤارة والاسم

الجنرافي المقال. وقد روى ابن خلدون، مؤرّخ البرير، أن جهامة من البرير عبرت الصحراء واستقرت بجوار اللملة التُقمين الذين كاتوا يعيشون بالقرب من مدينة كالركاو (غاو) في بلاد السودان(١٠٠) وأدت صنهاجة دوراً فقالاً في التجارة عبر الصحراء التي كانيت تسلك الطويق الغربي،

وفضلًا عن ذلك فإن هذا يفتسر نشوه مركز الجاري في موقع كان مأهولًا سابقًا، وأصبح يُمرف مند ذلك الحين باسم أوداغست، سرعان ما سيطر عليه اللمتونة وسكنه في القرنين الثالث الهجري/ الناسع الميلادي، والرابع الهجري/ العاشر الميلادي، البرير للنتمون إلى تلك المطقة والسود وتجار واقدون من الشهال. وكان هناك طريق بصل بين أوداغست وسجلهاسة التي كانت محطة كبيرة للقواط من منطقة تغيلالت يجنوب المغرب.

(11) انظر المصلين الثالث والعاشر من عد اللجان. (17) انظر العصل الحادي حشر من هذا للحاد. (۱۲) اعتر ج.م. کورال (J.M. Coop) م. ۱۹۰ م. ۱۹۰

(16) انظر المصل الثاني عشر من هذا اللجادر

(۱۹) این خامود، ۱۹۵۰–۱۹۵۱، المزد الأول، ص ۱۷۵ و ۱۹۷۹ ع م کرول (C.M. Cros) می ۱۳۲۰ می TT)

. وي الشرق أقدى البرير الإياضيون دوراً تائلاً في العبدارة مبر الطبق المؤدية إلى مناطقه والإي الريقية وطالباس اللوب، والشركوا في الجارة الرقبي الطبيق كانوا تجليدي من يلاد الرخواد في كنامير وكاست زرائة عاصمة البرير مور الملك التعاول ومركزاً خشده الرئيس بنام إسدائهم إلى المشابلة وحدما كند المجلوبية من الملك التعاول في يجمه كنياً أن الأواضية المسلمين كانوا يكورون

ق الرئيس المردو الرياس مرى القبل من الفحلة الله في اميلة السوادة بيمين السرادة بيمين السوادة بين المواقعة السرادة بيمين السوادة بين المراب ال

يرين مسخد الري السيرونين في الأولى حراقة رالاسا التي معرفه به يد المستويات المريض المستويات ا

. ومن الناحية الأشروبولوجية، يمتل الطوارق مركزاً وسيطاً بين الصحراء والسوهان. وهم يتألفون من مجموعتين: أرئتك الذين يعيشون في منطقة تاسيلي ناجر والحقتر في الشيال، والقرع

<sup>(</sup>١٦) البطري، ١٩٦٦ ص ١٩ ع.م. كورك (J.M. Csoq)، ١٩٧٥ ص ١٦ و ١٤٥ التقر أيضاً اللصاين الحاوي مثر والحاسن علر من هذا لمجلد:

<sup>(</sup>۷۷) م. ريناس (M. Royceso) ، ۱۹۵۰ و ۱۹۵۰ و ۱۹۵۰ من ۱۹۸۸ م. ناست (At. Gast) ۱۹۷۳ التقر ليفناً والرياح الريفيا الحالم، الفيلد الثاني، التحصل المشترين، الميرنسكو.

النبي معهم الأوليد واللساعة والكار أن و تفقة المن الفتن تربيرا مع فيها الفيرا المناولة المنا

وتوجه شعيب سوداء في الصحراء القرقية والوسطى وعامية في الفرج، وشعيب الفرج، أن المؤملين، هم عادة على حيفة كنان واحات جزيب الفرب ومويتانا، ولا فراد لمراحب المهم حراج الحياء المؤملية المؤملية المؤمل المؤملية المؤملة ا

## عاولات الندماج الشعوب الأفريقية في بوثقة السودان إذا نقرنا بل منالة شعرب السودان الطلاقًا من معليات عارجية، أي قلط على أساس

مورات بعداج معادداً مثلثاً لجمل الجر الأبدر ألياس على المناصر أو الشرق من الروز المرافق المناصر أو الشرق المناصر المناصر أو يوالا يرافز الأوران المناصر أو يوالا يوالا

<sup>(</sup>۱۸) ه.ت. توریس (H.T. Neeris)، ۱۹۷۲، می ۸ ر ۹.

<sup>(</sup>۱۵) البكري، ۱۹۷۱ من ۱۹۷۳ و ۱۹۷۳ من ۱۳۳۰. (۲۰) انظر بي كاميس (G. Camps)، ۱۹۷۱ من ۱۳۰۱، و ۱۹۷۰ من ۱۳۰۹، هر در ۱۹۷۰ من ۱۳۰۹، هر فرن فليشهاكر ۱۹۴۰ (BL Vos

<sup>.1919 (</sup>Fleichbacker)

را رو نامد را رو رو برودن في آمراه عالا مع حرام او را سر البررات ("بيكن" بيكن الموادر و المرا مون من الموادر الموادر و الموادر من الموادر الموادر و الموادر و الموادر و الموادر الموا

بين السائل (الكادرون بيش أحماء من ساقة أصفهم وعلنا مرافع بمعرفي <sup>(10</sup> مرافعية).

المجتمع بعضله المباؤلة إلى في من من المجافزات المهام والمجافزات المجافزات المجافزات

<sup>(</sup>۱۳) ب. مونسون (M. Blugon) ۱۹۷۰ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ م.خ. مونمو (G.J. Blugon) وآمورت، ۱۹۹۳ ه.خ. هوفور ۱۹۹۹، (۲۹) بنان القرارت الجنرانية غلمه تانقت، انظر سي. توييه (C. Toopen) ۱۹۷۳.

<sup>(</sup>۲۳) ألفت كتابات كثيرة عن الفولاميين؛ المثار سي. سيدو (C. Soydoe)، ۱۹۷۷.

يتسون أسلًا إلى شرق أفريقيا، وينسبونهم إلى نوبة كردفان<sup>(11)</sup>. ومعظم هذه النظريات تاويدها حجج لغوية وأنثروبولوجية مختلة. ولا تُنشر أي نظرية منها مقتمة

حفاً. وهي جميعها تشترك في طرح الافتراض والحامي، المسبق القاتل بأن تكوين دول السودان الكيرى يُعزى أساساً إلى عوامل خارجية أسهمت بها شعوب رعوية مثل الفولانيين. وهذه الأفكار لا تؤيدها الدراسات الحديثة التي تُجمع كلها على أن ظاهرة القولانيين تندرج في سياق منطقة غرب أفريقيا ونشكُل جزءًا لا يتجزأ من الجغرافيا البشرية لتلك المنطقة ومن تطوّرها التاريخي وتقاهها. ولا يسكن حل قضية منشئهم أو هجراتهم إلا في هذا السياق. ومن وجهة النظر القعية، يتبين من معرفة لهجاتهم بصورة أفضل أنه لا شك في أن الفرافولدة لما أساس أفرين وأنه توجد بينها وبين الوولوف والسيرير أوجه تشابه، وإن كان هذا الأساس قد طُقم بيمض العناصر السابقة على عهد البربر. أما فيها بتعلق بمنشئهم، فإن الدلائل تشير إلى وجودهم في جنوب موريتانيا في بداية التقويم البلادي. وقد اكتشفت في أسماء المواقع الجغرافية بمنطقتي براكنة وتاشنت في مورينانيا أوجه شبه مدهشة مع الفولفولدة والثيرات قوية لننك اللغة. وتوحي هذه المجموعة من الافتراضات بأن الفولانيين ينحدون من سلالة رعاة اللشية الذين توجد أدلة على أنهم عاشوا في موريتاتها أثناء الألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد. وفي الفترة التي نتناولها بالبحث رحلوا مع الشعوب السوداء في الوقت نفسه صوب وادي السنفال، وأشُّوا دُوراً في تكوين بعض الدول مثل دولة تكرور. وكان وحُود الفرلانيين في غُرِبُ أَفْرِيقِ والهـماّ بصفة خاصة في فوتا تورو في القرن الحامس الهنجري / الحادي عشر الميلادي، وإن لم يرد لأكرهم صراحة في المصاهر العربية قبل المفريزي أو قبل صدور ووقائع كانوه زمن القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي إلى القرن التاسع الهجري / الحاسس عشر الميلادي). وينبغي الآن التطرق إلى الإسمين الإثبين الغولانبين البيول(٢٠٠٠) والتوكولور: يطلق الفولانيون

لي القبيراً من وقال من الله المرافق الفيلة المنها الله وقال المنها المنها للهوا من منها وقال الفيلة المنها الله وقال المنها الله وقال المنها الله وقال المنها المن

<sup>(</sup>۲۱) هذه الاخراصات المنطقة كتب منها لم. تركسيه (Tassins)، ۱۹۶۷ د.خ. مشتخ (D.I. Stensing)، Pal I.

<sup>(</sup>٣٥) أصبر طوالان غالج في مؤلمات من كتوا من أفريقا بالافترة والسبر ميراد شايع في مؤلمات من كتيرا دنها مافراسية. ورحج جل السبب في داك إلى أن الفراسين الطوا مؤلاء الشمى في سهاى والسنطى الحفظرا فيد ماهيم الدين التي من السبب من بنيا التي يهم الافتران في فيان يحريا حيث ادعد أرباب السلطة السياسية اسهم بدأته للقراء التي التواكزين.

تتكلم بلغة البولار أو الفولفولده.

لمعراقيم حرب الشرق، أي وادي السئال (ويقايرو). يسترن باس خريب طبيه 400. رواة ألبا اجتراً ما حالاً من تعديد رفواسات بدأن اصل الدولايين وهمراجي . التاريخ، وكان يعقد الإراج اليوم مل السفيم بأن الدولايين أي اعزام السهور الدارية من منطقة قرآ السفية، ولن المجموعة السفاية، المجارة الأمريع، الأمريع، أن السيرة والولاف - بين اعزام الواقد التعرب عام واحديث عرائل المرابع، التعرب معرسات المرابع.

المن العراقية في مراتب من القرآن المسلم للمرية الداني مدر الموادي والطور والمنافية من الموادي والطور الموادي والطور المراقبة أن الموادية والمعادية الموادية والمعادية الموادية والمحدودة الموادية والموادية والمحدودة الموادية والمحدودة الموادية والمحدودة الموادية والمحدودة الموادية والموادية والمحدودة الموادية والمحدودة المحدودة الموادية والمحدودة المحدودة ال

ملك والحرار تأسيس خاله . فأنه في ذلك تناف أصل الفرائيس، من أسلس نظرية الاصدار ملك والدورة والله استخداق إلى مورة والرياسة، يري الاولى أن هذا أسبس بريورة — السنجية من طالب مرتكة الاولى والدورة والدورة من سياياته والدورة بين أن يوال والدوران بين في المنافق منظمها في منظمة الدور منظمة المراسلة السنجية في الدورة الد

ين محسد وهرمن ومتون دوب فهيد اعمره الذي مصبرين , بيس ميدري والغريب ان هذه الرواية تبد وكانها صحيحة على ضوء أساطر بملكة والحاور , ووفقاً الرواجين القدين معالجها على ، وتوتبي فإن ديناء وليس مدينة كومين عاصمة والحاود إنا هو من أصل يهودي يعرد إلى الذي (أيوب) طبقاً الزواية الأول ومن أصل أبران يعهد إلى المساجلي

 <sup>(71)</sup> واقواره بسبهم الاقبير افراد، ويسبهم الخوار الولان، زيمينة القرد، بادورسي، ويسبهم الكوري.
 وعرب الموران الدورة ويسبهم الرب واقبرلانيزه.
 (71) - دولر (T. Dish) بالاوران.

<sup>(</sup>۴۸) م. ڈلائوس (M. Delafosso)، ۱۹۸۲، الجزء التان، ص ۱۹۸ وما پایها.

سابل تقديري علماً تورية بالتها ". بر أن الاعتقال الذي يمني به ذلك عامري أكار تحد مثل الأو يمني من الأسم من والمدافق الا تمام خوا المسابل المالي الكاري المسابل المالي المالي الكاري الموادق المن الاعتقال عالي الاعتقال الموادق المسابل المالي المسابل المالي المسابل المسابل المسابل المسابل المسابل المالي المسابل المساب

بالتصديق، وذلك حسيا يفترح أ. بائيل أن تفسيره لايماث مونسون(""

روزمان که دستا سا با کان بوار می هم بعاد را در امو الاطلاق با صدر المدار الم دوله الاطلاق با المسابق الم المدار الموالا الاطلاق المدار الموالا المدار الموالا المدار الموالا المدار الموالا المدار الموالا المدار الموالا ملكان ما المدار الموالا ملكان ما المدار الموالا ملكان المدار الموالا المدار ا

المواقع ما جرّى الفركيز يلا مبرز من الشقاق بين البرم الرّغل وبين الشعوب السوداء المشرقة, ومع أنه لا يمثلن إنكار المسامات التي وقت بين عالين القنين، فيضي ألا تسمى أن ضرورات الحياة الاتصادية والسياسية قد حدث بها أن الوكن تفسد إلى اتعاجل والعادف في ينها بصورة وليقة للناية ولمقدا لم يعد من الصواب تفسير الشلاكت بين الجيس والسوو في منطقة

جَنوبًا نحو الأراضي التي يعيشون عليها اليوم في متطقة سينه-سالوم.

<sup>(</sup>۲۹) ش. مرکنی (C. Montail)، ۱۹۵۳، می ۲۷۳–۲۷۳ و ۲۹۳–۲۹۹. (۲۰) خ. باشلی (وانطلط A)، ۱۹۷۹، و۱۹۷۰، وغامهٔ الصفحات من ۱۹ یال ۲۳.

<sup>(</sup>۲۱) المقر ت. دبأتر (E. Disão)، ۱۹۷۲.

السيل (الكامل أن الإنهاف السيل (الدينة عن الحمودي"".

الأكاري التي تقال السيلة (الدينة على المساقية الدينة الإنهافية)

ها أن معا ميل أدري القال السيلة إلى المساقية المن الما الميل الأنهافية

ها أن معا ميل أدرية اللي الما أن المنا الميل الأنهافية المنافعة المنافعة

#### نشوء الدول السودانية المهيمنة

شك إطلاقاً في أن هجرات السونكه استمرّت طوال عدة قرون.

هرت حيان الأس الأراد الإدبي محملت حيفة بنالت أن الحيوان الأسط والدين ويطرت فسارت حراك حيثية أصبح بشها سحاح كان وقالات حوالاً بالنا المالاً، وكان المواد الكان المواد الكان من محمدات أمري الله سهارت عالى الدين الأول الإسلامي، ومهاد أنسها في مواجهة مدا ومحمد وصل المسلمون الموادن على الدين الأول المواد المالات الموادن المسلمين الموادن الموا

يونل حسن الكرين كماة منا بين أهم ميون شيرة المجلسة بروم عالم الروم عالم المواقع المجلسة بروم عالم المواقع الم ما المواقع المو

<sup>(</sup>SK and R.I. McIntesh) ح. قليس (SK and R.I. McIntesh) س.لا. ماكيتوش و رح. ماكيتوش (SK and R.I. McIntesh)،

وأهبت البرطورية فاق السودان الدين على أساس في مريض جأة: فقد 100 أقرأ من المستخدة من المؤسلة المستخدم المؤسلة ا المستخدم المناطقين بليات المستخد تنتشر على منطقة المندس في أنهل المناسبة الجيورية والمستوجعة المستخدمة المناسبة ال

همين ها با باس ما جريات را رسم و صعه مصد الله بيت سب بيستان . وقد يقد در فيها المنتقد عن الكارز التي تصدف به الروايات المثان المنافز عن الجمعات السوادية بنشا به أمانونه بيل أنه يشيئى رفيز روى السابق بدأنا الأمل الدي أمامت عبى المولد إلى المولادية بن أنه المنافز الله المنافز الدين أمور بيل المنافزة بالمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة عن المنافزة

رد الله التؤريز المراس من المسألة التحديق في أيزا يعين المراض على المراض على المراض على المراض على المراض المداون المراض المراض المداون المراض المرا

ودول السودان الشائيا الشعوب السوداء على وحه التحديد. وكانت نلك الشعوب على انتصال بالبرير في المعاقد العينزية من المسعراء، وقد أقامت ملاقات معقدة مع هوالاء الجيران وزي الأصل الأبيض. ومن المؤكد أن المؤارعين السود المهقدورا أساؤ تحت ضغط الرعاة الإعمال

<sup>(</sup>٣٤) مثل اللصل الرابع من هذا المبتد.

<sup>(</sup>۳۵) ح.م. کورك (J.M. Coog)، ه۱۹۷۰، ص ۹۹ و ۱۰۰. (۳۱) درجع السابق، ص ۱۹۳.

<sup>. . . . . .</sup> 



دولار بناخش در استاهل طبقها اقل قبوله بد النهم نقط را أنسب بد دائل ميكا. أميرها أنسان من بالبد بالان المساعل والأنسان الرئيسة ميكان من الرئاكية الما أنسان سنة من قدمة المداولة المرافق الما الميكان والمداولة الميكان المي

# أساس ازدهار الدول السودانية

تنتأت دول المروان وطورت في الفرة قيد البحث بقطل استخدام الوات وفيات ميخ. كنت تن امتكارا ناصيفا من قرض حكمهم على المجموعة السفية من المزارهم والرحاة ال عقلة المراكزة فيل الإلى. فيل الإلى التراكزة والمناتب في تكمل حد، من المادت في أفريقة السوداء في العلمة بين الحديد

ركين العراب السراية الكرية خلاية، تشكّر ما أيض المعبد الوارات يقد تشكّر من حرف اللوزة السكرة إذ يوج أن يستك متواق شياً مل الأحرار، وبنا يعنى المسودات فإن من المنظم الجيئرت المنظم المعلق بموادة المفهد والمقالس المن يتكاون فان الأساسة من المنظم يجرف المنظم المعلق بموادة المفهد والمقالس المنظم عن المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظمة المن

ر وريد في مما الشأن التواضات، أولها بوداء أن الحديد وسل إلى السودات من الشرق الأرسط من طرق وادي المبالي هر مروى التي كانت مركزا على والودوا أنسامته المناد<sup>000</sup>. ومن الما تصدر عرفي وادي علية السابق البرائية العرفيات المانية المبالية من أنها أن ألها أن إذ أن يه إلى السودات اللينية والرائية المبالية المنافقة على المسابق المرائد الموافقة المسابقة الموافقة المنافقة المنافقة على المسابقة الموافقة المنافقة على المسابقة على الأنهاء التي الموافقة الموافقة الموافقة على المسابقة على المسابقة على المسابقة على المنافقة على أن المسابقة على المنافقة المنافقة على أن المسابقة على المنافقة على أن المسابقة على المنافقة على المسابقة على المنافقة على أن المسابقة على المنافقة على المسابقة على المنافقة على المسابقة على المنافقة الحقيد كانت مرجوة في أفريقيا السوداء في الصصور القديمة. وكان الحقيدة ليتخدم فعلاً على حقاق واسع في القرن الثلاث قبل الميلاد، ونشير هذه الوقائع الجنيفة إلى ضرورة إعادة نشيم التقراعات السابقة وتوهي بوجود مدة طرق أمكن من خلافة دخول الحقيد إلى أفريقيا، وذلك بدول استجاد إلكانية نشود وكانل بضض مراكز صنع الحقيد على!

سیل منت فرداد ای مراز امراز آمری از بعد زنده درین ما بسید رصندام اطل آمری اکت احت ملک می این می اسم ام آمری امراز امر

## معالم حضارة أصيلة

أن اليون الرامي للأول من حيث الحيوان، أنفض مراكزي حياً من أهدات و والأماد من المساورة المنظم المنظم المنظمة المنظمة المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظمة المنظمة

وحسبنا لإثبات ذلك نظاهرة تديمة وثاينة نسبيًا مثل الرق، على الأقل بالنسبة لبعض للناطق. وبالثال، يبدو أن قسماً كبيراً من شبكة الفقرق النجارية أقامه ذور الطبة للغارية وبربر الصحراء

<sup>(</sup>٢٨) بشأن إبحال مخلف الحبرنات النعرة الأولى وأهميتها، النفر صرح. هوفو (BLJ. Bugos)، 1949. (٣٩) المثلم الفصل الرابع حشر من حقا المبلك.

الكو المقرأة (كان با اللكني الذو العدم في الالكرية المناسبة بالمارية المراسبة بالمراسبة المراسبة المر

وفيا ينشل بملك كاركار (فار). يروي اليكري أن وجيته كان يصحبها طلس خاص: فاتساء يؤضن على ضرب الطول، ويوقف كل نشاط في المدينة أثناء وجية الملك التي يُمان اللهاء فا تتجاهها بالحلية والمراح (<sup>97</sup>). ويعد أن الكية القدمة كانت من المالم الثقافية المحددة لقدول السوداء الكري من بلاد

روبير أن الفنو العلمة حاص من بعام السبب المستخدم المراد المستخدم المراد المستخدم المراد المر

مثل غار وغانا. وفي حين أن ملوك السودان كانوا يزري ملطة وقوة داخل دولهم، النبي حكموها بحزم عن

<sup>(41)</sup> ج.م. كوولد (J.M. Cuoq)، ص. ۹۹ و ۱۹۰۰. (41) الرجع السبق، ص. ۱۰۸.

منفع الانصاب في أنبطة المؤسسة المنفية بر يشوق أمد الدورة الترابط أمد السلمة في المسافقة من السلمة في المسافقة و التكليم من مصافر المواجهة في المسافقة المسا

سياسة الآياء فقد قرار شريحة كوان من والمواقد المتعارف معيون معيون المساورة بين المساورة بين المساورة بين المساورة المن المساورة المساورة المن المساورة المساورة من المساورة المساورة من المساورة المساو

<sup>(15)</sup> انظر اليكري في الخرج الساق، ص 91 و 47. انظر الفصل الثلث مشر من هذا للحاد. (15) يشأذ الانجار الصاحت، خشر بهدائد دي مورايس مرياس الد (P.F. de Morzes Farias). 1974.

<sup>(11)</sup> ح.م. كوك (I.M. Casq)، ١٩٧٥ ص ١٠١.

ين السيم الأفاق عالى أي أن البر اليورة م التي قبل المرق إلى الله كل المرة المرة الله المرة المواة المرة الم

رأيدي دارة الدولان راها سياسة 1883 في «الاقوم من الما (لحامي و 1888 من الما الحامي و 1888 من المنافع المنافعة المنافع المنافعة المنافع

وه) د. لاتج (C. Leege) بـ ۱۹۷۸، ص ۱۹۹۳ نظر اللمل اقاسی علر من هذا الجلد. (C3) ح.و. گورک (C3AL Coop) بـ ۱۹۷۸، ص ۹۹۰

<sup>(49)</sup> المرجع السابق، ص ١٠٩. (41) تشأن علمه القضايا، النفر المصرل الثلث والرابع والثامن والعشرين من خلما المعاند.

. التقليدي. وفي كثير من الأحيان تستمر هالم الدين التقليدي هداء بفعالية ويدون تسجيح، للتشكيك في كثير من المعطيات التي حامت مع ادعاءات وهية محتمع بما ظاهريًّا أنه أفضل منه تجهيزاً.

#### خاتمة

ترتب على دراسة تنقّل السكّن أولاً وقبل كل شيء راعادة النظر بعن تقدية صارمة في المناهم الشائدة بشأن معجرات، النصوب السوداء عبر مسافات بهداة. وتنقّل شعوب السودان قبل القرد الحامس الهجري / الحادي عشر الميلادي لا يست بصلة إلى التنقّل القونسري على مساحات شاسعة.

رس و أن سطر إن الها المسر الحري المبلية عدما أسبحت المعراء الي المبحث المعراء المرحد (من الي العرف المرحد) والم كانت من ما وقعة هذا المبلغ والمعراة المبلغ والمبلغ المبلغ المبلغ

مراحد الح السائد العربية السريان وساؤه المدينة في براجه عموه من الدائم المراحد المراح

نشاه کان ناسبر حاکمان علی مرم مرکزهم وقد حصاراً علی الرسائل اللازمة لسياده فارورة به لسياده فارور الخي الهروها في وقد الاحتى، وكان من قدال الحلي واللها في الموجه في الدوره المسابح المسابح المسابح المسابح المسابح ا حيث المطارح الكتابج من القارف الله المسابح المس

الذي أحقيه إلى تشتيط الحيادلات الاقتصادية والثقافية. بيد أن الفاطل الديني هو الذي كان مقدراً لم أن يزوي قبل كل شيء دوراً مائلاً في التعتبر السياسي والاجتراعي للمنطقة المستدة من بلاد الفرب إلى السودلان. وكانت المقدرة من الفرن الثاني الحجري / التأس الحيلادي إلى القرن الخاسس للمجرى / الخادي

والتحديث المقارض من المتحدث المستعرب السودان. فيفضل التنظيم السليم الكياتها وباها الركرية عشر الميلادي فترة حجمة بالنسبة المشعوب السودان. فيفضل التنظيم السليم الكياتها وباها الركرية الفوة، استطاعت أن تدرك أهمية التجارة مع دول البحر الأبيض المتوسط الأفريقية وشعوب السراء (الكري في لا تدبيت البرائ مرسة بأوا في الاطلاق بيدار في المتحالة المراق المراق

# مذكرة من مقرر اللجنة العلمية الدولية

يمري حاليًا وحواز تقدم سريع ثابت الحطى في البحوث الخاصة بصناعة تعدين الحديد في أهريقيا في العصور القديمة. وانتهى عهد المجادلات النظرية الكيرى بشأن انشار هذه الصنعة. وقد أثشت اليوم الحمائر والتأريقات المحققة أن الحديد كان يتم إنتاجه – عن طريق عملية اختزال في أفران – في كثير من ألهاء القاؤة قبل المبالاد بنمسة قرون على الأقل. وقد محدّدت الآن مواقع يرجع تاريخها إلى تلك الفترة ليس في نيجيريا وحدها بل أيضاً في منطقة العبر في النيجر وفي عالى حالباً، وفي الكامرون وتنزانيا ورواندا وبوروندي. وبالطبع، أنعدُ هذه قائمة مؤلفة بالنظر إلى أنه في كل سنة تقريباً تنزر نتائج البحوث الجديدة معالم الصورة بأكسلها متحدية افتراضات تتعلل بانتشار تلك الصناعة عل نطاق شامل أو محدود. وكان الحديد ثينج أيضاً في مطلقي متعلف السنفال ومتعطف الليمبوير وفي عانا منذ القرون الأولى بعد الميلاد. ويعمل اليوم كثير من الباحثين الأفريقيين واللفائشيين على دراسة هذه انسألة بالنطقة المعتدة من موريتانيا إلى مدخشقر. والأهمية التكنولوجية التي تُعلَّق على إنتاج الحديد على هذا النحر في أفريقيا القديمة عن طريق عملية التصنيع الباشر، قد أبرزتها شتى الاجتهامات، مثل الاجتهامات التي عقدت عام ١٩٨٣ بمهاممة كومبيني والكوليج دي قرائس في باريس وتشرت وثالق محاضرها) وبجامعة باريس الأولى (وثالق محاضرها قيد النشر). ( أن تجريب البحوث في الوقت نفسه بشأن تاريخ صناعة المعادن. وتبدئت أيضاً الأحمال الأساسية لننقبح قائمة المفردات الوصفية لهذه التكنولوجيات، التي تركت أعداد مفرطة منها فامضة وتعوزها الدقة في الماضي

(14) تشرت وقائل عاطر اجتاع تجربيس، وكان ليس تأكيها ولا حدود فرناية أما وقائل عضر احتاج الكرابع هاي طرائس قلد تقررت حراف: مسامات العين الأمرية Additioners attributes و المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ ال التأسيس في الرساسة الأرقية Administra de la Societé de a Administra الشدة ، الثانية إيكرابا إلى إلى إلى أو الله عاصر بحواج مشابة إلى الأولى قالا الإلى الذين التراث

### الفصل السادس

#### الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها

سامويري لوانغا–لونييغو ويان فاتسينا

إن معظم الشعوب القاطنة في الثلث الجنوبي من القارة الأفريقية، من سامل الكامرون – نهجيريا فرياً فإلى سامل الصومال – كينيا شرقاً وحتى مهاه بورت البزابيث جنرياً، تتكلم عمموعة من المغات وطبقة الصلة فيما برنها أنعرف بلنات البانتو.

## عائلة لغات البانتو

يمان (الملكة الليون المالية في ول مل أرسط الله جميع منطقة من اله مريوة (ملما تمرك ، والمحترة الأولى) من هذه اللهت من «المادية الإستان أول ما يقي هذه اللهت من «المادية الإستانية (الإستانية، وها يمانية الإستانية، وها يمانية من المالية المن المواجهة بعد من الواقياني وجود المستانية المنافقة المن المنافقة المناف

الشوطا: weather الحبريرو: Abendu. فهذه الألفاظ كلها تتيم نسفاً واحماً. ومن البين أنها مشتقة جميعها من الصبغة المكورة من الجلس ntu- والبادئة – 180 التي تدل عل الجميع. وبالإصافة إلى ذلك، فإن الاعتلاقات بين

هذه اللغات تتخذ شكلًا متثلًا، الأمر الذي يمكن استخلاصه من مقارنات أغرى. فمثلًا -1- في المرضع الثاني من الجذر يتحول دائمًا إلى ح. في لغة النبي وهذا يلمي امكانية حدوث التشابه أن الاستعارة على نحو الخاني. وقد ترفيع مسرد للناكو الأولى يضم أكثر من خمسيات جلمر<sup>(1)</sup> تبع جديمها أنساقاً صرتية متطلبة. ولكن مفردات اللعة إلى هي إلا جاب واحد من جوانهها. ويمكن أن نجد إليضاً أوجه تاغير

رقي . على التحقيق لا يمن يج المها والمن مورسه يتصرب سد يسبب ويرسي. ويرسي من المنظم ال

# أصول لغات البانتو وفروعها

ب والإنجاز أن المواد الموادي التي يلي بيان الدور كلت بقد الداني بديا الارك المستقب بريا الدورات الراحة الانتخاب المواد ا

<sup>(</sup>۱) جسم پر طري (M. Gubie) (۱)، ۱۹۷۱–۱۹۷۱، البانات الوائراد کارته مع آر ايو. ميرسي (A.E) ۱۹۱۹، (Mecusa)

 <sup>(7)</sup> قد سهیون (O. Meinito)، ۱۹۰۲، نمری پساد کتاب حدید فی المحو القارن بعرکزی لایدن وترفورین.
 (7) و.د.ای، بیلک (M.H.I. Binek)، ۱۸۱۲–۱۸۹۹.

واسع في وسط أفريقيا وجنوبها زهاء عام – ٣٠٠٠). وفي سنة ١٨٨٩م قدَّم كارل مايمهوف برهاناً دامناً (صوتياً) على وحدة لغات البائنو. ومنذ ذِلْكَ الحَينَ أَخَذُ اللَّغَوِيونَ الشخصصونَ في البائنو يزيقونَ معارفتَا عن عائلة لعات البائنو<sup>(4)</sup>. وقد

وضعوا نظريتين لتفسير أصول الشعوب الناطقة بهذه اللغات. فرأى جوزيف غريدغ أنه لا بدّ أنهم ظهروا بمنطقة التباين الشديد في لغات البائنو، وحدَّد موطنهم استناداً إلى هذه النظرية في منطقة بنوى الرسطى في تبجيرها إلى الشهال الغربي من الرقعة الواسمة الذي ترسخت فيها ثغات ولما لم ينطأ هذا الاستتبح بقبول عالم ثغات البانتو الكبير مانكولم خائري. فقد تناولته دراسة

متأنية في تاريخ لاحق. ولكن جميع اللغويين يعتبرونه اليوم استتناجاً دقيقاً. ويرخم خالري بشدة أن يكون موطن ظهور مالباندر الأولى، في التقارب الأمجر بين لفات الباندي، أي حول أحواض (۲۶) وهانان النظريتان المتعارضتان لمعلمين نهري الكونفو والزمبيزي مع تركزها بمفاطعة شايا في زائير<sup>وا</sup> مهري المواهو والرمبيري مع الراح المصافحات في الراجي المساحة المقاربة عن أصول شعوب مرموقين من علماء اللغة الملاهما كثير من الانحصائيين أساسةً لطربانهم الحاصة عن أصول شعوب

اليانتو والنشارها.

ر والمستون. والطاق المؤلخ الشهير رولاند أوليفر من رأي مؤداه أن افتراضي غرينبرغ وخائري متكاملان، فقدم نظرية لامعة تقسم انتشار شعوب البانتو من موطنهم الأصلي في غرب أفريقيا إلى الجنوب الأفريل إلى أربع مراحل هي: (١) هجرة سريعة جداً لمجموعات صغيرة تتحدث للنات سابقة على البائتو الأولى بمحاذاة ملجاري المائية في الكونفو وزائيي متجهة من غابات وسط الكامرون وأوبانغي إلى الأحراش الواقعة جوب ماطل الغابات الاستواثية في زائير، (٢) توطيد تدريعي لاستيطان هذه الشعوب الهاحرة ثم انتشارها عبر حزام الأحراش الجنوبي الذي يمتدّ من الساحل إلى الساحل ويضم منطقة أفريقها الوسطى بين مصبّ نهر الكونفو (زائير) في زائير على الساحل الغربي ونهر روفوها في تنزانيا على الساحل الشرق؛ (٣) تغلظ البانتر السريع في المناطق الأكثر رطوبة العالم وجنوبي منطقة انتشارهم جانبة؛ في اللنسي، (٤) احتلال بلية مناطق أفريقيا التي يقطنها البائنو حاليًا، وهي عملية بدأت أثناء الألف الأول قبل الميلاد ولم تنتج إلاً قرب منتصف

الألف الثاني البلادي<sup>(٨)</sup>. ومنذ عنة ١٩٧٣م ألينت ثلاثة أفرقة من علياء اللغة تعمل كل منها على حدة أن غاثري كان على عطاً. ويعتمد ثلاثتهم أبهرجاً متشابهة (تنهنس عل دراسة المفردات اللغرية) ولكنهم لا يستخدمون

ه.ه. جزنسترد (H.H. Johnston) ، ۱۹۲۳–۱۹۹۹،

2. مايهوف (C. Meishol) ، وتشخص تاريخي وباليرغرافياء رامح ي. فانسينا (J. Vansina) ، 1894 مايهوف

ج.ه. غريترخ (J.H. Gremberg) ، ١٩٧٢.

م. فاري (M. Guthrie)، ١٩٩٢، ر. اوليلر (R.Olmer)، 1915. ابن أوليتر عن علمه النظرة الماناً سقي سوات، وابيع و. أوليتره 1914.



المعلمات تفسها. والواقع أن إحدى هذه الدراسات تتخذ من معطيات غوتري متطلقاً لها

برای می داد که آن امد ادام طریح از مرتبی برای می آگیر می داد کند. می در این کند کند و در این کند. می در این کند می در این داد به می داد می دا

التشعب السين على أسلس عاصر مشرق من القرات الإساسية أو أسند عهد قريب جلاً — على أساس عاصر طوياً"، وون للذي عابه الأن عبوباً بن عابد الله عوال كانت حالاً محموعات وليسينات ما لمات المناتز أولاحماً المصومة البرية اليوميزة بهنة وليسية في مناتز الطابات الاستوانية، والثانية من المحموعة الشرقية في تعطّم من أحداث إلى طوياة المسائل. والإنسانية إلى ذلك فون القائدة المشعبة إلى الجموعة الشرقية ترابط في بينها وإنباط أولان فا

قبل قائد المجرعة المرابة. ومؤكل وقال أن المتحالة المجرعة الدولة بما أم رحلة منامرة من المتحل المجرعة المرابة وكان المجرعة من الما الفراد إلى المدل المجير وقائد (الاقالة المجال المجيد والمداول (الاقالة المجال الم

ولم يتخطر الحَيْراء كتابج هذه الدراسات حتى يقسموا لغات الباتنو إلى فروع، فسنا. سنة ١٩٤٨م بدأ خاتري في تطبيق ما أحماء نظامًا عدايًا للتصنيف فضم مجموعات من اللغات للتجاورة جذراها في مناطق وتشابهه <sup>(17)</sup> عن أساس المتارنة بين المطبات المتوافرة. وكان هذا التخسيم إلى

<sup>(</sup>b) ين باستين (Y. Bastin) يو از كويه Coopert بدار وسيد دي طاير (Als Coopert sh.) . (Als to Lindson) يستخد المستخد الموسكان المستخدم ال

<sup>1940</sup> a (M. Outhra) 4570 . . (11)

فتات تنسياً مؤقة تبسد به تفتيق المراض عملية، ولكنه أثبت من الفائدة ما جدله تبسختم في تحكير من الأجهان عني الأفدر وقد أعطيت كل منطقة من مناطق التعليم حرقاً بيما بين الـ A را T J تجهم برقم لكل همروحة أصفر ورقم عان يدل على المنذ ذائبها. روحل ذلك فإن الرح ( A70 يشهر إل ما تجسق عمومة لفت التأميرين، والرائر 2014 يدل على الغة المنابع.

ين وجهة الشرا الدولية، يُقرض سَمناً أنه هذا الصيدة في قي قيدة الأمر الذي يومه ما يوكن الميدار من جهود وقال في حد يقال الصيدة الدولي بيان الاجارة هيا. فعلى المعرفات الدولية الدولية إلى أولية وقال الدولية الميداري في ما من الميدار الدولية من الميدار الدولية في المن الدولية الدولية في المن الدولية الد

رکان پر خط مگرام خراد آمید با الفاتی شدن با الفاتی الا مرد با برای مرد از مرد

من في يقول المراحث (الأسلية ، الا المن الراح من صوح قائد فيلية عربة أن من أن المراح (المسلية عربة أن من أن الم الموات و المطالبية الموات المو

<sup>(</sup>۱۱) يرد أفضل وتسف فلد الصدية تي ب. هايي (B Heine) ، ۱۹۷۳ استر أيضاً ب. هايي و ه. هوف ور. فومين (Alyv. «(B. Heine, H. Hott, R. Vosee) ،

الألسنية والتاريخ

رسالتي التي حمال بها أن السمايات القوار مصنات الباباء القوار موره فلا رسالتي التي تعريق في تعديل من المساولة التي بأن أن يكون المن المراقع المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة التي المنافعة التي المنافعة المنا

بدر با تنظيم أن ملاقت الشرر إليا يمكن شبوط بكل يستاه والأول المقرار الشرر الياسة والأول المقرار الله المساوية المؤرد المساوية المس

<sup>(</sup>۱۹) م.أ. برایان (M.A. Brayan)، ۱۹۰۹، ص ۸۹ و ۹۰.

ر مول الرقم من أنه تابع مثال في البياة مياه من ايرير كتابي البيام في روسي بين البير كال الفيلات تشير إلى وعمي بق مرق من وقا أشبره مين حديد الخلال في وافساً أنه الرقمي الان الفيلات تشير إلى المنا في ومياها أنه أن هيئ في المنا أنه في من كان العبر الرقمي للله المنافعة والمنافعة المنافعة على المنافعة عن منافعة على المنافعة على منافعة على منافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة المنافع

أمَّا الافتراض الثاني للتعلُّق بالنشار عائلة اللغات عن طريق المجرة فأساسه ليس بالمتانة التي يبدو يها. فإذا أعذنا اللغات المنحدرة من اللاتينية مثلًا وجدنا أنها لم تنشر عن طريق الهجرات الواسمة يها. لسكّان لاتيوم، وإنما ترجد عمدوعة كبيرة من الآليات الاجتماعية اللغوية التي يسكن أن تؤدي إلى تغييرات في التمركز الجغرافي للغات ومن أهمها استبدال اللغة. فقد يمدث أن يتعلُّم شعب لغة أجنبية ويصبح ثنائي اللغة تياماً، ثم يترك لفته الأصلية ويحفظ باللغة الأجنبية. وهذا هو ما حدث في حالة المسكياني في الغابون، فقد ألفتوا قفة المونغوي وبدأوا يفقدون لفتهم الأصلية. ويتطبق ذلك أيضاً مل سكَّان المتطلقة الذربية من رأس الرجاء الصالح وجنوب ناسيها، الذين طندوا لنشي الحوي والسان ولا يتكلمون الآن إلا الأفريقانية. وتأتى هذه النفسات نتيجة لعلاقات اللوى الاجتماعية التنافية. فالامبراطورية الرومانية كانت وراء انتشار اللغات المتحدرة من اللاتينية، والأمبراطورية الصينية بما صاحبها من دفق الهجرة المستمرّ من الشمال أقت إلى وتصيين، جنوب الصين، أي الله الله الصينة. والعطات الديموغرافية تودي دوراً كذلك. فاتورماتدين الذين غزوا الهلزا فتارا عن استعال اللغة الفرنسية عندما استوعبهم الشعب الذي أعضموه والذي كنان يقوقهم عدداً. وكان الشيء نفسه قد حدث من قبل في إقسِم نورماندي ذاته عندما أعداوا باللغة الفرنسية. كالمثث يمكن أن توثر الهيمنة التجارية أو الثقافية على تعلقور الأمور. فقد تبئى السكياني ثغة المبونغوي لأمها كانت لغة التجارة. ومما يفتسر انتشار الفرنسية في بلجيكا في القرن الثامن حشر الميلادي أن فرنسا كانت لما السيطرة الثقافية في أوروبا آذا ك. ويُمكن أن تلاحظ في نهاية الأمر أنه كثيراً ما توقَّد الروابط التجارية والاجتماعية والسياسية بل والدينية فغات مشتركة جديدة مشئلة من لفة لها هيبتها، تثال ذلك اللغات السائدة (koines) واللغات الهجين (créoles) واللغات المختلطة (sabirs). وبالنظر إلى ظاهرة الالتقاء الكشف التي تشهدها في لعات البائنو. فإن هذا النوع من الظروف لا بِدّ أن يكون قد نشأ أكثر من مرة. وفي زمن أفرب إلينا يمكن أن تذكر اللنظلا أو السواحيية أو الوتوكيتوبا باعتبارها لغات تجارة تتميي إلى فصيلة اللغات الهجين.

 يمكن أن تلق اللمدوء على هذه الطاهرة. وبالإنسانة إلى ذلك، فإن التاريخ الطويل لاتشار لذات الجانبو وانساع نطاقه قد يمملاننا على اغزاض أن هذه العوامل التي نعرفها بالقياس قد أدى معضمه إن لم يكن كلها دوراً في مرحلة أو أشرى من مراحل هذا التطؤر.

معصود إن تم يعنن دفها دورا في مرحمه او انترى من مراحل هذا التعقور. والواقع أنه لا يمكن استمال المعليات اللغوية إلا في تمال واحد هو إهادة يناء جهاعة البانتو الأولى على أساس ما يهتيه معجمها اللفظي. والمعجم اللفظي يتمي بالطبع إلى فترة مكاملها وليس

ان الأقدام أساس مع به صحيبه القطل والحدم القطل يتمي الأخيا أل الأخيا ألم المناس المنا

در أن يكن أن تستخ بي المرادق البيدة أن الميادة في التن كدل له القرار التي لا الميادة التنظيم المرادق التنظيم الموادق التنظيم الموادق التنظيم الموادق التنظيم الموادق التنظيم الموادق التنظيم الموادق الموادق

" ويمكنا، عنما قابل بين نظرونات الثانية والعليات الأرقية ومرفعة الأموار الجارفية الهيامة أن أهدد ثاريقاً ليدنية انتظار البائين فعني بصد عني بين إلى العسر الحجري الحامية كان لازم يتطاط اراضي مثل إزامة الحريب وأكد لم يكن يأنف تبليات سين الماددة، ومسكما ذلك من حسر جهانة البائيز الأولى في الفترة ما بين سسمان أو ما تبهاي رسمية 10°،

<sup>(</sup>۱۳) م. غازي (M. Guthri) (۱۹) ۱۹۷۰ غزر القارد آثاري. موسن (G. Guthri) (۱۹۰۰)، ۱۹۲۰ (۱۱) ش. شر (T. Staw) م ۱۹۰۱، مرده (۸۰۰-۸۰ پ. دې عاربه وف. نبوکا (P. de Marcs, P. پر (۱۹) ۱۹۲۷، ۱۹۷۷، پورمول منالهٔ تعتبع المادل.

روستم را کان میلید بیش بیش بیش ای به حق آن اشراق المام خدر الباردی و یکی در است استان بیش فرق آنهایی <sup>(۱۹</sup> می بیش فده این فراعت الدین خدالان استان الدین بیان میان ا این در بیش مل السابق الدین الارایی داشته مداوی در خدالان استان الدین بیان استان معتبد ایداری میسان الدین المیان الدین الدی

### الألسنية وعلم الآثار

الذي التي التي إنه المايا، واضع ويتين من الطبقة التي حدود بها بهاة انتشار اللاور وعب الدور وعب الماية التشار الالدور وعب المستوية في المواجع الاليور وعب المستوية في المواجع الاليور وعب المستوية عن مناقبة المراجع التي تعدم المستوية عن مركات المواجعة المستوية في مركات المواجعة المستوية المستوية المستوية المواجعة المستوية المستوية المستوية المستوية في المستوية ال

مراحل الله من الله من "ارزيد" لا يواق ويواق بطريف بديدة بقايل في المصاحبة ويستم الله ويستم المواقع من المراحلة المواقعة المواقعة

ُوبجبُ أَلَا يَغْيَبُ عَنْ أَذْهَانَنَا أَنْ عَلَمَ الآثَارُ لِيسَ يُوسِعَهُ إِثْبَاتَ أَيْ لَفَةَ كَنْ بَنحَدث بها هؤلاء

(ه) كما يتقمع في حالة الأميرشوي في نترانيا. (١) خاصة دور وليسون (Pilly Philippon)، ١٩٢٧، ص ٢٠١١-١٣٠٠، ولاستها ص ١٦٠-١٠٠٠، اللبي صنعوا الآية القدارية أو استخدموها أو روعوا الحبوب أو صنعوا الأدوات المددية أو الحبوبة أو العظمية التي عثر عليها في المواقع. غير أنه يمكن من جهة أخرى المقارنة بين العطبات اللغوية والمطبات الأرية وكماً ارتفع تمعامل الاوتباط زادت فيمنها البرهائية.

وليس هذا هما السنمرض مواقع السعر الحاميدي للكر تقطّ لأن فصولاً عنفته من المجلد السابق عاشت هذا المؤسرة , وحسينا عنما أن الاعتقال أقام مواقع التصوب التاطقة بالبالتو ترتبط يعرّ شك بأدوات تسمى إلى العسر الحجري المليت، وأن مواقع العصر الحديدي في جوب ووسط وشرق الحيانيا رئا الوائت بكار تركيا حكن يكشون والتوار"

### انتشار أقوام البائتو

هناك نظريتان لتفسير أسباب انتشار أقوام الباسو انطلاقاً من مواطنهم الأصابية. نقول أولاهما أن التخل من اقتصاد هش يقوم على القنص وجبع الطعام إيثاراً لاقتصاد يقوم على الزراعة تركب عليه المفجار سكاني أدى بدوره إلى همرات تسعى إلى العثور على حير حيوي. وقد كتب عالم الآثار ميريك بوسناتسكي حوال عام ١٩٩٢م أن هجرات أفوام البانتو من عرب أفريقيا يل وسطها كانت نفسم حماهات زراهية وأن الحركة اشتثت بعد أن انتشرت التقنيات الزراهية وزراعة الموز واليامي التي أتى بها الأندونيسيون بين شعوب العابات في وسط أفريقها فيما بين و + ٢٠٠٠). وتنهض النظرية الثانية على فكرة الغزو وتربط بين انتشار البائنو وبداية العصر الحديدي فنقول إن تشغيل الحديد أدى إلى تحسين أدوات الزراعة نما يشر الإنتاج الزراعي ومكَّن البانتو من السبطرة على الأقوام الفاطنة في المناطق التي استوطنوها. ويؤكد سي.سي. ريغل، وهو من أشد المنافعين عن هذه التظريف أنهم وكانوا أقلية مسيطرة متخصصين في الصيد بالحراب وكانوا يجتلبون إليهم باستمرار مريدين جدواً... لما كانوا يشتهرون به من مهارة فائلة في جلب اللحوم ومن قدرة على دفع جماعات الغامرين إلى الهجرة في كل اثبره حتى أصبح شبه الذرة الجنوبيِّ بأكمله يستعمل الحديد ويتحدث لغة البائنو،(١٩٠). وقياساً على نمق الهجرات التي حدثت في النسم الثاني من الألف الراهن. يسكن استنباط أسباب أكثر جدية لتفسير التحركات المستمرّة لأقوام الْبانتو عبر أفريقيا جنوبي خط الاستواء أثناء الأكف الأول الميلادي. وربًا أن المجاهة والبحث عن غروف معيشية أفضل في شكل أرض أكثر ملامعة للزراعة والرعي، وكذلك الأوبئة والحروب وعمره روح المنامرة، كانت كتلها من الأسبب التي أثاث إلى التحركات الأول لأتحرام البانتو، ولكن هذه العوامل لم ثلق قلواً كافياً من الاهتمام حتى الآن.

بالنوب وبدئ عدد الموامل م كن فدوا فاي من الإعلام على الرق. وإذا تطرقنا إلى نظريات الانفجار السُكَاني والنزو، فتبغي ملاحظة أن ظهور الزراعة كان

<sup>(</sup>۱۹) انتقر داريخ الريقيا العام، المحلف الثاني، الفصاين المنامس والعشرين والمساج والعشرين، اليونسكو. (۱۵) م. يوسناسكي (M. Pomzesky)، ۱۹۲۵.

<sup>(</sup>۱۹) سيسي. ريالي (C.C. Wingley) ميسي. ريالي

يس الإسهارية إلى في أو أولية الواقع موس الانتجاب (الانتجاب التي مي السيد التي مي السيد بين المواقع مي السيد مي التي بين المواقع المناسبة في الانتجاب الانتجاب الانتجاب الانتجاب الانتجاب الانتجاب الانتجاب الانتجاب الانتجاب التي يستم الذي المواقع المناسبة التي المواقع المناسبة الانتجاب الانتجاب التي يستم التي المناسبة المناسبة

را چند النصر المال مركل العربة المجاوم بن منتقا إلى أموره والأرس الرائح المجاور وكارت ما الرسم المجاور وكارت ما وينظره بالمحد صغيرة من بهذا الحراف العالم بعين أماد أنوابا جنوبي منظ الاحراف، وإلى المستقد المحراف الموركات الم المقال منظمة المحراف الموركات الموركات المحراف المحرا

الدور معيدًا أمام ويميز في مطالب منها بن الدورة أو الكرابية من حيث أيام بيد بهذا الما الدورة المنافع من حيث أيام بيد بهذا المداورة المنافع الدورة أو المنافع الدورة أو المنافع الدورة أيام الدورة المنافع الدورة الدورة المنافع الدورة ال

<sup>(</sup>٢٠) هناك خط ناصل واضح في التصنيف الفطي والنحوي.

مثلاً أو أياز حقته أقوام الباتو هو سيطرتهم على البيئة الحرامية في زائير. وقد تنت عملية تسريمها إلى العالم على حرامتين: أولام من التبائل إلى اجترب حيث كانوا يكفون بالناع فلجاري العائبة والأكرفة العربية الطبيقة والثانية من حلال القفاء العاريمي على العابة الأصنية على أيدي الزارعين من أقوام المؤتم الذين كانوا يقدمون على جمية عريشة.

در الا مرد الآ التر القدر من اطارح الزاري بالمشجود الكر الملة بما بالمان التاليخ المرد الملة بما بمان التاليخ ( (الل المردة به أنه يحدث المان المردة المؤلالات وقر حروة طور بنا أن القر السامس المؤلولات المؤ

له بأن العيميات الرابط إلى حدث في للطال البرا العربيات الرابط المن العربية التي الأولى بن العربية. وإلى الرابط من أما يعتب على حدود المنافزة برا التي الطالبة الدولية الاحتمال الاحتمال الاحتمال المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة العربية المرافزة الاحتمال المنافزة الدولية الاحتمال المنافزة المنافزة



الشكل ٢٠١٣: نمونج شه كامل لإدا فعاري من العمر الحديثين القديم وأديرين) كمر هايه فوق الخيرة المروط يعقبرا موال الأول سيموجيشي في رويسير يعرض روبازي في رواها (عن الد. الله توزن ١٩٧٣).



(New



ومن قد فان توتن، التحد اللكي لأمريلها الرسطى، ترفورين، بنجيكا،

رض أما كل الروز هم المسرحات الما الدين الراحة الما الدينة المواحد المراح الما الدينة المواحد الما الدينة المواحد المو

وی الله شده الفاهد الله والمساور الله و الله الله من الله و الله الله و الله الله و ا

رد و معادل مراح من ما الدول المراح ا

صيدي السفيات نسبب المساوري وعززت التلاق بين اللغات ولاستيا فيا يتعلق بالنحو. ولا تعرف متى الجاوزت لغات البانتو الغربية في انتشارها الحدود الجنوبية للغاية، كما أننا لا

نعرف ما إذا كان هذا الأنتشار قد سيق انتشار صناعة الحديد في هذه اللطقة أركان لاحقًا أد. "تغلق فإن أحدث العطيات لا تقدم لما شواهد قاطعة بشأن انتشار هذه القنات بعد ذلك جنوبي الكاسامي الأدنى وزائير الأدني.

وجرى في تلك لكانتة الكثير من المحركات اللذية المتأخرة. في الشبال، خاصة بين الأوبانيني والزائير، ومن بانتي إلى نهر الوباه، يمكن أن نستشف الطلاق هذة حركات في الجامات محافة. وفي بعض الحلات، أزاحت لنات البائنر مجموعات لفوية أخرى (مثل مجموعة



راهن سي. عان طورخ مون من الصدر الصوبها النظام في ووسد. كراهوك الصفحف السلكي الأموليةا الوسطى، (هن سي. عان طوندريك و إي. روش و هـ «وتريدوك و ب. كراهوك الصفحف السلكي الأموليةا الوسطى، تريدرين، ياسيكان



(من سي. قد فروندريك و إي. روش و ه. دوزيليزت، ۱۹۸۳).



الشكل ۲۰۱۷: آثار فرن من النصر الحديثين القديم: لياروهجري ۱. (هن سي. قان فروندريك و(ي. روش وه. دواريلولت: ۱۹۸۲).



(عن سي. فان فروتدريك وإي. روش وه. دوتريلونت، ۱۹۸۳).

مباسوندوننا من ليسالا إلى كيسانتاني)؛ وفي حالات أشرى، تشامل تأثيرها في مواجهة لمنات السووان الأوساء ولا جها في أبوري حيث لأثرت عميرها كميرة من لمنات البائير باللية النحوية لطاك الفائد، وكانت حتاك أيشاً حالات حدث فيها إدادل بين الملفات. وقد وضع حالم الفلة كرسيخوار لمرمن تطابة فؤاما أن الفلات السووانية انتشرت حتى يلفت

يضوب (الأور في المارس في الرابع اللي حقة لمان الدوق و 10 أخر ، وأن إلى أن المن أن الم

. وُرَعَلَوْلُ نَهَايَةٌ الأَلْفُ الأَوْلُ قَبَلَ البَارَاءَ، كَانَتَ جَمَاهَاتُ البَيْلُ والبَيْبِلِ عَلَمَ قد تحرلت إلى كيانات تحتلف من أسلافها الباتير الأُولُ الشرقيين الذين كانوا يُقطنون الأراضي الواقعة إلى الغرب





الشكل ۱،۹ (أ-ج): منفض لأبراد من العمر المنيدين القدم في مطقة بوطري في رواندا - وأن جيراها ٦ (هـ ١٥٥ (ب) كابري ٣٥ ((٣٦٠٠) (ج) لاروستري ١ (ه ١٨٠٠). والفصار: فساطة تعدين الحديد القديمة في رواندا ويوروندي، خاصة كوينين، ١٩٨٣).

من بحدة نتجانيقا، وانتشرت بسرعة هائلة في أفريقها الشرقية والجنوبية أثناء الفرنين أو القرون التالية الأولى من الألف الأول البلادي. ومن سلالة هذه الجاعات يتحدر السكان الحاليون الناطقون بالبانتو في هذه المناطق<sup>(19)</sup>.

ولم يتبع أي من علماء اللغة نظرية إهريت رتما الأنها لا تستند بعد إلى أشس متبنة. فلتن كانت بعض الشواهد الأثرية تؤيد بعض عاصر هذه النظرية، فمن الجدير بالذكر أنه لم تجرحني الآن أية بحوث أثرية عن العصر الحديدي المبكر في المنطقة الواقعة خربي بحيرة تتجانيقا والني كان يعتبرها إهريت المنطقة التي تنزق منها البانتر الأول إل جهاعات مختلفة. غير أن علينا أن تسلّم بأننا لا نعرف بعد كيف أصبحت لفت البائنو لفات سائدة في شرق أفريقيا. فالبيئة كانت جديدة ناماً وكان أهلها متفرقين تذيأ على الجماعات الناطقة بالبانتو، ولا شك أن بعضاً متهم كان بتكسم لغات السودان الأوسط، على الأقل في الجزء الشالي الغربي من المنطنة.

وعلم اللغة لا يلق الضوء على التشار لغات البائتو الشرقية قدر ما يحسر ما حدث قبل ذلك. ويهين لنا علم الآثار أن صناعة الحديد كانت متقدمة في هذه المنطقة منذ القرون الأعبرة السابقة على الشويم البلادي، وأنها انتشرت من البحيرات الكبرى إلى ترانسقال وناتال أثناء القرون ومن المغري بالطبع أن نتصور حركة لغرية مناظرة تنطلق من البحيرات الكيرى إلى مقاطمة رأس الرجاء الصالح، وأن تخلص إلى أن التفوق التقني هو اللدي أدى إلى هيمنة لغات البانتو في جميع أشاء نشطقة، وأن هذا التفؤق كان يشمل الزراعة وتربية الحيوانات في الجنوب. ولكن يتبغي أَنْ تلتزم جانب الحلم. فكثير من للنات شرق أفريتها ترتبط فيها بينها ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يسكن بعد تصنيمها يوضوح، وذلك باستثناء لغات جنوب نهر الليمبويو ولغات الشونا جنوبي الزمبيزي. ويتبغي لنا، فضلًا عن ذلك، ألا نسى أن لغات البانتو الشرقية تمنذ أيضاً نحو الغرب في جنوب شرق زائير وفي زامبيا. وما زالت هناك بعض الشكوك بشأن وضع مختلف اللنات جنوبي زائير الأدنى وحتى ناسييا. فأقل ما يمكن أن يتال بصدد هذه اللنات هو أنها تأثرت تأثراً شَديداً بُلدَات البانتو الشرقية، وأن مناحل انتشارها التي لم يستكشفها علم الآثار إلا فليلًا لا تخفسع لتوزيع الثقافات المعروف بالنسبة للعصر الحديد المبكر.

وعلى ذلك يمكن أن نرافق الأستاذ إهريت عندما يقول إن هذه اللغات ظهرت أول ما ظهرت غربي بميرة تنجانيةًا، لم اتتشرت أعالًا وجنوباً. ويسكن أيضاً أن نفترض أن الهد الأول غذه اللغات كان في أقصى الشال أو في الكاساي الأعلى أو أعالي نهر الزمبيزي. وإن قم يثبت شيء بعد يا لا يدع عالاً للشك. وفي هذه المتطأنة تظهر بوضوح آثار من لغات أسرى في لغات البائنو التنشرة في أقصى

> (٢٢) سي. إهريت (C. Ehret) ، ١٩٧٢، 173 00 1941

<sup>(</sup>tr) ن.ح. قان دير سيروي (N.I. Van Der Merve) ، من ١٨٨٠-١٨٨، ونفاصة من ١٤٨٠ ولآخر التقورات رجع م. هول وح.س. غوائل (M. Hull, J C. Vegel) وب. انجت (P. Selezid)، المقورات رجع م.

الحيد وهي المستارت فعالم مراقعها وميزانها من بين طوي والساد. وفي قرار أولية الميدين القياد والمستارة فعالم كالم يسيئين الوقيع بالجنواني المستارة فيها المستارة فيها المستارة فيها المستارة المس

رسی را ماه الاندر فاتید خواب ما حد ۱۰۰۰ بر آن به ماه استان الای امد استان این استان استان

الأوكوليسية أهي ضروع بينها الحرس على تقلب الخط على التراقية لمختلف المستخدمة الراقية المختلف المستخدمة الراقية المراقية المتحد المتحدمات الراقية الراقية المراقية المتحدمات الراقية المتحدمات الراقية المتحدمات المتحدم

### ملاحظة للناشر يضم هذا النصل مجموعتين من الأفكار نظراً لأنه من تأليف أخصائيين لها تكوين علمي

عطف فرأد حياية. ون موامي المعدة أن الكانين توليلا إلى الخال في الزاري بدأن الع السائل عا بيت أن سوات من الطائفات الشرة المفرت من إمراز الخام حقوق في دوامة مسائة البائين خبر أعظ من عملة علائف واحدة ينها مواشق المنافقة علائف واحدة والمعالمة المنافقة على المائفة المعالمة وم المسائل إليه المائل إلى أي معلم الأصماليين في خاذ المبائلة المنافقة فنمن تورد فيا يهل

استاداً إلى براهين أثرية، أبديث مؤخراً رأيي بأن الناطقين بلغات الباعو احتلوا منذ أزمنة سيكرة للنابة قطاعاً واسعاً من الأراضي يعند من منطقة البحيرات الكبرى في شرق أفريقيا إل شاطئ الأطلسي في والير، وأن ما تيمترض من تحركهم من غرب أفريق إلى وسطها وشرقها وجنوبها لم يحدث بالمرف<sup>(77)</sup>. فالشواهد تشير إلى أن شعوباً ذات "عات زنجية كانت نعيش في أفريقها جنوبي الصحراء مثل

الصدر المقري طريبية وأن القدرت المقطة المتحدد المجدور من طبط المتحدد المتحدد

الصحراء حيث حدث تأثير متبادل بين الجاعات السوداء أسفر عن نشوء قفات جديدة تهاماً. وفي غرب أفريتيا يقوم أقدم دليل عل وجود أقوام سود في وايوو ايليرو، في غرب نيجيريا حيث تحتر على جمجمة سوداء أولية يعود تاريخها إلى الأكن العاشر قبل الميلاد (- ٩٢٥٠). وفي أماكن أعرى من غرب أفريقيا تحتر في موقع أسيلار في مائي على جمنجمة ذات سحات زنجية يرجع تاريخها إلى أوائل الألف السابع قبل الميلاد (- ٢٠٤٦). ووجلت أيضاً آثار زنجية أولى في روب بشيال ليجيريا وفن كيتناسو بشيال غانا، وأرَّنت الأولى بالألف الثاني قبل الميلاد (- ١٩٩٠ – ١٢٠) وأَرْتَتَ التَانِيةَ بِالأَلْفَ الرابِعِ قبل البِيلاد. وفي شرق أفريقيا ببدأ الرجود الزنحي في الظهور في أواخر عصر البليستوسين ويداية الهولوسين. وفي إيشانغو في شرق زائير وظهرت في أفريقها أقوام زاعبة أصلية تنحدر من سلالة أقدم عاشت في العصر الهبري القديمو<sup>(٣٠)</sup> فيا بين - ٩٠٠٠ و - , ٠٠٠٠ وأرَّعت بقايا الهيأكل العظمية الزنجية في كانفاً ﴿كَيْنِيا﴾ بالألف الثالث قبلُ البلاد. وي متصف البليستوسين(١٠) بدأ يظهر في الجنوب الأفريق الزنوج الذين يعظهم إنسان يروكن هيل في زيمياوي وهاكل ترينلانس وكهف بوردير، وكاللك بقايا هاكل عظمية من العصر الحجري التأخر تحتر عليها في رأس الرجاء الصالح بجمهورية جنوب أفريقيا(\*\*\*). وتشير البقايا الزنجية الني اكتشفت في أوكهبرست وعنبأ متجيس الصخرى وفي بامبانديانالو وليبارد كربجه لِل وجود الزَّنوج في معظم أغاد الجنوب الأفريق منذ البليستوسين التأخر وأوائل الهولوسين أ وعلى ذلك فإن أسلاف البائتر كانوا متشرين بصورة كبيرة في ألريقها جنوبي الصحراء منذ متصف العبر الجيري،

<sup>(11)</sup> س. اواندا-لونيمر (S. Lwanga-Lanyago) ، ۱۹۷۱، (10) ج. دي خابريلين (L de Heinzelin) ، ۱۹۹۱، (17) د.و. بروتيل (Jay Beethwell) ، ۱۹۹۲،

<sup>(</sup>۱۲) کارد پروون (۱۱۰۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۲ ۱۲۱۱ ۱۲۲۱ (۲۷) تامندر السائل.

<sup>(</sup>۲۸) ب. واي-أوغيسو (۱۹۷۵-B. Wai-Ogore)، ۱۹۷۶.

الحديدي المبكر وبداية الألف الثاني الميلادي.

أقريقيا من القرن السايع إلى الفرن الحادي عشر وسواء كانت أصول البانتو في غرب أفريقيا أو متطقة بمر الغزال في جمهورية السودان أو في أحواض نهرى الكونغو والزاميزي أو في متفقة البحيرات في شرق أفريقيا، فهناك حقيقة واحدة تيدو راسخة وهي أنه، مها كانت أسول الناطقين بلنات البائنو، نؤلهم تركوا مواطنهم الأصلية وتمكنوا أخيراً من طرد أو استيعاب الحويسان ورتما اللغات السودانية أيضاً في مناطق واسعة في أقريقيا جنوبي عنظ الاستواء. وقد أتجزوا الجانب الأكبر من هذه العداية فيها بين نهاية العصر

### الفصل السابع

# مصر من الفتح العربي إلى نهاية الدولة الفاطمية ( ١١٧١م)

تيري بيانكي

### بقدمة:

كان العرب قد فحوا أقالهم تناسخة في سورية وبلاد ما بين القيمين قبل محيضم مصر التي اجترابهم إليها ما قرت حتها من وراة عبر أسطورية لينها بدولة مسكل المناورة بالمحدد والتي المناورة المناورة التي المناورة التي المناورة التي المناورة التي المناورة المناورة التي والشارة المناورة المناور

يقم على أرض مصر مركز للحكم. فكانت مستمرة زراعية بسئلها الرومان لم الييزهليون، انتجت جانباً كبيراً من الحبوب التي كانت نقدم غذاء لجاهير الشعب في عواصم الاميراطورية. ولذا كان رخاؤها أمراً بالغ إلاممية بالنسبة لأمن الحكام.

الوجهات القرآن الأولين أبعد اللتج الاسلامي أم نطراً سوى تغييرات طفيلة. بعد أن الوجهات التي المدرقية المكرمة المركزية في للدينة هم في دهلق وأسيراً في العراق، تتوسع تهماً له ازوا كان همدها الرئيسي هو برمام الانجاط باعتاق الاسلام أو على المكس الهتري حصينة هامة من الضراب القروصة عليهم من اللحين أو الخلال.

ومنذ الفرن الثالث الهجريُ / التاسع الميلادي أبدى من تولوا السلطة في مصر ميلًا الى مدم

الاستيانة لطلب أفقاد. ولما بنات حيق جديدة من الدارخ شهدت الارتفاد يبلد نمو الحكم الاستياد والمستقبل المستقبل المستقبل المستقبل والمستقبل المستقبل والمستقبل المستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل من المستويد المستقبل من المستويد المستقبل من المستويد المستقبل من المستويد المستقبل المستقبل والمستقبل والمستقبل المستقبل والمستقبل المستقبل المستقب

# إخضاع مصر

### ال**لنتح** كانت

كانت همر البرزيلية خاصله المستقد موقع أوضيائي مثل (الحكادية, وأصحاب الجلام إلى وفات المستقد في المستقد الاختيار المراح المؤتاد المستقد الاختيار المراح المستقد الاختيار المستقد المستقدم المستقد

وكانت الدولة البيزنطية تؤثر يعنايتها سكان الاسكندرية الذين يكلسون البونانية ويتسعون ال الكيسة فلكانية والأوثوركدسية الشرقية) ويشبهون سكان الفسطنطينية من حيث الثقافة وأسلوب

المبشة. كما تمهد بالحكم في الأقاليم فإل كبار الموظفين من البرنانيين أيضاً وأسر كبار ملاك الاراضي الحافزين. أما طفة الللاحن الأنجاط طد احظف بالتراث الضري لمصر الدعونية. ونسكت

بالمونوفرية وملعب الطبيعة الواحدة للسميع، وافضة الملعب الحقيقيوفي للملكتبين. فكانت هاك كتبستان لكل منها بطريزكها. وقد تمل تنتز الأقباط في الميل الشعيد إلى حياة الرهابية. وهو إتجاه عزده فرار جموع ففيرة من صب، الفعرات التعارج. وكان الشناط الربي وعلى الأعمس حياة

 <sup>(</sup>۱) الأنزة (Aesocas): النمح الذي كانت بعض الولايات، ومنها مصر وأصل أفريقه، ترسله إلى روما حين كانت عاصمة الامبراطورية ثم إلى القسطنينية من بعد، المجرم الاإمارة بترزيته على الشعب.

النسك في الصحراء على أطراف المناطق الزراعية من القيم المكرسة بينها كانت المدن، ولاسيها الاسكندرية، رمزأ للفوضى والانحلال والهرطلة.

رق مع ۱۹۸۸ مع الفرص مصر ۱۹۷۸ مه برقار فها زداد عمر سترات المطاونا علاقات البراتين و المساونا على الما مرقان المواقع الكريان المواقع المواقع الكريان المواقع الكريان المواقع الكريان فيله ما الكريان فيله المواقع المو

وشكل الكاتف البري أصرو ابن الماض مصر على رأس جيش صغير في نو الحية (14) وحيستر "بالان الأل ۲۰۹ع)، وكل في حيرية في ذكات باشرة الله أي حمر بري يشته ويتم التيافيون. والسط معين و الشاصل المركز بالمواد والشيخ يقيم الله الحيوب الماسرة بين الماسرة المنافق الماسرة المنافق اللها يتمام اللها معتمد بينجالة القرح الدليا في الماسرة اللها الموادة المنافق الماسرة المنافقة المنافقة عاملة بهد عاملة بهد عاملة بهد عاملة بهد عاملة بهد عاملة بهد المنافقة المنافقة المنافقة عاملة بهد عاملة بهد المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عاملة بهد المنافقة المنافقة

لاسكندرية، تقع الى الجنوب على الشاطيء الأيمن كذلك في مواجهة جزيرة الروضة. وكان على رأس الدفاع البيزنطي البطريرك الخلقيدوني قورش Cyrus (المقوقس) والقائد العام

ين وقام من حقق الفرائع المائم في النقل القرم والقام في المسارطي والقام في المسارطي والقام في المسارطي والقام في المسارطي والمسارطية المنازلة في والمسارطية والمسارطي

الفسطينية عافرة الإسادة الكافية. واعدار صور ماصة الولاية منية بلل مصر (باب البرن) التي تقع بين الدلتا ومصر فيان القبل المبارئة الله الله التي است اللابيين وهو الخلا قبر الاحكمية عركماً المحكم. فيان القبل المرية الحال الهمين، وثية مسجداً كفار، جوشته مركا التجمع اللهمي والسياسي، وترفيد مددة المبارئة المبارئة التي مساحة الكفاء عملاً على المبارئة المبارئة المبارئة التي الساحة المبارئة المبارئة التي المبارئة التي المبارئة التي المبارئة التي المبارئة المبارئة التي مساحة المبارئة المبارئة التي المبارئة ومبارئة من التيانية ومساحة الترفية ومبارئة المبارئة التي المبارئة المبارئة التيان المبارئة المبارئة التي التي يترفيا ومبارئة التيان المبارئة المبارئة التيان المبارئة المبارئة المبارئة التيان المبارئة المبارئة التيان المبارئة التيان المبارئة المبارئ

أولاً، ثم من التأديب النفسج والحَجارَة بعد ذلك. واستقرت جياهات غير غربية في الحمراء، يجوار القبائل. واصبحت الاسكندرية منذ ذلك الحين وحتى العصر الفاطمي مدينة ثانوية الأمية خاضعة

وافسبحت الوسجندرية عند وبين اخين وحتى اللهنو القاطعي الدينة الرق الوعمية عاصله لمراقبة حكومة الولاية لها عن كتب. فقد كان هناك احتيال لإنزال قوات بيزنطية الى سينائها تكفل إلانة وأس جسر في وسط موالي ليبزغلة. وهو ما حدث فعلاً عام ٢٥٥/ ١٩٤٠–١٩٤٩، إذ استطاع الأسفول الامبراطوري أن يعود الى احتلال المدينة لفترة وجبرة ولم يكن استردادها بالأمر السهول في للمسلمين بتجارة عصرو المذي السكمي عرة أخرى فطا العرض.

ولى على مصرفان المساول المساولة المساو

لأن القولات اللدينة على كتاب البلادري أوروث روايات متطرفة ليستاه منها الارة أن مصر أراض تحد صلحاً"، وترة الحرى أنها تحد صوفاً"، في الحاة الأول في الاراس بيد والمواجها عد القوامية السيس المتحلة بها بيشته خرية منها أنها الحراج المياة بالاضافة الل ضرية شخصية تشبه تحسي البريا" أنها أن المتحالة التواجها في يودوا لقاء إصطافها الأداف على المتحالة على المتحالة المتحالة التواجها في المتحالة التواجها في المتحالة التواجها المتحالة التواجها

السمدين الخابين كان أهم أن يستخدمو من شاهرا من الفلاحين الذين إلحي على حياتهم بعد الغزيمة في فلاحة هذه الأراض كأميراء أو مزارعين. وديا أمكن تسمير هذا الخلط العرص الراة على الحيد بين أحداث عنتالية ومناهدة من حيث الزمان والكان في إطار تكبيف قائل واحدد فقد استطاع الجيش البيزيطي أن يستأنف الفتال.

اتربات والكافل في إضار تكويت قاترل وحده. فقط المستطعة مايضيل البرزنقيل ان يستات تعتدى. والمستقد الأمام والعليم بشاه المستاح الإطارات المستاح و الأوافية و المؤلمية و المالة المرضى المستاحات من الأرضى، نظراً لأن توبل المكافرة ارتباعية كافئن يكفل الاوافيم مربع الاوافقية. ولا تجديدة أن تكون المستاح المسترضى في الوضح فاجهم من الفتح قد استشتاء فالمخلفة

معدات الطبيح حق لهم الطائب الطبيرة الرؤية في أيضاً أن ذكرة قد مرتبط المحافظة الطبيع في تحت الدينة في مرتبط المؤلفة المرتبط في من المهم المرتبط الموافقة الطبيع في المحت من المستهدين رافيه و يما المرتبط الموافقة الموافقة

اكي بقائل او ندايت هذه فحدث حدود إذا استرق مسمون مهي بعد مسمىم بسب وبين بيد سدن. ٣- يقدل إن مدينة قد أنشأت عزوا إذا استرق حاليا حيل المسابق بلوا المسابخ بدر ارش أطفها الاستمالات. ٤- قطرح: خبرية خلايات كانت تودي ميذًا في بعض الأحياد تركانت غرضه على الأحيار الرابط التي الم الكاربات. ومنا عند الفيح الاسلامي، أما الحراج بعدالة الواجع هو يهي الميالية القاليان في عودونها.

الجارية: فبرية مل الرئيس كانت مارضة على غير السلمين من الله بين عاصة اللين كانت يجمعهم المدائمة في
دار الاسلام المد على السامج ، وفي طابل التاجم الجارة كانوا إنسون عن الترامات الجامية ويتحصون بهن الارساد
 شعار دوجم بها لا يقت الأطان ويقابلة الطلاعم طساعم غير.



الشكالي ٧٠١؛ مصر الدرية (شلا عن ج. ديني، ١٩٧٨)

من المناه التربي بسيدي ما يضر التاريخ التي التي ودومات الإساب البرائة المناه المناهج ومعات الرائح البرائة المن من الهذا المناهج والأطراقية في المناهج المناهج والمناهج المناهج والمناهج المناهج والمناهج المناهج والمناهج المناهج والمناهج المناهج والمناهج والمناهج المناهج والمناهج المناهج والمناهج المناهج والمناهج المناهج والمناهج المناهج والمناهجة المناهج والمناهجة المناهجة والمناهجة و

وفي عام ٢٦١م/ ٢٥٢م أرسل حبد الله بن سعد حملة الى النوبة والسردان الحالي) بلدت

ولم يكن المسلمون بمدون صحية في الاستيلاء على الأقاليم الشاسعة التي يقوم تدرج تنظيمها السياسي والاجتابي عن طبايان الثقاف، ولاكتهم ثمرة بالقشل سين واجهوز تحدوداً تدييز بجناسها السياسي, وقلة جعل معترفهم عن غضح الدونة منطول الاسلام أفريقيا التيلية قبل عصر المؤلفات

# الأميون في دمشق

أفضى الملاز ممشق مقرأ للخلافة في عام 110، 271م بأن انتقال مركز المسلطة في الدولة الإسلامية في المسائل، وأدت العرب الإسراق بين العرب والبينيقينين، التي ينالت الإسعار الذي أصراء المهدارة المسيون في مركة فات المساوري عام 2010، 2010، في إلى إنزال شربة قاسمة يتجارة البعر الإلينين المؤسط التي تحرّت منذ ذلك الحين من البعر الأحمر إلى الحليج والطرق

البرية التي كانت ، بالسبة لمصرر أعداد من الشرق ال الغرب لا من الشبأل الى الجنوب.

(٧) شهدة من التنبية assess بكاد بكرد المداد التنابة المن أرسة التي أرسة المرس مع مساوهم التناقل المستخدم المرسومية المنه التربية والمن المناسبة التي المناسبة التناقب التنافل المناسبة التناقب التنافل المناسبة الناقب التنافل التنا

وحَلَّت طرق جديدة للتجارة الكبرى محل غبرها وربطت بين آسيا الوسطى والجنوبية من جهة والعراق والعالم البيزنطي من جهة أخرى، سواء عن طريق نجاد آسيا الداخلية أم عن طريق الملاحة عبر المحيط الهندي والحليج ثم دجلة أو الفرات. وأنفل أمر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية والنوبة ومصر العليا؛ وأصبحت أكثر الطرق التجارية حركة في مصر هي الطرق المندة عبر الدلتا من الغرب إلى الشرق والتي ويطت المغرب الاسلامي بالمناطق الوسطى من الدولة الاسلامية. وقد بدأت الأزمة التي أدت من بعد إلى تول معارية اخلافة عام ١٩٥٥م ١٩٥٦م، بمثنل الخابلة عنان في المدينة. وأفضت هذه الأرمة الأولى من أزمات النمو الني شهدتها الأمة الإسلامية إلى انقسامها إلى جاعات متناحرة بصدد العلاقة بين أحكام الدين والسلطة السياسية أو بشأن ون المسلمون إلى المحاصل المراجعة المربية الاسلامية أتاح للمسلمين الجاءد من شتى الأجناس أن يتدعوا بيسر وسهولة في إماار بنية مرنة الزوابط، وكفل غذا الدين تفادي الوقوع فريسة الشاحات حول الرانب أو ضحية للعصرية والاستعلاء على الغير. وتمكنت عتلف الشعوب لدى اعتناقها الاسلام من أن تحتفظ يمقوماتها الثقافية الأصلية التي كانت تتمسك مها. فالأقباط الذين كانوا يدينون بمذهب مسيحي يتسم يساطته وأصالته وطابعه العاطق وكانوا كد رفضوا اللاهوت التظري للبيزنطيين، أدخاوا على الأسلام السني الذي لا تقلقه هوأجس معينة رخيةً متسلطة في الاحتفاظ بصلتهم بالأشخاص العزيزين لديهم والذين رحلوا عن هذا العالم. فالمدافن والقرافات) تقف شاهداً على الحدود غير الواضحة المصلم بين الحياة الدنيا والآخرة، شأنها شأن مدينة المرتى في الدرلة القديمة. وقد بدأ التمود الذي أفضى إلى مقتل الحليفة عنمان. زعيم فريق الأمورين، في صفوف الجنود

رون به عاشرين بعدي الله على المواجع ا العرب في المجاطع المعاجع المواجع المواج

در حوال المراح مر أخطا من طريقياني بناة البرقة الكونالا المنافرة الحراط المنافرة المراط المنافرة المؤاخل المنافرة المنا

را در الاستخداج من الرائح الرائح الرائح المناسبة إلى الاستخدام المناسبة إلى الاستخدام المناسبة إلى الاستخدام المناسبة إلى الاستخدام المناسبة إلى المناسبة ا

من و المعافلة الأولاية في فيض المدس مرين النظيات العرب، ولم يأم وجود الحود المسلمين بر المساورين في الفات و المناطقة المراطقة المراطقة المراطقة الم الاطراح المطالق من المناطقة المساورين الما المساورين مهينة مسئولة المساورين المساورين

والد السحة بقرة القالب الشوية بالي من أو أن الأرا على ما سعة في المستواة القالب المستواة القالب المراقب المؤافرة في محافظة في المستوات المراقبة أي أن أن أن من المراقب المحافظة في المؤافرة المستوات بإلى المراقبة في المؤافرة المستوات بإلى المراقبة في المؤافرة المؤافرة المستوات الموافرة المراقبة المؤافرة المستوات الموافرة المؤافرة المراقبة في القالب في القالب في القالب في القالب في المؤافرة المؤافر

الجزية، وبين الأرضى – التي بين حكمها على ماكان عليه واستمر التزام زارعها بدفع الحراج حتى ولو اعتبن الإسلام. ونظراً لتزايد حبء الفمراتب الواقع على كامل أهل الريف الفسري واستاع السبل المعنادة

در الرا الواب من البرات الواب في حك ما المن الرحة الموري وبطاع السال 1000 الميري وبطاع السل 1000 الهوب من الم المحال الموري وبطاع السلون المواب الموري وبطاع الموري وبطاع الموري الموري

### النورات الكبرى في بداية عهد الخلافة العباسية

سد الاطنة والأربين بم 1942 ، وهام إنترائح تم معتبر أن سر أن العلم أكد المسلم أكد المسلم

اليه والتركام كان الدول في والرائع الله والدول الدول الدول

الرحيدية إلا انتقاب دورة المشر (الأن وأصحت المسابق الحرية التي مثان الأراضي الرحية المسابق المسابق

هم حدث الطارف الطالبة المنظلة الدولية أن خالة دوس عن أم 1974 أراحه إمامة الدول من المحافظة المدين المنظلة الدول المنظلة المنظ

وقد ورد ذكر مشاركة عرب القبائل في الانظاضات إيتداء من عام ١٦٩هـ/ ٢٨٥م فصاعداً

وكان مصير المتحدون من تسل عرب الفنح أمراً من للائل. وأنهاء الأمر الارستراطية وأسر النجار التي جاءت من شبه الجاريرة العربية وعرب القبائل الذين استقروا حول المدن القديمة أو في المدن التي أنشقت في العراق أو مصر أصبحوا من أهل الحضر. فأنادوا بوصفهم موظفين أو فضاة

أو تجاوزاً من النبو الانصادي لندن ومن الرخاه الذي لهم من النباع الأسواق والفساح المجال الشاطهم، وهو رخاه كانت تعليه إبرادات الشراب التي كانت تجيى من أهل الريخ. ومن جهة داية، امتزجت جهاهات أخرى كما ذكرنا بسكان الميادد الأصليين في الريف

رفطونهم حمد الشراقيد وأخيراً فقد ظل كاير من العرب على يدواهم. إلا كان منهم قبد والتوكل الدين أنظرها على حواف التلكن الروادية كانها من الحدم أو أو أوقال الله يوجدون منها الدياة القال الانجلان الموافقة المساوية به كانوا قد أمياها من المنتجل، على معاول إلى الحياس على عاصل المنتجل عن مضرمهم من والذك التوكين السرق اللي تحدد لمن العرب على يستجلكونها وكانوا بالميزوات الحقدون الارادة وإدارة الله المنتجل السابق وكان الم والأماكن الحاسمة في اللدن الدولاء أن يستولوا على للمطاكات الذي تجمعت على أثر الحروب الذي منتها الدولامية في الطانسي. وهكذا أتفسى القديم الحربي بعد مضمي قرنيز إلى وضع وجعد أبناء الفاطمين أضمهم في ظله في حامد التنميمي بعزايا الطنام وضمين المستأثمين والمستيقدين على السواء.

# استقلال مصر

### الطولونيون

and  $Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec})$  with the first  $Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec})$  which is the first  $Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec})$  which  $Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec})$  which  $Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec})$  which  $Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec})$  which  $Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec})$  with  $Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec})$  which  $Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec}))$  which  $Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec}))$  which  $Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec}))$  which  $Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec}(Q_{\rm sec}))$  which  $Q_{\rm sec}(Q_$ 

الضراحي، طلبي وليه اين أنشتر. وكان بين طوارد، وسلمه في ذلك الوقت 2008 وللاتون مداءً، يمير مثل أطرته الأراك والموجود مسيكرة علاقية إلى الان لك أنشي سع سنوات في الحلمة في سفوت الحراس الم طوسرس الشوارك علاقة في همارة الميزنطيين، يبد أنه نيز عامم بخالاته الانهية والأدبية الواسط. وقد أسدرة المشاركة المنافقة المنافقة والان المنافقة المنافقة المنافقة وفي عام ١٩٥٨م. (١٨ الحسنة الكاند التي تكرت في معامرة الى قال إن الشوائل السركة في معامرة المنافقة المنافقة وفي عام ١٩٥٨م.

 وقد نجست لابن طولون أموال فسخمة استظها في تكوين جيش بسعه الاعتياد عليه في الحارج. فأرسله الى طرابلس لإخماد تمترد وقع فيها. وكان على وشك دخول سوريا في عام ٢٥١هـ/ ٨٧٠م إثر الاستيلاء فيها على الخراج الذي أرسله الى العراق. بيد أن حاشية الحليفة فضلوا تسوية المسألة بدون مساهدته نظراً لأن طموحه بدأ يثير المخارف. لقد كان بيد ابن طراون فسح مصر وذهب النوبة وعبيدها، كما كان الحليفة بتناجة إلى الحراج الذي يرسله الى العراق لتدفع رواتب الجند، في حين أن ابن طولون لم يكن بماجة الى الحلاقة. فكان أمام حاكم مصر القوى حلان منزيان: فإما أن يستقل عن الحليمة كما فعل أمراء امال أفريقيا ويحفظ بالحراج النمويل جيث، أو أن يتدخل في الشؤون الداحلية للعراق. وفي عام ٢٥٦هـ/ ٧٠٠م نول الحكم خليفة جديد هو للنتبد الذي أقام أخاه المومق على الجزء الشرق من الدولة. وحصل ابن طولون من الحليلة على سلطة جمع الحراج في سوريا وقيليقية، وفي مقابل ذلك كان يرسل الخراج مباشرة من مصر الل الحليفة لمراجهة احتياجاته الشخصية. غير أن المرفق - الذي كان يواجه حركتي عصيان عظيرتين إحداهما تمرّد بني الصقّار في فارس والأخرى لورة الزنح، العبد السود، في حنوب العراق - رأى أن الأموال التي ترد من مصر غير كافية. ويبدُّو أن ابن طولون كان يرسل كن هام الى الحليقة ٢٠٢ عليون دينار وأنه أرسل في عام ٨٧٦م مبلطاً إضافياً قدره ٢٠١ مليون دينار الى الموفق، وذلك من عجموع إيراد الضرائب البائغ ٢٠٤ مليون دينار، وإن صبح أنه كان في الوقت نفسه يهني قناة للعباء ومستشن ومدينة جديدة اتنال شرق النسطاط بها لكنات لجنده وقصر وجامع فسيح على طراز جامع سامراه. وعلى ما ذكره اين تغري بردى، فإن هذه الإنشاءات قد شَيِدت بقضل الذهب للسنخرج من مقبرة فرعونية اكتشفت عَلَى مَثْرَبَة من الفسطاط، والذي يلغ وزُّنه ما يقدر بدليرن ونصف للليون من الدانير أو ريا طيونين ونصف المليون. فهل كانت تلك قصة متنلقة تحصد مها تهرير وفض بذل المزيد من العون للموفق الذي كان يخوض غيار حرب قاسية لإنقاذ الحلاقة؟ أياً كان الأمر، فإن الموفق أعد جيشاً تطرد ابن طراون من مصر. بهد أن جند الوفق تفرقوا في الرقة نظراً لآن رواتبهم لم تكن قد دفعت.

ر مع 2004. ميره ميزا اين طوارد دين دون آن يؤسلها فاق المافتية بها الاستجدا في المساوية والمساوية المساوية المس

وتنبح رواية الكندي لأخبار الطولونيين تبين وضع اجتهامي بعيد عن الاستقرار. ظلمد أصبحت السلطة السياسية بعد موت ابن طولون سلطة واهنة، إذ تهددتها الأعطار من جانب أنداد الحاكم وذي قرباه، ومن جانب قادته الذين كانوا يدركون حقيقة الأساس العسكري لشرعيتها. فكان إذا ما خُلع الحاكم بايعت هذه القط خلفه وحملت رجال الدين على تبراته الحاكم الجديد من مسؤولية العنف الذي يكرن قد الأرف في سبيل الاستيلاء على السلطة أو أفضى ألى مقتل سلقه. فكل عمل يعزّز السلطة السياسية الفعلية والقادرة على ممارسة الحكم كان همالًا مستحساً من الناسرين الأعلاقية والقانونية. ويُستشف من هذا التوافق السهل في الآراء عدم مبالاة رجال أندين في الراقع بأسانيد شرعية سلطة حكام الولايات ما دام الدعاء للمذليفة في عطبة الجمعة قاتها ( وأعلت الروابط بين للجنمع المدني والتنظيم العسكري تفصم. فكان استبدال قاض أو إمام بديره على نحو ممغاسي، كنيلًا بأن يمدت في الأسواق افسطراباً ينوق ما بحدثه تغيير حاكم، فمديننا القسطاط ودشش، شأن سائر مدن الولايات الذي يتشكل سكانها من الصناع والتجار من ذوي الكسب القليل والفكر المترقت، كانت تساور أهلها الربية في أمر الحكام الطولونيين الذين يتسم سلوكهم ولثالتهم بإرمحاء الزمام للرغبات على غرار ما تحرف عن الغرس. وهذه الطبقة المتوسطة الناشئة جعلت من ارتيادها المساجد شعاراً لها وأهل المسجد،(٥٠٠) وأخذت تتطلع الى تولي مهام النشماء على أنه من دلائل الارتقاء الاجتماعي. وأخذت تراقب عن كتب الطبقات الدنيا وأصفل الثاس) من أبناء الفلاحين والجند الذين لم يتدعموا تهاماً في المجتمع

الحقيد: وكان يقيها الحقيب من فرق من الجامع الكبير في صلاة الجنمة مع الدهاد للخليفة المشرف به في الدولة، والدهاء حد الانتخاب الأمير الذي يستند من حاكم الدينة سنطان.

والله أهل اللسطة: يقصد بهم الذين يتردنون يورياً عل الساجد وهم عادة من التجار وأصحاب الحرف والشهاد.



الشكل ٧٠٣ بسمد ان طولون في اللذمرة: منقر جزئي لسمن السجد، والثلثة والميضاة والصدر: البوتسكو/ أ. خليل



الشكل ٧٠٣) مسجد فاطعي من القرن الحامي عشر البلادي. زخارف الواجهة. والعسدر: ج. كايس،



الشكل ٢٠٤٤: مقرة من العصر الناشي في النسطاط الصاد: ح. دُفهر)

الحضري وتشي بها لدى الحكام إذا افتضى الأمر.

ركة وبعد أخر من أوبعد التصرر عاب الأمرة اطلاعة تدل في جيشها غير القادم على المستخدم أبياء والمستخدم بأبياء والمستخدم بأبياء المستخدم المناولين بدور المستخدم المناولين بدور المستخدس إلى نصر جعداً من الاراف والمستخدس إلى نصر جعداً من الاراف والمستخدس إلى نصر جعداً من الاراف والمستخدس إلى نصر جعداً من المثانثة محكماً كانت الدائماً المستخدم المست

الجاتب. هم إن أوجه اللمنت ساقة الذكر لا ينهي له أن شهب النمو النمو المائل الذي حقة الانصاد الصري آلماك. وقر العند الذي البادة الجزئر العالمي في نهب اللمطاط وتعبر متشائها الطرفوية في عدا للمسجد الكبير دليل على إدراك أمر خدا المنو رغدا الدو ومتطورة على السادة العراقية.

### عودة هشة الى حظيرة السيادة العباسية: انتشار الفوضى

الحصائص المبيزة للنصف الثاني من العصر الوسيط من التاريخ العربي، وهما نظام الإنساع<sup>17</sup>. ونظم الوقت<sup>177</sup>. فقد كانت الرواتب الظدية والعلاوات العينية المستحقة للجند تقع على عانق

 <sup>(</sup>٣) الإنجليز: هو تعريض يستحه حاكم لأحد الخدياط أو الوفيين لمدين بماية المبرات في مثاق عائرة المتصاص المر ووقال على سبيل الأنبأة على مدينة أنتاه المبرات، وهذا الانجيز قائل اللشم.
 (١٠) الوفيات: تصرف الدول أو طاح وبني يلزم به مالك ارض أو خال المبر الانتفاع برجه على تؤسسة وبيدة أو ذات

لتم مام أر أحيامي أرا أو مل خارد هل أهر غير التل التصوف والسند التقريب الوقف الذي يجزر طبقاً للسينة مديد والذي يشوط المسحد فام دين أو حيري، بنشس النص على تمين تاثر القولف والعبد المستدين. وكان القانفي في حال دولغ الراق أن يكانل وحارم مناصد المؤلف المسروحة. وكان الحدث من وقف المستلكات الحاصة تناهي مصامرة لملاكاته في أثر الراس من المكانها قبل لمرتقم من الراعد.

الولايات التي يعملون بها، فإذا استعما اضطرابات تراجد الجيش كانت الدواتر الخالية أول من يتاثر بلانات برن رجية المرى الان الإلى الم الدوات المنات فراجة الجيابات بين كبير المجرا معنى أخير من المرحة المنات ا

أمر وما لا ريب وم أن من الأيضاءات الدنية ما تخرر فسالح مقاندين بالادارة مائية من أمثل أمار أمر القلاوان ، وذلك مباراً تضميمه طولان طولة الدور من المنطق أن ذلك قد أتخ لم بسم حروات طالق وقد الكن مساورة ميزن ميزاً كانت كلت لمام من الأراضي والمقارات وهي الروة فيمت ملاك قرة وجوزة وكانت موضع حسد الحكام. وقد جأت أسرة القلاداني الى

رود رئيس مل طين مقايين أن أكلت بأنه كافي (ارب بريادة المراب هي الماسيل الرزياء ، رئة كلف وي من يعلى مل أو يب هد الكفائ على أسس الرزياء ، رئا كان استفادت أن يكس خياء أو بن جها أخرى، ويه الزاكر كلسية إذ كان بعلة النبية ، كا كان معاد عرض المنطقات الركارة أو الاطبيقة معادل إيما كان الماسية وي كان الماسي من العرب على منطقة أمث أو أمثل الإنام من المنافع إلى الاستفرائي الحاصل المورد اللها المناسع المورد المناسع المناسعة المنا

### الاخشيديون وكافور

رمل الانساخة في ماه ١٣٣٠ وقال آماز هذا ١٣٧٠ من من يقد الله في ماكل المساخة في ماكل أمير ماكل أمير ماكل أمير ماكل من المساخة والمواجعة من وقال في ماكل من ماكل المساخة والمواجعة في المساخة والمواجعة في ماكل المساخة والمواجعة في المساخة والمواجعة في ماكل ماكل الماكل الماكل الماكل المساخة في ماكل الماكل المساخة في ماكل المواجعة في المساخة في ماكل المواجعة في المساخة في المساخة ماكل المساخة في المساخة في المساخة ماكل المساخة في ا

وكان ابن ضفيع، وهو حفيد جندي تركمي من حرس سامراء وابن أحد حكام دمشق السابقين، قد تولل هند مراكز قيادية قبل مقدم. وعندما تتمك مهامه في الفسطاط وتجهد إليه نماية

الجانب الغربي من الدولة العياسية من هجوم فاطمي وشيك، تمنح الاستقلال الذائي في حكم

ايراند. وفي ما ۱۳۷۷ مراوم المجاولة التي المنافقة المجاولة المنافقة المجاولة المنافقة المجاولة المجاول

وجرياً على تقليد تمرف عن الطولونيين، كان ابن طفج بعتبر سوريا جزئا منماً لولايته. وتعين عليه أن يتازع القادة المسكرين الخلوعين من متاصبهم في بلاد ما بين النهرين السيطرة على هذا الإقليم الذي كانوا يرون فيه تحريضاً لهم عها فقدوه. من ذلك أن ابن والله، إذ طرد من بقداد على يد مساهده بميكم، حاول غزو سوريا عام ٣٣٩هـ/ ٩٣٨م، وبعد معارك غير حاجمة تصاهر ابن رائق وابن طنج وتقاءما الولاية، فأل جنوبها الى الإعشيد بينا كان أهال سوريا ودمشق من نصيب أمير أمراه بعداد السابق. وفي عام ٣٣٠هـ/ ١٩٤٢م، ديّر ناصر الدولة الحمداني أمير الرصل مقتل ابن رائل وأرسل أخاه على، الذي لُقب من بعد بسيف الدولة، لاحتلال حلب. وفي نفس الوقت لجنًا الخليفة المتني، ازاء تهديد الأمير التركي توزون له في بنداد، الى الرقة حيث واي معنى المحمد الله الإقامة في الفسطاط كما فعل بن طولون من قبل. ثم عاد الحليقة الى بغداد حيث أرسي الأمير الفارسي منز الدولة في عام ٢٣٢٤/ ١٤٥٥ دعائم حكم علوي دام قرناً ودان فيه الأمر للأسرة البوبهية. وتوفي بن ضفح في ذلك العام بعد أن قبل إبرام صلح مع أمير حلب الحمداني. ولكن أنوجور بن الإعشيد استأنف القنال، وفي عام ١٩٣٣م/ ١٩٤٧م اقتسم سوريا مع الأمير الحمداني الذي تم الاعتراف له بالولاية على جند<sup>(11)</sup> قنسرين وحلب وحند حمص. بينها احتلط الحاكم الإخشيدي ال جانب مصر بأجناد الرملة – فلسطين وطوية – الأردن ودمشق, وقد ظلت هذه الحدود قائمة مدة قرن ونصف الترن، باستثناء فنرات قصيرة. وكان ابن طعم قد عين على وأس جيشه عصياً أسود يدعي كافور، تمايز بشخصية رائمة

ركان اين طبح الد فاق مل راس جيف صيف الدور يعني كالورد تقلق بمصنوب راسه راس الخير دارا مي الدور من بدارا يومارس در القابلة الله فايان مل المراج بدان قام شال الموسود و الدور الدور

العباسي له بقلك.

<sup>(</sup>١١) والجلمة: وحدة الاختصاص الإقليمي للتجنيد

وقد هسد معد الأور بناهي الرأن فرهم روسيا بالألفاقة الل ميدات خاطفين برا بيان أو يوسيا بين أو يوسيا أو يوسيا بين المرابعة المعالمين من أو المنطق المعالمين من أو المنطق المعالمين من أو المنطق المعالمين من أو المنطق المنافقة الم

الإن ما براكانو الم ترفّر أطبية ، يتحدث قديد المهد الدور اللي كانوا بيامرد أن المروق مديد من وقد توان المروق أو البياء في من اجد الله فات ميزون على عدد في يمام كان الدور أن المروق المن المروق الم

# مصر الامبواطورية

### أثمة مصر الفاطميون التلالة الأول

آن آنال بهت ما در معدام ۱۹۷۱ را دوله آن المنظم بحرا المسأل آن الرقاق الى دارك آن المنظم ال ونششت مهمة جومع إلى قعده مصر بأمر مولاه الأرام العاطبي للمزد الذي بين أن إقريقية ، في يتقارض المستقد مواد إلى المستقد على مكالة القول المرافق المرافق الموادد وأمس القارض الفل المستقلة ولعد أمس الأجام ورمامة مشعاله به إيرف الهير المهم المالية والمرافق المرافق المستقلة المستقد المرافق ا

يعد الواقع الله المستقد المست

ربيني المؤلفة المستقبأ لى الأخرى عند بهذا المصند من الرابط في الراق القرير الراق القبيراً لما يقد الموساع المؤلفة الم

مهم برون القديرة القديمة المنظمة المن

وفي رمضان ٣٩٣ (يونيو ۽ حزيران ٩٧٣م)، دخل الإمام المنز عاصمته الجديدة وحلَّ يقصره. وفي ربيع عام ١٩٧٣م / ٩٧٤م هاجم القراملة القاهرة مرة أخرى ولكن الأمير عبد الله، ابن المنز، صَلَّهُم طَلْهَمُووا الى سوريا التي الصطروا الى الرحيل عنها كذلك. واستنب الأمن في ربوع المشرق مِن جديد، وفي الشهال تسلّى للملاحة التجارية في البحر الأبيض التوسط أن تنشط بفضل اتفاق أبرم مع بيزعلة، أما في الجنوب، فقد نجلًه واليقطة البرم مع الداهل السيحي للنوية. والرافع أن التجارة تمثل الدور الرئيسي الذي قُدَّر تشولة الفاطمية أن تنهض به. وكان تأثير يعقرب بن كنس مستشار المنز حاسماً في هذا الصدد. وان كلُّس يهودي عراق تعاطى النجارة في سوريا واعتنق الايسلام في عهد كافور، وكان من هيري المعز إيان فتح مصر ثم تول الوزارة طوال الجزء الأكبر من فترة حكم العزيز، ابن المعز، وتعمل في هراسة اللهب الاسماعيلي. وقد التهج سياسة عدرجية حصيفة، وفطَّل مسائدة بعض المحميات في سوريا على الدعول في عمليات عسكرية باهظة التكاليف، وحرص بصفة عاصة على حسن سير العلاقات الاقتصادية. وكانت له لهارة غلال في هذه الولاية أتاحث استيراد اللمنح لمصر في سنى القحط بل وتصديره إلى بيزنطية. وما زالت تجارة الحبوب هذه، الني كانت تجارة ميمونة، غير معروفة ثياماً للمؤرعين في حَبِّن أُنه نسنى بلضل الرئائق التي تحر عليها في حيزة مصر القديمة، دراسة نشاط التجار البهرد في النسطاط. وهو نشاط تمثل في مبادلات تجارية عبر مسافات بعيدة قوامها سلع مرتفعة أو باعظة التمن، وربطت هذه النجارة جنوب أوروبا وادال أفريقيا بالمحيط الهندي والقرن الأفريق. كما كان التجار الاسماعيليون من ناحية أشرى تشطين في اليمن والهند وكذلك في سوريا، وقد أحلُّوا في للدن التي المشوها محطات تجارية لهم جياعات تدين بدندهبهم.

اللدن التي المقدوها محملات الجارية لهم جهاهات تدين بمذهبهم. وبعد هزيمة الفرامطة وانتهاه المجاهة في مصر، تسنى استثناف الهيج عام ٣٦٣هـ/ ٩٧٤م. وكمي للطيقة الفاطمي في مكة وللدينة اللتين أصبحنا تنقيان مؤتنها من القمح من وادي النيل.

وشاركة الحضاج من تشق بناع العالم الانساني في تسجيد الأميرة الحاكمية في التقادرة. وفي هده التغييز ( ۱۹۷۵ / ۱۹۷۵ / ۱۹۹۵ – ۱۹۹۸ / ۱۹۹۹)، موت مير الحدود والرخاد والحفاد والحق إنسامها جنوبي البرم الأييشي لفوسط والحال أمرية والحديث الحرية المائية والمقافل الوسائي والحفيزية من سوريا، وقد السمت السياسة التي البت في عقد الولالة الإنسيزية بالحفول المسائلين المحاسلة المنافقة الم السمار المدور المستركات مي مكانت المساليين والبؤيشين كما تالت تهي عصوف حرد من النسب المسالية والمؤيشين كما تالت تهي عضوه ما محمل المسالية المسالية والمسالية والمسالية والمسالية والمسالية والمسالية المسالية والمسالية والمسالية

وقد خلَّف العزيز لابته الحاكم يأمر الله، الذي تول الحكم من عام ٣٨٦هـ/ ٩٩٦ الى عام 11\$هـ/ 1901م، وضماً أسوأ تماكان بيدو. ذلك أن النسطاط والناهرة التين تألفت منها الحاضرة المزدوجة لأنفى امبراطورية في ذلك العصر، قد شهدتا تزايداً سكانياً هائلًا. وذاع عنها أن الذهب يتدفق في أرجافها أنهاراً. وتوافعت عليها جموع الجند من البربر والأتراك والسود والتجار العراقيون والسوريون والصَّاع الحرفيون وألمنة النساجة والموظفون. فقد ترتب على أموال الخراج المتألية من الولايات والضرائب المفروضة على التحارة المارة عبر أراضي مصر أن تراكست كميات من ذلك المدن النفيس. بيد أن العبء الرئيسي للضرائب، ذهباً أو عيناً، كان يتحمله أخل الريف في مصر أو الصلاع الحرفيون في مدن الأقاليم. وكنان المتزمون وموظفو الضرائب ينشاون جزة كبيراً من ذلك لحسابهم الحاس؛ ونظراً لأن كثيراً من هؤلاء كانوا يهوداً أو مسيحيين، فقد أثار ذلك قدى أهل الفسطاط السلّين ردّ قعل تمثّل في النفور من الأقليات، وهي ظاهرة كانت محسوسة فعالاً منذ عده بن كلّس. وكان لدى وحال الللاط في القاهرة وكبار الموظفين والقادة العسكريين وكبار النجار من القدرة الشرائية ماكان يجعل الطلب على الأعذبة عندما يلوح عطر اللحظ يفوق كايراً ما هو معروض منها فيستفحل ارتفاع الأسعار. وعندتذ كان شح المواد الغذائية يهند الى الأسواق المحيطة مُفضياً الى تصرفات عدوانية من جانب البدو وسكان الأقاليم. وقد أدى ارتقاء الأثراك السريع في مناصب الجيش، وما عاد عليهم من وراه ذلك من مزأيا مالية، إلى إثارة حسد قبائل البرير الذين استولوا على السلطة بعد موت ألعزيز مستغلين صغر سن الحَاكم بأمر الله. وقد تحالف الجند المشارقة، إزاه ما لاقوه من اضطهاد، مع الحصيان الصقالية

ی بی داند می قرم آن در ترکی سول می برد است فاتند دار در این با در است فاتند دارد دارد است فاتند دارد است فاتند دارد است فاتند دارد است و این است فی است در این بید و این است فی است در این بید و این است فی است و است و این است فی است و است و این اس

والموظفين المسيحين والعراقيين للتخلص من البربر.

اسب الله واقتل كفل الدلام من جزاء تران بيات الباط وارائهم السيح ، كا أمران مقبور الله والمدينة بدلول التحقيل من هذه الله أو بعد المولى المحقيل من هذه الله من المولى المحقول المولى الم

المشاها مي الآن المساوية اليقي مثل الشيرين رافية من التقال 1444 وقدام وقداً السيد و نوا ما تقال 1444 وقداً من المساوية من منابعي إلى المساوية اللي من المراح المساوية اللي من المراح المساوية اللي من المراح المساوية اللي من المراح المساوية اللي المساوية المساوية اللي المساوية المساو

الي وكانت القابل الموسع مصر المطرات معمولا في معالماتي على طرابيان الموارك ال

### نتيجة جهود دىلوماسية ماهرة.

<sup>(19)</sup> دار العلم؛ - دوسنا التطهر الذي والدموة المذهبة دردة يسكنا، أسسها الإمام الفاطعي الحاكم بأمر الله، وهي من يعلن الوجوه شبهة بالمسارس السنية التي أسسها السلايقة قيا يعد الزال تشر اللهمب السائد.

الأزمة الكبرى للقرن الحامس الهجري / الحادي عشر البلادي لم تعد السياسة قليمة في عده الظاهر ( ٤١١عد/ ٢٦ /م) - ٤٢٧ / ١٠٣١م) ثم في عهد ابته المستنصر (١٩٤٧م - ١٩٣٦م - ١٩٤٩م) وليدة إرادة الإمام بل نتيجة للتفاصل التشعب الضغوط التي تإرسها جاعات دوي المصالح الذاتية. وقد ظلت حال الدولة تتشعور بصورة مطردة حتى عام ٤٠٤ه/ ٢٠٦٢م نتيجة أوجه القصور التي ورد إكرها آنعاً. فقد كان الجيش بنسم جنداً يتمون إلى أعراق شتى كثيراً ما كانت منابلة وتمتلف أوضاعها تبعاً لما إذا كانت تنمى الى البرير أو العرب أو الغايان أو العبيد السود أو المرتزقة. وكان الجيش في زمن السلم يستقد الجانب الأكبر من إيرادات الحزاة العامة. أما عند اشتراكه في المعارك، فقد كان يتعيَّن فضلًا عن ذلك تزويد الجندي بمطيته وأسلحته ودفع رائب إضافي له. وكانت الجندية تمثل ضاتاً لدخل تقدمه الدولة أكثر منها احترافاً لفنون القنال. ونضمتت أوامر الحكام نكرار الحث مل أن أشطب من سجلات الروائب العامة بزية الجند الذين لم يعودوا في خدمة الدولة، بهد أن هذه الأوامر لم تكن تطبق بمذافيرها في الواقع. وكان لكل جماعة عرقية ديوان خاص يتوفى إدارة شؤرنها. ونظراً لأن الأموال التوافرة للخزانة العامة لم تتزايد مع تكاثر المستحقين – من أفراد أسرة الإمام الكبيرة ومن الأشراف والموظفين والجند - كان الصراع بين المصالح قائباً على الدوام. وأعمل الجند السلب والنهب في الرياب والضواحي، وبذلك أصبح الجيش المصدر الرئيسي لانعدام الأمن بدلاً من أن يكون عاملًا من عوامل حفظ التظام.

وقيد أنف الكافئة المباحث والمراحض إلى قراد أن الهذا يقام الل والمن المراحض ال

الموضوعة المتحدة المتحد المتحدد المتحدة المتحددة المتحددة



الشكل ۱۳۵۵مسر: زهرة والنصر الفاطني؛ من المترف اللامع من القرن الفاشر الميلادي والمسدر: قرير طائيري، والسطن:

الزيري الإماد بني هلال ويني سليم، اللدين هائوا في الصعيد للمريأ، إلى طرابلس وإفريقية (١٠٤٢/ ١٠٠٠م). وفي عام ١٩٥١/ ١٠٥٠م أحرز الفاطميون نصرهم الديلوماسي الأحير، إذ قام قائد تركي

يه من محاصر به حاصر و من الرئيس من المتحديث عليهم والمساوين عاجرة و و هد فري يأسي المسادري المتحديث المتحداد في أنه إيضا بها والله المتحديث عليه من خارل لما أمير المساجعة المتحديث ، حالة التي أميا الدين أميا المتحديث و أن سبر بديد المتحديد التقالي بالمسادرة التقالي المتحديد التقالي المتحديد التي الدين المتحديد التي المتحديد رافضت بحال كري بالله من المحال (19 من المحال الرافع من الاحاد المستقب ألوط من الاحاد المحال المستقب إلى المحاد ال

وحتى يدخ تقدّحين استثناف زراعة حقوقه التي حقها نظراب، أهناهم من الفعرائيد الدلا وترث حقرات، وأصلح التنسيخ الارزي بالبدر وأداء تشخير الدلاق والجنيش على أسس مدينة كا "كال السكم الفاطس البقاء للدفرة أكسر وقد الفدت القلطنتين وطور من الأكاب في مؤلفاتهم والدولة التي أسارت عنها إسلامات الجابل، حد موضع فيسسات الدولة الفاطمية وأدانيات. على أنها دولة شديدة الأعمالات من الدولة القاطمية الأول.

### القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، احتضار الدولة الفاطعية أنفت الأرة الي شهدتها الفترة المتدة س ١٠٤٤/ ١٠٦٢م الى ٢٠٦٨/ ٢٠٧٦م الى القضاء

البعدة التعلقية مرجعة المحيد السنطين في من إليقية أمر تكال المستأد أو مثلاً. وأمان المستقدة مركبة المهدية المستقدة من المال في أساس المستقدة أن القطار والمستقدات المراب مستقدات المراب مستقدات المراب مستقدات المراب مستقدات المراب مستقدات المراب مستقدات المراب المستقدم المراب مالية المستقدم المراب المراب المراب المستقدم المراب المراب المستقدم المراب المراب المراب المراب المراب المستقدم المراب ال

 <sup>(</sup>٣٥) الشعرة، وتمثل أياً من مذاعب الشيخة، وكثيراً ما يكون المداعب الإنساطي أو المناطعي، ويتولى نشره دهاة يعملون في المنطقة أن فيها يشته المنظام، كان تمثل حلمة الكلمة في الرقائة تلمه وسطل الدماية المستبعرة لمنطقة خلمة المنظامين.

وبعد إنتضاء ثلاث سنوات على وفاة بدر الجهالي دعل الفرتجة الأراضي الاسلامية وأطاحوا بالسلاجقة واسترارا على القدس عام ١٩٤٣ه/ ١٩٩٠م، كما هزموا الفاطميين هزيمة ساحقة في عسقلان. وقد بني الوضع على هذه الحال سنين طريلة باستثناء بعض المتاوشات. ولم يقم بين الفرنجة والفاطميين تفاهم فعل بل كان هناك بالأحرى لدى الفاطميين قدر من عدم الاكتراث يسهل تفسيره. في الخرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي كانت الدولة الفاطمية تستمد مواردها من جباية الجزية نتداً ومن تجارة الحيوب. وكان عليها أن تسيطر عل أقاليم شاسعة والتخط يمتطلقي البقاع وحوران في سوريا. وقد الهارت أسعار الحدوب في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الليلادي نتيجة للخسائر الفادحة في الأرواح التي تعرض لها السكان في القرن الحامس الهجري/ الحادي عشر طيلادي، ولا ريب أيضاً نتيجة لانساع وقعة الأراضي الزروعة إثر تنتير مناعي جديد في صوريا. أما اللهب فكان أندر في صوريا، بينها كان متداولًا بصفة خاصة فيها بين الهند والغرب. فماكان على الفاطميين إلا أن يسيطروا على وادي النيل والمراكز التجارية البحرية في فلسطين التي كان التجار الإيطاليون يترددون عليها قدر ترددهم على الاسكندرية. الذلك جشدت قوات الجيش في حنوب فلسطين وفي مصر استعداداً للواجهة السلاجقة الساعين ال إعلاء راية الذهب السنّي في القاهرة من جديد. وكان وجود الصليميين في سوريا يشكل حاجزاً بيس السلاجقة ومصر وعاملًا لتحول تجارة البحر الأحمر نحو وادي النيل، ومن ثم فهو أمر مليد في نظر القاطمين. وإلى أن استقر نور الدين في دمشق عام ٤٩٠٩/ ١١٥٤م لم يبد هناك أي تضامن اسلامي في سبيل طرد الفرتجة من سوريا. وعلى ذلك قان مصر التي لم يكن يضيرها هذا الوجود الاً من الناحية الأدبية، ما كانت لترى أن الأمر يعنيها أكثر ثما يعني سائر الدول الاسلامة

. وقد شرع نور الذين، اعتباداً على حيش قوي، في استعادة سوريا من جديد. فكان أمام الدولة الناطنية الهزيلة ذات الجيش المنظم الى أحراق متنافسة أن تحتار بين سياسة تقوم على مؤازرة القوى المناهضة للصلبيين، وهي سياسة تعرضها لضربات الفرنجة، أو على العكس الاستعانة بهؤلاء على نور الدين الذي أراد أن يتبنى مشروع السلاجقة الرامي إلى إهادة الاسلام السنّى الى مصر. وقد أحدت الجماعات المنازعة على الحكم في الظاهرة بالحلين على النوالي، بل وبها معاً أحيانًا، على أمل الاحتفاظ بالسيطرة على الموقف. فعجلت بذلك اضمحلال الدولة. وفي عام ١٩٥٨/ ١١٥٣م خرج الصليبيون عن حيادهم إزاء مصر واستولوا على عسقلان. إذ إن استقرار نور الدين في سوريا الوسطى دفعهم الى النياس ما يعوضهم عن ذلك في مصر. وتمثل الشاخل الأول للوزراء الفاطميين، الذين كثيراً ما كانوا من حكام قوص السابقين، في حاية الطريق الرئيسي الجنوبي الذي يربط البحر الأحمر بالاسكندرية عبر مصر العلبا. وكان بوقهم لو استطاعوا دفع مبالغ فسخمة من الدنانير الذهبية لنور الدين حيى يحمل عنهم عب، الدفاع عن الحدود الشرقية. ومع ذلك شرّ طلائع بن رأيك حملتين على الأجزاء الواقعة تحت سيطرة القرنحة من فلسطين، وخرج من ذلك ظافراً وإن لم يُعتق بذلك أي كسب دائم، إذ لم يتزك نور الدين ساكتاً. وفي عام ٥٩٥٦/ ١٩١١م شرّ الفرنجة هجوماً على مصر، أعقبته أربعة حملات أخرى تم يعضها بدعوة ممن تولوا مقاليد الوزارة في مصر، وذلك حتى عام ١٩٩٤ه / ٢١٦٩م. ولم يكن إلا في عام ١٩٥٨م/ ١٩٦٣م أن اصطدم العرنجة بقوات نور الدين بقيادة شيركوه وابن أخبه صلاح الدين. وافضى الحنث بالرعود ونقض الأحلاف وعيانات الوزير ابن سلار والحليقة العائسد إلى علم العمليات الحربية، مما حداً بشيركوه الى أن يتخذ لنف منصب وزير الفاطميين عام ١٩٤٨/ ١٩٦٩م. وما لبث أن مات وحلَّ عله صلاح الدين.

مراقع المجاوزة المروانة التقديمة المكارية بأنها من الها أمر معلى المراقع المر

## الآثار الاسلامية في مصر قبل عام ٥٩٦هـ/ ١١٧٩م

يرجع إنشاء معظم الأثار الدرية سفييلة التي يتناهفعا زائر القاهرة لما عصر الأيوبين والنابك. في القاهرة القديمة وطائفات مصرء فين الأكل الشابرة للعمر الديسة فما قبل الحريب الصليبة. - ما العدم المبطق المستشامات في الأقدم وقوس والاسكندرة - كانت بمنفذ عامة من المشجرات للسيحة. ومع قبال فقد علمت القررة الحديثة الأولى من الوجود الدريق في مصر الأجهال الثانية



والمعتدر: قرير خائيري، والسطن)

مبرأة يكن بالقرائل إلى أما أدافت الها مدارت منا برأيه اعتر إلايما السلطة المرافقة ا

. المعلومات.



العمل ١٩٠٤ بين المطر. والصار: وساجد الفاهرة، ج فيت، ص ١٨ تصوير البر تشيرة الحتوق الطبع تعلوظة، عاشيت، بارس».

ن ما ۱۳۹۰ (۱۳۷۰ اینا آشا دا برای اینا استان عراق دو با هستان استان این در ۱۳۱۰ (۱۳۱۰ اینا آشای برای استان استان اینا در اینا آشای در استان در اینا آشای در اینا



ومقوق الطبع مفوقة للتكاور فهرفاري، مدرسة الدراسات الدوقة والإفريقية، لمدر،

التعرفي علم ١٠٠٠ أمام أم أخلاكم بأثر فله ينا جامع كير أن الأرياض الشايلة للمية التعرفي وقت مواجع الميل الرئيسة مناطق الشرك المعاط أن التعالى بكر تلقل عراسه من الشايلة معارف التعادة الميلة الأيوبيون والمياليك للأغراض العامة. أما جامع الحاكم بأمر الله الذي ظل مهجوراً ردحاً طويلاً من الزمز، فقد أعبد ترميمه لميرته أمناء الطائفة الاحاميلية.

أوران الزير بد طبق الأخرى الأصل متعدم اختيان قديد عليه الانتصاد أو المن الدير بد طبق الأخرى الانتصاد ويشد الباس الانتصاد ويشد الباس المنتصد المنتص ويشد الباس المنتصد التي من الديرة المنتص ويشد المنتصدة التي من الديرة المنتصدة المنتصدة التي من الديرة المنتصدة المن

معلومي المراقب من التأكم أما يمن التأكم أما يمن التي إنتها إلى المساعد الديا بر السر السرائيل المساعد الديا بر السر السرائيل المساعد المواجه المواجهة المواجعة المواجهة المواجعة المواجعة

#### 2-11-

ني عام 274هـ/ 1919م؛ بعد مضي خصمة قرون على فتح العرب لمصر، كان هذا الميلة. أغنى بالاه الشرق. ولغ إنتج مصانعه من المنزف والراجاع والنسج والسنيج والمصنوعات المصدقية أو الحشيبة من الكواف حداً لا يعارى، ومحتقف الراءة في منتشاهها التي تعييزت بها منذ أكوف السنين مع إنتحال عاصيل جديدة جاملها من آميا. والحقلت إلحال معرانة ميزية ومربة عيها، وكانت

السادس الهجري / التاني عشر الميلادي وتُعدُّ البشير بازدهار مناً اللَّم في عهدُ الأيوبيين والماليك.

## مصر من القدم العربي الى نهاية الدولة الفاطمية ١٩٧٩ م

الفرون التالية أكثر خصباً. وأخذ المب عربي ينمو بإطراد ويتخلص شيئاً نشيئاً من طابعه المحلي. وقد اضطم العراقيون والسوريون المتيمون في العاصمة للصرية بدور مهم في هذا الصدد، بهد أن نوهية المصنفات التاريخية والمصنفات التي تتفسمن وصفاً تسهات القطر المصري الحاصة أضعت على

هذا الأدب أصانته. وفي هذا المجالُ كذلك أللت أعظم الأعمالُ عصباً في عهد لاحق. بيد أن النطح بهذه الثقافة الجديدة لم يكن سريعاً ولا تأماً. فقد بين جانب كبير من الشعب، من فلاحي مصر العليا أو الصاّع الحرفيين من سكان مدن الأقاليم، على دينهم السيحي. أما سكان النسطاط السنيين، فقد أظهروا عدم مبالاة بالصراع على السلطة بين القادة العسكريين

الذبن كثيراً ما كانوا في الأصل عبيداً، على رأس جند من أعراق وأعلاط شنى. وكانت هناك شخصبة مصرية – لم يعرض لها سوى هده محدود من المؤلفات – آخذة في النضوج ببطء لا يساير ما شهدته النسطاط والتاهرة من نمو سريع. ومع ذلك فإن علياه مصر وأعلام الصوفية فيها هم الذين كان لهم الفضل في توجيه مسلمي أفريقيا في الفرون الثالية. وقد حان الوقت فقيام المؤرخين بتحميع كافة البيانات التي تنبح وصف نشأة هذا التيار العميق حتى لا يبين تاريخ مصر قاصراً على سيرة حكامها المتعاقبين.

### الفصل الثامن

# النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها س. ياكوبيبلسكي

# الصلات الأولى بمصر الإسلامية

(1) فها يستان بالشرف الأسبق من المربع الثرية المسيحية، العلر: والربيع المربعة الشام، المجلد الثاني، اللحمل الثاني
 (2) المساطرات المضمية الرئيسية المتوام موسع الدرسة ها، الطراح جرد كروفوت (U.W. Cress(00)) 1979 ، يورد

رش» دوليان (M. Shiran) به ۱۹۶۲ و ۱۹۶۰ و بدنا، شيخ (Shiran) به ۱۹۹۳ و ۱۹۶۰) رفت (۱۹۶۷ و ۱۹۹۷ م. (G. Missas) به ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ این مولاد (G. Missas) به ۱۹۹۷ و (G. Missas) به شده (M. Shiran) و ۱۹۹۷ و ۱۹۹۷ م. ۱۹۹۷ و این استان (M. Missas) به ۱۹۹۷ و این (میلاد) و ۱۹۹۷ و این (میلاد) و ۱۹۹۷ و این (میلاد) ويبدو أن النوبة الشيائية والنوبة الوسطى كانتا وقت الغزو العربي متحدثين تحت حكم قليدوروت، ملك دنقلة. ومن لم فقد أبرِم عبد الله بن سعد بن أبي سرح معاهدة واحدة فقط – هي تلك التي أبرمت في ونذلة - متجاهلًا نوباديا (النوبة)، ومع أنَّ تنظيم علاقات سليمة مع هذا البلد قد يبدو أكثر أهمية نظراً لمجاورتها لمصر مباشرة. وكانت معاهدة والبقطء معاهدة من نوع خاص فريد لم يسبق له مثيل في العالم الإسلامي. وهي تمثّل في حقيقتها هدنة أو اثفاق عدم وعداء. وقد تحفظ نصها الكامل في وخططه القريزي ٢٠٠٠، حيث نجد أن النص يمدّد نقاط الاتفاق التالية: يمنتع العرب بمقتضى شروط الاتفاق عن مهاجمة النوبة؛ ويتمتع أهالي كل من البلدين بحرية العبور في أراضي البلد الآخر للزيارة دون الإقامة فيها، وفي هذه الحالة يتعهد البلد للعني بالمحافظة على سلامة أهالي البلد الآخر وأسنهم. كما نضمن الانفاقى بندًا ينش على تسليم الفاترين سِن اللِمدين. ويتعهد النوبيون بالعنابة بالمسجد الشئيد في دنفلة العجوز كي يستخدمه من يزور البلاد من المسلمين. كما قُرنس على الموية أن تدفع جزية سترية لوالي أسوان هي عبرة عن ٣٦٠ عبداً. ريذكر مصدر آخر (هي خليفة حديد بن هشام البحري)(") أن الماهدة فقت بأن يقدّم العرب في مقابل هؤلاء العبيد ١٣٠٠ أردب من الحنطة، و ١٣٠٠ كثير<sup>(۵)</sup> من الخمر ومقادير محددة من الكتان والأقدشة الأخرى. ويضي هذا كله على العاهدة بعض صفات العقد التجاري. وقد استمر الالتزام يهذه المدنة من حيث المبدأ طوال القرون الحمسة التالية من عصر الحضارة المسيحية في التوية، وكانت في أوائل عهدها حاجة الأهمية بالسبة لاستتباب السلم وقرص ازدهار البلاد في زمن كانت الجيوش العربية فيه تحتل مناطق شاسعة من العال أفريقيا وأسبانيا ونهدَّد ببزنطة. وفيها يتعلق بالتاريخ الذي الحدث فيه المسلكتان النوبيتان، فإن هناك افتراضاً يحدر ذكره<sup>(1)</sup>،

يسند فنسأل التوسيد إلى جهود الملك مرفوريوس. لذي أعطى العرش في عام ١٩٧٧م، وهو تاريخ تمكن تشديده استاداً إلى اللوحة التكارية فأسيس كالمدارية فرس، التي دولها الأحقاد بولس ووالمورحة في العام ١٩٧٧م، وتشيير إلى السنة الحادية عشرة من حكم هذا الملك". ويبنو إلى لملك مرفوريوس، بعد أن رغمه تلك، ويمنه اعرامه بصفة ويسية إلى تحقيق الوصفة الدينة في

ام انظر: الله طوران (P. Fezzid). 1941، ص12: وط15، ي هذا حسن (Y.F. Hassa)، 1944. الله العرب (T. - 193) ج. ظايلي (G. Vezdid)، 1944، ص14-195.

<sup>.</sup> ج. هنيني (Ö. Vazzisi) ۱۹۷۰ م ۱۹۲۰ م ۱۹۲۰ م ۱۹۳۰ روی آفاسس (W.Y. Adzess) م ۱۹۳۱ . شرقه شدار زفك تفديراً، انظر لد تروز (L. Tosch) ۱۹۷۰ م ۲۳۰ مالی (۲۰۰ المطلب ولم ۲۰ . انظر: «اریم آفریلها ادام»، المیشد افاق، المصل افاق مادر، من ۳۳۳-۳۳۳ الونسکروفیا پایسل عاربح

r) س. باکوسیلسکی (J. Kubinka) کا، ۱۹۷۱، ص ۲۹–۱۹۱۹ ج. کوسیسکا (J. Kubinka) (J. Kubinka) در ۱۹۷۱، ص ۱۹۰۶، ص

كافة أرجاه النوبة، فسمى في بداية القرن الثاني الممبري / الثامن البلادي إلى إضفاع «كيت التوبية لمطركة الإسكندرية المؤدفورية (والقائمة بالطبيعة الواحدة للمسيحة). ولا شك في أن أوسود أراضي النوبة من الدوج اللبيع، أن إيماد إطر شامل مشترك تحت المطابق تنسخة من المدادنة في شدك الذا المصدرة المثانية ما الدولة المان المان المان الدولة المان المان المان ال

لا خلاق في الاختيار التي المتعارض المراقب المتعارض المتع

عال أنهارة والقرن والحرف. على مثل التحد لمصدت فياند القرن الثامن فليلادي دعول النوية في حصر ازدهارها الذي استحر عمد بداية التحدث الثان من القرن الثان عشر الميلادي، وبالر إلى حد بعد بوافر ظرور اقتصادية بالابدة، كان من أهم حاصرها الارافية النسبي تسديب مياه اللياء الذي أن الإرامة

التربية أوسة الازدهار والرعاء<sup>(10)</sup>. وتأتي معلوماتنا عن الأحداث السياسية لهذا العصر في القنام الأول من المصادر العربية، وهي تتعلق بصلة حاصة بمسلكة النوية المتحدة، التي كانت حدودها تبدأ عن الملصرة الدالاً (على

سنانة بلمنة كولومزات جزيري أسوان) وتبتد جنوباً عن المنطقة الواقع بين المسلام من وصفياً والسادس (الأبراب) حيث تلقي بالحد الشيالي لمسلكة علوة (ألوبا) وعاصدتها دسيان، قرب مدينة الحرافر الحلالية. وتكان لا نعرت شياً من تملكة علوة هذه. وقد نشل القريزي<sup>10</sup> من ابن سليم الأسواني وواية

ظهل إن سوما كانت منهد قرات لهيدة قصعة وصفحين أنته وكانس تبطيق وها، أوروي أبدأ أن المن طوالاته المنظم ذاكا سراح الطورة راه جبل منظيم وان الوالسي اللي مكتمدا كانت المح حصية والموقف الفيان الموقف الحريق وضائع الموقف الموقف الموقف الموقف الموقف الموقف الموقف الموقف الموقف ا معرفة من الكانس والمائل الأطنقية الملتيعة والإعراض المحرف ولكنها لا تشكل الاجبارة بالم

 <sup>(</sup>٨) بدل. قبين (B.L. Shimia) ۱۹۷۸ (أ)، ص190 د. سرج. تريز (B.G. Trigge) ۱۹۷۰، ص197، ص197.
 (١) ج. النوش (C. Varena) ۱۹۷۰، ص197، اطر أيضاً أ. ج. الزمان 1911، ص198 و 1918، بدل. شيل Shreet الراكة (P.L. Shreeta)

<sup>(\*\*)</sup> ستقير تو دورة Azania التقاير الأولية من هذه القرارات، التي تراسلها البرية البريغانية منذ عام ١٩٨١. وفيها يمثل الأموال الساخدة أقطر: ب-ل. فين (Aranie)، ١٩٩١. (١٩٨٠)

الربطان التي مزولا لا تيم القبل في دور الدون بناء بقدرة برأي كان من المرافقة التي كان كان من المرافقة التي توك كان من المرافقة التي توكن و كان من المرافقة الدونور و قد المن المرافقة المرافقة

# شرق النيل وغربه

كان بمن همانك النوبة شرطاً أواضي تسكنها قبائل المبعة. وكانت هذه القبائل بين الشرين الثامن والعافد الملاديس عادل هنا أن تشكيل المخالات السياسية في هذه المهند من العالم. فكانت تشكل مل انخوام توحاً من المشلط على جنوب مصره التي كانت قبل ذلك تعالى من عالاات الجنهيين، وحم قوم من المبيعة الرحل في المسرحاء الشرقية.

وتحلول أوائل القرن الثالث الحجري/ التلميع الميلادي، كان معظم أقوام البجة المناطنين في منطقة مرتضات البحر الأحمر لا يزائون من والوئيس، وإن كان بطسهم قد لنصر اسمياً، في حين

الله المقابل الآمر منهم – ومضه في النبيان – بالإسام، ويجهد السارة على المقورة . والرسل المقابل المصدوق في مع السياسة المقابل المدينة المهم فيها يوفر وألى الالمحمد المواقع المساورة المساورة المقابل المساورة المقابل المؤافرة المساورة المقابل المؤافرة المساورة المقابل المساورة المقابل المساورة المقابل المساورة المقابل المؤافرة المؤافرة

وم عنده الدورية عقد العامده وبوية برعب العديدة , بي حصف وصف الدي ين مريد من مسرع. الله كانت الأرافض التي تطفياه الحداد القبال للتركلة والعارة بمناجم اللهجب، وخاصة في منطق. وادي العلاق، ما أن في لل إبادة تقلقل البرمن فيها. والعامدة الحرب من جديد في منصف الثرت التاسع الميلادي واقتمت باضطرار قائد البينة الشهير على بايا إلى الحضوع أمام قوات عربية كاسمة

<sup>(</sup>۱۱) ح فاتيني (Vandiri)، ۱۹۵۲ من ۱۹۷۰ و۱۹۱۸، واسم الملك استقانوس ديت آيضاً في عبارة جدارية في مروى وبهذا الحصوص انظر بور. مزني، هر فيلار (U.Moenewide Villand)، ۱۹۲۸، ص ۱۹۷۸،

<sup>(17)</sup> ح. فاغيلي (JY) (G. Yanto) (م. ۱۹۵۰)، من ۱۹۷۰)، (۲۲) وي. آداس (W.Y. Adass) (JYV (W.Y. Adass))، نسب (سمير (JY)، من ۲۹۰ من (Jyv ، (Y.T. Hasa))، ۱۹۷۲، من ۲۸ و ۲۳،



يفودها عمد الفقي. وتروى بعض الفصادر العربية أن الجزية أصبحت بعد تلك الحزيمة تعادل نحو ٢٤٠٠ غرام من الللحب سنريا<sup>(١١)</sup>. وكان من الطبيعي. إراء هذا التهديد الدائم. أن يجبأ البيعة إلى التربيين طلباً للحزاية. وهنا

صفرات الروابات الرمية، وكان يغد أن اندرأات الجيرى أنهيج جمورة أن بأخرى في الطارك السابقة اللكة رأم لا حدث فيه بل إلى اس مؤلى دون أن على بما واللك النوي بدل وجروجيون أمرا منا والبيد إلى الحقيقة للوكل في بعداء"، وحرف لها وموضع اللا ومضع بالله القدر بال وجروجيون في بعداد لاحظ، إلىا كان الأمر، فإن مكانة النها فيهدت، حتى في أني الزمارة، حرياً مستبرة على الدين المحاركة إلى المواحد والمعاركة المواحدة

وأما علاقات النوبة مع القبائل الفاطة إل الدرب من وادي النيل، فقد سارت في اتحاه

سان رسم ها حارض آن بنا السند ، وي بيدن استبارا آن بيان من طرق ال اكتبار قرار با جلائين (قال الرسم من المناسبة على المناسبة بالمناسبة بالمناسبة على المناسبة على المناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة على المناسبة على المناسبة بالمناسبة بالمناسبة على المناسبة على المناس

يوري بان حوص مع معهون السميين ما حسيس ولا يمكن أن نستيمد أن كردفان ودارفور كاننا هما مصار العبيد الذين كالسطى الذي تُن تشهيم إلى مصر بمتفاشي شروط البلط، وشمل لا نعرف إلى أي مدى كانت قبل: الرقبي أثرب إلى الشروع الذي تديره الدولة النوبية منها إلى أن تكون ركناً من أركان الاقتصاد (<sup>777</sup>، كما أننا لا

(1) وقدًا تما تكره المقري وقرق عام ۱۳۶۰، معلم، تطرح دفتري (Wanin)، ۱۳۶۰، می ۱۹۰ و ۱۸۹۱، فهم می هه. (۱) ح - متنی (Wanin) ۱۹۱۰، ۱۳۷۰، می ۱۵۱، طبقهٔ تا ورد ان کشات ان حوال وقول عام ۱۸۴۸). (۱) چ. انتهانی (Wanin)، ۱۹۵۱ از به می ۱۵ و ۱۵۱،

(۱۲) ج. فاتيني Value (۱۷) ۱۹۱۱ (۱۷) من ۱۱۰ و ۱۱۰۰ (۱۷) ي. زيدلار (۱۸۵۸ (۱۳۵۰ (۱۹۷۰ (۱۹۰۰ من ۱۹۱۳ من ۱۹۱۳ من ۱۹۱۳ من ۱۹۱۳ من اولورگ (۱۹۷۸ (R. Toldell) ۱۹۷۳ من ۱۹۷۳ من ۱۹۷۳ من اولین کامنان اولین کامنان اولین اینکل طابر انظر ج. هد طریخ (۱۹۷۱ (H. Grensterp) ۱۹۷۳ (۱۹) و در میشندون ۱۹۷۱

(۱/۱) بدا. شرق (۱/۱) (۱/۱) (۱/۱۰) من ۱/۱۰) ، من ۱/۱۰ ، من (۱/۱۰ من ۱/۱۰ ) من (۱/۱۰ من ۱/۱۰ ) المقرأ أدر يفقر وجدا. فيلي (۱/۱۰ ) (Shinish ) (۱/۱۰ ) من ۱/۱۰ ، من ۱/۱۰ ، (Shinish )

(۱۹) ج. فاتوني (G. Vaniin)، ۱۹۷۰، ص ۱۹۹ و ۱۹۹. (۲۰) وري. آدانس (W.Y. Adams)، ۱۹۹۷، ص ۱۰۵. تعرف إلى أي مدى استوطن النوبيون المناطق الغربية من حمهورية السودان الحالية.

# دنقلة وفرس ومدن أخرى

الإسابة، بإذا و ميمانات برؤوة بيقام الفندقة ويؤمارك دماية تفسم ميراً جدارية. ويراً إلى بدينة القرن خاص للهجودي تاريخ بالد عقدم الكلى المستم في الطابقين، المثنية على روز مستري يقع إن الدارق من رسط الماية، ويقع ارتفاع منا التي سوال 1 مراً، وكان يسع واحد العربي في الفاري التعريفات القرني كان منها بالمسرد القدارية ورضا ما جام طاحة الأكار يتقدون عنداً أن الباءت كان البناء وللذي يعامس والشكل 2 ماية روز مع ١٩٢٧ م والانتها ماي يعسر

النابع لأكاديمية العلوم الولندية، (وارسو).

<sup>(</sup>۲۱) كار ميكافرنسكي (Michalosaka)، ۱۹۲۵ أن، ص ۱۹۹، انظر أيضاً أبر صافح، ۱۹۹۹، ص ۱۹۹ و ۱۹۱۰ خ. نكترين (G. Varsini)، ۱۹۷۰، ص ۱۹۲۰.

<sup>(1)</sup> المرة في طريق، المرتبية لل كالوالدونية (M. Mahdeniu) بن الكريسية و (1) ومن الكريسية و (1) والمرتبية (1) والمر







الشكل ١٨٠٣: المنى المكي في دنقاة العبوز، الذي شؤل إلى مسجد في عام ١٣٦٧م. والصدر: مركز أنحاث أركولوسوا البحر الأبيص الموسط، أكاديمية الطوم المولتدية، وارسي.

الدين هبدائد إلى مسجد على أستعمل الأعراض دينية عنى عام 1939م. ومع أن البراء لحدم وأعربه بناؤه مراوأ ونتيق شكة المخارجي عبر المصور (الشكل 1977)، إلا أن قامة العرض به هي القائمة الوجيدة من زعيا المناطق على طاقا مع الخرور في اقا مناطق الحالم المحمد في يهم من الأمام قطور نونغة التطاور. والحلمية الشق أنها تهديد على عال قائدة عمرى المصر الكبير في المستطيفية. التي لا موضل إلا من الأوصاف التنافق عيها "".

وثمة أمواقع هامة أخرى أم تسكست بعد إن المنطقة التي كانت في التاسي الملتزة، ومن المحمل أن جزيرة صايي<sup>(17)</sup>، التي كانت مترًا الإحدى الطرائيات (الأسقليات)، كانت تحبر من المراكز الهامة في الفترة التي تتاريله بالمعراسة.

. أخذ أن المقدومات الموافرة فديما من آمزه الشهال من المملكة (نوباديا سابقاً، وتستيها بعض المصادر أيضاً البليم مرسري الرفز وأدق، بلغلل الاقتصافات التي أنسرت عنها الممللز الأثرية التي أمينت أثناء المصنفة الكري التي نظامها البرياسكو في الفرقة 2511–2524م <sup>(12)</sup> لإنقاد أكامر التربية من الملوق في جله تمرية التي قرمية السكة العالي،

ضررة فرض ألا مستكنيف بأحد الريضية في الدول إلما<sup>1777</sup> بالمتوابية (الرقد (20 ساية والصريحة بأريضة المحمد في رضط فليها وللحافظ بدول من الأجراز الأقدم بعلى بال مركز الاثانية الشكارية وطرك من الأحداثية ومانيا كرس القرار والأسافية بها بها بين مس كورس (270-17-17-18) من من والمراقبة في المنازية والأسافية بها بها بين مس كورس المركز والأسافية في المنازية والمنازية والمنازية والمركز والمائل والمركز المنازية في المنازية والمنازية والانازية والأنوابية والأنوابية والمنازية والمناز

وأمالب الطان أن فرس المختلف أيضاً بدورها محمركز إداري، إذ كانت مقر الوالي (Eparch) الذي كان يتول باسم الملك إدارة فعال المساكة، وكانت واجبانه تصدّى إدارة

(۲۳) و. طوالمباسكي (W. Goldewski) به ۱۸۱۱ و ۱۸۱۲(أ). (۲۱) ح. فيركوار (V. Veccoutter) ۱۸۱۰ - ۱۸۱۲ و ۱۸۱۲ و فيرکز (U. Meccocot de Villand)، ۱۸۲۲ م هم ۱۸۱۲-۱۲ است. طرابکيميتش (G.M. Gerickevister) مع ۱۸۲-۱۸، سر ۱۸۲-۱۸.

(9) يوهد الحضور بالموافرة من حدة البولسان هذا المساورة (Achimistry Achimistry) (2015) والاطلاع من المساورة المساورة المساورة (المساورة المساورة المساورة

در المعادل الم (ت) مثل على المهال المعادل الم

۱۹۷۹ء ج النوني (G. Vanin)، ۱۹۷۰ء والۍ چه طوټو کو رنټکه (M. Martens Casmoda) ۱۹۷۱ء ج جه اطرکز کورنټک (M.P. Garkitosha) ۱۹۲۸ء



الشكل £4.5 صورة كبروس مطران فرس (۴۸۹م – ۴۹۰م): فوحة جدلية من كاندوائية فرس والحدور: مركز أبحاث أركبولوجيا البحر الأبيض المنتوسط، أكانوبية الطوم البولدية، وفرسو)



الفكل 1.60 تصديم الوقع الشيمي في الديرة غرب (24.8-1). وطاءلل بالحطوط السوداء المدد موقع أقدم فساتي. وهو مد أند شين، 1940 و



الشكل ٨٠٦: تصميم وتحمر الورد، وهو مجمع دير نولي (من ب م. فارتكيفيتش، ١٩٨٦ (أ)).

الشعفة لتسدل المسدولية من المسائلات المسائلات عربي الخلاوشة الى مصب المفارق  $\{Q^{(m)}, Q^{(m)}, Q^{($ 

جناً إلى جنب مع ألقات كثيرة أخرى لا غيدها إلا في الله التوبية القديمة القديمة القديمة القديمة التوقيق وهو الموقع

الأوي الوحيد التي لم تعدّم ماء تعيرة التي وتعيير السنة العالى لأن يتم على مرتبع مستري. والما للواج على تعليب وفق حاليًا من حالب بعنات ثابته لجيسة استكشاف معر<sup>270</sup>، وفقا استخبرت في تصرفهم يحديد وأصية والمستقاف والقطع الأنجة وعنات من قطع المنطوطات المستخبرت في تعديد وأصية ووسائل ومستعاف، والك بالإنسانة إلى التكثيرانية والأطلال المعارنة للسنية.

يون المؤتل الحجة أيضاً مبية جل مش<sup>177</sup>، وهي منية كبيرة تين طل مساة 17 كيونتراً هيئياً إلى قض رمل الفضة الدينية الميل رائعة ان سكان مله المدن كانوا يكبئرن يالاكاف، في مين كانت توجه براكز أصفر جماياً لم لوزية كالبائحة بالماطورة والمتناخبة والشيخ دادد، حرى تحسين منظمها في مصور سابقة ولا يجارز سكان كان منها بفيح

(A) چر، موزیر، دوبلار (U. Monnert de Villard) ی. موزید، دوبلار (L. Teelik) ()، ۱۹۲۰، ص ۱۸۹۰، ک. توریزگ (L. Teelik) ()، ۱۹۷۰، ص ۱۹۷۰، ک. توریزگ (۲۰۱۳)، ۱۹۷۰، ص ۱۹۷۰، ص ۱۹۷۰، ص ۱۹۷۰، ص

(٣١) ح.م. قريل (J.M. Flamby) ۱۹۷۸ ص ۱۹۲۳ آ. طبانه ۱۹۸۲ (پ.)، ص ۱۹۱۱–۱۹۹۷.
 (۳۶) مارش ج. پذیل (J.M. Flamby) ۱۹۷۸ (۲)، ص ۲۰۱۱ و مثال رأی آم رسز حد دری. آداست (W.Y.)

(۱۹۸۱ ، ۱۹۸۱ ، سرم فرنگیلیش (P.M. Gerikiewice)). (۲۳) د.ب. بایه (۱۹۸۱ ، ۱۹۸۱ و ۱۹۸۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۸۷ ، ۱۹۸۷ ، ۱۹۷۷ ، س ۱۹۱۱ و ۱۹۹ ر ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ، ماش<sup>177</sup>. وكان يوجد أيضاً مراكز أصدر من ذلك، نعرفها على الأصعى من طبيق الكشوف الأربة – على تاسيت فراسيًا وينزل والنبيرة فرب (الشكل ه.مه). أو مهدالله يزيكي ا<sup>177</sup>. فقلت تا معلومات نبية من طبقة الدولية في الرابة للسيحة التعييد، ووجد أيضاً أديرة فات طراز مدير خاص البعاد القارة، مثل دير قصر الراز (الشكل ١٩٨٤). وقوامل في العال الدي. أ. في

#### الأحوال الاقتصادبة والاجتماعية

المن من ورفة الأولان التي الا أجرات ومن الشفاة الديان الدوة ورفع المن المن المراق المن أول المن أول المناق المناق المناق المناقضات المناق المناق المناق المناق المناقضات المناق

وُكَأْنت معظم الأراضي الزراعية مقتممة إلى حيازات صغيرة، ولكن النوبيين كانوا في الواقع

(PM) ربي. أنباسي (W.Y. Adees) من 144 و 144 و 144 ب.د. طاركتينيشش (PM) (Sylvat Omiticeles) من 14- ولها تنمن البايرفراقيا المطلق بمواقع مينات أشار أن.اً. كرسترت (A.A. Chiriconshi) من 14- و

(۳۶) م. سكتانيان (G. Scaden) ۱۹۷۰ و ۱۹۷۳ يو مواييد دوليان (U. Mosecret de Vilaul) ، ۱۹۷۰ (۱۹ مواييد دوليان (R.L. Stense, H.N. Cazzici) د اخبره (الأول، هم ۱۲۳-۱۲) د سدان شيني و هداند شينان (۱۹۵۰ مر ۱۲۵-۱۲) د المام (دول، آدامس (۱۹۷۰ مرد) (۱۹۷۱ مرد) (۱۹۷۱ مرد) باکتوبيلسکل (۱۹۵۰ مرد) الموایستان (۱۹۷۱ مرد) باکتوبيلسکل (۱۹۵۰ مرد)

(۱۹۹۱ انظر ودي. دامس (۱۹۹۱) (۱۹۸۱ د ۱۹۸۱ من ۲۱ و ۲۶، (۲۹) وري. آناسيء ۱۹۷۷ من (۱۹

(٣٧) ب.ح. ارکر (B.C. Trigger)، ۱۹۷۰، ص ۱۹۹۰،

مزارعين مستأجرين للأرض التي كانت كلها، حسب القانون، طكلًا للملك<sup>(٣٨</sup>. وكان النظام الضريبي يعتمد أساساً على ضريبة الأراضي (وريا على ضرائب أخرى)، وكان رجال الدين على الأرجع هم الذين يحقىلونها أ<sup>وهي</sup>. وأقلب الظن أن الأديرة النوبية كانت تستلك كذلك فسياعاً تستمد منها دخلها.

وكالت القرى والمدن الصغيرة تتمنع بقدر كبير من الاكتفاء الدالي، وكان الحرفيون النوبيون يوقرون معظم أدوات الاستعال اليومي. ومن أروع المصنوعات التي أنتجتها هذه الفترة بكميات كبيرة ثلك الأواني الفخارية المزينة بزخارف دقيقة، والتي تفوق الصناعة المصرية في الفترة ذاتها دون أن تقلدها. وقد شهدت تهاية القرن التاس الميلادي طهور أسلوب جديد في صنع الخزف، ارف باسم الحزف السيحي الكلاميكي ""، تدير بترائه الأشكال الجديدة (عتلف أنواع الآنية والقصاع وألجران وبالزعارف زاهية الألوان والرسوم المنتقة لورود وحيوانات. ولمة من يرى في هذا الأسئوب تأثيراً بيزنطياً أو حتى فارسيا<sup>(١)</sup>، بينها يعتقد آخرون أن بعض الزخارف التي تتخذ تكل الإكليل أو الأشكال المناسية المتدانية كلت عن عناصر زخرفية كانت مستخدمة في المخطوطات القبطية المناصرة(<sup>(11)</sup>. ويكشف الأسلوب المسيحي الكلاسيكي عن قدر من الشبه بأسلوب العصر المروى بزيد كثيراً عها يرجله بأى نمط زعرف آخر هرفته القرون الحمسة الفاصلة (١٣). وريا كان لازدهار فن الحزف النوبي المعلي أسباب خارجية. في وقت من الأوقات في القرن الثاني الهجري/ الثامن البلادي وأوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، لوسط النظاف ملموس في كدية الأوال للمخارية اللصرية التي استوردتها النوية، ولا سيًّا الدنان (وما كانت تحتويه من نبيذ) الني كانت تتجها الأديرة النبطية في صعيد مصر. وكان من تتاثيج تولُّ الدامسيين الحلاقة في بنداد زيادة اضطهاد الأقباط وفرض قبود إضافية على لأديرة المصرية(11)

. وكان من أشهر مصانع الفعفار التي عرفتها النوبة مصنع فرس<sup>(69)</sup>. ولكن لا بدّ أنه كان يوجد مركز رئيسي آخر لصبح اللخار في دنقاة العجوز نفسها أو على مقربة منها، أدخل يعض التعديل

> (۲۸) ئ. نوروك (L. Töröt)، ۱۹۲۸، ص ۲۹۱، ص ۲۹۱ (۲۹) وري. آدانس (W.Y. Adams)، ۱۹۷۷، س.۲۰۵،

(+2) قدم الاستلذ و.ي. آدامس عرضاً واسع التفصيل لألياط فحاتر التوبة؛ الظر و.ي. آدامس (W.Y. Adame)، ۱۹۹۷وب، و ۱۹۹۷–۱۹۹۰ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۰، وليما يسلل بعينات السيط بالسميسي الكلاسيكي،، نظر البوح الذي يلمه وري أداس، ١٩٧٧ ، ص ١٤٩٠ ، اطر أيضاً فدسي. ايسر (F.C. Lizer)،

۱۹۸۲ و رودرمیش (M. Rodziewcz) کردوزیشیک (K. Kołodziejczyk) ۱۹۸۶ ای کولوزیشیک (11) مال لين (P.L. Shizele)، من ١٩٦٠ ص ١٩٦٠ من ١٩٦٠ من ١٩٦٠ من

(LT) ك. تايونان (K. Weitzman)، ١٩٧٠ من ١٣٢٨ وري. آداسس (W.Y. Adams)، ١٩٩٧ من ١٩٩٠ (۱۳) و.ي. آدانس (W.Y. Adams) مر ۱۹۷۷ ص ۱۹۱

(£1) ب.ل. شيق (P.L. Shinnie)، ص ۹۰، ره) وري. آدادس (W.Y. Adams)، ۲،۱۹۹۳،



الشكل ۱۸۰۷ كأس زحاحية وحدت في كاندوالية فرس والصدو: مركز أيسات أوكيولوجها النجر الأبيض المنوسطة، أكانيمية العلوم البولدية، وارسوي.

على نمط الزخرية. وقد ترجدت أيضاً نياذح من الفخاريات المائلة لذلك في دير الغزالي<sup>(18)</sup>، جنوب الشلاك الرابع.

الكون الكبير من أحراج إنتاج النخال العلمية بمع أومية الانتخام المؤلى، من جرار التحزين وأية الفني والتواصل المنتسطة في السابقة (دواب الرابي، وكان اتجا السابقة اللسيخ الكونكونكي أن المؤلى العائم المؤلى المؤلى والمجاهز المثل المؤلى والمجاهز المثل المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى الم المنابق المؤلفة المؤلى الم

ومن الصناعات الليمة الأغرى في العصر المسيحي الكلاسيكي صناعة النسبج. وكانت

(13) بدلد ثبتي و هند شواك (P.L. Shinnis, H.N. Chitack) من 18 و 195. (13) وري. آدامس (W.Y. Adama) (1970 من 1971 بدل، شيني (Shanna) (1974)، من 1974، لتصاحب الريسية تمسيح من الصرف أو رم الجارا<sup>110</sup> مثل ملادن النسيح المدري الفاي كلا يتحدد أماماً على الكناد، وكانت ألهاب القاطين الصوفية النوية مرية مقاطرة فات ألوان ترجية منطقية، وأيضاً أمرسم على شكل مريضات، وهذه التطاطن شديعة الشبه با راه أن الصور المبارئ الريبية أن فرس وغيرها. وتثيير الكشوات الأربية إلى أن قصر إيرم كان بلا شك من أمم مراكز مساعة الشربية.

أوكان أخرفين التربين بصنون أبضاً أدوات حديدية (فؤوساً ومدى، الغ.) ومصنوعات جلسة وشمن أتواع الحسر والسائل وغير قالك من للتجات الفتة المفدود من ألبات التخطي تفضراً بهما (الأسابية والحسر والأملية). ولا تؤان طده اطرف القطيعة ثالثة عنى برجنا هذا، ولما جات هذه التحامل المطابقة اشير الكافة المادية المقرة ومؤسرة الجند الى أن شمويين

متحدس الملك مجاراً للسوحات السيوة من البقل والأوقاق ألم تا الاي دول النهاج المستحدس الملك مجاراً في المستحد المستحدس المستحد المستحدث الم

بلنده المال الدولية حكالات المبادئة المنه أن المنابق المرابة على الوقائد المن الوقائد في الوقائد المن الوقائد في حال المنابق الدولية والمنابق المنابق الدولية والمنابق المنابق الدولية والمنابق المنابق المنا

<sup>(</sup>LA) ژي. بيرمان (ELM Bergran) ۱۹۷۰ من ۱۹۳۰ ب.د. شيخ (P.L. Skinnie) من ۱۹۷۸ (س)، ص ۱۹۷۸ ح.م. بايران و دري. آدمس و ژي. کرونوت (C.M. Pizmley, W.F. Adams, E. CrowSoct) من ۱۹۷۰ ص ۱۹ و ۱۷.

صر ۱۹ و ۱۹۷۰. (۲۹) مرجورة حالياً في متحف قسودان الوطني. انظر ل. ميكالومسكي (K. Michalovsdo)، ۱۹۹۰راً)، ص ۱۹۹۰. وفيما يتلق بارتياح في الفرية السبيعية، انظر وربي. ألفاس (W.Y. Adams)، ۱۹۹۷ م ۱۹۹۰ و ۵۰۰.

<sup>(+4)</sup> لد. تروك Tecki)، ۱۹۷۸ ما ۲۹۱۰ بدك. شيني (P.L. Shinaie) مرا ۱۹۷۸ (پ)، من ۲۹۰-۲۹۲ وفيل يمان بالجارف انقر ليضاً رسول (R. Mazay)) مرا ۲۲۰۰، من ۳۳۰.

النوية السبحية في أوج ازدهار حضارتها 171 الناريخ السياسي ابتداء من القرن الثالث الهجري/ الناسع الميلادي إذ أفضل مصادر معلوماتنا عن الأحداث السياسية في تلك الفترة هي كتابات المؤلفين العرب:

اليطوبي والطري وان حوقل وان سليم الأسواني (وقد زار الأخيران بلاد النوبة شخصياً). وهناك أيضاً بعض المصادر المسيحية مثل: كتابات ساويرس أسقف الأأصونين وكتابات أبي صالح الأرمني (وكلاهما اعتمد على وثائق قبطية)، وميخاليل السوري الذي استعان بالوقائع التي سجلها

ديونيسيوس بطريرك أنطاكية <sup>(11)</sup> وفي العقد الثالث من القرن الثائث الهجري/ الناسع البلادي، استغلت النوبة فرصة

اضطراب الأوضاع في مصر بسبب النزاع على الحلاقة بعد وفاة هارون الرشيد واستنعت عن دفع البقط. وما أن تولُّ ابراهيم والمتصمى الحلافة في عام ١٩٣٣م حتى اتحة. عدة تدابير لإعادة يقرآر التظام في أرجاه الدولة، من بينها خطاب أرسله إلى زكريا ملك دنقلة يطلب منه أن يستأنف تأدية الجزية السنوية، بالإضافة إلى سدد كل متأخرات هذه الجزية هن الفترة السابقة. ولم يكن في استطاعة ملك النوبة أن يلمي هذا الطلب، فقرّر إيداد ابنه جورجيوس وهو الذي أصبح بعد ذلك ملكاً على التربة، ريا في ١٩٥٦م (٢٠) – مبعوثاً إلى بغداد للتفاوض مع الحليفة ولكن يستطلع ن الوقت نفسه قوة العباسيين المسكرية (٣٠٠). وتُشب جورحيوس واليّا تعهد العرش النوبي قبل رهيله إلى بغداد في صيف عام ه٨٣٥ بصحبة عدد من الأساقلة وبعض أفراد الحاشية. وكانت رحيته إلى بعدد في صيف عام عاميم بصحبه معدد عن المساحة وصفح المواد المساحية، والما سفارته إلى الخليفة العباسي حدثاً منقطع النظير ونصراً سياسياً كبيراً لمملكة النوبة المسيحية، ألماع شهرتها في الشرق الأدني بأجمعه. وانتهت السفارة بعقد معاهدة أثاثية حدَّلت فيها شروط البقط، وأصبحت الجزية بمقتضى الشروط الجديدة لا تدفع إلا مرة كل ثلاثة أعوام، وأُلفيت المتأحرات. وحصل جورجيوس من المعتصم على هدايا وفيرة، وعاد إلى دنقلة في عام ١٨٣٧م، حيث صاحبه يوسف بطريرك الاسكندرية طوال جزء من طريق عودته. وقد تثلت أخبار هذا الحدث عدة مصادر، وإن كانت الروايات تختف فيها بينها. فبعض

المؤلفين يزعم أن العاهدة أبرت في القاهرة قبل عام ١٨٣٣م، أو أن جورجيوس قد سافر إلى الوقين برعم ال بغناد مرتين، ثانيتها في ظروف سيئة – باعتباره أسيراً – مع الملك على بابا ملك البجة في عام ٨٥٢م، إلا أن هذه الرواية مبهمة (١٠٥) ولدينا من عهد طلك جورجيوس الأول – الذي حكم طويلًا – وصف تفصيلي للأحداث التي

<sup>(</sup>٥١) جميع هذه الصادر وردت مترجمة في ج. ناتيني (G. Vazeirs)، 1970. وبالنسبة الأحداث في هده اعترة الظر یر. موتوریه دومیلار (U. Monneres de Vélard) ، می ۱۹۳۸ ، مین ۱۹۳۸ ، (et) من باكوبينسكي (S Jakobiciski) 1947، ص ٩٢-٩١، وقد وقمع مقا الخارج موضع الشك من حالب

ج. فائراني (G. Vaccini)، ١٩٤١راً)؛ من ١٩٢٠، الله، يتراح المسجى علما التاريخ بسنة ١٩٣٩م (er) انظر ح. فاكيني (G. Vaszits) من ٢١٧٠ من ٢١٧٠

<sup>(</sup>es) ج. قابني (Q. Vassini)، ١٩٧٠(ب)؛ وري. آدامس (W.Y. Adams)، ١٩٧٧: ص ١٤٥٥ ب.ال. شيق ج. فليني (U. Vandin)، ۱۹۷۰ (پ)، و ري. ا (P.L. Shinsic)، ۱۹۷۸ (آ)، ص ۷۸ه و ۹۷۹،

وقعت في العقد السابع من القرق التاسع الميلادي. ويتعلق هذا الوصف بالحملة التي قادها العربي الفقيه والباحث عن الدهب أبو عبد الرحمن العمري إلى قلب التوبة على رأس جيشه الخاص، حيث نجم في أن يستولي لِعض الوقت على يعض مناجم الذهب القريبة من أبو حمد وقد جزد الملك جورجيوس جيشه بقيادة ابن اخته نيوني لردّ الغزاة، فأشبك مع قوات العمري عدة مرات ثم انتهى به الأمر إلى عقد اتفاق معه. وعندال الهم الملك جورجيوس نيوتي بالخيانة ، وأرسل ضده ابته الأكبر ثم ابت الأصغر زكريا. وهذه زكريا حلفاً مع العمري، ثم استعان بيعض رجاله على قتل نيول خدراً. وتمثول زكريا بعد ذلك إلى عارية العمري وأرضمه على الانسحاب "عالاً إلى ديار البحة. وهناك دخل العمري طرفاً في صراعات أخرى، وبعد حين أتبل غيلة على بد رجال أرسلهم أحمد بن طولون.

ولم تكن حملة العمري تعتر عن سياسة مصر الرسمية أبناء النوبة، إلا أنها مع ذلك قدَّمت الدليل الواضع على عاولات العرب أن يتغلظوا يعيداً في أراضي النوبة، بقصد ضيان تدكَّق اللهب من جنوب البلاد إلى مصر، كما كان الشأن في النزاع الذي قام بينهم وبين البجة. وقد روى المفريزي تفاصيل مغامرة العمري، التي يرتجح أن يكون قد جمعها من كتابات صابقة، وأخير

فيها عن ملوك النوبة وتقاليد الأسر الحاكمة فيها. وقد حكم جررجيوس الأول النوبة حتى عام ٩١٥م، حيث تنفق عدة مصادر على أنه عتر طويلًا، إذ أمكن تحديد تاريخ وفاته من إهداء سفوش باللغة القبطية ترجد على هارضة كتيسة تقع على المنحدر الجنوبي لكوم فرس، أنشأها عام ٩٣٠م الوالي ايزو (عيسي)، الذي كان يمكم المنطقة في العام الحامس عشر (\*\*) من حكم الثلث ركريا الثالث، خليفة جررجيوس. والواقع أن أحلية زكريا بورالة العرش النوبي لم تستند إلى كونه ابن جورجيوس، وإنها إلى أنه كان في الوقت نفسه ابن بنت أحت الملك؟ أي ابن أعت نيون، الذي كان صاحب الحق الأول في وراثة العرش. وبعد موت يون

أصبح زكريا الوريث الوحيد. وكان نظام وراثة العرش في مملكة النوية يستند بصفة مطاقة إل مبادئ التسب الداخلي (زواج الأقارب) والانتساب إلى الأم. ولكن نظراً إلى أن الزواج بين أولاد العم أو أولاد الحالة كان شائمًا""، فكثيراً ما كان يمدث أن يعلف الابن أباد على العرش النوبي. ويرد في النفش القبطي للذكور أعلاه كذلك ذكر مربع، أم الملك، التي تحمل أيضاً لقب والملكة الأم: الذي كان من الألقاب المهمة للستعملة في البلاط (ويناظر لقب نونن Nonnen الذي تصادفه بعد ذلك في النصوص النوبية القديمة)(الله). وتصادف وملكة أم: أخرى - هي

وده) عد نشر علد العني: (س. پاکوبیلسکي (S. Jakobidski)، ۱۹۷۳ (پ)، ص ۱۹۷۳-۱۰۹۹ ۱۹۷۳، صد نسر عدد الشوى ازس باطريستين والطالبالالله بها، المادوب، من المادية المادوب، من المادية المادة الإسارة الله السنة بالمادرة، بدلاً من بالمادسة مشرة، والرقم الأسير هو

الصحيح. وقد أدى ذلك ذلال إلى الصيد خاطره قاريخ وداة جورحيوس الأول يسنة ١٩٦٠ ووهر الدريخ الذي شاهت الإدارة إليه بدلًا من الناريخ الصحيح، وهو سنة ٩١٥. انظر س. «كربيلسكي (S. Jakobielde)، ١٩٨١(ب)؛ ص ١٣٢، الماثية ١٢٧. (۱ه) أ. كرونيدة وو. كرونيزغ (A. Kronenberg, W. Kronenberg) ، ١٩٦٠ ص ٢٥٦- ٢٦٠ مثر أيضاً س.

باكوبيلسكي (S. Jakobidski) ، ۱۹۷۳ ، صر ۱۹۲۳، (47) أ. خان (A. Osman)، ١٩٢٢(پ)، ص ١٩٣٠،

همارتا» – مائلة تحت حاية مريم العذراء في أحد رسوم فرس الجنارية<sup>(60)</sup> التي ترجع إلى القرن الحامس الحجري / الحادي عشر الميلادي. ولا تدلنا هذه التسمية على أهمية النسب الأمومي في تتقام ورالة العرش فحسب، بل إنها تعكس أيضاً - على الأرجع - تقليداً قدياً بسند إلى أم اللذي دوراً مهاً في بلاط النوبة المروبة<sup>10</sup>

ويهدو أن القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي كان، شأته شأن النصف الثاني من القرن الثالث الهجري / الناسع الميلادي، فنرة رخاه في المنوبة. ولم يعكُّر هذا الرخاء على ما يهدو سبوى الفيضان الكبير لنهر النيل الذي أجبر السكان في بعض مناطق النوبة (نوباديا) على الاتطال للتوطن في أماكن أخرى؛ غير أن الدولة النوبية التي كانت أسسها الاقتصادية قد رتسخت بنبات نحت في النظب على هذه الصحوبات. وتدلُّ الأحداث التاريخية على أن المملكة الربية كانت وقنط قوية حقاً، دون أن تكون تلك القوة قاصرة على الجانب العسكري وحده.

وفي ١٩٥٩م اندلعت الحرب الساعرة من جديد بين النوبة ومصى ولم يكن الدب في هذه المرة هم البادئون بالاعتداد، بل كان النوبيون هم الذين هاجموا أسوان ونهبوها. وقم ثلبت حملة تأديبية مصرية أنَّ وصلت إلى قصر ابريم؛ غير أنَّ ذلك الانتصار كان قصير العمر" ٩٦٧م احتل النوبيون جزةا كبيراً من صعيد مصر حتى أخميد. ولا شك في أن هذا التظفل كان تيجة للحالة السائدة في مصر في عهد آخر سلاطن النسطاط الأعشيدين ( ٩٣٦م- ٩٦٨م): ورياكان القصد منه أن يساهد على انتصار الفاطميين في مصر، إذ إن التوية طلَّت بعد ذلك على ملاقة طبية يهم.

ولم ينتو احتلال التوبيين للمسر بوصول الخليفة الفاطمي إلى السلطة في ١٩٦٩م. ولعل الأمر اقتصر على تعديل حدود المتنقة المحتق، بحيث بقيت إدفو ضمن الأراضي التوبية، إذ إن هذه اللدينة ظلَّت حتى منتصف الذرن الحامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي مركزاً مها الثقافة النوبية(٢١). وكانت تلك هي أيضاً الفترة التي أهاد النوبيون فيها بناء دير القديس سمعان الشهير قرب أسوان (٢٠٠).

وأكثر معلوماتنا عن هذه الفترة مستمدة من كتابات ابن سليم الأسواني، أستنت إليه غمو عام ٩٦٩م مهمة (سفارة) إلى ملك التوبة جورجيوس الثاني. وقد استقبل الملك السفارة العربية

ولاد) يوجد على الرسم الجداري حالياً في المتحد الرطني السوداني بالخرطوم. انظر ال. سيكالوفسيكي .K. (ideolables) 1917), w. T.T. that Then (CILIX); vitt, w. 101-ver, that ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ من ۱۸ ع . فرکان و ح. فریوا (Leedant, J. Leedant, و ۱۹۹۸ افرحه وه، م. مارتز (M. Marsen) به ۱۹۷۲ فی اماکن متعرفة من الکتاب، ب. روستکوهسکا، ۱۹۷۲، ص. ۱۹۸۸-۲۰۰۰.

(\*4) س. دولادون (S. Donadoni) ب. روستكونسكا (B. Ronkowska) ۱۹۹۰رس). (١٠٠ الاطلاع على مراسة الفصيلة غلم الأسنات، التقراس قالمني (C. Vassini)، ١٩٩١رأن، س. ١٩٩١ م.م 

> (11) ير مونيه موشار (U. Monnecet de Villard)، ۱۹۲۸ م. ۱۹۲۸ و ۱۹۲۸ (۱۲) یر. مونیزیه هوفیلار (U. Monneret de Villard) ، صر ۱۹۳۷ ، ص

استقبالاً حسناً، غير أن الغربة كانت وقداك من القوة بحيث استطاع الملك أن يرفض دفع الجزية التي ينص عليها البقط واعتناق الإسلام <sup>CO</sup>.

#### التطورات الدينية

يترض الأفاها مرة أمري في معر للاسفياده الكتاب في أواخر الترن العائر الماردي، إثان علاقة الماركم بأمر لد العالمي (۱۹۷۶–۱۹۰۱)، ولم تتمثل الدينة المساحة الكتيب الليانية الفديق في باوئ الأمر، ويما بيب مساحها السياسية في العالجين أو لأمياب أمري، ويكن الدينين فنحوا معدومم بعد مين لاستقبال اللاجنين من مصر، الذين هاجر نتهم عدد ضحم إلى

رکت الکیدنا فی امور قبل اور افزار الحراح المرودی افضار بداندی تبدیل مور می فراد دوره الایدان در باید برد شده است امریک الساط ایران بید شد با بید سال می می میرد الاین است کلف مساح از الفرای الایدان "الایداز در بیدان از الفرای المرابی می میرد الاین است کلید می الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الایداز الدین الدین

يد أين الانتخاب (أيل يوم مس قرائيات (الكيابات (التيابات المناتات التيابات التيابات

<sup>(</sup>۱۳) لم پیل من هذه الکتابات إلاً الاتباسات التي وردت في کتابات التيزي ولن جد السلام طوي. ومن المسامر الأخرى کتابات للسروي، واين الطب، واينطوي، الطرح، دانيني (G. Vazzin)، ۱۹۷۰، (۱۵-) أ و. سياروس (O. Michardon)، ۱۹۷۷، من ۱۹۰۰.

<sup>(</sup>۲۵) بن موتوره وفواتر (U.Monere de Villad)، ۱۹۲۸، ص ۱۳۶۰ أخ. آركيل (A.L.Ackal)، ۱۹۳۱، ص ۱۹۱۰ ج. فتنين (G. Vanina)، ۱۹۲۱ م ۱۹۲۰ م ۱۹۲۰ م

<sup>(</sup>۲۱) ص. باکربیلسکر، ۱۹۸۱ (أ)؛ ۱۹۷۲، ص ۱۹۰–۱۹۹۱ ج. فاتنی (C. Ventici)؛ ۱۹۸۱ (پ).

وغضل الصور الشحصية المرسوة للمطارة وللحموظة خالك، والتي ترجدت منها سبع عشرة معرود، المؤت نعرف الآن بالفيط أمن و دكل ملايس مطارة النية عل حدى مختلف القنرات القرزية(27°) . وريا الولف الكاميات التي الاستشف على جدان فرس وسولكي ليتو ولاليت مصدراً للسلولات عن مصدل الرب أن سقل المراكز الكنية.

وتبت الصفة المونوفرية (اقفاللة بالطبيعة الواحدة للمسيح) للكنيسة النوبية من البيانات العديدة عن فوس وغيرها من الطرائبات حلال القرن الرابع الهجري/ العاشر البلادي. ومن تاحية أعرى، فإن الدلائل المستمدة من فرس تشهر إلى حدوث شيء من انحراف الولاء أو تعدَّل صفته في نهاية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي وبداية القرن الحامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. فن القترة ما بين عام ١٩٩٧م-١٩٩٩م، نحد النين من القطارنة يشغلان عرش مطرانية باخوراس في الرقت نفسه، وهما: بتروس الأول ( ١٩٧٤م - ١٩٩٩م) ويؤالس الثالث (١٩٩٧م -١٠٠٠م). وقد يكون التمسير للتطق تذلك هو أن المفران يؤائس كان يتمي إلى مذهب عتلف عن مذهب يتروس كبير مطارنة فرس الدائل بالطبيعة الواحدة، أي أن يكون يؤانس مطراناً للسذهب اليوناني (الروسي) المشكاني. بيد أن الوضع غامض، كما أن الافتراض المطروح استناداً إلى الأدلة المستعدة من فرس يثير مناقشات حامية بين الدارسين الشخصصين كما يثير بعض الشكولة(٢٠٠ ومع ذلك فإن هناك عدداً من الحقائل التاريخية التي يجدر ذكرها هنا تأييداً للرأي القائل بأن الطرائية نحولت إلى أيدي المتكانيين. فمطرانية يوالس تأتي في أحقاب وفاة العزيز والحثيقة الفاطمي العزيز بالله) الذي كان يمامي الملكاتبين صراحة في مصر، إذ كانت زوجته (أو عَلَيْته) تتنمي إلى ذلك المذهب. وقد عين العزيز بالله أحد أنتويها، وهو جبريمياس، بطريركاً لبيت المقدس، وأصبح أنتوها الآنمر، أرسينيوس، بطريركاً للملكاليين في مصر (٧٠). ومن المرجع أن يكون الملكانيون قد استفادوا إلى حد بعيد من تساهل الحليفة إزاءهم، وأن جهودهم لاسترجاع بعض كراسي المطرانيات قد كُلُلت بالنجاح في بعض الأحيان. وهنأ لد عليفتان ليؤلس على عرش الطرائية في قرس - هما ماريانوس ( ١٠٠٥م- ١٠٣٦م) ومركوريوس ( ١٠٢٧م- ١٠٥٦م) - تصفها النفوش بأنها وابناء يؤالس. ويمكن فهم هذه الصقة على أنها تعني اعتنافها نذهبه نفسه. وثابت أن ماريانوس، المعروف من النوسة الرائمة التي رُسمت له في كاندرائية فرس (والموجودة حالياً في المتحف الوطني في وارسو –

(ع) أن سيكارسكي (Madaband) ( المنافع مي المرابع مي المرابع مي المرابع المواجع المي المواجع المي المنافع ال

(۲۷) ح. فاتيني (G. Vandisi)، ۱۹۲۰ (أن، ص ۸۲ و ۴۶ و ۴۲۳) ۱۸۵۱ (آن، ص ۱۹۵ و ۱۹۵۰)، ۱۹۷۰ و حدسي فرند (۲۷) - ۱۹۷۸ - ۱۲۹۸ (۱۹۷۸ - ۱۲۸ می ۱۶۷۸ - بدار شینی (۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ (آن)، می ۱۷۵،



الشكل ۱۹۵۸ صورة طرياوس، مطرف قرس (۱۰۰۵-۱۳۳۱م): قوط جدارية من كاندوائية قرس (العصدر: عركز أبحاث أركولوجها البحر الأينض المتوسط، أكانيمية الطوم البوامائية، وارسي

بوشتها (المسكل ۱۸۸۸)، وقد توق بن قصر إبريم، حيث تحرّ على عاهد قرر. ويمكنتا أن نستتج ما يسم التقرض على العائمة <sup>((7)</sup> أم يعه إلى توس بعد أن كان قد قضى عامين مطراة في مطرانية أحرى، ويرد في الفيس أيضاً أن كان معيض بيا بيل معهر وابات إليون، أي القاهرة القميمية)، وهو ما يتخل لها مع لون يشرئه القانح حسيا تسترد فوضة فرس الجمارية.

در لا أجراد الأخرى في القبل القالين القالين في الهذا ربير النسطيان الأخرى والمستقبل الأخرى والمستقبل الاخرى والمستقبل المعدد المناطق المناطقة المناطقة

من الأنها اليزائري من العالم أو ملامات (100 علام أسراط في اعتوار في اعتوار أسرط المناطقة الم

(۲۱) ح.م. بلوش (U.M. Fizmley)، ۱۹۲۱(پ).

(۲۲) فيا يتمثل ياتمات في الترية للسيحة يصلة جاءة النظر مدال. شيق (PL. Shizain) ب 11971 من (PT) وما يتمثل (W.H.C. Frond) من 171-11 ومدسى طرقة (W.H.C. Frond).

ر ی آنستان (W.Y. Admin) ۱۹۹۷ با ۱۹۹۳ با ۱۹۳۳ با ۱۳۳۳ با ۱۳۳ با ۱۳ با ۱۳۳ با ۱۳۳ با ۱۳۳ با ۱۳۳ با ۱۳۳ با ۱۳ با ۱۳۳ با ۱۳۳ با ۱۳ با ۱۳۳ با ۱۳۳ با ۱۳۳ با ۱۳۳ با ۱۳۳ با ۱۳ با ۱۳۳ با ۱۳ با

(۲۶) إيراً أور باوح (RiA W. Badge) به ۱۹۰۰ قبال ترفيف (CEA W. Badge) به ۱۹۱۰ مس ۲۰ او قبط يتمان يأفت النوة القديم، تشر سي درج. بولر (D. Mille)، ۱۹۷۰ و ۱۹۷۸ ز (۱۹۷۸ م ۱۹۷۸ م تعمل الطبات الأسابية لنصوص الأسور، المار ف لمار قب ادر شرطيت، ۱۹۲۸ بيدم جزائر (B.M. Metager)

۱۹۹۸ ع. بارز (G.M. Brown) به یکون (G.M. Brown)، ۱۹۹۲ (C. Barro)، ۱۹۹۲ (C. Prown)، ۱۹۹۲ (C. Prown) (C. Prown)

(٣٦) انقر ع.م. قربل (Shank) ALL)، ۱۹۷۰م) و ۱۹۷۸م، الترسود (Goorde R. Anderson)، ۱۹۸۸م.

والدينية فحسب، وإنما أيضاً من وجهة النظر اللغوية، إذ إن معارفتا بمفردات اللغة الفديمة وتحوها لا تراك مستبلة ""، كما أن معلقم النصوص التي تحرّ عليها حديثاً لم يُشتر بعد. ولا يتوافر كثير من العلومات الماريخية عن جالب الأمير من القرن الحامس الهجري / الحادي

أمَّا المعلومات عن الكنيسة النوبية المستقاة من تاريخ البطاركة المونوفيزيين(٢٠٠٥، فإنها تتعلق بصقة رئيسية بفترة نشاط البطريرك السادس والستين، خريستودولوس (١٠٤٧م ١٠٠١م). وكانت السنوات العشر الأولى من فترة توليه سصب بطريرك الاسكندرية هي الفترة التي حدثت فيها العودة إلى اضعلهاد الأقباط يا تركب عليه من إغلاق كتائسهم بمرسوم من الوزير اليازوري ( ١٠٥١م - ١٠٥٩م). وقد أرسل حريستودولوس - الذي صجن بعض الوقت - النبي من الطارنة المصريين كمبعوثين إلى ملك النوبة طاقباً عونه ووساطته، فأرسل الثلث من طريق هذين الطرانين أموالاً لدفع اللدية لإطلاق سراح البطريرك. وبعد بضعة عشر عاماً تمين كبير مطارنة جديد لدتوبة، هو فيكتور الذي مكن دنقلة. وكان من للمكن أن تؤكي الصالات خريستودولوس بملوك النوبة إلى دهم الكنيسة المونوفيزية التي تعرضت سيادتها للخطر فترة من الزمن، كما يتحلى من مثال فرس. بهد أن البطريرك كان قد أصبح آلتاني على علاقة أفضل بوزير مصر، بدر الجمال. وفي البعثة النالية التي خرحت من البطريزكية إلى ملك النوبة، وعلى رأسها مركوريوس، مطران وأسم، مبعرقًا، أرسل الوزير مبعوله الخاص سيف الدولة كي يحصل عن موافقة المثلك على تسليمه الحائن كنز الدولة، حيث نجح في ذلك بالقعل. واستقبل الوزير بدر الجملل بعد ذلك بفترة قصيرة ( ١٠٨٠م) في القاهرة ملك النوبة السابق سالومون (سليان)، الذي كان قد اعتزل عرشه لصالح أبن أعنه جورجيوس الثائث حتى يتمكن من تكريس حياته الرهبنة. ثم لدينا بعد ذلك أعبار عن الملك النوبي بازيليوس الذي كان يمكم البلد في عام ١٠٨٩م.

<sup>(</sup>۷۷) ف.ال. ترفیق (FL Gaffia) ۱۹۲۰ ایل زیهان (E Zytlar)) ۱۹۲۰ بید هر سوایکر ۱۹۷۱ - ۱۹۷۰ ف. سر (Histor) ۱۹۷۰ ع. براون (GM. Brown) براون (GM. Brown)

و ( ) بي خد حسن (C. Hassa) ( Y.F. Hassa) من 13 ع. طنيق ( C. Vazzizi) ( T. Hassa) من 171 م و 19 المستر هر سيليوس (ماريرس أبو الشر بن القلع)، الخارج، للكيني، 1940 م 144 و 14-7-75

رومد سقوط الفاطميين ( ۱۹۷۰م)، أعلمت العلاقات بين النوبة ومصر تسوه بسرط. وفي الوقت نفسه تقريباً حَمّلت نهاية العسر اللسمبي للتيءة. وكانت الاصطفامات المسلمة بمبوش السلطان صلاح اللدين الأجربي هي فالحة الفترة التالية (السياة بالفترة المسيحية المتأخرة) في تاريخ التوبة.

# الفنون والعيارة

المؤرقة الاختراء فقض العربان العالم رفاقي عمر الإدباري إلى أنه المؤرقة الوقاق المؤرقة إلى أنه المؤرقة الأخراء والله عمرانان العالم رفاقية والوقاق المؤرقة الوقاق المؤرقة المؤ

 <sup>(</sup>A) جانب المؤتم (G.S. Milcher) با تكاول (G. Carle) با تكاول (G. Carle) بن نوازيه بروازار (V. المؤتم بروازار) المؤتم (G.V. Adams) با تؤتم المؤتم (G.V. Adams) با تؤتم المؤتم (G.V. Adams) بناء المؤتم (G.V. Adam

<sup>(</sup>۱۸) نشر ورید آمامس (W.Y.Adams). ۱۹۷۰وب)، 1986 حصر، یکل انگذائس الهروط فی الویا، کیا توجد الاستخباب العامل فی ورید آمامس، ۱۹۷۷، مس ۱۹۷۳. (۱۸) وری. آمامس (W.Y.Adams)، ۱۹۲۹، می ۱۹۷۹،م

<sup>(</sup>Ar) وري. آدامس (W.Y. Adams)، ۱۹۹۳)، ۱۹۹۹، وقد آخری فاراکيلينش دراسة والما، من المتعمة العارف (Ar) ب. ب. فاراکليلينش (P.M. Gardsenies)، ۱۹۷۹، وقد آخری فاراکيلينش دراسة والما، من المتعمة العارف الحاد الكانس (دفالة ۲)، ومنتشر هذه العارضة في المحلف رقم ۲۷ الصادر من مركز أركيزاؤجها فيضر الأمياني

هاده التحالمان ودهده 11. وبستمبر ۱۸۵ محمودی می صححت ربیم ۱۱ مصدحی می مرحم مرجود ۳۰۰ مردم الفروعات آکوییت الطبر الولدیت. انظر آیشاً می باکوریلسکی (S. Micobecice) و اطافته رقم ۲۲ می مادا الفصیل

ما في المناطق الأخرى من البلاد، وإن كانت هذه الناطق لا تتمتع إلا بإمكانيات تنفيذ ومواد بـاء محدودة. وقد أفضى تطور فن العارة خارج المدن الكبيرة إلى التصميم الذي يُستى والتصميم النومي، والذي نجده بصفة ريسية في تصاميم الكتافس التي أفيمت في شمال النوبة إيمان الفترة السيحية الكلاسبكية والفترات التأخرة. وتنضح في هذا النسط هائبية تفاصيل الترتيب والتزيين الداخليين، ومبنى الكتيسة فيه عادة مستطيل الشكل، اتجاهه شرقي – غربي، تقسمه أرصفة أو أعمدة إلى صحن وجناحين. ويوجد جزء كبير من الصحن مغلق من الناحية الشرقية يقوس أمامي يه منير نصف دائري، ويحتوى على مكان الكهنة الشائمين بالقداس (ويسقى الحيكل) الذي يتوسطه مذبح. وهناك على جانبي القوس الأمامي أو النتوء غرفتان، الشالية منها أستخدم كلاجتهاهات والصقوف الكنسية أو لمجلس الكنيسة، والجنوبية هي بيت المعبودية <sup>(٨٥</sup>، ونتصل النردتان معاً بممر فسيّق يمتد خلف النتوء الذي يتوسطها، وتوجد في الحزء الغربي من الكنيسة غرفتان مبنيتان عند الركتين، تحتوي الجنوبية منها -كفاعدة عامة – على سلم، في حين أن الغرض من الغرفة الثيالية لا يزال غامضاً. ويتجه مدعلا الكنيسة من الجنوب ومن الثيال مباشرة إلى الجناحين، وتقوم منصة القراءة في الطرف الشهالي من الجزء الأوسط من الصحن.

وهناك في العارة الدينية بالكملها فترات وخطوط تطور معيمة تأثرت أيضاً بعناصر جاحث من خارج النوبة، ويمكن تعييزها على النحو التال<sup>(٢٠٥</sup>):

المُرحَلَة الأولى: التأثير الأجنبي الأول على العارة الدينية النوبية.

كانت الكنائس تقام على أساس تصميم مستطيل وحيد للحور وثلاثي الأجنحة. وكانت أيني عادة من الآجر وتغشُّن بسقوف عديهة عملة على أعمدة من الآجر.

الرحلة الثانية: تطور نشاط البناء. إنشاء الكاندوائيات الكبيرة من الحجارة الربعة المنحونة أو من الآجر الشوى.

ين التصميم على حاله، يتلاله أو عمسة أجده ومقوف تُمثلة على أصدة. وإل جانب ذلك، استمرت تقاليد الب، بالآجر في الباني الأصغر حجاً. وبدأ أيضاً استحداث غرف التخزين ذات الشكل البرميل. وقد تطور خلال هذه المرحلة أبرز الأشكال النمطية للعبني الكنسي النوبي، حسبها ورد وصفه آنفاً.

أكمى تعلور أنهاط الكنائس، مقترناً بالتأثيرات للعهارية الأرمنية والبيزنطية، إلى العؤل كاملي

<sup>(</sup>A1) ترد مانشة بيرت المسردية النوبية بالتفصيل في و. خردليسنكي (W. Godienske)، ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹. ره) وقتأ له أورده ب.م. فارتكينيش (P.M. Garthiewes)، ص ١٩٤٨)، ص ١٠٥١)،

التمهم المنتها المكان الساحد في المؤلى , وقد عمل معاقر عادهان بينا فقل المكان بينا فقل المكان الميام في القرار المكاني المنتها على يقام مقال المنتها على يقال والحرام بقر في يتم حتل علمه المؤلى والمنتها المكان ال

### النبرة الثالثة

يشر و هذا التواجير إليار الأساس في مط الطائر إذ إلى الشعال الته دون من رم اكل معتمد المواجعة التي دون المستقد المواجعة الأولية المن الشعاء الشيد أن أوامر القرن المثل القوادي، ومر طهم الشيدة أن رقال الإطافة القيد أن أوامر القرن المثل القوادي، ومر طهم المعتمد المؤلفين المواجعة الموا

مَّن تِسَيِطَاتُ مَنوعةً وتعليلات تمثل حاولًا نوبية للمشكلات للمارية والشكلُ (٨٠١٠). اللفن الكنسي

في نهاية اللورة الذي نظيري / التامن البلادي ، أصبحت الرامرة الداخلية المتابعة في المبائل الدينية من الرسم المبلداري الطميري، الذي سلّ من الرامية المبارلة (والمسكنات) ومرارفة الروابي، وروابي (الحدد المراجمة اللي المباركة المباركة المباركة المباركة المباركة المباركة المباركة اللي المباركة ال

<sup>(</sup>۸۱) تشتر «فاریخ آریل) المان، البخته الثان، الفصل الثان مشد، ص ۳۳۰ و ۳۳۰ البرنسکری ل. حیکاتیسنگی (K. Michalonkin) ۱۹۲۰رب) و ۱۹۲۱رب) و ۱۹۲۱ و ۱۹۲۰ و ۱۹۲۰ ک. فیزمان (K. Westenson) ۱۹۷۰ ج. فاشینی (G. Vanites)، به مارنز (K. Westenson)، ۱۹۷۰

۱۹۷۳ و راناو (۱۹۷۳ (M. Rassot) ۱۹۷۳ ع. التيني، ۱۸۹۱(ب)؛ سي. ټاکريلسکي ۵٪ ۱۹۸۱ (N. Posserarsseva) ن. چېرانسټا (۱۸۸۱ (N. Posserarsseva)) ۱۸۸۱ (ا















لشكل ٢٠٠٤ نفره الله في طور مياز الكامل طريقاً. أمل أسلوب في طهرة فطيدي في الأقليم (20)؛ الله الله من في طول وكتاب الله في اللهم المؤكدي لكام و قرب في اللهم الله اللهم اللهم المؤلمين المؤلم الرئيسية الرحة الأول (40) ما قال الرئيس المساحق اللهم اللهم المعاد المؤلمين في نقط المعارف أن مستقل أن استقلام والكامل في الكري في أنه المؤلمين المؤلمين المحارف في في الرحة النائب في المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف من كياب على الكل في من يعمل المؤلمين المحارف اللهم اللهم في الموادقة المعارف المع تكوين فكرة متهاسكة عن تطور الرسوم الجدارية في النوبة، التي تسيرت بالاحتلاف في وسائل تعبيرها عما كان متيماً في هذا الفرع الفني في البلدان المجاورة. وقد أمكن بفضل الواد الكنشةة في فرس تمييز أساليب الرسم للخنافة ووضعها في ترتيبها الزمني. ويرد في المجلّد الثاني من وتاريخ أفريقيا العام، ذكر لُعض هذه الأساليب، التي ماد من بينها الأسلوب البنفسجي في نهاية القرن الثاني الهجري/ الثمن المبلادي. وأمله الأسلوب البنفسجي المتأخر والأساليب الرسيطة في أوائل القرن الثالث الهجري/ الناسع الميلادي، والأسلوب الأبيض أن النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، ومن أمثلته صورة كبير المطارنة الأول، الأسقف كيروس (الشكل ٨،٤). وقد ألهمت المرحات الجدارية لهذه الفترة الباكرة جيلًا جديداً من الفتانين النوبيين اللحليين، الذين خلقوا في القرن الرابع الهجري/ العاشر البلادي مدرستهم الحاصة في الرسم. وكانت أهم البيات المدرة قذه المدرسة الأشكال الزخرفية التي طورت العاصر الأجنبية بطريقة متميزة لتشكل نوماً من الزعرفة الفردت به التوية<sup>(105</sup>، والأكوان المختارة التي اختصت بها كل فترة. وعلى هذا النسق نابد أمه في بداية القرن الرابع الهجري/ العشر البلادي. بعد إعادة تكسية داخل كالدرائية فرس بالجمس، جرى تطوير أسلوب جديد يطعى فيه القونان الأصفر والأحمر. وكان ذلك هو الوقت الذي حدث فيه التحلق عن الاثباء الواقعي للأسلوب الأبيض وتفضيل تصوير الملامح تصويراً عاليًا تحطيطياً إلى حد بعيد، مع إظهار التطريز والزينة في لياب الشخصيات المصرّرة. ومن أمثلة هذا الأسلوب صورة اللك جورجيوس الأول، التي أضيفت في بداية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي إلى المحمومة التي نضم صور العذراء والحواري في صدر كالدرائية فرس. وبعد إعادة البناء الكبرى للكالدرائية في أواخر الترن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، بدأ ايتكار أسلوب الأثوان المتعددة الأول الذي أصبح من أوسع الأساليب انتشاراً في النوبة التبالية كما تشهد بذلك كنافس متعددة، مثل كنافس صدالله نيران وسونكي تينو وتاسيت والما. ويتميز هذا الأسلوب بالألوان الزاهية وتفاصيل الزعرفة الثرية في تصوير التياب والتيجان وغيرها من المناصر التي تتضمنها الصورة. ومن أبرز الرحمة الربة في تصوير عبيب وعبات والمربعين وسماً الذي نعرفها صورة الطران مارياتوس الأملة على هذا النمن الجديد بين الثيانية والاربعين وسماً الذي نعرفها صورة الطران مارياتوس والشكل ٨٠٨) التي وسمت في السنوات الأولى من الغرن الحادي عشر الليلادي. وإلى نفس اللترة ترجع الصورة الرائعة الذي تمثل ميلاد المسيح والموجودة حالياً في متحف السودان الوطني في الحرطوم واللوحة ٨٠١١، وهي أكبر لوحة جدارية في النوية، ونجد فيها الدليل

<sup>(</sup>Av) ج. مارنتز تشارنتسکا (M. Mariero-Craceecko) ، ۱۹۸۲ز) و (پ) و (ج). ۱۹۷۶ د (P. Van Moonel, J. Jacquet, H. Schneider) بعد قال مرسيل و ح. خاکيه و ه. شنايشر (۸۸)

على أن الفنان التوبي قد أتقن فن رسم للناظر التي تضم شخصيات كثيرة على مستويات 1147 - 1,000 m. 1147A (S. Donadoni, S. Carto) بر المراب بالمراب 1147A من موادران 1147A س درنادري و ح. ناخيتي (مار. C. Donadosi, G. Vanina) من دونادري و طاري الحرور)، ١٩٩٧، ص ١-١٠،







#### 1. . .



الشكل ٨٠١١. مقر اجباع بامصالب النمائي لكنترانية درس مع لوحة المهلاد الكرى الدرسونة بأسفوب تعدد الألول الأول (جوالي عام ١٠٠٠ م). والمصدر: مركز أيماث أركيولوجها المحر الأيلض المترسطة أكانيتية الجموم البيلغية، وارسي.

تصددة، الواحد منها فوق الآخر, فليس هناك تكوين شرائطي ومن أشرطة عديدة) من النوع الذي يعيز الفن الصريء مل نصط شماعات متعددة والمولد التلادة في قصة الميلاد، والرطة والملاكدة والملائكة الطائرة في السباء يقوم بينها تداخل وارابط ولين من حيث الوضوع والمسكل الأسم.

وفي تلك الفترة بدأ الرسامون النهيون في تصوير النياد الحطيين قمت حاية السيد المسح أو السيدة العاداء أو التلاق ميخانيا. وقد فقتت حا فادهة أساوية فقمي بالمحافقة على اللون أطبقي المبترة الشخصيات غير فادينية ، على خلاف تصوير القديسين والسيد الشبح اللبن كانوا إيُخرود ما يل يعرب بيلماء اللون؟ "أ.

يرحمون هام بوجود بيشاء اللوت. وقد استمر أسلوب الأكوان المتعددة حتى نهاية الفترة المسيحية في النوبة؛ حيث أطلق على تطوراته اللاحقة أسماء: أسلوب الأكوان المتعددة الثاني والنصف الثاني من القرن الخامس الهجري /

الحادي عشر الميادي و المراب الأوان المستده ما في واستف الناس المرابط الميادية الميادية الميادية الميادية الميا الميادي، والأسلوب المتأخر والقرون السابع الحجري / الثالث عشر الميادية – الماسع الحجري / وقد المياد الميادية الرئيس الرئيل المدى شدد لوسوم فرس باكتشاف لوسات جدارية أخرى ترتن

والله التربية - وبالم ذلك درجة يمكن الأستاد إليها كأساس التعديد التواريخ (٢٠٠). وقد كانت دابات الرسوم التربية في منا المسدد سابقة على نظرتها التي تنابلت الرسوم القبطية في مصر، والتي لم يتم حتى الآن استكال فهرستها أنو تصنيفها.

ول الرسو الذي قدامته بالقرائد للسيخ الكلاسيكية، يمكن للمره أن يرى بوجه عام سياحة التأثير البرنطي (الذي يجول عني في طرارة الدين)، وإن كان ذلك لم يقل بالكامل على المناصر القبلية التي سرد الشرات الأكثر بكيراً". هم أن التبيير الرئيسي من هذا التن يقسم من حالت ملية جدر بها نعط الرسوم النوية.

۱۱۸۰ (۱۹۰ انظر س. پاکوییلسکی (Lakobisish)، ۱۹۸۷(د)، ص ۱۱۶ ر ۱۱۶۰ ب. روستکولمسکا B.

( Roukowiki) مراواه)، صروفه، (۱۹) انظر پشکل غامی می، مارفتر – تشراینسکا (M. Marters - Crarnecka)، ۱۹۸۲، (۲۰)

(۱۲) ها بستان بالزارات على ارسات عرض البلدراية، انظر ج. تركانات و . تروز (C. Du Bourger) بما بستان بالزارات على ارسات عرض البلدراية، انظر ج. تركانات و . ترويب (P. Du Bourger) . الا

۱۹۷۸ کا قابرتان (K. Weizman) ب۱۹۷۰ ب. نو برومه (۱۹۷۸ دی. ۱۹۷۸ در ۱۹۷۸ ۱۹۷۸ در او ۱۹۷۸ ۱۹۷۸ ب. روستگولسکا ص-۲۰۰۷ به رشار (R. Rasan) ۱۹۷۲ م. ۱۹۷۸ و ۱۹۷۸ ۱۹۷۸ ب. روستگولسکا ۱۹۷۸ (R. Reukovska) ۱۹۷۸ زنز نشارتیسکا (M. Marsens-Czarnecka) س. ۱۹۷۸ (R. Reukovska) ومنا بهدر التشديد على الترب الإيفرزنران<sup>(7)</sup> فذا نظرع من العن في التربة، الذي يشير إلى مرة العدد الله الله في صبرها مرة على المناب المستوى وعلى التكب القدل الله في صبرها المناب القديد وقد الله التأليف المبارية (<sup>7)2</sup>، وأسال المبارية (<sup>7)2</sup>، وأسال المبارية (<sup>7)2</sup>، وأسال المبارية (<sup>7)2</sup>، وأسال المبارية (<sup>7</sup>)، وأسال المبارية (<sup>7</sup>)

الاس من مساكر من القائد من منا المؤمن المراحة (المناطقة المناطقة المنا

 <sup>(45)</sup> ديار السكونة Okoumen ومن اليوناية obkoumén ومداها «الملطق السكونا»)؛ وهي عيارة استخدمها الجمزانيون الفداس الدلالة على الجزء الأهول من الارض، الدينزأ أن من الأرض، إن جموعها.

## الفصل التاسع

# فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر

حسين مؤنس

يعبد الشاريء في المجلد الثاني من وتاريخ أفريقا العام لمنحة أولى من البرم ومنشقيم وبنتيجم الاثانية ومضى متعاصفهم الأ. عمل أن ياللظ إلى أن هذا هم أول قسل يتاول موضوع المذب وتسال أفريقا الاساسي معا مصري، فقد يكون من المدايد الآن تعرف القارع، بالبرم كما ومضعم الرامين عمد قصعم المطارب من عام 1/11 PSTم فصاحاً.

ويري بنشن الكتاب ألهذيين أن الفقا والفريب، مقارفة تارأفية إلى بطلق اليوم طل جوه واحمد تسبب من الأولى الليفة, وكان الى مادانون منذ حتا قرون مشتن (PAPPA – AAAA/ - 1979) برى الرأي نشسه إلا العين أن الفقا القريب ليس احام اليفتر ما هو تركيب جدولي، غير أن أرفت فافلاً إنه أمسيح في زياته احجاً حالًا المستقلة التي يسلق طبيها".

جرابان. حبر انه اردف العلاق ان حاص على ارتباد المحاط المنطقة التي يقتل طبية ا ولا استطى إلي المنطق المنطقة ال

(٣) إي.ت. غرب (E.F. Gusties) ، ١٩٣٧ ، من ٧.

ولا عداً أبواغ أو أراقيان إمر الله بها يب المنته بعث موسر من (الأمن المنتقلة الله من المنتقلة المنتقل

وتسم جهال الأطلس يكثرة طاباتها وأواضيها الإراهية ومراهيها، فتجمع بالملك بين طابعي المرفرة والحالم، وكانت تلك الجهال مهمة أوساه من اكثر الشعوب ببنالة والواها احتالاً على وجه الأرض، الا وهم البارم. وكان ابن عشون صبحها خابة المساه في ثانه على جهال وروعة مواطن البرره التي بلشتها ليها ولسماً لا بسهان به من المسحرة الكبري.

بد بنا الرحل الورد الهم الطرفة ، إلى أثر رد الكا مورد در المدار البها المدار المهاد المدار المهاد المهاد من المهاد المهاد من المهاد المهاد والمي دري المهاد المهاد

پرورو پوارد آدولتات المثلثة بليدان آلويلة وقت أنهام كامل تاريخ القراب العاقباً من المرافقة المنافقة المن المسلم بها المسلم بالمسلم بها المسلم ال

الترخين أحكام المؤرخين الفرنسيين بشأن جميع كبريات المشكلات التاريخية الديال أفريقيا الاسلامية<sup>(4)</sup>.

روع العند الأمركم بسود بين العالم الأن التناه بين المؤرض بمثانا ما علم المراض بمثانا أما علم المراض المؤرض الم المؤرض ال

حى أنَّ الحهود الجَيِّرة التي يلمَّا المورض الفرنسيون جديرة بألمى التقدير والاحزام. حى وان أر اتس الواقعة على كثير من اللمورع التي تقديه وترسون مرموان نفاتر منهم على سبيل الكال لا الحَمْم هذي قريل و ش. ديهل وإلى مرسيه و إلى ضد طويه و هـ باسيه و ديايام وجورج مارسيه ور. بروشتهم و راي. ليزسروسال و ش. أ. جورانا<sup>000</sup>.

#### البربر عشية الفتح العربي اكتنف العرب في بداية فنحهم لشيال أفريقيا أن البربر كانوا، شأنهم شأن العرب، منظمين في

لبائل. وكانت هذه النبائل تقسم الى فتتين: التيل والبرانس. ومن الغريب أن اسمي هانين المجموعين ظهرا لأول مرة في زمن الفتح العربي ولم برها قبله

قطر قابل حد الحكم، أول مقون لواتع التناج، يعمدت بأساب وهي من البرئس واليوه. ولكن سياسة فسيل أن مدون الاليانة القلميل القديم القديد لشرق الربيا لا يكتر بأمن هاين الامين كما لا يتكرم شارل جهال ماليف القابلين المنصرة بحج من أربيا الميزيلية الاسترائية إن لقبل القرر والرباس بيران مربين، فالبرائس مم أولتان القدين يرمون المرتب و وداء سيل للعرب أن مراوم ليل قدومهم أن أولينايا سب يتان ان صدين المطالب قد ارتباءه

 <sup>(</sup>ع) الطراع م. المالي وم.ي. الكاني، ١٩٩٦ هـ هـ م.د الرائب، ١٩٧٢-١٩٧٣ م.م. أبر المدر، ١٩٧١ هـ م. جيداً (١٩٧١ م. أبنيان). ١٩٧٦ م. البري، ١٩٧٠ م. البري، ١٩٧١ م. الإسماء ١٩٩١ م. البري، ١٩٧٧ م.

۱۹۹۱ س. زشارات ۱۹۹۶ م. بریت (M. Chemice) م. شوراکوف (M. Chemice) ا ۱۹۹۲ م. شوراکوف (M. Chemice) ا ۱۹۹۱ م. شوراکوف (۱۹۹۲ م. رائسرو (Washiseug) این ۱۹۹۸ م.

<sup>(</sup>١) إلي. بيراد الثقت (E. Burke III) من ٣/٢، من ٣.

 <sup>(</sup>v) قطر قائدة طرابع.
 (h) من فسيل (S. Orei) بهي. ديهل (C.Dieh)، ١٩٨٦، من المكن أن هاما انصيف أدخه.

على العالم الناطق بالثلغ البربية الكتاب العرب الحابيق إيكروا على السطاعات على أساس واقع الحاباة أي أتفوها في الحارق الأوسط حيث كان العرب أنفسهم ينشسون الل صوعتين كربين.

أما البُثِرُ فهم وفقاً للكتاب العرب من سلالة رجل اسمه دادفيس الأبُر. ولكشه دابُرو، طرد بيتره والاقتصادات فهر بها رجل بلا ذيباً، أو رحل الشف به أو سالة، أو رحل عاري الرأس، وما هام من المستحيل أن يحدر البتر من رجل بلا ذيبة، فلا يهن لله سرى تفسير واصد هو أن مادفيس، بد البرء عمل الأبر لائم أم يكن بليس تقسيرة.

جد البور، عمي دوبر قد م يدن يبس مسود. وأيا كان الحال فليس برسط أن نقيل أياً من هذا الشروح اللغوية. ركل ما يمكننا التسليم به هو أن ابن خشون، مؤرخ البرر، كتب استاداً لل شهادة الباحثين العرب والبير. في علم الأنساب، يقول بن البرر كالوا يشمسون الى كنتين منذ عهود مسجيلة، وإن هداهما المهادل

الانساب؛ يعون به سمبر صور يعسمون وتنازعها المستمر كان يشكل الظاهرة السائدة طوال تاريخها قبل عميء الاسلام وبعده. ويستند خذا التصنيف، وفقاً لرأي إي.ف. غوتييه، الى اختلاف في طريقة العيش بين

الرائس والزر، حب كان الوالس قوماً مسطون بالمطرق الجال بينا كان المراز الولاء داولس من البداو الوطل بقورة السهول روالك الوالس بالمب عام الرائم من اسعيال الكور من المعالف الكور المعالف المعال

ويقول بن خلصون إن الوتاة والشارة والفاراوة كانت أمم عصب قبائل البتر في زمن القدم البري. ويبعو أن الوتات كانت غم الولاية على غيرهم ويقال إن اسهم اطاق على جاهات البتر الإنجال 2018، وكان زينة استاً غلبية رجل إسسى مالية ، كما يبدو أن البرانس هم أيضاً من سلاتاً مازيخ ، وماريخ معداً هرجل حرواً".

ووفقاً لاين خلدون أيضاً، كان أهم هصب قبائل البرانس في زمن النام العربي الأوراة والهزارة والصنهاجة'''.

مَّ لَهُ ما أَنْ نَشَلَ الى دراسة الفنح العربي وتوبيغ أضال أفريقيا غند السيادة الاسلامية، حتى تظهر قبائل جديدة وضمات نبلية جديدة بيت أنها كانت أكثر أحمية من القبائل ساللة المذكر. ومم ذلك فمن الجدير بالملاحظة أيضاً أن جداول الانساب التي يوردها ابن علمون قد

أهلت أن فرة لاحقة من المؤكد أنها كانت بعد القرن الرابع الهجري / الماذر الميلادي أو الحاسب المهجري / المادي عشر الميلادي وليس قبلها، وذلك الأعراض تعلق بالسياسة أو الحلاق. وتحويري الجدوال ذاتها على كثير من التتاقضات وتعير بعا المصادم، وبير العرزيم المغران

 <sup>(</sup>۵) الصفحات من ۱۳۲۷ من ۱۳۲۹ من این. شربید (E.F. Gassier) و (اکن انظر در برونداینج ... (۵) الصفحات من ۱۹۲۷ در انتخاب من البرد (الأول) به من ایندرس ۱۹۲۱ در استخاب من در این ۱۹ در البرد (الأول) به من ایندرس ۱۹۲۱ در استخاب من در این ۱۹ در البرد (الأول) به من ایندرس ۱۹۲۱ در استخاب من ایندرس ۱۹۲۱ در البرد (الاول) به در البرد (الاول) به

<sup>(</sup>۱۹) (Bruscholg) ۱۹۱۷ و انساسات من ۱ الى ۱۱ الجزء الاول) هـد. إديس، ۱۹۹۳. (۱۰) يُتِرْ بيش اليحالة لقارية من الأجيال الأسنات، اسم باليارين، (جسم أماريغ) الذي يهرهم ونيه ومناد، على اسم طايري، الذي يرون – يتمر وجه على – أنه يتم عن التحقير، فالبربر اسم علم فقد كل مثان أنظ Balbaro.

<sup>(11)</sup> الصفحات من ٢٨٦ الل ٢٩٦ من الجزء طرابع من ابن خلدود، ١٩٥٩-١٩٥٩.

القبائل مشكلة أخرى، فقد يشمى إلى القبيلة أو عصبة الفيائل حدد من الفروع والبطرف التي تفرقت في عطف أغاء المغرب لأسيا بعد غزوة بني حلال في القرن الحامس الهجري/ الحادثي عشر الميلادي<sup>(1)</sup>.

. الدلك يحسن بناء تفادياً للخطأ، أن تقتصر على الخطوط الديضة لتقسيم القبل للربر في زمن القنع العربي وحتى القرن المسادس الهجري/ التلاقي عشر الميلادي.

الصيابة والكان الرئاس يضمون في ترن أقلع الدري إلى هده من للجموعات الكبيرة على السهاجة والكان الرئاس يحتوي برقا أن السهاجة والكان الرئاسة يحتوي برقا أن المسابقة والكان الرئاسة يحتوي برقا أن فرينة مرائلة والرئاسة والكان المائلة الكان الكان المائلة الكان المائلة الكان المائلة الكان المائلة الكان المائلة الكان الكان المائلة الكان ا

أموث في زمن العرب ياسم متطلة الزاب. وأعانوا يمتلون مراهي على السفوح الشابلة خيال الطاقس الأوسط حمن نعر مولوما. وكان فالك موطل المتعبدة الكبيرة من القبائل المعرفة باسم الكامنة الذين النامرور جينياً حمى المتفاتة الحمية الواسات بالإلاث. وكان الكامنة والمستهاجة يستكون المفرب الأرسط بما يقم جوال الارواس ويلاد المبائل

والبين الكروان ويجيد ول خطر من العربي فيساند رابع منا طابق القدول المدحن المساور القديم المدحن المساور القديم المدحن المساور المساور الكروان الكروان المواجه المساور المساور المساور المساور والأمان المراب والمان بين والمراب والمساور المساور المسا

وثالث عبدودة أشرى من السياجة تسكن ستلقة تبند من المسعراء جنوب ولدى بودة إلى الدينية ولدى بودة إلى الدينية والستال وكافسة معين في الستالة روكانت أهم للجمودات أي والناسة عنها من الشيخة والمؤمنة المؤمنة الواجارة ولارش، ولما مؤاهنة المؤمنة ولارش، ولما مؤاهنة المؤمنة المؤمنة الكرى حتى يدا عداً، وكانت أي المؤمنة فرام شعب الطراق الشعروات الذين قبل المؤمنة الكرى حتى يدا عداً، وكانت المؤمنة الكرى وكانت الكرى والمؤمنة الكرى المؤمنة الكرى المؤمنة الكرى ولانة الرؤامة المؤمنة الكرى الكرى المؤمنة الكرى الكرى المؤمنة الكرى المؤمنة الكرى المؤمنة الكرى المؤمنة الكرى المؤمنة الكرى الكرى الكرى الكرى المؤمنة الكرى الكرى الكرى المؤمنة الكرى الك

ويستيمد بعض التشابين الكتامة لماماً من الصنهاجة ومن الميرر في عموههم، إذ يعتبرونهم من أصل عربي وينسيونهم إلى سلالة حميرية كانت تنطل في جنوب شبه الجزيرة العربية.

<sup>(</sup>١٣) خطر العصل الثان مشر من هذا اللحك. (٢٥) اطر الفصل الثانث عشر من هذا اللحك.

يد أنه أم مردد من الرائب كات المسردة المساعدة كانها بيخواد ما فريق المرافقة وما فريق المرافقة وما فريق المرافقة والرئاس كان المواققة ومن المساومة المواققة ومن المواققة المواقة المواققة المواق

ليس ما ورد فيا تقدم سوى مرض بانغ الانفارا قاكان عليه الربر وصوعاتهم في زمن قدم الدرب إلى أنشال أبرقيار، وقد قدم محسم العرب بينا شاش مع العرب بعمل آهر منهم ودخترا في الإسلام أثناء فترة الفتح الفيلية ويكذ يكون بجدم الربر قد استمروا على عباداتهم القديمة يومنون بقرى الطبيعة. وكان

الرب يتعرفهم المعرس أي وصدة التاره، وإن كان هذا التنظ يعني عادة في سباق أواقل التاريخ الإسلامي محرد مالوليمين. ولم تنشر المسيحية على نطاقي واسع بين البررة ظم يستقها سوى سكن الحرام الساحي

الكن الديد بسيطين بالأطابات (190 فلا كنا خاصل المفهن الديد بري من البري في البري المن الديد في المورس المراكز المن المناكز وحدياً أما المباكن المباكن

واعتنق البهودية آيضاً مَلد كبير منهم وإن لم تئمب ثلك الديانة الدور الذي أسنده إليها بعض الحكاب. ومع ذلك فلد انتشرت في جميع أنحاء شمال أفريقيا، ومعظم البهود الموادون في شمال أفريقيا يتحدورن من سلالة أولئك الذين دخلوا في هذه الديانة قبل قدوم الاسلام (^^^

<sup>(</sup>۱) تشر فتارخ أفريقيا العام، المحتد الرام، الفصل فتان، البونسكن. (۱) من الأمارق، طام تد. ليتينسكي. (T. Lewist)، ۱۹۵۰–۱۹۸۶. (۱) انظر هـ سيمن (H.Z. Hinchton)، ۱۹۷۹، و هـز. مبرشيخ (H.Z. Hinchtong)، ۱۹۷۳، و ۱۹۷۲.

عير المرحلة الأولى من الفتح: فتح قورينة وطرابلس

أبرت في عام ١٣٠/ ١٩٤٦ معاهدة الاسكندية بين عمور بن العاس والبطويرك قورش، آخر حاكم بيزنطي لمصر، الرازأ بفتح العرب لإظهمه وبعد ذلك بوقت وجيز، في ١٦ شوال ١٣٦. (١/ مبدير / أبول ١٤٢م)، جلت آتفر حسية بيزنطيقهمن معلمية الاسكندية.

ل بهذا ندمو بن المامي، فاح مصوء أولى من القسوري أن يستول أيضاً على فريع بانظر الها كانت، تأليه ماذا الإلياس، البنة الإليام مسر منذ أثمر تقام أحدثه الاسراطين موريوني تيمير المورية ( 1904 - 1914 م) المساطرية، وإن مساطرة 1914 / 1912 و استر مرح الحريجة واستول خيها دون أن ياجه علاوة المركزي هم بمد ألمه لا الالاري ولا الروم والبرائيلين بإلا ومد جراحات وير القارة والمرازة، ولكن موالا السيارة المسالم الالارت المسالمة الم

طراباتنة على رفع جزية فدوها ١٣٠٠ ونتار سنزيا شكلت من ذلك الوقت فصاهما قسها من الجارية المستحفة على مصر ٢٧٠/ وفي الواقع الرهبية الديمية، بشار الى قورية أحياتًا باسم اتنيلس (أي المدن الخمسر) كما يطاق عليها كذلك اسم قورية، وهو تحريف طليف للاسم الإنجرية Cynto. وسرعان ما

يظان عليها كذلك السم قورية، وهو تحريف طليف للاسم الأغربي Oyrene. وسرعان ما اختلف بهد ذلك جميع الأسماء السابقة لحذه للطائلة ليجل عليها اسم جديد اطاقه العرب، الا وهو برقة، وكان اسمأ يطلق على مدينة صنية، بالمنطقة (هي مدينة الرح المعاصرة).

رق الرقت إلى المراح المراح المراح إلى من مد التمين الإحافان (رقبة ادين بدات حقوق على بدات حقوق المن المراح الم عنى بن البرية المراح (وذات التحد على إلى بدات المناح المراح المراح المناح الما المراح الله المن المراح المراح الله على المراح ال

بده حرور ها رو اصد روح مدر رو الشي رموترو الله أنولي ليفوا عليا عليا المؤاد بدر آلا بجماً ان معمر الرياضية ركان من شهرين الأجهاد على المهاد تراسية المراسية المواجهة المؤاد الم

(١٧) الصفحات ١٧٠ والتائية لما من ابن هيد الحكم، ١٩٢٢.



وبساتين أشجار الزيتون والراعي، كما كان معقل اتحاد نفوسة.

وهكذا وضع عمرو بن العلمي اللسنة الأغيرة للتحه مصر. وأسبحت الحدود الغربية للإقليم في مأمن من العدو. ولها وواه تلك الحدود يعتد إلطيم بيراسينا البيزنطي الذي ياعل على وحه التغريب موقع تونس اليوم.

#### أولى الغارات على إفريقية

رسة ۱۹۷۷ ۱۹۷۱ من عبد قد بن حد وال مصر الحديد جميرة على يعربها. وكان حاكم الرفية الميذانة المتعادلة للى التالم الميذانة المتعادلة للى التالم الميذانة المتعادلة للى التالم الميذانة المتعادلة للى التالم الميذانة المتعادلة الميذانة المتعادلة الميذانة المتعادلة الميذانة المتعادلة المتعادلة

وطاة مبد الله بن معد إلى مصر بعد التصاره وكان اند تقصم مع شباطره بيد أن أرتال الجيش العربي شكت طارات في معمل الانجامات عبر المبلد وأسرت آلان الجيزة لانسيا في ليستدرس في فعد وارتائية أو مع مجل طروف اليوم باسم الجياء بن الا وجد أهل أرقيانا التسهم من رحمة عبد أله بن محمله استغلال به والفسوا عد أن يظهل فنها تستخد المثل الرساعة المثل المتاس المثلة المثل الرساعة المثل المتاس المثلة المثل الرساعة المثلة فن سنة ١٩٤٨م.

## المرحلة الثانية من الفتح

م خالات حدود تنافس وجدا أشين معد الراصل الدومية أو الصحيرية التج الدومية من المراح المستوية التج الدومية الدومية - التحب الاستوية المنافس من التركية المراح من المنافس من التركية المراح من المراح من المراح المراح

الحاولة في سنة 11هـ/ 1719. وما أن استنب السلم داخل الدولة العربية حتى أسفو معاوية، الحليفة الجديد ومؤسس المدولة الامراة، الرأ بعض الفنح قدماً على جميع الجهات. وفي سنة 427م 177م، عنين معاوية

نصيره عنبة بن عامر الجوهان حاكماً على مصر كما عين معاوية بن هديج الساكوني قائداً أعلى للجيش العربي الذي كان عليه أن يستأنف فتح الغرب. رين أنت مند فضرة مقررت فرساح البرب في أنهيا. هذه مؤل البوطورة.

ويمنز رضا عليه الموطورة الي فيراط المواج وأصل المواج المواجع المواجع

لى سقة مدة / ۱۷/۱۷ فال الطبقة متارية من منهج روس طبق روض و الله و فقد المناقل المراقبة متارية من منها ألفي الول الموادر في المناقل ال

وميناً باد المدينة. وطولًا الرواية إن حقة ألى بهدا الناسبا كبراً من المعاولات المدهد المدينة المدهدة المدينة ا السيال إلى الاستان أمر الأطافي وطورت المداولات التي المداولات ال

يميد والت مانته فان القراب على معامل من المراق والدورة الإنهم بماسعة ، هن في يميد لمانته بالمنته في التي المواق المواقع المواق المواق المواق المواق المواقع المواق المواقع ال هذه حصاوا هل التأميد الفضية بيزنطة من جالب أعظيم زعابة الدير آنداك، الا وهر تختية قاتك تميية الأورانية والحاد فائل الفضياجة الذي كان بيسط سياده على اكامل المداب الارسالاس. وعدما أطفته لم العلهم على الوضع أن إفريقية، كان وقطأ است القادة المرب في مصره ال ينشئ بالعدو في أول فرحة كمكة فقاد جيث فوراً ليل أرض الارادية في مطلقة المساد، ولما طر يها

يشق بالعدن أن أن وضع محكم فقاه حيث موا إلى أرض الأوراد في مطلقة المسائد أن الحراج با ومن الإسلام وأخذ أنه المناصول في فطركة، ويقابل مع كسيلة وضع أن كسب قد إلا ضرح من الإسلام وأخذ أنه أن اذ عامل فيه وقامير قليج مسيلية مو وجمع أواد قيامية أعلما، كامل والقرق أن للتجديد الاسلامي، والقرق كمنية والعشران المراجع مر وجمع أفراد هشيرة. وكانت سنة 2/4/ م1/4 منافة

عبدة في تاريخ غول للغرب ال الإسلام. وفي العام الثاني، حامداً 1979، أرسل لهو الهاجر بعمارة حيامه الدين بهيشا بهادة انه مشارق بن جيز المرادي للعد عبد الجزارة الن كشش الديم والمرادية والمورة المعرف المعام ال

تَّمَعُ عَلَى خَبِرِ بِعِيدً مَنْ صِبْرِنَا وَقَسْطَيْنَا الحَالِيَّةِ. ولم يعض وقت طويل على هذا الفوز حتى أقبل أبو المهاجر من قيادته وتُمَيِّن عقبة من جديد

مدلاً في الرئيمة وتحدًا أما التجميع البوري أن القريب (وقال مأ أو وفا منهو وقول إند رؤم الخواد الخواجة علاجه أن يجمر إلى بدأ أن عن من عنا بن طبح والموري المر رأس الخيري الفاتي في الفريد كان أعظم سعد من أحدث القديد المراو الموجة المهارة أولية، تعدام أورجم سبطة القريرة والموجع بمعلمها وأمان من موضع العرب بأمر الموجم. ومنظم الموجم ومنظمة الموجم ومنظمة الموجم ومنظمة الموجم الموجم ومنظمة الموجم ا

الأولى يمد الشهر مل الكوالي في طريق من التراق بديات في مدينة بالها التي المدينة على مدينة بالها التي المدينة المدينة

(١٨) أورد ابن الأثير عن عمد بن يوسف انوراق هذا الاسم وكيميلنه.



فقالي 2013 فقيم كن المصديات البواطة الدياة بهية فين كاركاه اللهاكات إن الأصل ومط العابية الروامة والرح في عيد البرطين بالب الشمالي لمدية معيرة معاملة بالأصرار فتجها الدرب في الهاية. والعاملة: ع يماناً وتحرج علية من هذا الانتصار يسمعة القالد الذي لا يعرف للفريمة فاعتن آلاف البريز الإسلام

إلى يهزيم الصدارة وتحضيف والحقوا في أفراع طبيرة تجد، وقاهر متلقة خوت والرا المتلقة الجملية للمسان، وطرف تجديد ورواحة من لبلة الأورادي أثران أور العاجر على خطة إلا يجامج مؤلاء الليم بقائل مو مؤان الإسارة واليوم من المنافع المنافعة بطولة، يداف أنه أن أعمل الصهمة الليمة الليم المنافع اليم والله الراحة المنافعة بينا الخار في الوقت المنافعة المنافعة بينا أخرار في قوت المنافعة بينا أخرار في قوت المنافعة المنافعة بينا أخرار في قوت المنافعة المنافعة بينا أخرار في قوت المنافعة المن

التصل به برایان <sup>(۱۱)</sup> أستام الله به أدار عليه بالتحول أخر الجنوب وقت أراضي البرر. وسوع مقيدة الحفل غور العاقل الجهالة العداملة أمراء لعم الجهارات الانوار بالقرار من الرسوب والسحوا الى وادى يوسل حتى المتحقق وكيدهم مورسة مناحة. أم تمرك نحم الشهال الشوري ومير متلفة تقييلات واصطف الحاة المترب الم الجان أوريكة حيث بن مسجداً تم أمر يناء مسجد العمر في تقييلات وفي قديمة على طل التجهر الذي يحمل فنس الأسم.

وَمَنْ هَنَاكَ، سَلَرَ مَقْبَةً فِي أَتْبَاهُ الجَنوبُ الغَرْمِي وَيَلْعُ السَّاحِلِ الأَطْلَسِي فِي سَاقِي (شمال

<sup>(19)</sup> لقد تأدد اليوم أن برايان ليس اسم طم بيل هو لقب Comen Lebeure أي كونت برايا تراموك والاسم السابق البريناء وكان هو ذك قوطياً مرسل والملك الحد براياء آخر في زمن هم أسانيا والطر كتاب ج قائل . 40 (1928).

الصوبرة) قرب قرية إشيران بتوف (رأس خين). وزوي الأساطير أنه عالمن غيار البسر راكبة جراده، وقال إنه بلغ نهاية المعالم وهو يقاتل في سبيل الله، وإنه إذا لم يواصل زحفه فلأنه لا توجد أرض أخرى يحتقها في خطيرة الإسلام.

وكانت سفرة الدودة مفحدة. فكان الرجال قد نال متهم التعب وأنضهم الحين الى أسرهم بعد حملة طال أمدها، فسمح عقية لمن أواد أن يعتبل عودته ولم يبق له في المهاية سوى ٠٠٠٠

به حده من استخده المستخدم بنا أن برقمها تحريد أو الم بيطل مؤدم فيها له المهابي مربي ... وهم ... والمركز والمتاه المتاه المركز والمتاه المتاه المتاه

راً فسلطس / آب ۱۹۳۳م). وأمر الملوب كله من هذا الحبر اللمجع. فانتاب الهام قلوب السلمين في الليروان. وساوحت الحاسبة فالراة الشيئة متجهة في الشمق فرزسف إليها كسيلة واستول عليها. ولم يزد كسيلة الإسلام ولكمة أنشل ولايته على اللمبة التي عامل سكانها المترب بالحسيش. ومكانا انتهت لمعملة

عقة بكارة ولكن أوليقية لم يقسرها الأربادي. ونفست لأول مرة في تاريخها خكم رجل من سلالة يربية خالصة هر كسيلة زموم الأوراء ومن رأت سعفة ضفة لم تكن معامرة عقبية فهي كمة على الرقم من نهايتها المتبعثة لعم حداثة المنطقة به المسلمين في الخرب وأكدها حسياً فقلت الكان الدير مقدس أنه وقال الرجاء ، لكان

غير أن حملة طبقية لم كن هامارة عقيمة، فهي كمنة على الرغم من نهايتهما الشجعة أهم حملة العطالية به المسلمين في المفرب وأتتوجها حسياً، طلقة كان البرير يتشون بأسم ولاك الرجيل. ولكن نهايته اللملة جملت مد ولياً صالحاً وعاهداً شهيداً. وأصبح ضريح سيدي عقية عرماً مقدساً تقبلي بالصفح إبيلان في فعال أفريها كان ا

### بداية مقاومة البربر

ورب من حدة قبلة إلى التي مصل بأميا بالله هدي إلى الرائد المعمل المري كلا ديمياً إلى الموادر الإلايم الذي خسره المسلمون. وكان كسية قد أسس ممكة بريمة نفسه الأوراس وجوب فسيشية والجانب الأفرس الولية (١٩٥٨ / ١٩٥٩ - ١٧١ م / ١٩٥٠) تعم أن وجوده في القيروان لايكتال له الأمن الراء اقتراب الجين الدي الجديد، والمراد الرئيس بالديو في مانة وهي فيها صغيرة تقم بين القبروان ولايوس وسكانها من الطوارة.

قرية صغيرة تقع بين القبروان ولاريوس وسكانها من الهوارة. وكانت معركة مائة معركة حاصة. وتسكن العرب الذين كانوا قد غدوا أأنذاك سادة فنون الحرب من هزم كسيلة وقتله ( ١٩٧١م - ١٩٩٩م). وتكبد البرير غسائر فادحة، وطورد العرب

اطريب من هرا كينها وقته ( ۱۳۸۹ / ۱۳۹۶) دركيد الير مسائل قادمة، وطورة الدريد وكانوا آلذاته من الحري فيال البراحية وينا فيالس من يو مراقب أشابا وقتي الأمارة بيونية ماشابة وكانوا آلذاته من الحري فيال البرر، واشرا من أرياضي العسان واستقررا أهمال تهر سهير اجوار وفي (Voltabilis) ومنطة العبيد الري الدن المصنة في أيدي تريز وميا Sicra Vaseria

ولم يقل ترمر الاوامة في الرئيلية بعد التصاره، إن مكث عاماً واحدةً قرر بعده الرسيل. إلا أنت يتها عوق طريقة قال مصر، رسي أسطال يرفض عدر يقة والمها بعثناً أرسة الشقال العرب في حرب فضر كمياً، ولم يكن ترفير بديداً عندا عاطر إلى الحارب المؤلفة عرب على يرفق تدبه يلية المرات الجيش، بدر أنه الي حضر في محركته مع الموزطين.

رميث عرب من هذا الانصار البريطي العدلية عبد اللك اللا إليان في أداء بكن ابل طبق من المراجعة المؤافقة المؤافقة ا أم سيات أن تشكّل سن إسال القرائل السكولة اللازمة الى إليانية نقراً تقروع الشكلات المؤافقة المؤافقة المؤافقة ال القدمة الان علمة بلازمة المؤافقة المؤافق

درتون ملمنة المهودة ، إذ الأن قد عقد الدوم على إيام حتم اللرب يسبقه ليهام. وكان حسار يبدل في الله الأول إلى المثل الله المهد يلزونيلي ون أم نسهم در عقد أي الحالف مع اللهر، وحدما وصل ال القروات، وحدم على قراطة وهو رجاما الكراد لتستطيع المثل القريفة اللهر إلى الم أرضا إلى المجارة المؤلفة المؤلفة الكراد المبلس معد إليها ساود. أشر من يون در الروب فلال منظم عولاء يون البحر الإلياض الكوسط ودوات ملول عيقة صولة على

السفيرة وأو مشاريراً بر مثل شبه الجاريرة التي تقد فيها Hippo Diarthyus (بزرت) و Hippo Diarthyus (بزرت) و Hippo Diarthyus (مراته) و Hippo Diarthyus (مبادئة Registari) و المبارئة و كانات كالها مدناً هممناً و مستحرات بيزنطية سقطات جميعها أن أيدي العرب. ان أيدي العرب. وحد أن حتى حداث ابن الميان حدة الإنجازات، احتير أن مهامه العسكرية قد التهت

رود ان حق حدد ان جماید هده (جهوانت اطر من مهاه الصدائق در المواقع المهاه الصدائق دو التهاد المواقع المهاه المستخدم و التهاد المواقع المهاه ال

شياطينها كانت تحسر ميناها ويقف شهر وأسها. لقد كانت بالفعل واحدة من تلك الشخصيات التي تنمو حولها الإساطير<sup>(77)</sup>. وكان قد اعتابها الفائل، بإهتبارها زهيمة قبيلة زائية هامة، إذاء الانتصار في للنظر الذي

حقته كسيلة رضم أهستهاجة الذي يسط سيلزله على التطلقة المباورة المتطلقية. وصندما مورث يوبيش العرب الحبيدة السنهاجة وكادوا يسيطرون على المنرب يرسه، زادت هاونها فشندت العرم على تمشري العرب. والعربي ومسائدية إلى زيادة ولكه سرعان ما تأهب الهجوم على هذا العدو الجديد. وكانت الكاهنة

من أن سيول الرسوس في بالماية التي قد يتطويها قامعة الهيدم جيها في الأوراب ، فاحتها على المرارات ، فاحتها على الله التي الميان المناطقة ال

وقاً منها أن مع الدرب الراج مو طقيل المنتج قد انتهجت استرتبها آجراق الارج وأرث مجمع المحاميل القروط بين الأولس ولايقية وكان مده السابق حق المنتكان المنظون مدها فلي باورا أن الرفوا ورياقي لحاف طلبين عال ابتدى أن طبيعة ونقال الوقائل المناطق المنتخال الاجام عنداً المناطق المناطق المنتخال الإيران و1873 - 1874 أسطالاً لأن فيم لانتخاط الوقائل فيها الكان المناطق المناطق المناطقة

ولم عسل الإندادات إلى حسان إلا أن عام ١٨٨ / ١٩٩٩ وقان الحليف عبد الملك قد التمرير طول الكليام من أميل المرابة القرر توجه ضربة الحاصة. الملك كان العبيش الذي توحف به حسان ضد الكامة أعظم جيش شهدته المتعلقة، وكانت الجيرش العربية نمززها آلاف البرير الملكن يتمين معظمهم الى البري

ردارت آلمر متركة بين حسان والكاهنة في عام ۱۸۸۲ (۱۹۷۰ ولئيت لللكه حقها وتحتث فارل جيشها رميرهان ما طلب برر الاراس النفو رحسلوا عليه فريطة تزويد العرب بالمثاناتي جارية هم رقف أوسال عسان ۱۹۰۰ وجل وضاحه قست قبادة ابني المملكة المهتومة واعتش صبح هؤلام الفتانين الإسلام، بين فيهم الأميران الشابان

وهكاناً كان حداً عناً في إحساسه بأن مقاومة البرر قد تُعَمَّى عابها وعاد الى القيروان. وترتقت الطبارة التالية هي التحلق من أن البيزطليين لي يستطيعوا المودة أبدأ. ولهذا المرضى أمر يتاسر فراطنجة من آخرها، والفتاق له الثالث في عام ١٩٨٣ / ١٩٨٩. وهكذا كانت تهاية ما شهدته عاد المدينة في الحسابها للجيد.

<sup>(</sup>۲۰) انظر عبد الطالي، ۱۹۷۱.

الذي تحديد مثلثاً طراباس من معراته في الشرق آن الارضافي اللوب و مثلثاً الجراباتي بالذي المستحج من تقديد الله و مثلثاً الواب من مثلة الموافق الموافق المؤلف المؤلف المستحج المؤلف المستحج المؤلف الموافق المؤلف المؤلفات المؤلف

وكان حسب حسان في الوقت الراهن أن ينظم إقليم إفريقية على منوال الثنثام الاهاري المطبق في كانة ألهاء الإمبراطورية الإسلامية. وكان هذا النظام بقطبي الإنقام في كل مكان علي

النصيف الادراد المتعادل على أمر كل إلها بين المسلمة بعد أو حاكم، يهن يدوه والم الروب حاكم كان منظلة ركان الهراد والى المعادل على المعادل المتعادل المتعادل

الان المشكر بالبروس في الي بقد سيلة عاصل في الان يران الميانا بالدكاري و طوير الان حياتان الميانا بالدكاري و طوير الان جدادان و الميانا بالدكاري و طوير حوالان بدولان و الميانان الميانان و الميانان

العربي في شمال أفريقيا. وغدت الليروان – بفضل جامعها الذي تجدُّد تهماً على يدي حسان واحداً من أهم مراكز علوم الإسلام والثقافة الإسلامية.

وطل أراض من أن العرب في يفرض أيا منطقة على الشريق، وإن الإسلام كان يعتدم بالتطاع مناك بطنية المدعدة المناق ويجود بالموجود في الحاصة الاواليد بها إن وقال منطقة الحسوس في العملي ويجهد المنافرية والمناقبة المنطقة على المناقبة المناقبة على المناقبة المناقب

# فتح المغرب الغربي

ني يشتل حداثان بن المهان تصديد قرار كافية الإلم أنقاله في هدار 1 و الاسراق عن مرسى إلى المراقب في مرسى الاراقب مرافد رفت هم إلى المهان علما بالمشاخل في الرحم عن عدم حيد وأيان بنطقط لمحافي الل المشاطعة المحافي المائية المشاطعة ا

(مراقع) محالاً بركاند مطالع تمور شيا مضر فروغ الطول والحراق الذين في بطوا بعد تن والامم أم فيصوب براسا والمر مضم الكثيرين وقد أشكات هذا الشباة التاسع في الدول في ال

والمسلم تعطم برر المرب الغربي واعتقرا الإسلام، والشأ مومي اثلاثاً أقليم جديدة وهي: المارس واست كل المساورة والمساورة والمساور

<sup>(</sup>٣١) أ. لين يرونسال (E. Lévi Provençal)، ١٩٥٦، ص ٣٦.

و مكانا أنتم موسى فتح كامل للغرب، وكان ؤلك همالًا باهراً. بيد أنه استخدم أساليب المنهة ستكلف السلمين فها بعد اشتأ بالحقاً، وعاد موسى الى القهروان أن ١٩٥١م/ ١٩٧٠. والمسلمين في العام التالي ليكانت بأعمل مهمة في حياته، ألا ومي فتح شبه الجزيرة الإبيرية والأعملري.

## فتح شبه الجزيرة الأبييرية (الأندلس)

لا يمكن لأي دراسة للنح المسلمين اشبال أفويتها أن تغلق التعور البارز الذي لعبه البهر في فتح شبه الجاريرة الأبيرية وإسهامهم في الزيخ أسبانها الإسلامية، ومن ثم في الهيئة الاسلامية على الهجر الاليقر المتوسط.

در التي كل في المسابقة المستوية مراحة الأولى المده الدور الوراحة أولى المؤلف المنافعة الموافعة المنافعة المناف

وسيق أن لأتونا أن مومى كان قد حين طارقاً بن زياد ماملاً على إلقهم طنجة أو الملزب الأنسى الذي يشتله الروم الجزء الجنري من المسلكة المارية. وكان يقود جيشاً قراءه ١٧٠٠ رجل أشابهم من الصنبهاجة وحر طارق الفيلية بيما الجيش ومضل القصائل العربية، وترك قرب الدوء الصخري الذي

أسبح يمان است حيل طرق وان طرف " (مه وأنسلس / آب ۱۹۹۱)، امثر اعتبار الشجر من الموقع القريان الموقع الموقع المؤلف والموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع ا حرق على طبح الموقع ا أن روي طبحة الموقع ا الموقع الموق

<sup>(</sup>٣٣) لم إندد سراح الشركة بصورة نهائية الطر والرب الانتراحات الى الصديق شفات وادى إنها أو Aeres de la justic Frontzea de la Justic » أو Lingua de la Justic » ربد أن إي. أولاطية (Ologie) «1440» أقام المثال إن الفصل القابل من سوأت أن مراحاً والرب أو Candomaryan على في يهد من جال طرق.

رغ پیشت مرسی بن نصر آن انتخاب بیشاری قائم آمایشه اطریته بیش فراحت درد و رط منظمه با درامید را این فراه نظر قائم این شده این از می در از این می خان فراه آمایشه اخریتران این این در خانسی به خانه و این می است. این می خان از این است. و اظامی است ما داد این از این این از این از این از این از این این از این این از این این از ای

ر آنجات تقد الاستمارت المورا في البناء بمن البرر برالاس في مرافع المرافع المورد فيه بالمؤرد المرافع المستمارة المرافع المرافع المستمارة المرافع المرافع المرافع المستمارة المرافع الم

### البربر بعد الفتح العربي

ما قد العني فيه الرحم الذار أليها بعد أن الدولي ما طوارة و بدام - (۱۹۷۰). من بدا أفضا ألم يه جبد كل أبادة عنز التي تدورة فيان يناهم (الجوانية إن والإنام الإنوانية إن والإنام الإنوانية إن والإنام المرافق الشياب المسلم والحالية من موامل المجاولة الأشهال إلى المرافق الما المرافق الما المرافق الما المرافق الما المرافق الما المرافق الما المرافق الموانية من الموانية المرافق الما المرافق الموانية من الموانية المرافق الموانية ا رس مواس المنتظ عاد الدولاني مرابره الأوس في مواس الدولة من هذا قد المناس المناس المناس الدولة الدولة الدولة المناس المناس المناس الدولة الدول

يس بيان ( ( المرابع المساور ) ( المرابع المساور مصور به سود. و المرابع المساور مصور به سود. و المرابع المساور مصور به سود. و المرابع المساور المرابع المرابع

. وكابراً ما كان المستوطنون العرب يتمدون الى الحوارج الذين كانوا يقاومون حكم الأمويين. وكانوا يدعون ثبدأ المساواة الذي لي قبولاً حساً لدى جهاهات البرير.

ی الزمیات القباط الی مکتف الرمی حق طور عدام الدام با فقط الفات الدام با الفات الدام الدام

الأربي بشيئة التي أنت إلى طوة الارة الارة الان مصل القرن الان الفيري ( الله الفيري / الساح ( الرئي الفيري ) الساح ( الرئي و كارتباط إلى المواجئ والإجهاء على الما الى المواجئ والإجهاء على الما الى المواجئة على الما الى المواجئة المواجئة

رون می النامب (آلف الله پر طباله فالاین (ترم) وانطرا ماهم امراض").
دول اطراض که براه خاص می می سالشد با دار فالد می سالشد با دار فالد المی المراض که براه اطراض که براه اطراض که براه اطراض که براه با می سالم است المراض که براه اطراض که براه است المراض که براه است المراض که براه است المراض که براه است المراض که براه که براه است المراض که براه که برا

<sup>(</sup>٢٤) انظر العصلين الثالث والناشر من حلما اللجاد.

#### القصل العاشر

# استقلال المغرب

محمد الطالبي

#### تمرد المغرب واستقلاله

#### المغرب نحت حكم الأمويين

القامس مراة يجوار (2164 ) بهميه من هد القوالة إلى المستقل المن المراة المناس ا

لكى نفهم البلاد العسير للمغرب الجديد، المعرب المستقل الناشيء عن الفتح، ينبغي أن تعيير بونسوح بين الحقيقة القرآنية والنفسير الناريخي للقرآن. ذلك أن كل نفسير ينطوي دومًا على قامر مَن سوء التفسير. وكانتُ الشَّجِة في هذه ألحالة، أن مبدأ الأعرة الذي كان يُنهَى أن يسود علاقات السلمين فيا بينهم، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الكان، لم يكن يطبق في واقع الأمور إلاَّ قايلًا. لا شك أنه لم تكن توجد عنصرية قائمة على عقيدة أو مبدأ، كما لم يكنُّ هناك أي فصل قطي. غير أنه أيًا ما كان الأمر، فإن العرب كانوا يسيلون الى أن يعتبروا البربر مجرد وحثالة الأرض، (أ)، ويرؤجون بشأنهم أحاديث ( مهينة لا يقلل من ضررها وبشاعتها أن زيفها لم يكن يدع محالًا لأي شك. ومع ذلك بيمب أن يُضاف، توعيًّا للإنصاف وتلاقيًّا للضليل الرؤيُّ، أن . بعض أكارم العرب كانوا يماولون أن يرفعوا من شأنهم بأن يمثلتوا لهم أصلًا عربياً بعيداً " أصل يمنتي في الغائب. لقد كان القصد، الى حد ما، أهو الاستعانة بنسب عيالي كثيراً ما كان له وزن حاسم في تلك الأيام، للتوصل الى استقطابهم ودعهم وجعلهم أخوة للعرب". ويقف ذلك شاهداً علي أوجه التردد والغموض التي كانت تشوب سلوك العرب لذاء البرير.

وقد خُوهد هذا التردد أيضاً على السنوى السياسي. فقد عمد حشان بن العمان، عمالًا بسياسة أي المهاجر دينار حليف كسيلة وصنيقه ، إلى ضم البربر ألى جيشه وإشراكهم في الني. أما علقه موسى ن تصير (٧٩ه/ ٢٩٨٨ - ٩٩٥/ ٢٠١٤م)، فقد استال جاعات كبيرة من الربر وأحاط نفسه بعناصركثيرة موالبة له، منهم طارق بن زياد فاتح أسبانيا، واستأنف في الوقت نفسه السياسة الحازمة التي كان يتوخاها عقبة بن نافع لإقرار السلم. ثم نقب الحليفة سليان بن عبد اللك ( ١٩٨١ / ٧١٠م - ١٩٩٩ / ٧١٧م) علمه محمد بن يزيد، وزؤده، فيا زؤده به، بتعليات صارمة في مجال العدالة الجيائية. وازداد هذا الاتجاه رسوحاً على يد الحليقة الشديد الورع عمر بن عبد العريز ( ٩٩٩ / ٧١٧م -١٠١هـ/ ٧٢٠)، إذ اجتهد والبه – وكان مولى (٥) وزاهداً في آنٍ معاً – في نشر الإسلام وإظهاره في أيهى حله. ولكن خلافة عمر بن جيد العزيز كانت للأسف قصيرة الأمد. وأوقد ال القيروان، بعد وفاته ، حاكم جديد هو يزيد بن أبي مسلم الذي تدرّب على القسوة في مدرسة الحجاج في العراق. فق سبيل الابقاء على الدخل من الجبَّابة، الذي كان قد انخفض كثيراً بسبب اعتناق الكثيرين للدين الإسلامي، قرر بزيد بن أبي مسلم، مخالفاً في ذلك القرآن نصاً ورُوحًا. أن الذين اعتقوا الإسلام حديثاً يجب عليهم الاستمرار في دفع الجزية (٢٠)، وتهادى في إهانة كرامة حراب من البرير الى حد وسم

<sup>(</sup>۱) ابن عشول، ۱۸۹۷، ابتره السادس، ص ۱۸۹۰ (9) اللرجم السائل، ص ١٦٧، ١٨٥ – ١٨٨٠ أما من بالخديث،، فاطر العصل التاني من هذا اللجد. ياقوت، ١٨٩٦ - ١٨٧٣، الحزد الأول، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>t) ابن عمدون، ۱۸۹۷، الجزء السادس، ص ۱۸۷۰ والولء، وجمعها والوال: مسلم فير حربي يعيش في كان فنيلة حرمية.

 <sup>(</sup>٦) والجزيةو: ضربة الرأس التي يدفعها التعيران (السيحيون والهبود ومن إليهم).

إبديهم. فكان رد فعلهم ان اختالوه (١٠٢ه/ ٧٣٠ – ٧٢١م). وكانت هذه أولى برادر تصاهد النصب؛ وحق لابن خلدون أن يرى فيها أيضاً أولى بوادر فكر الحوارج في المغرب<sup>٢٠٠</sup>. وسارت الأمور منذ ذلك الوقت من صبىء إلى أسواً. ويها أن المجال لا ينسم هنا لذكر كل

الأحداث، فسنقتصر على أن نورد بالكامل نصأ يتضمن موجزاً رائعاً لتظايات البرير. ولا يُستبعد أن يشكل هذا النص بالفعل محتوى الخطاب الذي تركه وفد على رأسه ميسرة - كمحاولة أخيرة - لحشام بن عد اللك ( ١٠٥٥ / ٧٢٤م - ١٦٥ه / ٢٤٧م). وقد عبد ميسرة، وقد باءت

كل مساعيه بالقشل، الى إشعال شرارة ألتمرد التي سجلت بداية استقلال المغرب: وسرح تيسرة في بنسعة عشر إنساناً حتى يقدم على هشام، فطلبوا الإذن، فصعب عليهم، فأنوا الأبرش، فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا ويجنده، فإذا اصاب نفلهم دوننا وقال:

هم أحق به، فللنا: هو أخلص فجهادتا، لأنا لا نأخذ منه شيئًا، إن كان لنا فهم منه في حل، وإن لم يكن لنا لم ترده. وقالوا: إذا حاصرنا مدينة قال: تقدموا وأشر جنده، فقلنا. لقدموا قإنه إزدياد في الحهاد، ومثلكم كل إخوانه، فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم. ثم إنهم حمدوا إلى ماشيتنا، فجعلوا يبقرونها على التسخال يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين، فيقتلون الف شاة في جلد، فقلنا: ما أيسر هذا لأمير لللينين ! فاحتملنا ذلك، وخلِّيناهم وذلك. ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بَنادَنا فقلناً: لم نجد هذا في كتاب ولا سنة، ونُحن مسلمون، فأحينا أن تعلم. أعن رأي أمير المؤمنين ذلك أم لاه<sup>(٨)</sup>

# مذهب الخوارج: مذهب ثوري

كان تيسرة، لللقب بالحقير، سنَّاه بربريًّا اعتق مذهب الحوارج الصغرية. وكان مذهب الحوارج ني عصر الأمويين أعلى القوى الثورية. وكان وليد الفنة (<sup>19</sup> أو الأزمة الكبرى التي زعزعت الأمة الإسلامية عقب مقتل عنان (٣٥٥/ ٢٠٦٦م)، وضع أولًا باعتباره فلسفة دينية سياسية ظلت عوراً مشتركاً لكافة أشكال مذهب الحرارح وتمثلت في مبدأ انتخاب الإمام، القائد الأعل للأمة، دون تسيير بسبب العنصر أو اللون أو بلد الإقامة، بل يعهد بالسلطة للأفضل دولو كان عبداً حيشها أجدع الأنف<sup>(١١)</sup>.

وبمكن تقسيم الجهاعات الرئيسية في حركة الحوارج ال أربع جهاعات هي: – مرتبة تنازلياً بمسب تعانوانها التوري – الأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية. أما الأرارقة، أشد تلك الجاعات عقاً، فقد أُبيدوا في الشرق قرابة عام ٨١ هـ / ٢٠٠٠م، على يد المعجاج الذي عرف بشدة البأس. وكان النجدات قد اعتفوا تقريباً من الساحة السياسية قبل ذلك بيضع سنين، نحو

و٧) اين عيدون، ١٨٩٧، البحاد السادس، ص ٢٤٠ – ٢٧١.

الطبري، ١٩٦٢ – ١٩٦٧، الجزء السحس، ص ١٥٤ و ١٩٥٠. والتناو: الثورة أو الحرب الأهابة فيما بين السلمين.

<sup>(</sup>۱۰) الربح بن حبيب، والسند، وقم ۱۸۱۹ أح. فيسينك وآخرون (A J. Wessinck et al.)، ۱۹۹۳ – ۱۹۹۹

طم 24\* / 948م، قبل أن يتم فتح القرب، ومن ثم ظم يش طل المساحة سوى الصفرية ولاواضية, وقدة من الطلاقل ما يبرهن على أن دهاة الجاهيني قد سكوا الطبيق بالخاه الفرس نمو عام 40\* و712م، وسارت الأمور كتاباً كما أن كاتباً قد تشاموا منطق العمل: فانتشر دهاة الصفرية الى العرب من القرورات، ودهاة الإراضية إلى الدول عبد.

با التي الذي المستوع التي لموم أسراتها في الرئيسة برايان في المستوع التي المستوع التي المستوع التي المستوع التي المستوع التي المستوع المستوع

<sup>(</sup>۱۱) بالفنودة أمال كاربية تربي إلى إضحاف الطام التاتي (۱۲) ماشيات: إضفاء الطبية الخدية الاصطباب . (۱۳) ماشرجه: لاختال من النسبة إلى النزة فلتات. (۱۱) فلتندة: همومة أشارك مرتة حسب روانها لا حسب موضوعاتها. (۱۶) من دول (2002): (۱۲) ۱۲ اشتره الأولى من ۱۹۱

ركن ميدة من ناقب كا ميدة ميدة كان المقبر ركباً من تصويت الحلاقات من المواقع المواقع المستوات منافعات منتشان المتحدث المرام منية المحدود من المواقع المنتقدة المنتقدة

الخريطة السياسية الجديدة والعلاقات الخارجية

#### المألك الصفرية

خرج المغرب من الزويعة بمنزيطة تغيرت كل معالمها. فلتن كنانت القيروان قد صعدت العاصفة، فإن جميع مناطق الغرب الوسطى والغربية أفلنت نهائياً من وصاية الشرق.

وان جميع مناطق العرب الوسطى والعربية العلمان بهايا من وصنية المدور. وترتب على ديمقراطية الحوارج، مقترنة بحرصهم المارط على حربة تقرير المصير وما لديهم من تعتسب قبلي، تشوه دول متعددة على أنقاض السلطة المركزية اللعربية المنهارة. وغن لا تكاد نعرف

منصب في بسير و فوات منطق علما منطق المستروب معرب علمواد وصل د مستوا شيئاً عن صفريات تلك الدول ذات العالم المنتزة والأميار فير المنتدة. ولم تلفت من في النسيان مرى كريات المالك التي لعبت دوراً مها وترك بعبالها مثل أحداث التاريخ. وأولى تلك المملكات التي تأسست في المرب الاتحدى على شواطيء للحيط الأطلس بين

سلا وآلومور، هي مملكة التامسنا، التي اشتهرتُ باسم التعقير الذي أطلق عليها وهو (مملكة

<sup>(</sup>٦٦) ابن عبد الحكم. ١٩٤٧، عن ١٦٤ و ١٦٤٠ ابن طفرى، ١٨٤٨ – ١٨٤٥، الحزم الأول، ص ٥٣٠ إبن خلفور، ١٨٤٧، الحزم السادس: ص ١٦٢.

البرغواطة». وكان مؤسسها الزنافي طريف قد اشترك في الحملة الصفرية ضد الفيروان، وشهدت هذَّه الملكة بلوغ العصبية القومية البربية أقصى حدودها. صحيح أن الخارجية الصفرية قد أتاحت التحرير السياسي، ولكن السيطرة الروحية للإسلام، أي الحفسوع لأفكار مستوردة من الحارج، بقيت قائمة. فكان أن قرر رابع ملوك بني طريف، وهو يونس بن الياس (٣٢٧هـ/ ٨٤٢م - ٢٧١ه/ ٨٨٤٤م)، في سبيل زيادة تحرير شعبه، أن يعطيه ديناً قومياً على غرار دين الإسلام. فجعل من جده صالح بن طريف نبيًا ونسب إليه قرآنًا باللغة البربرية، وفرض جملة من الشعائر ومن التحريات النفائية أشد صراءة من نظائرها في الإسلام ومن ثم تبدو أرق منزلة سها. وكان المقصود في واقع الأمر هو نوع من التحرير النقاقي الذي يرمي إلى إكبال تحرير سياسي شمقق بالفعل. وتعلُّ في ذلك ما يشبه إجهالًا بعض القواهر المعاصرة لمحو آثار الاستعار. ونجح بنو طريف في المحافظة على استقلالم وعلى أصالتهم عدة قرون، وبشهد بذلك أنه حتى أعداؤهم من السلمين السليين لم يسعهم إلاّ أن يشيدوا ببطولتهم ويستو أخلاقهم.

وفي ذات الوقت الذي نشأت فيه مملكة النامسنا، شهد المغرب الأوسط نشأة مملكة تعمسان ( ١٣٤ه / ٧٤٢م – ٧٤٢ه / ٧٨٩م) التي أسمها أبو تؤة، الذي كان أبو، يدعى دونوس

(Donzus) مما يذل على أصله لمسيحي. وكان أبو قزه هو الآخر قد اشترك في الهجوم العاشل على القيروان. ولقد رقي، فيها يخبرنا ابن خلندون<sup>(١٨٥</sup>)، الى مرتبة اخليفة، وإن لم تدم مملكته الزناتية بعده طويلًا، وفي 10 رجب ١٧٣هـ (٨ ديسمبر /كانون الأول ٧٨٩م)، انتقلت تلمسان دون مقاومة إلى سلطة الأدارسة.

وتأسست في سجلياسة المملكة الصفرية الثالثة – وهي مملكة بني واسول الني اشتهرت باسم بني مدوار – (١٤٠٠م / ٧٥٧م – ٢٣٦٦م / ٩٧٦م)، في موقع قديم على يَد يرير مكاسقة وعاشت هذه المملكة، التي أتملت حسردها واحات تفيلالت وامتدت حتى درعة، في هدو. إجرالاً حَق قدوم القاطميين (١٤٩٦م/ ١٠٩٩م). وكان عبيد الله اللهدي، الإمام الفاطمي، قد دخل سجلهامة شخفياً في زي التجار، حيث أيض عليه وسجن بعد فترة من التردد. وفي أواخر ٢٩٦هـ (سبتمبر / أيلول ٩٠٩م)، جاء أبو عبد الله الفاعي فهاجم الدينة وخمصه من الأسر. وتُدل أمير سجِهاسة البسع بن مدرار ونُعتب محله والي فاطنيُّ لم يستطِّع البقاء في السلطة أكثر من خمسين يرماً. واستناد بنو واسول السلطة في المدينة وتمكنوا من حكسها على الرغم من كن الصعاب، مُتَخَيِّنَ فِي تَلْكَ الْأَثَنَاءَ عَن مَذَهِبِ الصَفريةِ الى مَذَهِبِ الإياضيةِ ثم الى المُذَّهِبُ الستي آخر الأمر، وذلك الى أن طردهم الزناتيون من بني خزرون يساندهم بنو أميةً من أسباليا. وكالت سجلياسة على الاخص ميناً، صحراوياً كبيراً وتحطة على طريق تجارة الذهب ومركزاً للمهادلات بين يلاد أفريقيا جنوبي الصحراء وبين المغرب والمشرق (١٩٠٠). وقد خانفت مدينة سُجلهاسة الني لم يعد لما

<sup>(</sup>١٧) لي خزم، ١٩٦٩، ص ٥١.

<sup>(14)</sup> ابن خلدون، 1837، الجزء السَّادس، ص ٢٩٧٠. (19) أنعر الدميل الحادي عشر من هذا اللجد

اليوم وجود، ذكرى مركز تجاري عظيم يشيد الجغرافيون بمنازلها المدّه والقصوى وبالزدهارها السابق. ومما يوسف له أن أهال التنقيب التي تُحرع فيها في الموقع قد توقفت<sup>777</sup>.

#### الماليك الإباضية

کان حالہ طرف الزائشیة ان الدیات العام آخر طرفیاں علی کن رحضم پیدو بل الزیاج ۔ اور الدیات علی می الدیات الی

را حال دافری الفاسی ما ۱۳۶۶ را دادر بی بی با نام آلات مدخور در الفاسید ( حرا الفاسید ) به با الک الفروش دادر بی از میدان در بید الفاسید دادر بی دادر بید با بیدان در دادر بیدان در این در الفروش در الفروش

ئي أن الذات في بعد أسار مر تباشر مل الاناسية بما إذا في يوسار الأمر موما إلى معالاً المستوارة المراسية المستوا المستواه - المستوارة المستوارة المستوارة المستوارة والمثيناء بالمستوارة المراسية المستوارة الم

<sup>(-</sup>٣) بدأت أنهال التنقيب علمه بانه على تشايات جدد الذامس، وزير التربية الوطنية آلماك ، ثم حجرها أحلاف برغم عا كانت تشكر به من تائيم طموبة. وتما بضب بالشكر بحدد الدامس أنها أنامت اكتدافات قوات لمثل المدياء مطلبة من المسئل وتشتم عن مستوى خطابين مشقم.

التي سريد يو در ين ويو لاس إليام الشدي الدول ال

روس البود ( الإنها لوصية أي مناسبة لدول من هو الوراية الوراية الوراية الوراية الوراية الوراية الرياية الوراية المراية المراية الإنها أي الوراية المراية الوراية المراية المرا

### تراجع مذهب الخوارج وتأسيس دولة الأدارسة

لم يتمثل ملعب الحوارج وحده الى القرب. في القرة حيثها تقريباً، اكتسب طعب الدوموال<sup>177</sup> من الأفاد الواصل هدة من العراضية حيث الواحيين المسؤور إلى مجد أنشال عائم المناسم في بخارت كالامية على الكري على أراض المدرة الميناسبة الى الشيارة والمناسبة خاشرة في الأدمان أممة طريباً. إلى إن إمارة المسؤلة استفاعت أن استطر في أوروح» غربي ورد ، مكتبل الرويس إدامهم بن معد الشرقي على الاست قدم بالاراقة الواسعة المساولة الموسعة المحدد المرحم المدار الحرص مل مرحم في الحرك المركز من المرحم المدار المواضية المعارض الماني منظم أما المساولة المواضية المعارض الماني منظم المساولة المواضية المساولة المواضية المساولة المواضية المساولة المواضية المساولة المواضية المساولة المواضية المساولة المساولة

إن هذا التطور العقائدي هو الذي يفسر نباح الأدارسة. فبعد فشل ثورة فنغ (١٩٦٩م/ ٧٨٦م) طرد من الشرق إدريس الأول أخ النفس الزكية، وانتهى بعد مروره بطنجة والنبي لم يحد فيها ضالته (<sup>٣٣)</sup> الى وليل (Volubilis) وهي مركز قديم للحضارة المسيحية حيث استقباء هناك بالترحيب زهيم بربر أورابة، المعتزلي عبد الحديد، في الفاتح من ربيع الأول ١٧٢هـ (٩ أقسطس / آب ٧٨٨م). وبعد سنة أشهر من ذلك عقعت له البيمة. فبادر فورها يمملة واسعة التطاق للتوسع ونشر الإسلام. وسرعان ما فتحت له تلمسان أبوابها، وازداد عطره على الحليفة العباسي إلى درجة أدت يهذا الأخبر إلى تدبير قتله (١٧٩ه / ٢٩٥م) على يد طبيب يدعى الشاخ الياني، أرسل حصيصاً من بغداد لهذه الداية وساعده فيها إيراهيم بن الأعلب وكان أثناك عاملًا على الزاب. ولكن هذا الاضال لم يكن حلًا إذ ترك إدريس الأول جاربته السرية كترة حامِلًا. وعَمَى الابن باسم والده، وتحكمت إسارته نهاية عنه ريتها تُعقد له البيعة. ولكن بنداد لم تسلّم بالأمر على الفور. ذلك أن علوياً، حتى وإن كان نصف بربري، وفي بلاد فاصية ومفمورة، قد يُشكل خطراً عليها. فحاولت الحلافة من محلال القيروان ومَن طريق المؤامرات والرشاوي أن تقضي على الحنظر في مهده. ودفع راشد، الرفيق المختص الإدريس الأول وأفضل سند لإدريس الثاني، حباته المنأ لذلك، ورياكان الحرص على تجنب مساوى، وصاية طويلة الأجل سبباً في قرار تولية إدريس الثاني في أسرع وقت، إذ بوج له فعلاً منذ ١٨٧هـ/ ٨٠٣م وإن كنا لا نعلم وفي الرئيس الماني في السمن و منصب الإمام وفقاً الماهب الزيدية. ولكن ذلك لم يضع حداً المنزامرات والدسائس؛ فن ١٩٢هم/ ٨٠٨م، أمر إدريس الدي بإعدام إسحاق بن عبد بن عبد الحسيد، زهيم بربر أوراية ألذين كان لهم القدُّل في الهاج والند، بتهمة تواطئه مع العدو الأظلمي. يهل كانت تهمة مشيقة أم جرد رفية في السروء ومل أياد العامل الشعاب الإقلاص بر وساية من أماد العامل الشعاب الإقلاص بر وساية من أدار فيها مشاهد أرحاد عليه الدين أدار بر بالمناه المناه الم

لوكالت مبامة يادريس الثان استمراراً لميناسة يادريس الأول. وإنطاقاً من ديل ثم من ظمية تستث تلك السابرة مرمست قد الرحمة وفي المربب وفي ترجيح حدود المسابقة في أوام التعزيد القائدور الفرامي إدريس الثناء الاحدادي سياحت في المسابقة المرافقة الأطواء الجسادات والمارة دورد والحدول على العائدين، ولك علق في الاحداد في الحائب الإسابقة الأطفى، الفرطانية الترافقة المسابقة على المرافقة المسابقة المسابقة المسابقة الأطفى،

كن هداره الأمر إلى يقال القال المن المراسس إلي المجاري إلى إلى كان من المراسس المن المجاري إلى المنكان المناسس المناسسة الله من المناسسة المناسسة

سلالة بني عمر بن إدريس. غير أن الحادية النبيسة، والطبيعية في نهاية الأمر، لدولة الأدارسة بنهني ألاً التني علينا الدور الأثمرة الذم لداء في مصر المدر، الاثمر . فيا الصحيد السامر ، كان الأدارسة النفساء

اليو الأخرة الذي لهمة أن مدير الترب الأقضى قبل السبح السامير . كان الأفرامية القسل ( الآول في طور من مولى مريح من لا قبل المن القسل المواضع من المواضع المواض ١٩٠٣ م. ١٩٠٨ عالمة ثلك النبية الأولى، منية جنيدة مل اللهة اليسري كانت أفضل المنيئية الأسرائيل عامه إلى في بناية الحركات كان من المنيئين عاطبة بيره عاصم بها ولم يقر توجها هم الإمساد المؤلفة، وكانت عالى سوطح عائز الموسر الراجهي الاسرائيل بالاسرائيل الما المنافقة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤل

ر كان روة لاركيد أن المنافرة لأن المراق من مراق الما وما يقامة إلى كان الدول المنافرة المنافزة المناف

اللهب الثاني في ظل حكم الادارية المتربة المساولة في التي في المساولة الم التي في المساولة الم التي في المساولة المن المساولة المن المساولة المن المساولة المن المساولة المن المساولة ا

للأفكار - في جميع الاتجاهات.

المحاولة الأولى الاستقلال إقريقية خداة ومركة الأشراف، ( ۱۹۲۳ م / ۱۹۷۹). بدأ عرب المترب يتوكون عنق الحق التي تفصل بينهم وبين إخراقهم في المشرق فيد أن ألهيزا وتسدوا من جراء هريشهم، تعرضوا على أيشي والشارفة،

<sup>(</sup>۲۳) أ. لين برونسال (E. Lévi-Provescai)، ۱۹۳۸. (۲۶) ليشرين، ۱۸۷۰ – ۱۸۹۹.



والمسدر: عمد الناسي) الذين أرسلوا لنجدتهم، لاحتماركان حتى ذلك الحين مقصوراً على البرمر وحدهم. فعلى ضفاف نهر

الشكال كامير أي الوجه - فيقاط مقال من قط المن موسيد أن موحدات يمير مرحدات أمن الحريد قد الرحية المؤلف المواقع المن القريبة المواقع المن المن المواقع المواقع المواقع المواقع المن معاقع ما المن القالم عالى من المنافز المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المنافزة المنافزة

يمسكن من <sup>ال</sup>م أن يجمهم على غو أفضل كيف أن عبد الرحمن بن حبيب، الرجل الذي كان يحت كرامة إليفية في مواجهة بليء الحجي في أن يطود عن القيروان حظلة بن صلول والمكافئ بالعسر على البربر ولاك، وأخين، برغم ذلك، وأن ينشيء أن ووقه مسئلة في شرق للوب (١٣٢٧ه/ ١٩٢٤ – ١٣٦٤/ ١٩٤٤). فلا شلك أن كان على الفاق ع قاط جيشي إمريقة، إلى عقلال الغرب ٢٩١



والصدر: وزارة الثقابة المربية، أأرباط)

ما أن حل يتونس قادماً من أسبانيا حيث دتر مكيدته. حتى وُلِيَّ الحكيم. وعاد جيش الإربيّة الل قرقه بعد أن كان مورها مسيئاً به من ولاسكس أن بإليّة عن تناده "" وأثار (الراب في قبل ومن ( هم ۱۲ ما ۱۳۷ – ۱۳۷۷)، عند مجرماً مشكراً على صفاية وروبيا وظلسان. وما كان عبد الرحمن بن حيب ليميد من التعابش مع الخلاقة – أيّ مع حمث ومني في

(٢٥) ابن طاري، المقادا – ١٥٥١، الجرء الأول، ص ١٦.



والسار: ح. کاپس)

مهم با بليد القرائد الفسيم بها الطبق إلى العراق المالات من بعد الروايد (فروي عند أمر بعد المواجع المراقع المراقع المواجع المحتمل المواجع المحتمل المواجع المحتمل المواجع المحتمل المواجع المحتمل المناقع بالمحتمل المحتمل ال

#### الأغالبة

تسكن أبو جعفر المصور من إعادة إفريقية الى كنت الحلاقة لمدة أربعة عقود أخرى ( ١٩٤٤هـ/ ٢٦١م – ١٨٤هـ/ ٢٠٨٠م. ولم تعرف البلاد نظاماً أو سلماً طلبة هله العقود الأربعة إلاّ عندما

<sup>(</sup>٢٦) ابن الأثير، ١٨١٥ – ١٨٨٦، الخزء الحامس، ص ٣١٤.

استخد البقيات الأولاد ( و معادر " ( vay - 1974 ) ( Prop. ) بعد مثل الشاه الأولانية المورسة في المهام المراقب المراقب المراقب المساكنة المراقب المرا

تطبيق هذا القرار إلى حد تحاري وجود الشخص الناسب في الوقت الناسب الا وهو إبراهيم عن الأطب مؤسس دولة الأطانية ( 1612م / ۱۹۰۰م – 1914م / ۱۹۰۰م لم يكن ابراهيم بن الأطب شخصية محيولة. نقد حكم والده الوائية ( 1616م / ۱۹۷۵م – ۱۹۵م/ ۱۹۷۷م وست يها. وكان موقعة بن إمين حاكم إليفية أتفاد ( ۱۹۷۵م / ۱۹۷۵م –

دره ما ۱۹۷۶ یک بند از الباره بیشگر تالی (آن ۱۹۷۸ م. ۱۹۷۹ م. ۱۹۷۹ م. ۱۹۷۸ م. ۱۲ م.

رسمس بالأراء فاتلات الطرق لمرة الجليدة كل ميورهم المورد أواتباه بالاستداد المستمد بالأراء فلات المهم مرتز الواقات المرتز الواقات المرتز الواقات المرتز الواقات المرتز الواقات المرتز المستمد المستمد

الثاني (٢٦٦م / ٢٨٥٥ – ٢٨٥٥م ) قبل أن تمثأ مرحلة تدهور سرح. فقد بنا عهده في ظروف وثالية للنابة وتنتع شب بعدالة صارة وإدارة حكيدة. فيرأته للأسف كان مصاياً بمرضي المردوا وبدأ يضد وتمده فيها فليباً. فكترت تصرفته اشرقاء وأعطائوه السياسية ما الهسم عبلاً عبداً للسادة المسدة.

التي الله الدينة إلى قم بها أو بدلا أها الدين عن دراحة في إداد قبال يقر الدين المجاوز المجاوزة المج

در المحافظة التي مربع المتعاجلة إلى المتعاجلة المحافظة المتعاجلة المتعاجلة المحافظة المتعاجلة ا

#### العلاقات الحارجية

محدوث العذوب في العصور الرسطي، مع اعتداده الأسباني، دوران يتعان من واهم انتفاحه لهو كان الدفوب في العصور الرسطي، أرض التجاوة والجهاده وبخبر الجنوب على أفريقها جنوبي الصحراء مصدر الدحمد. ودخل الدوب بمنفدم العرب مرحلة نشيطة من تازيخه السمت بالتوسع الجفراني

والاتصادي، وهو تربع كان حيثاً وسليمًا أن وقت مناً. وقولت بقياناً في 2111 مرابع (1987 أما 1987 المستخدم المقاط السيخي، والسط أراس ولما بعد إذا أن العرب جهاد فضي بها التحسيدي للشامة المستخدم على مستدخم القديد وقت منا لما أنهامي والمائم أمنا هم 1940 (1941 فقط على مدى تسبية التجام القديم المجارئ القافل من القرارات هذا تعزيز المائمة أفراروا أن المؤد 1950 لمعرفي أن القائم المجارئ القافل من القرارات هذا تعزيز المؤدانة ألم أفرار والم المؤد 1950 لمعرفي أن ستقلال المغرب



الوحلام. والمسدر: المهدد الوطني الآثار والقوات، تونس) الإحلام. والمسدر: المهدد الدور الحارس، وقرى باب الدحول الوحيد وبرح المانة ( ۱۰۱ ( ا) – مشهد الدور الحارس، وقرى باب الدحول الوحيد وبرح المانة

الم 1947 أن سيل قائد الفنط الرابط إلى إليانة التي الانتخاب إلى الانتخاب إلى المرابط ا



وبدأ الاستحاب منذ ذلك الحين. وما يلكم أن هذه الأحداث قد أفضت إلى نشوه بهارة إسلامية صغيرة أسسها جمع من المرتوقة كانوا في البداية يصفون لحساب الأمراء الايطاليين. واستطاعت أن تخلفا على بقائها في مدينة باري من ١٩٨٧ لل ١٩٥١/٨٠.

در ادامه المساحل البنية الير مين الدارك اليوم إلى الدارك الدارك

<sup>(</sup>۲۸) راجع ج. موسکا (G. Mussa)، ۱۹۹۶.

<sup>(</sup>٣٩) انظر، فيا ينطل بنطرية هـ. بيرين (H. Pireene)، العصل الأول من هذا المجاد.

<sup>19)</sup> اعتره فيا يختل بطريه هر بيرين (100×100 ×100 معمن دوون من هده سجد.

عقلال القرب ٢٩٧



المفعل 1918 خوص وقاده الخبر فرب ميروان) المحصيات المساحدة فات ينتاه مصدات الامراح التي علمها الرياح. والصدر: "المهاد الرطاني الآثار والقانوات الرئس).

مثانية باسلندگان من بازر راقش و راها باز البنانية بيروز و فيرا من الزان بالاناله المياني في م المهروز في دور آن براه المقاند من رين الأحداث وات الالاناله المنافية في السابق أن امن في المسلاح بالمستور والم يقال المسلاح بالميانية و المسلوح والميانية و المسلوح والميانية و المسلوح والميانية و الميانية و الميان وكانت العلاقات مع أفريقيا جنوبي الصحراء في الفترة التي تعنينا في مأمن من العنف. صحيح أن أفريقيا كانت مصدر الرقيق، وذكن هذه النجارة لم تكن بالضرورة نشاطأ عنيهاً في سياق للك الحقية، كما لم تكن مقنصرة على أفريقيا. فاقد كانت نابولي أيضاً تبهم البيض -الصقالية ( " ) - إلى المنرب، كما اشتهر دور مدينة فردان في تجارة العبيد الحصيان. ومن الجدير بالذكر ن هذا الصدد أن كلمة esclave مشئلة من كلمة eclavius في لاتينية العصور الرسطى، وتلك بدورها مشتقة من slavus (السلاق). وكان السلافيون، الذين كانوا يباعون تحت تسمية slavons أو esclavons (صقالة) يشكلون في العصور الوسطى أيدى حاملة وافرة وعنوعة. فسواه في القيروان أم في قرطبة، كان السود الذين يُشترون من جنوب الصحراء يُستخدمون على الأعص في الجيش ومن ثم فقد أسهموا بقسط فعال في توسع إفريقية في صقلية وفي جنوب إيطاليا وعززوا في الداخل سلطة الأمراء الأغالبة والأمويين.

ويعود تاريخ المبادلات التجارية مع أفريقيا جنوبي الصحراء إل زمن موفل في القدم وكانت في معظمها تتبع محورين وتيسيين أحدهما شاطىء المحيط الأطلسي والآخر ينتهي الى زويلة في ي معطمه سبع جنوب ليبياء بيد أن حجمها كان متواضعاً. وأضل دخول المغرب في الدائرة العربية الإسلامية منذ القرن الثاني الهجرى / الثامن الميلادي، كتافة على تلك النجارة لم يعرف لها مثيل من قبل. وكان المحور النجاري الرئيسي بربط بهن أوداغست (تغداوست؟) وسجلياسة التي كانت بمثابة يشوع حقيق لتوزيع الذهب الوارد من يلاد السودان. ونحن نعرف الدهشة التي اعترت التاجر والجغرافي بن حوال (٢٠) أثناء زيارته الأودافست في ٣٤٠٠ / ١٩٥١م عندا اطلع على صك بدلغ ٤٢٠٠٠ دينار وألحه لحساب تاجر من ثلث للدينة زميل له من سحلياسة. وببين وجود مثل هذا الصك، طسالًا من قيامه شاهداً على ضخامة الصفقات التي كانت تُعقد بين هدين المركزين التجاريين، أن النظام المصرفي الذي أجاد غويتاين دراسته فيها يتعلق بالشرق من محلال وثائق الجنيزة<sup>(٢٣٥</sup> كان مطبقاً أيضاً في النشاط التجاري للغرب الإسلامي. وانطلاقاً من سجلياسة كانت الطرق تتفرع صوب فاس وطبحة وقرطة، وصوب تلمسان وتأهرت، وصوب القيروان وصوب الشرق. الم كانت تمند بعد ذلك نحر أوروبا عبر صقاية وإيطاليا، وعبر شبه الجزيرة الأبييرية، أو على نحو أكثر مباشرة، على حد تعبير ش. كورتوا، عبر وطريق الجزرو على امتداد سواحل سردينها وكورسبكا نصل ال بروفانس بفرنسا<sup>٢٠٠٠</sup>.

وفي هذا السياق من النظل الكثيف للأشخاص والسلم، كان الناجر النري يهمم أحياناً بين

 <sup>(</sup>٠٠) أسرق انسيد همد الفاس وأنه لا توال توجد في يبوت فاس ال اليوم غرفة بالطائل الأول تسمى والصقلبية، كانت المسلمة للرقيق البض (المقالة)).

<sup>0.</sup> M. طرح و درام ۱۹۹۱ (N. Lesteinn) نام کوری ۱۹۷ (۳۱) این سوئل، ۱۹۳۸، صرص ۹۱ 171 . 111Y (Cues)

<sup>(</sup>٣٤) س.د. عربتاين (S.D. Goiten) ، ١٩٩٧ (۳۲) ش. کورترا (C. Courtois)) ، ۱۹۹۷

غيارة بين العدل كماير أو سياسي في طوز ويؤك ما حدث بالبلط فلحمد من حواة، وهر رسل مرمق وسيم كريم - أوقده بهيئة يمية أل طلق السودات الحج بمد اليوماب رم: 14/ 1777 م: 14/1/ من 14/1/ يتم الإمراك"، ومد ذلك تيزاً صفد من عرف، الماي كان يبلك تروة طبقة أرقع المناسب في العالمية بالمناسبة، وتعالى المناسبة، وتعالى المناسبة المناس

# المجتمع والثقافة

## الكثافة السكانية والتنوع السكاني

اليميد الذين إلا السير أيضيل كان مكاني البردة التي يقدموا أن الدون المن المردة المردة المن المردة المن المردة المردة

<sup>(</sup>۳۵) این الصحیره ۱۹۷۰ می ۱۳۵۰ ج.م. کروگ (J.M. Coog)، ۱۹۷۰ می ۵۱. (۳۵) این حران، ۱۹۳۸، ص ۱۹۳.

<sup>(</sup>۲۱) أ. ليل يروسنال (E. Lévi-Provence)، ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰، الجزء الثالث، ص ۱۹۲۰،

مدهم پنوق مدد العرب. وينهي أن يضاف إلى مله النتامبر، عصران إليمان آمتران وإن كالت ديرة أنجيها الدهرة ودورام الحاص أشد صدية: فها تم جهة أدوريورد الاتيران ويرمايتور أرابياً حالاين - المتردق في جلسم مالياً، ومالك من جهة أدوريز من خدم برطيان ارباط ويتا عابة الخر الاربة أو بسرة الحال، وكانواكا بسين ذكره، بعدارة في قوات برطيان ارباط ويتا عابة الخر الاربة أو بسرة الحال، وكانواكا بسين ذكره، بعدارة في قوات

### الطبقات الاجتاعية

كان المجتمع في الغرب الأسلامي في العصور الوسطى، مثلها كان في أواخر العصر اللذيم، يتكون من ثلاث قتات من الناس: العبيد، والعبيد السابقين وبعرفون عادة بالموالي، والأحرار بالولادة. وقد شهد عدد العبيد زيادة هامة في المراكز الخلسرية الكبيرة على حين كاد وجودهم يتعدم في المناصق التي تعلب عليها الداوة والتنظيم القيل. وإذا اعتبرنا أن عددهم في العواصم الكرى الإفريقية وأسبانيا تبتشر تنمس عدد السكان، فبخيل إلينا على ضوء خصوص الموافرة أنه دون الواقع. ومثال هو الحال بالنسبة تسائر الطبقات الاجتماعية، فإننا تجد بينهم السعداء والتعساء. فتجدهم في الحريم - عظيات بيض أو سود، أو خصيان - كما نجدهم في كل قطاعات الحياة الاعتصادية على شتى المستويات بدئًا بالمشرف الثري الذي يدير ثورة سيده، إلى القلاح الكاة أو الحادم التميس التخصص في جلب الماء والحطب. إلاَّ أن وضع العبيد بصورة عامة لم يكن وضعاً يُحسدُون عليه على الرغم تما تنص عليه أحكام الشريعة لهم من ضيانات ومن مظاهر النجاح الله الذي حققه بعضهم. بيد أن دورهم الاقتصادي كان دورًا بالع الأهمية إذ كانوا بسنون آلات العمل في ذلك العصر. فشمة ما يوحي بوضوح، في الجزء الشرق من المنزب وفي أسبانيا. أن جانياً كبيراً من الأيدي الناملة من الحدم والخرفيين والأيدي العاملة الريفية، خاصة كاما تعلق الأمر بأُمَلاك شاسعة تشمل أحياناً عدة فرى، كان في وَصع أستعباد أو أنسبه بالإستمباد. ومع ذلك فإنّ وضع العبيد، مها كَان قاسباً، لم يَكن نهائياً بل كان الانعناق أمراً ممكناً. فنحن نعرف بل أي مدى يؤكد القرآن على فضائل تحرير العبيد؛ ومن ثم فإن عدد العبيد كان يتضامل باستمرار بفضل الآثار التضافرة النحرير انعبيد والشراء الحرية وانتقالهم بالتالي إل فتة أخرى لا نقل أهمية وهمي فئة الوالي. فكانت ظاهرة النحول الإجتماعي الحقيق تعمل في صالح تحررهم. إن اللوالي الذين تحرّرت رقابهم، على الرغم من تحرّرهم في نظر القانون، فأبوا على البقاء

حول سيدم المباتي باحترابهم من أتباهه. وتشمل تسمية ألوالي أيضاً كثيراً من يسطله الحالي، من فير العرب كانوا بالمياؤن طريق إلى جارة منصية ذات جاه من العرب بهحماؤن منها القبلي ويصيحون بذلك من روجاله، وكان كل من السادة والأنجاع بجون قبل العلاقات الصنوب المتشاعة على الورالاً "" إلى يتض الحالج علمات حيد بيها بزيارة السيد مبها وسلطاً في وفاه عدد أتباعه. وتتسم جمهرة الأحرو بفروط إلى طبقين: الخالفة، وهي أقالية أرسطرالجة ذات غوذ ردن فراه ان تقرير من الأنهاء والعاقة التي تعدد ألفية البنطة، وشكل العقدة الفقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة من واقت المنطقة المنطقة عن أمرا الذي منطق المنطقة المنطقة

#### النداخل الديني العرقي

كانت هناك، فضلًا عن الحدود الإثنية والاجزاعية، حدود أخرى ذات طبيعة دينية لا تتلق معها بالضرورة. في فترة الفتح الإسلامي كان هناك تعابش في المغرب بين الديانة التقليدية والبهودية والمسيحية. وجاء الإسلام ليكسب أنباعاً في جميع الأوساط حتى أصبح في القرن الثالث الهجري / التاسع البلادي يعظى بالأغلبية بلا جدال. ولكن نتن كانت الديانة التقليدية شبه منقرضة فقد احتلظت البهرهية والمسيحية بأنباع كثيرين بين السكان للحليين، هم من يُستقون باللقيين اللبن بعيشون في ظل حاية الإسلام ويتمتعون، فضادً عن حرية ممارسة الشعائر الدينية، بوضع نسريبي رقانوني عاص بهم. وفي أسباني كان يرأسهم الـcomes الذي كان يُعرف أحياناً باسم المشافع defensor أو الحامي protector. وبإستثناء فترات نادرة وقصيرة من التوتر، كان السلمون واللكبون يعيشون لمطّ الحياة نفسه ويتعايشون عادةً في تفاهم لا بأس به. كما تبيَّه اننا جثياً قصص عديدة. فاتتاريخ لا يسجل أبة مظاهر تشرد ديني أو أي عزل للأقلبات الدينية، بل على نفيض عليدة. فعمريع و يصبح بالمستور المراجع حقبل للزهاد المسلمين المرموقين الذين يجاورونهم. وتنفق هذا التألف أيضاً على مستوى أصلّ داعل الأسر. فالجواري – وهي الأمات اللاثي تزوجن من مسلمين واحتفظن بديانتهن المسيحية أو اليهودية - كن كايرات. وكان الأطفال الذين أشرتهم هذه الزيمات للخلطة يتبعون بصفة ر الهوري عامة ديانة الأب، وإن ترجدت أسيامًا حالات غربية من الاتفاق انبعث فيها البنات ديانة الأم في بعض الأوساط في جزيرة صغلية.

التلك كلا در حالة الربا الترامي إلى الصدي البيط الصدي الميط المرامي التلك كلا در حالة الرباة الإساق المرامي كا يرامي المرام كل المرام كل المرام كا المرام كل المرام ك

رزه ولزه. وقسارى القرل في للجنم الأسيال – للتربي للتسامح إلى درجة ثير الدهنة في السحنة في السحنة التحديد المنافقة التحديد والتحديد المنافقة المنا

## اللغة والفنون والعلوم

يسته حد الدست في السبل إلى البري الدامي في القرائل إلى مبيل الكندى بولد ألا إلى المبيل الكندى بولد ألا إلى المبيل المستهدد المبيل والسائل الإنسان المبلة المبيل ال

دورها، وكان بعد امتوا أن كيسمي الهم القطاء على تراقبي ببالد فيهما ، كان لمات المنافعة على من التم يلحث والمنافعة على التم المنافعة على المنافعة على

<sup>(</sup>۳۸) ت. لِفَيْسَكِي (T. Lerncki)، ۱۹۰۳.

 <sup>(</sup>۳۹) این میمون والدونی فی ۱۳۰۱م)، طبیب وفیلسوف شهیر، من مواتید قرطة.
 (۲۰) این عبد ربه، (۱۸۵۲م).

<sup>. . . . .</sup> 

الهجري / العاشر الميلادي. صاح وهو يتصفح والعقد القريده: ومضاعتنا رُدَّت إليناه. وجم ذلك فإن القيروان وقرطة وغيرهما من المواصم كان لها شعراه وأدياء، ثن لم يبلغوا شدة الأهمام الدف من ماكان أدفال المزام بالشدائة به بين يكن من من الماليد

شهرة الأعلام الشرفيين. ما كانت أعالهم لتشؤه والعقد القريده، ويذكر منهم من قرطبة الشاعر إراهيم بن سايان الشامي، مداح عبد الرحمن الثاني (٢٠٧ه/ ٢٢٨م - ٢٣٨٨ / ٢٨٨م)، وفرج بن سلام الذي كان واضع قواميس وشاعراً وطبيباً والذي ارتبط خلال زيارة له الى العراق بعلاقات صداقة مع الجسط (توفي سنة ١٩٥٥م / ٨٩٨م)، فأدعل مؤلفاته الى أسيائيا وخاصة كتاب والبيان والنهبين، وعثبان بن مثنى (١٧٩هـ/ ٢٩٥٥ – ٢٣٧٠/ ٢٩٨م) الذي أحضر معه من الشرق ديران أبي تام أسناذه في الشعر. وكان سلطان الشعر سائداً في إفريقية ابضاً شأبها شأن سائر أراضي الإسلام، وكان الحسيع يقرض الشعر ولو قليلًا. بل إن يعض الأمراء كانوا يترنمون بالقوان؛ فقد ألف أحدهم، وهو عمد بن زيادة الله الثاني وتوفي في ١٨٣٣ / ١٨٩٩ع كتابين من المختارات لم بين لها أثر للأسف، وهما وكتاب راحة القلب، و وكتاب الزهره. ولنذكر أيضا دانيط المرجان، و هرسالة الواحدة، و مقطب المعدد، وقد قُندت ثلاثهما أيضاً وكذت لأبي اليسر الكاتب (توفي سنة ٢٩٨هـ/ ٩١٠ – ٩١١م) الذي قاد ديوان البلاط لحساب الأغيالية ثم الفاضيين. وكان تعاصمة الأعالية أيضاً فقهاء اللغة الذين اشتهروا على أثر التصنيف الذي وضعه لهم الزبيدي في كتابه وطبقات النحوبين. غير أنه يلاحظ، على ما انتهى إليه علمنا، أن الفلسفة ادي كانت قد بدأت تنبوأ مرقبة مرموقة في المشرق بفصل الكندي (توفي نمو عام ١٩٥٩هـ/ ٨٨٠م) لم تلق ابولاً حسناً وان الماه في المغرب الاسلامي. فالكانة التي أفسحها سيدي عقبة للدفاع عن الاسلام ما كانت لتنمق وحرية في التفكير مثيرة للشبهات الى هذا الحد. وكانت الفلسفة فضارًا من ذلك لا تزال العظو عطراتها الأولى، وعاصة بفضل ابن مسرة وتوفي سنة ٣١٩م/ ٩٣١١)، وذلك حتى في أسبانيا حيث ستزدهر في وقت لاحق على أبدي أعلام ذوى شهرة عالية.

 (۱۹۱۰ - ۱۹۱۳ مرابع ۱۹۱۳ مرابع) بشیار با حقق بر انتقاقی برا آنید بر دارسد (۱۹۱۰ مرابع ۱۹۱۰ مرابع دادید از می انتقاقی برا آنید بر دارسد این این برای دارس برای برای درس در این درستان به سری برای درستان به سری درس درستان به می درستان به می درستان به درستان به درستان برای درستان به د

و الطاهبيكم والأسراقي ، إلا ما من الاصاف المواجها". 
و الطاهبيكم الأسراقي في المواجها المواجها المن المواجها المن المواجها في المواجها المواجها المواجها في المواجها في المواجها في المواجها في المواجها في المواجها في المواجها المواجها المواجها في المواجها المواجها في الموا

#### الفكر الديني

ران العمير الرساني التحق القالف في سطح مي المساحر بينال هيئي أي يور المن يران الميز من الميز من الميز الميز

<sup>(47)</sup> من زراب، انظر أ. لين - برونسال (140 Livi-Provescal ، المزد انتاق، من ١٩٦١ وما المدا

سقلال الذب



الشكل ٢٠٠٩: باب وطبقان معثاة بالواههة الغربية لجامع قرطية. والصدر: هنوطات قبرتر فورمان، لمدد)

فلقد كانت مقارعة الأفكار حية وحادة، وكانت تؤدي أحياتاً إلى مشاجرات عنيفة. فمن ذلك عثلًا أن أسد بن الفرات (توفي سنة ١٤١٣هـ/ ٨٣٨م). زعيم ألهل السنة في زمانه بدون منازع، أجبر ابن الفراء، زهيم مذهب المنزلة، على التراجع لنوه بوابل من الضرب بمذاته

بعد أن تجرأ عل معارضته في وسط حلقته بشأن موضوع رؤية الله في الآخرة" لقد كان القرن إلثالث الهجري/ التاسع الميلادي بالقمل زَمنًا الشد فيه الشنف بالشريعة

والكلام، وكان عضيًّا واسعاً من البناء والتنظيم فيها يخص الحاضر والمستقبل. وعلى ذلك فقد تعاقبت فيه التأكيدات والإنكارات وتقارعت الحجع بدحض آعرها أوقاء شفهية كانت أم مكتوبة. ولكنها داتماً شديدة اللهجة عنيفة الاستنكار. وكان المعزلة الذين كانت لهم السلطة في القيروان يتهلون من منابع الجدلية، بينها براجههم السليون أصحاب الأغلبية بسلاح التشبث بالتقاليد. ومؤدى ذلك أن الصراع كان قد بدأ منذ ذلك الوقت بين النجديد والأصالة. وستعمل فريباً عن نشر بعض الكتابات الجداية التي ستستحضر في أذهاننا الأجواء التي كانت تسود القيروان في ذلك الوقت. فنها كان النقاش يا ترى؟ في مسألة الإرجاء مثلًا، أي في الإيان والنجاة. وهل الإيان عرد

يقين قابي غير منظور أم هو نشاط وممارسات ظاهرية؟ وتترادى من وراه هلما التقاش المجرد والمينافيزيل مشكلات عملية تنعلق بالسياسة واللهم الأخلاقية. وكانت تنافش بالطبع مسألة القدر، أي حربة الإرادة والجبر. إن مسألة الذهر هذه التي كانت نفسة مركزية وبنيوية للاعتزال أسالت كيراً من المداد في كل الأدبان وفي كل المذاهب الفلسفية، دون أن يستطيع أحد أن يمسم أمرها. ونعلم اليوم أن هذه المشكلة كانت تئير مشاعر الجاهير في إفريقية وأن الناس كانوا يتراصعون تحت جدران رياط سوس وغيره من المحافل ليشهدوا الماؤلات الحطابية. كما كان الاهتهام كبيراً بجملة من المشكلات الأعرى مثل صفات الله ورؤيه في الآعرة وطبيعة القرآن وما الى ذلك. وعلى ذلك كان الكلام في صميم كل الماقشات حتى ألفمت بها حياة الناس. لقد كان القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، على نحو ما، قرناً منشيعاً بالفكر.

وفي زمن لاحق، ابتداء من متصف ذلك القرن عندما طرد سحنون (١٩٦٠هـ/ ٧٧٧م –

- ٢٤٥ / ٨٥٤م) وعملاء الهرطقة، من الجامع الكبير في القيروان وبدأ الفكر التقليدي يسود. فم تهدأ الحلاقات مع ذلك. فقد اتباقت أو تفاقيت داخل للذهب السني، كما لم تكن الانشقاقات أقل خطورة في صغوف الإباضية أو الصغرية. وأمام هذه الحلمية من الشاعر للتأجيبة ومن اللجادلة والصراع، برزت شخصيات بعض

الفقهاء الذين لمع تجمهم: في الأندلس برزت شخصيات عيسى بن دينار (توني سنة ٣١٧هـ/ ١٨٦٧م)، وعبد اللك بن حبيب (توني سنة ٢٣٨هـ/ ٨٥٢م)، وبرزت على الأعص شخصية المولى البريري نعيني بن يحين اللبش (١٥٢ه/ ٢٠١٩ – ٢٣٤٤/ ٩٤٤٩)؛ وفي القيروان سطم ليم كل من أسد بن الفرات (١٤٢ه/ ٢٠٥٩ ١٢٦٥/ ٢٨١٨) وغريمه سحنون بن سبد

<sup>(</sup>۲۳) اسد الطالي، ۱۹۹۹، ص ۲۳۰.

التوجي ركان قلم سيدة بلطنة أسالة أن منطقية الأمامية القبل التعدل التعدل المنطقة القبل المنطقة التعدل المنطقة المنطقة

هذه المنطقة من أقريقها عمل استقلالها في ذلك العصر، ورسمت عطوط حدودها التي ظلت في عملها إلى ايامنا هذه، وحددت العالم الرئيسية لتكوينها الثقائق والروسي.

<sup>(</sup>٤٤) عبد فيالي، ١٩٢.

### الفصل الحادي عشر

## دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشهال والجنوب نادوز لفتسكر

ناديوز ليفيتسخ

ستوس دل ملا القدار مع العجار التأكيل والدور التي قدم (العلامة عن العالمة).

من المراكز من المراكز التي المراكز التي المراكز التي أن المراكز ا

## البيئة والسكّان

ليست حدود المسحراء الكبرى واضحة العام؛ نظراً لأن الانتقال إلى المسحراء، في الشيال كما في الجنوب، يمدث عامة بصورة تدريجية. غير أنه يوضع العوامل الجغرافية ووخصوصاً المشاع، في الاعتبار، يمكن تحديد حدود المسحراء على النحو الثالي: في الشرق يمثل الحد الطبيعي للمسحراء

#### (1) وقدًا السبب فرنا تتحارز قابارًا الحدود الرمانية الموسوط قدًا المجلد.

را بها السحاد البناة إلى و السراح ، بن البحر الأصير بال البدا الأصير با بنال التحد السحاد إلى البدا المتحداء مثل المتحداء مثلاث المتحداء مثل المتحداء المتح

المان الرئيس في هذا العبارة عن الدارة القبل الدينة في من فروحة المعبد قبل أوضا المستودرة المحافظة المنافظة المن المستودات المحافظة المنافظة المناف

بعض من الته المسراد التي التين لبيل فيزا مها بعد في العدام التجريب من البريح.
ومعر من النبيا السواحة على التها أليسية بدول إلى فيزا من المؤام سيامة و والدين وكان السواحة على الأساس وكان فيزا ويقا الأطاع والمراس (الدور أما الواقع ويهامات التي الأخرى القام المن عن منا القرام على المؤام التي المؤام المناس المناس التي والموام والمناس المناس المنا لاستجاع الماء وتوصيله، يطلق عليها في العربية القصحي قنوات وفي اللغة الدارجة في جنوب الجزائر فقارات. وحفروا فيها أيضاً آباراً أرتوازية. وهذان أسلوبان قديهان جداً في اتبال أفريقها. وقد وُصَفَتَ لَنَا هَلُمُ الْأَرْتُوازَيْهُ فِي الفَرْنُ الثَّامِنُ الْمُجِرِي / الرابع عشر الجلادي بقلم اللؤلخ العربي ابن خلدون الذي أشار إل وجود مثل هذه اللغوات في ضياع التوات وغرارة وورغلة وريح ". وبيدو أن الزناتيين اللبن وجدهم الغزاة العرب في إقليم طرابلس تعلموا في حفر الفقارات والآبار الأرتوازية من الليبيين – البرير سكان الصحراء الشرقية القدماء. أما الآبار الأرتوازية في الواحات للصرية فقد أشار إليها ضمناً أوليمبيردور، وهو كانب إغريقي من كتاب الفرن الحامس الميلادي. وينهي التنبيه أيضاً أن هيرودوت والقرن الحامس قبل الميلادي أشار إلى كثرة ووفرة إنتاج أشجار النخيل التي تنمو في أوجيلة وفي فوان حيث كان يعيش الغرامات. وفي الفترة موضوع دراستنا منا، كان التوبو في النسف الجنوبي من الصحراء الشرقية هم وحدهم الذين لا يزالون على دينهم التقليدي، ذلك أن كل أهالي الصحراء الآخرين، رتما باستثناء عدد من زنانة الصحراء الشالية، الذين اعتقوا اليهودية، تقولوا تباعاً إلى الإسلام. فقد بدأ اعتداق البرير من سكان الصحراء للإسلام في النصف الأول من القرن الثاني الهجري/ التمن المبلادي. وكما يقول ابن خلدون، لم تعنتن جماعة لمتونة الصنهاجية، اللبن كانوا يعيشون حياة الزعمل في الصحراء الغربية. الإسلام إلا بعد فترة من فتح العرب لأسبانيا، أي في التصف الأول س الغرن الثاني الهجري/ الثامن البلادي(٢٠٠). وغيد أقوال ابن خلدون تأكيداً لها في فقرة من كتاب الجغرافيا للزهري ونحو عام ٤٥٠هـ/ ٢١٥٠م) حيث يقول إن المراطين، أي جياعة لمنونة ني الصحراء الغربية، تحولوا إلى الإسلام إبان عهد الخليفة هشام بن عبداللك (١٠٥٥هـ/ ٧٣٤م - ١٦٠٥م/ ٧٤٣م)، في الرقت نفسه الذي اعتنق فيه سكان واحدة ورغلة الإسلام(١٠).

المسراء الدينة في المبادئ الإنها في الدينة إلى نعم المؤلد عنها بيد مبلط المراح الدينة في بديد المالة (1870 – 1874 ) الابرية الراح الموادئ المالي الموادي (1870 – 1874 ) الابرية الراح الموادئ المراح الموادئ الموادئ

m

155

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، ١٩٢٥–١٩٥٦، الجزء الثالث، ص ٢٨٦.

الصدر السائل، المؤد الثان، ص 10 ن. ليتزون وح.السب. هو،كل ومتير المبري) N. Levizon et.) (PY من J.F.P. Hopkins) ص PTV، من PTV.

الزهري، ۱۹۸۱، ص ۱۸۱۱ ت. ليلتزون وج.ف.ب. هونكتر زمتير النحري: (N Lestion et J.F.P. (متير النحري) (N Lestion et J.F.P. (Alephin)



شربياً، بفضل دهوة المرابطين. أما البرير الذين يتحدرون من أصل زناقي والذين كاتوا يعبشون في نجرع صحراء إقليم طرابلس وسوف ووادي ريغ وورغلة فقد انضئتوا منذ وقت مبكر إلى الإياضية، وهي المذهب الذي اعتنقه إخوامهم بربر الشرق والوسط الذين أقاموا عدة إمامات أو دول، بدةا إمامة صديرة أسستها عام ١٩٤٥ه / ٧٤٣م جماعات من هوارة ونفوسه وزناتة في شمال غرب إقليم طرابلس. وانتهاء بالإمامة الرستمية في تاهرت التي المُنتب أول رئيس لها، عبد الرحمان بن رستم، إماماً في عام ١٦٦٧هـ / ٢٧٧- ٧٧٧م. وقد ظلت هذه الإمامة قائمة حتى عام ٢٩٧هـ / ٩٠٩م حيث سقطت أمام جيش أبي عبد الله الشيعي، الذي أسس عل أنقاض هذه الدولة وأنقاض دول إسلامية أخرى في أعال أفريقياً الأمبراطورية الفاطمية القوية (\*).

وقد اعترف كل بربر أخال أفريقها الإباضيين بهيمنة إمامة تاهرت، التي كانت نضم في الجنوب واحتى وادي رية وورغال. وكانت سدراته، وهي مدينة في واحة ورغالة، هي التي هرب منها آخر إمام رستمي للاهرت، بعد غزو الجيش الفاضي لهده المدينة، وقد جرى التفكير هناك فترة من الوقت في إعادة الإمامة الإياضية. وقد استقرت مكناسة، الذين اعتقرا المعقدات الصفرية، في تفيلالت في جنوب شرق

الغرب الحالى، حيث أسموا دولة صغرية صغرة أصحت عاصمتها هي مدينة سجاياسة التي انشقت هام ١٤٠٠/ ٧٥٧– ٧٥٨م. وسرعان ما أصبحت هذه المدينة، التي كانت تحكمها أسرة بني مدرار والتي كانت تقع في مدخل الصحراء، مركزاً كبيراً للتجارة مع السودان. حيث ظل الرئيساء الصفريون يمكنون حتى منتصف الثرن الرابع للمجري / العاشر الميلادي. وعلى الرغم من الاعتياضات في المنتقدات، كان العلاقات بين الأسرة الإراضية الحاكمة لتاحرت والأمراء الصفريين في سجلهاسة ودية جداً. وتشهر المصادر العربية في الواقع إلى تحالف عن طريق الزواح بين هائين الأسرئين الحاكمتين في أواخر الثرن الثاني الهجري / التأمن لليلادي وبداية الثرث الثالث الهجري/ التاسع البلادي. ولعل الدور المعاظم الذي كانت تلعبه مدينة سجاياسة في

التجارة عبر الصحراء هو الذي كان الباعث على هذا التقارب.

وأخيراً. فإن يَعض جماعات رئاة التي كانت تعيش في جنوب غرب الجزائر الحالية وفي النجوع الصحراوية انضلت إلى طائفة المسلمين للعنزلة أو الواصبية المعارضة مثل الحوارج" لذهب أخل السُنَّة. ويسكن التكلين بأن الإقليم الذي تحتله زناتة المتراة كان يضم، من ناحية، المضاب المرتفعة الواقعة جنوب نيارت، ومن ناحية أخرى، منطقة المزاب التي كان سكاتها من الواصليين قبل أن يتحوّلوا إلى الإباضية. وكانت مدية سجالة في تفيلات، وهي عاصمة دولة بني مدرار الصغرية، محطة نهائية لطريق

للتوافل يربط اعال أفريقيا بمسلكة غانا القديمة، وبلاد الذهب وكما يقول الجنرافيون العرب في القرون الرسطى. وكان يمر من هناك طريق تجاري يتجه إلى مدينة تاهرت (تُسكى اليوم تيارت)، عاصمة

انظر المصلين الثالث والثاني حشر من هذا اللحائد اللو اللصل الطائر من هذا الجاد.

إمامة الرستميين الإباضية التي أصبحت منذ حكم الإمام الأول، بين عام ١٦٠هـ / ٧٧٧- ٧٧٧م وعام ١٦٨ه / ٧٨٤ - ٧٨٤م، مركزاً سياسيًا وافتصاديًا هائنًا. فكانت هناك سوق كبيرة تجتلب المديد من تجار الحال أفريقها، الإياضبين أو غيرهم، بل وتجندب أيضاً تجاراً عرباً مقدامين من الفيروان واليصرة والكوفة. وقد عرف ذلك بفضل ابن التسنير، وهو مؤترع من تاهرت، كان يُكتب في أوائل القرن الرابع الهجري/ انعاشر لليلادي<sup>77</sup>. وكان هناك طريق يربط تاهرت بالسودان الغربية ريمتر بسجلهاسة أيصل إلى غانا. وكان طريق آخر يربط تاهرت بمدينة غاو؟ وكان يُستخدم بالقعل قبل وقاة الإمام الرستمي عبد الوهاب في ٨٠١هـ / ٨٢٢م (٥). ويبدو أن هذا الطريق كان يمر يواحتي رادي ربغ وورغلة اللتين كاننا تشاركان أيضاً في تجارة ناهرت مع السودان. وقد استمرّ الإباضيون الصحراويون يُعنون بالتجارة مع السودان حتى بعد سقوط دولة بني رستم في ٧٩٧٪ ٩٠٩م. وليل جانب تجار وادي ريغ وورغلة الإياضيين، كان الإياضيون من غنامس وزويلة (في نزّان) بنظمون، بمساعدة تتجار بلاد الجريد الإباضيين (في جنوب تونس) والتجار من جبل نفوسة، أسفاراً بعدة إلى أقاليم سودانية محتلفة. وكان التجار البرير الذين يُعنون بهذه العلاقات يشمون هامة إلى طوائف مختلفة من الزنانة. أما الصحراويون من أصل صنهاجي فكانوا يعملون في كثير من الأحيان كمرشدين ومرافقين للفوافل التي يجهزها تتجار اتنال أفريقيا من سجلياسة أو ناهرت أو تلمسان أو القيروان أو طرابلس، والتي كان يكفل أمنها رؤساء صنهاجة أوداغست أر تادمكه أو غيرهما. بعد هذا الاستعراض السريع للأحوال الإثنية والدينية والاقتصادية لسكان الصحراء، علينا

الآن أن لُمني بتاريخ طاطق المختلفة في الصحراء خلال الفترة التي يتتاولها هذا المجلد.

## الصحراء الليبية

(A)

كانت أربع واحات من الصحراء الليبية، هي الحارجة والداحلة والفرافرة (فرفارون حسب الحنرافيين العرب في القرن الوسطى) والبحرية (بهناسة الواح)، تشكُّل مَنْدُ الفتح العربي لمصر دولة إسلامية صغيرة لمحكمها أسرة آل عبدون التي يرجع أصلها إلى بربر اواته. وقد ذكر هذه الدولة للمرة الأول العالم الجنرافي والفلكي الغزاري في الصف الثاني من القرن الثاني الممجري/ الثامن للميلادي، حيث أعملها وعمل واح، أو وبلاد الواحات، (٥٠). وفي فترة لاحقة، في أواسط الشرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، قدم المسعودي وصفاً وجيزاً لبلاد الواحات، استاهاً إلى رواية برجع تاريخها إل عام ٢٣٠٠ / ٩٤١- ٩٤٢م. فقد ترتيم على عرشها أسير من البربر يدعى عبد الملك بن مروان كان لديه نحت إمرته عدة آلاف من القرسان. وفضلًا عن بربر لواته، كان

د. اینترون و چ.ف.پ. هوبکتر زمدیر النحری (N. Levtsion et J.F.P. Hopkim)، ۱۹۸۱، مر ۶۲. m الصدر السابق، ص ۲۰، (45

السعودي، ١٨٦٦-١٨٧٧: الجزء الرابع، ص ١٩٩ ند ليلتزيرن وج.ف.ب عريكتز زمدير التحرير) N

PT ... . 19A1 (Levizion et J F P. Hopkins)

رحد أن يلاد الراحت شكّان مسيمون ميدون من أصل قبيني تكلك مرب وكما يتمون إلى يقد إني مطارق ، وكان أدراء منذ الدورة من المستوى أني تستين من أماد الماداتية ، يكس أحدادا القلبون والأخر القمير ، وكانت مناظ عدة من تهيئا بدود الراحات يبدن مسر للخلفة من الحاجة المختلفة كان على من الحاجة أخرى وكانت الواحات تقدم الكثير من المنابل وأشجار القائمية المختلفة كان على مناجعة خبر الشيئة"

ركان هائل طريق بيداري مسرا هذه أيام بيط الحراق الإسادي (الإسادي الواضع) له الله المراقع المرا

يكان ويدين أن يكن والأفسى من والا واجتا لهم عنى بناء أخير المستمود ميرود كان والمن مقد ميرود كان من المن مقد ميرود كان والدين المقد ميرود كان والدين مقد ميرود كان والدين مقد ميرود كان والدين مقد ميرود كان والدين مقد والمدين المؤلد في من المورد الأجداء والمن والمن

منه المصف ذات توجد وحد وحد مستريه وسيوه) ومديد واله وإله) وبالنظر إلى عربطة للصحراء اللبية، نرى أن الواحة الهاحة الوحيدة في هذه الصحراء التي ينتق موقعها تهاماً مع البيانات التي قدمها الجنرافيون العرب القدماء عن صبرو (ضبر، شبرو)

السعودي، ١٩٦١-١٩٧٧، الجزء الثالث، ص ١٥-٥٠.

<sup>11)</sup> الأدريسي: ١٦٦٦: ص ١٤٣٠) ذر ارفزيون وج.ف ب هومكنز (مدير النحرير). (N. Levizionet J.P.P. (مدير النحرير). (N. Levizionet J.P.P. من ١٩٨١). (الأدريسي: ١٩٨١). (المراجعة على ١٩٨١). من ١٩٨١).

۱۲) البكري، ۱۹۱۱، ص ۱۹۰۳، ۱۹۱۳، نوجية، ص ۲۸-۱۰.

 <sup>(</sup>۱۳ کتاب الاستعبار ۱۹۱۶ می ۱۹۳۳).
 (۱۸ Terreiro et J.P.P. (بنیر السرر) (N. Terreiro et J.P.P. (بنیر السرر)

<sup>(</sup>Hopkim) می ۱۹۵۰ می ۱۹۶۰

ريد أن سعر منا الاسم و الكند القبلة الشيخ عرب أي فريان مي معرف الداخل كرود الم المرافق المنات كرود أن المنات كرود أن المنات أروان مي الميان المنات كرود أن المنات كرود أن المنات أروان مي المنات المنات كرود أن المنات الم

واستاند م في الناسا الباحث التي تادير من في الول الدور بعد المدين المساور المدين المساور المدين الموافق المساور المسا

أمها من تنس جبل طبعان أو طعانه الذي أشار إليه الإدريس، والذي مو نشد عل الأرجع هذه الحلف الكبير الواقعة في راهدة العالمة. وتاتب هذا العديد الذي أنهم حرس إلى يلا فيه الماء النصل ستريه وأو سوري من عمومة واصدان أرجيله وأجها فنه التقاليف القدامات المشهورية بتبايلها والمهمة. ويتموح ل خط المشهورة، فشارة من واحدة أوبيد ذاتها، منها وراهة جاءل وكانت طالباً من المناهدة على الإلهام، كان لول المركزي، معلى منها والزائج التي التات تشعر هذا سعيد أرساق، وكان الأوليز كان معرأ

يقول البكري، هي منهية ارزاكيه التي كانت تنفسه لهذة مساجد وأسواق. وكان الإقليم كما، هماراً بالمعرى ويششر في أرضه التعليل وأشجار القاكنية. وكان البليغ بمسقر من أوجها، إلى مدينة أجدابهم وأجديه). وكان سكان أوجها، على الأرجع من أصل برري وياللون من جهامات من الوانه، مثل

(۱۹۸۸ ، Hepkim) من ۲۷،

افترت الميتسكي (S.Loresche) و 1916ج)، وفيا يعلق مركات ممبرة النبين (الدين)، طر ج. غابيل (C.Chapelle) ، ۱۹۵۲ .

بن حولي، ۱۹۳۸ می ۲۱۱ د. لیلترون و چ.شد.ید. مونکتر (مدیر النجری) (N. Levtzon et J.F.P. (مدیر النجری)
 ۱۹۸۱ نص های
 ۱۱ این النفید، ۱۸۸۰ می ۱۸۵ ند لیفترون و چ.شدید. مونکتر (مدیر النجری) OV Levtzon et J.F.P.

وغن لا نعرف شبطً عَمَّ فالربح أوجيله في الفرون الأولى من الإسلام. وليس من المستبعد أن تكون قد ظلت مستقة أما بعد ذلك. في الفرة ما بين الثالث فضري / الناسع المبالادي والقرت السادس الحجري/ المثان عشر الميلادي، فكانت قد صارت جزئا من إلليم برقه العربي.

را آن الإسرائي و من في نام التي تعلق بالقولية ، الأول بين حرب الآن التي التلك المثالية التي الاسترائية و التي الان الورية بين الموقا المثالية التي التي التعلق التي التعلق التعل

هذه الفرة إلينا حولًا من إليام حزات، حسيا جاء في طقع من وقت البركون". وأن يقاطعة سروات الإسرائيل المعالية الموادل المعادي الأساء في سرائي دقت سكر. والواقع أن يقاطعة سرت كانت تشكّل إلقياً من أقالهم المدولة الإضافية التي لم أشكر طويلاً والتي أسسها في البير طرائيل الأولم في الحكافية مدائد بن السمين القادل ( 2110م/ 2418م 1824م) على المعاديمة على المعاديمة المعاديمة

<sup>(</sup>N. Leveion et J F.P. (ماير المحروث وح ضاب حيكم (ماير العابري). (N. Leveion et J F.P. (ماير العابري). (N. Leveion et J F.P. (ماير العابري). (N. Leveion et J F.P. (ماير العابري).

<sup>(</sup>۱۹۵ Hopkins) من ۱۲۹، (۱۹) البكري، ۱۹۱۱، ص ۱۱،

<sup>(</sup>٢٠) الصدر السابق، ص ١١ و ١٣.

يتبعونها حتى نهاية القرن الثالث الهجري / الثاسع الميلادي. وقد غزا مدينة ودّان عام ٣٦٠٪ ٢٤٦- ٢٤٧م قائد هري بدعى بسر بن أبي أرقاة، وفرنس على كَان هذا البلد جزية باهظة بلغت ٣٦٠ من الرقيق. وعندما وفقى سكان ودَّان تقديم الجزية فيها بعد، قاد عقبة بن باقع الشهير حملة جديدة ضد هدا الإقبيم في ١٤٥/ ٢٦٠- ٢٩٧م، واستأدى هذه الجزية من جديد معد أن عاقب المثلك<sup>(۱۱)</sup>. وكان هناك طريق يربط مدينة وكان بسدينة مضعاس (ماسمادس سياوروم لدى القدماء) الواقعة على شاطئ البحر الموسط، وبمدينة جرمه (غرمه القديمة). وهذا الطريق هو الذي كان يُستخدم، على الأرجح، لاستجلاب العبيد الذين يعثلون الجزية التي يدفعها أهال وقان للعرب. وكان هؤلاء أسرى من السوه يأتون من بلاد كوار وتبستي وكانم. ومن الراجع أن غلل هؤلاء الأسرى كان يتم باستخدام الطريق نفسه الذي استخدمه الغرامانت الفداسي، كما يقول هرودوت، في مطاردة ساكني المغارات الاليوبيين(١٦). وكانت شمارة وكان مع ديلاد السوده

قائمة طوال تلك الفترة؛ وكان الطريق بين وقان وبلاد السود يمترق مدبنة زويلة في طران. وكان طريق أنحر بربط ودّان بأوجيله ويسر عبر مدينة زلها (وَلَه) التي كان يوجد بها قدر كبير من النمر. وكانت هذه اللدينة أيضاً عملة تقع على الطريق المودي من الدال إنايم طرابلس إلى قران وإلى وبلاد السوده. وكما يقول البكري (الذي يردد على الأرجع ما كنيه عممد بن الوزاق)، وان وإن بهده مسوده. ولي يعون مسول رسيني برات الله الله المالية واله المالية واله المول المالية واله المول ا إن سَكَانَهَا كَانُوا بِنتَمُونَ إِلَى الْمُوارَةَ، مَشْرِفًا أَنْهُمَ كَانُوا لَجُارًا (٢٤) ولا تنجدت المصادر العربية كثيراً عن حيادة الحمراء وعن الجيال التي تحيط بها، وذلك باستثناء

البكري الذي يقدم وصفاً للطريق المرصلة من مدينة جادو وجدو أو جيادوي التحارية، عاصمة الجزء الشرق من جبل نفوسه ، إل مدينة زويلة التي كانت مستودعاً مها القوافل على الطريق المودي إلى بلاد كوار وإلى بلاد السود الانترى (٢٠٠). على أن القوافل كانت نسير ثلاثة أيام عبر الصحراء قبل أن تصل إلى تيري أو تيرا، وهي بلدة تقع عل سفح جبل ويكتر بها النشيل الما ابن عبدالحكم أي: لا. المعتبرة وج.اب. عنكتر (مدير النحري) (N. Levtzion et J F.P. Hopkom)،

.18 . 17 00 1944

الغتر والارباع أقريتها اللعاجه المتحك التنائيء اللعمل المشترينء البونسكار البكري، ١٩١١، ص ١٩٢ ١٩١٢.

الزدريس، ۱۸۹۹، ص ۱۱ و ۱۹۳ ن. ليفزيون و ج .ف. ب. هويكنز (مدير السبري) N. Levaton et، (184 مر 144) مر 144، مر 144،

البكري، ١٩١١، ص ١٠، ١٩١٣، ص ٢٢-٢٢، ز. ليفترون وج.ف.ب. هويكر (عبر الصعور) N (Levtrion et J.F.P. Hopkiss) ، ۱۹۸۱ ، ص ۱۳ و ۲۱،

لتني كامة وتيريء في امة البربر وكتاباء. غير أن بإضافة نقطة إلى المغرف العربي الثلث من الكنمة وأبي الرادي، بمكن الحصول على الممة بربرية أعرى هي دايزي، واتني وسعجه. ورايا كان هذا هو سفح مزده وموساي فيكوس بر من المستقبرة على المستقبرية حرف عن الموقة وسي السياس الروان. القابيمية)، وهو الطلاق على أقصر طريق يؤدي من مدية طرايلس وجل تترسه إلى فإذار. ووقتاً لتصويرة الأحيار الإنافية، كان دمزله، ومثله برى موسوداً بالقبل إن الإن الاناث الفجري)، الذات المركزي، وفي تلكر.

الفترة كان هناك سكَّان من الإياضيين.

را طرف البرقية المؤتم الحراب بير منه العنب (لالك الدولة الكرية و روم وما المنظم المؤتم والحياة المواقع الكرية المنظمة المنظمة

الأسماعي ، وكلما يحمره هر المساولة وقد طورته على المياة ما وتب كرفت كلا أن من المكافئة منا وتب كرفت كلا أن المنا المكافؤة المناولة المناو

وكان سكان خدامس مجنون منذ القدم بمهارسة زراعة محدودة (حيث كان أيرع البلح على

روسيد أن أها فقاسمي الخارين الخوار إلى اللسيحية مثل الفرن الساحس المجتمون احتفاراً مثل وقت محرّج مداً مشعب الإستانية و البارة مناسبة ما يها بيره ، في المراقب في الجرافية و والشهار ، أي أن تفرحه القارن الانوا يستكون جيل ففرحه الحقال والقين كانت ترجلهم يهم خلائات ويقد في بدياة القرن الثالث للحري أن العام طالارعي، الحاء مالارعية الحام المناقل القام المناقل القام المناقل القام مسلح والطراف الرائية في القلية والمراكزي، و في العارفية "فيهم المناقل المناقل القام مسلح

<sup>(</sup>۲۸) الکری، ۱۹۱۱ می ۱۸۲ الد المقاریان وج. الدب. هویکار (مدیر النحری) (N. Lestzion et I.P.P.) (۱۸۱۱ - Hopkins) می ۸۲

<sup>(</sup>۲۱) در لینزیون درج. ب. میکنر (مدیر النحری) (N. Levinso et I.P.P. Hopkles)، ۱۹۸۱، می ۱۹۲۱ (۲۰) در لینزیون (ج.ک. ب. میکنر (مدیر النحری) (۱۹۲۰ دالرفار مد بربر قوان ترکش آم طرف آمر، الارسی، ۱۹۸۱ ۱۹۸۱، می ۲۰

o این مدنشکی، ۱۹۹۷ افلز د. لیترون وج ث ب هیکتر ومتیر النمری) (N. Levtston et J.P.P. (Noplates) ما ۱۸۹۱ می ۱۲۰

س آخان توسه. وق طد الدوة كان حكّن فداس شد حكم اللتاج الإناضين." "" والمراح باساة فرية قد أورج أدا أقرير – لاأساس توسد بدور ورج أد أورج الم الروح المراح الم

#### بين فزّان وبحيرة تشاد

في جنوب بالنبح طرابلس توجد المنطقة الصحراوية الكبيرة للرّان، وهي عمومة واحات تمكّ سيادة الحداد والأطراف المنشذ من تبديتي في الشامال وقاسيلي أجر في العرب والصحراء اللبية في الشرق. أما الحضارة القديمة للغرامات ظم تختف قبل القدم العربي، للمغرب، وللبنا اليوم من

الأسباب ما يسل على الاختلاء ومستداً إلى طرح بيش الحقوق من طريق الكورون 1 وي أند مند المالية المجتورة أخيز إلا أن العرب إلى القرار إلى المريض المالية المواقع المريض المريض المريض المريض المريض ا العالمة المجتورة على المسائل المريض المناسخة على المواقع المريض المناسخة المناسخة المريضة عادماً 10-17-17-18 من المناسخة المريضة المناسخة ا

الخاسع المبلادي كدولة مستقلة. ولم تكن ممكنة زويفه تفسم سوى جزء فقط من فؤان الشرقية الحالية. وقد أُسست في أواعم الخرن الأول المبدري / السابع المبلادي أو في أواقل القرن الثاني الهجيري / الثمان المبلادي<sup>(777</sup>. أما

بيلية فزاد، فكانت تشكّل ما بين القرلين الثاني الهجري/ الثامن الميلادي وانسادس الهجري/ الثاني مشر الميلادي ممكنة مستقلة هي وويثة ممكنة العرضانت التي أشار إليها الثيانون العرب في القرون الوسطى تحت اسم فزاد<sup>(19</sup>)

وقد ظهرت هذه الدولة في المصادر العربية عام ١٦٠٠/ ٢٦٦- ٢٦٧م. فالواقع أنه ورد في

۲۲) ابن حوال، ۱۹۲۵ ص ۱۰۱۵ ت. للبسكي (T. Lewicki)، ۱۹۵۹.

(٣٣) من الفروف أن مديدة زويت لم تكن فد كرجدت بعد وقت حملة علية من عامع في إنفاج طرابقس عام ١٦٤٪ [ ١٦٦- ١٦٦]

كانت هذه المدكة في حرب فعد المراتين أعالي قاليم طرابلس الشرق. ويندو أن هذه الحرب أسهمت أبضاً ، يل
 حانب حملة امن الأقمال على مدينة (وياده أن ستوط الحضارة الكرمائية اللديمية

المؤلف التاريخي لابن عبد الحكم أن عقبة بن نافع اتجه بعد فتح مدينة وذان نحر مدينة جرمه، عاصمة فزان الكبرى، التي استسلم ملكها واعتنق أهلها الإسلام. واثبه عقبة بعد ذلك نحو وقصوره فرَّان الأخرى فسفني حتى أقصاها، ناحية الجنوب(٢٠٥٠).

واعتباراً من نهاية الفرن الثاني الهجري/ الثامن البلادي، أصبح سكَّان فرَّان ياضيين واخترفوا، في البداية، بسيادة أتمة تاهرت الرستميين. غير أنهم كانوا في فترة من الوقت من

أتصار الخارجي الإياضي خلف بن السمح. وفي زمن اليعقوبي (في أواخر الفرن التالث الهجري/ التاسع المهلادي) كانت فران نشكل دولة واسعة يمكمها رئيس مستقل. ويذكر البطويي أيضاً عاصمة فؤان التي كانت مدينة كبيرة (١٩٩١). والمقصود، على الأرجع، هو

مدينة جرمه التي كالت مزدهرة طوال مثات من السنين، حتى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وفي تلك الفترة كانت توجد أيضاً، بحانب حرمه، مدينة كبيرة أخرى هي تساوة، كان السود وأهالي فرّان؟) يستنونها، كما يقول الإدريسي، عجرمه الصغيرةو(٢٠٠٠). وتذكر المصادر العربية أيضاً بانداناً أخرى في فزان. فيذكر البكري من بين هذه اقبلدان مدبنة لسنتى تامرما تقع على الطريق الوصل إل جادو في جبل نفوسه. وهي غير معروفة لنا بالمرة. ونعتقد أن يجب أنّ نصحح اسمها ونقول ونامرواه (نامزيوا) كما تبيمها خرائطا. وهي مدينة تعرفها الصادر الإياضية الحت أسم تامزاوت. كذلك يذكر البكري مدينة سيحا الكبيرة التي بجب اعتبار أنها هي سبهة الواردة في خرائطنا، وهي العاصمة الحالية للرَّان. وكان يوجد في سبحا مسجد كبير وعدة أسواق. وتذكر وفاتع التاريخ الإباضية هذه المدينة ثمت اسم شياهه(٢٧٠).

وكان سكان فران في العصور الرسطى بتألفون من جاعات عرقية عطفة تكون شماً ليستنى قران (<sup>۲۳۱</sup>). ويذكر ابن حوقل في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي شعباً من البربر يُستى أجار قران يصانه بين قبائل زنانه (\*\*). ويدو أن القسم الأول من هذا الاسم بجب الربط بينه وبين اسم بالدة آجر أو آئبار الحالية في فرَّان التي تقع على مسافة قريبة من تساوه. وفضارٌ عن أهالي فرَّانَ وَأَوَ القرانهِ}، كان يوجد أيضاً في هذه المنطقة طوائف أخرى من البرير. ويذكر البكري دينو كلدين، (أو كِلدين) الذين كانوا يقطنون مدينة تامرما (تامزوا) هم والفزانة(١٠٠٠. ومن المرجّع أن

4633

اين عبد الملكم في: لاد ليفتريون و ج.ف.ب. خربكة إمليم التحريري (N. Levenon et J.F.P. Hopkins)،

AT . 11 . . (110)

البطويي، ١٩٦٢، ص ٩.

الإدريسي، النظر: ل. ليلتزيون وح. ف.ب. هريكتر (مدير التحرير) (N. Levizion et J.P.P. Hopkins)، 1111 من 1141 البكري، ١٩١١ء ص ١١.

المقربي، ١٩٦٢، Action 1998 (Fee of

الكري، ١٩١١، ص ١٠.

بني كلدين هم نفس الكِلدين الذين قال عنهم ابن خلدون إنهم يرتبطون بصلات نسب بالمؤارة (\*\*\*).

رقد قول مكان در مد روسانات والمسوى فون الحربي فيا يمون الذين الباليسية سل هم 124/ 1772م. وقال المراح بيد القديم المربي هم 124/ 1772م. وقاراتا والدين في الحراج الرائبية في الإسهام المربي المربية المداد 1771/ 1774م المحافظ المسرد مثل المسرد مثل المسرد مثل المداد 1771م المحافظ المربية المداد 1771م وقال المحافظ المداد 1771م وقال المحافظ المحافظ المداد 1771م وقال المحافظ ال

لل ميدو أن ياسي فإن الشعار في بياية القرن الثالث فقيري / المامة المؤدي، بل الشفق الإنائيس هذات المستق الذي قرال المنة عمرات السعيان في أن أن يستطيراً ها على جمال الإنائية حراليان في بالمستقد جولاً عليه، الذي فل سكانه ، الذين كالما يلمون المشعر الأنائية – الرهبة، على الانائية المؤلفة المستقد الذين المستقد المؤلفة المنافقة المستقدات المجارية . الانتائية المرافقة المنافقة المنائية المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة ا

روح في مبدولة التواقع التي كانت موجود في لان المؤاخل ما بدالترفة المن المتركة المن المتركة المن المتركة المتي المتركة المتركة وقد المتركة المتركة ومن المتركة والمتركة ومن المتركة والمتركة ومن المتركة والمتركة ومن المتركة والمتركة والمتر

الموافق ويبدو أن مدينة زويم لهجرت في أوائل الفرن الرابع المجرى/ العاقب المبادئ، وإنا على أثر حرب عاملينها شد مزائة إقليم طرابلس الشرق. وهذه هي، على الأرجع، الحروب التي يشير إليها الإدريسي الذي يمكنا عن إنشاء زوياه (والأمر يعاني بالأحرى بإعادة تصدير هذه اللديمة) في

<sup>(</sup>٤٣) ابن علمون، ١٩٧٥-١٩٥٦، الجزء الأول، ص ١٧٧. (٩٣) ت. المبتسكر (T. Lewicki)، ١٩٥٧، ص ٢٤١،

<sup>(</sup>۱۳) ت. المهنسكي (T. Lewicki)، ۱۹۵۷، ص ۲۲۱. (۱۹) الصدر انسان، ص ۳۶۲.

البطوي ، ۱۹۹۲ مر ۱۹ نظر: ۵. ليفترون و ج.ف.ب. هوبكتر زمدير التحرير) (N. Levisce et J.F.P.)

<sup>(</sup>۱۹۸۱ ، Inopkins) من ۲۲،

عام ١٨٥٠/ ١٩٢٨. ويتول الادريسي إن زويك أسبت لتُحط مقاماً بددالله بن الحقاب الإلى وأمري<sup>270</sup>. ويشير ان حوالل زحو عام ١٨٨م) إلى أن أمرة بني الحقاب برجع أصافها لا إلى الموارة ولكن بالأحرى إلى نزات. فيز الحقاب كانوا يتعدن في الوابع إلى بني مراركوش. وهم علقاء من ودوات<sup>270</sup>.

ارات الأورا (المحل الرات الآوران المنا ما مناشد اليور) الله الإمام الواحد و المناشد (يوم) من الرائحة و يطاح ( روال الخيرا والمراكز و الرائح (الروال) و قد تايد روياء ويقدم ومعاً لروالة عليها التي المنافل المي التي المنافل المنافل

را راحت و برنامی تا برنامی در آن بند از بست به برنامی در سرات برنامی اداره برنامی در است. است. از برنامی است. است. از برنامی در با است. از برنامی در با است. از برنامی در با است. از برنامی در است. در است. از برنامی در است. است. در است.

 <sup>(</sup>A. Lerczios et الإدريسي ١٨٦٦ - من ١٩٨٧ القر: نا. لِفتورن وج. شا.س. هركلو (مدير النحري) (A. Lerczios et (الدريسي) (الدريسي)
 (١٨٢ - من ١٩٨١) - من ١٩٨١)

<sup>(</sup>۷) ) ابن حوال (۱۹۱۱ - ۱۹۱۵) (۱۸) الکری: مثل: تد لهترون و چاندب، فویکر (مایر التحری) (N. Lerton et J.E.P. Hopkim)،

<sup>1941</sup>ء من 70 و 77. (15) الإدريسي: 1941ء من 70 و 77.

<sup>(15)</sup> الإدريسي: ۱۸۱۹، س. ۲۵ ر ۲۹. (۱۰) ج. ديوا (J. Despos)، ۱۹۱۰،

 <sup>(46)</sup> الكري، ١٩١١، ص ١١١ الإدرسي، ١٨١١، ص ٣٥، والأمر ينطق بالشادرة الذي لا يزال تيمنطم في
 رئان رئيستي عطاره.

معة أسراق وستُخاً مدينين من الهود. وسيب التجارة عبر الصحراء أنّ من زوياه ، إلى جانب الريز الأجارين الأمن من أصران مختلة المبارة يجدون المراولة والمؤافرة والمؤافرة والمؤافرة وكان المبارة والمؤافرة والمؤافرة المبارض المؤافرة الم وذاتاء والمرافزة المؤافرة ا

وال الدول من المستخدم الحروب المستخد ويصد ويسمون بدول من حرف المراد المستخدم المستخ

الإنسال مع "مي رواته في أسيل فرق الونائق أن السراد الكري رفع يوم علينا تبدئاً في ين بله من ويكر ويستم. وقد المشاهم ما الطرق منا همية لهيد الرفع المراق المراق المنافقة المنافقة المنافقة المسرد التي المسرد التي المسرد التي المسرد التي المسرد التي المسرد التي المستمدة التي المستمدة المنافقة المسرد التي المستمدة المنافقة المسرد التي المستمدة المنافقة المسرد التي المستمدة المنافقة المسرد المنافقة المنافقة المسرد المنافقة المنافقة المسرد المنافقة المنافقة المنافقة المسرد المنافقة المنافقة

وشن تمين لان هداخكم وتفالك البيطوي يوصف ويهز لكوان ولكن الإنرسي هو المثال تعين المداد المسلم و المثال المسلم و المثالي فعم المها بعد سنوات المجال المثل المسلم المهاد المثال المسلم المهاد المسلم المسلم المهاد المسلم المباد المثال المباد الم

(91) البقوي، 1911 عن 14 اطراح د. للتزيرد وح. ف. ب. عربكز ودير الدري (N. Levisien et رياد)
 (92) البقوي، 1922 عن 19 من 19.

ا المُحْرَى: ۱۹۱۱ ص ۱۱۱ د. لفترين وج شديد. هينكر زمتير السري (N. Lermion et J.E.P. (منير السري) (N. Lermion et J.E.P. (منير السري) (Hopkins) د. ابن مبداخكم بُن: د. لفترين وج شدس. هينكر (منير السري) (N. Lermion et J.E.P. Hopkins)

(49) المدارع و الدين و المدارع على المدارع المدارع

(44) ح. تاهيخان (G. Nichtaga)، ۱۹۷۱-۱۹۹۱ ناباره الأول، ص ۹۱۱، وليس الاسم العربي غلبا القيميا، وهو العمر أم جيس، سوى لينهل وتغير في حروف الاسمة المترده (Asthen-enmon) مذكر من (Ayun-enmon).
وحاري من ((R. Manay)) ۱۹۷۱، الماده عن ۱۹۱۱، أن مله الكان هن يقمه المؤلى لاكيار. وعلى مساقة لربين بهاذ مربياً، أي غو ۸۰ کيلزموا، من نصر أم جس، مهدد الإدبيس كان منها الكامل الذي كانت أهم همد كامل، سراه بالطر إلى وضعها التجاري أو پاهيارها مارة الروس الماركياً "و يسكن عديار أن أمكارس مي واب بلغة وكي، اللي كان وقت إنته يقول ناجيال أن كوا مئز طلك منا البلد، وطعه البلغة والتي تسمى وكو عدة أهل تبدأ مي كا يقول ناجيال أكام رأهم بلغة في كوار

مراحية المسابق المسابق المسابق الموارد الله المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق ال وأتم يلفذ ما الشباك إلى الجنوب، هي مدينة كتلمه وأو اللغاء الصغيرة الواقعة في الجزء الجنوبي من المبابق، ويمكنا أن نضر، مع ج. مالوارث، أن تلف هي فاتها بلمه وأو بالأخرى إلماء المقددة"

برگرد ایشونی بر برداتر اکان بیشنا آن ارشار هاد استان بشری آن اطارت الادوان کان مطابق (بالون می سیاس با آن فات به بیشن با بیشن با استان بدراتا با استان با استان بدراتا با استان با استا

أما أموارد مكان كاموار الطبين كالواء حسية تبد مصادر مرياة بهيشون بالأحرى في بسره فكانت تنطق في الوارات والتسوي ومينان ماجم حيرة اللهواء واحداد في الوارد و الموارد كالمات كان الموارد بروان فيال الاستعدام المجادر المسلمين فيدون بعيد والمساور الأصاف التي كانت توجد برواة في مواركات تقد على طرفه من أورد على أن الصادر الراجعين الواء سكان كارار كان بدين على المالة التي أن روفة منا القائل من هذه المناجع في حيوب كوارد ان

<sup>(</sup>۱۹) الإدريسي (۱۸۹۱ م س ۱۲۹ د. ليفزون و ح.ف.ب. هريكتر (طير النحرير) (N. Lestáisa et J.F.P. (ماريسي)

<sup>(\*</sup>a) الأورسي: ۱۸۶۱ من ۱۲۴ قد المتزوق وح.ف.ب. هريكتر (هير التحري) (N. Lestisio et J.P.P. (هير التحري) (N. Lestisio et J.P.P. (R. Micro)) المحروم من كلّه المقدنة

ev) (4) ج. مالواوات (J. Masquiet) به ۱۹۱۳ می ۸۰۰ (4) الینتویی فی: ۵. آیفترین و ح.ضرب. میکنز (M. Levitskon et J.F.F. Hopkiet)

موسوی و و در پدیری و حدیث میشود و میشود.
 می ۱۳. میشود و میشود و میشود.
 می ۱۳. میشود و میشود.
 میشو

۱۹۹۱ می ۱۹۲۳ می ۱۹۲۳ ۲) الارسی، ۱۹۹۱ می ۲۴ اطر: د. لهترین وج بات ب. هیکار زمیر العمری (N. Lertrios et) ۱۳۱۱ می ۱۳۱۹ می ۱۲۳،

الكلاس وأيزر وفي الغرب حتى منطقة البربر الغربية وغربي ورغله. على أن ر. موني، الذي يتساءل عن وحود مناجم شب كوار الشهيرة هذه التي أشير إلى وجودها في أماكن لا تعرف فيها اليوم سوى ملاحات، يعتقد أن الإدريسي كان يقصد ستقات الصودا التي هي شب بمعاه الواسع والتي تمثل اليوم محرد منتج ثانوي لاستغلال ملاحات كوار. فلي بلمه يمكن أن تصل نسبة السلقات التي يحتويها المعم إلى ٧٩٪. وهكذا، حسيا يقول ر. موني ولم يكن هناك ما يعنم [...] عندما كان للشب قيمة تجارية كبيرة (كان يستخدم في العصور الوسطى لتثبيت الأصباغ على الأنمشة) من جمع اللح الذي يمنوي على أعلى نسبة من السلقات على حدة، ومن بهيع هذا المتنج ئمت اسم الشبة<sup>(11)</sup>

وباستشاء الشب، كانت تجارة الرقيق هي للصدر الرئيسي لثراء سكان كوار. فعن طريق كرار؛ كان العبيد السود يتدفقون على أسواق جرمه وزويله وودَّان؛ حيث كانوا يصدرون منها إلى بلاد الغرب وإفريقية وكذلك إلى مصر. وببدر أن هذه التجارة كانت موجودة منذ القدم وأنها كانت لازس بمعرفة الغرامانت.

وليس تاريخ كوار القديم وفي العصور الرسطى معروفاً لنا. ويبدر أن هذا البلد كان في الثرن الثالث للمجرى/ التاسع الميلادي بلداً مستقلًا. وفي وقت لاحق أعضم سلطان كوار أمملكة زغاوه أو كاتم التي ستحدث عنها بعد قليل. وعل أي حال فقد كان هذا هر وضع ذلك البلد في زمن ياتوت (١٦٢٠ / ١٣٢٠م)<sup>(١٦</sup>. قال جانب الكواريين النبين والبرير الإياضيين اللين كانوا يسكنون قرى كوار مع هده من

النجار العرب، كان يوجد أيضاً في هذه المنطقة من الصحراء بربر رُعل من لمطة، كان معظمهم (<sup>۱۳</sup>) إن هولاه اللمطبين بتقل في الصحراء الغربية، وعلى الأعص جنوب سوس. ويقول اليعقوبي<sup>97</sup> أهالي الصحراء الوسطى كانوا يسكنون في الأراضي الواقعة بين كوار وزويله والتي تمند صوب أوجيله. ويبدو أنهم دخلوا فيا بعد في تركيبة التربو أو التبده-دازه. أو أنهم السحبوا والبهوا صوب هضبة عير لينضموا إلى الطوارق في هذا الإقليم.

وكان التبيون أو النبده – داره الزخاره، الذين يشغلون اليوم، ومنذ عهد قديم جدًّا، واحات كفره في الصحراء الليبية ويلاد كوار، يشكُّلون أيضاً سكان الجنوب الأقصى من فران وهنسبة جادو ومرتفعات تبستني. وكالنوا يسكنون أيضاً، وما زالوا حتى اليوم، إقليم بورنمو (ويوديليه وبحر الغزال) الذي يشكّل حوضاً صحراوياً شاسعاً شديد الانخفاض يفصل تبستي عن تشاد، كما يسكنون مرتفعات إليدي (Ennedi)، وأخبراً "عال الوادي واعال غربي دارفور. وتحسل جياعة البيين التي تسكن هذه المناطق الأعيرة، حتى وقننا هذا، اسم الزغاوه. ويبدو أن هذا الاسم كان هو الاسم الذي استخدمه الجغرافيون العرب آلذاك للإشارة إلى كن فروع التهبين تقريباً، وذلك

an

ر. مرق (R. Massey)، ۱۹۱۱، ص ۱۹۱ و ۲۳۲-۲۳۱ و ۲۸۲ an يانوت، ١٨٦٦- ١٨٦٣م، الجزء الثالث، ص ١٤٢٠،

اليطوي، ١٩٦٢م، ص. ٩.

an

باستند کوار وراحة کنو، اللذين وصف الأدرسي حگانهها الزهل به ؤنخل کواره <sup>400</sup>. ويجب اينجآ أن نظيف آن الثواف العربي وهب بن حيث، الذي کتال يکتب فيل عام ۱۵-۱۵ / ۲۸۹م، کرد إلى جانب الزهاره، شعب گران السودان الذي يمب أيضاً أن ينطل احد دفراند. ولما الاسم لا يزال تقرآ اليوم، وهو اسم أفقال الدرب عل الفارى، وهم فرخ

س النبي بحيث الحال رقال قرق المرا تعدال أن المرا تعدال المرا الله المرا المرا الحال المرا الله المرا الله المرا الله المرا الله الله المرا المرا الله المرا المرا الله المرا المرا الله المرا المرا الله المرا الله المرا الله المرا الله المرا المرا الله المرا ال

ريم أن كالم ألفت بالاقتصاص الألمانيين إن طي قوم مدة ميد الديم بطا يقولها أنا مرت أن أنا بهيدة مد الحيد الجاري، الذي كان ما كاباً بليل المنا كان المالة بعرار الله كن المالة الاورادي، كان الرئيسي، والله عن أن الصدة الأول من الرئيسة الله الكانسي، "أن يتوايا الحالياني، "لا يتوايا الحالياني، الكانسة يوالى الطور أن المالة المحارات المالة المناسخة المحالياتي، "لا يتوايا الحالياتي، وين جريب الاسترادية والدائرة الوالية والدائراتية الأرادي تعد صودته إلى الدياة وين مان الملكين كانت هناك

۱۱) الأفريسي ، ۱۹۸۱م، ص ۱۳۰ ۱۱۰ انظر: ن. ليفتريون و ج.ف.ب. هريكتر (مدير اشعرير) (N. Lertzien) (۱۹۱۰ - ۱۹۸۱ ، cl J.P.P. Hopkim) من ۱۲۰،

(۱۹۰) این کلیده ۱۸۵۰ می ۱۲ و ۱۲۳ انظر: ۱۵. لیکترید و ح.ات.ب. هرنکتر رشیر اضری (N. Levttionet) (I. Chaptile) می ۱۹۵۱ می ۱۹۵۱ می ۱۹۵۱ می شایل (J. Chaptile)

(N. Lection et J.F.P. (وندر المحرف المراكز والمحرف المراكز والمحرف (المراكز والمحرف) (N. Lection et J.F.P. (وندر المحرف المحرف)

(۱۷) الطفوري: ۱۹۸۲ مر ۱۹۷۰ ۱۹۹۰ می.۵ (۱۸) الیفتری: ۱۹۸۳ مر ۱۹۱۹ اطل: (د. لیفتریز: وح .ث .ب. هریکتر (مدیر النحری) (N. Lertine et

(۱۸) گیشتری: ۱۸۸۳ می ۱۹۱۹ انفر: قد گیشترون وح .ف.ب. هرماشر (مدیر الحجریز) (۱۸ Levizoni el) (۱۸۱۱ تا LEP: Hopkin) می ۱۹

إنه أبين الرفقود ومشينة مالتك في النوبة. محالث توجد مشرون هملة، اللهلمي، استشهاد به بالرت: الحرَّم الأول!" ص ١٩٧٧.



(المخر: ج. بيت)

در المنظمة المواقع المنظمة ال

براد أوليد أن ابن حوال يعتبر أن بلاد الزفاوه هي كنام ذاتها. فهو يشير إلى وجود طريق يربط بلاد الزفاوه وكنامي فلزات أي على ما يبدر تبرمه، فاصبة هذا البلد، ويقول إن المسافة بهن قرآن وزفاوه تستبرق مسيرة تمهين، وهو ما يبدو لنا مقال يد<sup>979</sup>م. ولم تكن كانا جهولة للبكري النامي قبول إن مقا البلد كان يقم في وراه صحراء زويق، عل

<sup>(</sup>۱۲) انظر: ناد ایفترین و ح.ضدمد. موکنز (مایبر المحري) (NAT :(N. Lexision et J.F.P. Hopkin)) . م. ۱۷۲ با ۱۷۲ .

سی ۱۰۰۰ سی ۱۹۳۰ میل ۱۹۳۰ اطر: قد لهنترین و ح .ف.ب. هریکتر (مدیر انحرین) Nr. Loresise et. (۱۹۳۸ میل ۱۹۳۱ میل ۱۹۰۱ میل ۱۹۰۱)

سبيرة أربعين يوماً من هذه المدينة. وكان السكّان آتذاك يولنيين، <sup>٢٣٥</sup>. وقد كوس الإدريسي، الذي زؤدنا بوصف مفضل جداً لنصحراء والسودان، مقاطع هديدة

در القروم التي الموسوع المواقع المحافظ المواقع المواق

## الصحراء الشالية

تفسم المسعود الشبائية كل المنطقة الواقعة بين جيال أطلس في الشيال وموتفدت الأصجار والفقائ في الجاريب، طرب وحزيب طرب الخالس. وهي إقتام توجد فيه و رسط والفائد الجارية وكابلة دسا الحرق الطربي الجارية والحرق الشرق الكبير والادة العطش، إلا وواحات جميلة جيا والادة البيارا، وعلى غفرم الزراعات (دري في الملفام الحراق المجلس السلط كان المنطق تجيم قرى علامة

<sup>(77)</sup> الكري، 1911 من 111 1941 من 114 القرار ثار التوريز وجهاد بدر مركز ومبدر علي 20 (1945 من 1944 الموريز المعري 20) (77) الموريز ا

يده انشار طرحاح في هذا الله الذي الذي نطق نسانه الرياح بيفها بهايه يده عام ١٩٠٠م. (٢٤) الأرديسي: ١٨٦٠ ص ٣٣ درا يتعام الشر: ت. ليترين و ح. ف. ب. عركاز وطير التعرين 8.4) (١٨٦) المراجعة 1.87. (١٨٠٤م عن عدد 1.41 م. ع. 1.41 م. 1.41 م.

۱۱ (الرسی، ۱۸۸۱ تقل: د. لفترون و چ.ف.ب مریکتر وسیر شعری) (N. Leveise et J.P.P.
 (المطاوعات ۱۸۸۱ می ۱۱۱ و ۱۲۰)

تُستهي القصور. وقد أنشأها، خلنا أنشأ بسالين التخيل والفقارات التي ترويها، طرائف مثلثة البلية وحدثات وحتى يهدونة من القرع البرين الكبير من الزائق. ويمكن تقسيم هذه الراحات إلى الإن تصميات الواحات الشرقة التي هي مشلقة الآيار الأرتوارة والتي تخسمه تحت سلح جبال أطلس، المراحات المارية التي ترويها فقارات والتي

الأزيزارة والتي تتحمع تحت مفع جال أطلس، الواسات الغربية التي ترويها فغاوات والتي تشكل فريقة طويلة يليغ هو ٢٠٠٠ كيلومتر بينته بين جبال أطلس المسحرات أن فنيق من جهة ويتكنف مراحد من الواحات: المزام.

يم واحم بأن التي رافعة من التي رافع المنظمة المنظمة التي مي ويسر الرافط المنظمة التي مي التي يرب الروس التي منظمة المنظمة الم

را من المسال المنافق من التركيب المواجه المنافق المنا

<sup>(</sup>٢٠) ليس تاريخ سرت مروط كا. بهد أن عقم أن سارة افرائه، وبي امرأة راشية شهرة «اشت في تصح خالق (٢٠) ليس تاريخ الخاص المدري / الخلابي مدير طالابي، تعيي أساقة إلى هذه الراسة وطنه مي الدوة افي درت الهي يراسة سرت هناة إذاتها مديد من الاسك وفي الأوار الثلثي أو الأوادوانس، أحق الحاق ومي نامية على الأرسح إلى الحاق.

وقد لا تعرف شبه بالكر من النوع وادى يع قبل القرن الساهد العبرى / الثاني همر الموجود وقرع من السكان الأميارين قدا يو ها دو آليا المستلة أقرمه بيل دي العزيزات أي الارتكاد الارتكار بيد أن واحدت وادي يع م يو ها دو آليا على المد التعديد مي على الارتكاد الاحقة السيارة الورماية على همال الولية . قارة بعارة إلى هاء البلد في الصادر المكارية تربية بالرحية الروماية المورية الكرية بين المؤلف الله بالمناس في عبد الوامة الرستين أقمح بن الدوانيات (1478م / 1474م / 1474م / 1474م ).

رق الصف القان من القرن لم الح طفري الطفر اليلاوي عالى حكان المهام بين بين الماليد. يرسد علمي من الرئاف الصفة من المؤارة الإنسانيين دين علم ۱۹۹۲ (۱۹۹۹ ملا) و المهام من المركز في المهام ۱۹۹۲ المؤارة المثلث من المركز في المهام المؤارة المثلث من المركز في المهام المؤارة المثلث من المركز في المهام المؤارة المؤارة

ان بالجارات الله بي الصدر الرسل وبار سنا إوطا مرا قا القبر با و آلون الدولة المنافقة المنافق

أي في أواسط الفرن الأول الهجري/ السابع البلادي. ويشير ف. لارجو(١٧٨٠ إلى إحدى عشرة مدينة أو قرية كانت موجودة في ثلك الحقية في واحة وَرُغَلة ولا ترال أطلالها باقية. وقد ذكرت وزغلة في المصادر العربية شت اسم وزقلان الأول مرة في عهد الخليفة الأمري

هشام بن عبداللك (١٠٠ه/ ٢٧٤م - ١٢٠هـ/ ٢٤٢م). وفي هذه النترة، كما يقول الزمري، تحوّل سكّان وَرْطَة إِلَى الإسلام<sup>(١٠١</sup>). ويبدو أن سكان وزغلة اتبعوا منذ وقت مبكر، شأمهم شأن كل البرير الآحرين نقريباً،

مذاهب الحوارج تعبيراً عن الاحتجاج على ظلم الحكومة القائمة. فصاروه إياضيين بالانضام إلى فرع الحوارج الأثير أعندالًا، وسرعان ما أقامواً علاقات وثيقة مع أثمة تلعرت الإياضيين ُ أما مدينة تمشراته وأو بمدراته) فيندو أنها كانت عاصمة واحة وزخلة فيها بين القرنين الرابع

لهجري / العاشر الميلادي والسادس الهجري / الثاني عشر لليلادي. ويرجع اسم هذه المدينة في أصله إلى برير تسدُّوانه اللبن كانت طائفة أعرى منهم تعيش في إقليم مزاب على مشارف بسكرة. وتقع أطلال سدراته على مسافة ١٤ كيلومترأ جنوب مدينة زؤغلة. وقد وجدت بين هذه الأطلال أثار مسجد ومقبرة الإمام يعقوب بن أفسح. آسر الألمة الرستميين، الذي فز إلى وَزَهَلَة بعد استبلاء الجيش الفاطعي على المرت عام ٢٩٦١ه/ ٩٠٨م (١١١). وفي عام ٢٣٢١م/ ٩٣٤م حاصر الجيش الفاطمي مدينة تشراته فهجرها سكانها وخرجوا لاجتين إل كريمة والبوم قارة كريمة جنوبي وزخلة). وَفِيَا بعد، فِي زَمَنِ البَكرِي وَالقرنِ الحَامِسِ الهجري / الحَادي عشر المبلادي)، كان يوجد في

واحدة وَزَغلة سبعة وقصوره كان أكبرها يُستى في اللغة البربرية ألَّمرن أليكس، وهو اسم غير معروف بالمرة المنولفين الإياضيين. وإلى جانب هذه المدن و بالقصوره، تلاكر الصاهر الكتوبة بلدات أو قرى بربرية عدة توجد في واحة وَزَغلة، مثل فمجوها وقصر بكر وأو يُين بكر أو قصر يني بكر) وأُغَلام وتين إمصيوب وتين باماطوس وتباواط وإفران.

ولدية أيضاً، بفضل للصادر المكتربة ونغاصة وقالع التاريخ الإباضية، بعض المعلومات عن التكوين السكَّاني لواحة وَرْعَلَة في المندرة من الثرن الثاني الهجري / الثامن المبلادي إلى الثرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وقد وأينا من قبل أن اسم الواحة مستمدًّ من قبيلة آل أوركليان أو وأرجلان، وهي فرع من زناتة أئسس الواحة، كما يقول ابن عادون. وقد سبق أن ذكرنا أنه بين سكان وزملة القدامي كان هناك أيضاً طائفة من سدوانة، وهم فرع من أوانة. وينشي أن تذكر أيضاً. بين البربر الأسرين من سكان الواحة، بني باجرين (ياغرين) الذين أسماهم ابن حوقل ياكرين (كَتْراً يافرين)، والوَالون المُعروفين في غدامس، وبني وَزْرَار اللَّبن كانت طائلة

ت. لارجو (V. Largeau)، ۱۹۷۹، في مواضع عملة. الزهري، ۱۹۱۸، ص ۱۸۰ و ۳۵۰

اعظر ت. لِلْمِنسكي (T. Levicki) ، ١٩٧٩ ، ص ١-١١،

انظر م. قان برشم (M Van Berchen)، ۱۹۰۲، ۱۹۰۶

مين مين مين الدولان الواقع الى متعارف (دول مين دولية في براوال الكروان الم كتاب من المين المين المين المين المين المين المين (الدولة المين الم

وكانت كلُّ قرى ومدن واحة وَرْطَلة جزءًا من إقليم كان يُسشى، في القرن الحامس الحجري /

خطائية حتر الولادي، إقليم ولرجلات، وفي بداية القرار الرابع الفيري ا العاشر البلادي، كان يوجد في العاق وقط الروس بقيد في العاشرت، ويذكر الهربيان وبساً العاقبات بدعم ماحليل بن تنسبه ، كان يوجد عاميا في وزيلة ولالا ورجلات القين كافوا بلا مثل المجين لمثلاً الرئيس. وفي تنصف الأول من القراء المعلمين للعربي لم المعاشرة على معاشرة في وقط 17 عزيلًا كاترا على الأرجع بتولون إدارة الغري، يهد أن احتصاصاتهم غير معروفة للأ<sup>100</sup>.

وال جنس الرئيس والولاة، تشير الصادر الزاخية لل وجود وجهاء ويشمي إليهم في الثالب كبار النجار في المقام الأولى ليسقون الأحيان والأكبار. كان ذلك هو المحال هي بداية القرن الرابع الهجري/ العاشر المبيلادي

ربيني أن تشيد إلى قالت العبل الكان كان الروبي في دوا توقع تعدن دون ميزاً ميزاً وهذا والمبتدئ المنظم المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المنظم المستقد المنظم المستقد المنظم المنظم و الروبيين المنظمين التين منزلان عميا في العسنة الأولام المنظم المنظم

١٨٣٨ / ١٨٩٩م) عدد ما في هذه الواحد. وكان دور وزفظة التجاري عظها، نظراً لأن هذه للدينة كانت نقطة الانطلاق للطريق الذي

(۸۲) این حوال، ۱۹۹۱، ص ۱۰۳ و ۲۰۱۰

ابن عوظ، ۱۹۹۱، ص ۱۰۳ و ۱۰۹. پاتوت، ۱۸۲۲–۱۸۷۳، الجزء الرابع، ص ۱۳۰.

(26) انظر شد المياسكي (2006-2018) 1994 من 1994. (10) من المتورس أن الوسط من الأجارس أن وزنته مورات يع من الثان الحرة كان مشابها أهواج في بدنية الترن التقريب المتأثيرية إلى المتورسة والمتورسة عبادية الأولين، حيث بأول في موسد أمياها. وإن الذاري ما المتجهد تروح ... إلى مؤالاء المتحرب المتحرب المتوارس المتوران المتوارس المتورسة المتحرب المت

۸۰) ت. لِنِيْسَكِي (T. Lewicki)، ۱۹۷۹، ص ۱۰ و ۱۱،



يسلكه كل تتجار العال أفريقيا والتنجار المصريين الذين يذهبون إلى السودان الغربي. ولنبحث الآن علاقات وَرْغَلَة مع المراكز التجارية الكبرى لشهال أَفْرِيقيا ومع أسواق السودان الغربي والأوسط. في منتصف القرنُ التَالَثُ الهُجري / التَّاسِعُ المِيلاديُ تَقريباً، كَانَ يُوجِدُ طَرِيقَ مَباشَر يَمر ببلدة لغوات ويربط وَرُغلة بْتاهرت، بيناكان يوجد طريق تجاري آخر بين ورغلة ومدينة سجلياسة التي تمثّل المُحطة البَّهائيَّة الشياليَّة الأثنر أهمية نطرق القرافل بين أفريقيا الشهاليَّة والسودان الغربي، ومحطة الوصول للذهب والرقيق القادم من غانا ومن إقليم ونحرة. ولم تكن وَرَعْلَة في البداية سوَّى إحدى المحطات على الطريق الكبير بين السودان ومصرة وكان هذا الطريق يمرّ في إقليم طرابلس وبلاد الجريد متجهاً ناحية وَرُخلة ثم سجلاسة. بيد أن تجار ورخلة سرعان ما أعذوا يشتركون بصورة نشطة في تجارة سجلهاسة مع يلاد السودان الغربي التي يوجد بها الذهب. والواقع أن الجفرافيين العرب يشيرون كثيراً إلى وجود تتجار من وَرُغلة فيها، قادمين فيا يبدو بطريق سجلياسة، وإن كان لا يُستبعد أن يكون هؤلاء التتجار قد وصلوا إلى غانا وونقارة باستخدام طريق نادمكه وكاو-كاو (خاو)<sup>(٨٧</sup>.

نزد أندم إشارة إلى الطريق المباشر الموصل بين مصر وسخلياسة في الرقائع الإياصية الأمي زكريا الوارجلافي والقرن السادس الهجري/ التان عشر البلادي) وتعلق بمدث وقع في أواقل المرن الرابع الهجري/ الدائر البلادي. وكان هذا الطريق يعر في توزر ووزطة ليصل ماشرة إلى سحليات؛ انظر: ت. لينيسكي (T. Lowichs)، -112

وكان ثمة طريق آخر بهط إقدم الثراب (زيبان على خرائطتا) بمدينة تزافلة وديلاه السوده. وهو معروف لما يفضل الإدريسي الذي يقول إن بلح إقليم المراب كان يصدر إلى السودان باستخدام خذا الطريق[20].

وكان الطريق النجاري التالي هو طريق وزغلة – تلمسان الذي نعرفه بفضل البكري. ويشهر الكري أيضاً إلى طريق برعد عاصمة الدولة الحادية، فلمه أبي طويل (المعه بني حياد)، وهي اليوم

الملال وتقع على مسافة ٣٠ كياومتراً من برج أوبريج بمدينة ترقفة (٨٠٠). ويدو أن الطريق الأكثر قدماً والأكثر مباشرة الذي كان بربط قرقطة، ومن خلالها كل

ويبد أن الطبري الأكثر قدا والأكثر بالحرة الفاي كان يهما قرقطه، ومن خالها كل العارب، بالسودان هرائيل المدون من قرقطة إلى الماحكة في أطرار الفقاس (الإضواءاس) وويعد اليوم أطلاق السوق عن صناه هما كياسيراً من قبية كبدالتي ومن هناك إلى مدينة طريق ويقول البكري إن نقطة البداية لهذا الطوين كانت الامك، حيث يتجه منها إلى القيروان مرودا

در المنظم من طرق زود الله منظم - طرة الأن الله أيضا المنظم المنظم من المستمرات من المستمرات ويطم منطق المنظم المن

(۸۸) الإدريس، ۱۸۱۱، ص ۱۰ ثد لينزيون وح.ف.ب. ميكنز ومدير السري RN Lectrics et J.P.P. (مدير

(A4) البكري، (141) ص ۱۰۹) من ۱۹۰۵. (A4) البكري، (141) ص ۱۸۱۱ من ۱۹۲۰ شد ليفزون و ج.ضديد. هوكتر ومنير التمري) (A) (A4) البكري، (141) من ۱۸۱۱ من ۱۸۱ من ۱۸۱۱ من ۱۸۱۱ من ۱۸۱۱ من ۱۸۱۱ من ۱۸۱۱ من ۱۸۱ من ۱۸ من ۱۸ من ۱۸۱ من ۱۸ من ۱

(۱۰) الله المتاتزون الرج شديد. هويكار واعبر العجري (N Lectaion et J.F.P. Hopkins)، 1941 ، هي A4 ۱۹۷۷ - الد المتاسكي (S. Levido)، 1971 ، هي A7 الله .

۱۸۱۷ ت. لیفرستگی (Levide) ۱۹۷۲ ه. (T. Levide) م ۱۹۷۲ ه. (۲. Levide) (۱۹) یا. لیفزیرد و جرهدب. هریکتر زمایر اقتحرین (۱۹۹) ه. ۱۹۸۱ ه. (۲. Levizion et J.F.P. Hopkins) با ۱۹۸۱ می ۸۹ و ۱۹، وهذا هر فیا پندو انظرین شده الذی مشکه کیداد، والد آین بزید همد، ای اللحاب یال لادمکه رافان

وقد وقد أو يزيد أن تابعك تحو عام ٢٧٣هـ/ ١٨٥٩. انظر القميل الثان حشر من هذا الجاد.

مي كيديا إيبيل ومنهذا أودافست، وهي سوق ماء تقع في جوب موريتابا لمقالية، حيث توجد اليم أنظام كان بدر أيضاً أن ا اليم أعلان تعدادات "". وفيل الاروي إن الطريق من حجابات إلى فقا كان بدر أيضاً أن موراً بالامك. ركان الطريق الماشر بالدرية الأولى الذي يمط ترفقه إنجرت بدر والجمع الراب رواضت والزافراً أن يالجموه الرابطية من واحات المسحرة الشاراة التي تقي بين وادي وفي رواضت الرفاق من يالجموه الرابطية من واحات المسحرة الشاراة التي تقي بين وادي وفي

روسه من جهد وسوست متورث من اجها را مروسة الموسق. ويأمل الله مقدون إن اسم الراب ما مولو من المراقب المستقد في القرن التالك المجرى / بهد أن بني مزاب واللهم الراب عصصبه. والراقب أن نواع المارية في القرن التالك المجرى / المحمل المراقب بالاسم المراب مصصبه. والراقب أن نواع العارف المراقب المراقب الكراف المراقب المراقب مصلب وبعل مصدر الرائب على المراقب كراف بنو مصدب يستقرن في الأخرر ملحب المواتق وتأثير

بران با به دو اردو د ماسی سری ا دامن مر فیومی یا را زبانید.
بران با به دو اردو د ماسی سری ا دامن مر فیومی یا را زبانید.
درد این باشد آن از اردی مردی از درد اس می است. این اکثر فیوم از در این از این می از این از این می در در از این از این می در در از این در این می در در از این در این می در در از این در این می در این می در در این می در این می در این می در این می در در این می در ا

راسة في طب من فيرس الشكل الان منا حضره بالمسادة من الرات المامي مقاط بقتل. راسة في طب حوره الحالج من واحدت الصحرة الشهابا من الراء والرات ويتهاكف، الإن يعمر وصفها إلى الموارة المحادة ور المواري من الموارة والرات المحرة الشهابا من الراء والرات والان المحادة الإن والالا في المامية والمحادة المحادة ور المواري من المحادة المحادة من المحادة السياس على اعداد المحادة المحادة ال استرحاح من الرات على المحادة ومن الواحة المحادة المرات المحادة المحادة من المحادة المحادة من المحادة المحادة من المحادة المحادة من المحادة المراتة من طرات قوات إلى بعد المحادة المراتة من المرات المحادة المراتة المراتة المحادة المراتة من طرات قوات في بطن المحادث منات المحادة المحادة المحادة المحادة المراتة من طرات قوات في بطن المحادة المراتة من طرات قوات في بطن

(17) الكري، 1191، من 119 وما يعدما، ۱۹۱۶ من 119 وما يعدما ن. ليفتريون وج. تدب. هوكتر وهير (N. Levizion et J.F.P. Hopkion) (الدول الكري)، الدول يشتن يحطيل البيانات التي كرها الكري، التطرز ضد موتني (V. Meanell) (V. Meanell)، دقير أيضاً الحزم الثاني.

(15) الزهري: ۱۹۲۱، عن ۱۹۰ م با دوا بعدها، ند ليتويون وج قد بيد هونكتر ومدير المعري) (N. Levuica et). (۱۹۵۱، J.P.P. Hopkin) عن مهاسمها.

ا) البكري، ١٩١١، ص ١٩١٣، ص ١٩١١، ص ١٥١ و ١٩١٧.

ر لاكنة نوش شيةً من عليم فراوا والوات ويتبكت من اللزن العن المجري الرابع مقدر الفلادي ومن الفلادي المنا أن كل عليه الواتب في مو المساورة المساورة

أمن بهيدة التي المسرورية عند ما طريح في قدرة التي يولان يولد المستورية التي يولان يولد المستورية التي يولان بولد المستورية المستورية المستورية التي المستورية التي المستورية المستورية المستورية التي المستورية بعديد إلى الرام الواحد إلى المستورية المستورية

### الصحراء الوسطى

ن رسط المسرداء حين الجارة وترفاته ويعد مقدم من أراقي مرتفة كنيم مرتفات المنتم مرتفات المنتم مرتفات المسردان الواليب ويوسد والمنتجار أن الواليب ويوسد المنتاز المنتجار المنتاز المنتاز

أوطل المتكس من ذلك كانت توجد في أدار النقاس والأيفوغاس) وحرد حسيا تدؤنا المصادر الديرية المصدر الوسطى، منذ حقيقة بمنطل حكاتها الإسامارة بها كانت أفسيار الدينيل والحداثي إذا غير موجودة بالراق كما كان الحال في تدحك في ادرار، وإضا شباية الأممية. وتدين مؤخمات تاسيل -آجر باسها البرير الأخر أو الاراكبر، الذين يتعد كا الاروسي، أقدم الدين مؤخمات تاسيل -آجر باسها البرير الأخر أو الاراكبر، الذين يتعد كا الاراكبري، أقدم

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۴۰) حالًا التوبيد، انظر: هـرل جرنسخ (H.Z. Hirschberg)، ۱۹۷۶، النجلد الأول: وقد تلقن هور اليهود النجاري م. ايترك (M. Absthot)، ۱۹۸۸

رصد غیر <sup>۱۳۳</sup>، وحسیا پذور مدا توقی، الدی پستی الآمر بولاور وارجان کان مواد قرباً مجتابی وجد وترم السیاس، الدی تجدیل آن کرد به ها شدا و داشت. اطافیتی، مل سیخ ده بی از مانصل رو ۱۲ بیان سیخ اصاد و آن در دوران شدا اطافی الا در است و اشاری می دارکیت الدینی، اللی با اس این بی و از افزان الال اس الداد، مار پایس تجر بر استاد وآدر الدین الاس الان الدین الدین می دورد ا

سابقان العلية الطائف (بها وجود من ملوه معهد» من وطعات يست سن. أما طريل (قرار-العالم) الله إلى كان يجاء على با يرجه ، جهة بالمات ( وباليته) في القران يقترض أن يكون عرض المراد الشابق من طريق تلدك-المناس اللهي وصف المركزي في القران كانت موجودة على هذا الطورة . يبدأ أما لا نعرف على وجه اللقة أماكن للحمات اللي كانت موجودة على هذا الطورة .

ونحن لا تعرف إلا النزر اليسير من تاريخ الهذار في الفترة من القرن الثاني الهجري/ الثامن البلادي إلى الفرن السادس الفجري/ الثان عشر البلادي. وتستفاد من التراث المعلى أنه كان يسكن هذا الإنليم، قبل الإسلام، قرم وتنيون يتكلمون لنة الطوارق يستون ليبيين وأو إنسيين، المفرد أنتبت، وكانت لهم زراعة سابقة على زراعات الطوارق وأشجار النين والكروم والنخيل؛ ومياه لذي. وتقول قبيلة واق-غال الحالية إنها سليلة هؤلاء الإسبيتن والمالكة الحقيقية للأرضى. وتعزض إقليم المقار فيا بعد لنزو اللسطيين ثم الموارة الذين أعطرا الإقليم اسمهم ويتغيير بين الواو الشددة والقاف، حسيا قال ابن علدون). ووققاً لهذا المؤلف، اجتاز حزه من الهرارة الرمال واستقروا إلى جانب اللمطيين الله ين والذين كانوا يسكنون بالقرب من مدينة كانر-كار (غار)، في وبلاد السوده<sup>(۱۹)</sup>. ويقول ابن بطوطه الذي اجتاز إقليم الحقار إن سكَّانه كانوا يضعون حجاباً على الوجه (٢٨). ويبدو أن وصول هوارة الهقار إلى الإقليم الذي يسكنونه حالياً كان مرتبطاً بالهزيمة التي أنزلها بهوارة الأوراس الأمير الفاطمي المعز عام ٣٤٣هـ/ ٩٠٥٣ وبششت هولاء الثوار الذين فز بعضهم إلى وبلاد السود، صوب إلليم المقار الحال. وتذكر الصادر العربية مناطق (أر أماكن) كثيرة من هفسة عير كانت معروفة من قبل في الفرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. فيذكر اليعقوبي بين المالك المستقلة في دولة كار-كار السودانية (عند متعلف تهر النهم)، ثلاث عمالك تقع على الأرجع في عبر. وهي تمالك مرنده والهزين (الهربر في المخطوط) وتكركرين (تذكربر في المخطوط)<sup>(99)</sup>. وأول مَّلُه المالك، التي نعرفها أيضاً من وكتاب البلدان، لابن القليه الهمداني والكتوب غو

. وأول مأده المالك، التي تعرفها أيضاً من وكتاب البلداني لاين القلب الممداني والمكتوب غمو (١١) الارسيم: ١٨٦١، ص ٣٠ وما بعدها د. ليتزيز دوج مديد. موكنز ومدير الدين DL Lersions ( المكتوب DL Lersions )

لا التروية وع شديد هوكتر ومدير الصري (N. Levetion et J.P.P. Hopkins) (N. Levetion et J.P.P. الموادات المراجعة التروية وعرف المراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة

(N. Levizion et J.F.P. (بغير المجري) المتزيق وح.ش.پ. هريكاز (مغير المجري) (N. Levizion et J.F.P. (مغير المجري) (14.1 من - 11.1 - المجاونة من الم

من ۱۹۰۰ / ۱۹۰۰ به پیشن القائمات اطاراته کرد حول الارتسان بر عبد الدار الاست الدارات الاست الدارات الاست الدارات الدار

أما الدون وقت أمين بمنصره اعها لدح. مارفردت الذي يعبر أنها هي أون الر أون (\*\*\*) ركان ذكان كما يقول هـ بارداء الاسر الشعقة الهير المنطقة الهر الله إن استخدم تمكن السراء أو المنطقة الإقهام واللها كان لا إدرائ إستخدام أن ومن وللد الرعافة المن إن أوضاء المن المنطقة المن المنطقة ال

وروسد هذا الجواف في متصد الطولي بين مدينة تجواز ودمينة الحادس، في متطلة لا تشو من الشواهد هذا الجواف المستبدة رياضدات لبن بطوف في المؤن التعام المجبري / فراج عشر الميلادي من منطقان من البري بعض التكركون كان مل ملاف سم علمات كانتخد واحتياً إذلك في جوب وب حربي روحة في وحق برد آمر من كتاب في جلوفة أن المساقات المشار إليه بعمل المسهدة المورقة المورقة المورقة المن المساقات المشار إليه بعمل المسهدة المرورية عادة الجواودة في مساوا المسهدة المرورية والمنافقة الموردة عادة الجواودة في مساوات المستبدة المساوات المستبدة المستبدة المساوات المستبدة المساوات المستبدة المساوات المساوات المستبدة المستبدة المساوات المستبدة المستبدء المستبدة المستبدء ا

وإلى جانب أربين التي هي، كما رأينا أعلاه، الاسم القديم لمنطقة عبر، تذكر بعض الصادر

(۱۰۰) ر. مرق (R. Masoy)، ۱۹۹۱، ص ۱۳۸۰،

(۱۰۱) این اللب، «الله) می (۱۸ د. لفترین و پراندپ. هونکتر وسیر السریر) (N. Lortzion et J.P.P. (سنیر السریر) (۱۸۸) می (۱۸۸)

) ابن حوال، ۱۹۳۸، ص ۴۹، د. ليفترون و ج. ف.ب. حويكنر (مدير الصرير) Rt. Levision et J.F.P. (مدير الصلوعات) ۱۹۸۱، ص ۴3.

(۱۰۳) الأوديسي، ۱۹۱۱، ص ۱۱، د. البلغزيزن و ج. ضديد. هوكنز (مدير النجري) (N. Levisson et I.F.P.) (۱۹۸۱: ۱۸۸۱، ص ۱۲۰،

P. Douvill et cas-ex vi. (1417 ، (M. Merqueri) . (1-1) . المراوزات (M. Barghari) . (1-1) . (1-1) . (1-1) . (1-1) . (1-1)

(١٠٠٥) ابن بطوطه، ١٩٦٩، النجلد الرابع، ص١٤٤، ن. ليفترون وح.ف.ب. هويكتر ومدير التحرير) ٢٠

P-P (14A) -Lavizion et LPP, Hopkins)

العربية كذلك منا الاسم الأمير. فنبده لدى البكري على شكل جير أو كير<sup>(10)</sup>. والمسبقة المربية الحلية لهذا الاسم هي أمير، وإن الإنشاف مي. ولم تكن مرفضات أدوار القلماس (الإنهافاس) هي الأمري مهولة للبخرانيين الجرب القلماني وذلك من الأحمد بقلمل مدينة تقدمك روبين عبا البرم آثار السوق الواقعة على مساعة

ولم تكر برهمت دورا متماس (الوجودس) من دعرى مهوده بمجروبين سريد. والمشكف روات في الأمين مقبل مهذه تشكل إين منه البرم إلاّن البادي في الله الله الله في المالة على الله في مالية ما كان على طريق القرائل اللوي من الوزال الخامس وإل منهة طراباس. وكانت على سيرة 4 أيام من قدار وبها وبين فدامس سيرة أربين يراً مر إليم سفراؤ وأربع سعرارات غد رساط الدى الكري"

وصما ما تدى ايدري وكان أهالي سفارة هم البرير الذين يقطنون منطقة تمنذ أدبال تادمكه أو بالأحرى أممال شرقها حتى نقطة تلع على مسيرة ٢ أيام رأى نمو ١٣٠ كيلومتراً في خط مستثيم، من أطلال السوق.

ركانوا يسكرن أيضاً الإقليم النام كالتحك والواقع جنوب مله المدينة في مواجهة مدينة فلو. ويعتبر هد فوت أن هذه الجاهة هي تفسيها الطوارق الأسكسارين وومردها أيسكساري اللين يعيش جزء منهم حتى الآن عبشة البلد في أدرار القامل والإيلوغاس/<sup>(۲۱)</sup>.

ما ما يكانت تاتمكه موجودة من قبل في القرن الثالث الحجزي / انتاسيع الميلادي ، وكانت مركزاً تجارياً -ما ها يؤلد يوجه عاصل بتكار من الورير الإنجاميين من وزهد والياب الحراق وجهل المؤرف وجهل تقويم على مناجع المصدد علمة الحلية للعصول على الملحب التاري بالي يكسبات كبيرة من الباؤد التي تحقوي على مناجع المصديد بالقرب من فعاد ركانت أيضاً مستودة السلع للرباء ، ويضاحة للانوس التي كانت تصل باستعدام

خران زولة. ركات عاملته اسسن بناء من انتا وجود، هر انها في كان بها روادت (۱۰۰۰). وي الارد الرم الحربي الدولية وي الدولية الله وي الدولية الدول

صنهاجة نادماك الإسلام إلا في عام ٢٠٥ه/ ١٠٠٩–١١١٥م(١١٠). وقد اكتشفت في موقع قديم، هو تساليت، آثار استغلال قديم للنحس ولمعدن يشابه لحدًّ ما

<sup>(</sup>۱۰۷) البكري، ۱۹۱۱ م ۱۹۱۰ ت. ليتزيون و ج.ش.پ. هيكنز زمنير السري، ۱۹۲۰ ت. ليتزيون و ج.ش.پ. هيكنز زمنير السري، ۱۹۱۰ م. (۱۹۸۰ Levision et J.F.P.

<sup>(</sup>۱-۱۸) ایکزی، ۱۹۱۱ س ۱۸۱۱-۱۹۸۱ س ۱۹۲۳-۱۹۷۱ د. لیتوون و ج.فدید. هویکن (سیر انسری) (۱۹۸۱ میلاد) (N. Lettoos et J.P.P. Hopkin) و ۱۸۹۱ س ۸۹ و ۱۸۸

<sup>(</sup>۱۰۹) هـ قوت (H Lhote)، ۱۹۹۰ می ۱۹۹ و با پیشما ۱۹۶۱ د افت د و براند ب هرک امید کارور کارور (wincout LITP, Hookins)

<sup>(</sup>۱۱۰) ند لیفترید و ح.اند. ب. هریکتر (سیر تفصری) (۱۹۸۱ - ۱۹۸۱ (N. Levisso et J.F.F. Hopkin)، ۱۹۸۱ ، ص ۸۹ ر ۱۸۷۰ (۱۱۱) یافوت (۱۸۱۱ -۱۸۶۲ - ۱۹۴۱ - ۱۹۴۱ می ۱۹۲۸ نظر: حد لیفیستکی (۱۹۸۱ - ۲۵ - ۱۹۸۱ می ۱۹۹۹)

<sup>-117</sup> 

الزيمواز كان إستخدم قديماً في سبح مالاًل جاره الشهيرة. وفي أراية أن القصور هم النابعة للسابة لنت الرأ قدل التي يكون الوجرية إلى يؤل هذا الجابل إلى يعتقد كالر أكس كانت تقع حل يعتبره الجها من تلك وهد الفلامال لسيحة الما إن فقائل بين مله الشهيد ومدينة السابت المؤسودة على خرطفاء والنابي تقع على مسابة ماما كونيرتاً محال السوق في علما مستخير. وكان يكان تشاراً كليل وكلنك أدالي فادتك في حرب نسد سكان غاذا، وقد استؤدا الارسام عام محكم 1 مداراً 1200 م

رميل مسرة منة أيام من تلدكه ، كان يومد ، على حدّ قدل الكركره ، إللهم يستى أقواك أو والكركة ، حيث فرصد في بالل الأرض مناجع المنطق". ورمع اسم إلام أقواك إلى الراح من التصابيعة عليه هذا منة قد الل الراح من هما المنطق". أما الا حرف الأراح المنطقة الإلام على وجه النقاء وقد يكون على الماحث أن يقال بين أسم خط الإلهم وكلفات المساقيطة يتم أن الدارات المنطقة والإنسان والمنطقة المنطقة في المؤالية وكلفات المنطقة ا

الصحراء الغربية

غن تعرف الوضع المعرفي والسياسي لهذا الجوء من الصحواء الذي يعتد غرب أذوار الفقاس والإنجوذاري وجنوب ملاب عن المميط الأطلسي، بلنسل المصادر العربية للفترة من القرن الأنول فقمبري/ المسابع المبارادي إلى القرن السادس الهجري/ القاني عشر المبارادي.

وتتمثل ألدم المطرعات التوافرة بمسلة المائلة علية بن تاقع في حديب المدرب. فقد دخل هما القائد السوس الأنصى عام ١٨٦٧ / ١٨٨٣ بل واجتاز الحدود الجنوبية لملا الإقليم، وترفيل في الصحراء حيث وعاجم المسرقة ثم عاد أدراجه بعد أن أنمذ عدداً كبيراً من الأسريء(١٠٠٠).

ومن لا تعلد أن حدلة علمة من تلغ كان غرضها فتح العرب لجنوب الغرب والصحراء الفرية يسفة واشعة فرويل ألها إلى الإسلام؛ على الراسم من أن أحد المؤوض العرب في العصور الوسطى يحمث عن قبل برير جوب المؤرب المؤرب إلى الإسلام على ضغط هما الثالث، ويمم أن الأمر كان يعلن بالأمرى بجبلة استكشافية صوب الثامل أخاوية

للعب في السودان الفريء تشبه الحسلة التي قام بها عقبة بن نافع نفسه عام ۱۹۹۰/ ۲۰۰۰(۱۱۲) الوهري، ۱۹۶۸، ص ۱۸۱۱-۱۸۸۱، ث. لينزيان رچاشب. هونكر ومدر المعرى (Al. Lendion الاستان) (Al. Lendion الاستان)

(۱۱۳) البكري، ۱۹۱۱ من ۱۹۱۳ من ۱۹۱۲ من ۱۹۱۳ د. لهنزيرد و چ. ندب. هر،كتر (مدير التعري) (N. (۱۳۰) التعري) (N. (۱۳۰) من ۱۹۸۰ م. ۱۹۸ م.

۱۹۸۱ - ۱۹۸۸ - Levision et J.F.P. Hopkins) من ۱۸۸۰ (۱۱۹) ان مولق: ۱۹۲۸ - من ۱۹۰۱ ت. پلزیرن وج.مد.مد. مونکتر زمتیر التحری) (N. Levision et J.F.P. استری) (۱۹۸۱ - من ۱۹۸۰ من ۱۹۰۰ شقر: ت. پلیستگی (T. Levision)

(۱۱۹) این حضرت، ۱۹۲۰–۱۹۹۹،

١٦٧٧م بغرض تفخص الطريق النجاري الثيماي من ساحل إقليم طرابلس إلى بميرة تشاد عبر فؤان وكوار.

و وبعد خمسة وطدرين هاماً من حسلة علية بن غام . فتح الحاكم العربي الجديد لإلويقية . ومبي ن نصريه الجزار الاكبر من أراضي للغرب الخالية وأصل فيه السلام وحواة إلى اعتداق الإسلام، بين عام 1942 م العرب 294 مع وطع مراكم ( 1944 - 244 موسل موس بن تصدير إلى إقباس السوس الأنصين الذي اعتقل سكانه الإسلام واستقبارا موانا، ولك موسى بن تصدير كماتاتم الإنتجاب

أن أن قيم منا الإلهي بمنة أبياته وقوله أن الزمادم لم يتمثلة إلا أن مهد ماكم إرائية اللي يدس مية منا الإله عليات (۱۹۱۶ / ۱۹۷۸ – ۱۹۱۱ / ۱۹۷۹ مل الرحمة الثانه العربي مجيد بن أني مييده و إلى كان هذه المناه وظهة نم جزب اللير العدب بن إلى الميدة يجهة أيضاً لما الدوران الاربي و والد ميين بن أني ميدة من هذه المنطقة عنصراً مسلمياً معه العديد بن الأربي و يكان المنظم من المسركات

ويدة أن ابنا اسمامي واصل العلمات ضد البرر الذين بهشون هيئة للدو في المسعرات الذيرية. وهذه الحلمات عم على الأرجع ما إستحدث حد الطائق الإسلامي الكبير، أبر الحلماتي الأربر، وأم الأمستي)، الذي في حشد عام 211 م 277م إلى 121م / 277م قد التيس في روايا بن روايات نظائها إلى القب العالم الماسية في القدة الدين المركزية المركزة، وقدون بلارائية اعطري المواجه المعاري الأمساري

ر با مدار با به هم آما (این دستر آبادی این نشد شاید رکزی افتاد در اوران در این است با در این است با در این است از اقتام با در افتار به در است را در است را در سال در سید با در سید این در است این در است این در است در اس

<sup>(</sup>۱۹۱۶) فيما يتمان يهلد الحدوث تنظر: ت. المياسكي (T. Lewisia). (۱۹۷۶) ابن الحاليف ۱۸۵۵، ص ۱۲۵ ند ايكتربون و چياندب. موسكر ومدير النسوي (۱۹۷۶). (۱۹۷۶)

۱) باین اقلیم، ۱۸۵۹ء ص ۱۱۹ زند لینترون و چ.اند.پ. خوبکار زمایر اقامری) ۲۰. دوستان ۲۰. دوستان ۲۰. دوستان ۲۰. دوستان (۱۹۵۸ - ۱۹۹۸ می۲۲،

<sup>(</sup>۱۱۸) المنمودي، ۱۸۲۱-۱۸۲۸ المؤد قراع ، ص ۳۷ وما بطحا ۵. المثرون رج ،ف ،ب، عربكتو (طهر المحرر) (N. Lovicion et J.P.P. Hopkin) ، ۱۹۹۱ من ۳۲.

<sup>(</sup>۱۹۹) این القباده ۱۸۵۸ س ۱۸۱ د. لفترین وج.ف.پ. هرکز (مدیر الدیری) (N. Lextrien et L.F.P. (مدیر الدیری) (۱۹۸)

<sup>(</sup>۱۳۰) البطوي: ۱۸۸۲ می ۱۳۳۰ ز. لفترین وح ضدید. هریکتر (مدیر التحری) .R. Lortzion et J.F.P. (۱۹۲۱ - Hospitat) ۱۹۸۱ می ۱۳۰

الأسم اللنامش كان يكس وراءه أندم الماد البرر الصحراء الديهة. ويقول ابن علدون إن هذا الأنماد كان يتألف من مسوفه والنوك وجداله، ويرجح تاريخ انهياره، حسيا يقول هذا المؤتخ، إلى عام ١٣٠٦م/ ١٩١٩م<sup>(١١)</sup>، وهذا الإثماد هر على وجه التحديد ماكانت ؤيجهت ضده سابقاً الحملات

٣٠٠٩ / ١٩٩٩م " " . وهذا الاتفاد هو مثل وجه التحديد ما كانت وجهت صده سابعا الحمدات العربية التي نظمها الوال عبيد الله بن الحبحاب. بيد أنه يهدو أن هذه الحملات لم تستمر إلا وقاً تصبيراً وأنه تتم النوشل بقدر من السرعة إلى

بيد أن يهدو أن هذه اضلات أن تستبر إلا رفا تصديراً أو أنه تم الرضل بقد من السرط الما تقاهم بين سمان المؤيد إدراء الحدادية، ومو ما أنح ججرا السلام أن اقاليم المساحرة البياء وأن مان قال بل عنظ طروف موانية للميارة من السيام أن المؤلفة وقتم بحراتي بمود إلى الإسلامي، وعاصة على بد تمام على المهام المان كان المؤلفة على المؤلفة المعام تعالى المعامد المانية. المن الإسلامية والذي والمهام لها والمراحي، مثل بقض المهار المؤلفة والذي من بلاد السوات

ولم يمنواً فيها ملكة أقرى المطلقاً من علك علاياً <sup>(17)</sup>. وقد أنت هذه المخالات بين المرب الإسلامي والسوفان الغربي إلى غيره من الطارب بين يتهام قال أفرية وإليز البرائية إلى المسارمة الغربية، وكانت المربات الأولى لتحوّل الهريز في هداء للتأخل إلى الإسلام أواً من آكار ماذا المقارب.

<sup>(</sup>۱۳۱) در لینترود وج.ف.ب. میکتر ودیر العربی (N. Lewise et J.F.P. Hopkins)، ۱۹۸۱، می ۱۳۸۸ دا جدای باسل امیر دانواد انظر درت. ترویس (۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ص۲۲۰،

<sup>(</sup>۱۲۲) ند ليتزيون و ج. شب. هيكتر رسير النجري (N. Lestion et J.F.P. Hopkins) ، ۱۹۸۰ مي ۲۳۲. (۱۲۲) اين أيي زيام ۱۸۲۲-۱۸۶۱ مي ۲۷۱ في اينان پاين ياسين ويدايا عبد الرابطان، انظر الفسل الثالث عشر من ملا التبليد

بالفعل تملكة كبيرة أن زمن الأمير الأموي عبد الرحمن ( ١٣٩٦ / ١٩٥٩ – ١٨٩٧ / ١٨٧٨). ويسرد ابن خلدون بعد ذلك أسماء ملوك الدولة الصنهاجية حتى أوراكن بن أرستك<sup>(١٣١</sup>). ويذكر مصدر آمر استشهد به ابن خلدون أشهر ملك الصنهاجة ترتيم على تُلك والصنعراء

گلها، خلال القررة الرابع المعربي [ التائير البلادي. وكان يعني بيتزاره بن وكيليات بن يوارد. السلمي المها ترويان بن وضيات بن الها بن مدون امنا الأخرار هر فسي الأمير المورد للبكري الامير الامير بن وكان اللك كاروافا بن إصفاراً اللهي يستم دامير كان الامير بالدور المياز الميان المسلمة بيمين واللهي رقما كان هر فين الأمير الطائب المياز الواقائين إلى المقالة الميازة المياز اللها الميازة المياز اللها اللها بيمان الاميازة الميازة المياز

وطول البكري إن دولة أودامت كانت في المترة من ١٩٥٠م ١٩٢١م إلى ١٩٨٠م/ ١٧٩ م عام أدمة الملك بن يرونان الذي ينتمي إلى فيلة الصنهامة، والذي كانت امراطوريه تعدّ عل معاد تصدق سعرة الحريق ومكانا يعد أن يمكنه أردافست كانت تندي عمال فرة من الرقت إلى الهاد قبائل الصنهاجية.

> (۱۳۱) ابن خلفون، ۱۹۲۹–۱۹۵۹، الملزد الأول، ص ۱۳۹. (۱۳۵) الصدر السابل: البكري، ۱۹۱۱، ص ۱۹۹.

(۱۲۹) این حوال، ۱۹۹۱، ص ۱۹۸ ۱۹۳۸، ص ۱۹۰۰ (۱۳۱) البطری، ۱۸۹۲، ص ۱۹۳۱ ۱۹۴۷، ص ۱۲۲ و ۱۹۳۷ ۱۹۹۲، ص ۱۳.

(۱۲۸) این سوقل: ۱۹۲۹، ص ۱۹۰۰، و رستند ت لهذیره (N. Lestrion)، ۱۹۸۸، آه این سوقل از پنشل آوداست سالتاً،

(۱۳۹) افطر: در رویر و س. روبر و ح. گفیس زمیر التحری) (D. Robert, S. Robert et J. Deviste): ۱۹۷۰ م. ۱۹۷۰ هم ۱۹ و ۱۹۰ وكان أكثر من عشرين مكانًا من القران السرد يعرفون بملك أودافست سيدا. وقد اعترف طلك أودافست البريري في وقت لانس (وحين ما ۱۹۵۳ / ۱۹۰۹ ميادا ما لما فا وطن حكس الميزد وسوف وجدال التي كانت سنطة عن طده الموال السود،) وكانت أودافست في المعالم الميزد على الميزد مكان عاجدين وافري الراء بأثاثور من الهرب والسرور وهم بأثار يتمورد إلى قيال نفوسه ولوانه وزائه ونظراؤة وكالمان بركاجاته وفيرها، وفي سوق أودافست

واللية بالناس أن كل وقت اكتاب تراشة اللحب استخدام في دام تمن ما يقدون (\*\*\*). وكانت اللية شدية في سهل كثير الرئال منا أساطل جبل خالو من البادات وكانت لحيط بها المثالق وأنسجار النسول وأوراهست هي، في يبدو، نفس تعاوست، نلك الأطلال الواقفة جذب هري تشديد نامل مساطة 10 كابراً متراكية وفراء والمثال فرد والمال فرد من كوبي صالح رأو طالة المشابعة التي كانت يقد عنها بنحو 10 كيلومو(\*\*\*).

رو أن السفت الأول من الترت اخترس للجري / مقادي مشر البلادي، كانت عمكة الروفان المنادي مشر البلادي، كانت عمكة المؤسسات الروفان الموافقة. ويجده الحيفة المياة المؤسسات الروفان المؤسسات المؤسسات

سهم سامی بوان بر وابسد های دانسی سمون با دادن به دارستانی به در استرانی به در استرانی با در استرانی داشت. واقد و استرانی با در استرانی داشت. واقد می داشت. و در استرانی داشت و استیاب دارش در سام و استیاب دارش در سرط و ایسانی دادن با در استیاب در استیاب دارش در سرط و ایسانی در استرانی داشت. و در استیاب در ایسانی در استیاب در ایسانی در استیاب در ایسانی در استیاب در ایسانی در استیاب در

----

(۱۲۰) الكريء ۱۹۱۱، ص ۵۰–۵۳.

(۲۳) بها پیشل بنفاز تشاوست آخذ؛ در دوری (۱۳۵۰ تقامت) ۱۹۷۰ و در دریر و می دوریر و می قبین دخیر اتبرین (۱۳۵۰ تقامت) نظامت (۱۳۵۰ تقامت) از ۱۹۷۰ می نفاتر (۱۳۵۰ تقامت) از ۱۳۵۰ می نفاتر (۱۳۶۱) میده (۱۳وافت و دایش افزایش) می دون شاخت (۱۳۵۱ تقامت) در این در استان در این استان افزایش افزایش از استان افزایش افزایش از ۱۳۵۸ توریش افزایش از ۱۳۵۸ توریش افزایش از ۱۳۵۸ توریش افزایش (۱۳۵۸ توریش افزایش (۱۳۵۸ توریش افزایش (۱۳۵۸ توریش افزایش)

(۱۳۳) تول، أو بالأخرى تول تلقله لا تراك موجودة اليوم في سهل أوادي تون سول شويلي، في جنوب عرب اللبرب. بين جيال أطلس الملهية وودي هويف. ليقر: أند. موتين (Man (V. Mossel) ، 40، مر ۱۹۰ و ۱۹۸. وكان مركز حيل لمتونة هو مدينة أزوفي التي تشأت خلال الفرنين الحاسس الهجري / الحادي عشر اليلادي والسادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي حول قلعة المرابطين التي تحمل هذا الإسم. وكانت هذه المدينة عطة هامة على الطريق المؤدى من سجاراسة إلى السودان العربي. وكانت تُستى لدى السود كوكدم (الإدريسي) أو كاكدم(١٧٤). والقصود هنا هو أزولي للرجودة على عرائطنا، وهي بلندة صغيرة بها أطلال قديمة للمرابطين وما قبل الرابطين، توجد في اتمال موريتانيا غير بعبد عن مدينة أثار الحديثة(١٣٠)

وكان بنو مسوفة يسكنون الصحراء في المنطقة التي يعر بها الطريق الذي يربط مدينة سجاياسة بعدينة غانا. ولم تكن لهم أي مدينة باستثناء مدينة وادي درعة أو تيومتين الواقعة على مسيرة عسة أيام من سجلاسة (١٣٠١).

وفي أواسط القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي، وصل بنو مسوقة في الجنوب إلى مدينة أزوني. وفي الجنوب الشرفي استولوا على ملاّحة تعزة؛ وكان يمر بهذه البقعة طريق القوائل المؤدي إلى ابوالانن وأو ولانه)، وهي مكان هام للنجارة يقع على التخوم الجنوبية للصحراء الغربية، وكان ينضع في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر البلادي لملوك مالي.

وفي جنوب غرب الإقليم الذي يعتلُّه بنو لمتونه كانت تقيم، في القرن الحامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي وبعد ذلك، جماعة بني جدَّالة الصنهاجية ألتي هي على الأرجح من سلالة

التنوليين القدماء. ويقول البكري إنهم كانوا يسكنون أمال حوض السنغال الأدنى وفي ملتطقة المجاورة للمحر الذي لم يكن يفصلهم عنه أي أقوام آشرين. وبذلك كان الجدَّاليون يسكنون الجزء الجنوبي الغربي من موريتانيا الحالية ويمتأون كذلك مشارف جبل اللباع والرأس الأبيض(٢٣٠٠ وفيها بتعلل بسكان مملكة أوداغست، فقد كان معظمهم من البدو الزعل وكانوا يتمون إلى

الصنهاجة وزناهه) بالمعنى الدقيق. وكان سكان العاصمة يتألفون، كما رأينا من قبل، من سكان إفريقية الأصليين ومن أناس يتنمون إلى بني بركجانة ونفوسة ولواته وزنانه وعلى الأعمس نفزفوة؛ وكان يرجد بها أيضاً، ولكن بأعداد قلبلة، أناس يتمون أصلًا إلى محلف المدن الإسلامية الكبرى. وهم أبار إباضيون يتمون إلى عموهات عتقة كانت نقيم في جبل نقوسة وبلاد الجريد وفي واحات سوف ووَزَخلة ووادي ربغ. والواقع أن المصادر الإباضية تذكر أحياناً أسفار النجار الإباضيين اللبن كانوا يفدون من هُذُه المناطق إلى أوداغست. ويُستفاد من الحفائر الأثرية ومن النراث الذي جمعه علماء فرنسيون أن بعض أماكن الصحراء

<sup>(</sup>١٣٤) الادريس، ١٨٩٦، ص. ٥٠ و ١٩٠ يافيت، ١٨٩١-١٨٨٧، الجزء الرابع، ص. ١٣٩٠ chates (R. Mouss) Je ., (179)

<sup>(</sup>١٣٦) يقول ف. موتن (V.Montel)؛ ١٩٩٨، ص ٩٠، إن هذه الدينة كانت توجد في منطقة تاجونيت الحالية، على يعون عن طويتي (المعالمات) الماد . مساط ۲۰ كيلومتراً العال خلفة درهه.

<sup>(</sup>۱۳۷) بلكر سي. إي دو قوكو (C.E. de Fosceadd) شيئة من الطوارق الرايطين من العير وأزاوغ السمي أهمال. وبدو أن الأمر يتعلق ها بسلاة الجداليس الدين يرجعون إلى أوائل العصور الوسطي.

الدرية لم تكن تقو من حيامات من الزراع الذين عالى شقّلهم إلى وقتا هذا، وذلك إلى جانب السكان من الدوس قرقل، وهن تهيا بعض كتابت بريطة وحج إلى الدونين العام طبرين أرا العالم صدر المؤدس المشاهر المؤدس المناسبة من شير المؤدس يماني المفاهل مرقم المناسبة من المؤدس بمانية. عواده الزراع، فقد كانوا بتصورة كما تجده هذا الرئاس، إلى جيامين عصفين. فكان الزراع البيض إليمون بالدون أو المؤدس السوكية، من السوكة،

در ترک قامه در الرکن هم الرکن ما تامیز ما المادن القدن در افراد الاراد و برام امرار الدور الدور الاراد و برام امرار الدور الد

(۱۲۸) اختر ر. مونی (R. Massoy)، ۱۹۹۵)، ۱۹۹۵)،

(۱۳۹) المقر أج. لوكاس (LAJ Loos)، ۱۹۹۱ سي، مودا (C. Moda)، ۱۹۹۱. (۱۹۱) الوكد هذه الروايات طرة هامة من اكتاب البيان الشرب، لاين مذيري الراكنيني وأواقل المترن التامن الفجري (

الرابع عشر الميلادي، الذي يقول في حديث عن حملات ابن ياسين، مؤسس دولة المرابطين، ما يهي: ذكات يوحد بالغرب من بني نموته عضية تسكيها تباكل يعربية غير مسلمة، فنعاها عبدات بابين إلى اعتاق الإسلام، موفضت، عامر يعين عمر بمهاصنتها، فأعار عليها بن شرق وأطفوا منها أسرى المسموم فيها

(۱۱۹) ت. مولو رب. در سينال (T. Mozed et P. de Cenival)، ۱۹۳۸، مي ۱۹۵۹ ت. البنسكي .(۱۹۳۸) ۱۹۸۸ ت. البنسكي .(۱۹۸۸) ۱۹۸۸ (Cenibal)

رسرد أن طرفة علا يسون إلى فيهم الألك في المستوات المستوات المستوات المستوات المستوات المستوات المستوات المستوا وحكاد يبعد أن الخريج من على من طرفة المؤتات المستوات المعادن المعينة المستوات ال

ذلك هو تاريخ الصحراء الكري وجغرافيها التاريخية في الفترة من القرد الأول للمجري / السابع الميلادي إلى القرن السامس المجري/ الثاني عشر الميلادي. وغس أن تعرض سه سوى الواقع الأساسية عباين القارئ إلى المسادر العربية والدراسات التخصصة التي تعالج هذه القفرة.

(١٤٢) كتاب الاستيصار، ١٨٥٦ الزهري، ١٩٦٨، ص ١٨١.

## الفصل الثاني عشر

## بروز الدولة الفاطمية

إيفان هربك

## تأسيس الأسرة الفاطمية: دور كتامة

ينها في الله المروية العربية العالم التروية من والحيد را البيان الإمامي والدين والميان الرامية والمداولة والمرامية والمداولة المواملة الميان الكالم المرامية والمنافل والمرامية والمنافل والمرامية والمنافل والمن

عاملةً وقياً " كان الذَّبِ حَسَمًا بِين مُرِعَ الشَّاء مِنْ كَانَتُ القِيرَانُ فِيمِنَ الأَمْ اللَّمِيّةِ مِنْ القالى، وبين أمل السلم من طراقت كانته ما أماريج والرائية والصيئية والكروبة، وطل الرام من الله الإدريسين يتعرب في أمر أمو على ، وأن إنقاء دولهم مبتها هامية يتهية، وفي يعرب أن مطابقة الشرب الشيهي ، حسبا كلوت في الشرق، كانت قالية الإنتقار بل وكانت أكل إنها في تكتبي.

باعا في مملختهم.

"دبينا تنفر جامة أمرى مع الإش مشرة فيا يتمان بالسلسل مني الإمام السامه، جمار السامه، جمار السامه، و حامل السامة الإين الأخر لمبامل السامة المنافق الم

بدر کم بعد نامل آن فیلوید الفتاد المستقد به این خوابدید یا به در به روی رکانت با این می از این از این از این می ا

وقت للهم الرسمانيون مسور ميس وميين زعماؤهم برملون ميشرين (دعاة) من الأماكن التي اعترارا فيها، وكان من أهمها سلمية في

رين). ليموا إلى الحقوم بريكرا عامية جرا فيها المواقع المتر وصفه المهادة الطر وقد مراح التأخير على المواقع ال

التاسع البلادي، فرسة الأطالة ليد مقراة بينيد الإنساع بن كنات. فيأت بيرشيم أكثلً يعتبر العالم المستقد على مشارف مثلة بن كامة المستقد بن هنداه الأدل قد المداهة دن ومن الما أند طور من المراقب المراقب من المراقب المراقب المستقد على أحد كري مؤسمة أن المراقب المراق

أو التجوير وأماكنات الأشعاد التي استناح بها دامية العرس أصل يسبى، هو أبر عبدالله الشبهي التمامي أبول إلى بها تحال في أمارهم القرن، وكانت هذه الأشيطة في الفياية وأنت أنهم ما حامة، فقد تعرف بيغض شيوخ كمامة أثناء المزينهم المبلغ في مكان قم والقهم إلى المدعم حام ١٩٨٠ م ١٩٨٩م والمداد، ولسار تري بوضرح أي جاذبية خاصة بيكن أن يؤرسها اللسب الشيعي الإحاصل المنان منا أيه

 <sup>(1)</sup> التولفات من الاستاميلة كثيرة ملك ماء وأهم الدولمات وأحشقها هي تلك التي أخراها ب. فيهم (1200 B.).
 راباء و إيفاتوت (W. Junes) ، ١٩٩٢ أ من تريزت (A.S. Trimes) ، ١٩٩٨ و مادليلغ .W.
 (المنظم Madelang) ، ١٩٩١ و م.... غيرت (M.S.M.Som) ، ١٩٩١.

٣٢ اين خلدون، ١٩٣٥-١٩٩٦، الجزء الثاني، ص ٣٦.

<sup>(</sup>۱) ت. دنراوي (F. Dachesoui)، ۱۹۹۱،

أبو عبد الله على بني كتامة. فمن الصحب أن نتميز أي طابع اجتماعي واضح في الفرع الفاطمي من المذعب الاسماعيل. فن الغرب كان أنباعه يستغلُّون السخط العام لذي السكان المحليين، وإلى حد ما زعة بني كتامة التوسعية، ولكن هؤلاء البرير أنفسهم لم يستوعبوا هذا المذهب مطلقاً. وبعد أن تولّى القاطميون السلطة في الغرب، ثم بعد ذلك في مصر، لم يجروا أي تغيير احتماعي ولم يقصدوا أبدأ إحراء أي تغيير، بل إن كتابتهم الطرية لا تتضمن أي ذكر لأهنهامات من هذا القبيل. وكان الفرع الآخر من الإسماعيليين، قرامطة البحرين وشرق شبه الجزيرة العربية، هو الذي أيسدت فيه الأفكار الاجتماعية الأولية للحركة، التي تنادي يشكُّل العدالة الاجتهاعية والمساراة. ولم يكن هناك أي شيء يعيز، على السعيد الاجتماعي، نظام حكم الفاطميين عن النظم الإسلامية الأعرى(".

وأيًا كانت الأسباب، فإذ أغلبية بني كتامة لم ثلب أن استهالتها دعوة أبي عبدالله الصالح نسل على وفاطبة، المثل آلئاك في شخص الإمام عبيد الله. وفي بنسع سنوات الهدت عملف

مشائر بني كتامة في جيش قوي تُوخد صفولَه العصبيةُ المذونة بالولاء الإمام الفاطمي باعتباره المهدي المنتظر الذي يقدُّر له أنَّ بخلُّص العالم من أيدي الطناة، سواء أكانُوا الأغالبة أم سادتهم العاسين التاثين في بغداد. ومدأ القتال الخاسم ضد الأغالية عام ١٩٠٠م عدما نزلت قوات بني كتامة من

جبالها إلى سهول إفريقية. وتمزمت جيوش الأغالية بسهولة، وبعد عدة سنوات كان الجانب الأعظم من إفريقية في يد أبي عبدالله؛ وزاد من تعاطف السكَّان مع قضيته، السياسة الضربية التي البمها، حيث أعلن عدم قانونية كافة الضرائب غير الشرعية، وردّ إلى أهال الأمصار التي فتحت المنائم التي استول عليها بنوكتامة. وكان زيادة الله الثالث، آخر أمراء بني الأخلب، قد عمد، عل العكس، إلى زيادة عبء الضرائب على رهاياه من أجل تمويل جيث، وقد أثار ذلك سخطاً شديداً بيز الجاهير. واستول أبو عبد الله على الثيروان، عاصمة إفريقية، بعد حملة طويلة. وهندما رأى زيادة الله أن هزيسته عققة لا عالة، غادر مقرّه في زَلَّادة وهرب إلى مصر. وهكذا انتهى عهد

الأخالبة في تاريخ أمال أفريقها.

وبعد النجاسات الأول التي حققها أتصاره في إفريقية، قور الإمام عبيد الله الذي كان يعيش حتى ذلك الوقت في سلمية في سوويا أن ينتقل إلى المغرب. ويدلاً من أن يلحق بأبي عبد الله في إفريقية، توعجه إلى سجلاسة، عاصمة دولة بني مدرار الحارجية، في جنوب الغرب. وكان ذلك إجراء عربياً ظلُّ حتى اليوم دون تفسير ملتخ. فما هي الأسباب التي دعت الإمام إلى أن يستقر في هذه المنطقة الواقمة في أقمى الغرب، بين ألدّ أهداء الشيعة، بينا كانت توجدُ بالقعلُ منطقة كبيرة تخضع لسيطرة أنباعه؟ هل كان يريد أن ينشئ مركزاً ثانياً في مسجلياً وأن يضع بدء على الذهب الذي يتدفق عليها من السودان؟(١٠). وألَّا كانتُ مقاصده، فإن ألبساع بن مِدرار فرضى عليه الإقامة الجبرية بعد وقت تصير من وصوله ثم ألقاه في السجن بعد ذلك.

<sup>(</sup>e) لك كامن (C. Cahen)، ص ١٢–١٤. رد) ج. گئیس (J. Devisse)، ۱۹۷۰ (C)

رق عام 1/21/ 1949 قد أبر عبد أله جيش بن كامة إلى سجلية لتعربر سيده وخلاف الهامة الحقيقة ومساخفة الشكال العلميين، عزم بني رستم في تامرت. رسكت مدجيات دون قال، وتو تحرير عبد الله؟ رق العام المثال دعوال عبدالله دحول الطالين وأوده حيث وين به أميراً المشوئين، وهو لقب الحافية والمهدى، وكان هذا يعتى، حسب اللعب الإسماعيل، تهذا الحافيان البده عمير الدهري، وبديات

کروان آفر سید آف رفتان افتاکس، یکت تعیونی به بها چدن پرمره مودهم کروان آفر سید (این استان کرد) دیگر صدیم تفاویش آفیر سی طور و موده چدرونیم خوابان و فهر (افزایش این فیده به تفاییش این با موانی می در افزایش این موده برای با این در در افزایش این میچه را مرکزان، بهای در میدان این امتیان این اما در اما آفزایش این امتیان برای موده این می در اما این امتیان اما داده و افزایش این اما در افزایش این اما در افزایش این اما در اما در

به استخدا حبيد الله المنهات الذي تولّ الشكر من عام ١٩٦٧ / ١٠٠٩ إلى عام ١٩٦٢ / ١٠٠٩ إلى عام ١٩٦١ / ١٩٦٠ إلى عام ١٩٦١ / ١٩٦٠ إلى المناسبة الدين ويلا المناسبة عبديد الهابية حلى السامل الشري حب الطال إنها عام ١٩٦٠ / ١٩٦٠ ، وقد الاحتراب بعد لوزا أي يجدد أسسابه المناسبة المناسب

 <sup>(</sup>٩) يقول بعض الشؤرخين السبين إن حبيد الله قبل في السجن وأن أما حبد الله لم يحد فيه سوى عادم الذي قدمه إن
 أنها مد على أنه المهدي الحقيق. الحر ابن خذكان ١٨٢٣-١٨٢٠ الجزء الثالث، عن حبيد الله.

<sup>)</sup> عرض بعض اللؤنامين نص أليها، الطر: ب.ح. مامور (P.H. Mamou)، معرض بعض اللؤنامين نص أليها، الله: « (P.H. Mamou) ) فلنك من الدواسات للكورة في اللوسطة للمنطبة رقم به المعرف، النظر أليهاً: بي يفتوت (W. Iranou)، 1949 . 1944 - 1949 الحداد الحدادي، 1944 م. كالمر (M. Cimod)، 1948 .



نتج. ظ الشكل ١٩٦١: منظر حري النه جرية الهدية (أن السنوات ١٩٧٠) – كيتب كاميا "في (مورة طلقها من مكب الطويرقرايا وإعداد الخراط، ولاسي

الصواع من أجل السيطرة في شمال أفريقيا

إذا كانت الإطاحة بدولة الأطالية واحتلال بالريقية بمحاها اللميتي قد تمثا في وقت تصبير نسبيًّا، فإن فوضات القاطعيين اللاحقة في المترس كانت أشد صدرية وأكثر بطنًّا. ويرجع ذلك إلى عدم استنباب الأمن ذاخل مملكتهم من جهة، وإلى ضيق القواعد الذي ترتكر طبها قوتهم العسكرية من جهة أمرى.

جها المركد. لا المستميات التي الإستاميل المباديد من أن يور المطرفات في مطلة عناصها رس في السائع اللار يول معلى الحراق حيضه الإنسان والصدارة لكن هذا الجامات تم قسل حكم المفاديد بنا لا ملك المركز الما المداولة المهام التي هم الله أن المستمين على المسلمات المستمين على المواجه والمواجه والمستمين المستمين المستمين المواجه المستمين المس

في طاق الفاصل الاحراء الماكنة. وكان المقابل يعربون مرحه عن اردوامهم مست مسجين بل وكرهم فم بر رسكن المراف ان يفرقها أن أحد المنام كانت منادات<sup>100</sup> المناف المناف كان الماطمين يعربون الحال أمثية عرد منطق الإجراء فوست جنيدة صوب الدق فية الخلاج حارد العالمين بالطواق عليه والفقية العلام في فرض ميداؤهم المناطة. وقد قونت عليم حاد المقروعات للمراف في العلمون الأكثاء على قوات سنة فرق مكتفة في المحكمة في المناف المالية المعافماً عالاً

بالداء ضرات بمر قانوية عدة، فإن هذه السياسة سرعان ما أيجرت. وأهادت الدولة الناطبة من جديد ضدةً من الفرات غير الشيروة، المباشرة وغير المباشرة، ومن رصوم الحرور وفيرها. ويحد المر في فوتع التاريخ سدى المدائل السخط العام الذي أقرق السياسة الضربية التي التهجية الحكام والذين كانت كل الخراج بجرّز وير السكان عقبات في نظارهم المباشرة في نظارهم المستركن والمتاثر مشابحة

الاهري مم وحدهم المساعون للأمرة الحاكمة. ولم يكن من المسكن، المسألة من ذلك، السيطرة على هذه الدول الليانية إلا بنال الوجرة لما يشكينها من المهم، وأعط المتاتب. فإن الم تجهد ولم بمعاصمها كانت تتوع إلى التورة. وقد تقهم هذا لمليل إلى التورة من قبل، بعد تولّ مهميد الله المناح. بعامين، عدما قبل أبر عبدالله وأخره يقدير من عبدالله أدلياب في المستحت الا<sup>177</sup>.

بتامين؟ عملما فين بهر حمدته واحوه بشهر من سبب مهدى جديد، كان طفالاً؛ وسرهان ما ورقًا على ذلك هب بنو كامة تاترين وأطنوا تنصيب مهدى جديد، كان طفالاً؛ وسرهان ما أخمدت هذه النورة بعد إراقة الكثير من المداء. ومع أنه يُحتّد عامة أن بني كتامة كانوا يشكارن

> (۱۰) امثر الأحقة المدينة غذا الوغان في م. "كانار ومشرف عن التحرين (Nd. Canard)، ١٩٥٨. (11) اين خذاري، ١٩٤٤–١٩٥٣، امثره الأول، ص ١٨٦ وما يبها.

(19) ثار الزاع بين الليدي وداميه إما لأن الأمير كنت لديد شكوك في أنه هو الليدي النطر، وبما لأن الهدي كان عائمًا من ترة أبي عبدالله الطيمة ومن مراهبه وقدراته على الإنباع والاسترائد. المنت الأسداء قد مرقع التعلق - الأشارة في ساحة (أن يساحة أن يستخد المن مرتب المنازة من المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة التي المنازة ا

من برون من مان برهم، برهم من المستورة مرض المستورة من المستورة من المستورة من المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة في الموقد أن المستورة من المستورة في الموقد أن حيول في المستورة من المستورة ا

بالي الرم من ألي المرح من العالمين بيرون الأورة الكناء فإلى أنه أن المدا المباه المبا

<sup>(</sup>۱۳) فيا يعلق بدور السقالية في الإضراطورية الفاطنية، المقرّ: بي. هربت (L Herbek)، ۱۹۵۳. (۱۵) ابن حراد، ۱۹۲۷، ص ۲۵ و ۳۵.

وحالاء منطق كترة في خمال أفريقيا لم تضع أبداً لسلمة الفطيسة. فيده الادبارة حل العربة، وأثر أمرين سطح فيه إلى وزفقة حيث ظل الأميان ستطين، دور أن يدوراً أن المواولة عمر ذلك إلاهان إمامة عبدياة، بل إليهم ترفعها عن المتقاد وإس. كما أن جل طرفية، وهو فقد منطقة الإياضية، يزيم طروة أبدأًا، وكالا طوال القرن الرابع المعربي / النامار الولادي مركز دولة منطقة مرزة.

رميان القرن الرابي المورى المنشر الملاوي عن كل المدينا للسد الشارقة المناف الشارقة المساولة المناف الشارقة المساولة أو أيدن بين داخلة الشارقة ومن المناف المنافزية من المنافزية المنافزية من المنافزية المنافزية وكان المنافزية ا

يكان ميلات هافيين غليق ما أسأن في روا غيرة من التي لطب البادلة بين يكان كان ميلات هافيين التي تصوير في مراحة ميكان الإنهاج الماكية التعالى الميلان ا

<sup>(</sup>۱۶) ج. قابس (J. Denase) ۱۹۷۰ ص ۱۹۹۱

<sup>(11)</sup> فيا ينطق بالتنفس بين المستهاية والرائد، انظر: هـ تبراني (H.Temson)، 1940-1940، الجزء الأولى قد طولانا (Golds) عالم، 1940 هـ ( إدريس (H.R. Ideo) ، 1947، أ. ليخ-برونسان (H. Ewis)، 1947، أ. ليخ-برونسان (Bodd) (Povecod) (1947-1940، الجزء الثانية الإسلام الثانية الثاني

الشد العالى من حرات التي العربي العالى القرائي و المواقد ما القراء من حروله الشدي من المناسبة و ال

وفي خلفية السراع بين الفاطميين والأموين وبين الفسيفية والزناة كان يدّح منذ الداية فيف التلق إلى ذهب السودان وإلى السيطرة على المحطات الميانية فلوق القوافل. وقد يماً الباحثون مؤمراً في تقدير آثار هذا المامل بالنسبة لتاريخ أدال وطرب أفريقا، وبتاصة لتنسير تاريخ الفاطمين "".

<sup>(</sup>۷) كان البحث الرائد إن مده الشكلة لج. كويس (J. Devisse) ، اعتقر أيضاً سي. كامن (C. Cabee) ،

<sup>(</sup>١٨) ابن حياد، ١٩٣٧، ص ٣٣ بشأن تامكا، ابن حاسين، ١٩٣٥-١٩٥٩، الجزء الثالث، ص ٢٠١ بشأن غلو.

واكسيم جيث الكون م طائلين متصيين سهول إفريقية بعد منة أشهر من بده الثورة السائرة، وقوز القيروان (طام ۱۹۳۲ / ۱۹۲۶) وهرم قرابات الفاطنيين في خدة منزل شرط. بعد ذلك فرامي أبر يون حساراً قدد خبرة شهور على المهدية، اللغة الأحمرة للمكم الفاطني، " بي كان ينافع حيفا الحليفة المقاولة، وقد من ين كامة والصفائل. وأصيحت السيطرة الشهيد في أعمال أبرية على خدة المارية (الم

ولكن حصاراً طويل الأمد يقوم به جيش غير محترف بودي دائماً إلى إفسمات توته ومعنوباته، فبدأت قوات أبي بريد المؤانة من حشود قبلية تنفرق وتعود إلى ديارها. على أن موت القائم نفسه في عام ٢٩٣٤/ ١٩٤٦م لم يمتنن وضع المخررة القنحور.

في عام 7437 / 7437 لم يمكنن وضع التورة التنجور. وسرعان ما التلذ الحليلة الجديد، المصور، خطوات فقالة لإخضاع الثانون، وبقوات جديدة معظمها من صقابة أعاد غزو القروان، وبعد حملة استنزت سنة أشهر ألحق تهيش الحوارج

من بين حاصل واستند أو مريد بداللم من النحه أقم من التي له من أتصار طوالها عالى أدبار فقده، وفي عام ١٩٣٨ - ١٤٧٧ م قدم غيد عائراً في الحاج من جراح في منازقة مع قوات القابلية، والمدين القابل عاماً أقدم عايد فقيل، ولكن بعد عوت هذا الأهير أعدات بوجات التوليد قدم المريد على أكبر فروة التبلت شدة الفاطمين وكانت تبدع في الأطاحة

يكميم. وقد التنافف قرو بديدة لم بها الزاهين الوجيون في نام ۱٬۳۵۸ - ۲۰۵۹ و ۲۰۵۹ بياد الله بيادة الى بياد المريد والزاء وقتل طرابات بن يرم عزات منظم فراتها من يرم عزات منظم فراتها من يرم عزات الله الله بياد المنظمين تهدياتاً منظيراً حيث تم إمادها بعد وقت المنظمة بعد وقت المنظمة بعد وقت المنظمة بالمرتبطة والمنظمة المنظمة المنظ

بلي تقد تسارع هذا التناهور بعد التزور اندي تتم على يد بني هلان بي اصون حجس حجري بر الحادي عشر الميلادي، واستحب الإياضيون الأند صراحة إلى يعفى مناطق نائية، بينا تحوّل معظم الإياضيين تدريحها إلى مذهب أهل السنّة.

سياسة الامبراطورية: صقلية والبحر الأبيض المتوسط ومصر ورث الفاطبون عن سلفهم الأغالبة العيامهم بجزيرة صقلية. فقد أمنى الأغالبة أكثر من سبعين

ورون العالم من المحام إلى ATA ال P.A. في العمل طي فرض سيادتهم الناقة على مشاقية ، ونشأت الجزيرة طوال الماتني عام الثالية تشكل جزئاً من العالم الإسلامي<sup>((7)</sup>, وكانت بداية عهد الفاطميين في الجزيرة غير مبكرة بالخير، إذ إن حاكمين متاثلين أرسلهما عبيدالله بعد عام

> (۱۹) فیا پندلق بالاورد، الطر: و. لوتورلو (R. Le Tourness)، ۱۹۰۳. (۲۰) این خلمون، ۱۹۲۰–۱۹۰۹، الجزء الکافئ، ص. ۱۹۵۰.

(٢١) يتأن تاريخ مثلة في العمر الإسلامي، انظر الوَّلَت الكلاميكي لم. أماري (M. Amme)، ١٩٣٢-١٩٣٠.

را به به گرد از مفرود در قبل استگان النظین الشون معاول فرد (۱۹۰۰ م. ۱۹۰۰ م. ۱۹۰۱ م. ۱

الإسلامية إليها مزدهراً اكتسب في طرقت نفسه استغلالاً نائبًا متزايداً. وقد أماد المسلمون نظيم مسئلة بشكل أفضل عنطلين يا أفاسه البيزنطيون من أسس منينة. يعتقد الى عبد ما من حب الفرائد المناطقة القابل، وقسم، الكتر من الإطاعات إلى مزارم

نستان إلى هد ما رضد أهراني القرائد والمساولة من المراض الأمامة الأمامة المراض المنافعة المراض و منطقة المنافعة المنافعة

الرئيسي للبائدة المتسرسين الذين يعملون على أساطيل القاطبيين (والزيربين فيا بعد). وقد هيأت السيطرة على صقابة للفاطبيين الهيئة الاستراتيجية في البحر الابيض المتوسط،

وأسبت بالرس فالعدة بماية هاما، والسريل مقروطات فوسطهم التكافئة كان الحافة العقودين يستميز على الناصر الهي يكسيها من الدارك اللي نطاع براكب الرساء أل وادوا المها من فيرام اليزور البيار وطيعة باليوا الإنجابية والمن المراكبة المن المناصر بالمناصر والمنام المناصر والمناح والمناح المناصرة الم الباديا المنظم فل حو المنظل الواقع القال المنظم التعرف المنظم الكورة المنظم الأخراء المنظم الأخراء المنظم المنظم

و المأسم أحدث مثلة العلمين بينية الذن في من مع المؤيدة الذي التي كان المراس المؤيدة الذي كان من المؤيدة الذي كان المؤيدة والمستقبل المؤيدة والمؤيدة المؤيدة ا

التقديم مع فوق رقائي مود كير على وفي مهد الدور أكان طرف مع الأولى الأستان المن حفاظ على دون تاهيم من في الإطهارية ومن الرابطور على القدارة وكيه بدو أو موس قوله إلا أيدا على المساعدة لمن المنظل وفوق على المثال على المرام ينظف وفسه منا قد المساعد المنام بينظف وفسه منا قد المناطق المناطقة الم

ياس بهمهم لقد كانت فكرة الامبراطورية كانت في ايديولوجية الاسماعيلية، وكان الفاطميون هم أبرز أبطاغاً. فكانوا وحدهم، من بين كل فروع الشيعة الإمساعيلية، هم الماين دنوا تهاماً من بابرغ

<sup>(</sup>۲۶) این غلمون، ۱۹۶۰–۱۹۹۹، ایلزه اتاتی، ص ۲۰۹. (۲۶) انظر س.ج. شایرن (S.M. Stem)، ۱۹۸۰.

للفت العالي الإداريوميم ركال وجرد منافعي في شدا ألها عزم دعم عليها منافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المنافع المرافع الم

فقة ان قبد الله المعدر في المعرور. فها إن وطّد عبيد الله المهدي حكمه في إفريقية، حتى رأى - بشيء من النسرّع - أن الوقت

قد حال لفتح مصر، فبعث بمسلتين بقيادة إبته القائم في ٢٠١ ٢٠٠٨م / ٩١٣ م١٩٩ و٢٠٠٠-٣٠٩هـ/ ٩١٩-٩٣٦م. وبعد انتصارات أحرزت في البداية وأوصلت جيش الفاطميين إلى ما وراء الإسكندرية وحتى أبواب الفسطاط، وفي مرة أخرى حتى القيوم، انتهت هانان الحبشان بتكبد هزائم فادحة. وفي الحملة الثانية ذُكْر أسطول الفاطميين بأسره. وكانت النهجة الملموسة الوحيدة هي احتلال برقة بصفة مستمرّة، وهو ما هيأ منطلقاً هاماً لغزوات تالية. وقام اللنائم بعد نولِّيهِ العرش بمملة ثالثة على مصر عام ١٣٧٥م / ٩٣٥م ولكنها فشلت هي الأنحرى. وكانت ملم الإعقاقات المتكررة أنعزى أساساً إلى عدم كفاية موارد الأسرة الحاكمة في أوائل عهدها. واقتصى الأمر غو نصف قرن حتى يتحشن الوضع الاقتصادي والعسكري والسياسي كادولة الفاطمية إلى درجة تكفل نجاح محاولة غزو جديدة. وفي تلك الأثناء دعلت إفريقية والقاطعات النابعة لها سباشرة (صقَّيَّة وأجزاء من الجزائر وليميا) في فترة الزدهار لم يسبق له مثيل يرجع لحد ما إلى دورها كمركز من أهم المراكز النجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يُمزى من جهة أخرى إلى سيطرتها على الدهب المستورد من غرب السودان. وأصبح جيش الفاطعيين وأسطوهم أدائين فقالتين بفضل الحرات المكتسبة في الكثير من الحملات في المغرب والحوض الأوسط البحر الأبيض التوسط حيث كشف كثير من قرّاد الجيش والبحرية عن صفات قيادية فدَّة. وأعيراً، وليس ولك بأقل شأنًا، استطاع الفاطميون إقامة نظام مركزي قفال جداً للإدارة كفل حسن سير خدمات الإمدادات لقوائهم المسلحة.

وأحت مقد الإنجازات المنظلة تصارات جوش العلميين أن القرب، القطية الراج. الشروب الدولية الراج. المنظلة الراج. ال العرابة السابق المنظلة والتي المنظلة المنظلة المنظلة 12 من المنظلة 12 من المنظلة 12 من المنظلة 12 من المنظلة 12 12 من المنظلة المنظلة والتي المنظلة المنظلة المنظلة المنظلة المنظلة المنظلة 12 من المنظلة المن امبراطورية فلك قالمنة بعد وفاة طوسسيها الأصليين ودامت أكثر من خسمة قرون<sup>(77)</sup>. وقد كان لتقل مركز الفاطميين هذا إلى الشرق آثار عميقة متعددة الجوانب بالنسبة لتاريخ <sup>ا</sup>مال أفريقيا.

# العودة إلى هيمنة البربر

ر نقاق المهند الكامعة ترواني إلى يونه رحمة لكناه برمي فرم الصياحة برميه الرواد المنظمة المنظمين برمواة لمائية المسلومين به طريحة الرواد المنظم الرواد العلمي في المنظم الوجهة المنظمين في المنظم في المنظم المنظمين في المنظم المنظم المنظم المنظمة المنظمين المنظمة المنظمين المنظمة المنظمين في المنظم المنظمة المنظمين في المنظم المنظم المنظمة ال

الرئيس من الطبيعية والملكة علماء أن يست الطبلة ، قل رسيله يستلة نهائية إلى مرس مم المهم / المهم ، إلى نفس بلكن بن زيري " في بأساس من الله الطبيع الدين من الرها فيزياً . ومن المرحم بن الما المعادلة للمهم الأيم المواجعة إلى اللهم يستميا بين المن يهما جيميا المن يهما جيميا المن المن المواجعة المراحمة المن المن المواجعة المناطقة المناط

المعرفي من العرب. وفي عهد الولاة التلاثة الأول من أسرة بني زيري –بُلُقين (٢٦٦١م / ٩٧٢م – ٣٧٣م/ ١٩٨٤ع) والمنتوسر (٣٧٣م / ١٨٥ع – ٢٨٦م/ ١٩٩٦ع) وباديس (٢٨٦م/ ١٩٩٦ع –

<sup>(</sup>۲۶) فيماً يعدّن بتاريخ الفاطعين في مصره انظر الفصل التاسع من هذا النجند و وقريخ أعربتها العام، السجلد الرسم ه الفصل الحامس عشر، البونسكو.

<sup>(</sup>۲۲) کُنْدُ دَوَاسَدُ هـر. ادريس (ILE. (Ides)، ۱۹۷۳، آمدث الدراسات راگترما فنصيلاً لفرة ما بعد الداشيين و اداش آخذ آخر ند قالد (Ides) مال ۱۹۷۶،

<sup>(</sup>۱۳۶) این مشدون، ۱۹۶۵–۱۹۹۰، انفزه انتانی، حس ۱۹۹۹ و ۱۹۹۰. (۲۸) آفتل زیری بن مناد هام ۱۹۳۰، ۱۹۴۱م فی سرکة شد. بنی متراوق.

174

٣٠٤٠٨ / ١٠١٦م) – ظلَّت العلاقات مع العاطميين سوية بوجه عام، فكانت الجزية تُدفع للنحرة بانتظام وكانَّ الأمراء يرسلون في المناسبات هدايا ثمينة إلى الحنفاء اللبين أساطوا الأمراء مع ذلك بممثلين لهم كان دورهم هو مراقبة هؤلاء الأمراء. وقد حاول بنو زيرى في الوقت نفسه الحصول على مزيد من الاستقلال الحقيق دون إنكار السيادة الرسمية للقاطسيين. وكان هولاه بطبيعة الحال مدركين فذه التزمة. ولكنهم، لأسباب شتى. لم يريدوا لما أن تسمي إلى قطيعة سافرة، والذلك كانوا يستخدمون أحياناً وسائل أكثر النواة لتذكير أتباعهم بواجب الطاعة. فعندما عزل النصور ممثلًا قرياً للفاطميين في إفريقية وأعلن أنه ليس عمرد حاكم إدبري يمكن تغييره محرة للم، ثم يعقب ذلك رد فعل سافر من جانب الناهرة. وذكن دامياً أُرسُل إلى بني كتامة تعرضهم عل التورة على المنصور (عام ١٩٧٥/ ١٩٨٦م). وبعد عدة سنوات من اللتال أُصدت التورة بتسوة مرؤمة وأعدِم الداعي. وفقد بنو كتامة كل قوة سياسية أو عسكرية في النطلة وتدعست بالناك سلطة بنى زيري. وعلى الرغم من أن باديس أبدى مزيداً من الحضوع للقاهرة وتُحوفيُ على ذلك بمنحه إقليم برقة، فإنه لم يال أي مساعدة من القاهرة عندما أعلن عنه حناد استقلاله. ويبدو أن الناطبين، باتهاكهم الترايد في شؤون سياسة المشرق، أخلوا يفقدون تدريها اهتامهم بالأجزء الغربية من الاميراطورية، ومن الصعب أن تحدد ما إذا كان ذلك يرجع إلى التدهور الاقتصادي الإفريقية أو إلى هذم قدرة الفاطميين على التداقل فيها عسكرياً أو إلى كليها. وعندما حدثت القطيمة النهائية أخيراً، في منتصف القرن الحامس فلمجري / الحادي عشر الميلادي، لم يرك الفاطميون يتدلَّمل مباشر، ونكن بطريقة ملتوية، إذ أرسلوا حشوداً من العرب الرَّعَلُّ ضد أتباعهم السابقين.

وواصل الأميران الأولان من بني زيري، بُلُقين والمنصور، شنّ حملة عنيفة ضد الزناتة وحماتهم الأمويين في الغرب. في عهد الكلِّين لمّ طرد الزناة من المغرب الأوسط وأعاد الأمير فتح كل إقليم الهنرب تقريباً باستشاء مدينة سبته الأموية. وما إن انسحب جيشه حتى بدأ الزنانة في المنطقة بين طنجة ونهر مولوية يذكرون من جديد اسم عليفة قرطبة في خطبهم. وقام المنصور في بداية حكمه بمحاولة غير موظة لإعادة سيطرته على فاس وسجليات (٣٨٥هـ/ ٩٨٠م)، وبعد أن الهمك في مواجهة تمرّد بني كنامة وأدرك أن الاحتلال الكامل للقطاع الغربي من المغرب بسكَّاته التمردين أمر يتجاوز المكانيات، عدل عن شنَّ هجوم على تلك المنطقة ووعِم اهتيامه

بدرجة أكبر إل دعم الإقليم الأوسط، إفرينية.

وشهد عهد باديس بعض التغييرات العميلة التي تركت أثرها على الحريطة السيامية للمغرب. وكان أولها هو الحملة القوية التي شبُّها الزنانة ووعاصة المنزاوة) الذين هاجموا المغرب الأوسط في ٨٣٨٩ / ٩٩٨ - ٩٩٩م ووصلوا حتى طرابلس. وفي الوقت عينه تمردت جماعات الزنائة التي تعيش في إقليم بني زيري بل وانضم إليها بعض أعضاء الأسرة الزيرية. وأمكن إنقاذ الموقف جيان ئي ڀائيم چي اوري بن واسم ڀاڻيه بندن الحدد او سره الرويءَ. وادمان ڀايدو الوست بخاسل البسالة العسكرية التي تحلّ بها حدّاد بن يُلقّين، هم ياديس، الذي قام بممالات قوية وأخضع الغرب الأوسط وطرد الزنانيين حتى منطقة المغرب الحالي. واضطار باديس إلى أن يعطى عته إقطاعات كبيرة في المنزب الأوسط حيث أسس حتّاد عاصمته الحاصة، قلمة بني حتّاد، هي أشد س أوري الآثار في الحال أرفية . في إن موضها الاسترابيسي كان أنطيل من موقد أشد. الإلا الأطبق أبين إرزي، سيد كانت تحك أن قرق أديا، هذا في امتلا وإن منتقد المسافر وبعد الراة المسافر وبعد الراة المسافر والموجود المسافرين مي نروي المان المسافرين مي نروي المان المسافرين المي نروي المان المسافرين المي نروي المان المسافرين المي نروي المان المسافرين الميان والميان الميان ا

به بارس تعرب حال بها راجح الداخل إلى البناء تعدا الله إلى البناء تعدا حال مسطول المساقد و والمساقد و المساقد و والمساقد و المساقد و والمساقد و المساقد و المساقد و والمساقد و المساقد و المساقد و والم المساقد و المساقد و المساقد و المساقد و المساقد و المساقد و والمساقد و المساقد و المساقد

شول حشادة خوسس الأمرة ، إلى الولاة القاطعيين في السيوات الأميرة من سكمت بينها المول. المها القائدة (1925 م 1917 – 1921) و 1917 م براين عقول عمس أر ست سيوات. جادكة والانة أولاً القياسين ثم يد للذلك القائدية . وصدة القرب الذي يسمى إليها القائدية ولكنهم لم يطفوه المها يسقده دادة م تعرب سرطه في الدل القرب الدليانية المها

ين ميلات (يون السيئة ليند السيئة الي المساورة الي الجهد المن المراقب التي المنظم المنافرة في المنافرة المن المن المنظم المنافرة المن المنافرة المن المنافرة المنافرة

للغرب انتقات فيارة موقفاً محالاً، بل وزادت من دعم استفادها بعد أقول تجم الأمريين؛ (٢) ولي جنرب المفرب، كانت قبائل مصمودة المعتبدة، في جيال الأطلس والسوس، تشكّل محتمات مستقلة صغيرة لا يربط بينها أي تنظيم عل مستوى أعل (انظر الشكل ١٣٤١).

وسفلة هامة كان حال الربر يشيم ما كان طبه قبل القنح العربي، فكان العنسر العربي، فقد في المدان، وقد نشاسك توقع تدريمياً كالم المهم من الشرق إلى الغرب. وكملك كان حال الميان المسلمين: في الربلية كان المهم العرف هو الأكثر تلقوراً، ولكن المسجمات في الأجراء العربية من المؤرسة لم لكن وصلت بعد بل مستوى هول.

رد قمية والرفح المواقع الميزان مبيلة في ودا به الطبيعية الي صحف القرد المعلمين الي مصحف القرد المعلمين الموسط المعامل المعامل الموسط المعامل الموسط المعامل الموسط الموسط

#### غزو يتي هلاك ويتي سليم عندا صد للمزيز باديس الزبري في التهاية، عام ١٣٦٤هـ/ ١٠٤٧م، إلى قطع العلاقات مع

سيده الفاطعي المستصر واعترف بالحالية العباسي أن ينداه. منحولاً بالذاك من الفقية، المسيمة إلى الفقية السنية، فقد اعتام الفاطعين من حكاثر فريعاً. عقولاً لعملة ورسال بيض لاجتماع اعلام خيامية أشار الوزير الوزوري على سيده بأن يعاقب الصفياجة بسلم إلرائية خيامة العرب الوطل التمين إلى بني معائل ويتي سلوم اللين كانوا بيشورة آلماك في مسمر المباياً.

وكان من الراضح أنه ليس من السير إفاح زماء الشياعن نظيرة صرب الأوب، إذ كانت مله المؤرق المه يختره كيرة ويل الشافل من ماجي مداليا، والله كان المرب الركان ويكن والدين أنها يحكن المسمول مثيراً وقير منظيماً فاز بأنه كان من الراشية جها منذ البابعة على منذ يكن والله الإجراء صادر من بناب التخطيع على الركان من الركان المنافذة، وإلى كان عرد صل يكن والله الإجراء من بناب التخطيع الكنفس من الركان الشرون غير الرئيب في من

وندأ العرب يهاجرون في عام ١٤٤٣م/ ٥٠٠٠–١٥٠١م، وقاموا في المرحلة الأول بنهب

به منظم القروب في الموقد في مع خواد الإدام ( و الدام الادام الادام ( و الدام الادام الادام ( و الدام الادام الادام الادام الادام الموقد في الدول المدام في الدول المدام في الدول ال

أي مسلم خراصة القادين بين القوال الانتظام في الصيابات أين بالبعال أما أن مسلمات أين بالبعال أما أن من خراصها أن مسلمات أين يوابعها أما مسلمات التي يوابع أن الحال في أوي وجو من أن الحال في أوي وجو من أن أن المن المن خروج من أن أن المن المن خروج من أن أن المن المن خراص أن أن المن أن المن بالمن في من قراء من أن المن بالمن في من فراء في من من المن أن أن المن أن المن أن المن أن المن أن المن في أن المن من أن المن أن أن أن المن أن أ

ذلك مر يقطر تاريخ مردة في حداث كما تقد إلى المعادر البرية المستورة الوهندة رفيد كان بن عقدرت أول مؤتى بهرز العربي الذي قدم به الدور القنين بقارته و مبدحة من المجادرة المؤتى بل تقد أكد الجادرة المهم أ<sup>172</sup>. ولد النفس معظم القرارس في المصدر الفيت إلى مقاء الرأيان، بل تقد أكد يشمهم على الجادرات السبية لوصول الدورت الإنقال بأن المقتور عبد والكارات الملازقية وبالإندارة إلى ما كان لقد المقدمات الروسية السبة الموادرات المراكز الموادرات الموادرات الموادرات الموادرات المستورة و

ية سرطان المساوية موجوداً مراجعة الرأي القول بالكانة بحث بطيرة المساوية على المساوية المواقعة والمائة بحث بطير المساوية المساوية المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المساوية المائة المواقعة المساوية المائة المساوية المساوية المواقعة المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية والمساوية والمساوية والمساوية والمساوية المساوية والمساوية والمساوية المساوية المساو

. أما عن الأضرار التي تستب فيها قدومهم، فإن هناك اتفاظ هاماً على الاعتقاد بأنها واسعة التطاق، حتى وإن كان تعبير والكارثة يمدو مثال فيد. فلا شك أن وجود آلاف من البدو الإعمل

تفاق حتى وان داير والحارمة يبدو مدن في. قد سك ان وجود الاف من البدو الزعو

<sup>(</sup>۳) أين حقوق، 1109-1100، الجُود الثاني، ص 70. (۱۲) نظر اطلاف بين صر، رسادر رسادر (C. Posse)، 1412 من تنجة وبن هـر. ادريس (H.R. Idris)، 1710، و 1710(م) و س. كامن (C. Calen)، 1710 من تنجة أمري.

<sup>(</sup>٣٦) انظر الدراسة الحديثة التي أجراها ر. دنفوس (R. Daghfor)، ١٩٨١.

ومعهم قطعاتهم كانت له آثار بالغة الأهمية على الحياة الافتصادية للبلد، وأن مناطق رعيهم قد انسعت على حساب الأواضي المنزرعة. وهكذا اختل التوازن الذي كان قائباً من قبل بين العناصر للسنفزة والعناصر المترخلة في شمال أفريقيا، وظلُّ هذا الاحتلال عدة قرون، وكانت النبيجة أن الزراع تحلُّوا عن أجزاء عديدة من الأراضي الحصية وتركوها للبدو.

ورتما لم تكن الفرضي التي أعقبت بطبيعة الحال سقوط دول بني زيري ثم بني حمّاد شاملة بقدر ما وصفها ابن خلدون، نظراً لأن الزماء العرب العديدين الذي أقاموا دويلاتهم الحاصة أعادوا النظام إلى حدّ ما. ولكن من المؤكّد أن وجود ذلك العدد الكبير من الجماعات العربية السنفلة وغير المنضبطة كان بشكل عام سبها لعدم استتباب الأمن.

وعلى الرُّغم من أن الأضرار التي لحقت بالقيروان ويمدن أخرى من جزاء الغزو العربي كانت عطيرة، فإن تأثير هذا الغزو على العلاقات الخارجية كان أشدٌ عطراً، إذ أصبحت هذه العلاقات

عنصة للأمزجة الثقلبة لدى البدو الجزالين. وكان تدهور اللدن في الداعل أسرع نسبياً، وبينها فَذَر للقيروان أن تفقد الكثير من أهميتها السابقة، تلاشي تدريمياً وجود قسة بني حياد. كذلك انتشرت القوضى في مصر بسبب عودة الرخل إلها، حيث خرب اللواته العائدون من يرقة أعال

وغرب البلاد واجناحوا الدتنا. وكانت أهم نسحايا الاضطراب الذي لمنغ أشدَّه بسبب البدو هي إمارات بني زيري وبني حتاد التي تقلُّص وجردها في التهاية في الشريط الساحل حول المهدية وبجاية. فقد أذى تقدُّم

العرب الرَّحَل في الداخل إلى اتجاه البرر الصنهاجة نحو البحر، بل وساعد على دعم الانتسام بين الداخل والساحل. وانتشرت الترصنة فيها تبقَّى من إمارات بني زيري وبني حمَّاه. وأصبحت يجاية، يمكم وضعها المتمايز على المهدية والتي كانت بعوزها الأعشاب اللازمة لبناء السفن)، مركزاً بمريًا هائنا ودخلت في تجارة نشيطة مع مناطق أخرى من حوض البحر الأبيض النوسط ولا سيما مدن ايطاليا. واستطاع بنو حمّاد، في بداية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر

للبلاديء غزو جزرة جربة والسيطرة عليها. للَّهُ تَرْمَزُعُ التَّصَادُ قَالَ أَفْرِيقِهَا بَشَكُلُ خطيرٍ. وإذا كنَّا نفصُّل اليوم التحدُّث عن تسال لا عن غزو هَلائي، فإن التنائج كانت واحدة. فالاقتصاد الزراهي والمنتقر الذي كان سائداً في شرق للغرب أفسح المجال تدريمياً لاقتصاد تغلب عليه العناصر الرعوية المترتحلة، وكانت هذه ثورة حقيقية ثرك أنا البكري والإدريسي وثائق كافية عنها. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه التغييرات العميقة في الجزء الشرفي حدثت في الوقت نفسه الذي واحث فيه المتاحل الغربية لخضع كأثير

جاعة أخرى من البدر الرعل، هم المرعدون. وكلا الحدثين فتح فصلاً جديداً في تاريخ المغرب.

#### الفصل الثالث عشر

## المرابطون

إيفان هربك وجان دُفيس

يها بنا مرحد ورسد هم محان فدا لهايين منه الديرات، بأنت علي ذعا دولت بيا با مرحد ورسد و محان المرحد على ذعا دولت ويقد بنا بالمرحد والمرحد والم

### الأصول السياسية والاقتصادية والدينية لحركة المرابطين

تقش الرواية القبولة عامة عن منشأ حركة المرابطين كيف طلب يحيى بن ابراهيم، أحد زعماه بربر تجدّالة التي تعيش في الصحراء الغربية، وهو في طريق عودته من الحمج في مكته، إلى أبي عمران

#### الطر النصل الثاني عشر من هذا تشباه.



ن. کنیں

الفاسي ((المتوني عام ١٤٣٠هـ/ ١٠٣٩م)، وهو فقيه مالكي مرموقي من القيروان(٢٠)، أن يعتين له شخصاً يرافقه ليعلم الدين الإسلامي الحق لقومه الذين لا يعرفون من سوى مبادئ غير كافية. ونظراً لأنه لم ينسنَّ لأبي عمران أن يجد أحداً في القيروان يقبل القعاب للعيش في الصحراء بين الصنهاجة الغلاظ، فقد نصح يحيى بأن يذهب إلى أحد تلامياء القدامي، وهو وجاج بن زُلُوي وأو زُلِي المعلي، في ملكوس بالقرب من سلجياسة، ويلتمس مساهدته. ولكن وجاج رشح له، كأصلح شخص يستطيم في نطره الاضطلاع بهذه المهمة، تلميذه عبدالله بن ياسين الجزولي، الذي كانت أمه من أهل الصحراء (٢٠).

TYT

وهناك رواية أخرى نقلها القاضي عياض والمتوفي عام \$\$هـم/ ١٩٤٩م) وابن الأثير (المتوفي مام ١٩٣٠هـ/ ١٩٣٣م) لا تذكر نمين بن ابراهيم ولا أبا عمران الفاسي، وإنها تذكر حائجًا آخر من جُدَّالة، يُدعى جوهر بن سكم قصد وجاج مباشرة وهو في طريق عودته من مكة وطلب إليه أن يوفد شخصاً ليملم قومه الإسلام وتعاليمه. وكان وجاح قد بني في سهل السوس داراً للدراسة

والعبادة كانت تستمي دار الزابطين. ومن بين أعضاء هذه الدار انتنار وجاج عبدالله بن ياسين الذي كان درجل علم وورع،(1) ورغم هذه الاختلافات بهن للصاهر فإن النقاط التالية تظل ثابتة، وهي: سطحية إسلام

صنهاجة الصحراء الغربية؛ عزم بعض زعاء تجدَّالة على معالجة هذه الحالة؛ الدور الذي أكَّاه المعج ي جمل هؤلاء الناس يدركون ضعف مستوى إسلام مواطنهم؛ الصلة القائمة بين حركة المرابطين والمذهب المالكي المجاهد، والممثلة في العلاقة بين أمي عمران والوجاج وعبد الله بن ياسين.

وكل هذه النناصر نبين أن الدين لعب دوراً حاساً في بزوغ لجم سركة الرابطين. ولما كانت كل حركة دينية تبحث في إطار اجهامي محدد وتعكس توتراته وتنافضاته، فإنه بنبغي تحليل كل

مية يتعلق بأمي همران، الطر: هـ ر. إدريس (H.R. Mris)، ١٩٦٠، ص. ١٠٤ ولا بد يون أن تكون زيارة يمس m ن ابراهيم قد نست قبل وقاة أبي صران. وقد ذكر كتاريخ لما عام 111هـ/ ١٠٢٥–١٠٣٥م عند ابن عقاري، ١٩٩١-١٩٤٠، اللحد ٣، ص ٢٤٢، وأثبر في والحل الموثيقة، ١٩٣٩، ص ٥، إلى أنها جرت عام - ۱۱۵۸ / ۱۰۱۹ - ۱۰۱۹، وعلى والى بكون ج. م. كروك (I.M. Cuoq)، ١٩٧٥ عن ٢٩٠٠ و در لينزون وح.ن.ب. هريكار ومدير المحري) (N. Levezion et J.F.P. Hopkins) ، ١٩٨١ ، ص ٢٩١ قد أنطآ

<sup>400</sup> البكري، ١٩١٢، ص ١٦٩، ف. موتني (V. Mousei)، ١٩١٨، ص ٥٩ و ١٦٠ ج.م. كووك ..... (T) (N. Levizion et J.F.P. (سير السرير) ، د. لفتزيرة وج.ت.ب. هيكتر (سير السرير) (N. Levizion et J.F.P. (Hopkini) من ۷۱، من ۲۱،

تقر: ه ت. تررس (H.T. Norris)، ۱۹۷۱، ص ۱۹۶۰ و ۲۹۶، چ.م. کورک (B.M. Cace)، ۱۹۷۰، ص ۱۲۵ و ۱۲۹ د. لفشترمود وج د.ب. صربكنز ومايير النحرين) N. Leetson (م (۱۰۲-۱۰۱ می ۱۰۲-۱۰۳ می ۱۰۲-۱۰۳ می

الظروف التي حكمت نشأتها لكي تحدد، قدر الإمكان، بواعثها وأسبابها الحقيقية("). ن النصف الأول من الترن الحامس لفحري / الحادي عشر للبلادي، كانت منطقة المغرب وامتدادها جنوباً حتى نهر السنغال يقطنها البربر الذين كانوا منفسمين أتذاك إلى زُمْر عديدة منعادية تقاتل فيا بينها. وقد كان المنرب نفسه خلال القرن السابق محل صراع بين القوتين الكبريين في الغرب: الأمويين في أسبانيا والفاطميين. ولم تكن هاتان الأسرتان الحاكمتان تندعاون مباشرة في حلبة الصراع إلا في مناسبات دورة ، تاركتين لحلفائها من البرير خوض المعارك بدلاً منها. ويصفة عامة (وكانت هناك استشامات) كانت تسئل الأمويين جماعة الزناقة، بينها كان الفاطميون، وخاصة بعد نقل عاصمتهم من إفريقية لمل مصر، يمعلون هذه المهمة للزيريين الصنهاجة الذين اتحذوهم نؤاياً لهم" وكان أحد الأهداف الرئيسية لهذا الصراع هو ضيان التحكُّم في الطرق التجارية المزدية إلى السودان الغربي والو التحكُّم في تجارة الذهب. على أن تفكك الحلاقة الأموية في أسبانيا لم يتفف في شيء من ضراوة هذا الصراع، إذ واصلت إمارات زنائية عدة في للغرب لحسابها الخاص عاربة الزيريس بار والتناحر فيا بينها في كثير من الأحيان. واستقرّ بنو إفرن في سلا وَلَذَلَة، بينها أخذ بنو تَمْرَاوَة الذين حصارا على استقلالهم عن الأمويين منذ عام ١٠٠٠ه/ ١٠٠٠م يبسطون تدريها سيطرتهم بدءًا من فاس حتى سجالياسة وأتمات ونامدولت ومناطق وادي قزعة الني كان يسيطر عليها حتى ذلك الحبن صنهاجة الصحراه. وهذه الصراعات المشرّة والفوضي السائدة جملت الحياة اليومية لا تطاق وحالت هون أي نشاط اقتصادي طبيعي في عهد الزناليين (٢٠). ويبدر أن النزعة الإقليمية البربرية بلعث ذروتها في هذه الفترة. وأحس بعض الرؤساء والقادة الأكثر شعوراً بالمسؤولية أن من الضروري إجراء تغيير جلري. ولم يكن من المكن، في الطّروف السائدة آلذاك، أن يمقق وحدة البرير سوى حركة تستلهم الإسلام. وكان الوضع في جنوب للغرب بين صنهاجة الصحراء الملامين مماثلًا تإماً. فكان هولاء الصنهجيون الرُحُل والمتعيزون عن الصنهاجيين المستقرين في إفريقية) ينتمون إلى ثلاثة فروع

يمل بعض الباحثين العمريين إلى القابل من ذاك قبلوب الدينية المركة دورونها بدلته إلى مرد سراع عن معالج ما قبل بي المرد كابل والشكاف العاليين أو بين ميانات على ما ترين الغزار ( (40 .8.0) 1942 مي 20 مي ( (40 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0) ( 10 .8.0

التعلق الحدي احد صبح جواب العرف في 21خار ومسيره عسيرا جديا باعتبرها عراض مريمه. (٢) - التقر الحسل الثاني حقر من حاء المياد. (٧) - أن أبي ترغ» ١٨٤٢-١٨٤٤ - الجزء الأول، من ٧١ و ٧٦، حيث يصف بالطهيل تنجر الحالة السياسية

المجالية بالتأثير التي التاليخ مع القراد المساوية المشاوية الولايين بيرون الي القراد (1444 - 1450 من المراج ال والاستانية التي التي التي التي التي الدين مع يضم من القراد المواجعية (المواجعية القراد الماكنة) (المساوية التي والمساوية التي التي التي التي المساوية التي المساوية التي المساوية التي المساوية (المساوية التي المساوية التي ويكي الميانة المساوية التي التي التي المساوية التي المساوية المساوية التي المساوية التي المساوية التي المساوية التي المساوية المساوية التي المساوية المساوية

الرابطرن ٥٠

ريسية: بني تنصوق بي الشهال والشرق في وادي ذرّعة، والحفوض وأغازي، وبني أيزة في الوسط والحفوب وفي الاحتراف التي من بلكانة في الدوب في السعوة «المشلسية". وكان برير الصحرة العربية معروبين على بداية الترق الرام فلموري أعاشتر بالمؤدي باسم أنها"، ولست تعرف عني الأدن على وحد الجانين ما إذا كان هذا الاسم يشعر إلى الحادث تنضح صوراته المروح الصنيفية الرامية المتلائد"، أكان النسية المعرض من يتابع ال

ن أقبل أن أهيل بأن عارض حرف أن القرن ألزيج المجري/ التلفز طيدون ليودي لتوجد التسليف – را ربا في أحكم السيفر على طرق التقول أو أجراء تتوجات أن السيفات ولهد ابن حوالي حيث بالمؤلف من حرف التي المؤلف ا التسليفية أن المؤلف المؤلف

کانت فروع الصنهاجة الثلاثة الرئيسة قد المتركب فيه. ركما بتمول امن لهن يونع، دور مؤلف احدث نسياً لزنان يكتب عام ١٩٧٦م ١٩٣٦م تقريباً، شهدت الصحراء العربية بعد ذلك فترة طولة من المورقة والاصطراب والنوض، حت لم يكن بمنطقة منسهاجة ان يتفقر على وليس واحد فيه إلى ان ظهر الأمر إلى جده لك عمد

) این مادرد: ۱۹۲۰-۱۹۷۱ داد (افتر افتر) به ۱۹۷۰ م ۱۹۷۱ م (۱۹۸۱ م ۱۹۸۱ م ۱۹۳۷ میل ۱۹۳۳ میل ۱۹۳۳ مید اینان مدت به میکار (مدیر افتر) (۱۹۸۱ میلاد) (۱۹۸۱ میلاد) (۱۹۸۱ میلاد) ۱۹۲۱ مید اینان میناپیدا: اینان افتران و افتران (از افزار اولید) و اینان پدر آنها پجیران فهایال افلاده الأول نظ هن جنس امتیاپیدا: آما الیالان فاقعها طرف.

طلطُ من جنس الصنهاجات أما الباقرن دفاً حرة لهم». ) - قم يقدم حتى البرم تعسير حتى لحلة الاسم.

(۱۱) خالک هو رأی ج. دارافرانت (U. Macqueri) ۱۹۹۰، ص ۱۹۹۰. (۱۱) این سوقل، ۱۹۲۸، ص ۱۹۰ د ۱۹۱۱، ح م. کیوک (U.M. Cacq) ۱۹۳۰، ص ۹۳ و ۱۹۷ البکری، ۱۹۱۳، سر ۱۹۹۱، ف سونین (V. Mocreli) ۱۹۲۳، سر ۱۹۰ دیملی هذا الوالد الأخیر تراییش داشته

ا ۱۳۵۱ / ۱۳۹۱ و ۱۳۳۰ / ۱۳۶۱) ۱۳۱۱ - تدار ملالات الرئة مع براد السردان و لاتدارة إنه على أنه مطند أردافست، على أنه كان يقيم في المزد الجنوبي

من المستراد كا كان حال قبلة كردة (۱۲) اين أبي زرو، ۱۸۹۲-۱۸۸۱، داره (الأرك) س ۱۷۱، ج.م. كرده (۱۸۳۵، ۱۸۱۷، ۱۸۲۰ می ۱۳۲۰ ویژن

(۱۳) - این آبی زیرم: ۱۸۵۳-۱۸۹۷، اطود الأول، می ۱۳۷۱ م. برکزن (۱۸۷۵-۱۸۷۵)، می ۱۳۳۱، می ۱۳۳۰ می ذکرد آبشد آبن علمون، ۱۹۵۵-۱۹۵۳، اطود الأول، می ۱۳۳۱ و چ. به کورك (M. Cico) این ۱۹۷۰، می ۱۳۳۳،

) الكري، ١٩٦٣، ص ١٩٦٤ قد مركز (V. Mostel)، ١٩٦٨، ص ١٩٠ ح م. كورك (J.M. Coot)، ١٩٦٨، ص ١٩٠١ ع م. كورك (J.M. Coot)،

ابراهيم الجدائي – وهو الذي أمر بمجيء عبدالله بن ياسين لنت الصنهاجة<sup>وه</sup> وهل الرشم من أن هذه الرواية لا تعلو فوق مستوى الشك في أن تكون محاولة لاحقة النسويغ الفترة من تاريخ الصنهاجة السابلة على عهد المرابطين (١٠٠٠)، فإنها تعكس بصفة عامة الظروف الفوضوية التي كانت سائدة في جنوب المغرب حيث تعاقبت فترات قصيرة من الوحدة بين فروع الصنهاجة المعتلفة

وفترات أطول من الانتسام والتنافسات والصراعات العنبلة. ظم بستطع أي اتحاد أن يفرض هيسته في الصحراء بصورة مستلزة. وكانت التغييرات على رأس هذه الاتحادات كثيرة ومتوانزة" ولم يكن هذا الوضع السائد بين جاعات الصنهاجة المختلفة دون تأثير على رعالها

الاقتصادي. وإذا كان وضع الرامي المترعل هو نمط الحياة الأساسي لغالبية صنهاجة الصحراء، فإن أتبارة المتوافل بين المغرب والسودان مروراً بإقليمهم كانت تمثل بالنسبة لهم مصدر إيرادات إضافية له أهميته. فقد كان رؤساؤهم يستفيدون كثيراً من السيطرة على الطرق والراكز التجارية فبحضاون الضرائب والرسوم ويتلقون الهدايا مقابل الحياية والخدمات النبي يقدمونها. وحمى الربع التالث من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، كان أتحاد الصنهاجة، الذي

تولى تيز-برونان إدارة شؤونه بحزم، يسيطر على مناجم ملح أوليل البالغة الأهمية، ويمتكر البنزة الملح المارة بأوداغست متجهة إلى لحانا. ومع أن بعض الشراهد الأثرية تمين أن مدينة أوداغست لم تكن قد يلنت بعد أوجها في ثلث القترة، فإنها كانت مع ذلك مركزاً هاماً للتجارة ينضع لرئيس الصنهاجة ويغلب الصنهاجة على سكانها(١٠٠٠). بيد أنه بعد عام ١٩٣٠م/ ١٩٧٠ بدأت الهارة أودافست تقع تحت سيطرة الزناتيين والتنجار العرب من إفريقية. وقم أتوقسع طروف هذا التغيير توضيحاً كاملاً ولكن الواقع هو أن الصنهاجة ظلواء حتى غزو المرابطين لهذه المدينة عام ١٤٤٦م/ ١٠٠٤م، مستبعدين كلية تقريباً من هذه التجارة للرعة. وكانت ضربة قاسية أعرى قد أصابت رخاه الصنهاجة، وهي افتتاح منجم ملح جديد في تأتيمال (تلاق)، إذ بدأ يوقر الإسدادات للناة ومناطق أخرى من السودان محطاً بدلك احتكار أوليل لهذه النجارة.

على أن ضعف الصنهاجة في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وأوائل الثرن الحامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، أناح ليرير مغراوة في سجاياسة فرض سيطرتهم على مساحات واسعة من الراعي واحتلاها في ذرعة وأغيات ونامدولت، وهي مناطق ذات أهمية سيوية للاقتصاد البدوى لجاعات الثيال الصنهاجة للخطفة(١٩٠).

يوضح ابن أبي ررع، ١٨٤٣-١٨٤٦، النجاد الأول، ص ٧٦ أبه مضى ١٦٠ عاماً بين حكم تين-تروتان

وحكم تارشنا، ولكن هذه للدة نبدو مقال صها. أما البكري غلا بلتك أي تاريد تطر ن. لفترون (N. Lestrice) ، ۱۹۷۰ من ۱۹۶۳-۱۹۷۹ من ۱۹۷۰ من ۱۹۷۰ من ۱۹۷۰

يشير النزاث اليوى إلى ١٩ الحدةً من علما النوع في الصحراء الغربية خلاق القرون التلاثة الأصرة؛ فبد هو لا A. . . 197 . (F. de la Chapelle) . LAL

اعار ج. دُنْهِس (J. Devisse) ، من ۱۹۲ و ۱۹۳

ان خلدن، ١٩٦٥-١٩٥٦، الجرء الأول، ص ٢٥٧.

وهكذا كان صنهاجة السحراء الغربية في الصف الأول من القرن الحدْس الهجري / الحادثي معدر الميلادي قد فقدوا إلى حدّ بهد ميطرفهم السابقة في المشارات وكذلك في الحموب عين كان البريز الزميزين المذي يكون لهم هداوة متوارة قد استوارا لا حمل المحالات النهائية الطرق المستدة هم الصحراء (مسجمالة والوافائسة) فحسب، بل وأيضاً على أحدث مراهبهم

وفرة بحثة الآن أخلاة المدينة الساعة في اطرة القريم الأقصى من أنبالة الإسلامي عشية المهلة المؤلمين، وقدا لا الاحتجاج ودوره عبوضة علقاء من أقمل المسابل أم من القوائد والترقية والمسابح، إلى الاحتجاج الموجات ميايات من المراجع الرابع بين حيث المسلحة الملكة إلى المناطقة المسابح المناطقة المساجلة المناطقة على طاقعة لإطوافة، ومن البيانة المراطقة عن طاقعة لإطوافة، ومن البيانة الدينة المناطقة عن طاقعة لإطوافة، ومن البيانة المناسقة عن طاقعة لإطوافة، ومن البيانة الدينة المناسقة عن طاقعة لإطوافة، ومن البيانة المناسقة عن طاقعة لإطوافة، ومن البيانة الدينة المناسقة عنين في ال

دول القرب القطة على الانتقل بين "حدو رسالي" وقد أربيت أسير بالتها الدول القرب القرب المساوية الدول القرب القرب المساوية المساوية

تبيئي جامات شيمية متطلقة النسبيات. وكانت أهم نائامة مارقة من السنة طهرت بين البرر هي طالبة علوي على المأصس إلاناميس (الأسوال). ولم الرابع من أن دور المجارس الدينيين في العلم والمهاب المشابية أمن المسابقة المينية المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة في المينية، في واصحيح والطرفة مع الله فيهن في المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة عاملة، بين ودماناً". ولأسابقة المحمد المسابقة المس

وتفاق جميع المسائر الحربية القديمة لقاحة قا في يعنق بطيور حركة الرابطين على سطحية إمامة حرب الصدراء دوكة على جهلها إرقامة المدين ويعد بطبيعة الحالي بن الرواحة المواقعة المشاخر على الحربية إلى تعدقة بالإراحة والحربية المواقع المواقعة في حرب العرب يعلى الراكز الصلحية عمرا إلى رفح المسترى القابي أواطيهم. وكان يوجد في جرب العرب يعلى الراكز الصلحية التراكية المحافدة، على دار الرابطين التي رضاء واحيا بن الرقية ولكن يبدر أن الوراكة إلى طبيعة الم

<sup>(</sup>۲۰) القر: ر. أو توراو (R. Le Toussess)، دافعة، والنصل الخائث من هذا اللجاه.
(۲۱) انظر النصول النائر والحلاق هنر واشان هنر من هذا النجاء.

انظر المصلين الثالث والجادي عشر من هذا النجاد.

رض تبرث كرف أميم الحاج إلى مكان والسفر هر البلاد (الراحية الأوام تضاف في توسيع الألاق البنيني والانتقاق المراتين فارسين والآين من أطراف العالم الإسلامي، فكان المتجاج بهاركيرة الفرق العديق بين الإسلام المستحين المنصوب والراحية المقتاق في بلب العالم الإسلامي، الأمام المراتين المام المراتية وطرف من الطابق عالى المحافظة المراتية الموافقة المحافظة والمتحافظة المراتية المساحرة المناتقة العالم المساحرة والمساحرة ومنطقة العالم المساحرة المحافظة المحافظة المناتقة المناتقة العالم المساحرة المناتقة ال

رسال الصحد الأولى من الله علمان المورى المقاري هم الدين يعمل اللوزي , دول المقر الرحادي المع الأولى المع الله إلى المعراك من الدين إلى المعالى المعرف المعارك المعارف المعار

# أنشطة ابن ياسين الإصلاحية الأولى

لسنا نعرف الشيء الكثير من اطبياة التي عاشها عبد الله بن ياسين قبل أن يُرفد إن صنهاجية المستراه. وتعمى ابن باسين إلى قبلة عُمُولة، وهي فرع من يربر عزب المذرب وتعمي أنه يلل فرية فالمالوث على طرف السندة المباورة المتالية، وهي فرع من المرافقة المن الاستداد المتعدد المناسبة عن سنوات أن الأندلس<sup>(70)</sup>، خبر أن البكري الذي عاش في اغترة تفسها تقريباً أبدى المتفاشة عنديدة فيا يتعلق

<sup>(</sup>٩٣) - اعظر الملامطة الماملية رقم ٩٤ في الفصال الثامن من هذا المبعد.

<sup>(</sup>٢٤) انظر المسلل الثاني من ماذا اللبند.

<sup>(</sup>۲۶) فيا يَعَلَى بِالْكَبِّةِ أَنْ الِرَبِيَّةِ، الظّر هـر. (M.Monis)، ١٩٧٠، ١٩٧٠، ح. بالِس (M.Monis)، ١٩٧٠، ١٩٧٠، ح. بالِس (M.Monis)، ١٩٧٧، ح. بالِس

<sup>(17)</sup> دون عام ١٩٢٠ / ١٨٠٨م الاتصار الكمال قلمدرسة العائكية في العرب إلى قبي بروفستال (B. Idit).
(Pompil) . Idit ، اس ١٥٦٠.
١٣٠٠ ألكان ١٩١٣٠ عن ١٩١٠ عن ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢٨) اين طاري، ١٩٩٧، الجزء الرابع، ص ١١٠ بالحلل الوثنية، ١٩٣٩، ص ١٠.

بالساع معاوله بالقرآن وبالشريعة الإسلامية(١٣٠). كما أن وضعه في دار الرابطين التي كان يدبرها وجاج لم يُوضح تهاماً. وبيدو أنه استمرّ يدين بالطاعة لوتجاج، مدير الدرسة والزعيم الروحي، حتى وفاة هذا الأخير، وهو ما يوحي بأنه كان بالأحرى في وضع تبعية. ولكن اعتيار وبخاج لياه للذهاب إلى الصنهاجة ولتطيمهم يعني بالتأكيد أنه كان يدوك تهاماً علمه الديني وقرة (F1) 25

وليس تاريخ أنشطة ابن باسير الإصلاحية لدى صنهاجة معروفاً إلا في خطوطه العريضة، فتأريخ الأحداث غير مؤكد ومشؤش وتكتنه على الأنفل فترتان طويلتان والأولى بين عام ١٣٠.هـ/ ١٠٢٩م رهام ١٤٤٠م/ ١٠٤٨م، والثانية بين ١٤٤٦م ١٠٥١م ر ١٥٥٠م/ ١٠٥٨م) ليس لدينا عنها أبة معارمات محددة. ومن الممكن النمييز بين مرحلتين في أنشطة ابن ياسين في الصحراء: مرحلة أولى، حاول فيها تقوية أو تقويم إيمان بني جُدَّالة ونجح في جمع عدد من لاتباع حوله. وقد بدأت هذه المرحلة في نحو هام ١٩٤٠م / ١٠٣٩م والنهت عام ١٥٤٥م/ ١٠٥٣م بمواجهة عنيفة بين الصلح وقادة جُدَّالة أُسفرت عن طرده. ومرحلة ثانية، استمرت حتى وقاله عام ١٠٤١ه/ ١٠٥٩م، وأصبح فيها بنو لتنونة الدعامة الأساسية لحركة للرابطين. فل الفترة الأولى، وقد كسب أبن ياسين حاية يحيي بن ابراهيم، سارت الأمور سيراً مرضياً نسبيًا؛ ويقول القاضي عياض بالنص: ولقد أقده وأي أقنع ابراهيم) هو وقومه يقبول شرعة سياته ومثله... وطلب وفرض الالتزام الدقيق والصارم بإصلاح المارسات للنافية للفاتون وبإنزال المقاب الشديد (منز) يرفضون اتباع منهج التعليم الشرعي. وفقل بحقى بكرم ضيافة هذه القبائل إلى أن نال بينهم وضعاً مرموقاً وحتى أعلنوا الإيان الخليق<sup>(٢١)</sup>

ومن هذه الفترة الطويلة لم يُستَجِل سوى حدثين هاسين: شنّ هجوم فسد بني لمتونة الذين مَرْمُوا فِي عَشْر جِياهُم والأدرارا). وتأسيس مدينة أرت-أنّا التي كان يجب أن تُراعي فيها، وفقاً لفاهيم ابن ياسبن الداعية إلى النساواة، أن تكون جميع المثارُل ذات ارتفاع واحد<sup>(٣٠٠)</sup>.

وبعد أكثر من عشر سنوات تُلسبت بين بني تجذالة، وقع ابن ياسين في خلاف مع النقيم جوهر بن تنكُّم والنين من أشراف تجدَّالة، هما عبلو وإنتكُّو. ويبدُّو أن هذا التراع كان مرتبطًا

البكري، ١٩١٣، ص ١٦٩ و ١٧٠. وينخي مع ذلك ألا تنسى أن هذا للثيث والعالم الألطاسي البارز كانت تفيد ....

على الآراء التجزة ضد برير الصحراء الذبن يلسنون بالفلقة. وظاً اللول القاضي مِياش الذي يستشهد به هـرت. توريس (H.T. Nomis)، ١٩٧١، من ٢٩٦: وكال عبد الله (7")

ن ياسين مشهوراً بأنه رجل علم وورع». القر: هـت. توريس (RLT: Norms) ١٩٧١، ص ٢٥٩، وتورد مصادر أنعرى الوالاً يراق. (41) (TT

البكري، ١٩١٢، ص ١٩٠٠. على الرغم من أنه يشفر يصفة عامة إلى أرت. أكَّا على أنها عني أرتان المشايق، وهي المحرف. على يام بين يؤشيت وولاله في شرق موريناكيا. فإن هماك يعضى اعتراضات زمت منحي أركيولوجي تنضى هذه الرابع الله المرابع (D. Jacques-Measure) ، ۱۹۲۱ . أرفان هي اسم مكان واسع الانتشار،

انظر: هـ ت. اوريس (H.T. Norris)، ۱۹۷۱، ص ۲۵۸.

بملاقات دينية كما كان مرتبطاً بصراع على السلطة بعد وقاة بسي بن اراهبير الجدالي(٢٠٠). ورتما لم تجد طلبات ابن ياسين التشددة فيما يتعلق بالانضباط وبسراعاة كل الواجبات الدينية. ومعتقداته المتزكنة المازعة إلى المساواة، الاستجابة التي كان ينتظرها، فهو كمعلَّم لا يعرف التسامح، كان يبدي امتهاناً للقيم الاجتماعية والحرمات التي يتمسك بها الصنهاجة. وخلال المصراع على الحلاقة الذي أعقب أواة يحيى، الضمة إن ياسين فيها بيدو إلى جانب تحطاب بها عائر المطا<sup>999</sup>، فأكره على ترك مزل في أرت-ا<sup>لكاراء</sup>". وها الحدث في تجدومه بيمز أن سلطات ابن ياسين كانت بالأسرى محدودة ولم تكن تتبح له أن يفرض إرادته.

وقد حظى ابن ياسين، أثناء الأرمة وبعدها، بالمسائدة النامة من أستاذه وبجاج الذي عمد، رضم استهجانه لتطرف تلميذه ولتحاوزاته التي أريقت بسبها الدماء، يل دعم موقفه وتوجيه

تأنيب شديد إلى كل من رفضوا طاعته. ويُعثُّ وتِجاج بابن ياسين من جديد إلى الصنهاجة ولكن لدى بني لمتونة هده المرة، وكان وثيسها هو يتميي بن حس. ولدى بني لمتونة وجد ابن ياسين الدهم السباسي اللازم لتحقيق أهدافه. وكان ذلك تمثولًا حاسماً في تاريخ الحركة الرابطية تبشتر إل حدًّ بعيد علو شأن لتنونة في تطاق الحركة. حدث كل ذلك قبل عام ١٤٤٧هـ/ ١٠٥٥م، وبهدو أنه كانت هناك في هذه الفترة توترات خطيرة بين مجدَّالة ولَتونة، ترجم غالباً إلى خلافات سياسية بشأن اتماء الحركة في المستقبل(٣٠٠).

ويمكن اعتبار انسحاب ابن ياسين ثم عودته في مهمة ثانية بمثابة نوع من الهجرة، إذ تبدو بعض ألمعاله كاليمياء لمارسات تعود إلى أوائل عهد الإسلام. وكان من مظاهر هذه العودة إلى الأصول تعديل التكتيكات العسكرية التقليدية قلرير بهدف تعزيز مكانة القاهيم الأصيلة للجهاد (٢٧٠).

### نحوّل حركة إصلاحية إلى جهاد

كثيراً ما اعتبر بنو نتونة، بسبب وضعهم المهبمن في داخل الحركة، ممثنين بالدرجة الأولى للمرابطين. وقبل أن نتاج تاريخ الحركة، يتبغي ننا أن تناول المشكلة التي يطرحها أصل لفظة والرابطون. حتى هيمد قريب كانت الكلمة لا تزال نعتر اشتقاقاً من رباط والمرابطون تعني أصحاب

(٣٣) السنا تعرف يوضوح ماذا حدث الذاك الرجن الذي استقدم ابن ياسين إلى صنهاجة الصحراء. ويقول بعض الموزمين إنه كان قد تُوقِي عندنا طرد بنو تجدُّلة ابن ياسين، ويقول آلمرون إنه تُوقِي قبل بالانسخاب إلى الجزيرقوء البطر الجزء التالي.

أ.م. المبادي: ١٩٩٠، ص ١٩١٩ هـ شد توريس (H.T. Norris)، ١٩٧١، ص ٢٦٠-٢٩٠١.

البكري، ١٩١٣، ص ١٩١٠: فقد رفضوا وبنو تجدَّالة) الاستاح إلى تصافحه وانتزعوا منه إدارة الحزالة العامة، وهدموا متزله وراحوا ينهبون كل ما يموي من أثاث ومناع.

س. تُفِس (J. Devisse) ، ۱۹۷۰ من ۱۹۱۰ اشاشة رقم ۲۰

اغذ بهذا الدأن النحلي النائب الذي أجراء ب. دي مورايس قارياس (P. de Morees Farise)، ١٩٦٧، ص ١٩٧١م، ويعلم ملاحظات ه.ت. توريس (H.T. Norris)، ١٩٢١، ص ٢٣٦، الحاشية 18.

الرابطون ١٦

(i) And (ii)  $(\mu, \mu, \mu)$  with  $(\mu, \mu)$  and  $(\mu, \mu)$  and  $(\mu, \mu)$  is since  $(\mu, \mu)$  in the  $(\mu$ 

وقد جاء الشابل القاطر على أنه لم يهم باه أي ربط (مركز طليعي عشس) في جزيرة على يد يعت طاء «الآثار التي أوفيدها العبد الأساسي الأمياع السيوة (Mustice Goodsmental de (PAfrique onice) الى جزيرة يديراً أنام شواطئ مورياتها عام 1975م. إذ لم كانتشف أي أن لائي رباط أن عامة الجزيرة، كما أن تشهيد مهمين من التور الذي قدوم ان أي زير في المؤرزة بمنار مادياً

<sup>(</sup>۳۸) . این آیی زرع، ۱۸۶۳-۱۸۶۹، اباره الاول، س ۱۹۹ انظر الانتقادات اللی برنجهها یال مانا اللسعر آ. موطی میزندا (Milital Mirason)، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹ه را ۱۹۸۸، س ۱۹۹۵ رما پعدها، ۱۹۹۱، س ۱۹۳ من ۱۹۴۹،

٣٩) ابن علميون، ١٩٦٥، المؤرد الأول، من ١٩٦٨، وبين العلى أن أعضاء الجاملة كانوا بعيلون في بيلة علمية من الالمعاد والدر الروحاء المؤرد المعاد ا

طبيبة من الأدفاق والهم لم يبتوا فيناً يسه رفاط لم رابطة. على من دي مداند. طباب (Pr. de Mosses Fariss) من دي مدان

<sup>(</sup>۱۱) نمطر کاندهٔ تاراجع. (۲۶) نانس الأول اقتلمه ربط هر بأرثن، شاره، وسنس راط هو وشريط واسطر، حزام،، وكانت وراجلته تعني بواش،

النس الأول تكلمة ربط هو بأترائق، شداء وسعى راط هو فتريط واصل ، حراب، وكانت وإبطاء عنى ووائق،
 سنة، قبل أن تأصد إل جانب ذاك معنى والحاد، هصناء، الخر... وبرد أغليل الحكور المعنى الذي يودي إلى فكرة
 بالركز الطلبعي الفحصان، وغير ذاك من المائل الشابية في مؤلف ب. دي مورايس فارياس فارياس (P. de Morses)

<sup>(</sup>Sizin) ، ۱۹۹۷ ، من ۱۶٪ وبنا يضعاه كما يرو ينويد من القصيل في مؤلف قد عالي (F. Mote) ، ۱۹۸۱ ، ص ۸۰ وبا يضعا

يمكم هذم وجود صلصال أو أحجاز<sup>197</sup>، أما اعتزال ابن ياسي وأنهامه الأول في جزرة في البحر فيقل مرتجحًا إذ قابلنا بين ضي إن أبي زوع ونتاج البحوث التي أجرت في تبدرا. ومن ثم قان قال ابن خلاور بأن البليفين الأول كانوا بميشون وسط أجارت قبل لا يمكن إستانت كيان. ما است المساكن أنها بنا المساكن أن بالميان المساكن المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ال

وتشاً أوخ من السلطة الموجعة، ذلك أنّ ابن ياسين لم يكن يُحتى فقط بالشهود الديهة والقانونية للمجاهة، بل كان يتولى أيضاً إدارة بيت ذلك تمرساً بذلك السلطة الدليا، حتى على يحيى بن عسر نفسة<sup>473</sup>، بل إنه شارك شخصيةا في الحسلات العسكرية.

وایکن توجه المستبه بالبیه هوسره در یکن انتی ترس فر به نیم مرحدان را یکن توجه المستبه بالبیه هوسته و توجه النوب الما بالدین المی المی الدین می الدین المین بودن استباد الدین المین الدین المین المین

قارش (P. da Moreas Faria)، ۱۹۲۷، من ۸۲۱–۱۹۲۸ ولنقر التفارس الجامع السنانة بقلم أ. فلوويز (A. Gardio) ۱۹۷۸، هن ۵۲–۱۹۰۸،

اليكري، ١٩١٣، من ١٩٦٩ و ١٩٠٧، أمر إدبي بادبي علد يعيى المني أذمن الوشر حتى قبل أن يعرف النسب.
 دي، ترجه أدول على مسالة ١٥ كياردراً من أشر اللي يدها حسيا بقول اليكري، أخو يمي، يتو بن صعر. الحقر سال القدادات ب. سيورن (1900-1988) ١٩٥١، ١٩٥١، ديماً ( التمكل في ١٩٧٩).

ن البكري، ١٩١٧، ص ١٩٧ و ١٩٦٨. بدأن تكرير، انتاز: خ.ر. يا (١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨.

العلاقات بين الحركة وهي تشكونة فاقل وضوحاًه ويقول ابن خلدون بن صراحاً تنب بين حولاء. وين لهزناء ولكن بهدو أك شؤي سرياً، وفود ظلت تشاوة ولمؤيّرة، غلال انتصاراتهما اللاسقة، حليمتين مسلمين. وبها يتحلق بلغروع البريز الأحرى» تنع إضفاع بني لطلة بعد مولد الحركة بطيل وانفسورا إلى لفنية الرابطين مثلم النسبة إليها بعض أعضاء الزائده والتصدودة.

وعلى الرغم من كل الحلاقات الدَّاحلية والترعات الانفصالية، فإن النظام السياسي والديني الجديد ووجود مصالح مشتركة حملا البربر الصنهاجة على الاتحاد. فكان من يعيشون منهم على اعتداد الطرق النجارية يوقون السيطرة على هذه للحاور الرئيسية وعلى التجارة التي تسر عن طريقها. وكانت قبائل الشيال المتحالفة، وهي لمطة وجزولة(٢٧) ومعهما قسم من لمتونة، تريد إعادة فزو المراعي الحصبة الواقعة بين جبال الأطلس والصحراء. وفي كلتا الحالتين كانت زنانه هي العدو المشترك. وإذا لم يكن بنو زناته يعتقون جميعهم مذهب الهوارج، فإنه كان غذا للذهب أنباع بينهم وكانت هرطقة هؤلاء تهيئ للمرابطين المالكيين سببأ إضافياً لمهاحمتهم. ونفد كان الغزو المراملي إلى حد ما ثأراً الصنهاجة الصحراء من هؤلاء الزناتيين الذين سيطروا في الفترة السابقة على غرب المغرب. وتدين الانتصارات الأولى للمرابطين بالكثير للوضع الشريب من الفوضي الذي ساد في المغرب في عهد أسر مغراوة الحاكمة التي استقبل العديد من رعاياها الغزاة على أنهم مررون يضعون حدًّا له يعانونه من افسطهاد(CA). وخلال خسس ستوات، من عام ١٩٤٦هـ/ ١٠٠٥٥ إلى ١٠٥١م/ ١٠٠٩م، عني المرابطون بالعمل على تعطيم سيطرة الزنانيين في امال خرب ألهريقيا. وتُستَت الحملات الأول مباشرة ضد أقالهم زناته في واهي درعة، قبل أن تُوجُّه إلى سجالسة التي شكا سكَّانها لابن ياسين من اضطهاد رئيسها المفراوي مسعود بن واتودين. فبعد نشل محاولة للوصول إلى تسوية سلمية، غزا الرابطون الثدينة وقتلوا مسعوداً ونقبوا وأحداً من ذويهم حاكماً. وإذ استولى جيش الرابطين بذلك على للحطة النهائية الشيائية لطريق القرافل عاد موتهها حملته ضد أوداغست في الجنوب. وبعد غزو هذه المدينة، قتلوا دون رحمة سكانها الزناتين. وهكذا مقط المنذ الثاني نطريق الصحراء في أبدي الرابطين منا كفل لهم في الوقت نفسه السيطرة على التجارة في الجزء الغربي من المتلقة(٢٩٥

لطرا بقول تلك الألكاء قار سكّان سجايات أو كانوا غير واضين من الطام الصارم الذي مُلعت المؤخول المؤكون، وقولوا الحامية العسنية فلرجودة في المقايدة ركان من اللازم إدبال حملة جديدة الإمادة الأمور إلى نصابها. وفي غياب القسم الأكبر من جيش المراجئين وقع المضال ب يُحَدَّلُه الذي مستمد الأشراة إليان إن الجنوب وعلق نجي بن عمر. وقام الجاجئة الشابل بقيادة

<sup>(</sup>۲۱) بين الرماء الروحين للحركة كان وغاج من لملة وابن ياسين من جرواة.

دقد على « الداخبين قام الذكية في قبال أفريقيا بدور الداخبين من المستكان الطلومين، وقد طل الوابطون، على
الأثمل في دوة أول. أنوياء طف الطلب والتعديد إعطاعاً كبرة ولداء كان الطبرات عن طلمروها.

فيا يستن باخزو وأثاره على الرقت الانصادي عموماً في القرب والعمراء والسردان، انظر: ح. ألميس .(3)
 (entropy description)



والصدر: ح. ابرام) أبي يكر، الذي أصبح الأمير الجديد بعد وقاة أغيه يمين، بإعادة غزر سجاياسة ومراهي هرعة.

درطال الشرائع الله إلى إلى المن الرأة المن مسكم أورا قابلة قدر الأولى المسابر ورفة المؤلفة المن المن المناطقة ورفقة المناطقة الأولى المسابر ورفقة ألى المناطقة ألى المناطقة ا

يها أن المرابطين الخاول كالحاصم فسدا الد اطعاد استناء وهم يو برطوعت دول مصد هم. فقد كرموا عام ۱۵ هدار ۱۹۵۹ و قطار اين ياسين ان ظروت يكتابها المصوص له المعركة التي وقت تحرب كوريلك<sup>270</sup>، فطاقة أبو يكر بن عمر على وأن جاحة الراجلين. وعلى الراج من أن وقاة مؤسس الحركة الزارت أوجد وقيلة وثاناً ويثان أين بن مسوقة الايوا

حيثة أكبي، فإن ُصلابة العمل اللّمي أنجزه ابن ياسين تنجل في أنْ الحَرَّة بأسرهاً، بعلاً من أنْ تشكك، استنادت بعد فترة تصبرة قوة جديدة بل ومزيدة أثاحت لها أن تواصل ينجاح لشر المذهب الجديد وتوسيع فتوحاتها.

(٥٠) البكري، ١٩١٣، ص ١٦٨، ويقع هذا الكان على مساقة ١٤كم تقريباً جنوب الرياط

الرابطون •

ربعد اعتقد این بلیدن بخوات الحافظ الدینیة این کشتر برطرا آن السلط الروحیه بالدین منتخد در انجها المنتخا<sup>سی</sup>، فقد اطرا فروز الایر مثال المساول و السلط الور الدین المنتخاب المنتخد الم

القصر الاحتكاري للقب على القروع التوسط على طهور طبقة ارستاراطية. وكان «اللندرة» تعبرة آخر ينبيز إلى المراجلية، و رجع أصفه بل العرف التقليدي الذي الدي متاجهة الصحراء يوضع حجاب على أصفل الوجه. وكان حمل ملما الحجاب يعتبر أن الأشلس امتيازاً المعراجلين الحافياتين. وكان عنقوراً على كل من لهي صحابة الأ<sup>10</sup>ة، وكان ترماً من الزي أو

من خصوصية في الري تفتش به الطبقة الحاكمة. وليس تاريخ الساوت المطبق الأفرق من حكم أبي يكر (حتى عام ١٩٦٧- ١٩٠٩) معروفاً جياً، ولسنا تعرف شيئاً عدماً عن أنشطة الرابطين خلال ذلك الفترة<sup>(77)</sup>. وزيمًا التضي

معروه جيدا، ويسده عرف شياء همدا عن الشيطة الراجيين حلال تلك العارة ".. وزيا التصفي الأمر فزرة طريلة من الزمن لدهم السلطة الجديدة ولحق الأرمات التي كان لا مناص من أن تحدث في العاد حديث التكوين يصبح بين أقوام ذوي تقاليد استقلالية مريدة.

وكان إنشاء مراكش، التي أصبحت العاصمة الجديدة لجيال الأطلس في الشيال عام ١٩٩٧/ ١٩٠٠/، فاشمة لفسل جديد في تاريخ الحركة الرابطية<sup>(١٩٠</sup>). ولهذا التاريخ ليضاً ولاك حيث أن هذه التعترة هي التي حدث فيها انشقاق الحركة إلى جاهتين: جامة في الجنوب بتيادة

<sup>(+4)</sup> خلف قبل پاسین کرمی جنی سایان بن مدور بور ولین آخر ارتباط بن از اوید رکاف حافظ فی داک افرات شهاد آخرود علی (اجام الفصیری) از اصحی آزار از اید اختلاف، درای اصدا منحیم فی بیدل از احتیاب ما کاف الفرسید (احتیاب الفراک می الفراک انداز محد در است. (IET. Nemon) می روید (احتیاب می ۱۹۷۷ و ۱۹۳۸) در است. (۱۹۳۸ و ۱۹۳۸) در احتیاب این الفراک می (۱۹۳۸ و ۱۹۳۸) در این اظهار مید در ناوالیس:

<sup>(</sup>H.T. North) مرت. (J.N. North) مرت. (J.N. North) به ۱۹۷۳ (J. Nicolaires) (J. Nicolaires) به ۱۹۷۳ (J. Nicolaires) به ۱۹۷۳ می ۱۹۳۳ (J. Nicolaires) در این از ۱۹۷۳ می ۱۹۳۳ (J. Nicolaires) در این از ۱۹۷۳ می ۱۹۷۳ می ۱۹۷۳ (J. Nicolaires) به این از در این از این این از این این از این این از این

ص ۱۹۷۰ حبث یک تاک تاک آن داراطریهم الین (مام ۱۹۹۰–۱۹۹۹) بعراه وارتیم مارات. وهم پلیسرد الین بی الصعراب. (ه) تین مصادر مریه مدیده آن مراکش آشت. ما ۱۹۵۸ ۱۹۹۲م، ولد نال هذا التاریخ طبراهٔ ارس طریق،

وقد اللم إلى البيا- وفيدا (Le Hista Mirmata) : ١٩٥٧ و أ. هويل مهراتنا (Hista Mirmata) (الله المواد) و المعراق المراتان المواد الله المواد) و المعراق المواد المواد

# فتوحات الشيال

ما بین عامی ۱۹۰۸ / ۱۳۰۶ و ۱۳۶۸ م ۱۳۰۰ م) ما درجی الرابطین قبارته پیشاه پیشاه پیشاه این اقتلامی در قاطعی شدن الفقی در نقط تا درجی الفقی الدین و انتظامی الدین اما در ۱۳۹۸ / ۱۳۰۵ م ۱۳۰۱ و درجی در اداری الدین الدی

(\*\*) يهين الشكل الطل وبطريقة مبسطة) سلسلة نسب أمراء الرابطين الأول:

(٣٩) الفسل أو يكر أن الرأت تقدم عن زينيه، التي تورجت يرسف بن الداين وطاحت أه بنهم كير.
(٢٩) كان أي يكر ضم يشل أم لا يستطح النبش عارج الصحراء المثر خطائل الوشياء، ١٩٣٦، عن ١٥، وإنا كان ما أشتى يتماز أمرية له لبني موار طرية أي قرار أي يكر. وقد ينبي ألا تنبي أن قواه المسلحة كانت أست كان أن والدا المن كلم أن رئيل الذي على ...

(As) في يشهر اسم ان تاتشين على تشتم الشود إلا بعد عام -Asa / Yasa ، وهو الطريخ الدي أسبح فيه، اسمأً وفعالًا، طك الرابلس الأوحد.

الرابطون TAY

فل شبه جزيرة إيبيريا كانت الحلافة الأموية المزهعرة من قبل قد تهاوت في العقود الأولى من القرن ألحاسر الهجري/ الحادي عشر البلادي. ومن رمادها انبعثت مجموعة دول صغيرة بدّدت جهودها في معارك التنتل فيها الأشمُّاء، وكانت غير قادرة على مقاومة المحاولات القوية من جانب دول الشيال المسيحية الساعية إلى إخضاعها. وهكذا تُكؤنت ما لا يقل عن ٢٠ دولة صغيرة في أقاليم ومدن محتفة، وكان يمكمها أمراء أو ملوك يشار إنههم عامة باسم ملوك الطوائف.

وبنفت الحملة المسيحية أوجها مع غزو طليطلة عام ١٧٨هـ/ ١٠٨٥م، وسرعان ما التفسح بجلاء أن السيحيين يستهدفون ابتلاع ملوك الطوائف كلية وأنهم فن يقتعوا بتبعيتهم وبما يقدمون إليهم من جزية. وبدأ الفقهاء السلمون يتزعجون من هذا الوضع الذي ينذر باكتساح الإسلام وحضارته من الأندلس. ولما كان اللوك المستمون الصغار عاجزين تهاماً عن أي مقاومة جدية لتقدُّم المسيحيين، قانه لم يعد أمامهم إلا أن يطلبوا النجدة من الحارج. وفي تلك الفترة كانت القوة الوحيدة القادرة على التصدي لهذه المهمة هي مملكة المرابطين التي كانت آبذاك في فمة قرتها وكانت مشهورة بأنها تشكُّل فيلقاً دينةًا تذر نفسه للجهاد. ونناء على دعوة من العتمد، أمير إشبيلية العبادي، عبر جيش المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين مضيق جيل طارق عام ٤٧٩هـ/ ٥٨٠ ٢م (٢٠). وبعد زحف دون مقاومة عبر جنوب أسيانيا، أنزل الجيش المرابطي بقوات قشتالة التي يقردها الملك ألفونس السادس هزيمة مذهلة في الزلاكة بالقرب من بطلبوس<sup>(١٠٠</sup>)، فعلمت

موجة من الحياس أرجاء الأندلس. وهاد يوسف إلى العنرب حسيا وهد من قبل. ويوقاة أبي بكر، بعد ذلك بعام، أصبح يوسف، اسمأ وفعلًا، سيد الامبراطورية. ومع ذلك فإن المشاكل الحطيرة التي واجهت أسبانيا الإسلامية كانت بسنَّى عن أن تكون قد شؤيت بصفة نهائية. فيحد قليل من السحاب ابن تاشفين، استأنف للسيحيون هجانهم مستغلِّن حدوث محلاقات جديدة بين الملوك الصغار. ونوشد المرابطون التدليل من جديد وأحرزوا انتصاراً آخر عام ١٨١١هـ / ١٠٨٨م في معركة لبيط. بيد أن ماوك الطوائف أعربوا في سفور عن عداتهم لمحرريهم الذين لا يقل خوفهم منهم عن خوفهم من أهدائهم المسيحيين. وغادر ابن تاشفين الأندلس للمرة الثانية.

وكان صبره قد تفد، وفي عام ١٠٩٠/ ١٠٩٠م عاد من جديد، ولك، في هذه المرة كان فاشأ أكثر من أن يكون حليقاً. إذ عمد، تعضده فتوى موقعة من فقهاه عديدين مغربين وأندلسبين (١١١)، إلى

<sup>(</sup>٥٩) يرد نص رسالة الدهوة لدى الثاري، ١٨٥٥-١٨٦٦، الجزء الثاني، ص ١٧٤. وقد قال الشهد، ربًّا على تشامين به الذين كانوا يستشعرون عجر استبلاء غرابطين على السلطة في الأعانس، إنه يفضل أن يكون تبتالاً ني أفريقيا على أن يكون راعي عنازير في قشنالة.

ويا يتعلق بهذه الشركة، انظر إي لين-برومسال وإي. خارسيا غرميس وج. أوليفر أسين .E 1140 Levi-Provegal, E. Garcia Gomes, J. Otiver Asie)

أيس هالله من لم يساند الحرب التي شبُّها ابن تلقين على ملوك طوائف الأندلس. وبصدق ذلك عني على يش الما الدان الكبير والدون عام 4-4هـ ( ١٩١٢م). على أن زاك لم يسم الشهاد الرابطون من إسراق كته فا مد



الراطون ١٨٩



الشكل ١٣٠٣: (ب) – زحارت مرابقية لتاب يرجع على حصر الرابطين، ومطرقة الباب من البرواز (فامر) والصفر: المواسكر/دومينيك روجيه)

ترجيع مسئة قبد طرقة القوائف الهجين مرائم شق في حل الإحادي، مثل العاون ع السيمين والرفو ويربط في طريع أمر في الذي روبا بيكان روبا جيش الرائم في نهو عمد فوائر أحمل كل الدائل البيانية في مام 144/ 144/ 144/ 144/ المانيا الإحادية للدائلة عن بالمسته الميشات المستمد الميشات الميشات التي المشتف أن أيض الملوك المسلمين ومراضعة حيث أن الأمرة في موريان فقطة بالسلمة ويأن تكون دولة خيرة و رئيس كل الملوك المسلمين <sup>(70)</sup> وأمينات وسعة أسابان الإسلامية ، عن سيخرة

ري الشورة في المسلم المواقع التي المنظم الإلى المنطقة المواقعية المسلمية المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المن

الرابطون من أشهرة كالمستاهدين في سبيلي الإصافي، فقد انتخار شال الحدة فعد المستهين. ومكانه الزاء من في المهالية ومود مركان إيسادية علية بين برير المسلوما، في المرافظية الموافقية الموافقي

الوضع الجديد في جنوب الصحراء

إن مردنا بالأوضاع في جنوب الأميراطورية فرابطية أقل يكثير، لسوء الملف من معرفتا بالوضاع الجزء الطبايق فقرة المصادح جنات كل شيء صباء فلساهد الكثابية مستشدة من الإقامات المائية المرية المهرفة كثيراً من مسرح الأحداث من حيث الكان أوأجاءً من حيث الواصاء فيها أما المصادد الشعبية فقد تعرضت المهابلات وتشيخات هيئية بدأنا العرف كيف ندرجها دراسة قديات ولكنها لا تزال فيلمل استخدام حالد المصادر غير ميسورة والأول صادرة من

<sup>)</sup> از استط النبية على مسل به الدريود ودي من بيار إبارة منطلة، في أيدي للراجلين إلا في عام 1040ء 1117م.

مسلمي الشال، والثانية عن السود من يلاد الساحل، الذين لا يعتقون بالضرورة، حتى عندما يكرتون قد أسلموا، وجهات نظر المسلمين في شمال القارة.

We should be set that the set of a point of

أو البحوث للحراة منذ عند سنوات، سواء من التناهية التوريانية التنهر او من الناسج، استحابه. إلى أهمية للطومات التي ستستمد من البحث الأركبولوجي خلال النظود القامة <sup>647</sup>. ومع عدم وضوح التصوص وصعوبة تقسيرها قان نعلم عن طريق البكري والإدريسي أن

سيلا وتكرور ا التين لم إداد يعد مواميها بدلة كتافية "كانا تتنسيان السيطية الاتحسانية على عربي فهر السنطان الارسط، في القرنين الحاسس الهجري / الحادي عشر الجلادي والسادس الهجري / التاني مشر الميلادي<sup>(۲۷</sup>) ومكنات تنشاط كل الشواحد لتبين لنا يسورة قاطنة أن هذه النطلة

(۱۵) تعلج کابا الاسم مشکلة. إذ يكوه ج. ترانس و أ. وافزيه (C. Thitemes et A. Ravisis) بسيايير
 معادلتا و نوا تقوامه المفتل العربسي، بنها يكيه عيد قال (۲۷٪ ۱۹۸۲ و وقطية الكولين السندلين
 سيكن همتمانك.

- c) ج. المالس و أ. وابن» (O. Thitoses et A. Ravisi)، ۱۹۸۶
  - ) انقر ب. ۱۹۸۵ (B. Chavsar))، ۱۹۸۸
    - .11A1 +(Y. Fall) J# ........(1V)

 $\label{eq:continuous} L_{ij} = c_{ij} c_{i$ 

(۱۹۸۲ ، M. Sogrant , Chaleix ۱۹۸۴ ، (A.R. Ba) ایان (۷۰) رضیل من القور کانت، ما بین الایزین البلادین السامی واقالت هذه، واحد نشاه کیمی، والعمله فی بال البید، واقد واقد الله علی ما باشده شده فی الداره الدی، والوائد الشفهی المقول، ولا برای الافر بینال بحرباً طریقه الرسول بان نتاج سنکون بالتأکید رائفا، ولال الجمید بالافر من الداره الله بین میردو است نسبی، بداری و درد الله بین البینسکی، متلک نظام طویک و دروا اللها، می داروز (ولاس از الروز الافراد الروز الدول از الدین و الدول الدول

المسكنة أصبحت إسلامية في انقرن الحامس الهمبري/ الحادثي مشتر الميلادي وأنها كانت نقع على وحه الغريب صوب ملتن نهري كولومبيني والسنغال(؟؟) ويُرجع أن مدينة أزوق، التي كانت نشطة بين أواهر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاهي

وارجع ال عليه اروي، سي مات منعه بين واسر عمره اربع المبري , المسر البرامي وأواسط القرن السادس الهجري / الثاني عشر الليلادي، حسيا يستفاد من البحوث الأولى التي أجريت فيها(٢٠٠)، فيت دور محطة هامة جدًا بالنسبة لهذه والمجموعة السنغائية ٢٠٠٠.

. كُلُّ عَمَّا الطَّمِّاتَ اللَّهِ عَمَّا الطَّمِلِ لَمَّا عَمَّالِكُ الْمَا الْمَا عَمَّا الْمَا عَمَّا الْمَعْ الْمَا اللَّمِ فَا اللَّهِ عَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمِي عَلَيْهِ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

يزال من الصعب معرفة ما إذا كانت سيلا أم تكووراً أم والجزئر على اللي مارست أكبر سيطرة على معرور اللعت القادم، كا نوش من من عاطل أكثر نفائداً في الحواب بين طلاب وبانتها والشبه في مناطق أضمى الشارا، وسترى فها بعد"؟ أن إنامة المرابطين في جزيب مروباتها الحالية كانت لما أكثر موكّدة على جنزائية فياد القديب وعلى التسابق بين الدن الرابطة على فير السنائل وانتشاف فيا يتها.

فهل وجد المرابطون على ضفاف السنعال أمراء أسقموا من قبل وكان الربر على اتصال بهم منذ بدء أشر الإسلام في الهدة المنطقة، أم أمهم شرعوا في شويل عدن نهر السنعال الأوسط إلى الإسلام ومزورا انتشاره؟ إن الإجهاز عن هذا السؤال تكسى أهمية كبيرة. ونزع آخر دواسات

OTE

an

ت. لينيسكي (T. Lowette)، ١٩٧١(أ)، ويقدم فينيسكي ندوين الاسم بالعربية على أنه زافون أو زاهونو.

ب. سزون (B. Saison) ، ۱۹۸۱،

 <sup>(</sup>٩٣) قطر "كناد المؤلفين العرب الأسم علمه الفاية مشكلات كبيرة. فيمةً للمخطوطات ويمةً قا المتصل عليه من المروف المحركة فيد لديا كابات عدلمة كابرة اللاسم.

<sup>.19</sup>AE ((A.R. Be) \$ ....

أقبل النصل الرابع هذر من هذا النجاد فيا يتعاق ملسارات التي وصفها الإدريسي والتي تضني أهمية كبيرة على
 وادي المستال بالشارة بالطرق الشعينة التي كانت تتجج في الشرين السابقين.

۲۹۲ للرابطون

بن ساح آلد بند شرق کند و الرق کند و الرق با کیاد اقل روا الدایلی در الدولاد و الدولاد الدولا

(79) ين با 80 قال 18.0 و القرآن المنافز على المواقع التي المنافز في الرسيس أكانون (قال 1800).
(79) يمثل أن بالان في المنافز المنافز

بكتر عهد المرابلين. أوطا ما تقرله أليماً يوضوع شديد ويطرقة أمري الرازة التي يوردها الكري. (۱۷۷) - امن تعرف إشارة اليكري (خ.م. كاولد Chat Chee) (۱۸۱۰ م ۱۹۷۰) مل ۱۹۰ إلى وجود لايم (۱۶) ، اين ولر ديامي، رئيس الكرور، عند أيم يكر عام ١٥٠١م. وهذا يدل. نها ينتو، على أن التكرور كانت في ذلك

الوقت مسلمة منذ جيان على الأطل. (م) تظر قبا بل النصل الرابع مشره وعاصة مها يمثن بالنقع الشاشة في ذلك الرقت اطلاقاً من مدن نهر السخال ومن (م)

(Art (Decline) - المحتود (Art (Decline) - Art (

من يهزيه ANOR (A Bettier) منظر إنصاء حوليات تقليف المورداني الدواسات العلميات العلمية الشنة المثانية
 (Accades de l'Institut raucriaries des études secretifiques).
 رض عا يسمع بالاعتقاد به التحديد التاريخي، ياستخدام الكرين 11: لأتفام فترات يرجع إليها تقليم المليئة

.lazene

التي تُظمت قبل عهد المرابطين بزمن طويل والدادية بالتأكيد للصنهاجة، معادة على التعامل مع . أبد إفريقية (<sup>(A)</sup>. ومن ثم فإن حدوث صدام بين المرابطين والمجموعة الغانية بعد أمراً مرتجحاً، لاَ سَيًّا وَأَنْ المرابطين كانْ لديهم، بمكم التقارب الجنراني وَالله، الذي عرفوا كيف بِستَعْلُولهُ، حل بديل للوصول إلى الذهب عن طريق مدن نهر السندال. غير أنه من الصَّعب جَداً، في الوقت الحالي، تحديد الشكل الذي ريًا الناء هذا الصدام

إذ يقتضي الأمر، للإجابة عن هذا السؤال، أن نحدد أولاً على وجه الدقة شكل ومدى انتشار الإسلام في الساحل، عندما اتسعت الحركة للرابطية. وتتبيع لناكل البحوث اليوم الاعتقاد بأن أول جهاد متضافر رشيد في سبيل نشر الإسلام هو من عمل الصحراويين – الرابطين – ويرجع إلى القرن الحامسُ الهجريُ / الحادي عشر الحيلادي (٢٠٠٠ أما في القرنينَ أو الثلاثة قرون السَابقة فكان تقدم الإسلام، علَّى الأرجح، أقل انتظاماً ويرتبط بوحود تشار الشيال وبالنحطّـر<sup>(۱۸)</sup>

ولمَّة يمنَّ لنا أن نجر أن ثبة مرحلة أول من إسلام دفردي، جداً في بعض الأحيان، وريًا درسمي، في حالة الفاطمبين (٢٠٠٠)، وبالتالي ابديولوحي جداً، تركت أثرها بصورة مفاوتة على مواني النجارة الصحرارية دون أن تؤثر كثيراً في الريف، ودون أن تُبلل جهود كبيرة لمتعلم والنشئة الدبية. وإلى هذه الفترة ترجع المجتمعات الأولى في أوداغست وغانا، ورثما العمكه وفاو وكذلك، فمل الأرجح، مدن أعرى من مدن لهر السنال أو من الدك الداخلية؛ وربًّا يجب أيضاً نسبة اللصة الشهيرة من تموّل ملك ملَّال إلى الإسلام إلى هذه القترة. لقد أخذ الرابطون دورهم كمصلحين ومعلّمين لمذهب السنّة مأخذ الجدية التامة (<sup>٨٥٠)</sup>. وهم لم

يبدأوا من الصفر، ولكنهم أصلوا، ريمًا للمرة الأولى، بمدأ جنرافياً للمجتمع الإسلامي لأفريقيا الغربية: فقد أصبحت حدود هذا المجتمع من بعدهم أكار وضُوحًا. ولا شك أن الهزة التي حدث في جنوب الصحراء نتيجة للنزو للرابطي كانتْ هائلة، على أنها اقترنت فضلًا عنْ ذلكْ بحملة السُّلَّة اللهادة الشاملة التي ميزت القرن الحامس الهجري / الحادي عشر الميلادي، معد الانتصارات الشيمية في القرن السَّابِق. وبالاسْتناد إلى هَلَمُ اللَّهْمِيَّةُ بِنِنِي أَن تُشْتُمُ العَلاقات مع

وقد اعتقت غانا الإسلام رسميًا بعد غزوها أو غوَّهَا إلى السنَّيَّة المُالكِيَّة في آخر القرن

<sup>(</sup>AT) ج. دُنِس (J. Devisse) ج. دُنِس (Ar) این شمال ، ۱۲۸۱ ، ان ج.م. کوولا (LM. Coog) ، ۱۹۷۰ ، ص ۲۹۵ ،

<sup>(</sup>At) انظر المصل الثالث من ماذا الجلد. (٨٥) إشارة إلى حالة أودانست الجاري بمنها. الطر أيضاً الفصل الثاني هشر من هذا اللبلاء.

<sup>(</sup>٨٦) القر النصل الثالث من مات للحاد.

الرابطون ٣٩٥



الشكل ١٣٠٤: يلاد السندق في حصر الرابطين

الخاصى المجري/ الحالتي عشر الميلادي، وريًا أسهمت أيضاً في غول تادمكه إلى السيّة<sup>500</sup>. ولى تقدم الميلوث الأوق عني الآل موى وغورات غير والمنتخذ حسيح أن ووجدت في المعنى حمل عداقة وأخبار تقريباً من السليخ المائل "أكان تعبير عصل، وصحيح أن أبدام المسجد قد تقيرت بعد آخر القرد الحامس المجري/ الحادي عشر الميلادي، ومسجح أن

البحة المدينة الكيمة الراقعة في الكان المسكن كريم عالي باشت أروا دوارها ولى الارتفاق المرتبط المسكن المرتبط ا

وطرة كان هدفت صداع مصام، ولما كان صبر العاصدة للكريا<sup>(17</sup> هل يبني الاعتاد إليها وطرة على مداخ المواقعة المتعلق الإسلام في الأعراق واداة كانت الملاقات بعد الله والمحافظة على المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة على المواقعة المواقعة على المواقعة على المواقعة المواقعة الم الرابع عشر الملاوين واقامت فضري / الحاسم عشر الملاوين، أنهم عزموا فنا التي أصابحا

القَمَضُ<sup>(١٩)</sup> وَهَكُمُا فَإِنْ مَا يَقَصَنا مَمِكُ الآنَّ بِدرِجَة كَبِيرَةٌ هَوْ مَصْيرُ وَالْجَمِومَة اللَّالِيَّة فَيْ حلاقها بالذاتا الداخلية<sup>(١١)</sup>. وهذا أمر يؤسف له حقاً. ولا يتردد رج.اً. أيدو في اعتبار التحركات الحربية التي رقما تأثرت بها منطقة المساحل السبب

اللذي أذكن إلى احتلال أو إمادة احتلال مواقع همة في دالة النجير الداخلي<sup>477</sup>، وكذلك إلى إقامة قوم تيليم في موقع التولوي (Tolloy) القديمة على جوف مرتفعات بالتباطار <sup>188</sup>، بل إن بعض للإقلين بعظمون أن تأثير المؤة وصل تدريجة إلى أقاليم تشاه<sup>477</sup>،

وكان أمراء غاو مسلميز منذ القرن الرابع الهجريُ / العاشر الميلادي<sup>٢٠٠</sup>. وفي نهاية القرن

(۸۸) س. برتیه (S. Bechler) (۸۸) (۸۸) ج. قابس (J. Dreise)

۸۰) ع. قديس (D.C. Connal) مهم - ۱۹۰۰. ۱۹۰) - قدار المفيح المقدمة غدد النارو الفترض لهذا بسعوط الرابطين في د سي. كواراد وح. فيشر (D.C. Connal)

( ۱۹۸۲ ، LHJ. Fisher) ۱) ج م. گورفد ( (۱۹۸۵ ، ۱۹۷۵ ، می ۱۳۳ وان غاندون می ۸۲۸ واقریزی): افزیهات استحق ۱)

راها الله المراجع والمواقع المستحدة المستحدة المستحددة المستحددة

اد) روم آنو ور رولان (R.M. Bedaux et R. Relinal)
 اد) مات. تریس (R.T. Norsis) ۱۹۷۲ و لم تعظ هذا القدیم واندان ایمیامی من الباحثین، ولا برای الأمر

 هـ ت. فريس (H.T. Norris) 1997 ولم يحد هذا التصير باعدي يديمي من البحديد. ود يرح محر يطلب الكثير من البحث بشأن هذه المسألة.
 إلى الميلي (الدول عام ١٩٣٠م / ١٩٩٠م عيث أستشهد به ج ، كروك (T.M. Croul) (1970 ميلا) من ١٩٧٠ عيان

طلك البلد للمدلان أمام رفيد ويطن كابر منهم أليناً بمنافره. وفيا ينشق نالدور المنهي لسند عامرت في هاناً المعالى، انتقر ت. لينيسكي (Levichi ما)، 1977. الحامس الهجري / الحادي عشر البلادي، ظهرت آثار، يصعب تفسيرها هي الأنحرى، لعلاقات مع أسانيا في ظل الرابطين. فقد وأجدت شواهد مقار ملكية (١٠٠٠ في مقيرة عاو-سانيه، فيمال خاو. ويبدو أن أقدم نصمين من هذه الشواهد منحوتان من رخام آسر من أسبانيا<sup>(١٨٨</sup>). ومن المؤكد أنها

لملكين مسلمين وفي الغالب من السنيين. ولسنا نعرف عنها الكثير حتى الآن<sup>699</sup>، بل إننا لا نعرف عل وجه الدقة مصير جهود أبي بكر الرامية إلى تحويل الساحل إلى الإسلام.

فتاريخ وفاته ومكانه يختفان حسب المصادر اختلافاً كبيراً". "كما أن المصادر الشفهية في موريتانيا غير **دقيقة**(١٠١) فالكلمةُ الأُخيرة كما نرى بمنأى عن أن تكون قد قبلت، ولا يزال تاريخ للرابطين<sup>(٢٠١</sup> يكنّ

مفاجآت كبيرة، حتى فيا يتعلق بجانبه الديني: فلأول مرة شكل عالم سني مترابط جبهة شاملة وحدًّا لدار الإسلام، في مواجهة عالم من السُّود الذين يتبعون نظيًّا دينية عتلفة؛ وفي مواجهة هذه المجتمعات التي يعتبرها الإسلام وثنيةً، يصبح التساسح أو التفاضي أمراً لا عمل له. وهذا الوضع

الجديد كان يممل في طياته تطورات هامة للقرون التالية.

تنظيم حيّز يمتد من نهر الإيبر إلى نهر السنغال: فشل المرابطين كانت اقتصاديات الجزء الشهالي من الكتلة الرابطية قد بلغت درجة عالية من التنظيم قبل الغزو

الصنهاجي. وقد بدأت تستفيد من تدفق الذهب من أفريقبا الغربية. ولطاللا كُتب أن غزوات المرابطين خزت الواجمة الغربية الأنويقيا. ولكن البحوث التي أُجريت في السنوات الأخيرة أثبت، على المكس، أن الإدمام الاقتصادي لمناطق الساحل في اقتصاديات الشيال كان حينذاك قواً جدًّا. وبدل ج.م. كوولك (LM. Osse)، ١٩٢٥، ص ١١١ وما بعدها.

ج. سوقاحیه (Sacwaget ۱)، ۱۹۱۹، ص ۱۹۳۳، ۱۱۱۰ تظر أیضاً م.م. غیریه (M.M. Viré)، ۱۹۸۸، (34)

يُجدُّ م. دى مورايس طرياس (M. de Moraes Farias)، من جاسة برمتنهام، الذي قائم من قبل إسهامات ليمة أتاريخ للراجلين، دراسة شاك الشواهد الرجودة في منطقة السامل، بالتعاون مع باحين ماليين ومورياتيين وفرنسيين، ومن المنظر أن موت بعضا، الكثير عن علم العب خلال مدة سنوات. انظر أيضاً ج.أو. تمنوك ANA (J.O. Hunwick)

(١٠٠) برد أول ذكر لوقة أي بكر، دون تحديد التاريخ، في نص يرجع إلى الترن السابع المستري / الثالث عشر البلادي (ح.م. كورك (J.M.Coog) ، من ١٩٧٩ ، من ١٩٧٩). وإهدا إن الأثير في القرن السايم الفيري / الثالث عشر البازعين اج م. كورك (J.M. Coog)، ١٩٧٥، ص ١٩٤) تاريخ هذه الوقة بنام ١٩٦٤/ ١٠٦٠–١٠٠٠م. وفي القرن الثامل الحاسري / الرابع عشر البلادي، يزود المؤلول بهن عام ٢٠٦٨ / ١٠٧٠–١٠٧٧م وحام ٨٠٨٠ أم / ١٠٨٧– ١٠٨٨م. وكذلك يُلاحط تردد كبير في تاريخ وقة عبد الله بن ياسين: بين ١١٥٠هم / ١٠١٨م و ١٠١٦م / ١٠١٠م.

(۱۰۱) أ. ولد الباخ (A. Ould el-Buh)، ١٩٨٢.

(۱۰۲) هناك ختان ماماد إنظر أن بجزهما المؤرمان الترنبيان ف. لانفريز (V. Lagandén) وأ. يغر 🛦) (Nêgre اللذين تشرا من قبل دراسات شفيرية هامة.



الشكل ١٣٠٥: وأم – حملة نشية مرابطية وأدوات تسك الشود، وجنت في الجزائر والصدر: وترارة التشاة وتسهاحة الجزائرية)



الشكل ١٣٠٥: (ب) – لطع نفرد مرابطية من الذهب وحقوق الطبع عمومة از: براثر اللب)

إنشاء عطات جديدة، أو دعم المرجود منها على طرق الاتصال بين السندال والمدب، على أن هلم الطرق كانت تشهد حركة تنقل كبيرة جدًا (١٠٠٠ وهناك رأى سائد بين بعض المؤوَّسين بأن الجموعة الرابطية اقتسمت، بكل معنى الكلمة، اقتساماً وديًّا بين أبي مكر ويوسف بن تلشفين. ولكن استمرار سك النقود باسم أبي بكر في دار السك في سجلها حتى وفاته يقدم نقباً أول لهذا الرأي؛ واكتشاف دناتير في مورينانيا شُكَّت في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي في الأندلس يقدم تكذيباً الناير ( أو الله الله الله المراطورية الشاسعة ، من الشهال إلى الجنوب. وفضارٌ عن ذلك كيف يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك طانا كان الشيال في حاجة شديدة إلى ذهب الجنوب<sup>(\*\*</sup> يجب إذن اعتبار الواجهة الأطلسية الممتدة الني نضم بلداناً ذات اقتصاديات متكاملة مصموعة واحدة من الناحية الاقتصادية. ومن الراجح أن الطنب على ومنتجات الجنوب، قد تزايد حتى متصف القرن السادس الهجري / الثاني عشر البلادي. ولا شك أن بناء هذه الوحدة الاقتصادية لم يمنع من وجود إدارتين، إحداهما في مراكش والأنحرى في الساحل؛ ومن وجود جيشين، أحدهما في الجنوب طل عافظاً على تقليد ركوب الجال. والثاني يمتطى الجياد فقط منذ أواضر القرن الحامس الهجري/ الحادي "، ورقا من وجود نمطين عطفين من الحياة السياسية (١٠٠٥). ولكن الوحدة الاقتصادية تجد شهادة قوية بوحودها في الصادر. وقد استفاد جنوب المغرب من هذا الازدهار. ويشير الإدريسي ببلاغة إلى هذا الثراء بالنسبة لأغيات - وريكة الواقعة على مسافة قصيرة من منطقة تين -عمل حبث ولدت حركة الموحدين، فيقول: وإن سكَّان أخات من الهوارة، هم عرب تبريروا بمكم الجوار. وهم تتجار أغنياه يعيشون في يسر ويدخلون بلاه السود بقوافل من الجمال تممل قناطير مقتطرة من السلم؛ المحاس الأحمر والنحاس الملون والأغطية والملابس الصوفية والعمامات والمعاطف والمصنوعات الزجاجية والصدف والأحجار الكريمة والتوابل بأنواعها والعطور والشغولات من الحديد التطرق... ولم يكن هناك في عهد المتنمين والمرابطين) من هم ألهني وأيسر من أهالي أنهات. وكانوا يضعون على أبواب منازخم علامات تبين مقدار ثروتهم، ولم تكن أفهات وحدها المستفيدة من الازدهار الاقتصادي. إذ كان كل الجزء الجبلي من المنرب يقدم، أكثر من ذي قبل، النحاس والحديد والفشة للتصدير؛ وقد قامت معارك حامية في الفرق السادس الفجري / الثاني عشر الميلادي بين أنصار

<sup>(</sup>۱۰۰۶) نظر القسل الرابح عشر من منا التناف وضد أثرون ، ق بروجابا تفايده ، ويلية في شرق الترب، وراميرة والعبدالت في جرب القرب عن من التناف القال إلى جعل أي يكن الإقالة لد تم أنها أن الإقباد و ولا يعتل ، ولا يعتل يأوران ، أنها به سريدن (1000-100) ، 11411 ولا يقال به الشرف الد من الدول . 1141 ويأمان الإساء المناف المراف المرافق . 1141 ويأمان الإساء . 1141 ويأمان ال

<sup>(</sup>G.S. Colin, A O. Bubscar, N. Ghall et I. و بانكر واد، خال وج. قليس (۱۰۵) (۱۰۵) خ.س. كولين و أ. و. بانكر واد، خال وج. قليس Anar (۱۰۵)

<sup>(</sup>۱۰۰) انظر السل الرابع مشر من هذا العند، وغاصة الشكل رقم ۱۹۰۱ لدور السنك الرابطية. (۱۰۱) تفاصيل مقيسة من ف. الافترور (Nagoodbey) ، ۱۹۶۳.

<sup>(</sup>۱۰۷) انظر با سبق، ص ۲۸۱ و ۲۸۰.

الرابطان وأنصار المؤخذين من أجل السيطرة على المتاجع<sup>(117)</sup>، وكشفت الحفائز التي أجريت في منطقة شيخار<sup>(117)</sup>، غربي مراكش، عن أراء المساكل في عهد المرابطين، الافراطين، الجيمية<sup>(117)</sup> والزخارات المطابق<sup>(117)</sup> جدورة بأن تطعمي بنبرها عا رجد أن الشبأن فول أجزيب، على أن الرحاء الاتصادي الذي لا يعمل بداحة إلا أين بعض الأماحات الحضوري والذيرية من

سه المن البياة الحق مل المنظم في العربية الأخراج الأخراج المنظم المنظم

كذلك أصبحت مركض، على مرجعة فيل جو. ويت وال في يورفسال (<sup>(18)</sup>) مركزا أدبها مرموناً تابع فيه شعراء البلاط الغلامون من أسابانا مهتمم التي يدأوها لدى طرف الطواحث (<sup>(18)</sup>) وبدرى بيان بردنام مدارق ((18) مرجع و 28 من الرسط الفرسها في الزورس تها عماري ورفقة جماً

(٢-١) يس روزنير قر (B. Riccherger) - ١٩٧٢(يه) بيد روزيد (M. Brith) - ١٩٧٢ م ١٩٧٧، بيد روزير (۲٠١٠) يس روزير (M. Riccherger) - ١٩٧١ م ١٩٠١ بقرار في يكن طرقي يأجي في أساري من العزا فيها ، نظر مي الميار الطرق الميار الطرق الميار الطرق الميار الطرق الميار الميا

(١٩١) و خلق ان الرحارف فلمندي لمطيد وحول الا سر على عليه وإسرارت في فيدي، وات سمه وإحداد الرحورة في مراكش في القرة نشيها. ولهيه أن تسابل ما إذا كان يمكن أن تكون لما سلة يزعارف والاه. (١٦١) يـ المفاح مبادق، 1942، من ١٩٠٥.

(۱۹۳۶) کے طربیہ و مد کرتاس (J. Mesmić et H. Ternasic)، ۱۹۰۳ء می ۱۹–۱۹ و ۲۰ و ۲۱: زخارف ممکریا تشامی زخارف شیشارہ

سمان (۱۱۰) د. توانس و حرب دونیه و ح. گفیرهان (Itaw (II. Temano, J. Mound et G. Dewedun))، ۱۹۵۰ (۱۱۰) د. ویت (Will) ۱۹۱۱، ۱۹۱۰ می ۱۹۳۰ ر ۱۹۳۱) پاید سرونسان (Itak ((E. Levi-Provencel))، ۱۹۱۸

وقل الأسفى من ۳۱۸–۳۱۸. (۱۱۲) بعد الؤلف المنهير أن هد بيريس (H.Phili) (۱۱۹۳)، يسكن الرجوع إلى من خالص (Khali) (۱۹۹۲، الرابطون ١

را بين مياه او در اليلين الاشار را حين إلى الذي ير و عديد أن التعديد اليلي ، الله و المستحد اليلي ، الله و المستحد اليلي ، الله و المستحد الله و المستحد الله و المستحد الله و المراب الله و المستحد الله و المراب الله و المستحد الله و الله و المستحد الله و الله و

وقد أبرزت دراسات ف. لاغاردبر مؤخراً عمق الكراهية التي أثارتها في أسباتيا والمنزب،

ورمًا على نطاق أوسع من ذلك، السياسة العدائية التي قرضها النقهاء المالكيون على الأسرة الحاكمة. وقد هاجم المالكيون بوجه عاص أعال الغزائي التي أدعلت آتذاك في الغرب والتي أزعجت نزعتها التصوية الفقهاء المناصرين للمرابطين. وثمة خطاب موجّه من الثلك للرابطي أبيّ مروان عبد لللك بن عبد العزيز في نوفسر / تشرين الثاني ١١٤٣م إلى قاضي بلنسية قبل مُباشرةً أماله، يرضح بجلاء الحاه السلطة أنذاك وعاونها: وعندما تصادف كتاباً هرطيقاً أو تذايل شخصاً أتى بأعمال مارقة فاحذره وبخاصة مؤلفات أبي حامد الفترالي. وعليك أن تنقَى أثارها حتى تشمي ذكراه كالية، عن طريق حكم بالحرق emutodatio (وضعنا الكلمة بين علامات تنصيص لأنها لا تبدو قا ملائمة تاماً} لا بتولف، وهليك إجراء صليات تفيش، ومطالبة من ترتاب في أنهم يخفرن شيئاً سمها بأداء البسين. وقد تستم الجر في العقود الأعيرة من حكم المرابطين بفعل القسم الذي مارسه الفقهاء المالكيون بمساندة الأمراء. وهذا القمع أضل طابعاً من الحق على الانتقادات الموعمة، وتناصة من حركة للوعدين الوليدة، إلى السلطة الحاكمة. يل إن شرعية هذه السلطة نفسها بدت موضع شك بتأثير تفسير نص للغزال كان شائماً جداً كما يقول ف. لاغاردير: وليست الغترة السابقة على الإسلام سوى ضلال وهمى. ويفضل النبؤة جاء دور الحق والطريق القويم. وقد أعشب النبؤة الحلافة وألحلافة الملكية، ثم تحوّلت هذه إلى الاستهداد والصلف والزهور. ولما كنا تلاحظ الاتجاه الإنمي إلى إعادة الأمور إلى مبتداها، فإنه يترنب على ذلك أن الحق والنبؤة سيشهدان بالضرورة إحياءً جديداً بفضل القداسة...ه.

وكان هذا يعني بوضوح أن السلطة الحاكمة، المستلقة الصائفة والمنترة، ليس لها، رغم التأييد الشكل من الفقهاء الملكيين، تهرر سلال ولا قيسة دينية ترتكز عليها<sup>4000</sup>، وفي مثل هذا السياق تأمد العارضة فالمنسكة بشرعية العباسين»، ذات النزعة الوحدية والقربية من تطلمات

<sup>(</sup>۱۱۷) بين ضد لاطريبر (edebase) (۱۸۸) أن الرابطين فاقين استهراهم في وقت من الأوقات الانفتاع على الشاهية والصوفية، عادواء مع على بن وسيف بن القضين، إلى الشده لا ساسح بن. (۱۸۵) الصوبرس الفاكروة مشهبة من شد لاغتربر (edebase) ۱۹۸۳،

يون من البراية من الأمرية" (... وقال البراية" (... وقال البراية" وقول إليه قال يون البراية الله وقال البراية" وقول إليه قال الموسط في ا

تعداً من الطوح طرياً على الرابطية ، فقال مقتلة اللكة والهيدا المسكن والمسلم المسكن المسكن المسكن المسكن المسكن المسكن والمستمين على المس المستمين على المس المستمين على المس المستمين على المس المسكن المسكن

<sup>(114)</sup> بلاكه شد. لامورس (Lagardire)، 1941، مل 67ء علي أن اين توسرت تشية من تلامية أي موسى جيسى بن سليان الرفاعي، التمين إلى إقتب تالياء، تشيع بعظيم شوق بنزع إلى التأمل، وحتى إيما كان المؤملون في يستشوا إلى تصوح، فإن التقارب فيم الاهاب

<sup>(</sup>۲۰۰) خ. لاماريز (Glassaster) الم ۱۹۲۸ و ۱۹۸۰ و ۱۹۸۰ و ۱۹۸۰ و ماده آمال آمری آن القرش. (۲۲) ترکت إنانة آمال التراق، اين آمریت باد علی آمر الزابطن، فالاً بنیفة پنتم عل صورة ملکهم وقد. الاغازمز (Glassaster) ۱۳۸۳، ۱۹۸۳.

<sup>(</sup>۱۳۱) انظر آ. رقد الباح (A. Ould el-Bub) ، ۱۹۸۳

## الفصل الرابع عشر

# التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا جان دُنس

من همين مناه أشعاد اجرات الدوات هذه على ما الدوات فراهم بالدوات الروات للما الدوات الموات الموات الموات الموات الموات الموات الموات الموات الدوات الموات الموات الدوات الدوات الموات الموات الدوات الدوات الموات الموات الموات الدوات الدوات الموات الدوات ال

كاماً في حدَّ ذاته قريط بين شتى مصوحات ما يُكتشف من أدنة. ومن تم ينشي للتحقيل الجاوئي والايان يصحه المسائل الصغيرة أن يلمسا في المجال لمقتضيات التاريخ الانتصادي بينتاهجه الإحصائية أو عل الأمَّل بأساليم التماسلية، ويحرصه على التطرة الشاملة وعلى العمل في إشارات واسعة.

رحاني الارامان (الذي يدي بطل جواب كرار الفكر الذي يست تذكر كرفة . العيز في سبال الرام على سالة المستقدة عن الأمور المثلم بها سروان و لا تؤر الأرام الجزأ في مرضوع هذا المصول الدي يوسع الموسد أن أفها بها في سروا من الموسد على مقابلة المستوال الموسد والما يقدر على المعلمة على مقابلة المستوال الموسد والما يقدر المستوال الموسد الموسد بالموسد الموسد الموس أمالات أهري. فهذه السلم، وطريعا كابر، كانت تشكّل عاد تجارة لم يصح مر صحرارة إلا أن بد أن أمس تطلق في الشيال مكتلاً حور سواد الشيار في الجويب وذلك أمر إلي يترب من المراب وذلك أمر إلي تجارة أن فيارة أن فيارة أن فيارة أن فيارة أن فيارة أن فيارة أن المقال يتجه سبات يترب المن المنافذ المالات المساحة فلا المنافذ المالات بالمنافذ المالات المنافذ المنافذ

ر آن ارتباط علاق رفح القضية من الصحيح فقيل ما في القام الآن ابن يكون الما تعدا الآن المن يكون الما تعدا الآن المن موالاً . تقطيم المن المنافعة الم

الصحراء، حيّز فاصل تباعدت أطرافه منذ العصر الحجري الحديث

#### الطرق المكنة لعبور الصحراء

السبت الفرة المنتفع بين القرين السام داهادي مدر اليلادين، بأحية حاصة ليا بطان الروابط من المحرولية، وكان ذلك حاصة لنت خاصة المحرولة الاستواد على من طرق تجرت على السنين ، بين العمادات أخم المبر القرصاة بينانها على الشعب يوجه حاص، وبين طالامة بينطة السامل الم حريب المسامر المراحظات المائنة التي المنان بدارها بمنطقة القابلات، حيث كان المائم إسنانها من المنان إسلام المنافذة ولكن لا يجتم 14 الأنفار أن أصل فعد أمراحات فك مواجه المنافذة المنافذة

ولكن لا يُنتج منه إلا قبل. هم ان اصول هذه الرحلات فلنت موضع نفاض مده حوير. وللد لذمت مؤخراً حجج أثبتت وجود وحدة تقافية بين صحراء الصيادين وبين أطرافها

الجذرية أثانه فرات ميكرة القناباً"، وإن كانت علد الرسطة لا تمني إلا منطقة وادى التي المصدرة المسئل من الله إلى يستى ومرتشات الأشمال المسئرانية، في الواق ما وي دول القائل أما ما الميكال اللا ميل علي الراسطة لما المناسسة الميكال الميكال الميكال الميكال المعلق المسئل الميكال المؤتمة أنت عن مع والمواضح الميكال الميكال الميكال الميكال الميكال الميكال الميكال المعلق الميكال ال

مرحاء على إلى خريطة مساوي المقر اليهر والشكل ( 12.) ندراة الساحة للمطالة بدراء هيرة أو المالة المقدر والتي تعمل بلزاء أن كوليز بين مطلق المؤامي المؤامي المؤامية الماليات و الحريب ومن الرجح أن التاليا المؤامية الإنسانية التي جمورها من المقارفة التي اسامت الم - 12. أو - 17. مالية المؤامية معذ موامية " وإلى ما حال السنوات الأحياء الرائعة المؤامر الدون طوح مدينة مسكما الواجعة

التعسير في منطقة الساحل جنوبي العسيران. فياستناه بضمة مواضع بطالب فيها منظ تساوي المطر « م من الشابل وفي المؤرب، للإحفاقات مير العسيرة للشفي إن بورية الراوطات يمكن العميل طبياء أو السلم على وكاتب منصدة في استهلاك الله <sup>(27</sup> وقبل جانب كبير عا يتطلب بقاء البشر من الق<sup>280</sup>، وميرد تفسيراء في مثل هذه

- ج. لکلان و سد موارد (Lecterete Heard) ، ۱۹۸۰ د انظر الاستنامات برجه آممی، ص ۱۹۸۰هـ. الرجم السابق، دخورههٔ افرارده في ص دف.
- ) ه. ج. هرنش (HP.J. Hugot) ۱۹۲۰ و دامله ص ۲۲ درنا پلها و من ۲۷۳ درنا پلها در ب. ب. روزه (J.J. Hugot) مد خاص (G. J. ب. ب. روزه (J. J. ب. کربر (G. Kerwede glographe edde glencephologicalystatics) ۱۹۷۲ و را کربر (مشرف مل شعري) ، ۱۹۷۷ و رادو از اکشوات (۱۹۷۲ می تروید (G. Teopat) ، ۱۹۷۷ و رادو از اکشوات (۱۹۷۲ می تروید (G. Teopat) ، ۱۹۷۷ و رادو از اکشوات (G. Teopat)
- (١) غلت التي الكالت بن القيات الثانية الصدار منا بناي بن الرئيس (المسلم) المسلم (المسلم) المسلم) المسلم (المسلم) المسلم) (الدول المسلم) (المسلم) (المسلم
- (۲) ج. دلیس و در رویر-شایکس واتمون (J. Devise, D. Robert Chaleit et al.) ۱۹۸۳ بری می دراند طعلق التطویر شاریخی کستوی نایاد اطاریقا فی آورداهست والأسیاب افادست اندهوره.

العلار البيل في حرب الربقيا في نشرة الـ Assegus (داكاري

rA

- قيا پندان بالجمل ومكانته از الثاريخ، اكثر ر. موني (R. Manny)، ١٩٩١، ص ١٩٨٠ وما يليها، سي. هو السيني (LAA (C de Lespina))، ١٩٨٠.
- ت. مؤول (T. Mosed) ، ١٩٦٣ (أ)، هل ٣١، حيث بين أن الصحراء الكبرى هي أشد الصحراءات جدياً ولحاوة النسبة ٢١٠ من مساحها حراء تلمم مناطق عردة من أي قطة تهائل تلغ مساحتها ما يعادل 10 من المساحة الإجهائر للمسرك.



الظروف مجازفة خطيرة من المؤكّد أنه لا يقدم عليها لا من تدفعه إلى ذلك أسباب قوية. وهذه اللاحظة التي ينفق عليها البوم جميع الباحثين تجعل المناقشات الفديسة حول عمليات العبور الصحراوية الكبرى في أزمنة بعيدة (\*) ماقشات نظرية بعض الشيء وخير بحدية. ذلك أنه، حتى إذا ثبت يوماً أنها تحققت، فإن التباعد المحتوم لحافتي الصحراء<sup>(١٠)</sup> لا بدَّ أن يكون قد أذَّى – علول نهاية ما يُعرف عادة باسم العصور القديمة - إلى تعلُّو، إنْ لم يكن استحالة، ذلك العبور في رحلة واحدة متصنة (11). ومن الشعوب التي قعبت دوراً هاماً في الانصالات عبر الصحراء، أقوام رياكانوا بتحدثون لغة البربر، استقزوا في الصحراء في ظروف وتواريخ لا تعرف عنها إلا القلبل. وإن كانت تلك التواريخ نقع بين القرنين الرابع والسابع الميلاهيين (٢٠٦ كما لا نعرف إلا القلبل عن الدور الاقتصادي لتلك الأقوام الصحراوية قبل القرن الثامن المبلادي، وإن كان ذلك لا يصلح أن يكون سبباً لإنكار وجود صلات جزئية – عن طريقهم – بين انحال أفريقيا ومواضع غائرة في قلب الصحراء (<sup>(١٣)</sup>، أو حتى في جنوب الصحراء ومنطقة الساحل. وكانت العادات والبريرة في القرنين الميلاديين الخامس (١٩) أول من أنيحت لهم إمكانية هاولة المبور بفضل الانتشار السريع للحال على مدى عدد والمنافذة من القرون (١٠٠). ذلك أن الجدل كان الخيران الوحيد الذي يمكن الناس من القيام برحلات يتراوح طولها بين ألف وأللي كيلومتر، أي السافة الفاصلة بين حافتي الصحراء. فلا المركبات والتي لم يعد الكثيرون يعتقدون أنها كانت تستخدم في الأغراض التجارية)(١٠) ولا الحبل والتي كانت الصحراء أتذاك حديثة عهد بها (١٧٠)، ولا الحسير (تلك الحيوانات زهيدة التكاليف التي أفلتها المسحراء)، ولا

<sup>(</sup>e) انظر مناذ آو. در بریتردو (O. du Prognadese)، ۱۹۹۹، س ۲۷ وما پلیها.

و ( ) . في يعتق بنائج على اللباهد بين حاقي الصحراء في الجنوب، الشير العراصات الشيئة التي أطعا من دافو ومي. ارب ( C. Euspey ( S. Davesuet C. Euspey ) + ۱۹۲۳ ، من توبيه ( ۱۹۷۰ ، وفي علمه الراحم أحقة إيضاحية الفارة التي غير بصندها.

الفرق فتي عن يصدهم. (١١) - تطرف من الواقت المراقب المراقب في المسرف الكربي بعد قبايا النصر الحيوي الخباب امثر بالربخ أمرياً العام، المات الثان الفصل المترون الرياسكرا ج. درام (J. Deanges). المات ال

<sup>(</sup>١٣) - انظر هدات، توريس (T.H. Neeris)، ۱۹۷۳ ت. ليليسكي (T. Lewick)، ۱۹۷۸ ج. كاميس (G. ) (۱۹۲)، ۱۹۹۰ اقتصل اطاري هلم من هذا البلد.

<sup>(15)</sup> الطر واريخ أربقها العانيه، المباد، التانية، من 14هـ–150. (15) والريخ أربقها العانية، المباد، التانية، من ١٠٥٨، البرنسكر وج. كالميس (CA Cassips)، ١٩٨٠، كذلك توقش

احقال وجود پهرد پنجدارد که افزر آن هذه الناطن. (۱۵) نتاگر رولیات صدرت تؤیراً رسی. دو لسینی (۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ درج. هوش (RLJ. Hugos)، درج. ۱۹۷۹ - درج دون آن از ایر در آن از استام جاران آن موشر صداریهٔ آرجد فایدنها بدلهٔ از العسر

را المرافق ال

<sup>(</sup>۱۷) هـ ح. هرفر (Hogo) لـH)، ۱۹۷۱، هر ۱۱۱ وما يله.

ثيران الجر البطيئة التي تشهد بوجودها الفنون الصخرية(١٨٨)، كانت نلتي احتياجات تبارة صعبة والقيلة تسر عبر مسافات بعيدة. وكانت السمة المميزة للقوافل، على الأقل ابتداء من القرن العاشر الميلادي، عدد دواب الحمل التي تتألف منها وضخامة حمولاتها التي كانت تُقايض بالسلمة الرئيسية التي كنان يُسمى إليها في جنوب الصحراء، ألا وهي الذهب.

وكان من الاحتبارات الهامة في تلك الرحلات، اختيار الطريق التي تنطوي على أدني قدر من المخاطئ وشتار بوضوح من الحهد الذي بذله الماللون العرب في القرون الملادية العاشر والحادي هشر والثاني عشر في وصف دقائل ونفاصيل طرق التجارة عبر الصحراء، أن أي ارتجال في عملية الاختيار هذه كان يمكن أن يفضي إل كاراة. وكانت هناك مناطق هبور مفضلة أملت اخدياتهما الظروفُ المادية، وكُرَّست بمكم العادة. ويُشار في بعض الأحيان يل وجود طريق ساخلية (إذ بتبر إليها البكري في القرن الحادي عشر البلادي دون أن ينسب إليها أهمية حقيقية)(١٩٥)، وقد أسفرت البحوث الحديثة عماكان يكتنفها من صعاب، ومن ثم من عاطر: ذلك أنه لا يوجد أي أثر لوجود بشري في المنطقة الساحلية الجرداء الواقعة بين عبطي المرض ٧٦° اتعالاً و ٣٤° اتعالاً،

حتى في العصر الحجري الحديث<sup>(+)</sup>

وعدما نتجه نحو الشرق، إلى ما هو الآن مورينانيا، نجد أن من عوامل نيسير السفر في تلك المنطقة تقارب عملي تساوى المط ، همم في الشيال والجنوب، في المكان اللبي وُجد به موقع أزول. وإذا تحركنا شرقاً إلى أبعد من ذلك وجدنا وادي سورا وغرارة وتوات في الشيال، النبي قم نابث أن اجتذبت انتباه رجال القوافل<sup>(٢١</sup>). وكان من شأن الأهمية الفريدة لهذا الطريق أن جعلت منه موضعاً للمور معظم القوافل ابتداء من القرن العاشر فصاعداً. وكان من الضروري، عندما تصرك مسافة أبعد غو الشرق، الدهاب إلى ورقلة (ورغله) في الزاب، ثم الانحدار جنياً إلى أدرار الايفرخاس (القفاس) ووادي تلمسي (٢٦) بهدف بوغ طريق يضاهي سابقه في سهرك. غير أن ورقة (وزقله) لا يرد اسمها في كتب الناريخ حتى القرن التامن الميلادي(٢٣٠)، ويحتمل أنها

هرج. هرغر (H.J. Hugee)، ۱۹۷۹، ص وجه و ۱۹۷۰، يحقد هرغر في الأعمية التاريخية الدركيات اللي أمرها البران، غير أنها لا تبدر صاحمة للنجارة عبر الصحراء، وإن كان من المعتمل أنها (كما بين هوهو وضوح أن صفحة ٤٧٣) قبث دوراً في نقل مواد يذكر سها الخشب والصاعدال والقصب هر مسالات بعدة، ولاسيا في أراضي الساهانا بجنوب متطلة الساحل.

عرم كولا (J.M. Coog)) مراوي من ماء (15)

ث. پیپیر (N. Petimaire) ، می ۱۳۱۷ می ۱۳۱۷ ریکنه ج.سی. روسو ر د. پیپیر (N. Petimaire) . tave . Perispeire)

انظر ج. لد. إشاليه (J L. Echalliet)، ۱۹۷۰ الذي يرجع قيام أول الستوطات في توات وخرارة الل القرن البائم الللادين

بين ج.ب. بلاث (١٩٠٨-١٩٦٤)، ١٩٩٠ أن وادي تينسي ريا كان لا برال جامَّا قبل بدء الدرخ البلادي و ٠٠٠٠ سة، وأن كان كنتك يافأكيد قبل صدرة آلاف سنة.

ت. لنيسكي (T. Lewicki)، ١٩٧٦،

كانت آذاك عبقة عن شطرين من عدرت إلى فاو<sup>400</sup>, وعلى متربة منها نشأت ونست مدينة إسبدان (صدرته) محالة الإناضيين القين أهرجهم من الاجرات التسار الفاطميين في بهايا الفرت العاشر المولاية وهن إسدان الطورية في ينها المدونيا<sup>400</sup>, وركل أواب حيث نشأت المدن وقطورت في القرن الحادي منظر الميلادي<sup>400</sup>، وروفة الإرقاقات أن ساحة الرائد المناد منذ القرن

ر رسوط من المعرق أم الشرق وما فرسوا أمود الممالات بكركا الانواق من الله بأخر الله الله المواقع المواقع الله والله بأخر الله المواقع الله والله في الله المواقع الله والله في الله الله والله في الله والله والله في الله والله والله والله في الله والله والله والله والله في الله والله والله والله في الله والله والله في الله والله والله في الله والله والل

- . . . . .
- ترجع السابق، ص ١٢،

(10)

- لحبرت المنبة أثناء القرن الحادي عشر الميلادي.
- (۱۹) هـ دهای در ح .- د دادن و رسی دوادی و ب.- درادی (R. Diebon, J.M. Diebon, C. Donnebre مراهی (۱۹۰۰) ۱۹۸۱ - (A. Raveren) می ۱۹۷۲ دار از اور ۱۹۷۶ دار از (۱۹۸۰)
- (tv) & (trickle) (T. Lewish)
- (۲۸) افظر راسي، سي، قو (R.C.C. Law)، ۱۹۹۷ وب) د ج. ديزانج (J. Destages) ۱۹۹۲ و ۱۹۹۷ د ۱۹۹۰ د ج.
   کاميس (G. Carage) ۱۹۸۰.
- (۲۱) د. لایج (Ling)، ۱۱۷۸ (D. Ling) (۲۱) (۲۰) چاب د لوث و آدید لوث وقد ترین کارش و چه کروی (۲۰) (۲۸ Libert A.M.D. Libert, F. ترین این (۲۰) (۲۸ Libert A.M.D. Libert, F. Libert A.M.D. Libert, و شداد شیخ
- (Trune-Cloume et J. Courin) ، ۱۹۸۰ ج.بد. ليوس (A.P. Leben) ، ۱۹۸۰ وي ملة الرجز الأحير، يرى الإلك أن قر الرد اخاص الملادي فتلك جياحات بن الصيابين الذي يستخدماد الراح المسيرة طر الحرب الطلاقة بن الحال تجرية للناء
- ) ج ج ، كرولا (M. Casq) كا الله ( 1972 م 1974 من الله الله ( الأمع و من بيرتو (D. Lange et S. Berthoud))، 1979 من 71 و 70 اللهن بالمناث فروشاً يجو مشولة النابية.

ومع افترابنا من النيل نجد أن شبكات البطرق أقدم عهداً بكثير على امتداد النهو وعلى طول طريق موازٍّ له إلى الغرب وتكتنفه سلسلة الواحات. وكانت هناك أيضاً روابط بين الشرق والغرب تصل بين ألواحات والتهر<sup>(٣٦</sup>). وطرق قوافل تصل النهر بالبحر الأحمر منذ العصر الهلينستي على أقل تقدير والله يتغير شيء منذ الآيام الأول للصر الفرعونية وحتى الفترة التي نمن بصددها، اللهم إلا إذا استثنينا عاملًا واحداً هو العلاقات مع النوبة. فقد جند هذه العلاقات عهد وبقط bakt) أبرم بين حكام مصر المسلمين وبين سلالة ماقرة (مقزة) لمصلحة الطرفين(<sup>(۲8)</sup>، ينص على إمداد الشهال بعدة مثات من العبيد السود وظلُّ يُتقَدُّ بدرجة معقولة من الدقة حتى عهد الماليك. وريما كان الحاجز النوي قد منع مسمى مصر من الوصول مباشرة إلى حوض التشاد عن طريق دارفور. وطنَّت الأوضاع على نلك الحال حتى القرن الرابع عشر للبلادي، الأمر الذي كان له منزى اقتصادي عميق. ومع أن ذلك لم يمنع حكام مصر للسلمين قط من الوصول إلى مخزون اللحب في وادي العلاقي وفي النوبة، فإنه علَّد صلاتهم ببلاد السودان. وكان الطريق الرَّحِيدُ طريقاً قديمًا تُحرف قسمه الأولُّ جيداً في العصور القديمة، وكان يمتد من النيل حتى واحة سيوة. وفي القرنين الميلاديين الحامس والسادس، أقام عدد من الرهبان الأذكياء عبر هذا الطريق تجارة في آثار القديس ميناس الذي يقع ديره في أرياض الاسكندرية<sup>(٣٥</sup>). وتشير دواسات عنظة إلى أن هذا الطريق كان يعتد إلى أن يعترق واحة كفرة (٢٦)، ويُحتمل أنه كان يعبر الكوار عد ذلك من الشرق إلى الغرب ماراً بالقصية (جزامي)(الله عنى بصل إلى مرنده وغاو.

وستا من طبق به الموقعات المستورين المراقعات المستورين المن المراقعات المستورين المستورين المستورين أن صبالة المستورات المستور

<sup>(</sup>٣٩) فيا إماق بديكا الطرق فطر ماريخ أفرايل العاجه القبادة الثان، الفصل المشروف اليونسكر.
(٣٣) فيا إماق بطور هذه الصلات مع اليسر الأحمر في عهد التاطبين، دفتر يسمى الارسان (CCC Grees).

۱۹۷۲ مس ۷۱ وما بالبها. (۲۹) - انظر ال. نرورك (Tocol 3)، تصوص المفطر وفها يتمان فانصصر الفاطعي، دغار أ.ب. بشهر، ۱۹۷۰. انظر

أَيْشَأُ القصل الثان في هذا النباد. (re) ح. تُغير (La Devisse) + 1971 وأنَّه، ص ra وما يليها.

 <sup>(</sup>۲۹) مدر البليسكي (LT. Levick) به ۱۹۲۰ (م).
 (۲۷) در الايم و در در الرف (Berticut) به Levic می ۱۹۷۰ در درآن ماه الفرق اطر آنها النبیان

الحادي عشر من هذا للبطد. (۲۸) ج.م. کورگ (U.M. Cosq) ، ص ۱۹،

<sup>(</sup>۲۹) این حوال، ۱۹۹۵، صریاع و ۱۹۴۳،

يشتها الزافسيون وبين السونات<sup>(7)</sup>، وكترس احتياء تقطيق فالفاطعي، الواصل بين سجايف وذاتا. وهو يقرل جبراحة فقدكم عن ذائل بي هذا كان أنشط طرق فول أيامه<sup>(7)</sup>، وذا أن يعر والما القريل جرفا فان يجومها عن تبعط المواصدة التي يتعوا من معلق من حرفال على الأ مواقع وحمة وذكر صافات يكتفها المعرض. والإصافة إلى ذلك، حرص نمن حوال على ألاً يتين على المرتبط التي المنطقة بنشد، ما ذكره من السنة وبداخة كوفاة خيارة كيري وزائدها من والمواحدة والتي الموافقة للمنافقة بنشد، الأقوام من السنة وبداخة كوفاة خيارة كيري وزائدها من

جودر بعداد و نماز چودر به مده مقعد عدم و دوج بيدو اسرود. وينها أن تجهة الكل أمر ما ألا ودر أكا و ما فلا قود الله وسف الطال إنا بسم بطاح سياحي ورنج من خيارات پشاؤها الوُقت. ويجول ذلك پشكل صارخ في حالة الطين السري لازن برماً، وأنه أي بكن به حرى مرضح واحد بزائر فيه أنه والطنة، وأن التجار المسريان كاترا بهجرت قبل التع والزجاج والرساس إلى بلاد السوانا".

على وعن الحصل أن إلقال ابن حوقل الطريق الفعري لم يكن مبعد عبره حواصل أبديرلوجه وسياسية ، يما كان يعكس تغيرات العصادية ماجة طرأت بين القرنين الميلاجين أنامس والمنافس وللك أن البكري ، والأدريس، « المورضين العظيمين التغيري العالمين الصحراوة ، لم يناثرا طريق مصر، الأحر الذي يدل معران. أن شيئاً ما لا يكر أن يكون قد سعنت بن القرنين العالمين العالمين العالمين المؤدين والذي يل همران.

والواقع أن أحداثاً وتبسية وقعت بين طرابلس وتشاه والمحيط الأطالسي في القرون الناسع والدائر والحادي عشر أما المنطقة الأعرى، المحيطة ينهر النيل، فقد تُكتب لها مصير يتنف عن ذلك كل الاعتلاف.

## الحياة في منطقة الساحل كيا تدل عليها بحوث أثرية أجريت موخراً(\*\*\*)

أُمِرِتُ وَعَرَا أَنْ ضُرِبِ أَرْبِيًا بِعَرْتُ عِلَى الحَدِيدِ والسَّمَّرِ") كِنْ رَسَدَمَا لِإِنّاء قَالِكُ من الشَّلُكُ عَلَى معظم الأَكْرَالِ السَّادَة عَنْ التَّبِرَاتِ السَّائِمَةُ عَلَّى ظُهُورِ السَّمِيّةِ. قَلْهُ أَيْتِتَ ثَلِّكُ الصَّالِحِينَ أَنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتِ مَنْ الْحَرِقِينَ اللَّهِ الْعَلَى مِنْ الْمُعَلِّدِينَ الْمُؤْ السَّمِينَ الأَسْلِمِينَ تَعْلِقِينَ فَيْ الطَّرِقَ فِي مَنْ الْعَلِيقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْقًا فِي

 <sup>(</sup>٤٠) الرجع السابق، ص. ١٨ حيث يعث الإبانسيين و لتُكارين بالفاق والمشرق والانتشاق.

 <sup>(</sup>۱۱) الرجع السابق، ص ۱۸۰
 (۱۱) الرجع السابق، ص ۱۸۰

<sup>(17)</sup> للرجع السابق، ص ۹۱. (17) ج.م. کورك (J.M. Cuse)، ص ۹۱.

<sup>(</sup>۱۱) هجام خور (Devise) ، ۱۹۸۲ ، حيث ازه بايترهزانيا مدينة وطريطة بطراهم النظر من ال ماكيتوش (۱۱) العلاج ، ماكيسترش (NAL Melatous et R.J.Melatous) ، ۱۹۸۱ ،

و روح. ماکیتوش (S.K. Melatosb et R.J.Melatosb) 4) - انتشر س. برئوس وب خوننگید (S. Beaus et P. Goelesques) و در کافتوکوریسی و ن.

a) اکثر س. برتوس و ب خرسید epanament به محمد این ۱۹۸۳ ، و در خربیش (D. Grebenari)، ۱۹۸۳ ، و در خربیش (D. Grebenari)، ۱۹۸۳ ، و در خربیش (D. Grebenari)

من جانب افعال القارة<sup>(17)</sup>. وإذا نظرما إلى خريطة المواقع<sup>(17)</sup> التي تملّت عنها هذاه الآثار مؤجراً وحدّدوا توارتخها، عرفنا أشهار تبعث على الدهشة عن أهمية وادي النهجر الأوسط ومتطلة السنةال في تلك الاكتشافات الأنجيرة.

" " تقد اكتشفت مواتع برجح تاريخها إلى ما قبل الغرب الحاسم المبلادي في منطقة بتديافارا – دري ومن الدر الحاسمي إلى القرن التاني قبل البلادي ومنطقة جلاء جبير والرحمة الأولى من – - 17 إلى ۱۹۰۰ والرحمة الثانية من عاده إلى ۱۹۰۱ ورعطقة بينو، ونفسم أوانة على أنه كان برجلد آثارات ونساط كمانية في فاطاعي العادل.

البال تناط محمد ي عدد مناطق معرف. وفيا يتعلق بالقرون الحاسس والساحس والساح للبلادية، أثبت أمهال التنفيب أنه، وون معابل التأليزات الوافظة عبر المسحواء، كان هائلة اشتاط في وادي السنطال<sup>(18</sup> وفي التسعف الجنوبي من ذلك البلد على السواء، كما توجد نشاط يسترمي الانتباء في التنطقة المستدة من نيالي إلى

يشور بي رقال الله الراحية كالوحد الما يسيني الأديان أن التقائلة عند يا يال إلى المستقالة عن يال إلى المستقالة المستقالة والمستقالة والمستقالة المستقالة والمستقالة و

وضعة على من الدول إن استو في الذين الملاومين من من من المنافق المنافق على مثل أمثل في نشره منك المنافق المناف

۲۹۵۰ - الطر على الأعمل ورج. ماكيتوش و ص.ك. ماكيتوش (R.J. McLassah et S.K. McLassah)،
 ۲۷۵۰ - الله الأعمل ورج. ماكيتوش و ص.ك. ماكيتوش

(پ) ( ۱۹۸۱ . (۲۶) - انظر ورج. باکیترش ورس. للد باکیترش (R.J. Mclassek and S.K. Melassek) ، ۱۹۸۱ ، چ. گیس

ey) کنتر ربح ، ناکیتوش و بن . قد ناکیتوش (R.J. McLassels and S.K. McLatosel) ، ۱۹۸۱ : ج. دیسی ۱۹۸۳ : (J. Devise) ۱۸۵۸ - آسفرت تموت قریبة العهد بعداً ولم گشتر بند، من الشاطره الوریتان شهر السنقال، من عصول ولیر من

(٨٥) أسفرت يموث قريبة المهد بعداً وقر أكثر بعده من التناطيء الروبان ثير السنال، من همسرل ولير من الحقائل الجديد التيم المحدة, ومن الهم في مانا الصدد أن عام حم كتب التصورات القبلة للصهد الروبان الميموث العلمية.

(٩٥) بطبيعة الحارة، ليست عله التنزة ال الوراء إن العارفة إرهاءً على أننا كما بين التربين الحامي والسابع إلى بديناية الحاية التلفة والحبورة والتنبية الثانية في الساحل الأمرين. فحسبة الاكتمانات الربية التهدد فيا يعمل بالحابيد والمحامي، لكن تطر من الوقيع في مقا المكن عن مما التجود مرة العربي، فيقد الاكتمانات اللي

الحديد والتحلس، لكن تمايز من الرقوع في عبقة الحكيم هي هذا انتبع مرا الحرين. فهذه دو minor تهج 1875 من التلك على البيانات التي قدمها ج. ألكانته (A. Anquandab)، (4. 1949)، في وصفة التطور الاتصادي بتمثلة الساحل.



الشي روانسة القرن المباية مل الدرانات المردي أمرة أمرة الفيدي المردة أمرة الفيدي المردة أمرة الفيدي الوردة إلى المباية المي إلى المردة إلى المباية المي المباية الله إلى المباية إلى المباية المباية

(+) چ.اب. بالهو وي. بيرس رأي. بزيل و په فريس (Proce, I. Burry et P. پيرس) بالهو وي. بيرس رأي. بريل و په ۱۲۰۰ ل چ. ۱۲۰۰ و ۱۲۳۰ ل چ. ۱۲۰۰ و ۱۲۰۰ ل چ. رفتا از آن پير بير بير بير بير بيرس (CSK, Metacoh and R.I. Metacoh) به در وي. برنا از آن پ.

هذين المؤامن أرسات سيّد مفيرية في هذه الرقم ابتداء من الثرن الثاني الليلادي. وهما يشدوان مساسمة الدينة في حوال ١٩٠٠ الى ١٩٠٠ ميلادية بأريمين هكذاراً. ان رحواً. كند (Millindown)، ١٩٧٢،

روم) (۳۶) عصل بالكثر أن كانت هذاك وروات لابرة من المعلى في القراري الأول والانها ومن مه الل ١٠٠ ومن ١٠٠ ال (۳۶) عصل بالكثر أن كانت هذاك وروات لابرة من المعلى في القراري الأول والانها ومن مه الل ١٠٠ ومن ١٠٠ ال

(۹۰ من الواضع الها تم لكن تيمة التجرف عبر المسعولية، من الدا ماكيتوكن ورج. «اكتيتوكن و(۲۵) (۱۹۵ م) من المستوي من ۱۹۱۹ و ۱۹۱۵ م) من ۱۹۰ وسوق الثلثان المديد شميعة في من ۱۹۱۹ و ۱۹۱۵ و ۱۹۱۵ م) من المديد التي تم يكن إنجح منها وأحديل أنه كان بالمديد ما يم يكن إنجح منها وأحديل أنه كان بالمديد ما يم يكن إنجاح منها وأحديل أنه كان بالمديد ما يم يكن إنجاح منها وأحديل أنه كان بالمديد ما يم يكن إنجاح منها وأحديل أنه كان بالمديد ما يم يكن إنجاح منها وأحديل أنه كان بالمديد ما يم يكن إنجاح ما يكن إنجاح من المديد المديد

(46) انظر ح. ليلزانس و مي. ديكانب و ب. غياط (G. Thdesans, C. Descarge et B. Khayat) اين ۱۹۸۰.
 (46) ت ماركان و مي. ييكر (Asia et C. Becket) ۱۹۷۱ (پ.). قطر المسار طفراق الرطبي للسنال (46) اين المرتبة في السنال (1976) المسينة وقم ده مفحة (4) لمرتبة الرافع في (Asia Nariesalda Sciegal)

(Atias Noticeal de Storigal)، ۱۹۷۷ - الصحيفة رقم ٨٠ صفحة ٥٩ عامرة الواقع قبل التاريخية في سنتاصيلا. (٣٩) - أ. وافيهم وج. ليلياس (A. Ravisc et G. Thibasus) و ١٩٨٠ و ١٩٨٠. (٣٩) - سحل س الباس (O. Thibasus) (١٩٧٠ - ١٩٣١ تشاتات في ١٩ مرتماً، أسفرت عشرة منها عبر أكثر من

مدرة تازم وقد المخلف أبضاً على ما ينمو استفراقا لفنع الحيال في تعدارست النقر د. روير (D. ). (Aben) النقر س. 170 (C. Vanicker) ا 1914 من 191 من 191 من المهاد ج. قونس ود. رويير شايكس وآلورق

(٨٨) انظر س. ماکر (ransocci) ۱۹۷۰ (۱۰ ransocci) بهاد ج. فرنس و ۱۰ (بهرسیسس و ۱۹۸۰ رفتر ۱۹۸۳ (۱۹۸۰ این ۱۹۸۰ و ۱۹۸۰ و ۱۹۸۰ م. رویر – شاپکس» آید الشرا چ. میزد (Polici) (۱۹۸۰ و رویر – شاپکس» آید الشرا چ. میزد میزد (۱۹۸۰ این الشرا پ. میزد (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ این الشر) چ. میزد (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ این الشر) چ. میزد (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸۰ (۱۹۸

ه) د. روبيرسشاليكس (D Robers-Chairis)، ليد المشر.

النشاط الذي انصبت عليه دراسات ن. لامبير ٢٠٠٠، قد لعب دوراً اقتصادياً فيه بين الأقاليم في وقت مكر لبناية.

وأخيراً، فإننا عندما نجمع ما لدينا من معلومات، وهي لا أترال نادرة، عن التكتيف للبيثة وتربية الماشية والزراعة والطعام نجد أن البحوث الأثرية قد أسفرت مؤخراً عن عدد من المتاتج الهامة حتى بالسبة لهذه الفترة السابقة على الفرنين البلاديين الثامن والتاسع. في جنة سبينو، كان يؤكل السمك ونوعان من لحم البقر وريا الأرز أيضاً<sup>217</sup> في تلك الفترة المبكرة، إذ وجدت والله على الأرز وعلى سلالة من الدخن(١٩٠٦)، يرجع تاريخها إلى ما بعد سنة ٤٠٠٠ وقبل سنة (الرحلة الثانية). غير أنه يبدر أن الأجل المتوقع كان لا بزال قصيراً إذا استدنا في الحكم عل ما تحتر هذيه من هياكل عظمية: فمئة منها يُرجَع أن أصحابها لم يعيشوا أكثر من ٢٥ سنة، وواحد أنجاوز الثلاثين، وثلاثة بين ٣٠ و٣٥ سنة، وراحد بين ١٥ و٥٥ سنة(٢٣٠). وفي نغداوست توجدت كميات وفيرة من لحم اليقر منذ هرة مبكرة (القرن الثامن طيلادي أو قبله)، وكانت الطيور –الدجاج الحيشي – والحيوانات الداجنة أو الماشية تشكُّل جانباً مهاً من النذاه (١٩١). وفي نياني تُرجدت شواهد على الذرة الرفيعة في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين، وعل العدس في القرنين التاسع والعاشر البلاديين على الأرجع(٢٠٠٠).

وعلى ذلك فإن جميع الدلائل تشير اليوم إلى أن المجتمعات التي كان أهل الشيال سيلقونها عبر الصحراء كانت مجتمعات مناسكة حسنة التطبع، أنشأت المدن وكانت تهارس النجارة عبر مسافات بعيدة أحياناً. ومن الجدير بالذكر بصده هذه الانفيلة الاخيرة أنه أبرتجح أن شبكات أنهارة اللج ريا أرجدت منذ تلك الفنزة (٢٠٠). ويتبغى لما في هذا السياق أن ذلكر ما سيق أن نقشاه من وصديره العالم وما قاله المهاتمي أيضاً من أن التروة الرئيسية لأمراه غاو تتمثل فيها لديهم من احتياطي الملج ٢٠٠٠

<sup>150)</sup> ifn Lambert --- Y .3 20

س.اد. ماکونترش و راح. ماکونترش (S.K. Milletock et R.J.Milletock)، ۱۹۸۰ وېدې، ص ۱۹۸۸ an الرجم الباشء من ١٩٠. an

الرجع السابق، ص ۱۷۷ وما يابها.

ج. تُعِس و د. روبير-شاليكس وآخرون (J. Devisse, D. Robert-Chaless et al.)، ۱۹۸۳ an

ر. قالم قال (W. Filpowisk) عام ۱۹۷۹ می ۱۹۳ (St) ع. و. دُفيس (J. Densse) : بين ماحل للحيط الأطلسي وتهر النجر كانت تافست في موروانيا وأوداهست (11)

تحفين هامنين ، ويُحتمل أم كانت هناك لجارة الثلثة بين كوار ترشاه (د. لانج رس. بيرتر B. Large et S.) Werthood) «۱۹۷۷»، وبين مضية عبر والمناطق المناصمة ومثل جرا، وذلك أيضاً هو رأي س.م. ماكيدوش و ر. ح. ماكيتوش (S.K. McIntosh et R.J. McIntosh) ، حس ١٤٨٠ (١٤٠) الذين يعقدان هون وربع. به ميسوس هراسة لزيد من السجلات، أن تجارة الميم كانت مزدهرة في جنرب الصحراء من القرن الخامس البلادي فصاحداً. on

ج.م. گووك (J.M. Coog) ، ۱۹۷۰ من ۷۸.

الأوضاع في شمال الصحواء الكبرى

حسبها لهذه الغاية أن غتار من بين حمات الأوضاع في شمال الصحراء الكبرى العناصر التي ريا كانت تتسم بأهمية بالنسبة التاريخ الاقتصادي(٢٠٥٠ واتاريخ الاتصالات عبر الصحراء.

وتعنيناً في المساحة التي يشغلها المغرب اليوم خمس مناطق كان يسكن إحداها، وهي منطقة السهول الواقعة على المحيط الأطلسي وجانب كبير من مرتفعات الريف، أقرام ظلَّت سنظلة أمداً طويلًا. فقد تصدّت قبائل البرخواطة، أرز هؤلاء الأقوام، لجميع عاولات إعضاعها على الأقل إلى أن حلَّ عهد المرابطين. ولعبت ثلك القبائل درزاً ما، لم يُقهم جيداً بعد، من خلال علاقاتها التجارية مع أسبائيا السلمة على الأعمى، وإن كان يبدر أنها لم تربطها أبة صلة يستطفة الساحل. أما الإدريسيون الذين انفسموا إلى عدة فروع حاكمة، ظم يكتفوا بالسيطرة على الشيال –حول فاس، العاصمة التي أنشأوها، ومكاس – بل سيطروا أيضاً على جبال الأطلس الوسطى. ويمكن الثول، استاداً إلى ما نشر حتى الآن من دراسات، إنه لم تربطهم بأفريتها السوداء أي صلات (١٠٠٠). وتوجدت في الثبال سلسلة من الموانيَّ، من سبتة إلى حتين، كفلت روابط متصلة من خلال التجارة الساحلية مع أسبانيا المجاورة: وكانت تلك الوانئ تعتمد دائماً ويصورة مباشرة على اقتصاد الأنداس (<sup>(م)</sup>. ولدى المؤلفين العرب، اشتهر وادي السوس، الذي يفصل بين الأطلس الأعل والأطلس الصغير، بأراضيه وفيرة الانتاج (٢٠٠). وكان في هذا المكان أن نشأت تامدولت (٢٠٠ كاول محطة رئيسية متقدمة على الطرق التجهة نحو الجنوب، ونشأت حتى القرن العاشر الملادي مدن أخرى كثيرة على جانبي الأطلس وفي وادي درعة. وأخبراً، كانت سجليات والتي يورد البكري عدة صبغ متضارية لقمة تأسيسها) قد بدأت تشأ عل الجانب الصحراوي للأطنس الأوسط، بالتأكيد قبل أن يبدأ التصف الثاني من المترن الثامن المبلادي، لتكون بعثابة محطة الغرافل التي كانت نلوع الصحراء إلى الشمال وليل الجنوب. ( ) .

وكان الجنوب، حسيا يقول جميع المؤلفين، عالم كبار الجثالين، سادة الصحراء، اللبن لم

للاطلاع على الاعسلات اللجارية بين مناطق في العال القارة؛ انظر سي. فالأكو (C. Vezacler). CAN د. برستان (D. Eintache)، ۱۹۷۰–۱۹۷۰، وقاً للكتارج الذي بذل هذا الدولان جهداً كبراً في إطاعه، لا 411 وجد أثر لقيام الاهويسيين بسك الذهب، وذلك حجة قوية ولكمها لا تكن لبت في مسألة الانصالات مع الجنوب. مند العرز الأسيل في الترن النائم البلادي، إذا كان له أن تصدق ان جوال: حي بلا مبير عل الساخل

> M. + 1111 1.5+ W con

الأطلسية المثر ابن حوال، ١٩٦٤، ص٧٧.

ب. روزنبيرغر (B. Rosesberger)، ١٩٧٠ (ب)، ص ١٠٦، وقد وجثت علمه للدية في الخرن العشر ب. ووربيرعم والتيانات المانات المعاوي. البلادي، ويرد ذكرها أيضاً عند البعاوي.

يقول اليطوبي واعلر ج.م. كروك (I.M. Caoq) ، ص. ١٨) إن هذه الدينة الواقعة في هلاد السوده يبكن للرفها في حوال عبيسن جماً وري ان حوال، ١٩٩٤، م. ٩٧، أنها وحدث منذ القرن المشر البلادي، وأن تمارة سمالية مع الجنوب ولم تشطع». ركيم مان سوال في الترف العادر الميادي والتين كت التهيم سرة تعاول بالبدل وكانوا سيرون محمي الميادي ومرون العمامة الميادي وفي التين فيه قط الميادي الميادي الميادي الميادي الميادي الميادي المي اللي المعرب الميادي اللي كانوا بميادي الميادي الميادي الميادي الميادي الميادي الميادي الميادي الميادي الميادي ا معاولات الميادي الكفاة بعالي الالتيادي الالتيادي الميادي المياد

يعرفوا الحبز ولا الزراعة وكانوا يعيشون في تكافل وثيق مع جيلفم. وكان منهم بنو مسوقة الذين

وما إن هدأت ثائرة السرر، ولا سيِّما في عهد الأغالبة، حتى علا شأن إفريقية، ومن ألهم ما

يها الأرضاع القيام المدائل المدائل من السمارية دورة بدير سكراته بقر أن الطير يها الأرضاع المراضا المراضا المراضا المراضا المراضا المراضا و دوراً من المراضا المرا

- (YE) ابن حواقل: ۱۹۹۱، ص ۱۹۰
- (۷۰) ج.م. کورلا (J.M. Coo)، ۱۹۷۰ء ص ۱۹۱ ویرجع تاریخ النص ال سنة ۹۰۳م.
  - (Y۱) ر. برتي (R. Mazey) ر. برتي
  - (۲۲) ت. لغيسكي (T. Lewicks)، ۱۹۷۰.
  - (۷۸) لم یکن هذا المرضوع اِلاً إعداماً سطحیاً فن ج. گنیس، ۱۹۷۰، ص ۱۹۵۰، (۲۹) أسر. ليرنكرويتز (A.S. Elmen Krenza)، ۱۹۹۳.
- (٧٩) أ.س. ابرنكرورز (A.S. Bares Kresso) 1917.
   (١٩٥) الربيع السابق، ص ١٩٦١ في يكن فيها إلا واحد اللم نسبة اللعب في ٢٨٣ فقط، وسئة نتراس النسبة فيها
  - ين ١٦٩٥ و ١٦٩٧ و ٢٦ تنع النبية فيها ١٩٩٤ وتجانة من اللمب المالس (١٠٠٥). (٨١) للرجو الناشر، ص ١٩٢،
    - ٨١) يضم هذا الفرض ۾ طائيء ١٩٦٦، ص ٢٠٠ و ٢٠١.
- يؤكد الرحم السابل في صفحة (8) الرفاع نسبة السود بين حراس الأمير و وصحيح أنه إنشال أنهم أقوا من
   يقداد عبر طريق عصدير الصيد الشار البه فيا علام. وأبا كان الأمر، فإن قدوم السود الل إليامية وكانه بطريق
   من مرابقة أن من مرابعة أن مراكبة كان مرابعة من المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة في الله المرابعة المرابع

للفاة هر طوش تصادر الطبية متدار وجه هي هدي . وبه ناه دوم ، وبا ناه هوم استود من ويرجه جرسه جرس. لايم مارش هزامة أصرت عواهراً من مستكانات كالشرافية مراريال في حقاقية بعد الفنية البررادانين في القرن المفادي عشر الميلامي، ذلك أن القواة المفادة بالكندادوالية كالت تشير حدداً من مسلمي إلوائية السودة المطر ه. بيرانيه و أ. كوران وح. مرازن (Lift. Bernher, A. Countenux et J. receion) ، 1944. الموضوع محل نقاش المتراعين (<sup>٨٤)</sup>. فمن جهة، ليس لدينا بالنسبة لعصر الأغالبة من التنابج ما بدأت تكشف عنه البحوث الخبرية الهامة التي يجريها ر. مسيير (R. Messier) على دنانير الفترات اللاحقة (<sup>٨٨)</sup>. وهاك من جهة أحرى قلة الوثالق وسعوية تفسيرها. وقد أكَّد ت. لِفَيْسَكَى، في دراساته الكثيرة عن الإياضية(<sup>AN)</sup>، أنهم كانوا يشكلون حاجزاً سياسهاً وأيديولوجياً أَمَامُ نَفَاذُ الأَفَالِةِ إِلَى الجَنوب؛ غير أنه لم يقل أو يثبت قط أنهم، على الرغم من احتكارهم التجارة على الطرق الصحراوية، لم يبيعوا الذهب لحكام القيروان. وينسب البكري في القرن التاسع الميلادي إلى عدالرحمن بن أبي عبيدة الفهري حفر الآبار على طريق تامدولت-أرداغست. وكان عبد الرحمن قد استول على الحكم في إفريقية سنة ٧٤٧م<sup>٢٨١)</sup>. ونقول أحد الصادر التي نشرت مؤخراً إنه نهب مدينة تلمسان وأعضع الغرب بأسره في ١٣٥٠هـ٧٥٠--حوالى سنة ٧٤٣م - يُرْعم أنها كانت بتحريض من حاكم إفريقية (٨٠٠ وحتى إذا كانت تلك الحملة قد تُحبّت بالفعل، وأنه قد ترتب طبيها حفر الآبار زكان أقصاها إلى الجنوب واللها عند خط العرض ٢٣ على أكثر تقديم، فإن ذلك لا يعني إطلاقاً أنه أنشئ طريق تجاري إلى أوداغست العراض ٢٠ على ٠ مر معين، عن ومن م يعيي عدد من الغريب أن إفريقاً وأر استكشاف (على خط العرب أن إفريقاً) وإن بلاد الشعب ١٠٠٠. ويبدو من الغريب أن إفريقاً وأر استكشاف طريق غربي على استكشاف طريق أيسر منالاً يعر بالزاب. وليس من الممكن الآن أن تعرف بالتفصيل ما يمتمل وجوده من صلات اقتصادية بين إفريقية وغرب أفريقيا في القرنين الميلاديين الثامن والناسع، أو حتى ما إذا كان للأغالبة سياسة متياسكة في هذا الشأن. وأقصى ما يمكن الذهاب إليه هو أن نفترض، يدرجة من اليقين نقل أو نزيد، أن الحكام الإباضيين بالمنطقة المندة من جنوب طرابلس -جبل نفوسه - إلى الموقع الذي يشغله اليوم غرب الجمهورية الجزائرية، حاولوا بأنفسهم في ذلك الوقت أن ينظموا المصالات عبر صحراوية منظمة. وذلك أمر يشهر إليه وجود الذهب في إفريقية، كما يفس على هذا الافتراض مزيداً من المصداقية أننا نعلم يقيناً بوجود صلات بين تاهرت وغاو. وبذلك تكون تاهرت واحداً من الأدلة الرئيسية على

بری هـ. جدیط و م. طالبی و ف.. دشراری و م.أ. مرابط وبدون ناریخ)، ص.۴۰، أن الانصالات بأفریقیا (A\$) السرداء لا ترال تنمي ان عالم الفرونس. ومقد م. خالبي، ١٩٦٦، أن ارتفاع مسترى الشاط أن اورینیة این اقدرین البلادین العاشر والحادی عشر، علی نحر ما ورد ذکره فی عطابات من تجار پهود درسها س. د. (X. Goinis)، ينتم عن أن مستوى الشاط نفسه كان موجونًا بالقبل في القرن التاسع البلادي. ومؤدى

ذلك أن الذهب الأمرين كان يستوره آلماك.

اطر الحاشية رقم ١٣٧ من حلما الفصل. ره البارغرانيا أساساً في ج. گفيس، ١٩٧٠، ص ١٩٤١، (63)

انظر أ. ليز-بررضال (E. Lévi-Provençai))، ١٩٩٠، (49) هـر. ايريس (B.S. Mris) ، ۱۹۷۱ م ۱۹۲۱، (AA)

این عبد الحکم، ۱۹۹۲، ص ۲۱۷، 1445

القراسي دائر (S Dawne) ، من ٢٥- ٢٠.

أول التسالات مير صحراوية متطبة نعرفها. وكانت تلك الانصالات مع فاره وليس مع خاناه من للقبل أن تبتدانا مع إذنا لم يكن فيلان تاهرت قد حلوزاً تزويد غاز بالقبع الذي كان أمروها باعزازته بقصد بيعه. ووجب أخيراً أن نقكر أن أيام تاهرت صاهر بني مدوار السجاليين على أمل أن يدن تعديب إن لجارة الطريق الانول لتأثيراً.

رطي ألمك أن يم أنسبة الطريق الخاص والعاصد الميلاويين أول أن تعافر المباحثين والتن أنشل واضافة من خلال مطابقة المنظمية والمسابقة والمسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة بالعرض في يمثل يتنافذ القدن الواقعة والواجهاء واستدا الجماعية، ويصاف تتلج القوافل عمر المسابقة إن مراحة ميكرة المسابقة المساب

## أي تجارة؟ وبحثاً عن أي سلع؟

مقابل ذلك، كانت وسيئة نقل بالله النام في عبور الصحواء – وهي الجمل – قد ترافرت لها مند عدد من الدرون. \_ ومع ذلك فلك حالت حالت أسامية مقدود: ما الذي كان يمكن الحصول عليه في الجالب

را فراح والمسرورة بالساء تصويب را باكان طول من ما السؤول . الأخر بداكر و الفلاد و ان الاخواجة من طبق قديمة البار علم ما كان الدائم المواجئة المواجئة المساورة المواجئة المواجئة المواجئة المواجئة المساورة الكاري كانك فراد وروز فرك للج مؤاراً يكون من الانتخاب المواجئة المواج

دُولكُ أنه، وإن لم يُمكن إنكار الغرق الشاسع بين أسعار اللَّح المستورد من الشهال<sup>(٢١)</sup> وبين

ج. تُشِير، ۱۹۷۰، ص ۱۱۱ وما يُنها، مع التحابات الطبقة الواردة ها.

الأسعار التي كانت متداولة في بلدان البحر الأبيض المترسط، فإن هناك ظائلًا طقيفة ينبغي ا إضفاؤها على الصورة. فابن حرقل والبكري والإدريسي يُجمعون ثلاثتهم على أن ألوليل واصلت إنتاج اللنح وتصديره. ويقول ابن حوقل إنها كانت المنجم الرئيسي في جنوب الصحراء (٢٠٠٠، على حين أورد البكري وصفاً للحياة في المنطقة المنتجة للسلح والتي يأكل أهلها لحم السلحفاة راه الأدريسي أن التجم لا الأدريسي أن التجم لا البحرية (<sup>AT)</sup> في جزّه من الساحل الذي يوجد به العنبر الرمادي<sup>0</sup> يزال يلعب دوراً إقليمياً هاماً، وأن إنتاجه الذي كانت نقله مراكب تمخر هباب والنيل كان يبلغ كل أتماء وبلاد السودو(٢٠٠٠. وكل الدلائل التي يرقدها ابن حوقل ومن جاء بعده من الموالفين تشير إلى أن تجار الشهال – الذين كانوا في البداية عملاء لأتوليل واضطروا بعد ترك هذا السنجم إلى التوجه إلى أوهاغست والراقعة عند موقع ممتاز من حيث توافر نئاء على الطريق بين الساحل وبين وادي النبج) - اكتشفوا بالتدريح وسيلة لاختصار هذا الطريز، وذلك باستخدام احتياطيات المتح الموضوعة على طريق الشهال – الجنوب المار يوسط الصحراء، وبدلك وجدوا طريقة لمارسة ضغط مترايد على سوق اللح في الجنوب وحذوا حذو غانا وأوداغست في تكثيف الانطاع بوجود طلب غير مُلتي، بينا كانت الحقيقة أن الضفط كان يزداد على بيع سلمة يُحتكر استخراجها ونقلها. غير أن تاريخ المنح واستهلاكه في مناطق السافانا والعابات لا يزال يتعين علينا تدويته، ومن المرجع أن هذا الإنتاج قد نجح في تجنب ضغط الشاك. كما أن الجنوب لم يكن في حاجة إلى مزيد من النحاس (بخلاف الرأي الذي ساد قبل عشرين سنة)، أو إلى مزيد من الحديد الذي كان ينتج بالفعل يطريقة مشتة ولكن بمقادير كافية. ومؤذى ذلك أن أي طلب على السلع إنما كان يأتي من الشهال أكثر مما كان يأني من الجنوب.

وفها پخش بفرب آنونها والقدرة التي تأمن بمصدحة، فمن الرجع أن الشب عن الديد قد برغ ان القدرة المقال المبارة المبارة التي كان الاستمال من 1938 أن لهذا الديار العر المبالة بهذا بوطأ لمصادر مها من القرارة اللهزين المام والطائب "ماكن كلونا" بماكن تقديماً بوضوح من حيث عامل الرح الحقيق فهما مع رافاعة نديما عاصرت أن من أعطال كما يمن أن الجارة الرق لا يدو عمراً أنها كانت مصدر أن عضعة ""، وأن كان بأراد إن المبارة التيها

<sup>(</sup>٩٣) - ابن حوالي، ١٩٦٤، ص ٩١. والواقع أنه فيا ينتو لا يعرف منجياً غيره.

<sup>(</sup>۹۲) ر. مول (R. Mauzy)، ۱۹۹۱، من ۲۱۰. (۹۱) افزجم السابق، من ۱۹۹۰،

<sup>(</sup>٩٤) الرجع السابق، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>P1) سي. آلان (Cicken) ۱۹۹۷ ، مر P19، باستران اللبان درما هما: ديكر الجارته والبراق، القرن العام الملادي و وعامن الجارت، الآيت لو الفضل الدينق.

المناسع ميلين مو واحسين. (١٧) - الرحع السابق: ص (١٤٠) كانت الأثيان دانته الرفاع هي الاستفاده إن كانت أسطر المبح تترامح صوماً بين - ٢٠ ويتراً و ١٠ ديتراً و ١٠ ديتراً.

فرى ماملة متزايدة كانت أيسر سبل الحصول عليها أغراة الرئين. <sup>600</sup>، ومل ذلك فؤن الأغرار أن أرئين كان يشكل تشاها أكوباً، ويزاء بإكن فيا يعو أهم القري الانتصادية الناشة من ثم فهو لا يفتر نشوه التجارة عبر الصحراء. ومن الرئيخ أن انقلب السنوي حقيم كان عمون؟<sup>600</sup>، وكانت أغرابهم الفشل مشأل أن الرئية الشيال الشرق القارة عنها أن الرئ الشيال القريم.

روسة بروسي أن القبال الم كان بمان من الجواجات القباء الكل أن يعد النقط وليل الأطبية الأسامية في كان من تأميا خاز المال إلى هور الصحراء ميا إلى المعنو أول الدكال الأميا الأسامية المالية في الشداء إلا من المالية الشاك منظ الميانية أول القبل المالية عالى المالية المالية

قل الفرزة الحادي عشر البالادي (\*\*\*) وطل والقائم إمد أنما القديمة الجارة في العرب وإن السابة الأن المشترع على المسابق المشترع الموضوع العربية المارة والموضوع المسابق العربية القائم في القديم والمدين والمائة المتحدد في المسابق المس

أهارة عنظمة مع منطقة السامل والطروف في حدث فيها الله والأخراض التي هندت إليه. وكان فضام الإسلامي، وماضة بعد ما أشكل من يحرحات في نهية القرن السام الملاوي، مستكار أيسيا القدمين مع من أن إنتاجه من مثا المدترية في عرف أنهي الأميان أنها المستاك المنطقة الماضية المنطقة فالمعاملة به مادول منطقة طبيب خاصة. وكان من الأرجاع أنها أي اللبيدة أنك ملك القرارة من آلمان والرابة ومن إدادة المستخدام كون العراصة بالا من غرب أنهار الأرجاع أن المنطقة ال

ريمپاوي ... هرب ادام طريحي، باشتاه اوريد ان مل محم «دعابه (ي رايه)) م پسر (۱۸۱) الرج ادايل.

<sup>(</sup>٩٩) - ان مثال الشط (Gake) البرم بين المربة ومصر بيعث على التحكيره إلا كان يلضي بتسليم عمسيانة عبد طي

الأكثر حد أموان كل منة خاليل منه بدائهها البادة الدين. (۱۰۰) إن ذلك كان أمر شديد الاحيال فها يمثل بالروابة بين أهال أفريقاً و ويلاد المسودة. وريا يمدر تنديك بعض

اللهم أنا بالمنظم المساورية المتحرفة المنظم الم المنظم أنا بالمنظم المنظم ا المنظم ال

رس من مقدم المعامل المنظم ا (2005) (2005-2001) - 2004 - 2005 (2005) - 2005 (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (20

: de

الذهب قبل حلول القرن العاشر الميلادي<sup>(١٠٠٥</sup>، غير أنه أصبح منذ ذلك التاريخ فصاعداً مستهلكاً رئيسياً للذهب في أخراض سك العملة. وكان منذ ذلك التاريخ أيضاً (ولم يكن هذا بمحض الصدقة) أَنْ هَدَت المعلُّومات عن إنتاج الذهب الأفريق – ومصدرها فضلًا عن ذلك كتَّاب الغرب الإسلامي لأول مرة – أقل اتساماً بالطّابع الأسطوري أو الوهمي وأكثر دقة من وجهة النظر الجغرافية. ويحدر بنا في هذا الموضع أن تنظرق بإسهاب إلى مسألة جانبية هي أن جميع النظرين

السلمين بشأن سك الذهب كانوا يغزقون يصورة أساسية بين الذهب والفضة في حالتها الحام غير للنفاة وبعد أن يسكًا في عملات. فن مكة قبيل الهجرة، كان الذهب الحام يعرف باسم والنيرة واللحب المسكوك يعرف باسم والعين والعين وفي مقال تُشر في عهد قريب نسبية المام، يمري و. برونشيخ النفرقة نفسها بين التبر أو السبيكة والدنانير. ومن شأن هذه الحقيقة البسيطة أن تملى علينا الحذر من ترجمة لفظة التبر إلى تراب الذهب. ومن الجدير بالتعليق ملكص لتواتر لقظتي

فالتبره و والذهب، في المصادر التي ترجمها ج.م. كووك<sup>(١٠٥</sup>). ني نظر الكتاب الأوائل، ومنهم العزاري وابن الطبيه (١٠٠٠)، تغير لفظة والذهب؛ إل

الذهب الحام، با في ذلك الذهب والذي يتمركها ينمو الجزره (١٠٧٥). وبالنظر إلى الأهمية الكبرى التي لُملِّق عموماً على ما كتبه البكري عن هذه الفطة، فقد طلبنا من باحث تونسي نباب سمارفه اللدية المائقة أن دودة دوسية دفقة قدر الامكان لذلك الصر (١٠٠٥)، دروها قبا

oS'il est trouvé dans toutes les mines de son pays une portion<sup>(199)</sup> d'or, le roi en trie<sup>(116)</sup> le meilleur; mais il en laisse aux gens les déchets d'or natif<sup>(111)</sup>. Sans

(۱۰۲) في عهد لريب جداً، سي. کامن (C. Cabee) ، ۱۹۷۰.

(۱۰۳) چ.ب. هرگان (G.P. Hennequin) مرز و ۱۸ ملاطقه ه.

(۱۰۱) ر. برزنتین (R. Brumshwig) ر. برزنتین

ره ۱ از از از (J.M. Croq) نایه (۱۰۰) د ۱۹۷۰ (۱۰۰)

(۱۰۱) الرجع السابق، ص ۲۶ و ۹۵. (١٠٧) في وقت لاحق، بقرل العمري في القرن الرابع عشر البلادي أن جلير النجل هي بترو (ح.و كيرك JM.

Conq ، ۱۹۷۰ ، ص ۲۹۳)، حتى وإن أندث في موقع قال من استطراح اللعب (ح.م. كورك IM -(YA+ or (Cuoq السيد تور اللدين خال الذي بمشر رسالة وكتوراه في التاريخ. وفيها بل النص الأصل للبكري: بوإذا وجد في

جديع مدلان بلاده الشرة من الدهب استصفاها الحلك وإلما يمرق منها للناس هذا النبر الدانيل وابرلا ولك لكثر المحب بأيدي الثامل حتى يهون. والتدرة تكون من أرقية الى وطل ويذكر أن عنده منه ندرة كالحجر الصخيره. يؤكه خال أن كلمة الدوة تشير ال كناة من الذهب الحالس مورجة بالركال

(١١٠) كثير الفعة الدينة واستصوع الل وأحد صفرة الشرء أو أفضائق

(١١١) العبارة العربية والدرة الدليقة، ترسم في لفظة وتبراء من ولشجد في الدنة والأعلام، (بيروت، ١٩٧٠) حيث العبارة العربية واسترم الطبيب المستخد وسع في السناء ... قاوف بأنها وما كان من الشعب غير مضروب أو غير مصرخ أو في تراب معنده.

cela l'or <sup>(112)</sup> pur entre les mains des gens deviendrait trop abondant jusqu'à baisser de valeur. La parcelle va de une skiyo à un rati. On rapporte qu'il en a une chez lui, «semblable à une énorme pierreo<sup>(112)</sup>,

وتندَّم لنا هذه الترجمة حلًّا جديداً لتفسير زوج الأنفاظ وتبر – ذِهب، فقد وجد السيد فالي في جميع المؤلفات التي اطَّلع عليها معنى لفظة والتبرة المُرضح أعلاه: ذهب على، غير مسكوك ولا مصرخ ريما كشلوات أو تراب، وهو في جميع الحالات اللحب في حالته الأولية بملاف الذهب المصرخ الذي تستخدم بصدوه للطلة اللحب<sup>(۱۱)</sup>، وفي مقابل ذلك نجد أن لفظة والذهب، تشير في كل حالة إلى عملية تهذيب تستهدف الحصول على المعدن في أنق صوره، سواء كان ذهباً أم فضة (١٦٠). وهل ذلك فإن النمييز بين الذهب غير المصوغ وولب للعدن الحالس، عد أن يُمثّل من الشوائب يبدو لنا أنه يكني تها، تفهم النص الذي كنيه البكري. وفي موضع نالو من هذا النص يدكر البكري أن النغاراته يتاجرون في المبر<sup>(۱۱۱)</sup>. ولا يسكن أن يرجد سوى تفسير واحد لهذا التناقض: هو أن التير الذي يُترك الأقراد ريّا كان يسؤله تجار متخصصون، الغارتة وأسلاف الونفرة؟)، الذين يعملون بعيداً عن رقابة الحاكم. ولكن كيت نعلًا إذن تفسير البكرى نفسه (١١٠٠ الذي يقول بأن الحاكم كان يظم تداول الذهب باحتفاظه بالقطع الكبيرة منه حتى لا تهبط قيمته تنبجة لفرط توافره؟ وهل لنا أن نفترض أن التضارب في شهرن الاقتصاد كان أمراً مأثرهاً في خاتا؟ لا نظر ذلك. فالنميز التقليدي بين النطع الكبيرة من المدن وترابه لا يصمد للتحليل، إذ إن التمييز الحليق كان من نوع آخر: فلفظة والذهب، تشير إلى اللهب والحالص، الذي كان الحاكم يحتفظ به لنفسه وكان يُستخدم في سك التقود. وإلا فكيف كان لكاتب أندلس عاش في القرن الحادي عشر الميلادي وتركي ونشأ في وسط القافي عربي أن يجر عن نفسه بأسلوب آخر؟ أما هالتبرة فقد كان ذهباً وطبيعًا! ٥٠ على مستوى وفيع من الجردة هو الآحر، يسترقى بعيداً عن القنوات الخاضعة لسيطرة الحاكم.

وع اللفظة الدرية الشناطنة في هذه الحالة في والذهبية لكنيير بين مهربها رطهرم اللفظة السابلة.

<sup>(117)</sup> ترسبت منه القبلة في مكان آخر مل أساس الغان: ش. مرائل (Moster) به المداونة ( المداونة المداونة ) فلاست ( المداونة المداونة

<sup>(</sup>۱۱۵) پرود در پلائیر و م. فدیس و می. کنیز (R. Blackins, M. Chooleni et C. Decerca)، ۱۹۷۷، المارد الثان می ۱۹۵۶، اتفاعل ویا آماد من این مید الحکوم، نصم: دیادل مع آزارته برا آلنه فدیس. (۱۱۵) این شرع المبل ذهب پررد داشید آن الفتر والاعلام می ۱۹۷۰ منی مذا نصم: درجد الذهب پکتری آن محت،

<sup>(</sup>۱۱۵) که صرح اصل هجه بیره حصرت به ۱۰۰۰ تفعش وگآه زال طلقه. (۱۱۲) خ.م. کورك (J.M. Oses)، ص ۱۰۲،

<sup>(</sup>١١٧) الرجع السابق، ص ١٠١،

وبعد انقضاء قرن على ذلك، أمدنا الإدريسي – الثلي كان ذا عنم واسع ومعرقة ممتازة (على مكس ما قاله عنه كثيرون) – بتفاصيل جديدة(١١١٨). فوققاً لروايته، كان تكار المديال يأخذون التهر من تكرور (١٦٠)، وكان الونغرة يوردون الدير الذي كان يسك في ورقلة (ورغلة)(١٧٠). ويزيل نص الإدريسي أي شك قد يساورنا: فالونغرة لم يكن بمقدورهم أن يصلوا عارج سلطان حاكم lite

ويبدو لنا أه، على حين أن المقابلة الطلقة، من حيث الشكل الهندسي، بين والشلوات، اعتبارها مدلول ففظة واللهبء وهبارة وتراب الذهبء باعتبارها مدلول لفظة والتبره تجزد الناقشة من جانب كبير من حيوتها، فإن التمييز في هائين اللفظتين بين اللحب الحام واللحب المسكوك يترك بابها مفترحاً. والمرتجع أن المناقشة لن نعسمها نهائياً إلا إهداد بطاقت بمواضع استخدامها وترجمتها في كل حالة. وريثها بتحلق ذلك، نود أن نتشرح فروضاً أخرى قد تساعد

على حسم الشكلة. وأخيراً، فإن لفظة وذهب، لا تستخدم إلا قليلًا في المصادر العربية التي تتحدث عن غرب

أفريقياً. فهي وإن وجدت في مصادر القرنين الميلاديين الثامن والعاشر، لا تكاد ترد في مؤلفات لاحقة للبكري باستناء مصدرين بنصيان إلى الفرن الرابع عشر الميلادي<sup>(۱۱۱)</sup>. ويلاحظ في مقابل ذلك استمرار ورود لفظة «تررا على نحو يستثير الانتهاه<sup>(۱۱۲)</sup>. ورتما وجدنا تفسير ذلك لدى كل من ابن علدون(٢٠٠ وابن حجر العسقلاني(٢٠٠)، ولا سيّا النبي الله يقول إن التبر يعني اللحب فير المعالم. ومن آلان فصاعداً، لن تتردد من جالبنا في الاستعاضة عن المدلولين وتراب- شارات،

بالدلولين وذهب غير معالج – ذهب منق أو مصوع، بالنظر إلى أن هذا التمييز الأعير أهم بكثير من وجهة نظر التاريخ الاقتصادي.

وإذا خطرنا خطرة أخرى في هذا التحليل، ويما استطعنا أن نفهم السبب الذي من أجله

(۱۱۸) انظر ت. لينيسكن (T. Lewist)، ۱۹۹۱، دراسة مدمسة بالواتان.

(۱۱۹) ج.م. كووك (LM. Cooq)، ص ۱۳۹)،

(١٣٠) الرجع السابق، ص ١٦٤، في نهايد المقاف، ليس الدسري (ج.م. كورك (C.M. Cosq)، ١٩٢٥، ص ٢٦٤ و ٢٦٥) أوصح بكثير من الكري، إذ يقول: إن السطان يتقم البلد موطن والنبره، ولكمه إذا غرا إحدى مدن والدحب، توقف الإنماج.

ويعدو هذا الدبيز واضح التوى إوا قبلة للفلة والذهب، على أنها تشير حقاً الى دؤهب الحكومة. (١٩٣٢) اللستودي (ج.م. كروك (J.M. Case) ، ص. ١٩٧ ، ان حوال (ح.م. كروك ١٩٧٥ ، ص. ١٩٧٠ ، الكري (ح.م. كورك، ١٩٧٥، ص ٨٤ و ١٠١ و ١٠١)، الإدريسي (ج.م. كورك، ١٩٧٥، ص ١٣٩،

١٩٦٥) أبر ماند الغراطي رم.م. كووك، ١٩٧٥، ص ١٩٩١) ومائع جواً، حتى نهاية الغرن الحامس عشر لللادى (۱۹۲۲) ج.م. کورک (J.M. Coog)، ص ۲۹۷ رما پایها.

(١٩٤) الرحم السابق، ص ٢٩٤.

عشير الطوحة أن بيال المقبرة من ولا السرات من الله اللسمة الله الرائد الله اللسمة الله الوارد من الله اللهمة الله الوارد أن الكل والكل الكل ولا المنافية ولم المنافية ولم الله ولا الله المنافية ولم الله ولا الله ولما إذا الله اللهم اللهم إذا اللهمة ولما اللهمة ولما اللهمة ولما اللهمة ولما اللهمة ولما اللهمة المنافية ولما اللهمة المنافية ولما اللهمة المنافية ولمنافية اللهمة ولمنافية اللهمة ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية اللهمة اللهمة ولمنافية اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة اللهمة ولمنافية المنافية اللهمة المنافية المنا

السب التي نشرها ، كما وجدنا آلاراً مجرة – برغم صالعها – من البلائين لم يالكرها صبير(؟؟؟ ومن الواضح أنه ماه المشكلة اللغوية ذات الصنة بالاتحساد مشكلة مطدقاء ولكن سيمين برما حسمها بصفة عاباني. فإذا كانت لفظة والفرد، كما تنظمه عشير منذاً وهل الألق من القرن الحذوي عشر الميلادي

فساماته إلى نومية ذهب غربي أفراتها الذي يمكن استطامه مبادئة دون تشهة أنه مزح لأفرانس سك الخارده فسوف يقدر لما ذلك السبب الذي حده بالمجكور أن يقول إن وقال الملف خد أفضل ذهب في العالم : كما يقدر تلف الناس على المعرول عليه . ووكان استضاء أمري مؤخراً معرفونات بعرف ان أما لما هذا اللباء كانوا بزيرون عم أيضاً بعد اللزد الزم عشر الملادي إلى استخدام الفقة المبر الدلالة على نوعة اللحب (\*\*\*\*).

والشهد المسادر الحربية بأن الذهب كان يوبيد في غرب أطريقها في أشكال مصوفة، غير أنه يبدو أن أرباب السلطة في جنوب المسحراه، مسلمين كانوا أم من غير السلمين، في يمتولها هلما الذهب قطاء حتى بعد سنة ١٩٠٠م، إلى تقود. وحتى يومنا هذا، فم يُتشر في جزب المسحراء على

## (۱۲۶) ر.أرك مسير (R.A.K. Messer) ، (۱۹۷۱

- (١٩٣٥) أند أمال القليب التي العرب في تعاوست، عزبا في طلة يرجع الإبتها الى القرن اقاسع اليلادي على جرء الرابعة المرست في تطلع صفيرة من القامية مكتبوة بطيقة من أكسيد الساس.
- رأك مبير (RAX Mossy) ١٩٧٤ من ٢٧٠ كان نبية البحس الرجودة في ملا اللعب من مرد).
   لا يستمدن في نظ الوقيات أنه أسبت يقيد الثلث.
  - ما يستبدأ في نفر موقعة الداملين بقد المدينة (١٩٨٨) سينشر علم الدراسات عما قريب اللهد المورياتي البحرث العلمية.
- (١٩٩) إنني مدين بفضل الحصول على هذه الطومات السيد من. رويبر (S. Robert) اللحق بالمهد الوريثاق البحوث الطب
- ) ح أ. "كتشليري (V.A. Cancellien) ، 14.4 . يكتب المؤلف (ص ۱۵) أنه لا النطقة القديمة (P.A. Cancellien) ولا اللطة الحاربة (1800 مد سنة ۱۹۱۰م تشر، على وحد الحجارية ال تراب اللعب، وفي صلحة ١٦ يستنع أنه تعب غير مثل عبار ٢١ قرافةً، ويقول في صلحة ٢٠ من الدر إنه تعب عام أم المنت درجة المؤرد.

أي أثر لدر أو تتب لنك السنة ، الأمر الذي يتومه إلى طح حد من الأحته الجوهرة في الحال المستخدم المستخدم

السائدة في عندمات البحر الأبيض للتوسط في الفترة عينها\*\*\*\*\* غير أنه وفقاً لفقهاء المسلمين، كان استخدام اللحب المصوغ أو السيائك أمراً مشروعاً في جميع أنواع للعاملات في الجنوب والشيال على السواء. وقد اجتمع رأى للتأثيرين المسلمين على أنه

جين أثرة المتلاتات في الجزير الطالب على السواء رقد استم رأي القالين المستمين على انه ينهي ألا يكون حالة أن فرق من حيث القية في الجنائل بين الشائر المقدرية في اعتقاد موسالت القور – المستمد القور – المستمد الموسال الفلائل فيها القيم به – أو بين الانتاز وسالت القيمية <sup>700</sup>، ويطبيعة الحال، كان القيمية المستمرة والموسالة بيانا التقامة المسرق بها أن الترق المستمدة المسرق بها أن تورق وفي الشابات، وماسعة من القرن المائذ وقيلاتي فساحاً، عنت القامة المسرق بها أن تورق

السلطات أمر منا المسالاً ... وقد عاد إذا في جب به يجه المهاد طرح الدول المسالات أمر منا المسالات أمر الدول عليه المراح والدول والما المسالات المسا

(۱۳۲) انظر ب. غریرسون (P. Gnence)، ۱۹۹۱، می ۲۰۷۰

رو) عطر ب. هرومون (O P. Hezzequiz) به ۱۹۷۳ و با الماشید و د من ۹ ، آن والمادن النهید استفشات داتیا

ظهرة بدورها – دارع نطق ملك العملات – باعتبارها سلطة بيشابية الحميع ويسكمها منافسة الطود للسكوكاتا. ويستطره هيكان قائدًا وص ١٥٠ وقد سك المعادن بمعلى منها دواراً تشدياً أبر بعظيها نوعاً من الطبعة المستعاد. ولا تزال نلك المتبعة المصاف مزمودة من حيث التوحية على الأفارى.

لا يترده الرجع السابل نفسه (ص 4) في القرل: وإن السبب في رجيد الشور بالشبي القبي نفهميه به: هو ما تتعلم المشكلات مصدمة من إمراضاته، وفي الخلاية 1 من 4 ؛ وان كون بر نفاتهن طبولاً ووق بد أو شرط أه المشاهدات المستقد للشاهات كون أم حد ولن تعليماً مشوارك في الشاهرات المشاهدة . في وقال لم وقال علم القرارة بالضرورة فن الفشاء فيزاً على أموات الجاهل ملاشة روافق إلى احتكار صنعة الراز الشكل.

يائرًا، في الديان؟ ققد مرضت الصادر الدين هذا الأمر من أنه فقيقة ستأية: إن ذات هي التي متعققت عليه الدينة في أنها له يستم من المطابق التي أنسان التي التي أفست إلى ذلك والوضح الا لاقيم من الوجود المتعمل فيلمبرات أو رسانة (وأنسان المتافز الذين لم يد ذاتوج من ويتغار أكبرين عني القرن العاشر الميلادي، بين مستخرسي الذهب والملك، أو بين مستخرسي الذهب ويتغار أكبرين

(2) التنه القائد من حدث المندي المسيد بعد يديد مع على رفيل القراء المسيد والمسيد المناسبة عن القراء المناسبة من القراء المناسبة من القراء المناسبة من القراء المناسبة على المناسبة المناسبة

CHAR Of B. Kichesa) back

۲) أ.س. ايرنكروباز (A.S. Ehreskende)، ۱۹۷۷، ص ۱۹۷۰.

ر) کردن کردن (P. Grierson) کا گوید آسان (P. Grierson) کا کردن (P. Grierson) کا ۱۹۷۰ د

<sup>(</sup>cry) لطرح. فيس (Abo). 1940 - 1940 ، 1940 . 1940 الله المجال المواقع المرح في المرح في المرح المواقع المرح المواقع ال

رحها المنجهة أمر الجواب، وأن معدما كان كبيراً كل حدّ. وتبين لنا وضرح في هذا الصده مبينة كانية تشريح كاني الفات العراق المركم "" أن كان الأجراء المادياً والمن مع المبادياً المنافقة ال

سرسرات المشافل والبيد المواقع المطافل المرافع المواقع المواقع

در الشكر إليا أن عن الشروع البريا أميز القريا أميز الشروعية معلم على الكريات المنظم المستوفعة الطبيرات القريات المنظم المستوفة الطبيرات القريات المنظم المستوفة الطبيرات المنظم من المثل المنظم من المثل المنظم الم

قبل بها الطاق في دوس السروة جيف معلى ملاوم فيزو الصدن برميده بيريا. أن استبد المستقب الرائب الرائب الرائب الرائب الرائب الرائب المنافع المنافع المنافع الرائب الرائب المنافع الرائب ومراولات موددة لميزو المستورة ، وكل فارات رائات منافعة بناه أنها أن المنافع الرائب المنافع المنافعة ال

 <sup>(</sup>۱۲۸) من الجديم باللاحثة أيف أنه حتى إذا أسلتا برقم قريب من رقم بر. موني (R. Muzzey)، أي نحر ٦ ال ٧ أطاف سوياً، فإن شك أن يضح في النجاف هو الأمر الأكنده قبل من دواب الحمل الدائمة الل الشائد.

رودها في در الأدري لا يسرب (ليوني أم مان اين حول دو الدين الدين و لا يساب الأدري و لما الدينة الدين و المدارية الدينة ال

باران نمائله وجدت فی الدیمه فی الصدر المسیحی والشکال ۱۹۱۳ (۱۹۱۰) والانجاء المستوره می الشال آخر الرواد الاخوام. ولا بود. دنها الکتار بعد از واکتابا الشد المنابع عاصرت الجارة به السحاد، وکان الدین در فیل مل المساوری وی در الانجام المستورد کردن و کرده کردند (۲۹۰) فیا بادل باطارت الفارش العربی العربی، قطرع، قارس در دردرسالیکس ترمین AD. Delose, D. Robert

(D. Robert, Chaleis, et al.) أن أمن الطبح ( در البر دالمكني ( Chaleis, et al.) أن أمن الطبح ( در البر دالمكني ( Chaleis) و در المكن ( Chaleis) و بد سرير ( Sahien) ( Chaleis ( دا الله يقا وجود كمهات كنيرة من المال الشعرة و در الدر ( Chaleis) من فاصل المال والمناس والد سيل أن المواد و سريات ( Chaleis) و من المال المال والد سيل أن المواد

ص ۱۳۰۹ وب. سيزون (B.Saire)، ۱۳۰۹)، ۱۳۰۹)، من قيام الصلالات منطبة مع السامل. وقد سيل أن أشرط ال إمكانية استخدام المحلس التستورد من أكبعرجت. (۱۵۱) . د. روبير (D.Robert)، ۱۹۰۰، من ۲۰۰۹، أسراد من برلقة تحتوي على جسيات من القصيه، ب. سيزون

ا در در این در است. ( این میده تا تا میزان صدر این است. با در این است. این در است. ( این در این این در این این مرد در بر این در این در این می شدر این است. این در در در این ( ۱۱) در برای در این در در در این در این

العمر المعربي الخويد الفولية المعربي وسيدين وسيدين و 150 مل سيل بالله و من المعربية و المعربية (157) الطرح من الموادي (157) الطرح من الموادية و المعربية المعربية من الموادية المعربية من الموادية الله يم من المعربية الله يم من المعربية المعربية من المعربية المعربية من المعربية المعربية من المعربية (158. Medasoda R.J. Medasoda (18. J. Medasoda (

125) انظر س. وتيغ (K. Werlg) (K. Werlg)، الحزه الأول، ص ١٣٢، الموجين 14 و ١٩٠، ص ١٩٣٠، والموحة ١٠١٠ الجزء التال، ص ( ٢٣٠، الفوحة ( ١٨٨ه ) ٢٣٠، المرحة ( ١٨٨ه.



والمستورفة من تقرب (التاريخ المحمدي: من تقرن العاشر الى القرن الثاني حقر اليلادية). والمسدر: ع. قبير)

وسيطرق إليها النفاش بمزيد من الفصيل فيا يدن)، كما ترجدت أوان خزفية ميزند، وقد أجريت دراف عالمية من مصادر حلمه الأشياء ولكنها لم تسفر بعد من استثناءات الخاطة باستثناء حالة واحدة: من أن بعض الكبر مائية التي خاطرة التي كل طويعاً في الطباحة المنافق المنطق آلية من إفريقية الأساء. كما أنا نعرف الآل أن الأولان الرجاجية قد أنت عبر الفسحراء (۱۳۰۰).

وطده اللسام التنبية التي تخر طبها أن بتداوست والتي لم تتحدد مساورها يصنة فاطعة. وان كا تعرف الجالس الله التي الذيال بكل الكورة تتجت عن مطلة قراء أو الأخرى عن صطلة المبتناء ولا كناك أن التيخ الطفائدات التي وحسام الها بي حجل ال عالم التي " حجم و لا كال إنساناً أنها أول دليل على إمامات عن صحارفة في القرارين التناص والتاسع المؤلامين. وقد ما التي الأن والذي والتي وقد يحتا ألموات المقاهدة على يمن الكولية التي إيمان أن الأخور والتاسع والمؤلفة التي إيمان أن الأخور على ابن صتى " حام و « « اما أو الأطوار».

(۱۱e) ب. سزرن (B. Sanon) ۱۹۷۱، ص۱۹۸۰ ج. گلیس و د. رویر-شایکس وآخرن (J. Devisse, D. ر

، ۱۹۷۹ ، (C. Vanacker) ، المار ، ۱۹۷۹ ، Robert-Chaless et al.)

(181) ج. بوكِ (C. Varnecker) من ١٩٦١ من ١٩٦١ من ١٩٧٠ من ٢٠١٤) .

## نطور التجارة عبر الصحراوية من سنة ٩٠٠م إلى سنة ١١٠٠م

ازدياد الحاجة إلى العملة: الفاطميون في إفريقية؛ المنافسة الأموية؛ المرابطون في تهاية الهزن السابع الميلادي، أراد الحكام الأمويون في الشرق أن يفسوا في متناول الأمة التي تفسم

رماياهم، صلة تعلق مع ربح الدين الجديد وتنسم بالقرة الانصابية في أن مداً. وقد عائل العالم الرحاياتي والدار الري وبروس فيكن قريباً وماها وجود وسعة الميدارية تعلق في منت أسبال مدا ميدالها الأحد العالم والمن وعلاقت وسيطان مثل جريا بعدة الميدارية المحكمة ومواقع المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة في المنافعة المنافعة

رینظمون شوره به مرحات متعاونة من الطمراعة. ولم يكنن تمنه آية معافقه بين هذه الاحتكار است. التقروفات التوريخ المعاون المشروع المستقد الطمرية التحقيق البيطن إلى أن الومرة التي تكنن التي التي المجافزة المستقدم التي التي التعاون المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة التي مجافزة التي مجافزة التي المجافزة المجافزة التعاون المجافزة التي المجافزة التي المجافزة التي المجافزة التي المجافزة التي المجافزة التي

من أمر بسكُها ونزاهت، وكانت تممل على وجهبها تمجيداً لله ورسوله والأسرة الحاكمة. ويورد الشكل ١١٠٤ خريقة تهين مواقع دور سك الذهب قبيل استيلاء الغاطميين عن

ا) وقع تقويت الشعرة، ولاسا بن هرت العالم الأولان فساماً، طبابت من استخدم الطرة بريال بر يرتشخ في المجاهد (1940 م) (1942 م) بدارية على الرئيس في المبارك بين في المبارك بين المجاهد الله إلى المبارك المبار

واقعة ولا يغفرنها في سيل أله لمترّهم بطاب آلوم. (110) يترخ مض الدورتين وح ب. ميكنان (140 Hesongrah - 1941 ، من 4) ال ادبار أن القود قد تنگت

ر ۱۱۸۷) يرخ مس مدورمون رخ چ. هيدان والمهادية ۱۸۶۰ ۱۹۷۲ هي وي دوبار ان مدور كارخة القرارات التي تخلفا السلطات ليس ولاً.

(11) ما يشل بهذه النقاف الطرب فيرسون (Ocean) (ا)، 1400 م م 17 وما يدها. (۱۵) يعدر جات كان بن الدونين حرف الاكان ما الاكان مثل المود أصل عل المدت لهما مشاف شبة أو هرد فيمة مشافه معرفة (بسب القلد اللي يشمها القمل أن النظم المذابات، وأن كان الأمر، وأن كل المكرونات بدار أكانت في الدوب أن ميزية أن إينا في الرائد أن العالم الدوباني مست الذون حقول في مثل الدون الدوبان والدور وقد

أكانت في الغرب أم في بيزعة أم في العالم الإسلامي، نسعت ال فرض حقها في سكّ للمدن الذي شاؤر وقد تشأت عمن ذلك بين الحكومات منافشات، وإن ثم تكن مازعات، ليست غا علاقا سائرة تلكو بالقيمة الحقيقية المسلامية. لقطر حرب. هيكان (P. Henneyab) من ١٠. السلطة، ويمكن أن تستمدّ منها معلومات وفيرة. فقد كانت هناك دار في القيروان بين أيدي الأغالبة ودار في مصر الفسطاط يتولى أمرها الأخشيديون. وكان معظم الذهب تيسكُ إما في الشام / فلسطين قمت إشراف الاخشيديين، أو في الأقاليم التي ظلت تحت حكم العباسيين. فع أثناء تلك الفترة لم تُسكُّ مقادم كبيرة من الدَّهب لا في أسبانيا ولا في شمال قارة أفريقيا. ذلك أن الأمويين في أسبانيا (١٠٠١)، والإدريسيين فيها يُعرف الآن باسم المغرب، كانوا يستخدمون الموارد المحلية في سك دراهم من القضة (١٩٠١). وفيا يتعلق بالمقود الفضية، اكتسبت دار أخرى لسكّ العملة قدراً من الأهمية (الشكل ١٤٠٥) في سجاياسة التي شهدنا أيضاً نمو الدور الاقتصادي الذي كانت تضطلع به. ومن المؤكَّد أن تلك الدار كانت تتلق ذهاً من الجنوب وان لم تسكُّد. وكان من شأن السياسة التي انتهجها الفاطميون فيها يتعلق بالذهب إحداث تغبير جذري في تمك الأوضاع (١٠٠٥)، حيث شهد القرنِ العاشر فلبلادي إنشاه دور لسلُّ الذهب في أماكن لم توجد بها من قبل، وذلك تحت إشراف الأسرتين المتنافستين: الفاطميين في إفريقية والأموبين في أسبانيا والشكل ٢٠٤٠٥(١٤٠٦. وبالنظر إلى أن الفاطميين كانوا منافسين للمباسيين في الشرق، زاهمين أن خلافتهم قد حلٍّ بها الانحطاط ومعلنين عن عزمهم توحيد العالم الإسلامي الذي سلك به العباسيون طريق التشكك والإغلان (\*\*\*)، فقد رأوا أن ذلك يمولهم، ابديرلوجية، حق سك الذهب. وكان الفاطميون أول من يقدم في تاريخ الإسلام على سكّ نقود زهبية صادرة عن الحليفة بنافسون بها السلطات المعدف يها حتى ذلك التاريخ؛ وكاتوا يتصدون بنقودهم هذه أن يثبتوا ما للسلطة الجديدة من قوة ومحد (العام). ولم تكن هذه مهمة هينة؛ فعل الرغم من أن تفود العباسيين قد تال منها الضعف وهبط مستوى نقاوتها ، فإن نقود أولتك الذين كانوا يتحكمون مصر باسم العباسيين ظلت على مستوى رفيع

(۱۵۱) فيها يتطل بشروط سكّ المطود وتواهده وأشكاله، المثل الدراسة السنفيضة الذي ألبراها ب. غريرسوت الله Chimnon . Grimnon .

(a) برافراد (M. Bucchi) (M. Parch) بن (۳۱۳ بر فراسک النصوب فی آسیال بین سن (M. Bucchi) (M. Bucchi) (سن (M. Bucchi) (سن (M. Bucchi) (سن (M. Bucchi) (

(۱۹۳۶) نظر اللكول 1614 المسادر: د. پرستانی (D. Brosche) ۱۹۷۰–۱۹۷۱ ب. درازمپرم (B. 19۷۰–۱۹۷۱) و درازمپرم (B. 19۷۷، المحد (P. 19۷۷، Brossbarge) در الداخل المحدد المحدد

(۱۹۵) ج. دلیس (J. Devise)، ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ (ب). انقر اللکل ۱۹۱۰، انقر اپنیا سی. ۱۹۱۵ (C. ) (Vanadeer) نامیکه رقم ۱۷.

.145Y=1467 c(M. Catacti) ,535 -p (101)

من الفقرة """، فإذا كان تشود اللعبية الفاطمية أن تبرض زائمة، وقد كان يمين عليها أن تبرف على الفقة والأطمئان بدوجة فضاعي بها الشهرة إن لم تفقها """، ومن الراضع إن حاجة الفطيسي إلى اللعب كان بديها الاحترام مرامل عن اعمل الإميراوينا، ومثل الرافية اللسباء مما الرافية الانتصادية الأربية بالفيز إلى أنها بدأت من أيدرارينا في عامل المسلة في المرب

الزمانين في يكن بدأ أن تعين بيجية مسلطتها (17%) من المسلمين إلى الذيل المسيحات المسلمين إلى الذيل المسيحات المسلمين من مرابط القطائية أما بدأن وخيل المطلبة الفاطيين إلى الذيل المسيحات المسلمين المسلمي

(197) يسمد علد القافد التي أسيحة دولوماً مورسواً المراسات على القابلة التي بين المراسات الما القابلة التي بين المراسات الما القابلة المراسات الموادلة المراسات الموادلة المراسات الموادلة المراسات الموادلة المراسات المراسات الموادلة الموادلة المراسات الموادلة ال

بلغت الشرق، وذلك بالطر إلى الجودة التي انفردت بها(١٦١).

(۱۹۸) كند ألاً بارب من الآل أن حلى سنة ۱۹۱۹ ثلث معر للدت أسياس والاستراتيس القابث للتأهيين.
(۱۹۹) كانت إثرائية حرام مساراتات حالي من هجز في مراتها العباري باشتيها تصدير الصدارت الشكرات وانتظر مدرد. طرائين (۱۹۵۰ ت ۱۹۹۹)، ۱۹۹۳)، وروان نبيط المارمون الدول من مطالبة (م. يريان الجار (۱۹۹۵) (۱۹۹۵)

(١٩٠٠) النقر أ. أوزوا (Assissis) (١٩٠٠) يصدد الفرة الي تتهي ياكهاد مهاد للمرفطين؛ ولا، ين ومضات: ١٩٧٨، يصدد عهد الرسدين:

(23) بين أسى الركزويز (Sandarous) (Sandarous) بهذا القطير الشكركة وضعة بعد سة جهم (صواحه ( 1999) الكامل إلى الطول القوار القان القيام الاستر الشكركة في عمر بست الجهم "كليان الواحوة من الدائورية لكيرين موقوة براي مع يرواني بين البراي الدين الجهار 1300 الكامل المواجعة (صواحه) وكلمان مثال الله المكامل المؤارية (الأقال في 1900) من مرس المناطقين على طابق المناطق إذا إليكل المؤار فيهيد الشير الذي ( المهار 1900) المداورية ( المداورية المالية)

يضع صلحات لوضوع ملك العنقار (۱۹۳) س.د. فواتاين (G.D. Gibbi)، ۱۹۷۷، ص ۱۹۲۶، ۱۹۷۳، ص ۲۰. انظر أيضاً كنيس (Decision)، ۱۹۷۰، ص 181.







وليس ثمة ما يدعون إلى الدهشة اليوم، وقد تجتمت لدينا كل هذه المطيات، من أن الفاطميين سعوا إلى توفير إمدادات كبيرة من النقود اللحبية تلبية لطلب ساهموا هم أنفسهم في المحاده ووليًا لم يكن ذا طابع اقتصادي في القام الأول <sup>(٢٠٠٠</sup> كما ينهني الا تندهش لما بذله الفاطميون من جهود انتظيم تجارة اللعب مر الصحراء على أسس لم تمهد من قبل. وكنت قد اقتصت بصوابٌ هذا الرأي مَنْدُ سنة ١٩٧٠م (٢٠٠١)، وجاءت تنالج ألبحوث التي أجريت في تغداوست لتؤكَّد ما كنت قد توصلت إليه من عاتج في ذلك التاريخ. فقد تحتر علي أوزان زجاجية والشكل ١٤،٧) تعود كلها إلى الفاطميين ويعلمها على مستوى طبق يتبح تأريخ للوقع الذي وجدت فيه (٢٠١٥). وكان تاريخ وصولها إلى تغداوست متفقاً مع تاريخ بلوغ الدينة أبوج نشاطها الاستيرادي

وذروة نمؤها الحضري. وليس مما يثير دهشتنا اليوم أن نقرأ ماكتبه المهلمي في الربع الأنحير من القرن العاشر المبلادي، أي في زمن لم يكن فيه تفوّق الفاطميين قد واجه تحديًّا باديًا بعد: فقد اهنتق أهل أودافست الإسلام في عهد المهدي عبيد الله (٢٦٠٠). ولن نتود في أن نقول اليوم إنه على الرغم من أنَّ الفاطميين قد وُجدُوا دائماً صعوبة في شق طريقهم عبر ورقعة (وَرَهْلة) وتادمكة، أي عبر طريق الإناضيين إلى وبلاد السوده وأفريقيا السوداه)، فقد جعلوا من طريق سجلياسة – غانا العلريق الرئيسي إلى ذهب السودان طوال قرنين من الزمان على الأقل، كما ظل هذا الطريق سبيلهم إلى الترؤد بالذهب لسك العملة وبالأموال التي اقتضتها حروبهم (١٣٧٦). وفضلًا عن ذلك فإنهم طاللا بقوا في إمريقية، بعد هزيمة أبي يزيد، كانوا يسكُّون نفوداً تبعث الثقة في نفوس التجار<sup>(١٠١٨)</sup>.

غير أن المقاومة الضارية التيُّ شتتها الحلافة الثالثة من قرطبة ضد هيمنة الفاطمبين، وما حققه عملاء قرطبة من نجاح بعد رحيلُ الفاطمبين إلى مصر، وتحويل الذهب إلى أسبانيا أرَّ على الأقل إلى القسم الغربي من الغرب العربي، وانتقال دار انسك في سجلياسة إلى الأمويين، كل ذلك يشهد

<sup>(</sup>١٦٣) إن مراعاة ودبارماسية الذهب؛ التي التهجها القاطبيرن تضاهي في أهيتها مراعاة التدنق الطبيعي للإنصاد. وكات ودبلومسية الذهب، علمه تعلين إما على غو مباشر وعلني كما في والرحلة، الصرية سنة ٩٦٩م أو بالمرور هر الؤكلاء والمدلاء. وكانت تستهدف وفع لواء الأسرة الحاكمة والخهار عدها، وهر آمر يقر حرص القاطميين تب هرجة حدث يهم ال تمين دهاة معتدين. غير أن سياستهم لذالة حققت تكيماً شديداً للنشاط الانتصادي ي إفريقية في النصف الثاني من القرن الدائم وأوائل القرن الحادي هشر المبلاديين. انظر فيها تقدم س.د.

قرائلين (S.D. Geitzis) ، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۳ م. برت (M. Brest) ، ۱۹۹۹ ح. تخنيس، ۱۹۷۰ ص ۱۹۱ وما بانيها.

ها ينفق بهذه اللطع «ارمانيه» انظر فصالاً بللم لونوا قليس فن ج. قليس و د. روبير-شاليكس والعروف (). ( Devisor, D. Robert-Challett et al.) بالمدت ( Devisor, D. Robert-Challett et al.) للأوزان المتدية الى الدترة التي غن مصددها ولكن بالسنة للأوزان التي صنعها العاطبيون أكناه وجودهم في مصر: انظر ب. بالوخ (P. Balog)، ۱۹۸۱ و م.ك. بيتس (M.L. Bater)، ۱۹۸۱

<sup>(177)</sup> ح.م. كووك (J.M. Cacq)، م١٩٧٠ ص. . کان بعشلهم أن ورد في كل من اين حوافل والبكري أحسن وصف -بين أوصاف سائر انظرق - تظريق سجالية أو تامدولت ال يلاد السود عبر طرق عدة. وسوف تطرق ال هذه الفطة فيا بعد.

<sup>(</sup>١٦٨) يعلى س.د. فواتاين (S.D. Geitzia)، ١٩٩٧، ص ١٣٧ وما يليها، أمثل باننة التحديد على هذا النجام.



والمسترد النميد الموريان البحوث المشية، أواتشوطًا على أنه بحلول العقد الأخير من القرن العاشر الميلادي على أقصى تقدير لم يكن قد طرأ أي تغيير على

الطلب السنوي على اللحب، ولكن الفاطليين لم يعرووا يميزن فإن إمادات، ومنا أيضاً يعين صيا أن توقي أنه همارات قد نصفر عنها أمال الطبيب """ أن الموجب الشاهرة، ورجع الموجب الموجب والراوا الفاطية اليوم يعيا على الأن أن نصارت الى بعد عند المهم الما أن المستوافعة المستواف

<sup>(</sup>۱۹۹) من الجدير باللكار في هذا اللغام أنه لم تمحمر سوى أقل من حمس النساحة الذية بشكل صيدائس (۱۲ حكدارً).
وبالماكيد أتل من الثنى محتم الأطلال المرجود حول نوداكا والذي ينسم بأهمة تازيخية بالمنذ.

<sup>(</sup>۱۷۰) و رأ. لذ مسير (RAAK Messes) ، ۱۹۷۱ ، ص ۳۵ و ۲۹۱ شوي الدائيز في مصر عل نسبة من المعامن تقوق النسبة التي كانت تحويها لو أنها مسكوكة من والذهب السودان».

حدوث منه التخير بسنة ۱۹۰۷م أي في الوقت الذي التثرق به ين زوي على التاطيعين. وهر المواقع الموا

. وقد شهدت السنوات الدفر الأخيرة من الغزرة العاشر الملادي تغيراً جلوراً في سكّ للسلمين للقود اللحبية على أثر الازدهار الذي عرفت غيره أسيان<sup>(1978</sup>). أحمية النجارة الدولية من جانب أقرب أجزاء أفريقيا الغربية يلل ساحل للحيط الأطلس.

وعندما الملذ المتكام الأمويان في أسابانيا النب الحلاقة وقرورا سك الدهب بعد سنة ٩٣٩م. لم تكن النفود التي سكرها على درجة مقبولة من الجودة ولم تصحح جيدة حلياً إلا بعد سنة ٩٩٧م. ١٨٥٨م. وفي سنة ١٩٨٨–١٩٨٩م ظهرت ونامبر تشكّ في سجلياسة لحساب الأمويان (٢٧٠)، ولكن

سلة المقرو على يزكر في منظمه في فرطية غنت أمين السلطات. سلة المقرو على يزكر في منظمه في قرطية غنت أمين السلطات. وذكي نقد الأهمية المناقية لهذه الشراهر، ينهي لنا أن نافي نظرة سرمة على ما كان يعري في

أروزياً للسيحة، فإن أرض من أنه لم يُمرَّ من الآن إن الربّ من تقرو ديمية كارة فادماً من العالم الرساسي، وإن السحرت الجارية الآن تعليقا عكراً أكثر وضوماً من خلاقة العرب يسلك الشعب في دور الإسلامي، فند بين في كامن الرئامية التي السنت بين أنها أنه البريات الله فلما التي الشاطوعة مون أن أنسل مرورة ماه والتي أطاق منها العربون السم متكرين composition الرئال المساور مقتل في الله تقريرة، راسم المعرف للشور عن مستقراري (<sup>1978</sup>)

وكان من المعتقد أن أسبانها المسهمية لم تبد اهتهامها بالدنانير إلا في زمن متأسر نسبهاً – في

<sup>(</sup>۱۷۱) الرجع السيق، ۱۹۷۱، ص ۲۹.

<sup>(</sup>PV)  $\mu_{\nu} = A_{\mu}^{*} D_{\mu}^{*} D$ 

ر Mensier) آپشتاً ملکا الرأي، ۱۹۷۶، ص ۳۵. ۱۹۷۳، ح. دفسري ۱۹۷۰، ح. ۱۹۲ ومل طبعال

<sup>(</sup>١٧٤) الرجع السيق، ص ١١٨.

<sup>(14</sup>a) الله كامن (C. Cabre) من 194-19 من 194-194

القرنين الميلاديين الحادي عشر والتاني عشر(١٧٦)، ومع ذلك فقد ذكر أن غانيسها وأستوريا رغبتا نِ الحصول على نقود ذهبية في بداية القرن التناسع الميلادي وفي الربع الأخير من ذلك القرن على التوالي. وكان هدف المسيحيين هو امتلاك نقود تمكّنهم من شراء السلع الفاعرة من مسلمي الجنوب الذين كان بمقدورهم وحدهم أن يهموهم إياها. وبذهب بنا المصنف الرائم الذي أعدُّه ب. بوناسي مؤخراً (١٧٠٠) إلى أبعد من ذلك كثيراً. فالنقود الذهبية الآلية من الجنوب كالت معروفة في قطالونيا سنة ٩٩٧م، وجد سنة ٩٩٦م يزداد عدد الإشارات إلى تلك النفود، وبين سنة ١٠١٠م وسنة ٢٠٢٠م انهال عليها سيل من الذهب. وفيها بين سنتي ١٠١١م و ٢٠٢٠م كان ٣٣٪ من عمليات بيع الأملاك وشرائها يتم بالتقود الذهبية مقابل واحد في المائة بين سنتي ٨٧١م و ٩٨٠م (٣٤٠). وتتورَّع الإشارات إلى المنكوس (mancus) التي سجلها بوناسي على النحر التالي: ٨٨١- ١٩٩٠م: ٨٧١ (٩٩- ١٠٠٠م: ٢٧٠١) ١٠٠١- ١٠١١م: ١٢٢١٠ ١٠١٠- ١٠٢٠م: ٣١٥٣. ويلاكر المؤلف أن الفجاءة التي السمت بها تلك الظاهرة أدهشت الناس الذاك (١<sup>١١٠)</sup>. ويخلص بوناسي من ذلك إلى أن نقوداً ذهبية حقيقية كانت أتداول في قطالونيا المسيحية في الفترة الأخيرة من العصر الأموى(\*\*\*\*)، وإلى الاعتقاد هو أيضاً بأن مقادير كبيرة من الذهب استُجلبت من بلاد السودان لكي ينسني سكُّ هذه النقود. وقد استطاع القطانونيون في ١٠٠١م، بفضل تدفق اللحب على هذا النحو، أن يسكُّوا نقردهم اللهية الحاصة بهم لأول مرة منذ القرن التاسع للبلادي. غير أن الأضاع لم تلبث أن تدهورت بعد سنة ٢٠٦٠م" رحسبنا أن تقارن بين هذه النتائج ونظائرها التي عرضناها سنة ١٩٧٠م لكي تدرك توافقاً

رحسین ان علاق بین طفه التنام برسترده این محبت ۱۳۰۰م می در سر سرد زیباً آیا فرانسی رفتشی نال انگلاف بالاترا «الاسادی بال استنامین مطبی: (فیا آن، میا انگرد شد و العابل بها بسره بالنهایی استردی نال المان با «الحراب ما بدس ای الاصطفا یان جوانا من فلمب الاتری نام آمران می الاقل بماران الترن التان مدار الموادی، این نامرد بیان جوانا من فلمب الاترین نام التان می الاقل بماران الترن التان مدار الموادی، این نامرد

> (۱۷۲) ج. غرتیه داللیه (J. Gastier-Dakhi)، ۱۹۹۲، (۱۷۲) ب. برتانی (P. Bonsanie)، ۱۹۷۶، ص ۲۷۲ و ایتها.

(۱۷۷) ب. براني (P. Bonzassie)، ۱۹۷۵، ص ۳۷۴ وما پشها (۱۷۷) الرجع السابق، ص ۳۷۳،

(۱۷۹) الرّح السايل، من ۳۷۵، حيث يفتد قدراً وميراً من المقاصيل. وهناك إلثرات الل مكرس من اللعب (teamon): ولى ١٠١٠م المنتام في وزه على المماتات المقرقة وزن الميال (teamon) ومن ٣٣٠٠، وكان من المكن المرت مل المناتات المعارة من المقرة التي سكها حكام قرطة ومن ١٩٣٨، نجبت عربت

قيمة كل منها. (۱۸۰) الرجع السابق، ص ۲۷۸ وما يابها.

(۱۸۱) الرجع السابق، عن ۲۸۸.

). وضع بد براني (P. Bonzassie) ۱۹۷۰، کیک کان أهل تطالبها عصارت على الدهید وهر لا پستمد اینکایهٔ آن مضاً مد پورد ال اغترب آداد لاگان مثم اشتروها.



ونفاذية الحدود؛ درجة تدعو إلى الفلق. ومن شأن هذا كله أن يلين مزيداً من النسوء على أسباب النافعة الضاربة بين بلاد الإسلام الغربية للمعصول عنى ذهب أفريقيا. وكانت قصة الأمويين مع الذهب أقصر أمداً من قصة الفاطميين معه، ولكنها ساهمت

بطبيعةً الحال في الإنقاء على ضغط لرتباع الطّلب على إنتاج الذهب الأفريق وعلى التجارة عبر الصحراوية. وعمد ملوك الطوائف أيضاً إلى سكَّ مقادير قليلة من النقود الذهبيَّة بصعوبة وعلى نحو تعوزه الكناءة. ولم نتحسن الأوضاع حقاً إلا بمقدم الرابطين في وقت لاحق. وليس لنا في هذا المقام أن نتاول اقتصاد المرابطين وسُكهم النقود إلا لنبيّن أن هذه المرحلة الأخيرة من الدترة التي لهن بصددها رتماكات أبدع للراحل وأهمها في تاريخ الاتصالات عبر الصحراوية، وإن كانت من عدة أوجه أقل الراحل حظاً من حيث علمنا بها.

ونَحْنَ لا نَكَادُ نَلْقِ نَظْرَةً عَلَى خَرِيطَة الأَمَاكِنَ التِي كَانَ الْرَابِشُونَ بِسَكُونَ فِيهَا اللَّف (الشكل ١٤١٨) حتى يضح أمامنا عدد من التجديدات الهامة. فقد خلا الصف الشرفي من المغرب العربي تهاماً من قُور سكُّ انتقوه؛ فلم يوجد بتلمسان ذاتها إلا دار غير ذات أهمية تذكر. وفي المقابل فإن الأراضي التي يشغلها المغرب في الوقت الحاضر – باستثناء سهول الأطلسي إلى الجنوب من وادي سيبو – كان بها عدد لا بأس به من تلك الدور. فكانت تسك الذهب المدن الواقعة في نهايات الطرق عبر الصحراوية (سجاياسة وأغيات ونول لمطة)، وكذلك مدينتا فاس ومراكش، العاصمتان، ومدينة سيلا الاستراتيجية (الشكل ١٤:٨). وكانت هناك سبع دور نسنَكُ الشود في القسم العربي من الغرب و £1 دَاراً في أسياني<sup>(١٨٥٠)</sup>. الأمر الذي ينتقل بنا بعيداً من الفترات المكرة يا سادها من تركيز لنشاط سك القود وإشراف عليه، ذلك إذا لم نأخذ برأي مؤداء أنَّ الحُكومة كانت أقدر على فرض مراقبتها ومن ثم بوسعها أن تنشئ تلك الدور في مواقعً أكثر تباعداً وأشد تفرقاً. ونَضْقَ آرَاءُ جِمِعِ ۚ الْتُؤْلِفِينِ الذِّينِ درسوا موضوع سكَّ النقود على أنه كان بالتأكيد نشاطأ وفير

الإنتاج. ويذكر أحدثهم. ر.أ.لك. مسير(١٨٤)، أنه بين سخ ١٠٥١م/ ١٠٥٩م و ١٩٨٨م/ ٩٥ أم، كانت النفود تُسكُّ في أفريقيا قبل فتح الأندلس، وأن أولى الدنابير تُنكَّتُ في سخليسة في ١٤٤٨/ ١٠٥١–١٠٥٧م. وينيقي أن نفسيف إلى للجموعة التي نشرها ذلك التؤلف سنة دنامير تحتر عليها في موريناتها (ط<sup>(۱)</sup>. ويسكن القول عموماً أن سلك الفود بلغ درجة عالية من

الإناج بعد سنة ١٩١٠ م.

(Ar) ربأنك سبير (RAK Messer)، ۱۹۸۰: من بين ۱۹۰۲ دنلير درست، أي ۱۹۳ ديداراً من دور السك الخربة (113 ديدارًا من حجاسة و147 من أهمات، و 114 من قامي، و 140 من نوان و 74 من مراكش و 17 من المسائل، مثل حين أتى ۸2 دينارًا من دور سكّ أساية. وطبيعة الحال تشير هذه الأرادم ال قطع المقد التي اكتشفت وأستغط بها وليس ال محموع القطع التي سكتُ أثناء الفرة

(١٨٤) الرجع السابق.

ج سَ. كولاد و أ. أن بابكر و ن. عالي و ح. ثايس لـ O.S. Colin, A.O. Bubakar, N. Ghali at ) (Decise) ، ۱۹۸۲ ، هاك أيضاً ديار مشرش باخط السخي. وررد في آ. لونوا (A. Laucois)، ۱۹۹۷)،



اللبكل ١٤٠٩: للداوست/اوداهست: اسلاك ؤهية مسحوبة على حجر سحب والصفر: اللهد الرزائل البحرث الطبية، تواكشوط)



الشكل ١٤٤١٠: تغداوست\أرداغست: أنصاف سيائك من الدهب وجدت في المواخ والصدر: برالر لاتبه)

وسفا نقل من الجنب الكي إلى الجنب التري، دون أن عرق من رأ .ك.

براها نقل من الجنب الكي إلى الجنب التري، دون أن عرق من رأ .ك.

قوى مل المدارسين والمعالج وجوار ال 190 أجراي من المناسجين الإنسان وكانت الخلور المناسجين الإنسان وكانت الخلور المناسجين والمناسجين المناسجين المناسجين منا يسيير المناسجين المناسجين

التابعة من الشداف وفي الشورة المشكركة وانتظام النابيها، العلمين لم يكن لها مزاحم في مكان آخر وكان من شأن وفرة الشورة السكركة وانتظام النابيها، العلمين المدوداني)، أن جمل دنانير بما في ذلك هصر الفاطعية (التي حرمت دون شك أنشاك من اللحب السوداني)، أن جمل دنانير

ياني في محمد من الرحيط وهي مرسيات الطارق الرابطي (فراد مرة ل الإسلام البري) منط قياة الاصادياً، وإن أو مند قيام مستويات الطارة التي يلتها قبر الفاطمين <sup>(1943)</sup>، فقد كان الرب يعر عل الحصول على commandocines المساورات والمرابط المساورات كانت مناطق قبرة القاطمين الفسها سريمة على أن تكون الديها دائلير مرابطة (1972)

. ولكي غشم نقاشنا لمشكلات سكّ العسلة، بهي أمامنا أن نوجه إلى أنفسنا عدداً من الأستان بالمنة الصحوبة ولا توجد عنها في الوقت الحاضر أية إجابات عمدة.

مل کان فیص آرایتها البریة بیان هی نمیده از الدیاره این اینکری پیمند من تقیا الفت برای برای بیان این الفت الدیار الدیار الدیان الدیار ا

<sup>1194 (</sup>RAK Messies) بيسم (187) (187)

<sup>(</sup>۱۸۷) من آنه انتخاب بهم مشکلات: نظر از مورش سرات (A. Hittil-Miradi) (۱۹۹۰ و و) بهده تشوه ارتبه (۱۸۱۵) ملاته استخدامی ۱۹۷۰ وی (۱۸۸۰) خلفت انتخابی انتخاب ی نظل فروش ایس ما اعال اطراض این امامیهای انتسام بارود عداره مین اینایه انتران (۱۸۱۸) اختلابی نظر اینان و نظل فروش ایس ما اعال اطراض این امامیهای انتخابی اینان مینان اینان است.

المنابق عدد الهجاري (مناب الرسولور (منابه المنابعة عدد) المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة على ال المنابعة عدد الله المنابعة المنابعة عدد المنابعة عدد المنابعة عدد المنابعة المنابعة عدد المنابعة عدد المنابعة المنابعة عدد المن

<sup>(</sup>۱۹۱) ج. گلیس، ۱۹۷۰، ص ۱۱۸،

ستد کا داران افروست<sup>(۱)</sup> و گرفت (باتری مل با بید را باتری الالله الله می در فروست می شد. مرد و این می شد. می در فروست می شد. این می کان که بید را در می این می شد. این می در ای

طرق التجارة وطرق نقل الذهب والانصالات النجارية جنوبي الصحراء من النوامل التي تساهد على هزاسة حركات الانتقال عبر الصحراء بالإنسانة إلى الشواهد الأكية، الصادر التي كتب بالمرية في الشيال وخاصة أثناء القنرة المنتذة من الذن العاشر إلى

القرن الثاني عشر الميلاديين. ولقد سبق لذا أن بها إلى أي حد كانت جغرافية وبلاد السودات كما عرضها ابن حوالي موجرة ومسقحية. وعلينا الآن أن تطرق بالبحث إلى الإسهامات الرئيسية لكل من البكري والإدريسي. ويمدر بنا ألا تحلول أن تحاول بينها مقدماً بل نسمي بالأحري إلى أن تفهم

(١٩٩٢) لم إنشر بعد. وسوف بنشر في ولت لاستن. الإسانة Tog 66 MIV 43 and 64 أسد عند الأسائلان المد عند الأسائلان

ميده مين. (١٩٣) فيما يشاني يتليف السنّف، النظر ب. غريرسون (P. Grienoe)، ١٩٧٥، ص ١٣٩، وما يابيها، مم يزيع الماطرح تلك الأستة. أما حريد هيكان (J.P. Henoegole)، ١٩٧٢، ص ١٦، فيصف عملية السنّف علي النسر

الله: وقر يكن يقطع من وزن سين من اللهات سوى عدد مين من قطع الله. ( 144 - 148 - 27. 28. 27. 28. 47 مين من الله ...) Tex 66 MIV 26. 27. 28. 47

(۱۹۹) Trig 66 MIV 26, 27, 28, 47 and 48. (۱۹۹). (۱۹۹ه) ينفسن هذا الكتر غالبين وترمأ وقلادة حياتها من القصيد

(۱۹۱) پسیم من مرازین شای وتعلق بالفتان ویدیار خاطبیین فی آرامر اقدر الفتر البلادی و آران ارجامیة من مشیقا فی تصدیرسته ای شعد السیاف یسکن آن تنتی فی الفرسط منداً آفیده ۲۲ جیاراً و آداده ۶۱ جیاراً. وزلک چلیخ الحال اردام افزانسی بحت ریابها؟ کان محکن الاسات السیافی الحسد آن تنج بی جسرصها ما بین ۱۰۰ و ۱۰۰ ما داراً بها الطرف.

(١٩٧٧) لا يناظر هذا الوزن أي جزء معروف من الدينان فيل من المسكن أن تكون كنة ميزان يستخدم في صباغة الذهب.ك العدادة والبلودة إلى أراح فيها أقاء الكلية المساورة مو منها أو الكلية المساورة المراحة الراحة المساورة المساور

راب عن المهار من المهار المواجعة من المهار أمر دا يأم المهاري في من المؤلى المراح المهار الم

الأخر دون أن يتسكن من مقارنتها بينسها بيعض. وقد الهاملنا هما الطرق الوافعة إلى أقصى الشرق والتي وصفها المكري. وكان أصدها يتجه من جلك أو أجدابية إلى كانته<sup>(۱۳)</sup> عن طريق زويلة (وهي محور هام من محارر الاتصالات مجر

جدُو أو أجدابية إلى كاتم \*\*\*\* عن طريق زويا

(۱۹۸) ت. لِنينسكي (T. Lewick)، ۱۹۹۰ وب).

(۱۹۹) أي ليرسروسال (E. Lévi-Provençal)، ۱۹۹۰ (ب)، ص۱۹۲۰

(۲۰۰) ج. دلیس (Herissa) ، ۱۹۷۰ د. من ۱۹۱ و سایلها. (۲۰۰) ت. الونسکل (T. Lewisha) ، ۱۹۲۵ (س)، ص ۱۹۱ دولها پعان بطروف النصر حل هذا اطریق، انظر فها

الله ويوسمي ومساعده دور المراد والمراد على 11 وفق إعمل عمروت الشعر على هذا الله الدم العصل الحدي عشر. وقم يستنب الأمن فيه إلاّ في سنة ٢٠٦١م/ ١٩١٩م على الأرجع.

(٣٠٣) ت. لينسكي (T. Lewick)، ١٩٦٥ (ب)، ص ١١ و ١٢. (٣٠٢) الرجم السائر، ص ١٦.

(1·1) لأجم الباش

(۱۹۰۳) الیکری: ۱۹۱۳،

البحري، ۱۹۱۳،



الشكل (۱۹۰۹) تعدّرت/(ودامست: سلسة فقية زيّرتهم أنها تنود الى اقترن اقاني مشر الديلادين تخر طبها أنك أنسك الفقيب. ومن دواهي الأسف أن هذه النشاط قد فقدت في أحد الدينتيرات. والصدر: ح. قفيم.)

الصحرابية، وتسترق رحلت أربعة وهمسني يوما<sup>377</sup>، ولم يعره البكري كبير أحمية ولا كان ذلك لا يعني أنه لم يكن هاماً. ولم يكن هذا الطرق مرتبطاً بالطرق الأخرى، بل ولا الطرق الذي ينطبي من العربي لل طرائبية، من طريق جها نشوية، ولا ينطبه أن المنافقة أن <sup>778</sup>، والذي كان يزيط ودات نير النيل عن طريق واحد سيواه ويذلك يهلغ نظاماً فيهاً لكم أنه رحمت مستطيف.

را من ال الدور رسياء مي الاستخدامية الدورات التي ميسا الكورات التي ميسا الكوري المن التي الدورات التي وسعه ميسا الكوري التي وسعه ميسا الدورات الدورات

 <sup>(</sup>۲۰۹) اللوسع السابق، ص ۲۷ وما بإنها. بانول البكري إن وبلاد السود، إنا عد زوراة.
 (۲۰۷) اللوسع السابق، ص ۲۵۰ وما بإنها.

<sup>(</sup>۲۰۷) - الربيع السين، صنحه رحد يويه. (۲۰۸) - الرجم السابق، صن ۲۶۹ و با زيبلد قيا يمثل نفط السير مقاء انظر الفسير الجنراق الكامل الذي يقدم من. - فافر (R. Dassus) - ۱۹۶۰ - مصحوب ترتيك. وكان من الضروري، الوصول من أورافست ال مسابلة

ميز العراق الكوري (1417 وقرف مي د طايق (2000) (2017 مي 1111 ميل) لم ليد ليگر ان أن قول كوري ميز الهيد في الاستوان الهيد في الاستوان الميد في الدول الميد والي الميد والي الميد والي الميد وا أينها المرحم مين المؤلف الإسلام المؤلف الميل فيضم ميد طوق (1917 - 1918 ميل) ميد الميد والي الميد والما المالا الموجود من الارين الواقع الميد والميد والي الميد والي الميد والي الميد والي الميد والي ميد والي الميد والميد والميد والميد والي الميد والميد وا

<sup>(</sup>۲۱۰) الرجع السابق، ص۳۰۳. (۲۱۱) الرجع السابق، ص۳۲۸ وما بليها.

<sup>(</sup>۲۱۱) الرجع السائل، ص ۲۰۱۰ وب يسهد. (۲۱۳) لا يعلى مذا الاسم الأ البكري.

<sup>(</sup>۱۱۳) الكرى ۱۹۱۳، مر ۲۹۲.

<sup>(</sup>۲۱۱) الرجع السابق، ص ۲۹۱ و ۳۲۰.



استقلاقاً مرقه استقلاق مصدر الفلومات وضعاً السير وقع به". وكان المجمع المتاكز الله وتقيقاً وأكبال أو يوبديل من أن الاصلات يهذه الله ي والتن تعدم المجمع المجمع المتاكز المتاكز المجمع والمرفق مصداً في المساورة على المجمع المساورة المجمع المحدد المحدد المجمع المحدد المجمع المحدد المح

كانت تبعد عن ذلك كثيراً تحو الشرق<sup>(777)</sup>. ورد وصف منطقة السنان بصدد خط السير وقم 17 غير أننا تلاحظ منا أيضاً غموضاً في تحديد الواقع والمسافات. فمن قديره أكسر مليئة برد ذكرها، كان الطرق يقضي إلى والجنوب، وكان

منا مرافق طلاقت من قديد آم سفوه رو داده التحافظ بهي إن الموجود و بدون ما المالي فيهي إن الموجود و بدون منا مرافق و داده التحافظ به الموجود و بدون منافق المرافق الموجود و الموجود الموجود و الموجود

المساويات الحليل في الأسماح الموساطية المؤسسة التأثير الدولة الله التواقع إلى الديان والدول المساويات المحافظ المساويات المساوي

<sup>(</sup>٦١٥) فيا إدان يستكنف والرح السابق، ص ١٣٦٤، الشعب: شعب البائام الذي يمير أفراده حراقي انظر و. من (R. Mazzy) ١٩٤٨، ١٩٤١، من ١٩١٠، ولا توال المركل البية على خط السير مقا عبر معروة والبكري، معدد و ١٩٧٧، علد أهامة مساب سنة المؤكل الميليان المؤكل حيان.

١٩١٣ ، ص ٢٣٧: بك أطبق غير صلمين حيث استكيل المسلمون أستقيالًا حسناً. [٢١٦] . الكرى، ١٩١٧، ص ٣٤٤ ، وما يشهاه بهين الكرى أن كوفا كانت نسترد الأصفاف واللج والفعاس.

<sup>(</sup>۲۱۷) حد. لییسکی (Liewicka)، ۱۹۷۱ رأی یتم لینسکی سبباً سلینا. (۲۱۸) افرجم الداین، ص ۲-۵-

<sup>(</sup>۲۱۹) ت. لَيْنِسكي (T Levicki)، ۱۹۷۹، ص ۱۹۱-۱۹۱۱ ج.م. كورك (LM. Cacg)، ۱۹۲۰ م. ۱۷۲

أسير ( أجياني طل الجز التي بها وأن طا الاستميام إليشير على الأقام من الجوب الل الشابر، وتحكل علمه الشيئة المنظمة ا فقال من حارباً الله الليزيات عمر طرفياً "". وقد تعالى على الله على الله علم الروايا للمنظمة المنظمة المنظم

روقاً با يُؤَا مَلِكُونِ المُكُونِ مُعَنَّمًا أَمِر بِعَلَيْهَا مَسْنَ فِي الطَّيِّقِ الْمُوالِقِينَ الطَّالِق الى يتفادينا السكان مدروة من الدعب الحالمين<sup>000</sup>، وتعد يكنها schaumer أمرية المستقدة أمرية مستوجع. هي اللغال اللي المستقدينا في المؤلف المراقب الكان يقدم مرية المستقدة المراقب الما المستقدينا المؤلف المؤلف الم يتمكنا أن عقرب المستقدينا أن أمرية الكاناية اللي يتمين بعد القراريات أن المنافقة من المنافقة ال

ير طبق الآن البرا من الشيار بن له القرير ألى يوسعه إلى القرير المن مسعه إلى القرير المن المرسلة المناسبة المستودية إلى المناسبة المناسبة

وفيا فعلنا من قبل، فإن من المصفن إلفاء تطرة سريعة على غطوط السير الشرقية. قاولاء بدرس الإدريسي في القسم الثالث من الإقليم الأول، يكثير من المبالغة في المسافات، مجموعة من

الكري، ١٩٩٣، ص ١٠٥ وما يابها.

تحديد متياسك النابة لمنطقة إفريقية من جانب البكري، ١٩١٣، ص ٤٩.

<sup>(</sup>۳۲۲) لا طرو أن تصومة الفلومات المعلقة بالاتصالات بالشيان المثلاثاً من جاو تروكلها في رواية متفصلة؛ قنظ الكري ١٩٦٣، عن ١٩٦٤ من ٢٦ وما يليها باليم الكري أعاد قبل متضمين في غار: الإلقائيان.

<sup>(</sup>۲۲۳) البکري، ۱۹۱۲، ص ۲۳۹. (۲۲۳) د ارواز روازسي او الدارا

<sup>(</sup>٢١٤) فيا يتعلق بمناهج، أمثر الدواسة الخامة التي أجراها ت. ليقيسكي (T. Lewicki)، ١٩٦٠-(٢٠٥) انظر التركز(١٤٠).

الاتصالات البرية، عبر كوار، من تهر النيجر إلى تهر النيل. وتحتوي هذه الدراسة على مطومات جديدة تنتضي درات نقدية متانية. وبالتال فإن القسم الثالث من الإقليم الثاني مكرس (هنا أيضاً مع مثلاة شديدة في تقدير السافات) لوصف طرق في وسط الصحراء تشكّل منفلاً لشيال عبر فدامس؛ وتبدو هذه الشبكة لدى الإدريسي أكثر استقلالًا بكثير عن طريق تادمكة – روقلة (وَرَقَالَة) مما هي عليه في أوصاف البكري. وبيدو غير ذي أهمية تذكر وصف القسم الرابع من الإقليم الثاني الكترس لصحراء النيل ونهر النيل. وعل دلك فإن الأمر الذي يستثير الأنباء هنا هو الاهتيام المكترس في القرن التاني عشر الميلادي للانصالات بين النبجر والنبل وبين النيجر والتشاد، والعودة إلى إضفاء مزيد من الاستقلال على الطريق والليبيء الذي ينتهي عند غدامس وطرابلس. وإذا أكدت البحوث المذبة هذه اللاحظات، فإن ذلك سوف يكون أمراً جديداً حقاً. وتندو المقارنات مع البكري شيمنة للغاية إذا رجعنا إلى القسمين الأول والثالي – وبصفة استثنائية إلى القسم الثالث – من الأقاليم الأول والثاني والثالث. فالطريق الجنومي الكبير الذي خشه البكري باللكر قد اعتق. وفي الشيال، حلّت سجلياسة محل تامدولت<sup>(۲۲۲)</sup>، ويما بسبب العراقيل التي ظل البرغواطة يضعونها في سبيل حركة الانتقال. وهدما تنجه جنوباً تنجنب أوداعست بل وغانا والنامر الجديد الهام في هذا الصدد هو أننا نأتي مباشرة إلى مدن نهر السنغال على الرغم من الصعوبات الكأداء التي يتطوي عليها عيور قمتورية أو صحراء ليسار. ويستغرق الوصول إلى تلك المدن الواقعة على نهر السنغال. والتي يوجد فيها الدَّهب، نحو أربعين يوماً. وتبلغ أرمين يوماً أيضاً اللنة اللازمة للوصول من سبلا أو تكرور إلى سجلياسة، وكذلك من أوليل إلى سجلاسة عن طريق قمنورية وأزوق. وصحيح أنه في حالة واحدة فلط – مردّها خطأ في المقتل أو عبرد عملاً – يستغرق الطريق عبر أزوق وقناً أطول، وأن يتوغ الشهال الطلاقاً من السنغال يستغرق وقتاً عبدوعه الثان وخدسون يوماً: وهنا نجدنا أقرب إلى القديرات التي وضعها ابن حوقل من قبل. وعلى ذلك ستعد تنسية مسلّمة من الآن فصاعداً مسألة وجود طريق من سجاياسة إلى نهر السنغال عبر أزوق.

ويماد الأدريسي مرق أرداضت بديداً غير اشرق ميت تسترق الرسة إليها من أؤليل شهراً "كابكر (الإصابات منها أقل أحج يكر باعات عبد قبل ودار قريش من أدر استال الما اللها و اللها و اللها و اللها اللها اللها واللها اللها على اللها الها اللها ال

ولتوفيق بوهد محمد طل طريعه كتابه هلما الاسم «حجر. ين مستعد بريب» بسبب يو سميح لكتاب، ويسكن انتراع طرق أخرى يلكر منها Bur.y.sl بريمدر بنا أن نلكر أنه في الكتابة العربية لا تحتلف كثيراً هذه الطريقة الأخيرة (Bur.y.sl بريسي) هن Y.r.s.ni بريسني) التي أوردها الشكري.

لا شك أن المسادر الاكت الملة سلمهات في القرد الحادي عشر الميلادي. الطر مر.د. فويتاين .CD(\$) ( Coiteis) من ١٩٠٣-، من ١٩٠١-،



اللكل ١٩٤٠١٣: عطرة البر التي حددة الإدريسي: الجزء الخري (السار: ح. ثابِس)

ونشأً من زاك فإن مقا الترل يصدق أيضاً مل مرتل ABrast (الكري) و الطع<u>ات</u>-ميل (الأرسي)، ورسماً أن تبعدًا للتكالة بعنى الشهر من جن أنه من الشروع في كالداخالين أن نائل بين الأماكن التي ينكرها الؤلفان في كلا خاطاتين مع فرق يسيطة في الخطابيناء وكانت تربياً – أم أركيسي – لدى الارسيء، شائبة دأتا يرسن لدى الكري، مونا جزيراً

المن المنافع المنافع المنافع في القريض بدلا في ألا الرسي مروم بن الا الوحد المنافع بسد كالله صبل إلى الوحد المنافع المنافع الالمنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المرافع بين المنافع المن

راد المناه ما فرم الحريث على بالرئة على موادث عطيب حروض الرئيس. وتسعر كما فركة الله التي تكلف برمها الل الفسم الثاني من الإلهم الأولى، يويد من الملم أن التأميل ركام أوكان قد يقد على مشكة الأولى فيقى من الطريات التقلقاته، وأن الرئب عنه سه يعزيد. من الرائهم في يقال يبعد المسافت. فرن نقا قد التراث التراث الإسلام المسافة بالساخت مع الشرق، الل قد إن وال

وزويشة بلغ الارش يوما ودون النولس في منطقة فادتكاي والى هذا سر إليام والالان يوما. ويقول الادويس إن كل القسم المثان من الاقليم الأراب يا في وفق الوثقارة والمدن الراقطة على منطقة التهير عني تبرقاء كان والمنا أحد سيطرة عالاً\*\*\*. وعلى إذاك يونا لما أن الفرضية أنه كانت حالك فيكان وليسيالة تلاقاسات في أفضول على القسمية التعمير واحداثا حول الذات المنافقة على فهر المسائلة ويتمين م ورواً بالزون\*\*\*. عند منجابات ولسنا عاجمة الى إشار كانز

من الجهد لكن تری ان واقع السكامة الفوق المرابطين الذين فالقوا مع لكروره أو حتى السياسية (١٩٩٥) ترفد رسام المرابط الدين اليم الارام مرابل بيش هذه البرايات التي يدني أن نادر به ربن الله قر الربط، ربن (الأملة الأمري على والدان الما ويقور وقريل طبوح الي ما والأمرية المد مثر يربأ المراب المساحد إلى ال وأن يو موكنه و بدن الربط الله على ما الارام الله الله إلى الان الله الدان المراب المالة الم

وان تها وستخدة وها، تحصل كالى منها عن الاسترى سنة ابام. ولا شكل ان هناك امنك اسمرى وانها كالت جديداً مصدراً لامنذاء جديدة. (TTA) خبر أنه يقول (ج.م. كورك (J.M. Ceco) من ۱۹۷۳، هومن يرمني يجلب السودان العجمي

المروفين بيني المارث فجر الميره. (١٣٤) يحست الإربيس من أنه اللهة الإسلامية حيث يعيني فجار أشبله وح.م. كورك (١٨٥، ١١٧٥) م١٩٧٠ م من ١٩٢٢).

مس ۱۹۳۷). (۱۳۳۰) كد يشتمان البطن من أن أورق يرد فكرها (من وجه حق ياقطر ال الأهمية اللي اكتسبها بعد فتوح الرابطين). مون أن يرد أي كرر لأماكن على تطلب، وهي واحد رما كانت تشك النافة براس للجنزاء عن الشياد ود.

دور الله و الله وهر والموادر على ملمه وهي والعه إن عاب علقه الماه على الموادم ع السيارة ع السيارة والله تشايير (D. Champsell) ، 1911 ، ص 17 وما بذيها. غير أنه سماح أيضاً أن الأدريسي يحدث عن أزواق باهتراها طاينة يسودها الرغاء ولكنها صغيرة (ح.م. كلوك (U.M. Cicog) ، 1949 ، من 1918). التي التهجوها. أما الشبكة الثانية فكانت تنفي بلاد النيجر وتسيطر طبها غانا، وأولتي،ارتباطاً بررقة مما كانت عليه في الماضي <sup>(177)</sup> وهل كانت علم صورة ماداة وبالية لما حدث منذ القرن العاشر السيلادي أم كانت نظرة وهل كانت علم صورة الرائد

عابرة إلى يرمة وجيزة؟ السنا أمام جغرافية أكثر انساماً، في نهاية المطات، بالطابع الأينيولوجي منها بالطابع الاقتصادي، وياكان تما يجانب الصواب أن نضح فيها ثقة صياء؟\*\*\*! إن خطوط السير التي رسمها الإدريسي، وتختف اختلاقاً بيًّا فيها يمص منطقة الصحراء بأكملها هن الخطوط التي وسمها سلفه، لا تشكل الدادة الجديدة والعاسمة التي وبما كان بمكن توقعها، بعد قرنين من الانصالات، بالنسبة للمناطق الواقعة جنوبي السنغال والنهجر. والمة للسيرات كثيرة ممكنة لذلك، أرجعها أن السود لم يدعوا للتجار القادمين من الشهال كثيراً من فرص التجوال(<sup>errr</sup>)، وأن حركة اعتناق الاسلام التي كانت صادقة وواسعة النطاق عند متعطف السنغال وفي غار في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي كانت لا تزال وجلة مترددة في جنوب هذه للناطرَ. وأياً كان الأمر، فإن الادريسي، شأنه في ذلك شأن من سبقوه، ينبغي ألاّ يُمثُول عليه في الحصول على رواية مفصلة عن حياة السود الى الجنوب من التهرين(١٣٠١). ومرة أنسرى تبرز أهمية مبحث الأعراض: قالا ينبغي لذا أن نولي المانومات المتكروة وحتى وإن أضيف إليها) عن المناطق الترغلة في الجنوب القدر نفسه من التقة الذي نوليه ما يمدُّ من معلومات عن عبور الصحرا. وكما رأينا منذ البداية، كانت مواقع المراكز النجارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسقوط الأمطار. ذلك أنه كان يتعين توافر قدر كاف من الله لدواب الحمل ولجميع الأنشطة التي كان يقوم بها عدة آلاف من الرجال. ومن دراهي الأسف أن معرفتنا بالتطورات البيئية في متطلة الساحل ما زالت معرفة بدائية. ومن جهة أخرى، تثير الأركبولوجيا فيضاً من الأسئلة والشكل12،12). فنحن نود أن تعرف كل ما يمكن معرفته عن سجاياسة، غير أن علبنا أن نقتع في الوقت الراهن بالمصادر المكتوبة التي تكاد لا تسهم يشيء من التجارة عبر الصحراوية. ويصدق هذا التول على أغات، ولكن لديناً قدراً أكبر من المعلومات هن تامدولت بفضل ب. روزنيرغر(٢٣٠). وقد زودنا ت.

(۲۳۱) قارت مله الدراسة الفرق التعارية بالدراسة ناكي أجراها ح. أو قدريك وسي. بياضو وح.-ث. ترير CO. (۱۳۹۱) قارت مله الدراسة الفرق التعارية بالدراسة ناكي أجراها ح. أو قدريك وسي. بياضو وح.-ث. ترير CO.

(Hurvick, C. Meillasoom et J L. Triand) . ۱۳۳۶ - إن متأثر ارسداً يكن ليمدونا ال اطدر. مثل الرشم من مدم ورود أي تقدير اطرال اللمانة بين سجاياسة وهانه يعطي الإدريس رح. م. كورك (J.M. Cross) ۱۹۷۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۹۱ و مياناً سبهاً قباية تيسار التي كان موروها

پستران آریند عشر برنا دور ان یکون بها مصدر «»، وهی منطقه تیت فیها ارزاء منطه برزرانی وایانی الارسی ان رسفه الارون (مرد) محرون ۱۹۷۰ ها برای ما ۱۹۷ یا محفه علی الطریق ال سیلا از مکرور از عادر (۱۹۳۶) از دعرس الارسی، شاند شان الدیکور من فیله، علی کار آنفان الدی کان المسادر ایستایدان فیها استهاداً صبحاً چرس بان محلد المفارسات الذات نسم باشیم باشد.

(۱۳۵) فير أنه، كما صوف ترى فيها بلي، كانت بعض الطومات الجديدة من دول التكرور على سبيل المثال تمبر الصحراد. بلي الند ظهرت ملامضات جديدة من مدن لا تزال الانافراء على ملاك.

(۱۳۶) ب. ریزتبرغر (B. Rosenberger)، ۱۹۷۰ (آ)، ص ۷۹.

هر بن الإنجاب إلى المتر والمادي متر أسداً الدين الدين والدين بدايات بيانا متا الداخة مسيان والمتر والمترا الدين والمترا الدائم الداخة المتاتان بعد المكان والمداخة المساورة من المكان بدائن المساورة والدين والدائم المكان المكا

<sup>(</sup>۳۲۱) ت. لېښکې (T. Lewicki)، ۱۹۲۱

و۱۳۳۷ - المرحم المناش، من ۱۹. ۱۳۳۵ - الرجم المناش، من ۱۶ ر۱۶۳ و ۱۶ زن الارث العائز الميلادي ذهب إياضي من شط الجريد الل شاة ومن ذاتا الل

فوقرا (طقت مل أنها فيارو)، وهذاذ وجد أن السكان يسيرون عراق، وقد مات في تبك اللهبة ومن ٥٠ و ٥٠: عاقله عن موقع فياري.

و ۱۹۳ متافشة عن موقع غياري. : بجري ن. خال دراسة عن هذا الرضوع في جامعة ياريس ١.

<sup>(</sup>۱۲۰) بد میزرن (B. Saison) بد میزرن

<sup>(18)</sup> خميت هذه للمؤمنات وتوقلت في سي. ۱۹۵۵ (C. Vanacker) ، ۱۹۷۹ ج. قابس و د. رومبر – شاليكس وآخرون (J. Polet) ؛ (J. Devisie, D. Robert-Chaleix et al.) ج. برايه (J. Polet) ه. روبير –

شالكس D. Robert-Chalex) تحت العنبع، ب. سيزون (R. Salson)، تحت العنبع.



الفكل 11.16 مرافع النبارة مر المسعولية، من الفرد النامع إلى القرد المعادي مشر والفسار: ج. تغيس

مديدة تأوى مدة آلاف من السكان وترخر بالتشاط في القرنين العاشر والحادي مشر الميلادي، ولا بدأن ذكرن قد حات بها كارائة في خصف القرن الحادي مصر الميلادي. وقرع الأسياب الرئيسة لالمقاطعات من دائرة النائرة الني غن يصدها ومن نشاق المؤسوات التي تناقفها الأنائر كذلك مكت أخرال الشبب التي أجريت في منا الرئيس صالح، من قباس الفرة المطابقة

التي تُحقل لهما ذاك الدولم. الالانسفة التي جرت في من الذرك الثامن حتى القرآن الخامس مشر المهاديون الاستراحة على طفاعات بالتر وضائع بعضا يستان يربر على بينة الحار الا كاليان بالدين من يكنس بعضه الخامة التيم لنسرة بي على بعض المعاصدة التأثير المام بالمنان الحرار الله والمعامل المواجه الدول المهادات الله من يهاد وسين الرفاعية المساورة عن الشهال، الحرار أنه لا وجود وجود

س بهتر سرد از را نمته قابض بادت احم بها الاستخدام بها مؤتر بها مؤتر برا الدرجة من بها مؤتر برا الدرجة الدرجة من الدرجة المؤتر الدرجة ا

(۲۱۱) انظر بوجه خاص چ. گلیس و د. روبیر-شاپاکس وآمرون (J. Derósse, D. Robert-Chairex et al.). ۱۹۸۲،

(٢٢٣) ه. رويبر و س. رويبر و ب. سيزون (Co. Robert, S. Robert et B. Seises) ، ١٩٧٥ ، اكثر أياساً الطارير السينية من أمول الطلب الترمط لذي للنهاد القرياني للبحوث الطلبة من يرتيب (S. Berdier) ، 1944 ،

(٣٤٤) النظر فيها تلدم وصف العلرق وبحريطة المواقع.

(۱۱۹) پ. شان (B. Charases) ۱۹۱۰، (۱۱۱) آ. رفارند و به پایشن (R. Charases) ۱۹۱۰، س. ۹۷، تولیخ حددت بالکرون ۱۹

الاشامي: ٧٨٠ ± و ١٠٠٠ ± ١٢٠٠ ج. للمالس و أ. رافزيه، ١٩٨٠.

(ttv) ج. نظاس و د. روبر و أ. والزيه (Ttv). (G. Thilmans, D. Robert et A. Ramie)

(٣٤٨) ليس هذا رأي ر. فيليوباك (W. Filiproviek) ، ١٩٧٩ ، ص ١٩٨٩ ، الذي يعتقد أن التعبر اصبره وصلوا إن القرن المثلم البلادي وأدملوا الباد، فوالب الطوب الليء وزراحة حدد من الحصورات في لهال. وفدية يعطى المحلقات على حدد الخطيرات، ولا سيا فيا يعلن بالرعة بين البناء بالحرف الرء ووصول المجاور

العرب

لم يكن من المكن مطابقتها بملاك التي يتحدث عنها البكري. والبحوث الجارية في جنة – حينو على طبقت تحددت بعناية فاثلة وبتأريخات مؤاتدة، بسبيلها الى الكشف عن تتاتيع بالغة الجدَّة. فقد تُرجدت بالفعل مدينة على هذا الموقع بين سنة ١٠٠م وسنة · وهم، على مقربة من جنة الحالية ( ( ( منقت هذه للدينة تطورات مطبعة أثناء الفترة الدلية من سنة ١٩٠٠ ال سنة ١٤٠٠م (٢٠٠٠). ومن دواعي الأسف أن النتائج التي ظهرت ستى الآن، وهي نتائج ذات أهمية بالنمة بالنسبة للتجارة الإقليمية، تكاد لا نمت بصلة الى التجارة عبر الصحراوية. ولم تسفر بموث بيدو بعد عن قدر مماثل من الأدلة كما لا تتبح وضع هذا العدد من الفروض. فير أن مجرد وجود آثار عن أول عهدها بالنشاط ترجع الى القرن الثاني الميلادي يدل على أنه لم يعد من المكن عُبَّب السؤال عما إذا لم تكن السلع تُتداول في منطقة السافانا على مقربة من

حواف الغابات في زمن أبكر مما كنا نظن حتى الأن<sup>(٢٥١)</sup>. وتطرح أسثلة تماثلة النتائج المثيرة لكنير من الجدل والتي أسفرت عنها بحوث مثمرة ورائعة أجريت في إيدبو – أوكوو<sup>(٢٠٢)</sup>. . فقد تسامل ثیرستان شو – پعارضه فی ذلک کایر من زملائه – عما يْوًا لَمْ تَكُن قد قامت الصالات بين هذه التطقة الشديدة القرب من دلتا النيجر وبين الشيال منذ الخدرة التاسع الميلادي. وقيم البحوث التي أجريت مؤخراً على ضرورة إدخال تعديلات جلدية عل تاريخ التبادل

الكنولوجي والتجاري؛ فبفضل هذه البحوث لم يعد ينظر ال غرب أفريقيا على أنها منطقة ابعد شاطق الشيال براسطة الاتصالات عبر الصحرادية. غير أنه حتى إذا هبطنا على هذا النحو بالتجارة عبر الصحراوية الى مستواها الصحيح زمنياً وكنياً، فإلها متغال تتسم مع ذلك بأهمية بالنة. وسوف يتسنى من الآن فصاعداً الذهاب الل أبعد مما ذهبنا إليه من قبل، ويتعقل أكبر، في سير غور التنزيات التي أحدثتها في جميع ممالات النشاط في جنوب الصحراء وشمالها.

. والشائع التي حققتها البحوث الأركولوجية هنا وهناك توثر في التاريخ الاقتصادي وفي تاريخ لنجارة عبر الصحراوية، ومما يؤمث له بعرارة أثنا لا نزال نفشر الى معنومات عن غاو<sup>و (٢٥</sup>

(۲۲۹) سراك ماكيتوش ورج ماكيتوش (S.K. Mulintosh et R.J. Mulintosh): ۱۹۸۰ (ب.)، صر ۱۹۰

تلك هي الرحاة التاكة من ضَقَل الوقع. نفرحلة الرابعة والأسرة من مراحل الحياة الحضرية على هذا الموانع (المرح السابل)، ص ١٩٦ و ١٩٣).

م. بوسانسكل (M. Pozencsky)، ۱۹۷۹، ترجد في حي دويقور شراهد على تشغيل الحديد منذ القرن الثاني -423 ... ت. شو (T. Sham) ، ۱۹۷۰ و ۱۹۷۰ وأي، أن ايكيم (O. Birm) ومشرف على التحري)، ۱۹۸۰ انظر

لمعبلين السادس عشر والثامل عشر من هذا المحلد (Ter) وذلك يرغم البحوث الرائمة الى أحراها من. فلايت (C Flight) وماسة برمنهاي.



الشكل ۱۶:۱۵: تدفرست/لودامست: مسياح يضيء طايف، له سران وبران يأشكال مسجودة فخذر مطلي ياكون الأعضر أصلح نه طرف الوزار والصفار: السهد العوريائي للمحرف الطبياء تواكدونا. ووالمحكة(<sup>(۱۳۵</sup>) ويلية(<sup>(۱۳۵</sup>)، بل وعن منطقة العرر<sup>(۱۳۵)</sup>، لكي لا تلول المايند عن المدن الواقعة في

والمنطقة الوقية " ال وقائد تلفظ التراقية المراقبة المساورة المن التراقبة التي المراقبة المناقبة المنا

سروة لا تقاين المواجع ربرا النسب بينام يسبيني مقرط بالنظر أين هدد الأستاة اللي لا توال بلا جواب ولاسيا في يعتان بالاتصاده وبالنظر فيضاً الى أن يضح من أمل المنتجج اللي أسفرت شها المهرت الاتركيولوسية أن الل فيره في هال تبادل المنتجات والتأكيروسية ، بل والأراء والتأثيرات إليا هر اكتر الحيفة وتوسأ مما كان يقل من قبل. وهم ذلك قول المنادر الكروية وتاجج المهرت الكتراوسية تمكننا بالقمل من تكون قائرة

موقة عن الشجات اللي كانت تدبر الصحواء. ومن المؤسف أنّ الطومات الواردة في المصادر العربية وراقبي متكسل المجامات مسلموري الشجات السائل، و المؤسوات اللي تؤرها بها الأولارياوييا وراقبي كشف دا عن مشتريات المستلجكان فر الحنوب، لا تعلق بها بها مثال الأس حق أي تكل من الأحياد. فالكري ياتكر أنّ أودا فست كانت تستورد القديم والترب بإسعار ياحقة وأن

(۱۳۹۱) شد. لینیسنگی (All Victor II) ۱۹۷۱ تا برحد، او برحد، او قبل من الطربات قبل انتران النائز النائز المراکزی، وفی والت الوقت آرمان فاجر پانسی سفا مشر کهناً تمون کرا شها مل ۵۰۰ دیبار، آی ما هموهد ۲۰۰۰ دیبار من فاسکه قبل اطربار برای لینیسنگی می ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ ان انتیاز واکانت این واقف افرات آن المدی افراد

(۲۰۰) ترفيح لقالة التي تقرها د. لانح و س. بيرتر (D. Lange et S. Berthoud)، ١٩٩٧، والتي تكثر الإشارة اليها، مدى الفائدة التي يتظر أن لفقها البحرث الأكبولوسية في كوار.

 من برنوس و صد شوایکره (S. Bennus et P. Goutelquee) ما اطل حین أن المتابع کانت رافط قبل پندل بندلین المحلس قدیاً. مين ه منظيم هر البرا والبود من الدولت" من أن الأوريجا لهذا يلاده الله المنظم ا

تنداوت التي يكرناها لوزاد رعيش هذا القراء على الرجاح الذي كان - أثاثه تلك الدوة -يسيرو ال تعدومت أن أشكان بدفت لفتين فوارير وفرادي الوجاح القراء المثلا الشكل (1921) من يمان يكون بدون المثلاً المؤلمة اللي جرت بها موت من الأدر يدفع إلى الله عبد حيورة الى القائمة مؤيدًا معجمع المؤدة بأن حتى الهات الرجاح كان بسيرو بانتظام ليهم علم المؤلمة عدد مشارة الذي كان شأنه شأن فيه من أهوات الرباع، مرض طلب شهيد من جلب الحسادانول الأنان

ولكي تكتمل الصورة عن هذه التجارة عبر الصحراوية في سلع قاعرة تُجاب من أجل زبائن (۲۰۷۲) ج.م. كوران (۱۸۸۰ (۱۸۸۰)، ۱۸۷۰) من ۱۸۰ و ۱۸۰ ولا شك أن أرباح مند المجرد كانت كبره منايا على

(۱۳۷) ج.م. بوزند پیمات ماده ۱۳۶۱ می در اماد او عند این کم مدا میرود کنام کار اگره می آن محاده داده اشام ۱۳۱۶ می میانی کاران اساسی خانهم شان پاویدی (۲۵۸) سی. تاکر (Vanader)، ۱۳۹۱ می ۱۳۶۰ ب سرزد (Sasco) ۱۳۷۲ ج. برای L.

(Polety) - ۱۹۷۸ د. رویبر (D. Robert) ۱۹۸۰ ، ما ۲۰۰۸ زادهٔ تفرط ۱۷ فی طاقه فی اقارت الطاقی البلادی ه ح. دفیس (Polety) (J. Year : کانت ۲۰۵۰ ن ملت المنظ للستورهٔ تحس الفترة بین الفرنی الفتاح واقاعتی مشتر فلیلادین .

(۲۰۹) ر. مول (R. Mauny) ر. مول

۱۹۹۰ ج. لِلَائِس و در روبير و أ. رافزه (Raytol) ع. لِلْائِس و در روبير و أ. رافزه

r) د ناپریاک (W. Filipowak) با د ناپریاک (Ti

الدرة بين القرين الدم والمدي مشر الميلادين. (212) - بد سيزية (Saison) (1914 - من 2014 وما يابها. المر مل كثير من قواب نشرة أثناء أمال التنقيب

والظر عاقد ب ميزون، ص ١٩١٠).



ني سير، صدورة الناميا الإصديم) وانصدر: المهد البريان للبحوث الحلمية، تواكنتوطي قاموا من شجال أفريقيا لكي بقيموا في منطقة المساطرا، لا يد من إنسافة الفضة الى قائمة القمح والتسر

مدور حرب ما موقع بيوسوق مصد مساحل او بدون وسده منه المنطق والمساح والمساح والمساح والمسر والريب والأوال القطارية والراجعات والتات القطاء المشاق عالم عام المواحد والمداعد والمداعد والمداعد والم بدأ تداول الأحجار الكرية وابد الماكن المساحد والمساحد والم تما الاحتجار الكرية وابدأ الماكن المساحد والمساحد والمداعد والمساحد والمساحد المواحد المساحد المس

<sup>(170)</sup> ب. سيزرن (Salion)، ۲۵۰)، ۲۵۰(۲۰ غومرات طبية: الرحة رقع ۲۰ من ۲۵۰)، د. رويبر (Roben). (D. Roben). (C. Rob

منفی تفقی قامی آم رسم اطالات (۱۳۰۰) بیشه الأطویت البیان البیان المی الم الدین المراس البیان البیان

(٣١٥) ت. الباسكي (T. Lewisti) ١٩١٠ (أ)، ص ٩٥ رما بإبها. گرچه بعض منه هون تأريخ أو شميد الشيدات في ركام البيرو في كيل والولاجي في مالي، حيث أجرى ديندائل (Oneplayers) أحيال تغيب وانظر أجره. ليوطن تواند بالله (A.M.D.D.Lebesfort V. Fages)، ١٩١٠، عن ١١٤.

(۲۱۷) عند النيسكي (T. Levisid) ۱۹۹۷ رأي. (۲۱۸) أنهم، البرت و صد بالا (۲۸۹) (A.M.D. Leberd et V. Pagen) من ۲۵ ركام طار كول، غير طرحان من, 1875 من (C. Vanded) ۱۹۷۰ من سورت (B. Salosa) ۱۹۷۰ من بران (Roda) ا

امة ا، من الله در رويو (D. Robert)، ۱۹۸۰ ص ۲۰۱، وعلى الأحس فيا يتمثل يواكبر وجود أودافست كمسية.

> پ. مرارد (P. Huard))، ۱۹۹۱، می ۳۸۱. در درارد (P. Huard)، ۱۹۹۱، می ۱۹۸۱،

(۲۷۰) ت. مرتو (T. Monod)، ۱۹۱۸، ص ۱۹۱ ردا پایها. (۲۷۱) می آمادر (S. Amblard)، ۱۹۸۱، ص ۲۱۲،

(۷۲) ت. ایلیسکی (Leckit) ۱۹۷۰ (۹)، س ده راه: پاتان له آیشاً باشد تاریخ دلیبادی. (۷۷) TRO HOL, MIY (SE روشتگر در ذاک پشتاه آن سند ان نیازد نظام برا از ایر کار دادی سرم آثار. از ایان ت. ایلیسکی (T. Leckit) (۱۹۷۰ (۱۹) در کار در بازدی پستان بیست در اور در داریدن، الذی

يوجة مه صنف أحسر والكورتيم أو الأنوسية المائيل الذي يتسم ياضحافية المشديدة ويأتلط لينه أرين الفاتوت أحيادً. وقبل ليتينسكي إن المبكري يتحدث هن منجم يقع عمل طريق سجياناً... أفيات ويوجد به هذا الحسر بوارة.

(٣٧٤) ح. تُمُنِس (RDV) (R)، ١٩٢٠) ص ١٩٦٨، اللاسعة ٢: ونوع من الحمر الذي يشبه العقيل وتسترح فيه أسياطً ألوان الاأسمر والأصغر والايض.

(۱۷۵) ت. لِلْيَسَكِي (T. Lewicki)، من 67 و 18.

ان الم الأسلام، وعن الأولى من من المعتب يقي القرام بعد المتاتف المنظم ا

(۳۷) مراد فراتان (S.D. Gaide)، ۱۹۷۳، من ۱۹۸۳؛ في سنة ۲۰۱۱م أرسنت شمالات من البلغ من الإستكامية الل تراس (۲۷۷) أرم. د. ليمون و شد و لنذ (۱۹۷۶) Laberter V. Bages، ۱۹۷۰، من ۱۲۱ مرافر في كيل ولايم،

بدود تاریخی درا ترسد مه آخر وات قیمه تا به تعدارست: پ. میزود (Sission) به ۱۹۷۰ م. برود (G. Sission) ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ ی. گویس (Demis) ۱۹۸۰ درایل آم درست قطام یع تی جد – جهو رس کند ماکنوش و رچ - داکنوش (Michael) و Sission (R.K. Michael) به ۱۹۸۰ و بنای با سیا تعدار مد ۱۹۱۶ و ۱۹۸۰ م.

رياندگا. (۱۹۵۰) ح. كليس (Declary)، ۱۹۷۰، س ۱۹۱۹، للاصفة رقم ١٠ أكدتها البحرت الأوكيرلوجية يا لا يدع عالاً

اللهان. (۱۸۱۱) ب. سورن (B. Salson)، ۱۹۷۰، ص ۲۸۰ وما يتها: حرز مكن السنم من الخليدونة والهاء جوامر

اسطوالية الشكل من الأماروليت، وكان وشفاياً وما الل ذلك. (CAT من. ذلاكر (C. Vassidee)، 1444: يرجع الثرث الماشر البلادي، د. روير (D. Robee)، 144.

(۱۸۱) حيد اخر ((۱۸۱۶) مي ۱۹۷۱ و ۱۸۱۸) د کنين ((۱۸۱۵) ۱۸۱۸) د درود اللح الوادي. ۱۳۰۵ - ۱۸۱۸ اگرفتار (۱۸۱۷) مي ۱۸۱۸ کات ((۱۸۱۸) د درود (امار) پر الله این وسلت الله برای و ا

سردر هوچين ۱۳۷۳ بر وصلت بعض الاصطفاء وصلت وطويقه يحقق بهن سبط بهي وصفت على ورفيعة في بإيرانية: «من ۱۳۷۶ وصلت بعض الاصفاء ان مياد طرابلس في المتناه ركان مسلم السلم بشنكي من أن سرقها ليست رافيه في قلف الفصل من السنة ، ص ۱۳۷۳ في سنة ۱۰۵۵ -۱۰۹۱ بيخ نصف بالة من الأصفاف من القران بعلق يعادل وه ديدارًا. (أو لم نكن إلَّا في حالات استثنائية للذابة) مركزاً لإعادة توريح السلع المجلوبة الى الجدوب، وإنما رارم على إله في المستقبل المس ساحل الأطلسي(١٨٥٠)، وربها الصمغ(١٨٦٠) والمتجات المستوردة من الشيال، والتي يعتل لللح السلمة الوحيدة التي كان بعاد تصديرها على نطاق واسع.

وواضح أن الصورة التي تتراءى لنا عن هذه النجارة تزداد تعقيداً بازدياد معرفتنا بنفاصيلها. ولنا الآن أن نظرح سؤلاً ينهي ألاً يغرب عن بال الباحثين، هما اذا كانت قد وجدت أم لم توجد بمدن الساحل هموماً وطبقة مترسطة، على درجة كافية من الثراء ولها من الأتواق ما للمقارية على نو ما، يميث يرحد طلب على السلع الفاخرة موضع البحث. وإجابتنا عن هذا السؤال في الوقت الحاضر إجابة حذرة، والأرجع أن تكون سبية بالنسبة للفترة التي تعنينا، وكانت أوداهست استثناه من القاعدة، ويُحتمل أنها كانت أيضاً مركزاً هاماً لتعدين التحاس وكانت تستورد المواد الحام، وبيدو أنها كان تركب منها أشابات معلدة وتصنع منها سلماً فاخرة للاستهلاك –حلياً ومداليات (٢٨٠٧ – أو الإعادة التصدير. ويعتقد د. روبير أنَّ أوداخست وياكانت مصدر الأسلالة

التحاسية التي كانت تستخدم كمملات في غانا<sup>(١٨٨)</sup> ولا شك ان النتائج التي تتسخض عنها أعال النقيب الحالية في أوداغست سوف يوجد ما يناظرها في جميع المواقع التي تجري فيها أعمال مماثلة في المستقبل. وبيتن ذلك الى أي حد لا يد أن تكون استناجاتنا الحالية فيا يتعلق بالنجارة عبر الصحراوية استناجات مؤقدة: فقد كانت تلك التجارة أكثر تبدُّلًا وأكثر تعقيداً وتناقضاً تما كان يُنفن في المضي. وفيها يتعلن بالجانب الشوفي من الصحراء، أنبت د. لانح و س. برتو أن تجارة كوار، التي كانت تتمثل في تصدير النمر والملح الى الجنوب وتصدير الشب الى الشهال وحتى ورقلة (وَرَقَطَة)، كانت لا نقل عن ذلك تعقيداً في

تلك النترة ذاتها (٢٨٩٠). وعلى ذلك يحق لنا أن نتساءل عما دزا لم تكن تلك النجارة – تحت قناع مبادلة اللح بالذهب والمهيبة؛ – تجارة متبدّلة غير مستقرة، تخضع لنغيّر الأذواق وتحوّل ميزان الفوى، وأقل ثباتاً مما ترحي به النصوص والطابع غير الديدُل للطرق النجارية ذاتها، وأن تنسامل أيضاً عما إذا كان

بوسعها حقاً تغيير أساليب المبشة وأذواق السكان على جانبي الصحراء. (٦٨٤) تشير النصوص بل حقيقة ألتها ما أمغرت عنه أحيال التقيب عني أن أوعاضست الشركت بالتأكيد في اصطباد

اللوية وفي الصدير الجلود بل وريا أيضاً في تصدير تروس لطة الشهيرة الذي يتحدث عنها ابن حوال: ١٩٦٤، ص ٩١. اغلر البكري، ١٩١٣، ص ٢٠١.

(٢٨٥) لم تتوقف قط التجارة مع الساحل. وتشهد بذلك كارة هذه الأصداف الى يذكر سها الأندارا سليس والبينيوي

(۲۸۱) الیکری، ۱۹۱۳، می ۲۹۹، (TAV) سر. فاتاكر (C. Vanucker)، ۱۹۷۰، ص. ۱۱ وما يليها، ب. سرون (B. Saison)، ۱۹۷۹،

-TAE , TAE , T-1 , - 114A- 1(D. Robert) --- (TAA)

TI-TT من 14vv ، (D. Lange et S. Benhoud) د. لايم و س. بيرتو (YA4)

التي الأولاق في مو أميات في قرار المناطقة بين مو أميات في مو أميات أميا

رموساً رفضاً. وموساً رفضاً مثل فرق فراد بسال من ندش على مناه بهذا نسباً أن فلاران، مثل كارور ومعرادي بيام مواجه مناه بالمها من قدر مثل الدان فراد مو كانوا فلمعرف لكورر ومعرادي من الدولة المعاملية المناه المناه المناه بي فران المناه في فران معامل المناه في فران مناهم في من المناهم المناهم في من المناهم المناهم في مناهم في مناهم في المناهم في مناهم في المناهم في مناهم في المناهم في المناهم في مناهم في المناهم في مناهم في المناهم في المناهم في المناهم في المناهم في المناهم، من من المناهم في المناهم، من منا المناهم، مناهم في المناهم، ومناهم في المناهم، ومناهم، ومناهم في المناهم، ومناهم في المناهم، ومناهم في المناهم، ومناهم في المناهم، ومناهم في المناهم،

عَلَيْعِ عَاطِقُ المُسْتِلِعِ اللَّهِمِيةِ. وإذا فارته بين ربايي الوالين في يعلن بمواقع ضاره - إيسة وطيرا- برساء وجدًا أن المهتدة التأسة المراسم على طراح مراجع المواقع الميان أن الشياق، والثاني أن الوقت نقسه ساحة المتقدة التأسة المواقع المستمين المام ا ومتكن أن كان مثال مدة تسبيرت لما طراح المواقع المناسبة المام الم

أهبارنا أن تنظيم نكوور وهد سنة ١٠٥٠م بطبيعة الحال) قد أحدث تغييراً جلوباً في جغرافية (٢٩٠) يكب اين حرفل هدا الاسم: غير لو غيوا، ويكبه الكوري: غيره، وكبه الاسمى: غيره الخرج.

کوول (M. Coog) نام ۱۹۷۰ می ۱۰۱ و ۱۰۲. کوب الکری هذا الاسم: خرال ریکه الادرسی: خرال أو خربال.

<sup>(</sup>۲۹۲) ج.م. کرول (J.M. Cuse)، ص ۱۹۷، ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>۲۹۳) الرجع السابق، ص ۱۳۰،

<sup>(</sup>۲۹۱) المرجع السابق، ص ۲۹: فاكان تدين ملك سيلا ممكن شامه عامرة پائسكان، ولكن تصاهم تمكنا لهاهد. (۲۹۵) وليس أحد شتر بيماً كما يقول –عطة في هذه الحالات – ج. م. كووك (CAM: CECQ) ۱۹۲۰، ص ۱۹۲۰،

حركات نقل الذهب. ويتعين علينا أن نذكر، لكي بقدر هذه التغيرات حق قدرها، أنه وفقاً للإدريسي كان الطريق من تكرور الى الشهال بغضي مباشرة الى أزوال وسجلماسة. ويصف الإدريسي بعد ذلك نظاماً ثانياً لتسويق الذهب تسيطر هايه فالا(١٩٩٦). وتمثلت نشطتا

هذا النقاع الواقعان ألى أنصى الجنوب في غربيل وغيارا(الالالا). وكانت غيارا، التي تبعد عن هانا مسيرة أحد عشر يوماً تقع – استناداً الى هذه المعلومات – على قوس دائرة يسر بالباولة (البولة)، أحد رواقد السنغال؛ والدلثا الداخلية للتبجر؛ وببدو من الصواب إبثار الباوله على دلنا النبج، وإن كان ذلك يخلق مشكلة أخرى تشمل في التقريب الفرط بين غيارا وبريساء وبالتالي بين نظامي تكرور وغاتا المتنافسين. ومن الجدير باللكر أيضاً أن هذا ويما جعل من بريسا وغيارا محطني انطلاق للنظامين في إتحاد منطفتي التحدين لحلام وبعموك (١٩٩٠). والى الشرق كان الرنغرة والونفارة) بمناون أراضي شاسعة بتوافر فيها الذهب بكثرة. وإن الأبعاد التي يعطيها الإدريسي لتلك الأراضي ( ٨٠ تَكُم × ٢٠٠٠م)، والمساعة التي يلكوها (ثانية أيام) بين ظانا وأراضى الونعرة، والموقع اللدى يحدوه لتبرقاء إحدى مدن الرنغرة التي كانت تابعة لغاناء وتصدير الرنغرة ذهبهم إلى المغرب وإلى ورقلة (وَرَشَلَة)، كل هذا يوحي بأن تلك الأراضي تناظر بالشبط دلتا النيحر الداعلية بين أقصى نقطة لها الى الجنوب على مقربة من بوري وأرباض تيزقًا. وعلى الرغم من أن ذلك غديد فضفاض جداً للدانا الداعلية، فهو يتطابق مع النص. غير أننا – مرة أعرى – لسنا ن منطقة إكاج الذهب(٢٩٩) ويجدر التأكيد على ضرورة إجراء بحوث تزيد كثيرةً عها أجري منها حتى الآن بشأن التجار

السود الذين تذكرهم المصادر بدءًا بالبكري. وربعا تساءلنا عن مدى صحة المقابل الذي يعطيه كووك للفظة والعجم: (غير العرب) في ترجت (٢٠٠٠ للفقرة التي يتحدث فيها البكري عنهم؛ فير أن اللهم في الأمر هو أن هؤلاء التجار الذين يُسلون بنو نضران أو نمضرانه (الله الله التماخ (٢٠٠١) مرة بينهم وبين الونضرائه، الأمر الذي أثار كثيراً من (١٩٦٦) الرجع السائل، ص ١٩٢٧: وتنضع جسيع البلاد التي إكرناها لتوقا لحاكم خاة، فهي تزوده بكل ما يماج اليه

وهو بشمانها عمايته.

يسمى البكري أول علمين الكانين غرائل ويسمى الثاني خيارو. (1945) - من الجدير باللاحظة أن ح.ل. ترير (J.L. Trieved) انتهى، وهو يصدد تنسير العطبات التي تفنمها البكري، الى

استعابات بشأة فبارد شبهة بالاستعابات الي نعرضها في تفسيرنا للطبات الادرسي وانقلر ح. أو. هنواك ر میں ، بیاشو و س.ل. تریو (LO. Hurwick, C. Mellassoux et J.L. Teaus) ، ۱۹۸۱ ، الفر أيضاً ر مرن (R. Massy) ، ۱۹۹۱ من ۱۹۲).

في هذا الصدد أيضاً تنمن تيام الاتفاق مع استناجات س.ك. ماكيتوش و ر.ج. ماكيتوش £3. 19A) (Melajash et R.J. Melajash)

<sup>(</sup>۲۰۰) ج.م. كورك (J.M. CUog)، ۱۹۲۰، ص ۱۹۰۱ الكري، ۱۹۹۳، ص ۱۳۳۰

<sup>.</sup> أوه أن أشكر على هاتين القرامتين السيد نور الدين غالي الدي استخرجها من المتطوطات الخروفة. (٢٠١) الكنة الوطنة في باريس، المخطوط وقم ٢٢١٨، ص ٢٤٠، مطومات قدمها السيد غال.

الحليل بالفيش أن أن مؤلاء التجارة حسياً أيضع عليه كال الفرجين، كالتأويد يبيرون والمراجعة المواجعة ال ومنافعة المواجعة والقرومية والمواجعة المواجعة على المساقة المحكومة والأدريس، في غريل وطياع ويساء وفي كالورونة الوقية

وسوف يكود ادهاء من جانبنا لو أننا زصنا أن لدينا إجابات تهاتية عن جميع هذه الأسئلة البالغة الصعوبة. وأقصى ما يمكن أن نفعله هو استرعاء الانتباء الى عند من الحقائق. فن عصر ابن حوقل كانت المناطق النائية التي يكتفها الفدوض الشديد، حيث كان يعيش السود ويجدون الذهب، يقال إنها يفصلها عن غانا شهر واحد. وعندما جاء البكري قصرت تلك للدة، ثم تصل بمقدم الإدريسي الى حلُّ بهدو معقولًا. وفي الوقت نفسه، فإنه كلمَّا اقتربنا من هذا الحل قوي لدينا الانطاع بأن هؤلاء التجار من الشهال، ومصادر المدارمات التي لجأ إليها من تقتسمهم من الثولفين، لم يكونوا على اتصال مباشر بمناطق تعدين الذهب، وإنما كان اتصالهم بتنجار سود بدأنا لمثونا نعرف ثَيِئاً عنهم. وينبغي لما مع ولك كله أن نضع في اعتبارنا الغرض الذي ينطوي عليه القرق بين قديري البكري والإدريسي فلمساقات، والذي يتمثل في أن هؤلاء التجار قد السحيوا نحو الشال بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر البلاديين مع زيادة تنظيم ردود قبل والسودان، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، على الضغوط التي كان يمارسها أبجار الشيال على منطقة الساحل منذ القرن العاشر الميلادي. ومن جهة أخرى، فإن الفرض المنساد قد يكون أقرب إلى الدقة: فدم بكن لدى ابن حوقل سوى معرفة واهية الغاية ببلاد السود على الجانب الآخر من متطقة الساحل. أما البكري فقد ظل يبالغ – على الرغم من تفوق علمه – في تقدير السافات التي كان يقطعها التحار لهو الجنوب؛ وكان الادريسي أقرب الى الحقائل الواقعة التي لم تتغير منذ البداية وكانت تتف شاهداً على تصميم الحكام السرد على ألا بطلقوا حرية الوصول الى مناجع الذهب أو حتى حرية الاتجار في الذهب. ولا يزال يتعين إجراء الكثير من الدراسات والبحوث للبت في أي هذبن القرنسين هو الأنحرب الى مَا حدث بالقعل.

## الآثار الثقافية لنمو النجارة عبر الصحراء الكيرى

الآثار الثقافية لنمو النجارة عبر الصحواء الكبرى لم يكد بتغير شيء فيا يتعلق بأذواق الأطعة ومصادرها. فقد اكتبى الشبال ولم يكن لديه سوى تعال محدود لكي يصدر الى الجنوب الدارف الثعلثة بزراعة محاصيله الغذائية وقسحه

وتمرد، أو أفراقه بالنسبة للأطعمة - بأن يصدر بأنان باعظة الى التجار والأجانب، الذين (٣٠٠) يشرع السيد قال البرية الثان (٣٠٠) يشرع (سرية الدولان) بالمراح (٥٠٠ الله التعالى) المراح (٣٠٠) يشرع السيد قال المراح (٣٠٠) يشرع السيد قال المراح (٣٠٠) يشرع السيد قال المراح (٣٠٠) المراح (٣٠

sent consumerants (variouse: ils sent mosperimento) apportent Tor au pays et à les qui est ,limitropher , de l'apportent de l'

<sup>(</sup>٣٠٤) يظهر هذا الاسم للمرة الأبل لدى الامريسي ويتدع السيد عالي أن يكتب بالمروف اللاتينية حكانا WasiSina.

استغروا في جزب الصحواء متجات الشبال التي كانرا في حاجة إليها. وقد أمرز النمر، من بين السلع التي كانت تُقل الى الجزب، نجاحاً أكثر دواماً من النجاح الذي أمرزه التعج \*\*\*\*

راسته البندة في الواضعة على أول المصرة من الزاهر وقال (بورسي الا المستخدم المستخدم

ومل الرقم من أن أودافست كانت تشكل جزءًا من هذه الصحراء أو الطلقة الشديدة الجلفات، فقد كانت حرفها فريداً والبقل ال سنوى المؤد الجونية فيها. وكان يوجد بها في الفرن الماشر الميلادي نقامات طدافيا في الميلية: نقش الأهياء" اللتي تعم مطلعهم من المثال وكاناً بالمحرف غير الله جوناً منظة أو هذه إلى التأكيري ولمم المثمر المثالية والثاني والمائي كانت براغراً بكورة في بكل بالحدة العرباء ونقام القارات ومطلعهم من السدو (178) بأكورة اللورة

ح. ب. كورك (J.M. Cooq) ، 1900 من 1910 وفقاً الإدريسي كان بغزض صوباً أن سبطاسة وقوات ووققاً (ورفقاً) ماطن تصليم.

٣) ج.م. كووك (I.M. Coog)، 1170، ص 111 وما يلها.

<sup>).</sup> قبا يمثل بلكات الذي كان يمك جسم الطنام، لنظر ر. مون وMassey، 1931، و 1931 من 774 وما يقيها. ان ح.م. كورك (G.M. Case) ، 1948، من 1944مم.

۲۳۰۱ الأدريسي في حرب الوولة (شاهد)، ۱۹۷۰ عبد و ۱۹۷۳ و ۱۹۷۳ كان هدا وطن المنطوق والاطاوائ) الذين كامرا بشرون التين ويأكلون الزيد واللحم الذي كانوا بمصلون عليه من النياق والميان، ولم يكن تميهم

<sup>(</sup>Micheland) به Micheland ، پاسبهٔ الدارة الكرداء على بذايا لينسخ وسلامت وطور كات تستطح كتابه (۱۹۸۰ وب)، س ۱۸۸۸). الخر ر، طول (۱۹۸۸ ما ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ م ۱۹۸۷ و ۱۸۹۸ رهمه، (۲۱۱)، سيل نا آن نورچه (۱۹۸۱ الماره و التابه على الباره ، الذي كات تنف شاسعاً على كمية وتوبها كيم را الأدياء المداردة وكاتاك (۱۹۷۷ المارة المتابع البريات، ولت كاتف دورة و نظر من المباردة (الأكورلومية في اين

الساورة وكانك الأداية الفائمرة الخداق البيون. وقت تمثين دقيق لم تلغ حمه البحوث الأركولوجية في اي مرق آخر بسفقة الساخل وقد بميلوي على الدائم الشاخع : فقد كما في تفتاوست على عدد من مردد الكميل الشعوقة من منتب غير قابل النسلب.

البيضاء(٢٠١٠) (الدخر) بعد تحويلها الى عجالن أو فطائر محلاة بالعسل المستورد من الجنوب(٢٠١٠). وهنا أيضاً تؤكد نتائج البحوث الأركيولوجية ما جاء في النصوص؛ فقد عارنا على أطباق، ذات تجاويف صغيرة، ببلغ قطرها زهاه عشرة سنتيمرات وتُستخدم نظائرها حتى اليوم في الجنوب قطهو حلقات الفطير المصنوعة من الدخن. وبعد أن رحل تجار الشيال في القرن الثاني عشر الميلادي، ربا على اثر غزو المرابطين للمدينة، كان أهلها يعيشون اساساً، وفقاً للإدريسي" الجال المجنف يكمله الكمء، وهو نوع من الفطر كان يتوافر في المتطقة ليضعة أسابيع كل سنة. ويبدو أن المدينة قد ظلت، طالما بثبت، تنبع نفس العادات النذائية السائدة في البلاد المحيطة. والى الغرب، بعد أن نعبر نهري السنغال والنيجر، وفي كوار الى الشرق، كان كل شيء يست بصلة الى الطمام يمتلف عن ذلك ليام الاعتلاف. فقد كان الغذاء الأسلسي للأعالي يتألف من اللرة (الناس) التي كانت تُروع على نطاق واسع (٢٠١٠)، والأرز (٢٠١٠ والسبك الطازج أو السلح (٢٩١٦) أو المعالج بالدخان (٢٩٨٦)، ولحم البقر ولينه، ولحم الفسأن والماعز ولينها على تطاقى أقل اللهم الله إلى تنتير حقيق في خضون ثلاثة قرون أو أربعة، اللهم الا إضافة النمر ولحم الجال المجلف الى الأطعمة المهودة. وفي الناطق المتجة للدعر، كانت القاليد الغذائية من

(٣١٣) - ج.و. كروك (J.M. Corq) ، ١٩٧٠ ، ص ١٩٨٠ ، غك هي القرة اليضاء والدحري وليست الفرة الرفيط وافكر ر. مران (R. Mame)، ۱۹۲۱، من ۱۹۲۸ وما بازیار، فقد کانت اللزد الرفيط أثبر وجوداً، والناسط الرحيدة انی کار متیها نیها ق آمال نشیب کانت ق نبان در. فلیبرنالد (W. Pitpoxist) ، ۱۹۷۹ ، ص ۲۰۱۹ وجرد دراهها الى القران الناس والناسع اليلاديين، وإن حالة أوداهست، أمقرت أمال النقيب عن عدد أكبر ويعود عريفها على مهرين النامن والناسط الهوديين. وفي عامة الوياضيين، منظرت المهال الشهيب عن عدد ا يجر تسبيةً من عائزن العلال، ومن دواهي الأسف أنها كانت دائمًا عارضة من الحيوب بالنسبة للقرون التي تعنيا هنا. والكثرة اللي يتواتر بها وحرد مدات ضعن ورحى وطرحين بالنسبة تحلك الفترات لا تدح هالاً تشدك في أنه Die auft beraftt Birt.

(٣٦٣) فيا يتعلق بالعسال: انظر ر. موفي (R. Razzy)، ١٩٩١، ص ٢٩٢.

الله عرب كورك (J.M. Clou) من داده ص ١١٤١ من داده

(P10) الكرى: ۱۹۱۲؛ ص. ۲۲۹ ر P10.

(۲۱۱) - س آلا، ماکنتوش و رج. ماکنوش (S.K. Moletosket R.J. Moletosk) ، ۱۹۸۰ (پ) ، مس ۱۹۸۸ و رچ. . 14vA . R.M.A. Bedsux et al.) أبر وآمرون (14vA . R.M.A. Bedsux et al.)

(٣٩٧) الإدريس (ج.م. كورك (M. Cooq I)، ه١٩٧٥، ص ١٩٢٥: بشكل السمك، الذي كان يترافر مكثرة، وطنام معظم والسودان الذين كانوا بصطاعوته ويسلمونه

(٣١٨) قيا يَعَلَى بِأَنْكَابِهُ وحود قُور القائِد السنك في القرنين بالبلاديين الرابع والحامس، انظر س.اك. ماكتوش ورج. ماکترش (S.K. Molstosh et R.J. Molstosh) مرج. ماکترش

(٣١٩) من دواهي العجب أن البكري يلاحظ عدم وجود نتاعز والفيأن في سيلا، على نهر السندال، على حين أن البقر

کان پورافر بکارة (الکری: ۱۹۱۳ ، ص ۲۲۱ و ۴۲۹). وبین ستی ۱۹۹ و ۱۹۱۰ کان شم البار والسمال نصرن هامین فی طاء آمانی جاندسمینو (س.ان ماکنتوش و را بع ماکنتوش (S.K. Melatosh et R.J (McIntoch) ۱۹۸۰ (ب.۹۰ ص ۱۸۹)، ولم يظهر الضأن والامز إلا بند سنة ۱۹۰۰ (ص ۱۹۱). وكان ر. رق (Rt Masses)، ۱۹۸۱، ص ۲۸۰، كد أدار ال أن إدمال الفياد طوق الصوت في منطقة السامل يعنو

مديًّا قريب العهد.

الاوان والاسترار تبيعة لطول المارسة، ومن الملامنة للبيط<sup>(77)</sup>، بهيث لا تحتمل أي تلبيد. وكبيراً ما أور الادارة المها ألى السيادال بهذا الدين في هذه المثقلة الملذاتية الطلاقا<sup>78</sup>، ونتقلد أما حرّة على بلغايا منها في تعدادوست، وون كان بينين المحقق من ذلك بالمسموس المشترية. وكانت المنافئ الملمانية الملاجئ هذيذة المدير والانتصاف فيا بينها، وطلت كذلك عن المرافق

التاني ضعر الميلادي على الأقل على الرئم عاكان هناكان هناك من انصالات <sup>(٢٣٦)</sup>. وعلى ذلك قالا يكان يكون من الغريب في شيء أن أياً من التطورات للمامة في التنبيف الإرامية<sup>(٢٣٦)</sup> بيش حدثت في الشيال تم تبلغ الجنوب حيث ظلت الأساليب الزراحية، بمسن ملامعتها لهيئتها، على حفظا طوال قرون.

ر کرد از مرد از افزان العادی للنکه بدلای اطراف ویلید ایل کرد اما در میلید ایل کرد اما در می اما الکاف النمیت ها را در کاف در الیس الوال عالم الوار وی الدی طلقه اید و الدی الدید الله اید و آنها معالی در از المدت الدین المدت به آن که با الدین مداول الدین الدین الات الدین الدین که اما در الدین الدین الدین در درافر فرافزان الدین به الاتهام این الات الدین واقعی حصد مرد ادا تقالف طالع

<sup>(</sup>۲۲۰) س.اند ماکنوش و راج. ماکنوش (S.K. McIntosh et R.J. McIntosh) ۱۹۸۰ (پ). (۲۲۱) علی سبیل اقتال الادریس (پاج.م. کروک (۱۳۵۰، ۱۹۷۵، می ۱۹۲۰،

<sup>(</sup>٣٢٣) يشف أصرار البكري، وأكثر ت الإدريسي، وابن يطوطة بعدها بوقت طول، على صفات خالد والسوداذي، شاهدة في حد ذاته على أن منطقة المباطأ كانت تشكل حدوداً بين الحلمة خلافية مناياة.

۲۲۳) لد بولینس (L. Bokes)، ۱۹۷۶. ۲۳۱) میں، قائز (C. Yensekee)، ۱۹۷۰، صر ۱۲۹ وما بلها.

<sup>(</sup>۲۳۱) کی، خدم (Liberius) دیار در این در در پید. (۲۳۰) ج. قلیس (Liberius) دیار آئ.

<sup>(</sup>۳۲۱) ب. سيزون (B. Saiton)، ۱۹۷۰، مي ۲۰۹۰

در الشهر يسميه بإلى الرقب الشهر بالقراق الفادي المراشعية في فراهية إلى المراشعة المراشية الم

زردته بها اللغة الراحة التي أنسيت في القرين اراجة عشر والخمس شعر المهلادين. ودن الرقح أدن ان مو الاسمالات من المصارات والطلب المدين مل الشدوء الله والمساورة على المارة اللها المواجعة المساورة المارة التي في المهادية المراجعة الرقب طبيعا يشهرات مهمة في المقافلة أو في أساليب مثيقة الشعرب الخاطة في الشهال أو في الجزيب قبل أن يما القرن المسابق للإدعي.

المرابية في أحداد المدين ماكن بها الإن شد الانتخابات المستمد على الموادية أو ألاق المدينة على الموادية أو لال المجاورة كان دو مدينة بين مثل المرابية الموادية الإنهاء المقامة الإنام المساورة على الموادية المساورة على الا التقديم مرابية الموادية الموادية

حي لاكان الانكاف برسود و آنها بخيره الكانة عن بران الانهاد ملك فراه الورد لما قال من فراه مراكز من خيرة بالرئي واحتجاج بيان المنافق الكان من قال المنافق الكان المنافق الكان المنافق الكان المنافق الكان المنافق الكان المنافق والانتها المنافق الكان المنافق الكان من قال الأنها في قال المنافق الكان في قال المنافق الكان الكان الكان الكان والمنافق المنافق الكان المنافق الكان الكان

ه بران فاط الوقت الفرة يكني ومرحم في حتى مصوفة بشأبها تطريراً كبيراً. ومن للسائل التي لا زام طبها

(٣٢) أ. والدياء وع. الجاس (R. Ravisi et G. Thilanen) با ١٩٧٨. اند الجاليا الروازية الرسمة عالى بث والمهم المبادئة في الجالم الطائل على وجودها في مسير «إذا والعالوسة إلى إدرائي الأعاد وان واجها الذي يد العال علم الطائفة في مورف في الوق الخالفي ، وهذه مست القاباتي الروازية الموصدة في المبادئ الروازية الموصدة ليساء.

ي أسياتها والغرب أثناه المنصر الفجري الحديث، غير أنه ليس من اللمكن أن نستخلص من ذلك أبه تنافر مؤكدة بشأن مسارات المشارها.



الله كل ها 111: تعدوست/أروانست: منظر حامي المنواح ثم يسبل له مميل لتداف صغير بشكل علي يرجع الارتحاد إلى ما قبل اعتدال أفيل هذه الدينقة الإسلام وقد قلمت علامات الشعر ومواضع العينين والعم بسويقة موقاء، وقفت القبل المنحج بطبقة من الدينة والمعملون برادر تاتيان.

في جنوب الصحراء بين الخزنين لليلاديين السادس والثامن؛ وإن كنا لا تستطيع بعد أن نقول إن كانت هذه اختراضات علية. غير أن هناك ثلاثة عيلات برجع فيها أن انتقال التكنولوجيا – وليس من الشبال الي الجنوب

مجمر العالم الدول الدول

معهم المستوية المستو

<sup>(</sup>٣٣٠) ح. ثنانت (J.Schocht)، ١٩٥٤، يعنج علما البحث بطيعة الحال الى قدر من الراحمة، ولكم يشكل عامة فيه التأمل والغاش.

صلف البناء بالحجارة (٢٣١)، ثم البناء بقوالب الأست وألواح الصفيح المعوجة من يعده - موضع اهتهام شديد ودراسات جادة (<sup>(۳۳۱)</sup>. وقد استخدم في إقامة أقدم ميني في تفداوست كثير من الطوبُ القولبِ الذي وجدت جدران مبنية منه على جميع جوانب المبنى. ويسبق فن البناء القول القوب الذي المحدث المان إذا علمنا الكانة الهامة التي كان بمتلِّها معارِّ الطوب المقولب في ثقافة تُحِدُّه وفي نوية العصور القديمة والوسطى<sup>(٣٣٥)</sup>: وليس من اللجازفة أن نقول إن قارة أفريقيا قد أتقنت منذ عهد مبكر جداً طريقة استخدام هذه المواد الناسبة سهلة النشكيل. ومن اللحمل أن السلمين أحضروا معهم الل جنوب الصحراء، فضلاً عن الإسلام،

تصاميمهم الحاصة لإقامة البيوت، وأحضروا معهم على الأحص التخطيط الحضري الذي تنفرد به المدينة الإسلامية. ويُرى هذا التغيير بوضوح في تغداوست إذ لم تلبث الشوارع والبيوت الستيجة أن حَلَّت عمل التخطيط البالغ البساطة السابق عليها، وذلك في نهاية الشرن التاسع وأثناء القرن العاشر الميلادي. وقد نتساءل فضارًا عن ذلك عما إذا لم تكن بعض التكنولوجيات قد عبرت الصحراء من الجنوب الى الشهال. فعندما أجريت أعمال تنفيب في قصر المرابطين بمراكش تحتر على جدار يتألف من قسمين مينيين بالحجارة وغصل بينها حاجز من الدبش الطيني الرسوف<sup>ers)</sup> وعثرنا في تغداوست على جدران تمت بصلة الى الدبش الرصوف، ثما يجعلنا فتساءل عما اذا لم يكن الرابطون قد استخدموا في مراكش أسلوباً اقتيسوه من الصحراء أو من منطقة الساحل<sup>٢٣٥٥)</sup>.

والسؤالُ جدير بأن يُطرح لسب واحد هو أنه يثير على القور سؤالًا آخر ينِع منه ويتعلق يزعارف (٣٣٩) - ينغي إجراء مراجعة فدسقا، خذا السبب وحده، للأراء استام بها من الدور الذي اضطاع به كالكو موسى. فقد

استخدم الحجر في معيار تعداوست وكومي صالح الذي يرجع تاريخه الى القرنين البلاديين الداشر والحادي عشر. كذلك فُرِيدت من علمبر الساجد التي وجدت في هذين الوقعين ويعود ناريحها الن ما قبل الفرن الرابع مشر البلادي.

ل. بوسان (L. Prosses)، ١٩٨١، والدراسة الرائلة في علما تضمال التي أغرها، رج. ماكتوش (RJ Metaway

ص الله ما كتوش و راح. ما كتوش (S.K. McIntothet R.J. McIntothet (ب)، ص ١٨٩ وما يليها. می من مستوس و روح - مستوس رست است. (R.M.A. Bodrux et al. کان اکواری پسون خازیه للإنفو من توالب طوب اسطواعية. ويرى ق. يروسان (L. Pressis )، ١٩٨١ ، أن البيت السندير المبنى من فوالب عدهم من تواسي طوب منطوعها. ويوق في الروسان المنطقة ال

ح. يوليه (Bolei I)، ١٩٨٠، ص ١٣٠٠، كان من شأن نستخدم قوالب الطوب أن وقسع الخطوط ومكَّن من ع. والمراكب وفيا يتمثل بسائر الطوب الرابع، أنظر لد بروسان (Dressis)، 1941 و رجاً. يغو وآخرین (R.M.A. Bedaux et al.)، ۱۹۷۸ ، ص ۱۹۳

1379 ... (Call rant (Dictionnaire archéologique des techniques

ج. موليد و ه. تزاني (J. Messall et H. Terrassı)، ۱۹۵۲، من ۱۰ و ۱۹. تُزِيدت عالم الثلثة الحسرية رفسر المس أن للالة أشهر رأ, هريتي ميراندا (A. Hesci Mirenda)، ١٠٩ (أ).

تبسر أمال النفب إن أروق من وجهة النار على يأخية بالنار

الجدران. فقد شاع في تغداوست في القرنين العاشر والحادي هشر الميلاديين زخرف خال من النقش ومطل بالأحمر والأبيض فوق طبقة رقيقة جداً من الطين. وريماكان من الصواب أن تربط بين هذا الزخرف وبين نظيره ذي التقوش الذي ترجد في كل من مراكش وشيشاوة وأرجع ناريخه الى عصر المرابطين، وأن تساءل عن مصدر زخارف ولاته(<sup>١٣٨٥)</sup> وغدسس<sup>اً</sup> نزال مشهورة حتى اليوم.

مسهوره على حرب كذلك تدور مناقشات منذ أمد طويل حول دخول الغزل والقطن الى جنوب الصحراء. وحسبة في هذا التمام أن تتحدث عما يتعلن بالفترة التي تحن بصددها. وعلي الرغم من أن التصوص لا تفتأ تتحدث عن عري أهالي السودان، فإن ذلك يرجع بالأحرى الى أسلوب تفكير المؤلفين وعاقباتهم الاجتماعية أكثر مما يرجع الى معرفة موضوعية لما يلب، السود. وعلى ذلك فليس من دواعي الدهشة أن بعدّ العرى وعدم وجود ديانات توحيدية صنوين لـ وانعدام الحضارة، والبحوث الأركبولوجية لا تمدُّنا في الرقت الحاضر بإجابات مؤكدة. فلنن كانت فلكات المغازل قد تُوجدت في تغداوست في أزمان سيكرة للغاية. فهي لم تتوافر يكترة إلاً في القنزات اللاحقة للقرن الثاني عشر الميلادي<sup>(٢٥٠٠</sup>

ومن المحديل أن أهال تنداوست كانوا يرتدون الملايس النطنية في النصف الثاني من القرن الحادي عشر البلادي(٢٤١)، ويبدو أن غبار طلم زات القطن الذي وُجِد في أوغو(٢٤١) بالسنغال يرجم تاريانه إلى حوال تلث النترة. ويقول البكري، في وصفه لمنطقة للدن الواقعة على نهر السنغال، إن المازر الفطنية الصديرة، المصنوعة في ترزكا التي لم يكن بكثر فيها القطن(٢٠٢٢) كانت تقوم في سيلا مقام العملة. وإذا جمعة معاً ما ورد بالنصوص من معلومات، فلن نجد مناصاً من الثلن بأن الملابس

القطنية كانت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين لا تزال تعدُّ سلعاً فانترة تنتم عن لاننياء الى طبقة اجنهاهية معينة (<sup>(11)</sup>. ومن جهة أسرى فإنه وفقاً لـ ر. تجدو كان متحلف النهجر موكز

استاجات معلمة عن ذلك تيام الإخطاف.

ج.ج. فر<sup>ا</sup>مان (C.J. Docheran) ، ۱۹۵۰،

<sup>.</sup> tev-tre ... : 1470 ; chia. ...

يضم ج. گڼس و د. روبير-شاليکس وآخرون (L. Dovisse et D. Robert-Chalcis et al.) ، ۱۹۸۴ ، ناکم نسين أمراد در وور-خالكس لهوه بلكة ملال وعرفة عار علها في تقدارست.

د. روب (D. Rober) ، ۱۹۸۰ ، س. ۲۰۹

ب. شاقان (B. Chavane)، ۱۹۹۰، ص ۱۲۹، crit

البكري، ۱۹۱۳، ص ۳۲۹ و ۳۲۱.

الإدريسي وج.م. كورك (J.M. Coog)، ص ١٧٩): في سيلا وتكرور كان العامة بليسون الصوف والأنشياء يلسون القبان؛ وفي عام والإدريسي ملتبساً في ح.ج. كورك ١٩٧٥، ص ١٣٩) كان العامة يرتدون جلود ر من معادل المرابع المرابع من الحال منسوع، والبلاد (t) ملايس عاصة وأورا. وفي أزوق (الإدريسي بر ميد. از براد مدين من عمل عمل المسمى ، ميده (۱) مدين حجه وريه وي الرائع (الرائعيمي مليساً في ج. كورك ۱۹۷۹، ص ۱۹۱۶) كان الباس بليسون ملايس صواية وركات ملاس التجار في غام ئيرف السر الماري أما رج أ. يُمو ون يولايد (R M.A. Bediux et R. Belland) ، فيتهان إلى

نشاط مكن منذ القرن الحادي متر الميلادي نصاحة؟ "". وتطوى هذه السأنة الصبة على مترى كبير بالنسبة النراخ الاصلات عمر الصحرارية، فقد تمن، فيا يسلل بالفرة موضع البحث، أن الألمنة استمر استيراها على نطاق واسع من الشيال حتى القرن الثاني مشر الميلادي: في أن ياب القائل ما وإن لعنوطاً "".

وreay . رح أ. إند ر ر. يولاند (M.A. Bedesse et R. Bellierd) ، مدود من دور غير أن المبنيع على يقدماتها تعلق بالقريق الحقادي مدر واقال مدر البلادين ، ومن المنطق أن تكون تد طرأت تقريرات كارد أن عدول قدت مد الاعتداد

(۲۹۱) لا يوجد في جنا-جيزر أثر للشفر و وتشعي فتكات الشائرل التي قشر عليها هدائ الل آخر مراحل بقور المواد.
(۲۹۷) بضم ح. قليس و ه. يومير-شاركس وآخرون (Devisees D. Robert-Chalent et al.) موجاء ، شالاً من ما الموادق الموادق

الذي أمراء بكناط بالم على مصاف المراد القرات في المراد (T F. Garend) و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۰. (TA) بد سرود (B. Sainon) ۱۹۷۰، من ۱۹۸۸. (TA) بد سرود (M. Marra) (B. Sainon) ۱۹۷۰، من ۱۹۸۸.

(P45) رسول (R. Maeny) (P56) (P56) من و 15 ملاحظات ألوال الرست أثراث كرسي صابح في بود من اقل الأكتركوني تبدأت أن والده راز مع الله ما الدين الراح الدون الدين المحدود الفاسي متر الملاحية ، لوان القرارة الملاحة المراحة الملاحق في الله معتبر و مثل وقاء في أوان أشد من أوان المستحد ، وأن مبدأت من أوان مبدأت المراحة المستحد من الدون مبدأت المراحة المستحد من الدون مبدأ من المراحة المستحد المراحة المستحد المراحة المستحد المراحة المستحد الم

طرام و ۱۳۰۷ مام علی و یسه انتهایی دوطه الاولی پاستر تکوراً پارسها ق آی نظم میرود. ب سال (Monon) ۱۳۳۱ ما ۱۳۰۶ دادی توسید میاند و این استران الفرود الدونیزیونیز از این نظریات معادل افرام در اسلامی از این امد میاه با از فرام در اساسی د ۱۳۶۵ میلی از دارای ۱۳۹۱ میلی دادات دادی برای میان استران این امد از این امد از این امد از این امد از این استران و ۱۳۷۶ میلی در اساسی کردها موان در این اکام در افزار در در این احتجام برای در این امد از این میان امد از این استران استران استران امد استران ا



الفكل ١٩٤١): تعترستا/رداهست: أحد الدورين اتي اكتشفت روليّ ترسيها منحق الحديد في نالسي. غرنسة. حديد مطروق، صناحة محلة (كالربخ المحتل: القرن الخادي حشر – القرن الثاني عشر الميلاليين) والمسجر: المهدد الوريتاني اليموث المشية، تواكتبرطي.

تندارست، فهل لم تكن هناك بعد ذلك نظم أخرى قادمة من أسبانيا أو من دولة المرابطين(٢٣٠٠) واعتطرف في خاتمة المطاف إلى التتاجع التي حققها للدول المدية تحسين التجارة عمر العسمارية.

في ألجنوب، إنما نتيجة لاعتناق الإسلام أو لنشوء حاجة اقتصادية إلى قيام نظام دولة، من الواضح أن أمراً ما قد حدث (كان ته أثر قري في تكرور وغانا وريا أن غلو ولي أماكن غيرها) علمان الدرد، من المكاند المؤتف علمه مكانة وساطاً أنث من حدث حدث

فأدى إلى دهم مركز الحكام وأضل عليهم مكانة وسلطاناً وشرعية جديدة. وفي الشهال، لا شلك أن اللعب قد أتاح إلغامة أجيزة للدولة أفرى من ذي قبل. فقد استمد منه القاطميون والأمريون، والمرابطون برجه أنصى، سلطة دعمت استقلالهم ونفوذهم. كما أن

ازدهار فن يامغ الروعة والأسالة يمكن عُروه إلى التروة التي ونرها الشجب لهذا الأسر الهاكسة ولاسيا للمرابطين في المعرب. في خشون قرنين من عارمان اكتسب الغرب الإسلامي أهمية بالمنة حتى في سياق الفاريخ التداعلي للمنالج الاسلامي.

حتى في سياق التاريخ الداخل للعالم الاسلامي. وتاريخ الانصالات عبر الصحراوية لا يعدو أن يكون مؤشراً بين عدة مؤشرات جيدة لتجديد التواصل للبحوث الحاصة بأفريقيا. ذلك أن كل اكتشاف يتطلب إعلانة ترتيب عدصر الصورة.

النواصل المبحرات اطامة بالإيقال ذلك الأكل الانتقاف بيقاب إداعة تركيب حدم المعرفا. الاعتقاف التصافية وبريقانا ومقاة الرواح القيمة أو الذي والمنوب شدا أن يعدث هذها بوالى التي مبدل المعامل معامل المعامل المع

وطئ نشاف فقد خوارد ان فقد حميدة فليحت، والد ترصد لتاتيع ما اجري من مرضية الأوضاع . فقطره طبيقة الفادة سيقل ملك الأرج في حاجة الى أن كمال عاصره وكركب والمن والمراح في فقطره طبيقة فادمة سيقل ملك الماريخ في حاجة الى أن كمال عاصره وكركب وطوع الله والمنافق في كمال فالم يوضع المحمد في الموسدة الإكرافية، واما من وطوعة ومراحة والله والمنافق الله يوضع المحمد في الموسدة الإكرافية، واما من وطوعة المراحظة أن يحلف الله أن كلر الحراج الراحة الى الموسدة الإكرافية، واما من وطوعة

<sup>(1995)</sup> من المراحث عباً من القدر (1995) في مرداً الرحمة عبد ما العبدية الرحمة بالمثل المراحة ا

الفصل الخامس عشر

# منطقة التشاد عند مفترق الطرق

ديرك لانغي بالتعاون مع: باوارو و. باركيندو

من مقاله مي العداد في تفخ إليام الساعة ، يكن حل الحال بها العدر المديني عدل المديني عدل المديني عدل المديني عدل المدينة العدد المديني عدل المدينة العدد المدينة المدي

التجريف المامية التي طراحات الداء الموتر والسبت في النا لا تعرف إلا الور البسر من التجارف الله الموتر إلا الموتر الإساسة من الموتر الموتر الله عن المسمو السيحين، ومن الدين يجد عدم إلا الموتال على الموتر على الموتر على الموتر على الموتر الم

(۱) ج مال (Maley)، ۱۹۸۱، من ۹۵ ر ۲۰۱۱، يلغ مستوى مياه تميرة تشاه في الوقت الحاضر ۲۸۳ مراً.

معطيات شتى، أنه كانت هاك في متصف الألف الأول فرة رطبة وأن منطقة السامل وت مرحلة جفال في المرد الحامي عدر الميلادي". وفي ذلك لا بد أن مطلة التلاق بين السكان المستقرى والأحال البدر كانت تعد عو الشيال في مسافات أبدر ما هي عليه في الوقت الراحر. ويالالمناة الذراك لا يمكن تسليم بأن مطلة نهرة تعدد كانت ماكا عد شعل طرق التجارة.

رواندادت الدراً الترازية التي تريزا أور بال يتراز الديد تجارت سابقة الملح كان ما أن الملح كان ما أن أن الملح كل ما أن أن الملح كل من أن الملح كل من الما الملح كل من من من مناطق كل من الملح كل من الملح كل من من مناطق كل من مناطق كل من الملح كل مناطق كل من الملح كل مناطق كل من الملح كل من مناطق كل من مناطق كل من مناطق كل من كل من كل من كل

يها وبن التي من مشارات وابن التي الم مشارة مرون واثبية آثاء قريها السبية!".
بها وبن التي من مشارات وابن التي الم مشارة مرون واثبية آثاء قريها السبية!".
بها ومها إن مؤار المراة المهاد المنطقة المسيطة المراة الله المسال التي من القرد الحاسل أو المناس الودي والمسال التي من المراة الحاسل الودي والمناس الودي المناس الودي المناس الودي المناس الودي من مدان المنات والأولوجية المالة بها المناس المنا

ريمو أنه بدأت حوالى متصف الألف الأول للبلادي عملية تنزل أسرع وأشد ورعة المقلها، ريا عن طريق غير مباشر، فقور الحيال في للملقة قدمة من الحمال أقبيقا أو طريع الأرجع في يعبو من وادى البيل، واستخدامها من جالب الأرفاق والتورور. فقد استطاع الجداد، يقوف الشعيد على الحصال في القدود على الكولين للقوارث الطبيعية السائدة في المسعرات، أن يمثل قعام مساقات

الرجع الساق، ص 10 و 144.

 <sup>(7)</sup> د. قربينار (D. Gretenary)، في رسالة شخصية.
 (1) ب. ناخ (R. Tylecete) 1914 ، (R. Tylecete) د ۱۹۷۶.

 <sup>(4)</sup> ج. کیشود رح. پ. روزد (G. Quickon et J. P. Roser) می ۹۷.
 (7) ف. ترین – کلومتر (G. Trenes - Causer) به ۱۹۲۰ می ۱۳۳۰-۳۳ نظر آیشاً پ. هوارد (P. می ۱۳۳۰-۳۳ نظر آیشاً پ. هوارد (P.

<sup>)</sup> کی گزین کا گزارش (Itemes - Classiff) به ۱۹۷۸ می ۱۹۳۳ ۱۳۳۰ مصر چمه چه مورد ت (Itemes) (Itemes) که کروش (Coppess) ۱۹۷۱ از ۱۹۹۱ کی ۱۹۹۱ می از ۱۹۹۱ کی ۱۹۹۲ کی ۱۹۷۱ می ۱۹۹۲ می از ۱۹۹۱ می از ۱۹۹ می از ۱۹ می از ۱۹۹ می از ۱۹ می از ۱۹۹ می از ۱۹۹ می از ۱۹ می از ۱۹۹ می از ۱۹۹ می

<sup>)</sup> ع. توزنه (Commin) 13. (۱۹۷۰ عر ۱۹۷۰ یعد ان ۱۹۶۰ نوید هیهم ۱۵ربات استین، نوه پسر - ۱۰۰۰ کارفیغ اشتول الملمئیلد موقع فانیا (ج. کوانه، ۱۹۹۱) ص ۱۹۹

طرية عبر المسجراء أمراً ممكناً هاية الإمكن، فضلاً من قدرته على نقل حدولات ثنيلة . وكالت الخلورف الطبيعية المسائدة في المطلقة الواهمة بين فران ومثلقة بمبرة ثناء طوانية بوجه عاص لهرور المسجراء، إن أمن عربةاً عامياً الموافق ملسلة واصاف صغيرة وعدد من الوفوب لذاتية فضلاً عن يوجود واحد كوار الفاسطة عند متصف الطريق.

للذي فعده عن وجود واحد وار القتاسة عند متصف الطريق. كركانت هذاك فرصة لما يقال المجارة مع وادى النيل من طريق داوفرو كردفان. والنظر ال صمم وجود أية بيئات أركبروسها قالية بمثان للناك الطرق، فلا يسم بلره إلاّ أن يلجأ ال المرضيات، ويبدر أن التجارة مع وادى النيل كانت أنشط في النترة للبكرة منها في القترة

التأخرة. ومن جهة أمرى، فسما لا شلك فيه أن وجود ممكان الديمة في تزان، همي ممكنة اللرامات. كانت هامان وليسيا في نشفيز التصوارة هر ساهات بهيدا ". وإن كان من المصادر ها أيساً النوصل إلى تتاتج المجاهرة عملية بالنظر أن هذه وجود أمانة بصاف واحتى فإن كوفار الجارية بين حيث يسكن أن ترى بالدين المبردة بماياً محسيات الزينها غير معروف من وجه البيلن"."

من باقد بها فاشهاد آسترون الإساعات علوم دانترونا الله بالازادي فراس سيام من فران مرافق فلا الاستوارات بالشور المنظوم الما المساعات المسا

سة روبينا في المسرات به دانش. وإن خيرين المحافظ أمران فيل القول الموافق المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ الموافق الم المحافظ ا

ت مدم مرحمة موجور ومستقد ومن مستقوب الريسية ومو عن منجموعات المعربية عند أو فقار من معلومات دفيقة من تلك الشعوب) التي عاشت في التنطقة الواقعة بين النيجر الأدني وجبال دارفور.

<sup>(</sup>ف) برسرميدار (VV (R.C.C. Lev) ب۱۹۷۷ (مود). 6) - د لاي در سر برز (Lecon & Share & Share) (۱۹۷۲ - نظر آيضاً به زيزت (R.C. Leger) (۱۹۰۱ - ۱۹۹۱ - ۱۹۹۱ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۱ - بر ۱۹۶۵ و الرکزي، ۱۹۹۱ - ۱۹۹۱ - بر ۱۹۶۰ و بر ۱۹۶۵ و الرکزي، ۱۹۹۱ - ۱۹۹۱ - بر ۱۹۶۰ و الرکزي، ۱۹۹۱ - ۱۹۹۱ و الرکزي، الرکزي، ۱۹۹۱ و الرکزي، ۱۹۹ و الرکزي، ۱۹۱ و الرکزي، ۱۹۹ و الرکزي، ۱۹۲ و الرکزي، ۱۹ و الرکز

<sup>(</sup>١١) يرجع أن اسم اكراره يردي الأصل ومني هالسود أو الزنوج، ولهد مقا المني أن اللهجة البرية (مقسيته) وأن مررجار) حيث كانت لفظة كوري (وجمعها كوان تدل عل الأفراق السود لمبر الديد.

#### شعوب منطقة التشاد ولغاتها

يمدُّنا الجغرافيون العرب بمعارمات تلق الضوء على للراحل التاريخية الأولى لأفريقيا. فقد النصب اهتيامهم على تحديد أدق الصورة تمكنة للعالم (صورة الأرض)، تما حدا بهم إلى جمع معلومات جغرافية عن البلاد الإسلامية وعن الأراضي الراقعة فيها وراء العالم الاسلامي. ومع ذلك ينبغي لنا أن نتوشى الحلمة في تقبّل هذه المعلومات بالنظر الى أن معظمهم لم تطأ قدمه أرض أفريقيا السوداء وإنها جمعوا معلوماتهم من تجار يعوزهم الحياد ومن حجاج أفارقة كان كثير نهم قد تركوا أوطاتهم منذ زمن طويل ولم يكونوا بالتاني في وضع يؤهلهم لمعرفة الأوضاع الراهنة فميها. وكثيراً ما كان الجغرافيون العرب يستخدمون في وصفهم للشعوب الأجنية صبقاً أدبية ويطلقون عليها أسماء أجناس عوضاً عن أحالها الحقيقية (١٠٠٠). وعلى ذلك فنحن تصادف داتاً إشارات الى دائزيج، في شرق أفريقيا، وإلى والأحباش، من أثيوبيا و والسودان، في غرب أفريقيا، دون أية محاولة جادة لتحديد خصائص ثلك الشعوب. وعمد بضعة مؤلفين إلى أن يلتكروا - الى جانب أحاء الأجناس - أسماء إثنية نقلوها عن أشخاص مسافرين وكثيراً ما ينشرح التعرف عليها مع ذلك عدداً من الشكلات. وفضلًا عن ذلك فإن تحديد الجغرافيين الأماكن التي كانت تعيش فيها تلك الكيانات الإثنية يختلف اعتلاقاً بيئًا من مؤلّف الى آخر. ولم يكن إلاّ بعد أن وضع ابن سعيد فاكتاب الجنرافية، في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي أن توافرت معلومات بالنة الدقة عن منطقة بجيرة تشاد<sup>(٢٣</sup>)، وهمي معلومات لا نجد لها نظيراً إلَّا في الأردة الجديثة. ويلكر معظم الجدافيين العرب السابقين على ابن سعيد شعب الزغاوة عندما يشهرون الى

البرود مقط المؤسرة البرده العلمية من الله و المحلفة المؤسرة من المواقعة المؤسرة المؤس

(١١) فيا يمثل بدؤايا الصادر العربية عن حدد الدود، انظر والربخ أفريقيا العام، المبطد الأثران، الفصل الحامس، الدنسكر.

- ابرسمر. (۱۳) د لایج (D. Lange) ۱۹۸۰.
- (16) الأوربيي، 1741 ص 77 و 176 الرجعة، ص 74–13. (4) القر على سيل لطال ي. أورفرا (V. Uevoy) ، 1944، ص 114 سيث (S. Szeith)، ص 1948، ص 1948،
  - (۱۹) م. ج. توبيانا (M.J. Tubitan) ، ۱۹۹۱ ، ص ۱۸.

القرن الخامس الحجري / الحدي عشر الميلادي. فعل أثر قدوم السلالة الجديدة إلى كاتب، لم يعد الترازن الإنتي والنسية بين الأقوام للمستقرة والأقوام البدوية ما كان عليه من قبل قدومها. ويتفسد المصدر الداخل الرئيسي وديوان سلاطين باراوم مدفوتة بمجموعة البنية يتعلمر التحقق

در سحمها على طرود و الكلمة العقارة الطوية بعن تجاهة الكرد السابع للمدورة ( الثانث مستر المهدرة بكان على طرودة الكاني بيدارة جهات كان المعاد المبدودة الموردة التي المستودية الكرد اللي اللي اللي المستودية ا

ران القرابة معدار الأربي من الزامة والبراء في قادير التهريخ على تعليم طالح الأرجع أن السي الدور مديد الإسلامية في تعدار المرات المنات المنات المرات المرات

. (۱۷) د. لامح (D. Lange): ۱۹۹۷، ص ۲۷–۲۲۱ الرجمة، ص ۱۷–۱۹. (۱۸) الادرسي، ۱۹۸۱، ص ۱۲ و ۱۶، الرجمة، من ۱۴ و ۹۲.

(19) في ماشيدال (Anabelpit)، ١٩٨١–١٨٨١، الجزء الثالث، من ١٣٥٨ والاطلاع على الترجية الأطابية التي أخدها أرج به. فيشر و صح. مهشر (A. G. B. et H.J. Fisher)، الطر في الشيئال، ١٩٧١–١٩٥٠، الجزء الراح، من ١٧٧ و١٩٧٠، الظر أيضاً فتربع الطوقية العاج، التجدة الراح، التصل الساعد، عشر، البونسكر.

و٣٠) بطال على هذا الطرق في اللغة العربية السم هذب الأرسين». ورد له وصف في ر. س. أوضعي (RS O' Babey). ١٨١٠ أنا من ١٣٩-١٤٤٤ مسيك يعرز الؤلف أخرته بالنسبة للنوات أحدث. والمُرهان والدازا)، على الرغم من أنه لم يش منهم سرى جماهات صغيرة متفرقة لم تعد تبدو متحدة إلاً في أعين المراقب الحاربي. متحدة إلاً في أعين المراقب الحاربي.

واستاداً الى مصدر برجع ناريخه الى النصف الأول من القرن السابع الهجري / الثالث عشر للبلادي، يمدُّنا ابن سعيد بعدد من التفاصيل البالغة القيمة من منطقة بميرة تشاد. ذلك أن التجاب الجغرافية، بيين بوضوح أنه، في زمن دونامه ديتلامي (حوال ١٣١٠هـ/ ١٣١٠م – ١٤٢٨ / ١٧٤٨م)، لم يكن شعب كانم والكاسبي قد طرد بعد أسلاف بودوما وردهم الى جزر بحبرة تشاد، ومن الصواب أن نفترض أن التطقة التي يقطنها الكونوكو كانت تمند الى ما وراه أراضي الصَّال (فيركن لاندز) على السهل الطبيي للشاري الأدني. وابن سعيد، إذ يحدد بدقة بالغة مواطن هدة مجموعات إثبة، يعطي انطباهاً بأن وادي كومادوفو يوبه كانت لا تزال نقطته مهتمعات بهدية واستوعيتها الكانوري فياً بعد أو ردتها الل أراضي التغيريم، وبأنه على الجانب الآخر من بحيرة تشادكات الكوري والتي تعد اليوم أحد عناصر البودوما) لا تزال تقملن الأرض اليابسة الواقعة الى اعال مدخل بحر الغزال. والى جنوب البحيرة كانت تعيش الكوتوكو نحت اسم بهدو أنه يندرج في الصوعة أسماء الكاممير<sup>(۱۱)</sup>. ومؤدى ذلك أن الكانميو كانوا في القرن السابع يهدو اله يصرح بي عملوصه المحدد المواقعة المنظمين وأن من الممكن أن تقبل للعجري/ التالث عشر الميلادي شعباً ذا قال في جميع هذه الناطق، وأن من الممكن أن تقبل بسهولة الفكرة الثاقلة بأنه في الأرمة السابقة كانت المنطقة التي تقطنها شعوب تتحدث اللفات التشادية تسند على جزء كبير من كانم وبورنو. غير أنه ريا كان من النسرع الزهم بأن أواثل المراوعين بالمنطقة كانوا جميعاً لا يتحدثون سرى لغات تشادية، ومن الحطأ أن تفترض أن جميع من كانوا يتحدثون لذات صحراوية. يما في ذلك الكانورية البدائية، لم تكن لهم سوى مهنة واحدة مي تربية الدشية.

برا الفريس من التدان أن مثلاً شهرات المنا التدان الأدن المثل الكثير المثل الكشور المنافرة المثل الكثيرة المؤافرة المؤاف

<sup>(</sup>۱۱) د. لایج (D. Lange) مادد.

<sup>(21)</sup> ج. ب. ليوف و أراج ، نيوريه (C.P. Lebender A.M. Detourber) ج. ب. ليوف و أرا ليوف (P. ليوف (P. Lebender A.M. Detourber).
(1940) Tabel of A. Lebender (P. من دوامي الأمند أن السوت الأكبرلوجية التي أجراها ج. ب. ليوف تنقل إم الأطف أمر الترتب الزمن.



اللكال ١٩٠١: أثباء بروزية أسترت منها أحدال التقيب في هولوف وتسبال الكامرود) والمصدر: أ. قل (A. Holl)



الله كان 1818 جرة مطارية بداية صنت في شكل يشري ووحدت في هولوف واطال الكاميرودي والمصار: أ. كُل (Holl A)



اشتكل ۱۰۰۳ تل دينس، ف أهمى شمال الكاميرون والمصفر: أ. قل (A. Holl)

وبعد قضاء قرون عديدة ثحت السيطرة السياسية والثقافية لكاتم - يورنو، يستخدم الكوتوكو، السكان الحاليون للسهول الطبية، لقطة وساره أو وسوء للاشارة الى أسلافهم،

<sup>(17)</sup> هذا العرض لتحاقب الوضي ا. والقاعة دايرا، يتبع عن كتب ما أحد به ح. كولكه (G Connih) ، ١٩٨١ ، ص ٨٩– ١٩٦١ .

وبالنظر الى أن هذه القنطة فاتها يتواتر ورودها في كل منطقة حلَّت فيها شعوب كانم محل من سبقوهم من سكان المنطقة، فريما كان من الصواب أن نفترض أنها تنتمي أصلًا الى محموعة تسميات كانمبو وأنها استخدمت في كل مكان للدلانة على السكان الأصلبين الذين لم يستطيعوا مقاومة الاستيعاب(٢١). وهل ذلك فإن عبارة وحضارة الساوء يحب أن تستخدم في معناها الدقيق للدلالة من ناسية على ثقافة أسلاف الكرتركو المعروفة جيداً إلى حد ما سوهو المعنى الذي استقر عليه استخدامها في الوقت الحاضر<sup>(١٠٥</sup> – وللدلالة من ناحية أخرى على التقافات السابقة لكومادوغو يويه والجزء الجنوبي من نعر الغزال. غير أنه، لا توجد أي أوجه تشابه بين هذه الكيانات الثلاثة، والقرابة اللغوية وحدها هي التي يسكنها إضفاء مطهر الوحدة على هذه الجماعات المتباينة.

ومع ذلك فإن عِلم اللغة المثالون يستطيع أن يعدُّنا، فيها يخص فترات أكتر قاماً، بعقد من المؤشرات البالغة الأهمية. فمن المسلم به أليوم أن اللغات التشادية تشكل فرعاً من الأسرة الأفروالديوية وأو الحامية السامية الكبرى. ولا شك أن الاتساق بين مجموعة اللغات التشادية يمكن إرجاعه الى مراحل النطور الطويلة النبي مرت بها اللغات الأولى في بيئة جغرافية مؤاتية للانصالات والمادلات اللغوية. ومن المسكن أن تقرض أن الظروف بلغت مستواها الأمثل في محلف الماطق الجنوبية للصحراء الوسطى عندما كانت تلك المناطق تناني قدراً كافياً من الأمطار أثناء فنرات الرطوبة. فن بداية الألفية الثالثة قبل المبلاد بدأت ظروف المميشة أسر بمرحلة تدهور سريع، ويُحتمل أن الشعوب التي كانت تتحدث اللغات الشادية الأولى اضطرت آنداك الى أن تنسحب الى مناطق أبعد في إتجاء ألجنوب. وإن كان من غير المستبعد تهاماً أن اتسحابها من يتبرى والمناطق المجاورة لما وقع أثناء فترات أحدث. ويُرجَح أن اتصالها بمهاعات الأفارقة السود قد ترتب عليه فقدانها التدريمي لحصائصها السودانية – للتوسطية. واليوم تجد ان حيامات عثنقة ممن يتحدثون باللغات النشادية قند استقرت في مناطق لجوء تقع بين النيجر وهضية واداي. ومن بين هذه الجاهات لم يتجمع في نشقيق دينامية جديدة سوى جهاهة الهاوسا مما ترتب عليه مزيد من التوسع القديم. غير أن تاريخ والانطلاقة الاقتصادية، لمدن – دول الهاوسا إنما يندرج في فترة لاستة<sup>777</sup>

والأسرة النعوية الرئيسية الثانية في منطقة التشاد هي الأسرة النبلية الصحراوية. ولندت هذه الأسرة، بملاف اللغات الأفروآسيوية، لا يتجلوز التشارها نطاق أفريقيا السوداء. وأبعد لغات هذه المجموعة في اتجاه الغرب هي تمنة الصنعاي التي ينطق بها سكان جميع المناطق الواقعة على امتداد نهر النبير ، من جنة الى غايا. غير أنه توجد الى الشيال أيضاً جماعات صغيرة من الزارجين (السودائيين) الدّين يفلحون أراضي الراحات وبضع جماعات من الجمّالين البدو (التتمين الى

<sup>(</sup>۲۱) في منطقة دايما لم يستخدم الكوتوكو اللعة الكاتورية في منذ بضعة أجبال. (۱۳) من الجدير بالمارسطة أن كوانه يتوفى يوضوح بين لقافات سهول الغيركي والسهول الطبيبة، والنافات كومادوهو

ربه، التي لم تعد تستخدم لفظة وساوه التلائة على ثقافة حدث معالها أركولوجياً. (٢٦) الله والربخ أفريقيا المنابه، اللبعد الزاج، الفصل المادي عشر، اليونسكو.

# مملكة الزغاوة

يره أول ذكر لكام في الصادر الكارية في نص كنه البطرين سنة ١٩٥٨ ، ١٩٨٨ ويؤول لهذا الثوان أن التما كان أن المنه لمن حكم لمعهد يادين عدس الرطاق (عل الأرسيات) . ورد ذكر هذا اللعب أيضاً على المنا أن يأن توزيل سنة ١٩٧٦ / ١٩٨٨م، استادًا في تقرير يوس التها في يابط الشرة التان الفيري التعاريف (الإيونات) . وفي المنا الترويا . المنافرة المنافر

### (۲۷) ر. لِلْرِلانِ (A. Nicolai)، ۱۹۷۹،

(25) الصنيف القاري لليم عد هر السيف جده. فرينرغ (CAL Ormoberg). ۱۹۷۳ (۱۰۰). فيل الرفم بن أن بدعت الاوراد (P.E. Incon). ۱۹۹۳، ۱۹۹۹، عامل أن إبراج الصناق أن أمراد الفائدت الباليا -- الصحراريا، فقد أكثر رئيلوكي وأن وراسة قيد الإسدان أن المالانات بين الصناق و القائد المسارئية إذا من أولاي حتى الا الان يطن فريني!

(٣) وطأً أن حراسون (١٩٥ (٣٠) ١٩٥٠) من ١٩٦٩م من العابرين البرير اللبرين متفلة والرئيست وبرويتها) في الترث تسايع تميل المؤادر وقد وجنت شواهد طو وصول البرير اللبيين ال منطقة المبر في ١٩٣٥ (١٩٥ (طولغ البران الل الحديث من جبل غريدون (ج.ب. روايه (١٨٥٥٥)) في رسالة حاصة.

(۳) لمنظم مثا العبر ح تابين (Copen) (Copen) و (بالا بنثر يطور الدلاف بن كان والجالات العبرة توسد سارات أنه في والربح أربية العباء الجباء العبد العبد العبدال العالم، العبدال كانك بدكن الاستفاد من الرسوع الى الدلاني التابي الخابي بحيان مل مطورات أمدت: د. لاج Copen (Copen) و (Copen) و (Copen)

(۲۹) البقوي، ۱۹۸۳، الجزء الأول، ص ۱۹۹ و ۲۲۰ ج.م. كورك (C.M. Coog)، ۱۹۷۰، ص ۵۹. (۳۶) ابن خبية، ۱۸۵۰، ص ۱۹۱ ج.م. كورك (C.G. Coog)، ۱۹۷۵، مر ۱۱. يضح منها أن حدود مملك كانت هي حدود مملك كانم<sup>777</sup> وانها. ولم يوقف حكم الرفاوة لكتم إلاّ سة ١٩٦٨/ ١٩٠٧م، عنما انتقلت السلطة لي الدولة نفسها الى أسرة جديدة – السيفورين – فطرفت الزفاوة في الخياه الشرق الى متطقة لا يزالون يوجدون بها حتى اليرم<sup>(77)</sup>.

شريكن، ما هر الدور المقيق الذي لمبه ألوفارة في تأسيس كانام؟ يقول المفتري إن اعتلف شريع غرب أفريلة القريم عم عنهم استوارا على الماكهم بعد ترجمهم على مدى فرة طريقة من الشرق الى افترب: وأن السرحان فصارت لم عدة عائاك. وقول عالكهم الزفارة و رهم النازاري بالمرفع الذي يقال كانام، ومثالهم أحصاص القسب وليسيا بالمحاب عدا. وكستى ملكهم

کاگیره. ومن الزغاوة صنف بیمال لهم الحوضیین، ولهم مالك هو من الزغاوة."". وربها أمكن أن نستتج مما جاء صراحة في هذا النص أن الزغاوة كاتوا من أوائل سكان

وريا أمكن أن تستتج بما جاء صراحة في هذا القص أن الزخترة كانوا من أوائل مكان كاتهم ، وأن كان تُبتقد أن ؤلك أمر بهيد الاحتمال ما لم يموافر مزيد من الشواهد عليه. ويبعو أن الإنبارة الل حوضيين<sup>(77)</sup> باحتيارهم عشيرة خاصة من الإعارة تنك على أن الإخارة لم يكونوا بخال

صيد صيدت. ويبدر عتمالاً أنه كانت هناك أرسقراطية مسيطرة جاه منها ملك كانم وملك الحوفسيين على السواه، وأضفت اسمها على عمدوعة الشعرب المستقرة في كلا البلدين.

سوران بالمساع من فل عليه من التي يتقد ما ما والما أن الوليان الباش الوليد الاستهاد و ومد علي قراء يوردا اللهي يقدة ما ما والما أن الوليان والشاق الوليد الاستهاد المتمال كانت تقدم تعمراً كثيرة. ومن والله لم يكن يعبر الل إستقراط بسيطرة (الرافازة والحقيقيين)، يركف يشكل على ما كان يقدي به ملكهم من ملطة مطلقة: والرافاني بالمشرف يطلق من المنافق على معادلة المنافقة المتمالة الم وذات قامل ويقرفون الاستهاد الإنجال المتأمل والمنافقة على المنافقة على المتحافظ المنافقة المتحافظ المتحافظ الم

(...) ويعه مطللة في رهاية ويسترق من شده منهم (...) ومؤانهم حيادة ملزكهم يجتلدون الهم اللهان فيهود ويجتلدون المحالية ويميز ويجتلدون المحالية اللهان فيهود ويجتلدون المحالية المحالية

يمكن تربها أن رواية البطني بلطها المنافذ، ومن الطنوس للكيا البالمة الطميل عل ما جاء في وصف المهامي، إلا من نبيجة لمدد كبير من العواط، ومن غير المحلط المبدأ أن فلسين كمام جاء تعهيد المؤوارة واحدة التلفة المعالم عرضات شدن من المجامين كما أومع بعثس القالمين، والرابع الالتراضات الى الحقيقة هو أن عميرة مستمرة من الخاص عي التي استهاف معر تفدير صراح

(19) م. تامخ (Lingy ) ۱۹۷۰ من ۱۹۱۰-۱۹۹۱ وفي پاس پارمود في اصدر اطلبت، تنفر خ.چ. توپه (همه) البطني، داداد، اللجند الأول، من ۱۹۱ و ۱۲۰ نج.چ. كروك (Liny Clos) ۱۹۷۰، م۱۲۰، من ۵۳.

(۳۹) من طلکن، کما یشترح بعض مؤانی النصر اطلبیت أن السم واطرسین، ماما بشیر ائل الموسا.
 (۳۶) با یشتری بیشت، در ۱۹۷۰ در اطراح المراح المراح المراح المراح المراح (۱۹۷۰ می ۱۹۷۰ می ۱۹۷۱ می ۱۹۷ می ۱۹۷۱ می ۱۹۷۱ می ۱۹۷ می از ۱۹۷ می ۱۹۷ می از ۱۹۷ می ۱۹۷ می از ۱۹۷ می ۱۹۷ می از ۱۹ می از ۱۹۷ می از

الهدادين)، ولم يكن استلاك الحيل فيها محرد علامة من علامات للكانة الرقيعة، بل كان أيضاً ضهاتاً لنفوق القدرة على التنال. وبالتدريج، نجحت هذه الجماعة - التي لا شك أنها الزغاوة - بفضل أسلحتها الحديدية وانصالاتها الخارجية برغم بدائيتهاء في أن تخضع لسلطانها الشعوب الزراهية والرعوبة التي تعيش في المنطقة الواقعة جنوب شرقي كوار، بين بميرة تشاد ونعر الغزال<sup>(٢٨)</sup>، والتي ستعرف فيها بعد باسم كانم. ويُرجَح أن ارستفراطية الزعارة المسيطرة لم نتشأ إلاً في وقت لاحق، وإن كان مودى هذا الافتراض أن الزغاوة في مجموعها ريا لم تكن تختلف إثنياً من الجماعات الأكبر من الدرارعين والرعاة الذين أعضمتهم لسلطانها في البداية. ويبدو أنه لم يكن إلاَّ في مرحلة متأخرة جدًا، أي في زمن للهلمي، أن اندعت جاعات إلية شنى لتؤلف كيان دولة واحدة.

عنيف، عملية لكوين دولة في منطقة عرفت تقنيات تشفيل الحديد منذ القرن الرابع الميلادي وثقافة

وفي منتصف الثرن السادس الهجري / الثاني عشر البلادي، ميّز الإدريسي بين مملكة الزغارة ومملكة كانم، وقدم على ذلك أدلة ضلَّلت كثيراً من المؤرخين عن الدور الذَّي لعبه الرغاوة في منطقة بميرة تشاه. والواقع أنه، إذا درست معاً روابات الإدريسي عن السودان الأوسط، انضح أنه يضع جنراً الل جنب معلومات تتعلق بفترتين مختلفتين في تاريخ كانم: فترة سيطرة الزخارة وفترة السيفويين. فبدلاً من أن يرى للؤلِّف هانين المجموعتين من المعلومات من منظور ترتيبهما الرمني، نجده يسقطها على مستوى جغران (٢٤٠٠). أما ابن سعيد، الذي كتب في القرن السام الحجري/ الثالث عشر الميلادي، فهو يمدد موقع الزغاوة الى الشرق من كاتم على مقربة من الداجر - حيث يعيشون اليوم - ويقول إن معظمهم كان يعيش في ذلك الوقت تحت حكم مثك (11). ونجد في النهاية، على ضوء هذه المجموعة من العلومات، أن من الأيسر تفسير ظهور الزغاوة بنشره دولة كانم ونموها، من أن نفترض أن عبموهة إلتية سابقة من الزغاوة، متجانسة ومتميزة عن سائر للجموعات التي تعيش في المنطقة، هزمت للجتمعات الأصلية فنسببت بذلك في نشوء أول وأكبر دولة تؤسس بين تهري النيل والتيجر. وسمنا أن تخطر عطوة أخرى على هذا الدرب من التذكير. فإذا كان صحيحاً أن تاريخ كانم

وتاريخ الزغاوة غلاً يشكلان كالًا لا يتجزأ حتى القرن الحاسس الهجري / الحادي عشر الميلادي، فيامكاننا أن نستتج أن أول ذكر للزغاوة، الذي جاء على لسان وهب بن متِه (توفي حوالي ١٩٢٣هـ/ ٣٠٠م) يدل على أن دولة كانم كانت قائمة بالفعل في زمانه. وكان وهب بن منه واحداً من أشهر المحدّثين في اليمن في العصر الأموي، وقد نقل روايته ابن قنيه (٢١٣هـ/ ٨٣٨م – ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م). ويردُ في النص فضلًا عن الزغاوة ذكر النوبة والزنج وفرَّان والحبشة والأنباط والبرير؟ وأهم مَا تنبغَى ملاحظته هو أنه، وفقاً لهذا الدليل المبكر، كان الزفاوة تجيزين عن أهل فؤَّان (تعلقاه

<sup>(17)</sup> يتعلق الأمر هذا بدهست تعبرة تشناد، الذي يتبغي هدم الحلط بينه ومين راقد النول الأبيض الذي تصل الاسم تنسعه

<sup>(</sup>٣٩) الإدريسي، ١٨٦٦، ص ١٣٦ و ٣٣ و ٢٣٤ ج.م. كورك (J.M. Csoy)، ح. ١٤١-١٤١، ص. ١٤١-١٤١، (٤٠) ابن سعد، ١٩٧٠ ص ١٩٩ ج.م. كروك (LM. Cacq) من ١٩٠١ من ١٩٠ (t1) ان لید، ۱۸۱۰ ص ۱۲ و ۱۳ ج.م. کرول (AM. Cose)، ص ۱۱، ص ۱۱،

الراقع من البرد رود كو الرواع مر أمون به به الحرب التحرير التعلق المراقع المر

ولحم بحض اللؤمين مستمين بديمة كيرة الى آفرات الشؤراء إلى أن أأسار كانوا السكان الأمليين لكانو، وأيام ولهوا منذ النهم بكر قد نفط الضرب البدية الديروة الى القرارة "أن أي كان أي المسلم حلة الشؤرة بالي السار كان بها والسند وأن من المستمرة في مساسمة المستمرة في مساسم وقرية "أن أي بكان في المنات صغيرة محملت في ظار واصات نظيمة عند زمن بهيد. ويقتل أن والمواقة المبدو قد مصدوراً عنه بهيد أن أصفيمهم ألكان التنظيم السياسي التي مكتمم من

وسع ذلك فالواقع أنه ما من الفرائص تستند إليه هداد التطابية في تأسيس كاتم يجهض على أسلس عين: علا الفسيم الحاد الى تصويه بدؤي وأمرى مستوان ولا العبييز بين تحديب أصلية وأعرى دخيلة، ولهم من خط اوزائك لا استواضى وجود شعب أبر تعافقة نعرى أسسار منذ الإسرار بدئم باقد أبراً بينكن الفاتي عن. فالساء ريد ذكرهم في مصادر مكينة لالأس وفق من مثل القرن الثامن المجرى/ الرابع عشر الميلادي (البيوان)<sup>(10</sup> ويؤكد ذكرهم على اسان معدد م مؤلى

> (15) الخواداني: 1975 من 11 ج.م. كورك (C.M. Coso)، 1970 من 12. (17) د. لائح (C.Lingo) (1977 من 111–112. (17) أ. أ. أ. 1 (1970 كال 1970 من 111–112.

(1) كي. أورقوا (L.S. Triningham) ( ۲۰۰۱۲ ج.س. ترسنهام (L.S. Triningham)، ۱۹۲۱ مي ه. د و ۱۹۱ و ۱۹۱۱ ج.ف. فاج (L.D. Faga) ، ۱۹۲۹ ر. كومي (R. Cobm) ، ۱۹۲۹

(43) يسمل «الديوان» بصدد الرواط الرواحيا على كان يشدها ملواد كنام. وبانسية قشرن السدس فلمري / الثاني عشر الموادي، أجاه بعض مداداتو كانم المسئرة، وبيدو أنها تميد ال المشهور وسط سكان كانم المثالين والنظر وفارحة ألونية الماج، المهذد الراج، القصل العاشر، البرنسكي. الشرقية فاشر الهوي السامل من الجزادية وفي ذلك المو الشاء إستناه من المدار المساملة المستنام المساملة المستنام المساملة المستنام المستنام

داده باز التوسط به بها بها تقال برأم كرده (الأرقى برم بستر برمانته بها الله و المستويد برمانته بها الله و المستويد بالمستويد الموجود به المستويد المستويد المستويد بالمستويد المستويد المستويد

<sup>(13)</sup> اللهاني، تن يافوت، ۱۸۷۲–۱۸۷۳ ، الجزء الدني، عس ۱۹۳۶ ج.ج. كووك (G.M. Coog)، عربه. (۱۷) المرج السابق، الجزء الربيم، عس ۱۳۷۹ ج.ج. كووك (G.M. Coog)، عربه ۷۷ ، من ۱۷۷ ، من ۱۷۷

يكن إلاً في وقت لاحق أن قامت مدن – دول الهاوسا على حدودها النربية وتكونت مملكة باغيرمي الى الجنوب الشرق من بحيرة تشاد، في الأرض النبي تلطقها شعوب تتطلق بلغات الساوا – يونفو – باجيرميه، فأسهمت بدورها في توسيع نطاق فقافات سودانية أحرى<sup>(18)</sup>.

ري تحريم " مثل في الك قرائد القرائم أقر م وزياة مدا المسادن السداد المراز المدا المدار المداد المدارة المراز المدار المدار المدارة المراز المدارة ا

# التوسع في نشر الاسلام

لا تسكّنا المسادر الكتوبة إلا بالقرر اليسير من الشومات التي تنفل مباهرة بالتمثير الاسلام في كالم أمر أن المنفق المبادرة لماء الأمر التي يصفرا في الارتجاب الى قات من المسارتات كتوب منها سرورة بالناة الهدم من الشاة السلية أن أسارت أولاً من قول ملول الأمرة الفنهية في الإملام، في إلى سلوط الزاهرة وقدم السيارين. ولي يقتي المتشأة الأول الكتاب من السارة أن الإملام، في باسب أي دور في تأسيس خدة الدولة السواداتية أو في المولد الذول القوما، وفي

رف) في يكل بكترى دود - مند الرساد الدول الدول (م. 1940 - 1940 - 1940 من أوليا المواد المهاد المهاد المالية والم المواد المواد المقاول المالية الدول المواد المواد

(۱۵) البطويي، ۱۸۸۳ الحرد الأول، صر 111 و ۱۲۰ حبر، تحول (۱۸۵۱ ۱۸۸۱ ۱۸۲۰)، من ۲د. (۱۰) البلول، في بخوت، ۱۸۸۱–۱۸۷۳ الجرد الثان، من ۱۸۳۳، ولي تحران باشكر البلول، ماث بلند وقصية وقصية وطعية المربع، أما مجدد المراحة الل البلول على مسالة بعيدة من الجريل عبر العسمراري المطبع، فراع كانت بي وكان المراحة عبد المراحة ال

(a) ابن سعید، ۱۹۷۰، ص ۱۹۵ ج. کروله (J.M. Cace)، ۱۹۷۰، س ۲۰۹،

كوار، في أنصى تمال السودان الأوسط، متر الإسلام مرور العابرين مع الحملة التي قادها عقبة بنَ تَافِعَ بِعِيد منتصف القرنَ الأول الهجري/ السابع الليلادي، ومن للرجح أنه لم يترك فيها الرأ باتياً. ولم يكن إلاً في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، عندما اعتق الاسلام بربر فؤان وكوار، أن شرع الإسلام في بلوخ المناطق الواقعة إلى الجنوب.

واعتق سكان قران في البداية، شأنهم شأن قبائل بربرية كثيرة، شكلًا من بدع الإسلام هو الإياصية وخدوا بذلك أحلاف الحوارج. وكانت فإان، في موقعها على الطرف الشيالي لطريق القوافل المار بالصحراء الوسطى، تسيطر على الجانب الأكبر من التجارة بين منطقة بحيرة تشاد - وواحات كوار من باب أولى – وبين العالم الإسلامي في منطقة اليحر الأبيض التبرسط وعلى ذلك قمن للحصل جداً أن يكون أول أشكان الإسلام التي تشرها التجار البرر في جنوب المحراء هي الإباضية. ومن الشواهد غير للباشرة على تأثير الإباضيين في كانم، معلومة وصلتنا عن أبي عبيدة عبد الحديد الجناوتي، أحد حكام جبل بقوسة، وهي منطقة لا تزال الإياضية توجد بها حتى اليوم. ومؤدى هذه المعلومة أن هذا الحاكم، الذي عاش في النصف الأول من المفرن الثالث المجري/ التاسع البلادي، كان يعرف لنة كانم فضالًا عن البريرية والعربية (\*\*). ولا شك أنه تعلم تلك اللغة أثناه زيارة قام بها الى السوهان الأوسط.

وتغبر الوضع في فزان في بداية الذرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي، عندما أمسكت بزمام السلطة فيها أسرة جديدة هي أسرة بني عطاب: فبعد هذا الحدث لم يعد الجنرافيون العرب يتحدثون عن هرطقة برير فرَّان، ومن الرجح أن التغيّر السياسي جاء معه بتغير في الاتجاه الديني. وَلا يعني ذلك يُنضرورة أن الانتقال من الإياضية اللَّ المذهبُ السنَّي حدث بالسرعة نفسها في المناطق الواقعة الى الجنوب وإن كانت مقاومة الحوارج قد انتهى بها الأمر هناك أيضاً الى التلاشي. والراقع أن ليس هناك ما يمكن قراء على وجه التحديد بصدد هذه الشطة، ومن الجدير

بالذكر أن اليعقوبي – وإن قدم أدلة عل وجود مذهب الإباضية في زويلة (عاصمة فزان)(٢٠٠٠ – يكنني عند حديثه عن سكان كوار بالقول بأنهم كانوا مسلمين: فووراه زويلة على خمس عشرة

مرحلة مدينة يقال لما كؤار بها قوم من السلمين من سائر الأحياء أكثرهم بربر يأثون السردانه(١٠) ويضح من هذا النص أن سكان كوار كاترا في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/

التاسع الميلادي من البربر الذين يشتغلون أساساً بتجارة الرقين. والشعوب الأحرى التي يرد ذكرها ربعا كانت شعوباً سودائية ويحتمل، حتى في هذا التاريخ المبكر، أن يكونوا هم التوبو اللين يعيشون هناك اليوم الى جانب الكانوري. ولا شك أن معظم الرئيق اللمبن جلبهم أُجار كوار البرير

<sup>(</sup>٢٠) الشكاسي، فكتاب الثيره، قلاً عن ت. لِلْينسكي (T. Lawick)، ١٩٦٤، ص ٣٠٩ و ٣٠٠، انظر أبضاً ت. لِلْيَسَاكِي، ١٩٧٩، ص ١٩٧، ج.م. كوولا (J.M. Cooq)، ص ١٩٧٠، ص ١٩٧٠، (er) البقوس، ۱۹۷۰ من ۱۲۹۰ ج.م. كويك (J.M. Cooq) عن ١٩٧٠ من ١٩٧١ من

<sup>(41)</sup> خ.م. کروك (J.M. Cros)، مر ۱۹۰

الى والانا قدوا من كاتميا ميث كان ماك الوافواة بيسترق من شاء من رماياه أصب. ويقول المؤتفية من المام من رماياه أصب. ويقول المؤتفية أن طرق المؤتفية المؤتفية

ي بالله بهذا أمر وكام يكن أو بكل الرئة العالم بالانتخاب على الدركية أن الما المركانية المركانية على الدركية المركانية المركانية أن المركانية المر

(۵۰) الهاني، في يالموت، ۱۸۲۲-۱۸۷۳، الجزء الثاني، ص ۹۳۳. (۲۱) الهالموني، ۱۸۲۲، ص ۱۲۵.

(۲۷) أرامج أن هذه العبد الذين كانت كانم تصديم إلى القبال التال كبيراً. فقد مباد في هذه مصادر أن زواند، الرائمة على الطبق من كانم وطراباس، كانت أكبر مركز تصارة الرقيق في الصحراء (البطني، ١٩٨٢ - من ١٩٧١ - المنظمة الرقيق في ا الإستشاري (١٩٨٧ - من ١٤ البكري، ١٩١١ - من ١٤١١ ج. كرود (OM. Cacq) به ١٩١٠ - من ١٤٤ - والد

ر ۱۹ ر ۸۱ ر ۸۱ (۸۸) این طاری تاراکشی ، ۱۹۱۸–۱۹۹۱، الحرم الأران، ص ۱۹۱۷ ج.م. کوران (C.M. Coog) ۱۹۷۰ ۱۹۹۰

ص ۲۱۹ و ۲۲۰. (۹۵) این طاری الزاکشی، ۱۹۵۸–۱۹۵۱، ایلزد الأول، مر ۱۷۷۵.

(۱۰) لغرج السابق. (۱۱) لديها مطرعات بالدة النفسيل من ملاقت داومات قات في الحرن الحديق مشر المسري/ السابع عشر الدلاعي بهن بورنو وعتربانس: غذه بعث علك بورنو برسائل مكوبة وجهدا؛ الل حكام طرابلس، قشل مد جبولر (0.

(١٦) للهابي، في ياتوت، ١٨٦٦ ١٨٧٧، الجزء الثاني، ص ١٩٣٤.

ATAT -Closeft

وصولها ضبحة كبيرة في تواس<sup>700</sup>. ولا غرابة في أن ينقرب المثلك، الخذي كان واصدة من أهم موريخيا المسيد كركات له بطن القدوة على مسكان المثالثان في بالده، الما أهم زيالت. ولا شاك أن أشهبه والانصادية كانت تلوق في أمين المتأكام المسلمين، أيم اعتراضات قد تراوهم بصدد مواقد المديني.

"م كن الآسال أن يستر أما فيكة الاستان المواجع الرائع الإسلامية المرافع المياه المواجعة المرافع المواجعة المرافع المواجعة المواجعة المرافع المواجعة المواجعة

المراز التخوير بعض ، واقد و يعرف عمرت سبين مستقري و در احت في القيرات بالاث سبغ متفقة:
لاسو، وسر أو سرا)، وسر أو حرام، ولا شلك أن السيئة الأجيرة، سر أو خرام، الله المستقد الأجيرة، سر أو خرام، الله المستقد الوسائية على الله التقال المستقد أفت التالي طوالم الطبقاتا، عند منظم أن الراح مثلة تقالد واستقداد ساكن مسلم عرائن بمالك كالماء بديراً لما الإسراء أن المطبقة للله تشديد و العالم المارة المنظمة عرائن ماكن كالماء بديراً المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة عرائن ماكن كالماء بديراً لمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والعالمين المنظمة عرائن ماكن كالماء بديراً لمنظمة المنظمة المنظمة عرائن المنظمة المنظمة عرائن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة عرائن المنظمة عرائن المنظمة عرائن المنظمة المنظمة

<sup>(</sup>۲۳۶ این خاندن، ۱۸۵۲–۱۸۵۹، قباره الأون، ص ۲۹۱ و ۱۹۲۹ انظر چ.پ. کوولا (J.M. Coog) ص ۱۹۶۱.

<sup>(15)</sup> أن يز دوكر الذين يرد ذكرهم في ماذيراته مع الفسهم الوفاية الحين فتكرهم الفسادر الخارمية؛ فنظر د الابع (1500 ماذا)، 1947- من 1977-1971. (17) عز في وفاد على كان أركوارمية تدان يوضره على رجود ميكر تشعرب موفاتية في تلك المناتذ ولك ان

<sup>(</sup>۳) علر في الزائد على الدارتيراوجية تلك بوضوع على وجود مجر تصوب موداء في نتب معمد. خامرداء على طرية من ترافز، وربيل، الى الشايل من قاطرون، هم تحسيات لا اشك فيها أأبست به، على أوامر طولة كالمتم ود، لابيم وس. بيرنو (Lange et S. Benthaud) من ۲۳-۳۰ و ۲۷ و و ۲۸)، غير أن التراريخ غير مؤكدة.

<sup>(</sup>٦٦) الجيكري، ١٩١١، ص ١٩٨٠ النظر أيضاً ج. دنيس (J. Devisse)، ١٩٧٠، ص ١٩٦٠ وما يلها.

طريقة تقلّد الحكم هذه، أو الصيغة غير المألوفة لاسم أول ملك مسلم، افتراض تخوّله الى الإسلام، بل من المربحح كثيراً على العكس من ذلك أنه، بعد وفاة أركو (في زيلام)، قدَّم الفريق ا المتاصر الإسلام في الأسرة الفديمة أفرى مرشح أمكن تقديمه مع مراعاة قواعد الحلاقة ألسارية انذاك. وليس بوسعنا، بالنظر الى عدم وجود أدلة أعرى، أن نغير احتيال أن حو وأو حوام كانت في الواقع، وهلى ما توحي به مؤشرات أعرى، امراء تحمل الاسم المسئم حواء<sup>(١٧٧)</sup>. ولم يمكم علما اللك وأو هذه المكة) سوى أربع سنوات وخلفها عبد الحليل الذي دام حكمه أربع سنوات هو الآخر. وكان اللك التالي. حمّاني، أول ملوك أسرة حاكمة جديدة هي أسرة السيفويين<sup>9</sup> وبقف قصر المدة التي حكم فيها كل من حو رأو حوّاه) (حوال ١٥٥٩ / ١٠٦٧م - ١٤٦٣هـ/ ١٠٠٧م) وهند الجليل (حوال ٢٣١هـ/ ١٠٧١م - ٢٥٤هـ/ ١٠٧٠م) على الطرف النقيض من طول المدة التي حكمها أسلافهم: فوفقاً لما جاء في والديوان، حكم أيوما لمدة عشرين سنة (حوال ٢٧٦ه م٩٨٧ - ٢٩٩٧م / ١٠٠٧م)، وحكم يولو لمدة ست عشرة سنة (حوال ١٩٩٧ /١٠٠١ - ١١٤١ه/ ٢٣٠ ١٩٥١، وحكم أركو لمنه أربع وارمين سنة (حوال ١١٤١هـ/ ١٠٢٣م - ١٩٤١م/ ١٠٦٧م) (١٩٩٠، ومن الممكن أن ينسر قصر المدد التي حكم أثناءها آخر ملوك الزغارة على أنه دليل على وجود أزمة خطيرة؛ فعد القضاء فترة جفدتة طويلة وحاول مرحلة حاممة في نمو سلطة الاسلام، شرع السلمون في تقويض استقرار نظام الحكم القديم ثم أحدثوا بعد ذلك تغيراً سياسياً عاماً".

## مقدم السيفويين

من غريب المصادقات أن تنائر الأسرة الحاكمة في كانم، الذي حدث غو سنة ١٩٦٧هـ/ ٥٧٠١م(٢٠). لم يرد ذكره بونسُوح في أي من الصادّر المتوافّرة. وتنيجة لذلك لا توجد أية طريقة نثبت بها على وجه البقين تعاقب الأحداث التبي أفضت الى تناير الأسرة الحاكمة ولا ما ترتب عليها من بنائج اقتصادية واجتهامية محددة. وبالنظر الى ندرة العلومات للناحة عن هذه الفترة على الرَّجْم من عظيم أهميتها، فإن علينا أن نتوصل الى نتائج انطلاقاً مما لدينا من شواهد على قلنها. وتسطُّل أول الحطوات في إليات أنه حدث بالفعل تباير في تلك الفترة، يليها الاجابة عن السوال-

<sup>(</sup>٢٧) إواكان أول حكام كانه من طلمين في حقيقة الأمر امرأة. فليس من العسير أن نصهم ما بدله مسجلو الأحداث س جهد لإعداد اسمها الحذيق (د. لاجع (D. Lange)، ۱۹۷۷، ص ۲۹ و ۲۰ و ۲۷ و ۲۰.

<sup>(</sup>١٩٨٦ وقد جميع الكتاب الباشر)، وقد شائتهم فترة وردت في والديوان، ثرقم ١٩٥١، في خطأ تبدل في خلط سن وخول الأسلام في كانم وتنتير الأسوة الحاكمة عيد.

<sup>(19)</sup> يبدر أنه يبش أن تيميل للترتيب الرسي الوارد في والديوان، وزن أكبر عما تيميل فتقرير التعلق باحتلال كوان. (۲۰) لا يمكنا أن تستمد تهاً مكانية أن أول حاكمين مسلمين لكانم كانا من الإياضيين. (۱۲) حصلنا على هذا التاريخ تعمع عدد الحكم التي وردت في بالديوانه (د. لأنح (D. Lange)، مس ١٩٢٠-

دن هم السيفريون؟؛ مما قد يتبح لنا أن نلق بعض الأصواء على الملزى الشامل لما وقع من أحداث. والفقرة التي يضمسها والديوان، لعبد الجليل تطبها عرارة غربية فات معاها الحليق معظم

والقارة التي يخصصها والديوال) فيد الجاري فعيه حوره عرب معاه احسين حسيم المورضين: وهذا ما كتباه عن خبر بني دوكو ثم قصدتا بعد ذلك لل كتب خبر بني حتي أصحاب الإسلام: (<sup>77)</sup>

وكانت مله المبارة حتى بعد ايام هزيج بارت<sup>400</sup>، توخد على أنها لا تشهر إلا الل اعتلق الاسلام حرايس على مبتر الأمراء المخاصة - والنك نظراً كان ديلي، المسيدان بهكرون في طرا تاتياً أن فلك اللهان حتى، كان بها أيند الجليل، خير أنها وأيانا بها عقده أن سو وأفر حراء كان سمياً وكانت سسنة بالمناه على مناها مند الجليل، ولم يكن ذلك لينش من انتاء سميل الأخطاء، من تم فإن المبارة المقيسة لا يد أنها تشهر الل تيم الكثر من عمرد التحول في الدائد،

. وكان أسد والي القرن الثمان المبدري / الرابع مشر الميلادي، ابن فضل الله العمري، حو الذي أفر نتاج «الأحداث، إلا كتب بقول استقاداً أن قول القريخ هالان الكانسي، أحد أفرياء ملكهم القريبين: وبارك من نشأ الاسلام فيها ولن تخديم المعاري العياني العماني ادهى أنه من ولد عيان بن خان وصارف بعده وأى كانام القريبين من بني ذي يوزدا".

ين طان وصارت بعده ازى كانهاج الإزبين من بني ذي بزدة "". والرافع أن اليزبين الخبن يغير إليهم العدري إن هم في حقيقة الأمر إلاّ السيفويون الذين بشش اسمعهم من اسم سبف بن فين يزد. ويقول المؤلف صراحة إن استيلاء السيفويين على المشقة كان قد سنة دعول الراسلام.

ومعد ذلك يولَّت طبيلًا. في يتأثية القرن الثالث عشر المعبري/ الثامع عشر الميلادي، يقدم عمد يؤل نزية امن الطبوات عن مقدم السيليون في مرحة معبد من تاجيح كانم. وهو يتبير ال جامة من البرر خادوت البرن وقطعت الرحة كانمة الل كانمة: وهو والمهم المواضع الميلان كانمة الله والم التم المواضوطين ووجهوا في هذا البله مجها أضت حكم اصوابات الطبواتي المال في المال على المواضع الميلان من هذا

وأول ما تلاحظه هو أن التُؤلف يميز بين جماعتين إثنين من أصل أجنبي حكمتا كانم الواحدة

<sup>(</sup>۱۲) وديوان سلاطين بررتوه، الفقرة وقم ١١.

رميم في حصف الذون الثالث عن الشري أر اللهم عشر القوادي، لا راحية الأثاني من يزار الموردي من الموردي من الموردي (1988 يقول مراجة الله وأساس الموردي من من مراحة التساعي الرميدين الموردين من الموردين من المورديد. ولم ومن معتبر الرواب أنها أبران الين المدين كالمام بيروم بين الموردية الموردية الموردية الموردية الموردية الموردية المعارفة الموردية والموردين الموردية الموردية

<sup>(</sup>٧٥) نعس من كتاب عمد بيلًو التوق ١٩٥٧م، ١٩٥١، ص ٨).

ر لامرون "م بعد الفارة تبدق في حداثها بال تبدأ عندان الوقع بدير ال بطر الاسرة الخاشة في تقرر دافلس الهجري/ الخاشين متر الهجري، والقطاء المناج بها أمن ال التها - وليس المجافز الوقع من الهي نفس الهجري، وطلق بيان يون في وزه، السلك المهام المجافز أب كانت توجم أبها أنت من الدين أما تمان كانت من أبضاً، حسب وأيه، من أماماً المجافزات فوق المجافز التعمي، على جافة أمرى كانت من أبضاً، حسب وأيه، من أماماً

 $Q_{ij}$  and  $Q_{ij}$  ( $Q_{ij}$  and  $Q_{ij}$   $Q_{ij}$ 

يزع الى إطادة بيار الاشرة الماكمة بيت مرة من الادهام على امتاث الاسلام. فهو يرودة.
استفاد من معمادر ترجع الى حكم دونات ديبلاني وحوالى الادهام 1710 - 2714 - 2714 الماكات المثالة من المثالثين بالمؤتم الانالة المثالثين بالى يودا: من المثالثين المثالثين المثالثين المثالثين المثالثين المثالثين المثالثين المثالثين المثالثين المثالث المثالثين المثالث المثالثين المثالث المثالثين المثالث المثالث

مانان الى تجيمي. ويعطيا جغران عربي آخر، الكري، في سنة ١٠١٠م/ ١٠٦٧ - ١٠٦٨م، حداً أدني

<sup>(</sup>٣٩) في زمن عمده بيلو، كان السيفيون قد فادروا كالتم مذ ثلاثة قرود ونصف القرن واسطروا في يورتو ال القرب من عبرة تشاد رومرت دلك بيلو، الذي قبل دهاجله مركزان غربي بورنو، إلا يقول إن همومة البرر القادش من الهمين والسيفيون وصفوا إلى كام وفهى إلى بورض.

<sup>(</sup>۲۷) انظر ب. پارکیتدر (B. Barkindo)، ۱۹۸۵. (۲۸) این سعید، ۱۹۷۰ ص ۹۹، ج.م. کورک (C.M. Croo)، ۱۹۱۰، ص ۹۱۱.

تاريخ دخول الإسلام إلى كالم وتاريخ تنتير الأسرة الحاكمة: ووين رويلة وبالد كالم أرمود مرحقة، وهم وراء صحراء زيرلة لا يكان أحد بسل إيهم، وهم إسكان كالميم مودان مشركون ويرممون أن هذك قوماً من بني أمية صاروا إليها عند هنهم بالبناسيس وهم على زي العرب وأسوالذات؟

أمر لا بعد هم التي أي دو اعتقى هد المواجدة والاعتلا البكرة الدي المديرة ... أمر لا بعد هم التي أي دو اعتقى هد المواجدة والاعتلا التحديث الدينة المراحدة والاعتلا التحديث الدينة المراحدة والاعتلا المواجدة والمواجدة وا

الان يعرف في الأرسي ، من مال قبل، الدين - معا كند 1941. 1977 - أن يجها أدق وحد الشرات الله على ذكر تما يسال المواقع الما كند المال المواقع الما كن المواقع المال المواقع المال المواقع المواقع المال المواقع المواقع

. ومع ذلك فيمس غرج من عنظم المشومات التي يفدمها الإورسي بأن ذكائها و والزفاوة (١٩٠٩) التكويه (١٩١١) من ٢١ - ب سع ذكر منا فيس لكوار واولت في بنوب زرى، إينا المذمينة تأييد الروية الواملة والمعراف والترويز والراح ) وموصاً أن الترو وصول ١٩٠٣ - ٢٠٠٩ منا مؤكوار التي من عراد التي بنا مناد الم

ميكنز (Hopsian Li P. Mopsian) به ۱۹۷۰ مرابا ، من ۱۱ رسد ماده تهدا كيا به ميكنز (Marsian en Li P. Mopsian) به ا الأمرين مؤاده الهي لا إيران مثل إي العرب وأسوائل. ردم به سال الهي المدار كلها أنها، فها يعلن برح سال ميكن الرد السودان معتمل كله يرسد فراران (۱۹۹۳م - ۱۹۹۹م ) م به الكاميات الل معادر كلها أنها، فها يعلن بلان السودان معتمل كله يرسد فراران (۱۹۹۲م ) ۱۹۸۵م - ۱۹۲۲م - ۱۹۷۲م )

- ۱۳۶۲ / ۱۳۳۳ - ۱۳۶۱ م/ ۱۳۶۰ (۸) كنيد الكري أن سنة ۱۳۶۰ / ۱۳۶۱ - ۱۳۰۸ م فرا حيما مقد فرات الحكم انبي يورها والديواده وحملا أن حر وأو خرام لا بدأن لكرن لد ترت السلطة في الشهر التامن من سنة ۱۶۰ هجرة. كانا في أيامه كياتين منعصلين. فكل الدلائل كانت تشهر الى أن الزغاوة لم بعودوا يمكمون كانه، وكاتوا عن ما يبدو يعيشون في بؤس بعد أن فندوا امتيازاتهم القديمة وكان معظمهم يميا حياة البداوة. والمؤلف لا يذكر شيئاً عن حكام كانم الجدد، وإن أوحت تعليقاته بأن الزغاوة كانوا من رهاباهم. وبكتت النموض نفسه هاصمة كانم إذ يذكر ماتام وغيمي كاتيهما، وتبدو الأول أهم للدينتين، وإن كان لا ينضح من السياق إن كانت هي العاصمة. ولا أثرد بالنص ابة معلومات عن الأوضاع الدينية (٨١).

ويستنج مما تقدم أن تغير الأمرة الحاكمة الذي يشير البه محمد بلًو، وتولي اليزنيين زمام السلطة على نحو ما يذكره العمري، لا بد أمها حداً في الفترة الفاصلة بين زمن البكري (١٠٦٠ / ١٠٦٧ – ٢٠٦٨م) وزمن الإدريسي (١٩٥٩م ١٩٥٤م). وعلى ذلك يكون تغير الأسرة الحاكمة قاد تزمن مع طرد الزغاوة من كانم. وهذا هو أقصى ما تستطيع الذهاب إليه استاداً الى الصادر الخارجية، غير أن تمثيل ما جاء في اللديوان يتبح ل حصر مدى تواريخ هذا الهدث الذي يتسم بأهمية بالغة بالنسبة لتاريخ السودان الأوسط في بداية حكم حتماي (حوالى ١٤٧٧ه/ ٢٠٧٥م - ٢٠٧٨م / ١٠٨٩م)، وذلك بالنظر ال أن سلفه عبد الجليل كان آخر ملوك بني دوكو وكان حُمَّاي أول ملوك بني حمَّاي. وعلى هذا فإن التعبيز بين هذين البيتين التكيين يض وجود المطاع حدد أن التسلسل الأسري لا يترامن مع دخول الاسلام.

فعن كان اذن حكام كاتم الجدو؟ إن والديوان، لا يمدنا بجراب عن هذا السؤال: إد على حين بربط المؤلمون سلالياً بين حثاي وبين سانه، فهم لا يفولون شيئاً من انهائه الأسري الحشير (<sup>(۱۳)</sup> ومع ذلك فإن تراث كانم وبورنو الشقول، واللَّب دؤن في عهد قريب، يقول عموماً إن الأسرة الحاكمة الجديدة كانت من سلالة سيف بن ذي يزن(٨١)

وقد علق هدة مؤلفين على أصل هذه الأسرة الجديدة. فاقترح عند الله صيث النهاكانت تتاج عالم بدوي أو شبه بدوي، وريما كانوا من النوبو الذين غالفوا مع قبائل أخرى من حلال روابط زواجية ومن أجل الإمساك بزمام السلطة. ويبدو أن ذلك هو رأى جون لافرس أبضاً (\*\*\*). ويعتقد كل من نور الكال وياوورو باركيندو أنهم كانوا من أصل علي ولكنهم حاولوا إنسقاء أصل أجنبي على أنسهم بقصد اكتساب المكانة\*^^!

(AP) الأمرسي، ۱۸۹۱، ص ۱۲ ۱۵ و ۲۳-۳۰. ورد أسيل لهذه المقرة أكثر تنصيحًا في د لايم (Lange) B. .174-171.

(١٣٢) كانت أمد تنسي الى الكاني والكريام؛، وهم فسب غير معروف الأصل، وكان اسمها تكراما. وريا كان الشقع باده يتم هي تأثير البرير. ويستمر تحييل اسم تحقالي نقسه هن إمكالية المنقدان من اسم ومحمده وقد عذف منه الحرف بهم على البير الوزراء والمستر علي علم علماني علما على إنسانية على مسل التدليل والتحديد كما هو شائد عش ابيع الدى الطوارق وغيرهم من الشعوب التي اعتقت الإسلام بتأثير من المربير.

(As) انظر أ. سميث (A. Smith)، ١٩٧١، ص ١٦٥ و ١٩٦١.

(A4) الرحم السابق، ص 151 و 177، ج. إي لاقرس (J.E. Laves)، 194، ص 194، (A1) ند الكتال، ۱۹۸۰، ص ۲ وما بليها، صد باركيتنو (B. Borkindo)، معهد. وهن نموف أنه كان أثناء حكم حتاي أو خلقته أن نشأت السبة ال السيليوين. وكان سب ين ين يون بطأ يميناً قبل الأسلوية إنه طرد الأويين من البين إن السعد الثاني من القرن السامس الميلاوي، ومن المعرف أيضاً أن يرم أمال ألينها يمرصون على الانساب الميلاين كي يميزوا أنسانيين في نعد والحيثر، وكان هذا المؤلف من جانهم إن عمال الأنساب ينظر موقهم المتمثل في اعتلق ملحب الحرارج فيا ينطق بشؤون المهن

في أنه عمل والتكريل أن سأب من إن يرد حلق ضوره على الراقط فعد فعيد المؤود وكان موضوع الحرب بين المسلمين (العرب البيلي وحمل فل بحث النبر) و يون أفارقة مود ويتورد بهايات تطلبية وولا أنان الاويريو في يوض الأرسيسيين)، موضوع ليز عراق الاختا بعد عن المراجب وفي مصر النبي الأراقط المؤود الى أن علما دولية شرعية عليقة بين يقول ع يعتب عن إن يوز من إليامة من خياجة أن مراكزة إلى الأنفي فعد الموارد (الكانون)" الا

ربر الدر ما يروف ما يا حدوله على الدولة القديم المعرف المعرف المهم والمساور المرافق الربط المواقع المرافق الم

وكان ما يسمآ فراد في هذا تلقام هر أن السيلايين بديد ألهم كانوا يُتعدن أن سلالة محتف من سلال الوافرة الليبن سافره في حكم كانه وأن تولهم السلطة من بعدهم لم يكن وا صلة يدخول الإسلام بالشرق أن ستاق لم يكن أول حكام كانم السلسان، وهل الرام من هام مناح بانهم كانوا كذلك. علتم بأنهم كانوا كذلك.

ولد لين أن نشر الأبدام في السوءان الأرسط بدأ بحول سكان كوار اليه وأنهم هم اللين كانوا أهم عامل من هوامل التعارة فيا بعد في علكة الزماؤة. وفي زمن حقاق وحوال ۱٬۵۹۷ ۱۹۷۵ - ۱۹۷۸ - ۱۸۲۸ - ۱۸۲۹م، كان الطلق التعارفي للإسلام في تعلق قباطات السكان سخمراً مذ بالا يقل من قرارف. ووجدت السلفات السياسة في نهاية الأمر أنه لا يسمها أن

<sup>(</sup>AV) أثبت ر. بارية (R. Pare) ، ۱۹۲۵ ، من ۱۸۸ أن الصينة الكوية للما الفصة برجع الرياقية إلى بداية الحرف التاسع للمجري/ المقدس مشر الميلادي. ومن التؤكد أن الصبغ للتاقة إنا تعود ال توليخ أسيق من ذلك يكتير. (۱۸۸) مدت. توريس (LTT, Norma) ، ۱۹۷۳ من ۱۹۸۸.

<sup>(</sup>A1) انظر ع.ف. لافرس (J.E Laver)، ۱۹۸۰ وب. بلزکید (B. Barkindo)

من خروه الأجهاز إلى منا الطرز إلمال إلى أدى من يبقر بياً أن قيرة برقد إلى المنا المنافقة على ال

 <sup>(1)</sup> يره أن د الابع (D. Lase) (D. 1998) عرض أكثر تصيلاً لطرة الرامع الإمادم أن بداية حصر السيفويين.
 (1) ومثلاً الرحوي، تم فتح الرابطين المعا في 1914 / 1971 - 1974م. انظر الرحوي، 1974 مع 187 ( مع 187 م

<sup>(</sup>۱۲) ع.اد. متریك (I.O. Hussick)، ۱۹۸۰،

#### القصل السادس عشر

## منطقة غينيا: الحالة العامة (كُتب هذا الفصل سنة ١٩٧٧) شرستان شو

 <sup>(1)</sup> انظر «تاریخ آنزینز النام»، المبداد الأول، العصل الرابع والدشرين، البونسكو.
 (7) د.ب. هینج (D.P. Heelge)، ۱۹۷۲.

<sup>-</sup>

لا يتجاوز ذلك أحياناً تسجيل ما لدينا من مطومات دون أن تشكن من تفسيرها يوضوح أو التوليف بينها في إطار رؤية شاملة.

التوسع الزراعي

التطورات المبكرة

بتمثل تعزّر أسلوب الحياة الذي يتسم بأهمية بالنفة بالنسبة للفترة التي تعنينا، في الانتقال من أسلوب تنهض المعيشة فيه على الفنص وجمع النمار وصيد الأسماك إلى أسلوب قوامه الزراعة وتربية الماشي - أو على الأقل يعتبد في معظمه على هذه الأنشطة - إذ إنه حتى مع التطور الكامل للنظم الزراعية لم يتوقف الفنص وجمع التمار وصيد الأسمالة عن الاسهام في توفير الفلاء، وإن لم يكن ذلك بصفة رئيسية. وعند النظر في هذا النظر فيما يتعلق بمنطقة غينيا، ينبغي تنا الا نشره تطبعة حادة مع العاضى أو أسلوباً جديداً كل الجدة وفد فجأة الى المنطقة، كما حدث في أجزاء كثيرة من شرق أفريقيا وجنوبها. قالمرجّع أن الزراعة وإنتاج الغلاء قد مرًا بمراحل كثيرة، وريما كانت أولى الأنشطة المخططة لغرس بذور الدلال الأفريقية المحلية جنوبي الصحراء، أو في الجزء الجنوبي لما هو اليوم الصحراه ذاتها، مجرد اضطرار ياتس من جانب جماعات مستفرة أو شبه مستقرة من صيادي الأسماك الناء فترة سفاف متزايد. فأمثال هؤلاء الناس ربما كانوا قد اعتادوا كسب عيشهم بالجمع بين ما يستمدونه من طعام من موارد مائية متوافرة في مواطنهم، وبين حبوب يجمعونها من التجليات البرية التي تنت في المناطق المجاورة. ومن المرجح أنه، مع تنافص المساحات المائية المتوافرة لصيد الأسماك، عُمد هؤلاء الناس الى زيادة مقادير الغذاء المتأتبة من هذه الحبوب. ومع الجفاف المطرد تناقصت كتافة النجيفيات البرية هذه مما اضطرهم الى الانتقال مسافات أبعد لجني ما تنجه من حبوب. والناس يترعون دائماً الى التشبث بأساليب الحباة الني ألفرها، والتكيف المنطقي اللازم لمواصلة أتَّاع تلكُ الأساليب في ظروف كهذه يتمثل في افتعال نَّمو التَّجيليات بعزيد من الوفرة وعلى مسامات أقرب الى مقار السكن، وذلك بغرس البلور على مقرة من البحرات والأنهار الآخلة في التقلص. ولم تكن كشفأ جديداً معرفة أن الحشائش وكثيراً غيرها من النباتات إنما تنمو من البدور التي تخلفها على الأرض محاصيل السنة السابقة ، ويعرف ذلك حق المعرفة أوثتك الذين يحصلون على الشام من النباتات البرية. وكلُّ مَا في الأمر أنه لم تكنُّ بهم حاجة من قبل الى افتعال تلك العملية نظراً لأن الطبيعة كانت تنولي ذلك نيابة عنهم. وكان هذا الغرس الاصطناعي بُعدّ في البداية مجرد وسيلة مؤتث، ثم نمت بمرور الزمن الحاجة الى الاعتماد عليه. ومؤدى ذلك أنه لم يكن هناك تحول مفاجيء من القنص وجمع الثمار وصيد الأسماك الى الزراعة، وإنما تنتر تدريجي في نسب مختلف أنواع الطعام<sup>وج</sup>

(٣) ت. شو (E. Staw) ۱۹۷۱ خ.د. کلارگ (LD. Clark) می ۴۹ و ۹۳،



در الدار الدار الدار في له المقابل المحافظ المحافظ الدورية حين أن طرأ طباط بيتان الدوران المجافظ الدورية من المحافظ الدورية ا

### بقاء صيادي العصر الحجرة

 <sup>(3)</sup> ج ر. طرکان رج م ح. دي نيټ و أ ب لير ستطر (R. Hacker, J.M.J. De Wet et A. B.L. Steetler).

۱۹۷۹ (پ)، ص ۱۹۰۹. (۵) برمن رازای (IRS Reitray) مر ۲۷–۲۷.

رد) ج.د. آثريات (A.M. Ademton)، ۱۹۷۳ انظر أيضاً وهريخ الوياد الدان، الحصل الرابع والمنطرين الجرنسكي

رس الحديد بالا تعديل هل العديل على العديلة على الرواحة رجواً برجالات رابطت على المستعد والمستعدد المستعد والمشار بعد الحديد والمديلة من المستعد والمشار المستعدد الم

### المحاصيل

الم القريبات الم المسابق في المداولة من المداولة (Collection mentionance) والزائر (Collection Service (Collection Service (Collection Service (Collection Service (Collection Service)), 60 (Vol. (Collection Collection)), 750 (Vol. (Collection)), 750 (Vol. (C

## الأمواض

رعاول البرد السيم ميلادي أيضاً، يض كالترجيه الكرية للميلة مستوى بكن المربد السكان المدرية والسكان المربد المسافلة المدرية المربد كان المربد ا

روم ساي.س. فاخ (B.E.B. Fogg) و 1974 ،

<sup>(</sup>۵) تد قر (T. Shre) (۲. Shre) من ۱۹۰۹. (۱) صديد المنصور (R.B. Livingston)، ۱۹۹۸ من آن. وزغياد (S.L. Winerfeld)، ۱۹۹۷ درج.

كورس وح. الكسائد (D.G. Coursey et J. Alexander) ، ١٩٦٨، والوقوف على أنانا أساسية على الكريمة المحيلة النظر مرب برخور (S.P. Bohrer) ، ١٩٧٩،

مؤانية لانتشار الرض. ويرجع ذلك الل أن يعوضة الأغليل Anopheles gambias، النافل الرئيسي للملاريا المنجلية، لا تجد في الغابات البدائية سوى عدد قليل من الأماكن المؤتية لتكاثرها بالتظر أل أن المستنمات لا تتكون هادة على دبال أرض الغابة المنطى بأوراق الشجر، وإن تكونت فإنها تكون من الظلمة نعيث لا تناسب عادات بعوضة الأنفيل التي تُؤثِّر وضع بيضها في رك مشمسة أو جيدة الاضاءة. ومن جهة أخرى قان وقوب الماه المشكوفة ونفايات المازل إكيةايا القرع المهملة) التي نعد سمة من سمات القرى الزراهية تهيى أرضاً حصبة لتوالد البعوض، كما أن أسقف القش في الأتواخ وكالفها تزوده بأماكن أختباه معتمة أثناه النهار. ونحن لا نعرف بالنصبط متى حدثت طفرة جينة الكرتات المنجلية أو كيف حدثت. فالطفل الذي يتلي تلك الجيئة من كلا أبريه يموت من فقر الدم النجلي قبل أن يبلغ سن الراهقة؛ والطفل الذي لا يتلفاها من أي من أبويه يكون شديد النعرض للموت من الملاريا قبل أن يبلغ سن الرشد، أما الطفل الذي يطفاها من أحد أبويه فلن يموت من فقر الدم المنجلي بل متتكون قديه أيضاً، والى حد كبير، مناعة ضد الثلاريا. وعدما يكون معدل الإصابة بالجيئة الكريّة النجلية مرتفعاً بين عموعة من السكان، فإن ذلك يكون دائماً في أماكن توملن الملاريا، ذلك أنها استطاعت أن تبلغ تلك المستويات العالية من النمو –على الرغم من آثارها المميئة عند انتقالها من الأبوين– نظراً النوقاية التي تتيحها ضد الملاريا. وقد أسفرت الحسابات عن أنها لا بد قد استغرقت ما لا يقل عن ألف وعسميانة سنة في بلوغ المستويات التي سحشها في العال شرق نهجيها، وربياكان معدل نموها أبطأ في المناطق الأقل رطوبة. ويتدرج معدَّل وفوعها في غرب أفريقيا مع الانقال من الجنوب الى الشهال، فيبلغ أقسى ارتفاعه بالقرب من الساحل ويتخفض بالتدرج في اتجاء الشيال.

# أنواع الزراعة وأنباط الاستقرار

رس والت بركاناً أن سور أن أن بابا القرار أن موسعاه الالت عمر مل القرار المواقع التي موسعاه الالت عمر مل القرار المواقع التي العالم التوقية المواقع التي يقد من أما أو المواقع المواقع التي يقد أما أو المواقع المواقع

القرى الذين يتوها، حتى فيا يتعلق بمنطقة واحدة محددة. ذلك أنّ التنفيب في موقع واحد ان بمثنا إلاّ بقدرٍ ضئيل من العلومات.

والنوع الآخر من مواقع القرى لا يمكن التعرف عليه بنفس القدر من السهولة، إذ ليس هناك ما يشهد على وجوده سوى كسر مبعثرة من الحزف على سطح أرض لَلْبت منذ عهد قريب بقصد فلاحتها. وموقع كهذا لا تسكن رؤيته من خلال الفطاء النباقي إلَّا في بعض الحالات التي تبدي فروقاً بين أجزاء هذا الغطاء. غير أنه، حتى عندما تُكتشف مواقع مثل هذه القرى، فالأرجع ألا تعود أعال التنقيب بنفس القدر من الفائدة بالنظر الى ضاكة عمق الطبقات. وذلك هو السبب في أن ما نعرفه عن القرى البكرة الفلاحين المنجولين أقل ثما تعرفه عن المواقع التي كان يقطتها في العصر الحجري المتأخر قناصون وجامعو ليار اعتادوا التردد مراراً على الملاذات والشرمات الصخرية التي يسهل التعرف عليها ودراستها. وكثيراً ما كانت هذه الكهوف والملازات الصخرية استخدم بصفة والله من قبل مزارعين قدموا في وقت لاحق، وكانوا يستخدمون الحديد، كملاذ أو مكان للسكني أثناء فترات النشاط الزراهي وقالما استخدموها كمواقع سكني دائمة. وتُستثنى من ذلك كهوف التلُّم الرجودة على منحدر يندياغارا في مالي الحالية، حيث أجريت دراسات متعمقة على ما وُجد بالكهوف من قطع ألية وهاكل عظمية (١٠٠). وينسب شعب الدوعون الذين يعيشون في النطقة في الوقت الحاضر ما وحد في الكهوف من بقابا الى شعب النُّم ولكنهم يقولون إن الكهوف كانت تتالية من السكان عندما وصارا اليها من الغرب. وقد أسفرت تأريمات الكريون ١٤ المشع عن أن شغل التأم للكهوت لم يبدأ إلا في نهاية الدترة التي نحن بصددها، ودام قرنين أو للانة قرون. وكان الافتراض في الماضي أنهم هاجروا شرقاً الل موقع بوركينا فاسو الحالية، وأنهم أسلاف الكوروميا الدين يعيشون هناك في الوقت الحاضر. غير أن الدراسات الأنتروبولوجية الطبيعية الهياكل العظيمة لكل من الكوروم؛ والتلُّم تشير الى أن الشعبين يتنقان ورثيا فيا بينها.

### انتشار التعدين

# صناعة الحديد

كان القلاحون يستخدمون الحديد الذي كان يصهر على نطاق واسع في كل أشاء مطقة خبيا في ذلك الرقت. وكان اعترال وكان الحديد قد يعاً يارس في بعض إجراء المطلقة منذ ألف سنة. وقد أسفرت بالريخات الكربون 11 المشم التي أجريت في موقع تاروط المقارن ويتفافةالتوك والموجود حالياً في

بجبريا من أن اعتزال ركاز المدينة كان يسارس مناك مل الأكل منذ القرن الرابع قبل اليلاد<sup>(17)</sup>، وقد (11) بعد بدرين سبرا (120 CET) المداد على المداد على مرينها (120 CET) المداد في مرينها (120 CET) المداد في مرينها (120 CET) المدادين المدادين

<sup>(</sup>۱۲) ف. ریأت (F. Wiles)، ۱۹۷۱، ص ۲۹۹.

المنظم البال بعين برق الاحواز كال فيفه رفض بعد و الساسر الطبح الكورد ( 11 المنظم الكورد ) ومنظم الكورد ( 12 المنظم الكورد ) ومنظم الكورد و المنظم الكورد و المنظم الكورد و المنظم الكورد و الكورد إلى الأولد الكورد إلى الأولد الكورد إلى الكورد الكور

#### مواقع السكنى وبالاضافة ال الأ

<sup>(</sup>۱۳) م. بوسانسکي وربح. ماکيتوش (M. Possarsky et R.J. McLatesh)، ۱۹۷۱، ص ۱۹۵ و ۱۹۲۰

<sup>(11)</sup> فند ولیت (R. Wilki)، ۱۹۷۱ ص ۱۹۷۹. (۱۹) ج. بوستانسکی، و ربح. ماکنترش (M. Possassky et R.J. Moletosk)، ۱۹۷۱، ص ۱۷۱.

<sup>(</sup>۱۱) ج.أ.ج. شون (J.E.G. Sallon)، ۱۹۷۱ و ۱۹۷۷،

<sup>(</sup>۱۷) م. بوسائسكي و ر.ح. ماكتوش (M. Posesanky et R.J. McIntoth)، ۱۹۲۱، ص ۱۹۲۱، ۱۹۰۰

<sup>(</sup>۱۸) سي. څارېت (C. Flight) ، سي. ۱۹۷۸ سي. ۱۹۸۸

<sup>(14)</sup> بدم. قامان (B.M. Fagee)، ۱۹۹۹ (ب)، ص197، (۲۰) معلومات لدي الألُوب از تشر بعد.

<sup>(</sup>T1) و الجنوبواليال و من بالسوش و در وولانيدينين (N. Filipowiek, S. Jasaou et R. Wolsgierrox). ۱۹۷۰: د.ت. نيان (D.T. Naze) (O.T. Naze) نشر رئيل (Ner) (O. Willed) من ۱۹۲۰: انظر أيضاً ج. اليستانغ (O. Liesgang). ۱۹۷۰:

<sup>(</sup>٢١) ب.م. فافان (B.M. Fagas) (ب)، ص ١٩٦١ (ب)، ص

التعاقب في در والتمي أن التعاقب في را بر يقد بال أن الد فر يهيا.
ينتخب من مراح المن في التعاقب في التعاقب من الله بالا التعاقب من الله في التعاقب من الله في التعاقب من الله في التعاقب في التعاقب في التعاقب في التعاقب التعاقب ف

برنام در حق آدموب ما قدام المدين المراح المؤاد الم

(tr) سي. فلايت (C. Flight) ، سي ١٩٧٠ ، ص

(۲۲) بيدي قائل (G. Canosh) ، المال (M. Fapas) (ب)، حم المال (G. Canosh) بالمال (بال من المال) (بالمال (G. Fäghs) ، المال (A. Labrel et J.P. Labest) المال (19) مال المال (بالمال) من المال والمال (G. Fäghs) ، من المال والمال

(٣٦) أور ليازس دي سايير (O. Linanes de Sapir) (٩٤ Willett) ش. ويليث (١٩٧١ (١٩٤٠)) ١٩٧١ م ص ٣٦١٠ سي. لانت (C. Rigida) (O. C. Rigida) من دون.

(۲۷) مي. ديكسيا وح. للإنس وي. توبية (C. Descarps, O. Thilmson et Y. Thomstert) مي. ديكسيا وح. للإنس وي. توبية (M. Pennamky et R.J. الانجيار ورح. باكيتوش (M. Pennamky et R.J. ). ديوب (A.J. Diop) و يوبيانسكي ورح. باكيتوش (M. Pennamky et R.J. ). (147-141)

.14F-LAL \_ (14V1 (McIntesh)

ر الدون المؤدرين من أن يمر أن كوراً المس المهري القام التعالى القام المؤدر القام القام القام المؤدر المؤدر الله و المؤدر أن الدون المؤدر الله القام المؤدرية المؤدرية من أو التواقع المؤدرية من أو المؤدرية المؤدرية من الانتجاب أن المؤدرية من الانتجاب أن المؤدرية من المؤدرية من المؤدرية من المؤدرية من المؤدرية المؤدرية

<sup>(14)</sup> ع ه. گزارن (H. Atherton) ۱۹۷۰ ف. وایت (F. Willett) ۱۹۷۰ و س ۱۹۶۱. (۱۹) ن. لیترین (N. Levision et J.E.V.) ۱۹۷۰ می ۱۹۱۱ ن. لیترین وج ضاید. هرنگر، (N. Levision et J.E.V.)

<sup>(</sup>۱۹) ق. بهترون (۱۹۱۱ می ۱۹۰۰) ۱۹۹۱ می ۱۹۰۰ (۲۰) Hopkins (مشرف مل التحر) ۱۹۸۱، ص ۱۹۰۰ (۲۰) ر زد. پردلا (R.N. Yerk)

<sup>(</sup>٣) ب برستاسکتي وروح ماکيتون (M. Pennasky et R.J. McConots) مي ۱۹۷۰ م. ۱۹ دارد او ۱۹۸۹ و ۱۹۸۰ و ۱۹۰۰ (۳) برس. زاتراي (RS. Raissa) د ۱۹۲۲ په در جنرز (به RS. Raissa) د مرد (۲۲ در جنرز (به ۱۹۸۱ د ۱۹۸۸ و ۱۹۸۰ د می ۱۹

<sup>(</sup>TT) ب. مرلاس (B. Holas)، ۱۹۵۱،

النجارة المعلية لا شك أن واحداً من أهم آثار انتشار الحديد كان زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي. هاتمازق وغيرها من الأدوات العزمة لاستصلاح الأراضي لا بد أنها بشرت إيماد الفوائض الزراعية التي تشبح قدراً أكبر من نقسيم العمل والتخصص الحرق، والتطور الحضري في نهاية الملاف وإعالة بلاط ملكي أو كنسي. ولا بد أن هذه العملية كانت عملية بطيئة، ويتعبن علينا إلا نفترض أن والضفط السكاني، الناجم عن أسلوب الحياة الزراعي كان بالضرورة هو السبب، أو حتى أحد الأسباب، في الاتجاه نحو تكوين الدول. ومن جهة أخرى لا بد أن تكون زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي قد أدت الى نشره نظم علية للنبادل تنهض على وجود فوائض وتخصصات حرقية معينة. وكان اختلاف البيئات عاملًا من عرامل تعزيز مال هذه النظم نظراً لأن متجات بيئة معينة يمكن تبادلما مقابل منتجات بيتة أحرى. فقد ألبادل منطقة نهرية سمكها المجفف مقابل حبوب أتررع في منطقة بعيدة عن النهر، وقد تُتبادل لحرم حبوانات الأدغال المشنصة في منطقة الساقانا مقابل أغلية لا تتوافر إلاً في الغابات. وقد تعمد منطقة تصهر الحديد باستغلال مواردها الفنية بركازه ال إصلام المتجات الحديدية مقابل آية فخارية ألصنع في منطقة هنية بالفخلر المناسب. وتنمو تلك الشبكات بالتدريج؛ وريا تقطع متحات منطقة ما – عن طريق عدة وسطاء – مسافات تزداد بعداً باطراد. من ذلك مثلًا أن جوز الكولا الذي يزرع في مناطق الحراج الجنوبية قد تقدُّم مقابل زيد الكرياء الذي يتنج في الشهال. ولا تزال عمليات التبادل هذه تنسم بالأهمية وقد تتبع نسقاً يرحع الى أكثر من ألف سنة مضت. وريما كان لنظم النبادل المحلية هذه أهميتها في تطرير السلطة المركزية بالنظر الى أنها، ما أن غذيت بالتروة الإضافية الستأتية من التجارة عبر مسافات بعيدة، حتى أنسافت سلطة هائلة الى السلطة التي كان يملكها من قبل الرهيم الذي يشرف على متايضة تلك الوارد<sup>(٢١)</sup>. ولا شك أن هذه العملية شكلت أهم تطور في منطقة غيبياً أثناء القدر التي تعنينا بالنظر الى أن محسات التجارة عبر الصحراوية الأكثر تطوراً بعات آلداك تتصل بنظم الديادل القائمة بالفعل. ولم يكن من شأن توسع شبكات النجارة على هذه النحو أن يؤدي الى هجران نظم النبادل المحلي القائمة؛ فكما رأينا بصدد منطقة أخرى، ينزع تطور آلبات النجارة الى أن يكون عامل إضافة أكثر منه عامل تعاقب (٢٠٠).

يدون من يوسده و حر عد عمل الرابط ونداط سهر الحديد بمورهم التكافؤ، لا شاب أن الأمر كان حكامك ها يعتان يتطور شبكات انجادال. وحيث لا تحقق نظم التهاول تطوراً هاماً، مياشتر الوقع لما أمد عوافز كريم المستلقة وكان العالمية الأمر الذي المسهم في الإبادة في نهم الرابطة المن المرافق الها كثير من المحتمات التي لا يجمع في ظل موافق بمناهد تقادات مشابلة الاسترافية في المنابذ العالمية في المنابذ المرافقة في المنابذ عائية المشابلة التي إدامة بها كرافة عالمية المنابذ المناب

الصورة التي تتركها الانطباعات السطحية) ال قيام النجارة عبر مسافات بعيدة، والكيمية التي (٢٤) ر. مرود (R. Morose) ١١٠/١، ١٩٠١، مر ١٩٠ و ١١٠-١١١.

حجزت بها الحروب الأملية عن اعتراض سبيلها والسادها<sup>......</sup> أمنا المنزاسات التي أجرت عن التجارة في غرب أفريقها فهي تنزع الى التركيز على التجارة الحارجية<sup>....................</sup>، وعد والك يُرتجع أن تهادل المتجات الطبيعة بين ماطان ايكولوجية عنظة في غرب أفريقها، إلما هو نشاط فديم المهد.

#### التجارة الحارجية

تعدَّنا الغليثات السنتالية الغامبية يواحد من أهم الشواهد على تركيز شكل من أشكاك الثراء مصحوباً علىالأرجع بتركيز في السلطة الاجتماعية والسياسية. وهناك منطقة بيضية الشكل تقريباً، يبلغ طولها ٣٥٠ كيلومتراً من الشرق الى الغرب وعرضها ١٧٥ كيلومتراً من الشهال الى الجنوب (تقع على وجه التقريب في ١٣°-١٩° غرباً و ١٣° - ١٤° ٣٠ امالًا وتنميز بعدد الآثار الغليثية الموجودة بها. ويناظر توزيعها عن كتب أحواض نهري غاسبا وسالوم الأوسط والأعلى وروافدهما. وقد تم في هذه المطلقة تعداد ما يربر عل زهاه ٢٨٠٠٠ حجر ضحم متصب (٢٨). وفي موقع واحد لا أكثر (سيه-سالوم)، يوجد زهاه ٩٠٠ حجر تنظم في أربع وخمسين دائرة. وتألف كل دائرة من أحجار منتصبة يتراوح هددها بهن عشرة أحجار وأربعة وعشرين حجراً، ويتراوح ارتفاع الحجر عن الأرض بين نصف المتر وقرابة ثلاثة أمتار وأنظر الأشكال ١٩٠٢ و ١٩٠٣ و١٩٠٤). وأكثر أشكال الأحجار تواتراً هو الشكل الاسطواني، ومنها ما هر مربع وما يتخذ مقطعه شكل حرف ال D أوما يستدق نحو قدته، ولكن جميع أحجار الدائرة الواحدة من نوع واحد. ومعظم الرحبار مسطّحة اللسة وإن كان بعضها تعلوه حفرة أو نتوه. ويتراوج القطر الداعلي للدائرة بين أريعة أمتار وسبعة أمتار. وتضم معظم الدوائر صلماً من الأحجار المائفة على الجنب الشرفي يستد من الشيال الى الجنوب. وأروع هذه الأحجار أندرها وهي تُعرف ياسم محجار الفيتارة، وهي منحوثة على شكل حرف الـV من كنة واحدة من حجر اللاتريت. وَقَدَ أَسْفَرَتَ أَعْرَالُ التَقْيِبِ إِلَنِي أَجْرِيتَ إِيَّانَ السَّنواتُ الاَّنْبِرَةَ فِي يَعْضَ هذه الدورثر يوضوح

من أما حائزية في طابعها إلى كلف فيها من هدد من المنافل التاريخ والحيامة، وأسام التأريخ بالكرون 11 للنبع من الاقاة تواريخ والعة في القريض السامح والتحاص للملاديين. ونبين من التحص مشغل ومود أربعة أقواع التقريز دوالا المطابعات، وأولى الحيمية وتصدوها الى المركن هادة عند من الأحيام أشابها المان دوال الملائفات، ودوالرا المستحرف الانتها اسعاراً المنافع المسابقاً، مطلبة متصبة وانا كلا الالاربت تنافع بالكان موق الأراض، والربي الوابيا<sup>(10)</sup>.

<sup>(</sup>۲۱) دو. اگراپ (D.W. Lathrap)، ۱۹۷۳

<sup>(</sup>۲۷) ل. سدستروم (L. Sandarees) ارج. هریکز (A.F. Hopkins)، ۱۹۷۳

<sup>(</sup>۲۸) ند. ماران و سی. پیکر (F. Martin et C. Beeker) ، ۱۹۷۹

<sup>(</sup>۳۹) ب. أرزان (Ozinae) ، ۱۹۲۱ ب. أن بيل (P.O. Beale) ، ۱۹۲۱ د. ليانس (D. Evene)، ۱۹۷۰ . چ. تهانس و سي. درگانب (G. Takrano et C. Decemps) ، ۱۹۷۱ و ۱۹۷۰





الله كل ١٦٢٣: عائرة: في والدر وقد ظهرت الحجارة المطارجة من كلي منها بل الشرق كاملة الشرياً والصفر: ث. شنئ







MAN ... -- 1861 6 2016.

ومن الممتع النأمل فيها أتاح توجبه كل هذا إلجهد البشري نحو قطع هذه الألاف من الأعمدة الحجرية ونقلها وتنصيبها. فلأن هذه الآثار قد أمنت من العطاء السطحي لحجر اللائريت الغني بالحديد، ذهب البعض الى أن من أقاموها هم شعب جمع ثروته من صهر الحديد وتزويد الجاعات المسيطة به. وزياكانت تلك هي الحقيقة، ولكن إذاكان الأمركذلت، فإن أحداً لم يعثر يعد على أفران النسهر ولا على المواقع التي كان يعيش فيها ناصبو الفتليئات. ومن شأن هذا الطابع أسادي الجانب للشاهد الازكيولوجي أن يحمل من النسب في ظروف معارفنا الراهنة محاولة إهادة تشكيل الأوضاع تاريخيًا. وثمنة اقتراح ثاني لنفسير للفنيئات السنفالية الغامبية مؤداه أن موقعها قد حُدَّد استراتيجياً بغرض تمكين سكان المنطقة من مراقبة تجارة اللحب المستخرج من مناجم بوري وبامبوك (\*\*). وإذا كان تمديد تاريخ القرن الثامن الميلادي صحيحاً، فإن هذه النظرية سابقة للأوان نَ هذه المُتلقة القاصية الل الغرب إذ لم تكن التجارة العربية المندفعة نحو الشهال قد بلغت بعد من التدرة ما يمكُّنها أن تمارس تأثيراً بعيداً الل الغرب. صلى الرغم من أن العرب فتحوا المعرب في لوائل القرن الثامن الميلادي، فإن الشخالهم العاجل بعد ذلك كان منصباً على أسبانها القوطية في الغرب أكثر منه على إقامة مراكز تجارية تابئة في المغرب(١٠). وإذا كان صحيحاً أن المغلبات ترجع إلى تاريخ سابق على تاريخ تشوء التجارة العربية وتدين يوجودها مع ذلك لتصدير الذهب الى الشمال، فلعله ينبغي لنا أن تعتبر أن شعب البرير في الصحراء كانوا هم الوسطاء في تجارة مع اهال أفريلها في العصر البيزنطي. وإن كانت أبارة كهذه قد وجدت، فسوف نسهم في تفسير السرعة النسبية التي أقر بها العرب علاقاتهم التجارية مع غرب السودان ما أن غدا احتلالهم لشبال أفريقيا أكثر استقراراً.

وترجد بوادي السنغال الى الشهال من منطقة للعايثات منطقة بهما وبي كبيرة الحجم تحتر في بعضها على آئية فحارية تضاهي ما تحتر عليه في منطقة المغلبتات. وقد أُحصى ما يربو على أربعة الإف منها أسفرت أعمال التنقيب في بعضها – شأنها شأن المظيئات – عن قبور متعدَّدة تحتوي على وقرة من الأشياء الجنائزية التي يذكر منها عرز من الذهب أو من العقيق الاحسر، وحلي من الذهب ومن النحاس وأسلحة حديدية، كما وجدت بها أوعية من صنع الغرب تشهد بوجود علاقات تبادل مع الشهال. وعلى الرغم من أن واحدة من أكثر الرمي إيتعاداً الى الجنوب قد أرِّنت، بواسطة الكريون ١٤ الشع، بالبُّرن الثامن الدِّلادي<sup>(٢١)</sup>، فالمنقد أنَّ معظمها يرجع تاريخه الى القرن العاشر البلادي(٢٠٠٠). كذلك أجريت أعياد النفيب في ربي أخرى تحتري على أشياء تمينة، وذلك في وادى النيحر الأعلى فيها وراء سيفو، وفي كوفها، هند بداية فلتعطف الكبير

<sup>(</sup>٤٠) م. برسائسکی (M. Poznansky)، ۱۹۹۳، ص ۱۹۹

<sup>(£1)</sup> ر أوليتر وميدم. دنان (R. Oliver et B.M. Fague)، معروب، انظر أيضاً العصلين التاسع والحادي عشر من هدا اللجاد.

<sup>(13)</sup> م. برسانسكي و رح. ماكيتوش (M. Posmusky et R.J. Melmosi)، ۱۹۹۱، ص ۱۸۹ و ۱۸۹ (47) م. بوساسكي (M. Posmmky) م. ١٩٢٠ ص ١٩٢١،

للنبجر، ترجدت ربوة بها أحجار متصبة أرجع تاريخها الى حوالى + ١٠٠٠. وفي منطقة متعطف التيجر الأوسط ذاتهاء توجد مغليتات تونديدارو التي نهبها وخوبها جامعر الأثريات المحدثون ولم تجر فيها أعمال نتقيب علمية قط وريا يرجع تاريخها الى الفترة نفسها، وهي تشهد يوجود تجارة في الله عبد كانت تهيط النهجر قادمة من مناجم اللهب في بورية (٤٠٠). ومن المهم في هذا الصدد أن ندكر أن تطور كوسي صالح (خانا القديمة)، يوصفها نقطة تجميع للذهب القادم من هذا المصدر والمرجم غير التجارة عبر الصحراوية، يبدأ في تاريخ لا يتجارز القرن التامن الميلادي. فقرب نهاية ذلك القرن كانت غانا قد ذاع صيتها بوصفها أأرض اللحبء، حتى بلغ بغداد. كما يشهد بذلك ما جاء عنه على لسان النراري(١٠٠ ويُرجِح أن كومي صالح وأوداغست كانتا مركزي تجميع للذهب القادم من مناجم بامبوك، وريما كان تفوق تنظيم طرق التجارة الحاصة بهما هو اللَّذي أدى اللَّ تدهور الأهمية الاجتماعية والسياسية للجاعات الني كانت من قبل تستغل مصادر الذهب الواقعة الى الغرب.

ولمة من الدلائل ما يشهر الل أنه، قبل أن تنشأ الطرق المائرة بتغازه وسجليسة، كان أول طريق عبره ذهب غرب أفريقيا ليبلغ العالم العربي يمر مباشرة بمصر من خلال واحتي الداخلة والحارجة (٢٠٠). وزيما وجدنا تأكيماً لوجود هذا الطريق في للائة تواريخ بالكربون 14 المشم في القرون السادس والسابع والعاشر الميلادية في موقع مرنده يستطقة العير على الطريق بين غاو ومصراً فقد وجنت هناك أكرام من النفايات استخرج منها حوالي ٢٥٠٠ بوتلة تشهد بالأنشطة الني مارستها مستوطنة من الحرفيين. وقد اختلفت الآراء بصدد المدن الذي كان ليمنشل في هذا الوقع(\*!). إذ منها ما ذهب الى أله النحاس ومنها ما ريجح الدهب، غير أن الدليل المحسوس الوحيد حتى الآن يتمثل في تحليل لبقايا وحدث يونقة وتشير ال أمه كان النحاس وليس اللحب''''. ومن المهم يطبيعة الحال أن تنمي معارفتا كثيراً بشأن مرنده بهدف تأكيد النواويخ وتضييل الشقة بينها، وعلى الأخص بهدف تكوين فترة عن مصدر الواد الحام التي تستخدم، والغاية التي تستهدفها للتنجات المصنعة، وهوية الحرفيين، والإشراف السياسي والاقتصادي على تنظيم التحارة. فإذا كان حرفيو مرتده يعملون في شفل الذهب. فلا يد أن المادة الحام كانت تنظل

(LE) ر. مرق (R. Maury)، ۱۹۹۱، ص ۱۰۹ ر ۱۹۰۰

(14) ر. مرل (R. Mausy) ۱۹۲۰، ص ۱۳۹-۱۳۰ (11) د. لِفترون (N. Levinos)، ۱۹۷۳، ص ۱۲ د. لِفترون وج.ف.ب. هريكز (N. Levinos et J.F.P.

(Hopkins مشرف عل التحري): ۱۹۸۱ ص ۲۳.

۱۲۲ د. لنترس (N. Levinon)، ۱۹۹۸ رای س. ۲۲۲ و ۲۲۲ (LA) ه. اوت (H Lhose) ۱۹۷۱ وأ) و ۱۹۷۲ (ب)؛ سي. دېليوش وېټ. اويه وي. لايوي

المراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة MAY ... (1975) (M. Ponnensky et R.J. McIntoshi

روع) هـ. لرت (H. Lhou)، ۱۹۷۲ راغ و ۱۹۷۲ رس)، ر. موق (R. Manny)، ۱۹۷۳، ص. ۱۹۷۳ رو یاده. ۱۹۰) ر. کاسترو (R. Custre) ، ۱۹۷۱ من باسبوك وبوريه عبر مساقات بعيدة واذ من غير المحتمل أن مناجم ذهب أشانتي في خانا الحديثة كانت تسهم آناتك في تلث التجارة)، وتكون عندثا قد قطعت نصف الطريق ال مصر. وفضارًا عن ذلك، فإنه إذا كانت البواتق التي لم يوجد بها أثر للنحاس قد استخدمت لصهر الذهب، ظاها إذن لم يُعشر منها على كمبيات تمائلة في كومين صالح وأودافست وولاته والسوق وأماكن غيرها تحرف أنها كأنت مناطق تجميع للذهب في التجارة عبر الصحراوية؟ وأين كان مصدر التحاس؟ لقد حاول الباحثون طويلاً أن يتعرفوا على موقع الاكتياء، الذي أورد وصفه ابن بطوطة في القرن الرابع عشر الميلادي باعتباره مصدر التحاس الموجود في حنوب الصحراء. واعتقد أنها لا بد أن تكون هي أزليك الواقعة على بعد ١٥٠ كيلومتراً الى الشيال الغربي من مرنده""، حيث تحتر على أطلال ووجدت كميات وفيرة من الحبث والقوالب التي تشهد بالأهمية التي كانت آزليك تنسم بها بوصفها موقعاً لتشغيل النحاس. وعلى الرغم من الزعم السابق بأن مصدر التحاسر وجد على بعد ١٣ كيلومتراً الى الشيال الشرق لآزيك<sup>(60</sup>، ومن البحوت الأحدث التي كشفت عن وجود رواسب تحاس بالتطقة("")، فإن يعض الؤلفين يعتدون بأن ركاز التحاس هذا لم يكن يكن للاستغلال ولا بد أن التحاس الذي كان يُشخل في الزليك كان غاساً ستورداً، عليَّ بأن تواريخ الكريون ١٤ المشم لآزليك والغربين الميلاديين الثاني عشر والسادس عشر) لاحقة لنظائرها في مرنده(\*\*) وثمة أدلة كثيرة أوردها الكتاب العرب، من البكري فصاعداً، على أن النحاس كان أحد

السع الهامة التي تُصدَّر الى منطقة فمانا. فقد كان يستخدم كعملة في تاكيد، وكانم في القرن الرابع مشر الميلادي(<sup>60)</sup>. ويروى أن قائلة مشجهة نمو الجنوب واجهتها صعوبات في المجابة الكبرى بموريناتياً في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي، وكانت غمل أنني قضيب من النحاس فأنلي بها في البحر (٢٠٠). ومع أن الدَّهب كان السلعة التي يلضل عجار القوائل العابرة للصحراء أن يحصلوا عليها من غرب ألمريقيا، فقد كان يوسعهم الحصول على متجات أخرى قيمة وتدرّ أرباحاً كثيرة، وينص باللكر منها العاج والعبيد، وذنك من أماكن لا يتوافر فيها اللُّعب مثل الجزء الشرفي من منطقة غيها. فهل يمكن القول بأن اجتاع هذه الحقيقة مع الرقت المبكر الذي تُتورستُ فيه أنشطة تشغيل التحاس في مرنده، وما يترثب على ذلك من وجود طريق تجاري قديم يصل مباشرة الى مصر، يسهم في نفسير النواريخ البُكرة التي أسفر عنها الكربون 11 المشع بالنسبة للأشياء التي غتر عليها في اينهو-أوكرو التي توجد في أقصى جنوب الجزء الشرقي من منطقة غينيا<sup>(١٥)</sup>.

<sup>(</sup>e1) ر. مون (R. Maun)) ۱۹۹۱، ص ۱۹۱۰ ر ۱۹۹۹ ر ۲۰۹ ر ۲۰۹

<sup>(47)</sup> ح. لومار ور. مول (Lombard et R. Mauss) ، 1904 ، (4 ANY (S. Berres et P. Gouletguer) (Salar and a color of the

<sup>(#4)</sup> م. بوسانسکی و ررح ماکیترش (M Possansky et R.I. Meletoth) ، ۱۹۷۹، هی ۱۹۴۳،

رهه) د. لمترين (N. Leviana) ، ۱۹۹۳ ، ص ۱۲۰، (٥٩) ت. مزنر (T. Mesod): ١٩٩٦ س. عائبت (C. Flight): ١٩٩٣ ص ١٩٥٤ ص

<sup>(</sup>ev) ت. تير (T. Shaw) ، ۱۹۷۰ ر ۱۹۷۰ راي ر ۱۹۷۷.

#### بدايات الاتجاه نحو المركزية

### ايغبو-أوكوو

نقع إيدو-أوكرو على بعد زهاء ٣٥ كيلومتراً الى الجنوب الغرمي من أونيتشاء المدينة التجارية الكبيرة الواقعة على الضفة الشرقية لنهر النيجر والتي تأثرت بنيتها السياسية بينين. وهناك، قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية، كان رجل يمغر صهريج ماه في فناه بيته فراعه أن يرى عدداً من الأثنياء البروزية على عمل ضيل. وقد وجدت تلك الأشياء فيا بعد طرقها الى متحف الآثار في لاخوس بيجيريا. وأُدرجت مصلحة الآثار النيجيرية ذلك النوقع في عداد المواقع التي يُرمع إجراء أعمال التنقيب فيها. وأُجريت تلك الأعمال بعد إنتهاء الحرب وأسفرت عن وجود ثلاثة مواقع متجاورة: أولها عزن أو ضريح يفسم شعارات ملكية وأشياء طلقسية تُركت فيه لسبب أو لآخر دون أن تُستَّى. وكان الوقع الثاني غرقة دفق مبطة بالحشب وتخص شخصية هامة. أما الموقع الثالث فكان مطرح نفايات أودع عدداً من الاشياء الطنتسيَّة. وقد تُمَّر في المخزن على أكثر من سبعين قطعة كبيرة من التحاس والمبروزز وقرابة ٥٠٠ قطعة صغيرة، وفي غرفة الدفن على ١٩ قطعة كبيرة و ٣٢ قطعة صغيرة، وفي مطرح النفايات على ١٣ قطعة كبيرة و ٨٧ قطعة صغيرة. كما ضم المخزن ما يربو على ٩٠٠٠ خرزة، وفسمت غرفة الدفن أكثر من ...... عرزة. ووجدت في المواقع الثلاثة جميعاً آنية فخارية كثيرة الإخارف وذات طراز مميز. وتنسم براه خاص في خالة ما وجد منها في مطرح النفايات. ومن الواضح أنَّ الأثنياء التي تحتر عليها أم تكنَّ للاستمال اليومي من جانب عامة الناس، وتعلُّ الماملة التي خصت بها الشخصية التي أودعت غرفة الدفر على أنها كانت تتمتع بامتياز يفوق كثيراً ماكان لسائر أفراد الجاعة. ورياكان الأمنياز الذي بمنح لكيار أصحاب الألقاب (020) في نظام الألقاب الذي كانت تطبقه إينبو، ورياكان اللقب الذي يمنح للمثلك الكاهر (eze ari) نفسه الذي ظل يتمتع حتى السنوات الأولى للغرن الحالي بسلطان طنسي وديني عظيم على أجزاء كبيرة من الإيدير لأند، وإن لم تكنُّ له أية سلطة سياسية. وكان أهم جوانب وظيفته يتعلق بمحصول اليام وخصوبة الأرض ويتمثل في إزالة التلوث الطقسي الذي بأتي على أثر إتيان المحظورات وفي فض النازعات. فن عصر ما قبل العلم، عندما كانت ظواهر كالحُصوبة والتقلبات الجوية أموراً لا تكاد تفهم أسبابها، ليس مدعاة للدهشة أن يحاول الناس التحكم فيها – يما لها من تأثير حبوي على معيشتهم - بطريقة دينية. وقد حدث ذلك في الرحلة التي كان فيها الانسان يقتنص الحيواناتُ ويممع التبار؛ وكان التأكيد آلذاك على وفرة الفنائس ونجاح القنص. وعندما تحول الإنسان الى الزراعة انتقل التأكيد إلى يُتاجية الأرض نفسها وما يؤثر فيها من عوامل، وعلى ذلك من الجدير باهنام الجنمعات الزراعية أن تخصص لفلك موارد معينة ، وفي حالات كثيرة أن تعين أشخاصاً تمهد إليهم بأن يكفلوا عصوبة الأرض. وترتبط على نمو وثيق بهذه العملية عادة تركيز التروة الاجتاعية والسلطة السياسية. ومن الرتجع - على الرغم مما قد يكون هناك من تباين في الظاهر - أنها كانت أيضاً جزءًا لا يتجزأ من تطور ممانك غينية ومؤسسات مركزية أخرى.

. ولسنا تعرف أن ايغيو-أوكوو كانت تستورد ملماً أخرى غير للعدن اللازم لصنع الاثنياء



الشكل 1918: الاثنياء التي أسترت منها أصال النقيب في إيفنو – لوكور (السفنز: اللبية الوطبة للنتاحث والآثار، لافنوس) 1910 (أي: وأس يوتزية صعيرة عقالية – مطر جانبي (الارتفاع: ٧١٥ سم)





اللكل ١٩١٥ (ج): جمحمة تمر بروارة معلاة على الفيت تحاسي (الطول: ٢٤ سم)



الشكال ١٦٠٥ (م): حلة مروزة متدلة على شكل طال وييستين تقسم جليحلات وهروات شيئة في سلامال من الملاف تعامية والارتفاع: ١٦٠٥ سم)



الشحل ۱۹۱۵ (م): زبدیه بروزیه استفرانیه (۱۹زماع: ۴۰ سم)



الشكل ١٦٠٥ (و): ربدية بروزية مثبة على قاهدة (الارتباع. ٢٧.٥ سم)



الشكل ۱۹۰۵ (ن): عارة بروزية يعلوها حيران والطول: ۲۰ سم)



الشكل ١٦٠٥ (خ): زبدية بروازية على شكل ملاق (الطول: ١٤ سم)

الروزي فرط الما (يجاهي رما اس من الروزيجي لا تي الرياحة الكب الروزية المساكنة الكب الروزية المساكنة الكب الما المساكنة الروزية الإنهاء المساكنة الان يمن الإنهاء المساكنة الان يمن الإنهاء المساكنة الان المساكنة المساكنة

(۱۹۹۸) د.د. مارکل (D.D. Hueth)، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸،

(۵۹) ب. لوال (B. Lawal)، ۱۹۷۳ د. نورلزب (D. Nerdrup)، ۱۹۷۳

(۱۰) ت. فر (C. Shaw) ، ۱۲۷۰ وا). ۱۲۱۱ آمدی برا آرازید نیز (M.A. Onwegeegov) ، ۱۲۷۷ شک ق صحة مذا التوال، اطار ت. شو (T.

(۱) یعنی در الریکیویوز (۱) سر۱۹۶۰ از ۱۹۷۱ (۱۹۷۶ و ۱۹۷۶) با ۱۹۶۰ (ژ)، س ۱۹۳۱ را ۱۹۳۲ را ۱۹۲۳ را ۱۹۷۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ وی)) از ۱۹۷۱ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ وی))

) ق. توارون (RL Leviscoo) به ۱۹۲۸ (۲۰ می ۲۳۱ ر ۱۹۳۸ رسی می در اوستان ۱۹۳۸ (۱۹۳۸ با ۱۹۳۸ (۱۹۳۸ این) است. انگری: ۱۹۶۳ می ۲۰۹۱ و ۱۹۳۷ د. اینزیرن و ح.قد بد. هریکاز (RL Levisco et I.P.P. Hopkiss) (۱۹۳۸ زیاد) زشوش مل افتحری) ۱ ۱۹۴۱ می ۲۹ ان أهمان تهر ترااير الأفرى مباشر و<sup>100</sup>. وريا موست بعض الأدلة القيمة للذكرة توطل التجارة عمر الصحارفية في الجارب بمثول الفرن الحادي عشر الولادي، وزائلت في تاريخين بالاكرون 14 الفحح حصل عليها من حمي نيازي في بيون بالماة الحديث التي أصبحت مركزاً علياً تصعيم في الشيال

#### إيله

<sup>(</sup>۲۳) سد مازنان (۱۲۳ Macio)، ۱۹۲۰ می ۱۹۲۳ ت. شو (۲۰) ۱۹۷۰ وژ)، می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ د. (۲۱) ج. بوستانسکی ترریح، ماکنتوش (M.Ponzanky et R.J. McGooks)، ۱۹۷۳، می ۱۹۷۰ وفقیر مجوث

أجريت بعد تناوة مثناً الفسوا الى أن موقع دافل في جناستهور. على بعد البائة كالومترات جوب شرار دانيها الحالية التقوير بعد بعد المناف الله مقوله من «« الله « 11. والله تقط ها، الموسان تتجرأ من المعرف من الموسان شروع ما فيرانهما، الخروج المنافع (Modellah) (Modellah) (1991) ربي منافعياً من مول المنافعيات الموسان المنافعات في المنافعات (Modellah) (1992) (1992) من المنافعات (1992 (SEK Melanolah) (1992) (1992) المنافعات المنافعات (1992 (منافعات) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992)

<sup>(</sup>۱۰) ت. تو (T. Shan) ، ۱۹۷۸ می ۱۹۳۰–۱۹۲۹.

<sup>(</sup>۱۱) فد رئیت وس ج. شبخ (۲۰ Willest et S. Flemmy)، ۱۹۷۹

أن نوليها بعض الاهتام. وتنصل مسألة بالزهار إيفة، بمسألة أخرى أوسع متها نطاقاً وحيرت ألب عدد من الكتاب (۱۷۷)، هي مسألة النسو الحضري لليروبيا عموماً.

را مرحق الحليم أنه أنه الألا الأول من العمر السيح، عُمَّرت المنافق ال

وان طولاً مشكل بسيون في الأولى والله عالمي ، أولاها ألهم عليه بقالها بقال من المواقع الما المواقع المناطق المناطق المواقع المناطق المواقع المناطق المناطقة ال

راهميسة التابة عن أن مقد الجأوات يشو مجمعها بالتنزيخ. ولا اهدت ذلك يطبق البابة المراسسة والمستقد المناسسة من التن المستقد المراسسة المناسسة معاملة المراسسة المناسسة المناسسة

والحصيمة الثالث على أن هذه الكاماة المترابعة في أستلال الميارد ترابط أن كوكون قد انفست الما التخصص في علف المثالث الثامل الإكرارية، با يزين عليه من إدال للستجات لما يديا والم سبق أن ذكراء من ١٥٠٥-، ومن شأن ذلك أن يعرز إشاء المثام معرف به للبادل الدامل ("كا والتكامل فيا بين الموارد السنطة في عضف الماطن الإكرارية يشميع التخصص المهني والتكامل

<sup>(</sup>۱۳۷) لا سیا دراد. باسکوم (E. Krapf-Ashkari) دو او این کرایت شکاری (E. Krapf-Ashkari)، ۱۹۹۹. (۱۸۱) ضد ولیت (F. Wilks)، ۱۹۷۱، ص ۱۹۶۱.

<sup>(</sup>۱۹) ر. مالد سي. آنمز (R. Mc C. Adams)، ۱۹۱۹، ص ۵۳.

الانتصادي ومن ثم تغدو العلاقة بين قطاعات المجتمع المتجاورة جنرافياً علاقات أكافلية. ونشوء وضع كلهذا بينزز إقرار ترتيبات الإمادة التوزيع. وسوف نرى فيا بعد كيف أن إيفه ريما كانت تحتل مكانة عاصة فن شبكة النبادل هذه

ويبدو أن الظروف التي سادت في غرب النيجر كانت تختلف عن نظيرتها في شرقه حيث كان الفلاحون يشعرون بدرجة من الأمن تتبح لهم أن يعيشوا في مساكن متنائرة وسط أراضيهم الزراعية. فعلى حين أنه نادراً ما توجد الحواجز الزرابية الدقاعية لدى الإيفيو، نجدها شائمة لدى الإيدو واليوروبا تما يدل على أنه، لسبب لا يسمنا الآن إذَّ أن تخسم، حدث الاحتياجات الدقاعية بفلاحي غرمي الميجر إلى أن يعيشوا معاً في قرى تبعد عن مزارعهم مسافة يمكن تطعها سيراً على الأقدام. وعلى ذلك فإن النظام الإجتماعي الذي نشأ وتطور لدى الشعوب التي تتحدث اليوروبا والإيدوكان يتتلف تيام الاختلاف عن ظيره قدى الإينبير. ولأن أناساً يتنمون إلى سلالات مختلفة كانوا بعيشون جناً إلى جنب، أصبحت حقوق الجرة تنافس حقوق القرابة ثم تنفوق عليها. وكان من شأن حقوق القربي أن تهدد تضامن أهل القرية فيها يتعلق باحتياجاتهم الدفاعية، وكان يُطلّف من حدة الأثر الهدام لهذه الالترامات بأن يُعهد الى سلالات معينة بوطائف محددة في حياة الجياعة. كترويدها بزعيمها أو بقائد حروبها أو بمؤرخ أحداثها أو بالتحدث بلساتها أو بكامنها. وعلى هذا النحو كالنت الزعامة لتنحول عادة الى سلطة دائمة. والسلطة الدائمة لتطلب بدورها – عندما يتسع تطالها – معاونين وهجموعة من الإداريين للمساعدة في أدائها لوطائفها<sup>(٣٠</sup>). ولكن هل شمن وضعنا العربة أمام الحصان؟ هل الذي حدث هو أن اليوروبا كانوا قد طوروا نظاماً إجتاعياً تدرجياً (بالقياس ألى نظام الإينبو الفكك) يزداد فيه باطراد تركيز ثمار الإنتاج في قمة الهرم الاجتماعي وطفاته العلياء وأن ذلك هر الذي أدى الى تفاقم وتعاظم المنافسة بين قطاعات المجتمع تلتحكم في المار الانتاج وربها أيضاً في وسائل الإنتاج منمناة في استلاك الأرض؟ نؤذا كان الذي حدث هو أن احتياجات الدفاع هي التي جمعت في قرى سكاناً زراهيين

ور و من ما بين كان خيدة خطر الذي موسوف محمود في يقت الحالة الشكار برية أخرجت بدور المراحة والمراحة وا

<sup>(</sup>۲۰) ر. هررترن (R. Horton)، ۱۹۷۱

<sup>(</sup>۲۱) ج. تحركه (C. Connah) ۱۹۷۰ من ۱۹۰۸- ۱۰۹۰ ب ج. وارلغ (P.J. Durling) و ۱۹۷۲ و ۱۹۷۱

المساورة الخارجية ؟ معن الكولية مع حد ١٠٠٠ (ير رضما في قال فرود في ال أنساء المورات و الأن في معن أو في أن والمنا المحافظ الكولية و الأن في المورات الإيران الأن في من إلى حال أو الدعن إلى الدين المورات المنا المورات المورات المنافية ، وإنا تعالى المرابع من أن الميال المنافية ا

وعندما ننشأ من جهة الحاجة إلى الشعائر الني تكمل خصوبة الأرض ووفرة المحاصيل، والل الكهنة الذين يقيمونها باعتبارهم متخصصين في والاهارة الفلاحية الحتارقة للطبيعة، وتنشأ من جهة أعرى الحاجة إلى إضفاء ألطابع الترسسي على ترقيبات إعادة التوزيع ، فإن في ذلك إيداناً بنشوه مركز ديني عما قريب (٢٠٠٠). وريما سلمنا بأن وظيفة الكاهن يمكن أن أؤكى عل مستوى الذية، ولا يزال الأمر كذلك في كثير من الحالات، غير أنه حبث يكون هناك تطور غو إنشاء نظم التبادل. قد يزع هولاء الأحصاليون ال اتحاذ مقارهم في مراكز تلك النظم. وبالتل قد يكن لتلمية احتياجات إهادة الترزيع وجود نظام تبادل تحاري، غير أنه حيث يوجد رجل دين يتوسط لاكتساب رضى القرى فوق الطبيعية لكفالة عصوبة الأرض ورفاه الناس، فسوف يتوقع أجراً على خدماته، بطريق مباشر أحياناً، وفي أحيان أخرى على شكل قرابين تُقدِّم الى القوى الإلهية، وفي معظم الأحيان بمزيج من الأسلوبين يتعلم فيه التمييز بينهما. وهكما قام المركز الدبني الذي يؤدي فيه وظيفة إعادة الترزيع كل من اللعبد والقصر، كل من رجل الدين والحاكم (alafin أو cobs)، والشواهد على اشتراك حاكم (أولي: oni) ابقه في النشاط النجاري أقل من الشواهد على إشتراك حاكم (أوباء oba) بنين فيها: وريما كان مرد ذلك الى انهيار المبينة التجارية لإيفه في القرن البلادي الخامس عشر أو السادس عشر، والاضطرابات التي نجمت عن حروب اليوروبا في القرن البلادي الناسع عشر، وانعدام عنصر الاستمرار في التقاليد. وكان أوبا (oba) بنين يتحكم في جميع الأنشطة التجارية التي يضطلع بها أفراد خارج بنين، وكان يملك وحده أثمن السلع التجارية يها في ذلك العبيد وجلود السور والفلفل ولب النخل والمرجان ومعظم العاج. غير أنَّ واحداً من أناشيد العراقة اليوروبية يعطينا فكرة عابرة تتمثل في إشارة الى أودودورا، البطل

<sup>(</sup>۱۲۲) ن. لپلترون (N. Levizion)، ۱۹۷۳، ص ۱۷۲–۱۷۷۰. (۱۳۲) ب. وطل (N. Wassley)، ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱.

الليمس. لايفه وأول حاكم (om) ذا، يوصفه تاحراً الهنتي من تصدير جوز الكولا المتج محلياً وكان يستورد الحيول من الشيال(١٧١٥). وكانت إيفه نقم في مركز نتوء العالي بالغالية (٢٠٠ وفي قلب منطقة تتسم بالتنوع الايكولوجي.

وبالنظر إلى وقوعها على أرض خصبة بالغابة، فقد كان من السهل الوصول الى مناطق السافانا في الشهال والى التطقة الساحلية في الجنوب، وكذلك الى واد تهري كبير (تهر النيجر) والى عدد من للجاري المائية الأقل أهمية والتدفقة جنوباً نحو المحيط الأطلسي. ويتميين لنا من ذلك كيف استطاعت ایفه أن تتطور ال مركز رسمی بُری فیه الحاكم (oni) على أنه شخصیة مقدسة وتُودی له الأناوات والضرائب على التجارة المحلية، ويعتل مكان القيادة بالنظر الى مكانته الرفيعة في النظام الديني. وكان تركيز السلطة الدينية وفوق الطبيعية على هذا النحر ينطري على إمكانات ممارسة هيمنة اقتصادية وعلى قوة سياسية حقيقية. وعلى ذلك فعندما بدأ بشند الطلب التجاري من الشيال، كانت يجه في وضع يؤهلها للاستفادة منه. ومن المحتمل أن آسري العبيد القادمين من الشيال كانو. يجدون من الصعب شرّ الغارات على سكان الغابات الذين كان يسهل عليهم نصب الكيائن شم، وكتان أهل القرى قادرين على حاية أنفسهم. ومن ثم وجد الراغبون في اقتناه النهبيد من دواعي الحكمة أن يشتروهم من السلطات المعلية المستقرة بهذه الجاعل بدلاً من أن يأسروهم. وفي مرحلة لاحقة توصل تجار الرقيق الى نفس التتبجة بالنسبة لحافة الغابة الملاصقة للساحل الأطلسي. وأضيفت تجارة الرقيق الى ما كان هناك من استرقاق محلي، وزاد ذلك من تراه وسلطة الحاكم وحاشيته التي نست وتطورت مع نمو النظام وتطوره. فحيث ألمحمت التجارة الخارجية على المجتمعات الأفريقية التي ليس لديها من المتجات الطبيعية الطاوية -كالذهب مثلاً - ما تصدره ولكن بدأت فيها حملية تركيز سياسي، كان الرقيق أيسر سلعة يمكن تصديرها (٢٦٠). وأشد التقديرات الفظأ لعدد العبيد الذين شدّروا الى اطال أفريقيا عبر الصحراء في النصفُ الأول من الفرن الناسع عشر المبلادي، هو عشرة اللاف كل سنة<sup>(١٠٥</sup> كثيرة على أنْ هذه التجارة كانت قائمة منذ قرون عديدة. وحتى إن كانت الأعداد السنوية أقل أتناه الفترة التي اردهرت فيها إيمه، فمن المرجع أن هذه التجارة كانت مع ذلك الصدر الرئيسي الرائها. واتن كنا لا نستطيع أن نفترض أن النائيل الكثيرة المصنوعة من البرونز أو الطين النضج، تُمْرِ عَلِيها في إيفه وتعتل أشخاصاً متيدين أو مكتمين، أو جثناً قطعتُ رؤوسها، أو رؤوساً أَر أَطْرَافاً فُصلتُ عَن أجسادها، كانت كُنَّها تمثل عبيداً، فمن المرجع أن الأمر كثيراً ما كان

١٩٧٠ . مريزن (R. Horton) ١٩٧٠، ص ١٠١، غالاً عن ي أيسولا (W. Ahirhola)، ١٩٧٠، (۲۷) کال ت. شو (T. Share)، آول من أبرز الأهمية التي ينطري عليها هذا الموقع، ثم راد عليه ر. هورتون

(R. Hoston)، ۱۹۷۹، في وقت لاحق.

، (۲۱) ع.د. فع (LD. Fape) و ۱۹۷۱،

(۲۷) أرح.ب. فيشر و هرج. فيشر (A.G.B. Fischer et H.J. Fischer) ، من ١٩٠٠ عناريج أفريقها العام 1 الجاد الرابع : اقصول من السحس الى العاشر، البرنسكي انظر أيضاً راً. أوستن (R.A. Aunta) ، ١٩٧٩كذلك. وإذا كان الرق حزةا لا يتجزأ من النظام الاجتماعي والتجاري ومصدراً للأبدي العاملة التي كانت توضع في عدمة البلاط وأغنياء النجار والموظفين، فمن المحتمل أيضاً أنه كان مصدر الضحايا الشعائرية التي كانت نقدم في سبل الحفاط على صحة اللك وثرائه، وصحة وثراه رعاياه الأحرار. ومن المحتمل أن ثمن العبيد اللبن كاتوا تباعون لتجار الشهال كان يُؤكَّى ملحاً، غير أنه متدما استفر أمر العلاقات التجارة وأدى ذلك بدوره الى تنمية ثروة الحاكم (oni) وسلطانه، أضيفت سلم فاخرة الى ما يستوود من الشمال تُعرض مقابلها متجات محلية. فأدرجت في هداد الوازدات الغالبة الثمن سلع كالتحاس الأحمر والمحاس الأصفر والاقعشة والحرز والأساور والسيوف والحيول. وفي متصف القرن الثاني عشر الميلادي، يدرج الإدريسي أيضاً بين السلع الصدّرة من حنوب المغرب الى وبلاد السودان، النوابل والعطور والأدوات الحديدية المصنّمة"^^ ونحن لا تعرف كيف أُدخك واستقرت حرف قولية النحاس وصنع البخرز الزجاجي. ويحدمل أن حاكماً (ani) طلب من أحد التجار الشالبين للفيمين أن يستدعي معلماً يلقن عبيده الحاصين نلك الحرف، ويُحديل أيضاً أن يكون أحد هؤلاء النجار قد قرر أن يزيد أرياحه بإنشاء مؤسسة فسنع الحرز علياً بدلاً من أن يستورد الحرز والأساور والحلاعيل الجاهزة. وأياكان التعريف الدي نعطيه '''، فإن رؤية نظام الرق على أنه الأساس الجوهري للنظام الاقتصادي والاجتماعي الذي تمخض عن فنون إيله، لا ينبغي مطفأ أن ينفى من شأن هذه الفنون. فنحر تعلم أن نظام الرق كان الأساس الذي نهض عليه الانتاج الذي في عصر البوتان الكلاسيكية، هونُ أنْ يقلل ذلك من تقديرنا له. ظم يكن ثمة بد من تأدية ثمن النحاس والشفر بطريقة أو بأخرى نظراً لأدًا هذه المواد تكاد تكون عديمة الوجود في نيجيريا. وما أكثر الكديات العربية التي تتحدث عن تصديرها الى غرب أفريقيا عبر طرق القوافل الباهظة التكاليت المنتدة من الشيال، على نحو ما الصابرها الى عرب الربيق عبر عرف المنافع المنافع المنافع الفاعرة الغربية الأعرى كانت هي وكرنا بصدد الحديث عن إيديو-أوكوو<sup>(٨٠</sup>) وترجمع أن السلع الفاعرة الغربية الأعرى كانت هي أيضاً مرتفعة التمن، ولكن بالنظر الى أنها كانت سلماً قابلة للتلف، فليس من الضروري بالقدر لمسه أن بحث عن كيلية أداء أثانها. ومن المحتمل أن تجارة جوز «لكولا ترجع الى عهد قديم جداً<sup>(٨٠</sup>). وأن الكولا والعاج أسهما في دفع ثلث الأثيان<sup>٨٠٠</sup>. ومع ذلك فمن الصعب أن يتطرق تفكيرنا الى شيء آخر غير الرقيق يصلح لأن يكون سلمة التصدير الأساسية(١٩٣٠). والفول بأن

<sup>(</sup>۷۸) ن. لیفترپرن (N. Lestzion)، ۱۹۷۳، ص ۱۹۱، (۷۹) م. ماسون (M. Mason) ۱۹۷۳، ص ۱۹۲

<sup>(</sup>۸۰) ت. شر (R. Shaw)، ۱۹۷۰ ص ۱۷۸ و ۲۷۸ (۸۱) ز. لیترون (N. Levtace) ۱۹۷۲ ص ۱۹۷۱ ص ۱۸۱

<sup>(</sup>At) آ. أوليس (A. Olagana) ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ص ۱۹۶۸. (An) أربوب فيلز (A. C. ليتر (A. C. Elawick) ۱۹۹۰، ت. المفيسكي (A. Lawick).

<sup>(</sup>۱۹۵۷ (ب): ۱۹۷۱ (ب): من ۱۹۵۷ د. مزل (R. Mauny)، ۱۹۵۱ من ۱۳۷۹ أج. هويكتر (A.C.) ۱۹۷۲ من ۲۸ و ۲۳.

التجاوة قد نسبت دوراً هاماً في تكوين دونة إيفه لا يعني أن وجود الملكية كان رها برجود المشتقلن بثلث التجاوة <sup>(10)</sup>. غير أنه، ما أن تتوصل التجارة الحارجية لل حقن تطام التبادل المحل بغاض تروة، حتى تضيف تدرأ هاتلاً إلى سلطة الرصاء الذين يبدعم أمر ترزيعها.

. وقدة عدد من الإشارات إلى التأثير المناتي من الشمال والذي يُنتُر من كاتب، المنول، بأن أونالاء خال البشر، كان وأبيض البشرة، (\*\*\*) والثنية المطبقة في صب المنحلس الأسفر(\*\*\*)

روضع خموحة قابل ونسويده (2004) البرازية على طران في التيمر رويا كان منشر هذه التاثيل البرزية بهروها على المنورة الله الإسلامية المنافرة المنافرة الله الله الله المنافرة على السير رفته المنافرة الشيافية الله البرواية على أمام المنافرة الله الاطامة الله الاطامة الله الاطامة الله رفته المنافرة الشيافية في الموادرة المنافرة المنافرة الله المنافرة المنافر

التاثير في استخدام الزعارف الطبيعية والروبية الشكل!" في البيبت المزودة بنظام لجمع عياه الاصطارا" والمباية على طران البيوت الرومانية ذات الرهمات، كما يُمرى في الأرفعيات المتطاة يكسر اعلوف والشبيعة بالأرفعيات التربية بالمنسيفساءا"، وريما كانت أوبحه الشبه عامة قد وجدت بمحض الصدفة، وكانت أشباء على المثلمي الفسفيرية

در برزات قد احد مده مدارست بسخم استنده ، وقالت الجام على السليمة . والروحة قد الت صفحة من طالب كالدون والدين المواجعة من من من المراجعة المواجعة ا

(٨٤) أ. أواييس (A. Obuyeni) ، ١٩٧٦، ص ٨٥٨ و ٢٥٩.

(۸۰) ضه ریلت (F. Willet) ، ۱۹۷۰ می ۲۰۱. (۸۹) ه. ولیانز (D. Willette) ، هم ۱۹۷۱ ، مر ۲۲۰–۲۳۰.

(AV) د. فرچر (D. France)، ۱۹۷۶، هی (AV)

(۸۸) عد. شر (۱۳.۵ غاد)، ۱۹۷۲. (۸۹) أ. إدر (۱۳.۵ غاد)، ۱۹۷۲، مع ۱۹۷۹ و ۱۳۹۹. وريا أيضاً في شكل النسكة ذات الأرجل في فن البيروية وفن

بین: د. فرزر (D. Franc)، ۱۹۷۲ (۱۰) فد. ریایت (P. Wilet)، ص ۱۹۲۱ م کوئاد (C. Conzah)، ۱۹۹۹، ص ۱۹

(11) ع. كركاد (G. Crossah) ، ١٩٦٩ ، ص٠٠.

(٩٣) من. أو. يوباكو (\$5.0. Biobaka) من ١٩٣-٢١، من (٩٣-٢١)

محتوم (٩٣٢). كما لا تستطيع هذه الإشارات الى وجود اتصالات مع عالم بعبد كل البعد عن عالم بلاد اليورويا أن تبرهن على صحة الفكرة الفائلة بأن فتون إيفه لم تكن فنوناً علية حقاً. فمن للرجح أن قولية النحاس الأصفر وصنع الحرز قد ظلا استيازاً ملكياً، ومن المحتمل أن صناعة الحَرْزُ كَانَتُ تَشَرَدُ بِالحَاجِةُ اللَّ صَنْعُ النَّبِجَانُ الزَّيْثَةِ بِالحَرْزِ خُكَامَ بِالأَدِ النَّوووبا السنَّةَ عشر اللَّذِينَ حرائبهم إليفه حق التنزج بها<sup>199</sup>م

وإذا ما اعتبرنا أن بداية أوج ازدهار إيفة القديسة كانت إيمان القرن الناني عشر الميلادي، فإننا نبد توافقاً مع التاريخ المحصل لنفاذ الطلب التجاري القادم من عالم الثبال الى بلاد اليرووا والذي تمكنت ليفه من استغلاله والاستنادة منه. ورياكانت امبراطورية مالي أبعد مسافة من أن تستطيع تقديم هذا الحافز، وكان علية بالأحرى أن نفكر في دول الهوسا البكرة التي لعبت العوامل الانتصادية في قيامها دوراً بالنم الأهمية<sup>(66)</sup>. وغمن تعلم أنه في تاريخ لاحق تخصص الزارُو في شرق الغارات الهادنة الى أسر العيهد من الجنوب، وويما كان موقع الووونكو الحضري المهجور في الرقت الحاضر هو الذي كان يؤدي ذلك الدور في فترة سابقة، ذلك أنه يقع على مسافة لا تزيد على ٣٠٠ كيترمتر من نادا، الواقعة على نهر النيجر. ومن دواعي الأسف أن معارفها الأركيولوجية بدول الهوسا المبكرة لا تزال ضئيلة، وأن موقع تورونكو لم يُستكشف بعد.

<sup>(</sup>tr) قد رئيلت (F. Wille)، مر ۱۹۲۰، ص ۱۹۲۱، و. فاغ (W. Fagg)، ۱۹۹۲، ص ۱۹۰ د. فريز (D. (۱۹۷۲ ، Fraser) ص ۱۹۹۰ ص (عه) أ. أوليس (A. Obayeni)، من ١٩٧٠، من ٢١٠٠

رده) ر.س. حيث (R.S. Smith) ، ١٩٦١ م م١٨٨ و ١٨٨٠،

الفصل السابع عشر

الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج)

باسیه و. أنداه بالتعاون مع جیمس ر. أنقوانده

. وأدون تنعد فها يل من أجزاء هذا الفسل الل قعص ما جاء في تلك للسادر من معلومات من أفراع البيات التي كانت تسود متطقة فينا السفل بين القرنين اللسايع والحادثي عشر للإلادين، وعمن كان سكاتها أثناء تلك الغزة، وإلى أي جهاهات متنبزة لفريا وجندماً كانوا



ينقسمون، وعن أساليب الحياة التي كانوا يأخذون بها. كما سنبحث أشكال العلاقات التي كانت قائمة بينهم وبين جهاعات أخرى، ومن أي أناس كانت تتألف ثلك الجهاعات الأخرى.

## البيئة الطبيعية

يقصد بساحل غينيا السفل عادة تلك الرقعة المنتدة من رأس بالماس - على الحدود بين اعال الببيري وكوت ديفوار (ساحل العاح) - الى الكاميرون (الشكل ١٧٠١). وهي تنقسم الى منطنتين طبيعيتين. فالتصف الغربي يعتد من رأس بالماس الى نهر بنين ويتسم بالاستواء والحار من التضاريس البارزة، على حين أن المتعلقة الغمورة تمتد على طول ٢٤٠ كيلومتراً من نهر بنين الى جبل الكاميرون.

وتتألف الرقعة المستوية من سهول ساحلية شاسعة ومسطحة تفريبًا، ومن جداول نهرية كثيرًا ما يخرفها تيار ساحلي بتحرك من الجنوب الشرق إلى الشمال الغربي. وفيما بين رأس لري بويتس (Three points) ونهر الفولتا، تقترب هضاب متخفضة من الساحل وتوجد الكليان متائرة بين المستبات الحليجية ومصتبات الأنهار. وفي مقابل ذلك تتألف المنطقة العمورة من دلتا النيجر الداطسة والتي تشتمل على عدة مصابات في البحر، ومن حواجز رملية لا تكف عن التغير بكونها تبار ساحل متجه نحو الشرق، ومن مصاب عليجة يذكر منها نهر الكروس والربو دِل ربي وتتشر عليها المستقعات.

وفي أجزاء من النطقة الساحلية الى الغرب من منطقة دلتا التهجر توجد يعض الأجرف والبحرات الشاطئية الضحلة التي تفصلها عن المحيط تلال رملية. وفي غانا وليجيريا توفر حوافز رملية متفارتة الانساع وقاية فعالة للملاحة في البحيرات الشاطئية.

وشاطىء القارة أعالى البحرات الضحلة شاطىء صخرى توجد به متحدرات صخرية شاخقة في أماكن كثيرة، وتمزع السنقرات الحديثة الى شغل المواقع المرتمحة، على حين نوجد أكثر الغرى القديمة على مستوى البحيرات الشاطئية.

ووراء الشريط الساحل، توجد سهول ومرتفعات الأشانتي الجنوبية في غانا والخشاب المنخفضة في توفر وجمهورية بنين. وقد ظلت مرتفعات الأشانني زمناً طويلاً واحداً من أكتف أجزاء غرب أفريقيا سكاناً، وذلك على الانعص لوفرة مباهها وعصوبة تربتها وموقعها الهامشي بالنسبة إلى خابات السافانا الى الشمال، التي تحدُّها إلى العرب حافة الجرف الرملية لحرض الفواتا والطرف البجدين لمجال توغو. وتعود أهابات السافاتا إلى الظهور على طول الساحل الى الغرب من تاكورادي كم تصول إلى سادنا حقيقية على سهول أكرا وتستد الى الشهال الشرق على طول الممر الجاف للجال. وعلى الحادة الحارجية لدانا الفولنا الصغيرة نسبياً يوجد التغروف ونهانات المستفعات. أما النهانات الكشوف على السهرل فمردها أساساً إلى قلة الأمطار. وهناك

فروق ملحوظة في أنواع النربة بين سهول أكرا ودلتا الفولتا وفي داخل السهول ذاتها. وتشكل دانا النبجر في عبرمها كتلة عائلة من الرواسب المخلطة على حين أن دانا الغولثا صغرة بالقراس الى طول النهر. والى الشرق من النيج يوجد تطاق عربض من الصخور الرسوبية



يض حرر الأثناء في التساق بوطن إنه الأمران في التجرب .

بدر الأثناء في التساق بوطن إنها الأمران في المترب .

بدر المترب المترب التي المترب الم

#### علم اللغة والتاريخ المبكر تعار الشاه الله بن الداران

The state of  $P_{ij}$  is  $P_{ij}$  and  $P_{i$ 

و صدير متوضعه من الموقع في الدين و قد من معلوم بدين وجويه الدينية الدينية الدينية الدينية الدينية للمثل مساحة تنام على مسافة - ١٠ الأخرى من وحط ليميا ما روا الدين الرائبية في نجيرة المتاسبة في شعرت لتكلم عصودة من اللغات المصلة في البياة والتي ترجيد بينها أرجع شبه أماسية في منزماته تركيبها، وحلم اللغات عن أسرنا الكرة والدين يحكونه الفرعيات، المستبيان الى أسرة للذات إليجركونهي

را و أهم هذه المجموعات الغرية (من حبث مدد التاطيقين بهم) في المتلفة الوسطى هي الأكان والسفوري، القانفير... الماج و مطاوعة الهي تصدو في طاة كركت فيطولو والنام والأداعدة (الثانفية) في جنوب عليه والكوري التي تسرو في توفر وجمورية بين والتيان بها لهنا أن جنوب شرق شاء ووفقاً لعزيدغ (<sup>(1)</sup> قان أعضاء الأمرة العربة كوا الشرقية عن البرورة ابهالا، وجموعة الديد زيا في ذلك النوبه والغبارى والإغبيره النادية)، والإيدو، وعموهة الإيدوما وإيا في ذلك الإيدوما والأغانو والإيال)، والإيغو، والإيجر. أما الناطقون الايدي-كونفو فهم بيشون في شمال نهر الكروس مباشرة وعلى امتداد أجزاء منه، وهم بضمون عمومات الإيبيو والإليك والإيكوي وكذلك النيث.

وجود اتصال تقال مبكر بين المساطق التي توجد بها: «لكوا في جزء كبير من طابات مينا» التوزير كروس في الأخراد الدولية من ظابات شيخ اراضي الساطانا التنمية لها، وها أطقب ذلك من توجات مبذئ في الرابغ مبكرة ولكنها لهر سرواء وتستعل من وراسات علم اللغة للمارز على أن الأكان، وكذلك الأمي والبارك

والشكائريس، والتراي والاحتاء تشمي لل عمومة تاتر القرميا التي لا تشمي البها لللت الغزائم والارتين والمهليس، وتشمير هذه الدراسات أيضاً إلى أن الدائمة تدولتا كوري ومبرها الارتان كلكي موجعة شائم والتلك كلير هما من معرفات الكرا القرمان المنات الموفق الإلاثاء تشير عن عصوصة الإرتين والعد-أدائمة، وأن عصوحات الأكان والارتيان والعراق والمتاجأة تشكل عمومة ألى الزيادة بالمجموعات للمات الكوا أن جزب ليجيها.

يسال من من مرابع المؤرا المؤراء اللي من المؤراء الله المؤراء المؤراء الله المؤراء الله المؤراء الله من المؤراء الله من المؤراء الله من المؤراء الله المؤراء المؤراء الله المؤراء المؤراء الله المؤراء الله المؤراء الله المؤراء الله المؤراء الله المؤراء المؤراء الله المؤراء الله المؤراء الله المؤراء الله المؤراء الله المؤراء الله المؤراء المؤراء الله المؤراء المؤراء الله المؤراء الله المؤراء الله المؤراء الله المؤراء الله المؤراء المؤراء الله المؤراء الله المؤراء الله المؤراء المؤراء المؤراء المؤراء الله المؤراء الله المؤراء الله المؤراء المؤراء

أييمر تخلف أنه لا ترجد حدود واسعة بين بعض لفات أكوا والأبطر على سبيل الثانيا الوليون كروس التي مُشَّد عنها غريبرا والتي يذكر منها الإنبيو والإيكل والكياد. فيطك على ذكر والبسرة، بعض لفات الدين-كيفر ونثل البولان) والاردو ما نظم تجله<sup>173</sup> الحربي، عبل حرب ابعض لفات الكيار مثل الإنجاز المنظمة والإيرو ما نظم تجله<sup>173</sup>, برين جهة أخرى يميد أن فلات الأمور والإيكار علماً ألاناً وعند من العمال ترقي فياج على عدى في

<sup>(</sup>۲) انظر درج. آرسترونغ (R.G. Amstrong)، ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ (پ). (۲) درج. آرسترونغ (R.G. Amstrong)، ۱۹۹۱ (پ)، ص ۱۹۲۱

<sup>(1)</sup> It. ولانسون (K. Wallamoon) مراحه.

طويلة، ربا تبادلت قدراً من الاستعارات غير البادية، حتى في مفرداتها الأساسية. وفضلًا عن ذلك تشهر الأدلة التاريخية الجذرافية إلى أن الذبات التي كانت قد عشرت بالفعل

كانت تقف عائقاً في سبيل نعاذ شعوب متأخرة إليها. وعندما كان يتحقق ذلك، لم يكن يتمر في شكل هجرات جماعية غفيرة، وإنما كان ينعصر بالأحرى في جماعات صفيرة يُرجَع أنها كانت، حتى وإن مارست تأثيراً ثفاقياً كبيراً. أستوعب لغوياً بل ومادياً أحياناً من جانب السكان المعلميين. وإلى جانب الجماعات الاثنية الرئيسية، مثل الأكان-باوله في غانا وكوت ديفوار والبيني (متكلمي الإيدو) واليوروبا والإيدو والإيمو في نهجريا، كانت منطقة غينيا السفل تقطنها جماعات

أخرى محاورة للجماعات التي ذكرناها. وكان بحدث أحيانًا أن تنشابك الجماعات الإثنية الكبيرة والصغيرة على غو لا يتسنى معه التمييز أو النصل بينها، وكانت بعض الجماعات تتداعل في بعضها الآخر، وكان هناك فيا بينها قدر كبير من التأثير الثقافي النبادل.

# ساحل الذهب بين سنة ٢٠٠٠م وسنة ١١٠٠م

من الواضح أن الغترة الواقعة بين القرنين الساح والحادي عشر الميلاديين في ساحل الشعب (جنوب ووسط غانا في الوقت الحاض) كانت فترة تكوينية وفترة انتقال بين محمات قرى قبل تاريخية سابقة على القرن السامع المبلادي من جهة، واعتمات حضرية تجارية وفيعة التكنولوجيا التي ظهرت سنة ١٩٠٠م وما بعدها من جهة أخرى. والغموض البادى الذي يكتنف الفترة من ٩٠٠٠ الل ١٩٠٠م ليس مردّه ال خلوها من الأحداث ونظراً لأن المقبة قبل التاريخية السابقة، والراقعة بين - ١٥٠٠ و + ٥٠٠ كانت في أنحاه كثيرة من البلاد حافلة بعناصر المعلومات)، ولكن مردها بالأعرى إلى الللة النسبية لمما وجهه الباحثون إليها من اهتيام الحلفية قبل التاريخية

في أثناء الألفين الأول والتاني قبل الميلاد كانت أجزاء عتلفة من غابات وسافانا ساحل الذهب يقطنها قروبون ببنون بيوتهم من الطين والحشب والحجر أو قوالب اللاتريت، وبهارسون التصادأ معيشها يجمح بين صيد الأسماك والقنص وجمع الثيار أو وزراعة، اليام وغيل الزيت والفواك والنوبيا والكرز واللوز ورعي البقر قصير الفرتين والمعزُّ في وعلى حين أن الشواهد على رعى الماشية قوية وواضحة، فإن الشواهد على فلاحة الأرض أو زراعة المحاصيل شواهد واهية، وذلك على الأخص لأنه يتعذر إجراء بحوث نبائية أركبولوجية في الترب الاستوائية. غير أن هناك مع ذلك من الشواهد التكنولوجية – يلكر منها الفؤوس الحجرية المصقولة والمعازق الحجرية اللازمة لقطع الأعشاب وإزالة الأدغال وتهيئة التربة – ما لا يسمنا معه إلَّا أن تفترض أنه كانت هناك مثلًا للربخ مبكر زراعة دربات يلكر منها اليام للحلي وحبوب مثل اللمرة الأقرينية والدعن.

<sup>(</sup>e) سی. قاریت (C. Flight) د ۱۹۷۱ ر ۱۹۷۱،

وقد تم حتى الآن إجراء أمال تنقيب في ٨٠ في اللئة من مواقع القرى المعروفة والتي يشار اليها باسم وعمتم كوبتاميره، اسم الموقع النموذجي الذي اكتُشفُ في منطقة البرونغ. وتتراوح مساحة القرى التي أجريت فيها تلك الأعمال بين ٢٠٠٠م" (موموته—برونع) و ١١٥٣٠٠م" (بویات، قرب کوماسی) و ۲۹٬۰۰۰م (موقع کینتامیو کی). ومن هذه القری ما کان پبلغ، من حَيث مساحته وتعداد سكانه، مبلغ قرى غانا الحديثة. وتشير الاقتصادات التكنولوجية والعيشية للقرى قبل التاريخية إلى نزعة قوية نحر التكيف للبيئة والتخصص بين أهاليها، فتمة من الشواهد ما بدل عل أنه كانت هناك أحياء عصصة لورش صانعي الآلية الفخارية، وأخرى لناحتي الأدوات الحبيرية، وثالثة لطاحني الحبوب، وما ال ذلك. كذلك توجد في عمتم كينامبو أول الشواهد مل التاثيل الفخارية في ساحل اللمعب. وليس ثمة من الأسباب ما يدعو الى الطن، كما يفعل كوان الهابون الفعارية في عناس المعلمية. وبيان كل فلجدهات التي خَلَفت آثاراً مادية في المجتم للذكور كانوا يتكلمون للة واحدة في جميع المناطق. بل من السكن أن أيًّا من لنات الأكان والمنوان والغا-دانضة الأول، إن لم يكن كلها، كان مستخدماً اعلول الألف الأول قبل البلادي. والموان والمد بين تتاتج الدراسات اللغوية التي أجريت عني الباوله والأنبي والبها والأكان وبين تتالج البحرث الأركيولوجية، عن إمكانية (لا تزال يتمين النحقق من صحنها) مؤداها أن لفة الأكان الأول نشأت وتطورت في مناطق الذابات والسافانا الواقعة على جانبي الأجزاء الوسطى والجنوبية للكوت ديفوار وساحل اللنعب، وأن محتم كيتنامبر الذي تحددت مواقعه في كلا البلدين، وياكان المناظر الأركبولوجي لجماعات تتكنم لمنة الأتنان وتتكيف لبيئة المنطقة ولا تعرف حدوداً كالحدود التي تفصل اليوم بين كوتٍ ديفوار وغانا<sup>(١٠</sup>). وتشير تناتج البحوث الأركيوتوجية التي أجريت في سهول أكرا الى أن الجماعات التي عاشت

في النصر الحبتري المأخر على المذمن وجمع الثيار وصيد الأعمالة وكانت تبارس اقتصاداً قوامه جمع الأصداف وصنع الآلية اللمخارية، كانت نشطة في منطقة بمهرة غانو الشاطئية (نيا) بين الألفين الرابع والثاني قبل الميلاد<sup>(٨)</sup> وأنها شرعت في وقت لاحق في إنشاء مستوطنات زراعية قروبة يشهد عليها في مجتم كيتامبو موقع قرية كريستيان الكائن على مقربة من جامعة لحاناً في لبغور. وفي موقع لادوكر تحتر على آثار لصناعة رقائق الصوان مقترنة بصناعة الآنية النخارية المزينة يهون. وفي طرح عمودو عمو يرجم عهدها الى العصر الحمجري التأخر ونقع مباشرة دون طبقة ترجع الى عصر الحديد، وتوجد يها بقايا آلية فخارية شركشريتية من طراز الدائدة، وبقابا من خرز البوكسيت أزعت بالكربون 11 العشم بالفترة ١٣٢٥م-١٤٧٩م.".

وهل حين أن الحركات للحدودة النطاق للناس والنجارة والمبادلات الثنافية تُعدّ ظاهرة

د) سي. پنتر (C. Painter) ، ۱۹۹۹

رم ند برقي (F. Dolphyse)، ۱۹۷۱، (۱) ح.س. درمرونسکي (I.C. Dombrowski)، ۱۹۸۰

<sup>(</sup>۱۹) ج. أكرانده (Asquashi)، ۱۹۸۲،

طبيعية في تطور معظم المجتمعات وينبغي أن ينظر اليها على أنها كذلك، فإن الفكرة القديمة القائلة بأن هجرة جماعات غفيرة من الناس من مكان الى مكان آخر يمكن أن تتخذ وسيلة لتفسير أصولهم الإلتبة والتفاقية لا تصلح نهجاً متنماً إلَّا في حالات نادرة. وبناء على ذلك فون الآراء القديمة التي تزعم أن الأتان هاجروا أصلًا من مصر أو من خانا القديمة، أو أن الغا-دانفية هاجروا اصلًا مما هو الآن جمهورية بنين ونيجيريا، إنا هي آزاء يتطر إليات صحتها"".

ومن المالم الرئيسية للنطور الثقافي لشعوب ساحل الذهب، نشوء وتطور تكاولوجيا الجديد. ذلك أن الأحل بهذه النكتولوجيا كان عاملًا حاسماً في إرتقاء المجتمع من مرحلة عزلة واقتصاد زراعي قروي إلى مرحلة ننسم بالكناءة النكنولوجية الرفيعة، والزراعة واسعة النطق، ونتزع الصناعات والحرف، وتعقّد نظم التجارة والنظم الاجتماعية السياسية. وتأنينا أولى الشواهد على تكنولوجيا الحديد من بيغو ( ١٠٥٥م- ٢٥٥٥م) وأبام، وبونو مانسو ( ٢٩٠م- ٣٥٠م). وقد أسفرت أهال التقيب في هذه المواقع عن بقايا أفران وخبث وآنية فخارية، وعن فحم نباتي يمكن استخدامه في أغراض التأريخ.

## الشواهد المعلقة بالفترة من ٢٠٠٠ الى ١٣٠٠م

نحن تنحدر من أمووي،

وُصفت الفترة من سنة ٢٠٠٠ إلى سنة ١٣٠٠م بأنها والنصر الظلم، في تاريخ ساحل الذهب، بمعنى أن ما نعرفه عنها أقل كثيراً مما نعرفه عن أي من فترات الأربعة آلاف سنة الأخيرة. غير أن الشواهد المتوافرة تحدو بنا الى افتراض أنها كانت في جوهرها فترة تكوينية بدأ أثناءها إرساء أسس بناء المجتمع. ونظراً للقلة النسبية للشواهد اللازمة لإعادة بناء تاريخ هذه النترة، يتعين علينا أن نفسح في المجال لقدر من التعديم أو التقدير الاستقرائي المستند إلى معلوماتنا عن فترات سابقة أو لاحقة، وكالك للاستعانة بالأولة الاستناسة.

# אלה וליטט

يرجع عهد مأوى أمووي الصخري قرب يونو مانسو الى تاريخ (٣٧٠م- ١٥٠م) يسبق قلبلًا تاريخ الفترة التي تحن بصددها. غير أن هذا التاريخ ينفق مع تاريخ محدّد لصهر ألحديد في أيام (يونو مانسو). ويتداول البرونغ الذين يعيشون في يونو مانسو وتاتشيامان روايات إثنية تاريخية توحي بأنهم يتمون أصلاً الى مأوى أمووي الصخري. وفي كل هام، يستعبد برونغ التاتشيامان، يستاسبة عيد الآبو، روايات أصولهم في أغنية تجري بها بلي:

خالق الأقدمين؛ شحن أبناء أشنا الأرنس الحمراء

غن تنحدر من أمووي.

وتشير الشواهد التأتية من الآنية الفُخَارية ومن التواريخ التي أسفرت عنها أعمال التنقيب في

(۱۰) انظر م.اي.كروب-داكوبر (M.E. Kropp-Dabubu)، ۱۹۷۲، آل. بوامي (A.A. Boulee)، ۱۹۷۷،



الشكل ۱۷۰۳ نفخ مشتره مشام برخ الربخها الى اندو من النزد اشتر الى النزن المحدي مشر السيلادياء من مي تيازكو في مشبة بيغر التجارياء جمهورية ظا. • والمستر ح. المواشده

أمووي ال أن يرفغ منطقة بونو مانسو بدأوا منذ حوالى القرن السادس المبلادي في إقدة مستغراتهم الدائمة التي سوف تشفي في وقت لاحق إلى إنشاء المستوطئات الحضرية الأولى والمستوطئات الحضرية في بونو مانسو<sup>(۱۷)</sup>

أن مرقع برضر فيصل الإنتاك كم فاطر الفراة على المار الفرة التي تعييدا. وقد المدت أهال الفليدة أهال المرت أهال ا الفليب التي تعدد المواجع المواجع المواجع المواجعة ومن الواجع ميدة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة القرة و والمارة على المواجعة الم

الاور والنفو منطقة الألشاني والوات بموقعها المرارة في قسم الرئاسات. وأن طلت الألائن الاور والنفاض مستوطئات هم العليد الذا القواة من بد المصير المناسب الى حد 1819. وأحد هذا المؤلف من كركارا بود ويراه من كوسهام يمكن المؤلفي والرئاس والمراسبة المؤلفية والمراسبة المؤلفية والمؤلفية والمؤلفية المؤلفة المؤل

<sup>(</sup>۱۳) ح. بواشي-آنساء (J. Boachie-Ansah)، ۱۹۷۸، (۱۳) لدت. کورسالاند (L.B. Cossiand)، ۱۹۷۱،

<sup>(</sup>۱۵) ج. أشرائده (debarrepark B)، ۱۹۸۲.



رحارف الملاحدة عن ليزيزيه و تجمهورية خلة. والمصدر: ح. أطرائده



اللكل ١٧٤٥: لطع فحارة يرجع تاريحها الى العترة من الغرن السابع الى المارث التاسع المبلادية عزية بزهارف مختومة، من تيريه، جمهورية علما (قبلا عن رند. يورك، ١٩٧٣)

الحجري يذكر منها الغؤوس الحجربة المصقوقة وخرز الكوارتز والميكروليثات وحجارة الجرشء وأحياناً -كما في أودومبارارا - خرز البوكسيت. وعلى الرغم من أنه ما من موقع من هذه المواقع قد استكشف وأرّخ بالكربون ١٤ المشع كما ينبغي، فإن الآنية المخارية العيقة التي تميزها، تحلُّها في وقت بسبق بكثير الفترة من ١٩٠٠م الى ١٩٠٠م، عندما كان المتبع بين خزافي بلاد الأكان هو إنتاج الآنية ذات الأشكال الهندسية المقدة والمرججة بطلاء في لون الدعان يُستعاض به عن الزخارف المصورة التي كانت ترسم من قبل على أجسام الآنية. ويقول أوليفر ديفيز<sup>60</sup> إن موقع قدم الرنفعات في منطقتي أشانتي وواشا موافع وفروسطية؛ (نشمي الى القرون الوسطى)، وهو تعبير لا يصلح في السياق الثقافي لأفريقيا. وفي موقع تكوكوا بوهو على مقربة من كرماسي، يهدو أن نسط الآلية الفخارية التي تُرجدت على قسم المرتفعات يتبع زمنياً قترة عمتع كينتدبو، مما يشهر إلى أن الآنية الكثيرة الزخارف بهذه المنطقة تشمي الى الفنرة من ٢٠٠٠ الى ١٩٠٠م أو ما حراليها. وحسبنا الشواهد التي تقدمها تكنولوجيا الحديد الطبقة في هذا المجتم لكي ندرك طابع إرساه الأمس الذي تسيزت به تلك الفنرة ومقد للمعقبة الهامة من النمو الحضري وتكوين الدول والنجارة حمر مساقات طويلة، التي تحتر عل شواهد لها في أدنسه ودنكيبرا وأثمانتي والشكلان .0V.V. 1V.1 وتتميز منطقة آكيهم مانسو وأكرائها بإنتاجها للمعادن الفتيمة الصالحة للتصدير. غير أن أهميتها

المجلَّف تقام حَولَ كُلُّ قرية لأغراض الدفاع. وألَّ الجالبِ الداعلي للسد، كان يُوجد خندق أو حفرة عديقة. وهذه النحصيتات الترابية سمة من سمات أكواتيا ومأنسو وأودا وأبودوم وكركوبين ودوميابرا، وهلم جزاً. وقد أجربت أعيال تنقيب في عدد من المواقع ملحصت بدية التحقق من اغراضين قدمًا تتوضيح وظائفها، يتمثّل أولها في أنها بنيت لأغراض الدفوع، ويتمثل الثاني في أنها كانت سياجاً لمسكرات عمل أقيمت لاستفلال رواسب اللحب الطمبية في وادي بيريم<sup>?</sup> والانجاء الألوى يرجم الرأي القاتل بأنها دفاعية على الرأي القائل بمسكرات العمل. وقد أسفرت أحدث الدراسات الإلتوغرافية الأركيولوجية عن وجود آلية فمنارية كثيرة الزعارف وزات حواف متدلبة وتشبه آلية عبتم قسم المرتفعات في أشاعي / واندا)، مع شواهد على صهر الحديد والقؤوس الحجرية المصقولة وأحجار الجرش(١٨٥).

بالنسبة للأركيولوجيا تكمن في غصيناتها الترابية(١١٠ التي تنمثل في سدود مرتفعة من الهلين

الغران، وَذَٰلِكَ قِبلَ أَن يصلُ شعب الأدانسة ال المنطقة، وأن هؤلاء الغران السابقين على الأكان

> رهه) أن ديتيز (Davies) (O)، 1417. (١٦) لرجم السابق.

۱۹۷۱ د (P. Ozanni) ن ۱۹۷۱ م ۱۹۹۰ ه. گراما موتیموا (D. Kiyaga Musindaa) د. گراما موتیموا



الشكل ۱۷۰۹ رونم ۷ و ۱۸: آلید فطارید وات پروایر مدل وبنان حافق ماترعارف می اقدود اثاثیای وحوالی ۲۰۰۰ الل ۱۳۰۰ به این کوکوم ایرومور، باقدرب من کوماسی، حصورید ظالم. والمسفر: ح. آشوانده،

(تصابرت م. المواهم) الشكل (۱۷۷ والأرقام ۲۰ ۱۰ ، ۱۵) ، مواد تنبي إلى حشارة الكيتاسو وفي العصر النجري الحديث، في العارة (حيالي - ۱۲۰۰۰-۱۰۰۰) في تكركرا بورهو، بالقرب من كولمس، جمهورية خالا، أدوات المواف

ر رس (المصادر: ج. أشرائده) يما يمين الحرابة الحرابة بسبب ترميع الناسخة بين المرابط المرا

بالمستقدة أخريش مي كيريون فرادو ركان بها البرحات الأولونونية على العراد .

(الحراف المستقدة التي والدائم الميكان العرادي كان ميكان الموركة من المستقدة الميكان الموركة الميكان الميكا

### الغا والدائلمه

امه والدائمة تشهر الدراسات المرضوعية الحالية من تحييرات الروايات المفولة المشترعة، والتي أجريت على العموالب الأركبولوجية والإثنية الملموية لسهول أكراء إلى أن شعبي المنا والدائمة، رياكانا قد شغلا

<sup>(</sup>۱۹) ج.ر. واليس (I.R. Walls)، ۱۹۵۰،

<sup>(</sup>۲۰) فدرب. موسوننا (F.B. Muscoda)، ۱۹۷۱. (۲۱) أرب. حيث (C.T. Shaw)، ۱۹۷۰، مين. شرقو (C.T. Shaw)، ۱۹۷۰،

<sup>(</sup>۲۹) ت.فر (T. Shaw)، ۱۹۹۱.



mt t t t t .

الشكل ۱۷۰۸: كان غزائر التاي دانسه من شريكسريه في العمر الحديدي الرسط في مجول آكرا وحميورية عالى بريد تعرب العمر العديدي من المرت السابع إلى المرت العادي مقدر البيلادية فصحرا آلية فعارية مزية المشكل وطبلة ولرص بغير وجوانات دابط. والمصدر ح. أغراضه

يتبعون أسلوب القصاد معيشي (قوامه الرعي وصيد الأصاك واستخلاص لللج وزراعة الشريحات البالدة الأطبية»، ونظامة اجتماعاً يتوافعاً بأخذ لنشوء عدم حضري في القدية ١٩٣٠م-١٩٩٠م عند موقعي شاي ولاموكو، وقام حضارة طروت على أضفاياً، وتقاليد في عال الموسق والأمثال والطبقة عن والخلامات، ونظاماً بحم بين الحكم البيرواطي والكاري<sup>197</sup>،

أنصر الحالية الأدري (مال المورد الله إمريز في بالا الارض أن للكنائدية من مسلم.
(المرض أن أمادي مل فويه دوسرة بيان والهربود — الدوسرة والإنهاق ويقدم مس
هذه المدهم فويمه مشركة على وصور مستوات كانت تعالى بدرية بدرية المؤلد المؤلد المدين في مراح المورد ورسوة كالينب على مساولة ورفع دوسه فالمراكز الوران بالوران والحاج مدير أن أوجعه عدد الله من منتقلة الدولة بين كان سأل الروان بالوران والحاج مدير المواجعة بموافق ميان المهابل في المناقل المناقل المامية والمواجعة من الأراحة المقار والين عدد المامية المناقل المامية والله تشار من المالي المامية والله تعالى المامية والله تشار من المثال والمعرف المنافرة واللي تشار من المثال والمعرف المامية واللي تشار من المثال والمعرف المعامية والله تشار من المثال والمعرف المعامية والله تعالى المناقل المعامية والمناقلة والمعرف المنافرة واللي تشار من المثال والمعرف المعامية والمناقلة المعامية والمعامية والمناقلة والمعامية والمناقلة والمعامية والمناقلة والمعاملة المعاملة المناقلة والمعاملة المناقلة والمناقلة والمعاملة والمناقلة والم

# المستوطنات الحضوية القديمة

بلاد الأبرى

تنال الشراهد النوافرة على وجود ما لا يقال من نومن ريسيين من للسوطات المفعية في فانا الماقية في المستوفر ويسيخ الروسية والكراف العالمية المستوفرة المستوفرة المستوفرة والسابق بلا في والمستوفرة والمستوفرة المستوفرة الم

سر الاستخدام بين عليها أن تستكشف فقاصيل تطور الجراءات النطبة والهاجرة إلى هذه المزاهد را ما تقا يها من خلاف بإدراء المؤلف النظامية المؤلفات المؤلفات المثالية من مواقع على مجاورات عليها أن العدم المثالثات المؤلفات الم

وأسكّرت الأنمال التي أجريت في بيفو عن أن تثاقة هذه الدية كان بنلب عليها طابع البرونغ، وعن شواهد تدل على تأثيرات خارجية هامة. ويصف بوستنسكي أحياء الدينة القديمة بأنها تتكون من ربي أكثرها على شكل حرف ما أو شكل مربعات مفرقة يزاوح ارتفاعها بين متر وحزين وقد يبعل طولما الل مشترين مبراً. وكان أكبر الأسياء، حي البروغ ، يتألف من همذه عنات من الربي التي كانت تنف علي طول مسافة تزيد عن الكياديم الواحد. ويفصل بين كل حي وأخر مسافة تبراهم بين كيارشر واحد وكياديترين ويوجد بين كل حين نتوه الاتربي مكشوف يقال بن السوق كانت نقام معلمة <sup>10</sup>.

سيماسة بولو معجدة بين بيلو كالت سابقاً مرتزا كبيراً قبل مقدم التجزاء هر مسافات بعيدة . وكان ألفها يستطون الأراضي الحصية في أهراض الراءة، وذلك منذ عهد يرجع الى الفرد الثان الميلادي وأضاف مناصول الترون الراون الوار فالم وطل الرات الى أصيات إليها المارة الرامية والامان في بعد رسيضي الترون الناحت مع البرونغ (الأفان) أحدوب تكالم لمات فواقعوة ولمات التمادية وزارس أشخطة عنطاناً".

ولد أوجدت بدو بوصفها مركزاً خدراً منذ النزن الحادي منز البلادي. وإن لم تشا أوجها الا بخار الدو الرابع عشر البلادي. رويد أنها كانت نقس أثناك فراباً عسسيالاً عنص سكني فاري علم عسدة آلاف نسبة. وكانت تدفيق على عسمة أحماء منازاة باللهاءً أكام من الروزاء للديد فاتها بكتر. للديد فاتها بكتر.

ومل الرقم أن التعام فيانس سكان يبود قاليها أن سطعهم كان أصافح على (ورقيد والمياني، (فرض شيئة بكر من طبيدا المنتجيء النها إلاً ما يكمنا استانهم من الميانة يقتبهم فكان الطبيد ويرز الروابات الشعب هر إلك الل ومود مهد يتقابل بنهام مخالا ويتمين كما قدا الأشهد المواجع بالعيور والمناجذ طرق الدائل على تبوع طاؤات المبينة من مناملة

<sup>(19)</sup> م. يوستاسكي (M. Possansky)، ۱۹۷۳، مس ۱۹۲۱-۱۹۲ (۲۱) م. يوستاسكي (M. Possansky)، ۱۹۸۰،

أمووي، ربما حوالي القرن الخامس السيلادي. ووفقاً لإقاء – جيامتي، تدين بونو بالكثير فيها ووي. بتعلق بسوها وأهميتها لاندماج عدد من الزهامات السابقة في التطقة في دولة واحدة قرب نهاية الألف الأول البلادي<sup>٢٣٦</sup>. ولم تكن بونو مانسو أقدم القرى والمدن الكبيرة بالمنطقة؛ وكل ما في الأمر أنها كانت أولى المستوطنات التي أحرزت تفوقاً على سائر مستوطنات المنطقة بفضل الدور الهام الذي لعبته يوصفها مقر حكم معوك اليونو. وتوافرت لبونو رواسب غنية بالأنويت ويبو (عقيدات من اللاتريت تصلح لصهر الحديد). وقد أسفر البحث الأركبولوجي بالقعل عن وجود ما لا يقل من خسمة مواقع صناعية لتشغيل الحديد تقع كانها على مسافات متساوية من الأنهار وعماري المياه. ويرجع تاريخ أحد هذه المواقع ال القرن الرابع الميلادي، ولكن يرتجح أن بعنسها يرجع تاريخه الى المرحلة الحضرية. غير أنه كما رأينا بالنسبة لأمووي، فإن بقايا الآنية اللخارية القبلة المفترنة بالمرقع الذي أزخ في هذه الفترة السكرة، مطابقة للبقايا التي وُجدت في الرواسب القديمة بموقع يونو مانسو، مما يوحى بأن للكان اثلني شغله الموقع المذكور فيها بعد كان قد استخدمه مجتمع من أسلاف مؤسسي العاصمة.

وكانت يونو مانسو تقع ايضاً مند منطقة الثقاء السافانا بالغابات حيث أمكن على الصعيد الإقليمي تبادل سلع الساقانا وسلع الغابات. أما على الصعيد التجارة الدولية فقد كانت بونو مانسو أيمد نقطة إلى الجنوب تستطيع دواب العمل أن تسافر البها دون أن تتعرض صحتها للخطر، ومن ثم المنطقة التي تجري فيها مبادلة السلع الأجنية بالسلع المقادمة من متأطق خانا الجنوبية. ولم تكن المنطقة التي نقع فيها بونو ماسو مصدر الذهب الغربني الذي كان تجار المائدنغو يحرصون على الحصول عليه قحسب، بل كانت أيضاً مصدر جوز الكولا.

وبمثلاف بينو لم ثيمتر في بونو على شواهد على وجود أي حي أجنبي. ومؤدى ذلك أن سكان ونو كانوا، إثنياً، أكثر أهانساً من سكان بيغو. وعلى حين أن انتنظيم المركزي لنونو كانت له سيطرة فعالة على الأنشطة التجارية، فإنه يبدر أن تجارة بيغر كانت لها البد العليا على تنظيمها الساسي.

. ويستثنج إلاّه-جيامفي من دراسته للآنية الفخارية أن بونو مانسو ربما كانت مستوطة قديمة للأكان. كما يرى أن متطلة يونو مانسو ريما كانت تقع على الحدود بين الجماعة التي تأخذ بالشافة الأكانية المغالصة الى الجنوب، وبين الجماعات غير الأكانية والأكانية المغليط إلى الشمال وإلى الشمال الغربي على التراكي<sup>(17)</sup>. ويشير ذلك، مقرةً بالشواهد القوية، إلى توافر متصر الاستمرار لكثير من الجماعات الإثبة الثقافية منذ الخسسالة سنة الأغيرة أو ما نحوها.

> (۲۱) لد إنّه-بياس (K. Effah-Gyamfi)، ۱۹۷۰ (٢٨) الرجع العابق.

بلاد اليوروبا بين سنة ٣٠٠م وسنة ١١٠٠م

المصدرت البحوث الأكريولومية في يلاد اليرويا حتى الآن فن مونعي نمينه وأبور، علماً بأنه لا تسمى الى المترة على تعنيا سوى الرحلة ملشوية لإيف، وتشير الشواهد الأكريولوجية، وتؤيدها في ولك الروايات المقفرة، الى أن نسو إيفه عو بلاك فنرات رئيسية عشيرة لهمت صها أوزان يشيء من القصيل!\*\*

ر بدر آن النبط إلى القرائية القرائية الت تكافر من منا مجتملة حكم يكون موضح منهم من رود منا مجتملة حكم يكون موضح منها من رود من يرود منا المستملة المنا القرائية المنا ا

ين هم در الروس آن الروس آن الراح الله الفلط الما يراكان من أهم مرافق المسلم الروس آن الامن من أهم مرافق المسلم المنطق والمسلمين والمسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين من المسلمين المسل

ربطه البدران أنه برأ وحدث ملاقع بين أنافيز أخبرة البرد البريزة (الله أكافيزية) والأوافيزية (الله أنافلائيكية) ولايه ، وإنه المطلق أميزية الله الميانية من توالد إلى الله المساومة من التحامل أو الروازي وطل عند الطبيع ولمن تجدا في الطبق من الميانية الميانية

<sup>(</sup>۲۹) ب. أرزان (P. Ozsene) ۱۹۹۹.

<sup>(</sup>۳۰) س. جرنسرت (S Johnson) من جرنسرت (۳۰) (۳۱) پ. وچل (۳۱) ۱۹۷۰،

<sup>(</sup>rr) ب. ألبسود (P. Ažbon) ، ١٩٦٨ ، ص ١٢ وما بليها.

ولى أصبام مقدمة في يفه تنصب بين الجدوان الخارجية تائيل طبية تصور أشخاصاً تزوجاً وستكف الا القرائب أو التابس الطبان أبرزها المثال المراهبة والمؤدمة والمزودة ووجد في ويوجد في الحقاقة التي مطابقة المثال الله المتأثرة المراهبة المؤدمة القائل بعدار المثالة والمؤدمة والمتابد، وتتجمع الشيئة التي طواح بها بأنها تشد بعض أسائب البروريا علمية في الحقق على المقتبد، وتتجمع لتشكيلة الرامي من الأنجاء الحبرية حول تنظل الفرائب ولى مواضع أمرى لمؤلف أنسان المجارها في

موسيد آن أسكن أشرى من إنمه صدد من الأحجار المتحونة المتسبة، أروعها صدره مجموق متحون من الغرابت يجموع بالمسمو أويا الراميانات وموسطان أو الواحدين بالذي كان واحداً من أولاد أموددووا وفوسس أوبر وقد تركتم شا الحجر الذي يلغ ارتفاء منه ما اعتاج وكان بسعفون من الأولاد الحديثة ثلاثية التصب وفي ساحة المدوق الرئيسية بمتصب أول أفوشون وصوفات

أوسري، إلى الحرب والحقيد، بإنطاع أما مرد الذي يتقد أكال عندا المطرائية. وتسائل الدينة وأبري ما المدونات الاجهاد للقابل المسترعة من الحجر الصلب في إليه. أما اليورين في يادم إيكان على بعد زماه فيهن كياموراً أن الشيارة الشيري، وهويد بها جموعة والمستركة بها يتمام للنان تتمام للنان التعالي في الطائبة بدء والمستاء من ذلك ملكة الإليال إلى يبير ومعرفها المؤلفة المؤلفة للمنا ملك المستارين في العالم الموادينة المنان المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة

تسم بدراند من الأشاباء وبالإنساق في يؤالي الجروري، توجد يؤالي حجرية أعرى نظير عليها مشة
التراباء حرات ليده كافة في حدود مساطاقية على حسيس كالمورداً من ليفاه ويأكثر منها كرتر
الشراب والمرودان الله الدوليات المتاليات المتاليات المتاليات المتاليات المتاليات المتاليات المتاليات المتاليات المتاليات والمتاليات المتاليات المتاليات والمتاليات المتاليات المتاليا

صدر الاستخدام الميون الميون الميون اليد الاستخدام الميون الميان الموقع الميون الميون الميون الميون الميون المي أجراء من أفيان علماء كمير الحرف التي أن الدون التي أمين أن اليسون برى أن اليسون برى أن أميل الصابل الحجوم لا يدكن إيجامها إلا أن إلية تنسيل. وأكبر معودة من التابل الحجورة في بالا اليورة الإجدامية إلان التي يقطبها الإطهابية:

وهي مدينة تتبع على طاقة الماية، وإن كانت جبهة السائدة المجاهدة على بعد بسيدة أميان مل الشبان، بل وقد غزت النابة بالفعل في كثير من المراضع المحلية المحدودة. والتاريخ الحديث لايزي مرتبط بأديو أكثر تما هو مرتبط بإلحة.

غير أنه لا يكاد برجد أي شك في أن التابليل المحبرية فإنا هي مقامات أناس تنظيل المكان من فان وطعة التابل اللي يقتل عليها حكال إلي السريري (1923 برمو مدها على التابلات ، وإن فالا رحمة التابل بالتابل المكان المراكز الانتقال من الرحمة أنها المقامة من وروسايا ، والمعارفة المائلة تُحت كاما في المستهلين وحبر العلاي الذي يرز فرق السطح على غير بهدر من المهابات والتنافل المكامل بيراً (ترفاعه معرماً ١٠ ستيمزاً، وإن كان طبقاً يراض بين ٢٠ ستيمزاً وقرابا ١٩٠٠ رهال الراهم من أن ليميرينا عائض السائلة؛ أخبره أتاهم ويطود بزيكا يأوره بن أول وفرانون ويربي أماري الإكاد إسعاء منذ إيفرينا المابات. كان وها الروايات المتنات وصاد من أحماد أوروورا أسمية التاويزين في تصد عرفهم من إينه الإلى مرة، ولي آمر عهاية مع الأور التافيز، حمادات الحادث إلى أصد الانتخاب الراهم من يوروا الفابات. وتحرة الرابات على الخارات إلى العرابات المنات المنات المنات المنات ومن الورانات المال والمنات والمنات المنات المن

من الدولة من المنظم التي المسكن المسكن المنظم المن

خاول أخيرة من جهة والإلى النبين النصح بالرواز من جهة الحرق، وأن متوالات وجهد من منا الراح من التجليل الخيرة يون غير من الراح المؤونة أخيرة الموادة أن المرادة المرادة المؤونة أن المرادة المؤونة والمؤونة وأن المؤونة وأن المؤونة ال

فلاقات تقليم بين ترات سهيون مصبريه وعيره من الدراءت. وقد لاحظ ويُلبت، فيها أجراء من يموث على فن إيامه، اشتراك تهاتيل إيفه مع نهائيل التولد<sup>(٢٣</sup>)

بن كبير من السبات المدنة ، وإن كانت تابيل فيها أكثر الجها أهم الرائد ماليها . وهم بالدين المسات المدن المها ا ال العمليات المباتفين المسابق المؤتران فيها درياكات فالمسابق التفاق على المواقة المواق المواقع المواقع المواقع المها درياكات بن الرائب الفيدة لمواقع المسابق المعاقبة على المسابق المواقع الموا

<sup>(</sup>۳۳) بيدو أن بعض الصفت التي الدم جا فن المراك كانت توكد بدعي. وعضع إلحاء، على الألق على يتمثل بشؤيد الآية تضميل والتيكل الصحيدة، إلى يتم من الشكل فن الاوارات المنيدية و اكر مرطة الدعين الحاليب الدائلات. من القواف الميكان في الميضد أن الحرام المن المن المنظم الله حد مدن مردي أو من تماثل طري أمريلية. ومع ذلك والمتواحد القوارة في الوقت احاضر الا الإيد وحهة الشير منا.

<sup>(</sup>۴۱) ن. ريان ت (F. Willer) ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷

الساحلية والفاصلية لمنينا السفل. ومن الخلاجه الرائعة فتطفهم نست ياخ التطور من أساق المساوطات المحمد والمت شركة على نها يقرن بها ترمات طبية، ويقتل تحريجه إلى النوع وأصلي وتحريرة والمحافظة عموماً مشتركاً من القامة من والمتاكا على والسفل الاجارة المحافظة المتاكان المتاكان المتاكان وأعراء والما في على فرحة رفية من الصلق والتقيد ويعد فلماك من ذلك أن الإبروء أم يكونا وأمرة مما فقل في وقد الاحتمان فأسهس معدما المهات المجاوزة على بهي وفره، من لقد

رواده القدر الرئيس التي اميا شده البردية وحرحاً عدما نقل ال فقوات الأولى السنكان أو مرحاً عدما نقل ال فقوات الأولى السنكان ومرحه المعدال المواجهان بما بالكراف والمدافقة المورسة المواجهان بما بالكراف المواجهان بالما بالكراف المؤدم الشابل المواجهان المواجها

يستاد في السياد الما قبل المنكس الأمر بدار فرا الما أما في المهم في المدين المساولة المنافع المرافع المنافع ا

ين ويتي الروبات اعتقد من أصل ألورون والدوامة الأوكولومية على السواء لل أن منطقة يده وتغير الروبات اعتقد فيها شعوب الورون تدي وقائل لا يدارق إليها الملك هل أنها قد حقلت هوية إلينا مددة. وتتك هدا المساور والينا من الصادر المؤيدات إلى يقد من أهم مسطحة يورونية معروفة عني الأن، وأنها كانت تمن حكم طراق (1000) مارسوا الملكة وصية مسطحة الدورات المؤيدات والمن الراس وبالاستالة الله الكانت مسحولات إليه بسيات

<sup>(</sup>۲۵) ز.ن. هسرسون (R.N. Henderson)، ۱۹۷۲، (۲۹) مرگنی. خوتز (G.I. Jones)، ۱۹۹۱،

نقاط انطلاق لمؤسسي أوبو وخمس مدن يورونية كبيرة أخرى، ولأولئك الذين استبدلوا أسرة علية حاكمة في بنين حوال القرن البيلادي الرابع عشر أو الحامس عشر. وتشير الروايات الى أن تأسيس إيفه جاء تتهجة لأن جماعة متفوقة بياكان لتدبها من أسلحة حديدية بجحت في إقمحام ففسها وسط جماعة محلبة أندعى الإيدبور

وأيا كان التفسير النهائي الأصول إيفه وبدايتها، فمن الواضح أنها كانت بين القرنين البلاديين السابع والحادي عشر تحتل مكان الصدارة لقافياً وسياسياً بين اليوروبا وشعب البيتي المجاور. وقد أرَّعت بعض التعاليل البروزية يتميناً بمنتصف القرن الحادي عشر السيلادي. ومن السمكن، وإن لم يقم على ذلك برهان بعد، أن تكون بعض القطع الشكَّلة من الطبن النضج أقدم عهداً بكثير من القطع البرونزية. وقد زودتنا بحوث أركيولوجية حديثة العهد ببعض الحلقات الفقودة في معارفنا عن تاريخ اليوروبا أثناء هذه الفترة الحاسمة.

وقد جلب ليو فروبتيوس انتباهنا الى الأعمية التاريخية والأركبولوجية الفذة لايقه، والى التبائيل الطبيعية الهامة التي تحتر عليها هناك، حتى وإن كانت نعوله الأركيولوجية التالية غير كافية إذا تحكم شبها بالمعابير الحديثة ، ولم يعد تفسيره لأصل إنه اليوم مقبولاً (٣٠٠) . فقد أجري فروبنيوس معظم إموثه في أجمة أولزكون، وهو موقع يتميز يها فيه من خرز السيحي المصنوع من الزجاج الأزرق. وأثبت لتحليل بتقاور الأشعة السهية أن تهازج هذا الحرز الني تحثر عليها في كوميني صالح وتضاوست غاو مطابقة غرز إيند<sup>(٣٨</sup>). وأقل ما يشهر اليه ذلك هو أنه وجدت في الناضي صلة بين ايفه وبين هذه للدن السودانية، كذلك تدل الشواهد الأركيولوجية، تؤيدها الى حدكيير الروايات المتناقلة، على أن نمو إيفه قد ءرّ بتلاث فترات كبرى متهايزة. فلي الرحلة الأول التي يرجع تاراغها ال – ٣٥٠٠ لم تكن يغه تبعاً لما جاد بالروايات سوى مجموعة متنائرة من ثلاثة عشر كفراً (١٩٩٠) تقع في أرض حسمة الصرف للغاية داخل حدود وادي إيفء وكان يشغلها قرويون يستهنون الفلاحة. وتسئمت المرحلة غفامة النالية في تأسيس إيفه القروسطية، حيث أن الجهاهات التي اكتفلت بها تلك المنطقة لا بد وأنها كانت ذات تنظيم اجتهاعي أكثر تعقيداً من نظيره بالكافور المستقنة في إيفه السابخة عليها.

واليس والصحاً ما إذا كان المدر الحضري والتغيرات الاجتماعية التي يندُ عليها ذلك التعلور قد وبيس والحدث المانية المتاري بين المجتمعات العنبة أو أنه فرضها نظام جديد واقد من الحارج، كما لا تعلم بالنسبط متى وقعت تلك النغيرات، وإن كان الفحم النباني المستخرج من طبقات قروسطية في إيته بيمو قد أَرْخ بالسنوات ٩٦٠م و ١٠٦٠م و ١٩٦٠م. وبالنظر الى أن هذا المحم ريا كان يقاياً متخلفة من مرحلة مبكرة في نمو إيام، فإن لدينا إحساساً قوياً بأن بعضاً على الأقل من هذه التطورات الحاسمة – برغم تبكيرها – لمدينة إلحه ذائها ولسكانها وقعت في زمن ما بين القرنين المبلاديين السابع والحادي عشر. وعلى ما يبدو، كان في زَمن ما أثناء ثلك انتترة أن أنشلت شبكة

ص بئت F. Wile) ب م ۱۱۱۲ مر ۱۱۲۰ مر ۱۱۲۰

<sup>(</sup>۲۹) ب. أوزان (R. Ozanse)، ۱۹۹۹، س ۲۳.





اللكال 1971: وأنى من الطين المفتح تتني لل فتال للملك (1970)، استخرجت من إيدينو، إيفه والارتباع: 19.7 مم) والصفر: فرتك ويقبت، خلوق الطبع هفرية،



الشكل ٢٠١١: وأس من الخين الصبح تنمي ال تعالى، ويأكن تلكف، استطرحت من إيابيسو، إيفه والارتفاع: ١٣٠١ سم) والقسار: قرائك ويابت، حقول الحلم عفوطة)





الشكل ١٧٠١١ وأس من اتطين الفجيع علر عليها بالقرب من طريق إبلواراه إيله والارتفاع: ٣٢,٥ سم.. والقسار غرامك ويليت، مطوق الطبع عصوطه

الطرق – الباقية حتى اليوم – الموضلة ال إيده وأوبو القديمة، والى بنين عن طريق إليشا. كذلك يرجع تاريخ تراث التماثيل الطبيعية التي ؤجدت في بيفه الى ما لا يقل عن سنة

٩٦٠ ± ٩٣٠. كما ترجد أيضاً في كل من إيفه وبنين خرز زجاجي دقيق الصنع. وببدو أن الآلية الفخارية المتزلية التي تُوجدت في ايقه أدق صنعاً من نظيرتها لدى النوك، لاسيا بسعني أن زخارقها كانت أكثر تنوعاً وتتفسن أثلاماً وخطوطاً مستفيمة ومتعرجة بزوايا حادة ونقطاً محفورة وتصاميم منحنية الخطوط) وصقلاً وطلاء وأشكالاً دحروجية (استخدمت في رسمها أخشاب أو حيوط مضلَّرة). كذلك استخدمت في أعمال الزخرفة قوالع أو كيزان اللبوة أو اسطوانات من الفخار.

#### بنبن

أسفرت أعيال التنقيب التي أجراها كوكاه عن أن أسوار بهين كانت خطوطاً من رهوم ترابية متشابكة تحدد الأرضر ولم تكن تحصينات دفاهية (<sup>(1)</sup>. وهي تشير أيضاً الى أن مدينة بنين، شأنها شأن إيفه، ريما كانت أصلًا عدداً من الجماعات الصديرة التي تعيش متجاورة على أرض حراجية أزيلت أنسجارها. وكانت كل مستوطنة من مستوطنات بنين تدين بالولاء للحاكم (oba)، وإن ظلت لها أرضها الزراعية محاطة بجرفها وحدرتها. وكانت للدينة عاطة بجدار داخل أحدث وبجدار عارجي أقدم. وتشير أحال التقيب الى أن الجدار الداعل لم يُشيد قبل القرن الرابع عشر الله عن والأرجع أنه أقيم في متصف القرن الخامس عشر الميلادي. وكشفت المقاطم التي الميلادي، والأرجع أنه أقيم في متصف القرن الخامس أخذت منه عن أنه طمس مواقع بناء سابقة واخترق أعالًا ترابية كانت قائمة من قبل؟!! أما الجدار الحارجي فننسبه الروايات المناقلة ال الحاكم أرغوولا في أوحر القرن الثالث عشر

الميلادي. وتؤكد الشواهد الأركبولوجية على وجه اليتين أنه أقدم عهداً من الجدار الداعلي. وفحص بقايا الجدار المرثية على السطح لا يسفر فحسب عن أنه أقدم من الجدار الداخلي، بل أيضاً عن أنه ربا يرجع الى تاريخ ما بين القرنين الحادي عشر والحامس عشر الميلاديين. ويقف المدى الذي تذهب اليه تلك الأسوار الدفاعية، ولاسيا الدعاية منها، شاهداً على وجود حكومة مركزية قوية في ذلك الوقت.

وتابق النسوء على هذه الفترة من تاريخ بنين أيضاً شواهد مستقلة مما بين من آثار فنية تدصمها روايات متناقلة، كما ينضح مثلًا من اللخص المنهد الذي أعده دارك لا سبق أن بذل من جهود في روية عن المرابع المرابع الله المرابع الله المرابع المرابع المرابع المرابع المحالة المرابع المالاة من النوع اليالغ الأنتابة من الرؤوس البرونزية التي ظل صنعها مستمراً حتى بعد سنة ١٨٧٩م والتي تعد أحدث الآثار الباقية)، أو انطقتنا من قبول القرض القائل بأن أقدم الرؤوس البروزية لبنين

<sup>(</sup>٤٠) ج. كوگه (G. Cormit)) من ١٩٧٤، ص ١٣٤

<sup>(11)</sup> الرجع السابق، ص ٢٤٤. (11) بدج مي. دارك (P.J.C. Dark) ،۱۹۷۳

ي الزور والأرب قبا أن الرواب الرواب فيه يه يها التراب الرواب فيه هي كل التراب الرواب والدي يكن الدين كل من الدين كريا أن المار والرواب والدين المارة المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الدين أن المنافع المنافع الدين أن معارج المنافع المنافع

ريك مراة ال ي م طابق أما الله دون الروب الطبيا الكاتبارة على المرحة المركبة وريك مراة الله المساكلية والراحة المركبة وريك المركبة الم

تنظيات رسمية للمناتش والحربين. ويبدو فلمنالاً من ولك أن التسليم بأدر الأسلات في التأثير على شؤون الأهياء كان يشكل حرقا من معتدات نين، ويشهد بذلك صنع الرؤوس الحنسية التي كانت تستحمع الخراض تلكنوية. وعل ذلك يسكن القول بأن صع الرؤوس التلكارية سيق قدوم

(17) ر.(ي. برادوري (R.E. Bradbery)) ، ۱۹۰۹

(2) ج. أطريقيا (Egherotha) كما 1970، من 69. (19) ترجع ج. إعاريبا (Egherotha) في عورخ بلاء بين، بناية عهد الأوسيسو الى الخاريخ الأول، وإن كان يرى أن

المصول عنى تفنى هذا السوسة إنا اهبرة ان المولة استه والتاتين ادول في هذ ستّني - ۱۹۱۷ و ۱۹۱۳، و هذا ما يسحله إقارتيا، اطراح، إعارتيا، ۱۹۹۰ . (23) بدح.سي. دارك (P.J.C. Dick) ۱۹۷۳، ص.۸،

(۱۹۶ ع. إسريك (Egharreba) ، ۱۹۹۰ روزان

أياً أنه الأخراب في برايا في كان البنات ويق التراج عال من الاجهور به بلاد المحالة المرجور بالله . المحالة المحالة المواجور بالله المحالة المح

راهل اقدال الوقطة مادية بين جادت اسدا فها ياهد وجد محج عنب يستمدم مصديد في استخلال راح ليبية . رطل الراح من أنه لا يزال من الصحب أن نين بدالة أموال مدينة من والأكانت قد الأحدول ترح من أن الوقل الأنف الحرف في الحدول الميان المواقعة الحيال الاراكان المواقعة الحيال الاراكان المواقعة المسلحة بطبقة من التماح فرى منطرة كانت تعزيز بالولاء المسلحة مركزية واحضاء أن أن جديدة الأنها يؤلزى في القرارة المؤلف علم المؤلزين في ومدعة علمية عليها فيسيائها التعاوية .

وعمل الرئم تما تزعمه بعض الروايات من أن شعب الإيدو قدموا يلي موطنهم الحمال من مصر منذ زمن غير بعيد. وأنهم الشواهة باللس من السودان، فإن الشواهد اللغوية تشير إلى أن الإيدو يشغلون موطنهم هذا منذ قرابة أربعة آلات سنة. وطوال معظم هذه القارة كانت مستوطنة القرية

<sup>(</sup>۸۸) شد. ویکیت (Wike)، ۱۹۲۷، افزاحات ۸۹ و ۷۷ و ۸۸. (۲۰) جدجیسی، دارک (PLC Dark)، ۱۹۷۴، حریم و ۲۰ و بد آن بعددات التبطی الأمنیذ الداده کشتاریه

تشكل الوحدة السياسية التي يعلك فيها الرجال زمام السلطة تبدأ تتظام تدرجي قوامه السن والطيفة. وكانت تلك الوحدات تنمخ بالاستلال الذلتي سياسياً والنما واقتصاباً. ويعدو أند هذا النمن البسيط من أنساق التنظيم الاجتماعي قد حل عث مثاتم ملكي ووحدات

واراً وأنقيت علمه المرحلة الأولى مورة هؤر وانتقاده اقترن بها تنافس سياسي تسديد بين نلك المدن واراز وأساسة الأولى الروطان سنة ١٩١٧٠ و الراب عليه علمه أسرة بيرووية غربية فل بين واستقرارها فها التأسرة حالته، ويمام أن المنه الأسراء المبدئة أدسات تطورات الناست لين أن تهزر باحتيارها أعطم المستوشات خطيرية في المتنقلة "".

وسكتنا أن تقول بمن إن تبوش بين وتطورها الاجتهامي الثناق قد سجل بداية الحضارة البيئة. ومن معالم حلمه الحضارة تنظيم سياسي مركزي، ونظام دفاعي فعال. والجارة عنوبية، واتباع دين مدين، وأشيراً وليس آشراء الزدهار فنون وسرف تنسم بجيال اللوق والتعقيد.

## [يغبو—أوكوو و ممملكة، النَّرِي استغرجت أول عمدوة من انتائل البروزية النيجيرية في بلاد الإينيو شرق التبجر. فق أثناء

صلبات تقييد منظمة استشارج زهاء مناة انتقال بروتزي ذات مظهر منهيز في إيموسؤكرو وهي مستوفق حميدة في أعمال بلاد الإيفيز بيموب شرق نيميرياء وفي إيزيرا التي تقيم على بعد 12 مجاوعة ألى النشرق من إيفوسؤكروو?" ووجعت بين الأشياء التي عاز عليها في بليوسؤكرو وإزيراء قطع بروتزة نششت عليها متعارط

متواراته المسابقة ومشد المهم الرئيس معنى، وتوابل بشرية مسابرة الرئاس متوارات مسابرة الرئيس متوارات متوابل وميو متواراته وألياب فيقه وفض بروان قد المراق المؤارة والمؤارة والمؤارة والمؤارة والمؤارة والمؤارة والمؤارة والمؤارة حياتات يمكن عنه الدور المؤارة الوائل والمؤارة والمؤارة والمؤارة والمؤارة والمؤارة المؤارة المؤارة المؤارة المؤارة والمؤارة والمؤارة المؤارة المؤارة والمؤارة المؤارة المؤارة والمؤارة والمؤارة المؤارة والمؤارة المؤارة المؤار

<sup>(</sup>۵۰) أ.ضمسي. وايندر (A.F.C. Rydet)، ۱۹۹۹، ص.۷-۹ . (۵۱) ت. شور (T. Shaw)، ۱۹۷۰.

التي يعلم قطرها نحر ١٩سم. وهي لا تقسم سوى هده عموه من التراثيل البشرية، يا أي ذلك أمل والت وجه عزدوم: ومسئلة على شكل وجه، وتسائل فرسي، وتاليل تين واجهتي ملجين, والحموسية التي تعلق بها أيشر أوكور تتجوز عرد الإجازات المسطحية، إذ تفسم للجمودة منذ البياء يدو أن تعكس الجاهات كالله مديدة عاصد غنوب شرق يجيوبا.

للجموعة عدة اشياه بيدو انه تعكس إشاهات كنالة سدية عناصة بمديب شرق نيجيرية. وتنسم فنون الجنوب الغربي هناصر أيقونوغرافية كثيرة بذكر منها زعنارف زهرية مستديرة، وأخرى هلالية ذات اوالب مزدوجة، ونسور مبسوطة الجناحين. ولعل وجودها في إينهوستوكيوريني.

الركمي علالية قال الراب وتروجه ونسري سيوطة الجامين. فيل وجودها في يقيد أخور يونيد. يظهور هذا القالب فانجير المي القال قال في الله قال الله الميان القالب الميان التي الميان الميان الميان الميان على اليمان الله يقول الله الميان ا وصداً من ذلك فين المعاون العالم الفائل الميان المي

من برور درجها و فلک استفاده الدخو المنظم من طبوره فی حدوث مدین، وضعید دادید است خر جمهها فهر واحد من حکام ایندر القدامی، کان پارس منطقاته طل قلطقا الشاقیة من بلاد ایندر وما وراهدا. ولد است من حکام ایندر القدامی، کان پارس منطقاته طل قلطقا الشاقیة من بلاد ایندر وما وراهدا. ولد استرا دادید این المراق علی الفراد و دادید است المراق ا

منظم مصدح من المواحث مشهره استطاعه مان الرواحث فلاتانه بين التوي وما هرف من الشامر المان المراحث المراحث على المواحث لله المواحث المتاكز المواحث المتاكز المواحث المواحث المواحث المراحث المراحث المواحث المراحث المراحث المراحث المتاكز المواحث المواحث المواحث المواحث المواحث المواحث المواحث المواحث المواحث والمسير جميع الشامرات المواحث المواحزات المواحث المو

منظان في قدر الأهر منا قدر قاضم ليلايين منسين في ذلا من أو تحديق القدال الله من المستدين في الدول من الإستدين القدال الانتهام المواجهة والمواجهة والمواجعة والمواجعة

 ويضفون حقوق الزعامة. والمركزية السياسية للنَّري فريدة من نوعها لدى الإينبو، ونحن لا تفهم حرّ الفهم علاقتها بأشياء مثل محاقل الأوزو. وعلى الرغم من أنه لم يتبق شيء من سملان الإيزي

رِّي، فلا يزال للجمعيات التعرّجية دورها في اتحاذ القرارات المحلية بغض النظر عها هو قائم من أجهزة حكومية، كالأجهزة الإستعمارية التي ترجدت في الماضي أو الوطنية الفائمة حالياً.

وقد امتد غوذ الثري ال ما وراه المنطقة الشهالية من بلاد الإيغبو ليبلغ السنوطنات الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيجر وعسمات خضمت لسيطرة بنين التاريخية على النيجر الأدني. وتعد الأونيتشا نموذجاً لتمرة الثقاء أسلوب السيسية المستوحى من الأري ونظيره المستوحى من البيني،

إذ يشكل ناتج التوليف بينها بنية منظمة يكتنفها اللبس والإبهام (٥٠٠).

وقد تُوجدت الأجراس، التي تعد رمزاً أساسياً من رموز القوة والسلطان، في قبور شخصيات هامة. وتقف الأشياء التي تحتر عليها في بينبو أركور وفي إزيرا شاهداً نموذجياً على طقوس ظلت تارس حنى أوائل هذا القرن. وكانت إزيرا مركزاً هاماً من مراكز الرحي الإلهي والمكان الذي تحلد فيه الأرواح الراحلة الى الراحة، الأمر الذي يؤكد ماكان يقترن بمفهوم الجرس البروتزي من معافي القوة المتعددة. وترجد طافلة كبيرة من الطواهر الماثلة في مناطق مجاورة بجنوب شوق نيجيريا. في شمال تلك المتعلة، كانت الأجراس الملكية تندرج في هداد الأشياء التي توضع في قبور ملوك الإيمالا. وفي

المناطق الشرقية لإيغبو، الوافعة الدت هيمنة الآرو، كانت رسل تحمل مجموعات من الأجراس تعلن نياً وصول الشخصيات المامة، وكان الزعاء الذين يعيشون على الحدود بين إيغبو وإيغالا يستخدمون أحراساً خاصة، وفي هذه المناطق، كانت الأجراس تشكل عنصراً ثابتاً في الرجودات أتي تمثر عليها في جميع الأضرحة. وعل ضوء الأشباء التي اكتشفت في ليدو-أوكرو، تشير بحوث أُجريت موخراً استناداً الى

تحليل الأساليب والدراسات الإثنو - تاريخية إلى أنه ربها ترجدت حقاً مجموعة جنوبية شرقية من البائيل البروازية التي يمكن تمييز مفاهيمها البصرية عن نظائرها الجنوبية الغربية. فعدد من الأشياء البرونزية الحنوبية الشرقية المحفوظة في متاحف بنيجيريا والولايات المتحدة الأميركية وبريطاتها ودول أوروبية أخرى، يذكر بالأشباء الني سبق أن وجدت في إيفو-أوكوو وتنفق في قيمها الثقافية المادية م الغيم التي كانت تأخد بها مؤسسات الإينبو السياسية والدينية التقليدية. ويشكل الجرس

متصراً غالباً في تلك القطنة البروازية عهولة الأصل التي تُمتَّر عليها في نهجيريا(\*\*\*.

(46) ر (د. هدرسون (R.N. Hendorson)، ۱۹۷۲، ص ۲۹۷،

(\*\*) تدسي. ليهر (N.C. Nesher) ، من الرسوعات الجديرة بالدراسة المائلة إسكالية لشوء صناعة الوائيل الروازية في الجنوب الشرفي نتيجة ليرتامج الشكيل الذي، نظراً لوجود شواهد مسدة على هدة جاعات كانت ا استخدم صموغ الأشخار في أخراض الشكيل. فلإنسيرا واليمن والإعالا كانوا يستطون أثواع الطاط فلشظ من نين الطاط المحل. والنائيل التي تنسب الى الجياحين الأوليين يتمعلي فيها عاج مادة ممازة. ومن الحدير بالاحتيام أن أول ما تُشر من أهال دارسي التبثيل البروزية للإيفير وردت به فكرة استخدام لتى النقاط في أفراض التشكيل وانزكز تقنية الذي في حامل التوافر فيها الدافات والأشحار الدوا للمطاط - أي ماطل الساقاة. وقد تستى المعرف على أكثر من مشرين صنف من أسناف تين للشاط في تبحريا وجدها.

الشكل ١٧٠٤٢ ودر أ الى رو = الأشياء التي عثر طبيها في أعدل التشبب التي أحربت في إيمو – أوكور والمصار: الرستان شوء سقوق الطبع عفوطة)



هشكال ٢٧٠١٣ وأع: حقيدت متفيدان بروزيدان على شكل رأس قبل يفترض الهمة أليا من إيفور إيزاية والارتفاع: ٢٠٤ سمع.



الشكل ۱۷۰۹۳ (ب.): رأس صولحان بروازة مزحرة لمارض أنها أنهة من إيلنو إيزايا (الارتفاع: هر18 سبي).

الشكل ۱۷۰۱۹ (ج): خلية متدلية بروزية طبي شكل رأس كنش (الارتماع: ۹۸ سم).



الشكل ١٧٠٧٧ (در) أحدال التلب في إيدر - أركور: إباد من الرواز محالا حيال، ومنه قاهدة يروازية تتحد مقدماً وفي الخلف إلى الإسان، ويتدت في مستوج الشارات الملكية وطياس الرسم: قدم واحد طوارًا.



الشكل ١٧٠١٣ (ه). إناه كروي في مستودع الشمارات السلكية والارتفاع: ٢٩ سم).



را الماني). سعو ۱۱۱۱ (۱) كن محال مول بالحال في كي حصات المحال كي محال الماني).

رحقا بعد أفراد من من طرفة من الرفزة الله عن الرفزة في الرفزة الكور المواقع الدونة وين يكل والمنظم المنظم المنطق المنظم ا

<sup>(</sup>۱۹۱) أو. فيزز (O. Werner)، ۱۹۷۰.

رها، جيخا جيج بدار الها ويد قراق اللي نفس إلى رفايا على ان أنه كلت تويد في الرافي الله نقط بين المرافق المنافق الموروق المليق الرفي والمنافق المنافق المنافق

سال معلى الموادر المراقب المهم الموادر المواد

وأسفرت أبيان تقيب أجرت في منطقة أكوا من خدسة عشر ناقوساً حديدياً وسيف حديثهي ينجه السيوف التي لا يزال يصنعه حداده أكوا، وعن عدد كبير من التواقيس المروزية نقسيية، وعن أثنية لترى لا يمكن بسهولة نسبتها ال حدادي أكوا ومود الرايخها ال + ما 12 ± 4 ها".

ريس من الواقع محملات الملاوات الوبية الطاقة عن الدين الميار الأمار والا تعالى الميار المواقع الميار الميار المواقع الميار والماست الميار والماست الميار الم

<sup>(</sup>۵۲) د. تروارب (D. Nonkrup)، ۱۹۷۲.

<sup>(</sup>۵۸) د.د. عارقل (D.D. baril)، ۱۹۹۱، ص ۱۹ ،۱۹۹۸، س ۱۹ (۲۰) ن.د. ولَيْت (F. Wiles)، ۱۹۹۷،

<sup>(</sup>٦٠) ك. فرويوس (L. Feobesius)، ١٩١٢، ص ٢١٨ و ٢١٩.

من كان يغير-أوكور (القرن التابع الميلادي). وإذا كانت بعض الأشياء التي تُوجدت في مغانن باجا هل حرض المتحدد قد على موجد قسالات تعاونة بن يقه وإناء أخر الله وجوج جداً أن يكون الفوازي المقان قائز التر يعلى عائل. وقودى ولك أنه لا يُستهد أن إيفه ترجع الى القرن الساهس الميلادي على المثل تشعر<sup>67</sup>.

بيطرا بها أمثرت ما أبل الشبه بن نقم برواز مورا تلاد بسه (الاصاد بن الإنسانية) المهم المراكز به المراكز الميل المراكز به مراكز و المراكز الميل ما المراكز المراكز المراكز المراكز الميل ما المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز الميل ما المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز الميل ما المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز الميل ما المراكز ا

در مقارض ما در خاص و در سوست می در سر بی می می در بر می می در است. سر بی می در می در بین بر بین است. بین می در می در می در می این بین است. بین می در می در

وكثيراً ما أينظر كل التقافات الثادية لإيغبر—أوكوو وإيفه وبنين الفديمة على أنها تسئل ذووة تطور حصر الحديد في المتعلقة. وقد أسفرت أنهال التنقيب عن وجود شعوب كانت لديها أدوات

(١١) ع. "كوذه (G. Cossab) ب١٩٨١ من ١٩٧٦ وما يلها، ويعنو من احمير بالتكري وهذا العندد أن هذاك الشقاط أن والت أن تواث يقد أن خال أنها أن العدت الحميرة وصاحة الزماج وحض الديات الترابية وأضيات الكبر الوقواي يشه ال مستكرير عالوحظ من الفاع القرآن أن ديا إلاياتي الطبية وأرضيت الكبر المؤولي، صنت أن يترج لمن من القرآن السائس وقاصع الولايين.

نین اهرین مستدن وانتسع میدویین. (۱۳) شدشن (۲۰) ه ۱۲۷۰ رأا)، ص ۱۳ه.

(۱۲) جاً. أوترکيوفرو (M.A. Oswsptogws)، ۱۹۷۱،

(۱۴) ت.شر (T. Shaw)، ۱۹۷۰ ().

رأسخه حديث لادرا على جبل المات كار تروات ضداء رفيس استدام أكان الشيئة الشيئة والشيخ الإنجامي والنبي ركات على الدرب مداكر والله في موادل قبل على على المساعة أولان الميئة عمل القرام الميئة الم

ن علمت من البرز لأطريق الى تقديم الاستخداء على مروز المحاردة الله والمرد الله المواجهة المحاردة الله والمواجهة الله والمواجهة المواجهة المحاردة ا

# الأكونشي

ترجد في الجزء الشاقيل من والدين فير الكروس، وهل بعد قرابة فسيسيالة كيمومر شمال البد شراعد من ترات شي فرمه من التاليل المدودة من المهدر النسلية، ويبدو أن مله الثاليل، التي كروس بلهم الأجرائيني، قد مشتهد المدالين بسائلة حسيرة من بمين الإنكارة ليمين أن الشمال وتأثيل على وجه التصفيد من قبائل الله والشمالين والتام والأبانير والكركة ليمين أن التي المراكزة كان تام مسجداً أنت المسجداً المنافزة وعدت معلين منافزة في غرب البرايل كانيزاً ما كانت بالإنها

الطبيعية وشظايا الصخر تتخذ موضوعات للمبادق، فمن الصحيح أيضاً أنَّه، بالمئتناء بضع حالات في بلاد البرورياء ينحصر نحت الحجر الصلب في أشكال بشرية في منطقة صغيرة لا تزيد مساحتها

<sup>(</sup>۱۵) خ. کوگه (G. Coosah)، مین ۱۹۷۸، مین ۱۹۵۸. (۲۹) د.سی. لیمبر (N.C. Nesher)، ۱۹۷۹،

مل الذكوبرتر مريح على اللمنة البدى لتهر الكروس الأرسط وضع حله المنطقة في زارية سترجة بحكوبان المو الكروس مع أمد دوافقه عو الأوايون، فيقائل حسول البدوس في حتى ١٩٦١م و ١٩٦٦م عام على غلت بدوسات مشافرة من المنافض الذكارة بمبرية، كالملك وحدث عدومات در الحجوان الفسيرة للمسرئة على الكرال لمسافراتي أو الجلاجي في مواقع من حامة المنطقة مسكونة في الوقت الحاضر أو كانت كالملك فيا حتى <sup>(188</sup>

در برا آمیره با شباره انتخار کرد بر در برا با برا آمیا برا این دستها سد موادن فرد با بین (الایکا انتخار آمیا شده از دست می است این و با در این و دید با در می وادد به مرحاء (درد این از آمیاء اردید این الدیدیدی (ایرا آمیا به میمار)، کار این است می این کار درد این (صدر محراء این افزار معرامی این است می این با این است می این است می این است می این است می دردرد محراء این امیرا می این است این ا

و فيرم علا يستونها سري الأطارة أي مختيارة د أو الأنجالة أي مختيارة الشرائة. وقد تشتى حق الأن التعبير بين فاحد السابد ، () السوب الذا الذي يسم الك المقارية بدون المنظري المؤلفة والمنطق المنظري المقاد المنظم المنطقة المنظم المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة الأخلالة المنطقة الأخلالة المنطقة المنطق

والمتحدث السعودية على حصد الموسس ومن الم المساورة المساو

وكان تطاق سلمة الرئيس الديني يزارج بين الياة واحدة والمسورة الترفية برحيا. وقد حول المتحدة لن يتص لل الرازه سلامة سبب هولاء الرئيسة الدينية المتحدة الدينيان المتحدة المينيان المتحدة تصب التاء الرئاسة عام الما الأصدية كانت من بين الوجادات القليمية الأميناء الوجادي الدينيا، المورد يتحج أن نعة شرع ملذا للتعبيا لم يكن تتجاوز قراية عشر مسترات في العربيط ويتخد الميسود، لاساب عاد بايرياء أن الانتجابية الكل تتجاوز قراية عشر مسترات في العربيط ويتحد المتحدة الميسود،

<sup>(</sup>۱۷) انظر ب. آلبسود (P. Allmon) و ۱۹۷۱ و ۱۹۷۱.

بری السالة و بادی را صر ما و با رایح این آن دار دو بست از راق پایست از رود با بست از مواند می خوان میداد برای با بست از مواند میداد می این مواند میداد برای با بست از مواند میداد با بیداد می این مواند میداد با بیداد بیداد با ب

استمرتُ صناعة التائيل الحجرية في اليوم شكل كتل خشبية اسطوانية.

أرياسي "م" في تعدل أن أنكاء بالسينية من كان مندسه الأوام الت إصدار مداراً منظرة الأوام التي إصدار مداراً منظرة المثارية التيكن في تعدل منظرة من

## تجارة العصور المبكرة

حدة التاليم من الصبا التي الته قدم ند الثقالة لإنجاع إيا التي إليان التعوير المثال التي المناس المالي التعوير السير مواله إلى المناس (المناس المناس المناس

أسفرت عنه أحمال التنقيب في مدن عثل ليفه وأويو القديمة والبشا<sup>(١٧)</sup>, ويصدق عثل هذا القول على الايمو كما يتضبع من تناتج أحمال التنقيب في بين. كملك فيحت أقوام أخرى، يشكر منها الايفو-أوكور في ليجريا والبونو مالسو في غانا، في إنشاء دول ذات نظم مقدة.

الأثاث ثالثة الله يعتز على السلطات في حيد حسوب السيرة الثكافية وتقليدها السيرة الثانية وتقليدة الله وتقليدها الأجهائي ويقتل الله يعترف الله المنظمة ا

رقان لكتير من منذ فراد البرياة الوقاة في أهرمة النباب والسودان وسهوب السامل وراقي يكر سم يافيه موزين وفردنس فيامه ومرفورها في معلم والسود أن المورا المراق المراق

رافع أن في طا المستوى الحرب النافيات الإنتهائية الهيئة العلي العالم المستوى التوليد المستوى التوليد المستوى المستوى التوليد المستوى التوليد المستوى التوليد المستوى التوليد المستوى ا

ولى كاير من للجمعات الرواحية المأتجة بن غرب أفريقها، كانت تُدوق من امتداد عات الكينية وهو بعدت في المتداد وعات الكينية وقد يوسف في المتداد كوري، وهو يعدت في المتداد كورية ويوسف في المتداد كورية ويوسف في المتداد كورية من المتداد كورية الكينية الكينية الكينية والمتيادية والمي يقدم في أن لل تشارف من يجود عداد وإدامية في في عالم المتراد المتداد المتداد كورية والمتداد كورية من المتداد المتداد كورية والمتداد كورية والمتداد كورية والمتداد كورية الكينية والمتداد كورية الكينية والمتداد كان مستد كانتهم في المتداد كورية الكينية والمتداد كان المتداد كان المتداد كان المتداد كان المتداد كان المتداد كان المتداد كان بديرة للكرد والذات الكان المتداد كان المتداد

<sup>(</sup>۱۹) ب. أوزان (P. Ozame)، ۱۹۹۹. (۷۰) سي. لمائيت (C. Flight)، ۱۹۹۷

كوماسي كشفت أعمال التنقيب التي أجراها نونو عن وجود ومصنع، نؤوس من الحجر للشحوذ ص ضفاف نهري ويوي وبرروبورو<sup>(١٧١)</sup>. ومن أهم الأدلة على وجوده رسوم تخطيطية لقؤوس حجرية وأثلام على منكشف الصخر حيث كان يمري شحد الحجر وصفن القورس، ولا يزال ملينا أن نعرف توزيع تلك الفؤوس. وفي ربيم، بالقرب من واهيفويا في بوركينا فاسو، تفترن مستويات العصر الحجري للنائح / عصر الحديد بالأماكل التي توجد المها مصاح القلوس، ويبدل أن للونع كان مركزاً رئيسياً بيم الملوس لأعمال منطقة تقصها للراد المنام ""، وأياً كان الأمر فرن للسافة الكبيرة التي تتشر الفؤوس والمبارد المستوعة من الحجر الأخضر على استدادها تدل على

تجارة عبر مسافات بعبدة أكثر من دلالتها على شبكة تبادل علية. وهتاك أيضاً شواهد من العصر الحديدي تدل على تجارة محلية في الآلية القخارية في غاتا،

يكشف عنها العثور في نسيج الآنية على أنواع من الطمي غريبة من المنطقة التي تُرجدت فيها الآنية. فقد ذكر يورك أن عدداً من الآنية المتميزة التي ترجمت في نيوبويه كانت مصنوعة من طبن أعد من مصادر تفصلها عن الموقع مسافة قد تصل الى مائة كيلومتر. ومن أعظة ذلك إناء ترجد في بيتو ويدخل معجود الميكا في صنعه (١٠٧٠)، بل لقد تحدث برايدي عن انتشار أوسع إذ كانت آنية من المتعلقة العليا لذانا تباع في المتعلقة الشيالية حيث لم يكن يصنع محلياً إلاّ قليل من اللمخار (٢٠٥). وربما تجاوزت أهمية التجارة في هذه الآلية مجرد الدلالة على وجود اتصالات ثنافية على السعيد الإقليمي لتبين لنا أنه قلّ من بين السجنمات الزراهية ما كان يتمتع باكتفاء لماني. ويرى هدا المتولف أن بدايات التجارة عبر مسافات بعيدة في غرب أفريقها ترقيط ارتباطاً وثيقاً باستغلال موارد الحجر والفخار الملذكورة وكذلك المعادن. ومن الواقعي أن تفترض أنه وجدت منذ العصر الحديدي البكر شبكة معقدة واسعة النطاق للتجارة عبر مساقات بعيدة تنطلق من بضعة مواضع مركزية تلمع في مناطق ايكولوجية منايزة وتصل بين الجهاعات الساحلية والجهاعات الزراعية الداعقية من جهة، كما تربط من جهة أخرى بينها وبين الشعوب القاطنة في الجنوب والمجتمعات الرهوية في الشهال.

#### اخلاصة

إن التشكيلة المتنوعة من الحرف التي ثبت وجودها في مواقع مثل إينجو-أوكوو إنها تنىل على إتفاق مقادير كبيرة من رأس المال الإجتماعي، كما تشهر الى وجود تكنولوجها متطورة والى تجمّع الثروة

1111 (R.B. Nanon) 44 ---- (YI)

ANY (G.W. Andah) Asi . . . (YD

(۱۹۲) ر.ن. يورك (R.N. York)، ۱۹۲۲، ص ۴۶ و ۱۹۰۰، رفد أثبت كل من مايوسن (Mathemone) وقلابت (Flight) وجود ريدية كيسوتو زوهي زيدية كروية صديرة ذات حافة مخرزة بعض الشرب، وهي مصبوعة وصريت بدوه ما وجود رميه حبسونو ووهي زيسيه عربيه صديره زات خدد معرره يعض انشيء، وهي مصنوعه من عادة داكمة متميزة) على مسحة دائرية لعيث تجرها ٩٠ كيلومتراً حول نلطة التفاد القولة الأسود والهوجة

من عادة قد يته متعيزه) على مستحد معربه عنص سرح ، بينوسر مرد الأبيض، وهذا يُرجدن تاريخياً هذه الأباد الى القرنين الندسي هشر والسادس هشر الليلاوين. (٧٤) ب. برلېدي (B. Priddy)، ۱۹۷۳، ص.۳.

وتأسيس زهامة (رياكانت) ذات طابع شعاتري والى المشاركة في نوع ما من أنواع التجارة. ويرى شو أن الكميات الكبيرة من الأشياء التحاسية التي استخرجت أثناء الحفريات ريما كانت تُستخدم كعملة، وأن النحاس الذي استخدم في صناعة النيائيل البرونزية كان ينتمي بالضرورة الى أصل عبرُ صحراوي، على حين أن نسبة كبيرة من الـ ١٦٥٠٠٠ خرزة التي استُخرجت ويما كانت صناعة هندية، وريا أتى بعضها من مدينة البندلية، وإن كان تاريخ + ٩٠٠ تاريخاً سابقاً الأوانه لافتراض الصالات مع تلك المدينة (١٧٥٠). وتوجد أقرب مصادر النحاس التي يسكن تصورها في منطقة أزليك (تاكيله)، بالقرب من مرتفعات العبر (بالنهجر) ونيورو (بالمي). غير أنه لا سبيل الى أن تعرف بالفبط مصدر النحاس الذي استخدم في صنع تائيل إيدو-أوكوو البروزية، أو ما إذا كانت مكوناتها قد تطلبت تجارة مع اجال أفريقها عبر مسافات بعيدة، أو ما إذا كان النحاس قدم من أحد المصادر السودانية. والواقع أن التحاس والرصاص يوجدان في أباكاليكي، كما يوجد النصدير في أفيكيو وكالابار(٢٠٠). ويؤكد أونويجيوفوو أنه عنر على آلار لنشاط تعديني قديم في نلك . وإذا كان أونوبجير فرو على صواب فالأرجع أن هذه المناطق الاترب كانت هي مصدر التحاس. وأيا كان المصدر، فإن الكميات الكبيرة من الأشياء المصنوعة من النحاس التي وجدت في جنوب ليجيريا والتي يعود تاريخها ال ما قبل + ١٣٠٠ تدل على أنه ترجدت طوال عمسهاته سنة على الأرجح قبل ذلك الناريخ تجارة واسعة النطاق. وتشير الجودة الحرفية الفائقة والتجارة هر مسافات بعيدة الني تنم عنها تلك الواد الى وجود اقتصاد زراعي متطور ويا يدهمه النتص وصيد الأعماك وقادر على إنتاج فاتضر اجتهامي هائل. وقد أسفرت عن قدر كبير من المعلودت النبي تؤيد هذه الحقيقة كل من الأشياء الني تحتر عليها في إيذو-أوكور والدراسات المتحققة التي أجراها أونويجيوخوو على مجتمع الثَّرِي.

ين بالمساقي الشم في وقت أن المباقية من ساعة بيدان البلية اللها إلى وقت يونا على روم فقات المباقية التي يوم من المباقية البلية المباقية المباقية

<sup>(</sup>۲۷) ت.شور (T. Shaw)، ۱۹۷۰، الجزء الأول، ص ۲۲۰-۲۲۷. (۲۱) م.أ. أونيةبيرفور (T. Shaw)، ۱۹۷۲،

<sup>(</sup>۲۷) الرجع السابق.

السلطية الرياض التهاجية والمقالية والمؤاخرة والمؤاخرة المؤاخرة والمؤاخرة وا

منطقة الدانة والمناطق العلقية الى إنشاء شبكات تسويق خطية على اعتباد الحلجان والأنهار المنطقة من منطقة الدنما<sup>(۱۸)</sup>. وكانت التجارة الإنجليمية في الحرز تنجه من الشرق الى الهرب أكثر مماكانت تنجه من الشيال

الى الجنوب. فقد أطلل اسم وأكوري، على وضع من العرز الذي لم يستل قط تحديد مصدوه ولكنه كان سلمة يناجر فيها عمر مسافات بيدة حول عليج غينيا. كذلك تشأت شبكات التجارة حول مراكز صناعة النسيج ويلفت درجة كبيرة من الإنقان في

<sup>(</sup>۷) آیی ج. آذنرا (D. Northey) ۱۹۷۰، ش. ۱۹۷۰، م. ۱۹۷۰ م. تورترب (R. Northey) ۱۹۷۰، (D. Northey) ۱۹۷۰، (Alago) ( (۲) آخره ج. آند. به نوز (۱۹۵۹ م. ۱۹۷۰) ۱۹۷۰، م. ۱۹۷۰، م. ۱۹۹۰، (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) ۱۹۷۰، م. ۱۹۷۰، (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱۰) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (۲۰۱) (

## الفصل الثامن عشه

# شعوب غينيا العليا بين كوت ديفوار والكازامانس

باسبه و. أنداه

على الرغم من أن كثيراً من العالماء والباحثين يرون أنه قامت في أزمنة عتلقة من الماضي قبل التاريخي والتاريخي علاقات أساسية وحميمة بين غينيا العليا وغرب السودان، فها من أحمد بيمن بوضوح طبيعة هذه العلاقات ومجراها عبر الزمن وبالنسبة لأجزاء مختلفة من ساحل غينيا. وترتب على ذلك -كما حدث في حالة ظواهر تاريخية مماثلة في تاريخ أفريقيا – أن نشأت الدراضات كثيراً ما اختلفت فيها بينها، إما باختلاف نوع البيانات التي الملفت أساساً لها و/ أو باختلاف الطريقة التي اتبعها الباحثون في تفسير تلك البيانات.

من ذلك مثلًا أن هناك من يعتقدون أن إعهار ساحل غينها الطبا جاء نتيجة للتروح للستمر لجاهات السكان من المناطق الداعلية الى الماطق الساعلية. وحتى في داعل علما البهم في التفكير، المثلث الآراء حول الوقت الذي بدأ ميه ذلك النزوح. فماكُول مثلًا تمرجعه الى - • • • • عندماً بدأت الصحراء تعاني من جفاف متزايد وتدفق أسلاف المائدة (المنديد) - حسب رأيه -ال متعلقة الساحل ليطبقوا فيها المعارف الزراعية (٠٠٠. ويرى أ.أ. كوريا أن دول غرب السودان مارست في حلما الصدد ضغطاً حاصاً، وهو تُرجع ناريخ نزوح جماعات السكان نحو للناطق الساحلة الى القرن الثالث الليلادي<sup>(7)</sup>. وفي العلرف الشيض، يحتر و. رودني أن مده الحركة قد

ري درند ماڅار (D.F. McCall) يا د در ritter ((A.A.M. Conta) الأجراكية (A.A.M. Conta)

سرّعتها أحداث سياسية وقعت داخل الدول السودانية<sup>CP</sup> في فترة حديثة نسبياً، تما لا يعود بها حتى الى القرن العاشر الميلادي.

ولا شك أن هذه الآراء، التي تعير أن معظم شعوب سامل طبينا الطبة أفرام طرورا من مواقعهم المشكلة بالمنافق الفاطفة، أراد علمل بقبل فرسع التنافق وحد ذلك قالا يزان بعين طبقاً أن نبت بوضوح كيف كانت ثلك الشعوب التي تقلق ماتين المنافقين الفاسمين ترتبط فيا بينها مامة ولين إلى التي وفرت مستقد شدى من الفاريخ، ومن كانذ يارس تأثيراً حاصاً على من ومن حاسدة ذلك ولأن الأساب.

ين مله فالبدأ غيرية فلايم فلايل مطالب بها الفيا حول الفرا والموافق على القرير المداولة الموافقة على القرير الم المائي والفيام عمل الموافقة على الموافقة على الموافقة عل

## الإطار الايكولوجي تند عادة وضنا العلاو ا

والتعلق التواقع المستحد والمستحد والمستحد المستحد الم

<sup>(</sup>۳) ر. روش (W. Rodney)، ۱۹۹۷.

والوحمات الجغرافية التي تشاهد في مذه المتلقة هي السينية سياه ومتلقة سيبراليون-فيتيا بين الكارّاناس وكوب مارت (ومو ما يخيره رودني فينيا السيا)، ومتلقة ليبيها بين كاب مارت كاب بلماس. وفي المتلقة المدافية، بأمدً وامن السنانال أحد المعالم التميزيرفرافية المامة للسينياسيا. وتوجد

الى جائيلى الواجع الالأو يونيها أسهول ساطية معتشفة فول القليال الخربي منه هفية من الحكوم الرابل تعبد عنقط الحرض، أما أن منتقلي سيواليون فوايدا فإن القليم الرابيس من مراضات المرافق المرافق التعدد المولى المائية منتقلة إلى المقاطعة على عالماً بها بها والجام سهول مرتفعة الى الشابل والعرب. وعند الطرف الشرق من السهول الرابعة عارج منتقلة لهيئا المائيا، يهيد سرض المولفة الأربط المواجعة المواجعة المائية المائية المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة

و محمد معيد المشارك المراقب عن مياليات التوليد من متوسق الميلية ويشارك الميلية الميلي

دهاب الحبر الرأل الثانية في الطحاء الحري من غيبا الفيا تسدير نظ حوات متارب الأحداد, وطل حين أن بالور الشيال من مورنانا محارة سباده فإن الرئ السناني بطل فطيل وراب البيرة المورنان الرئيسة الرئيسة الموجدة المهدنية المهدن المهدن المؤلفة المهدنية في طور المواتفة المهدنية في خوات المركزين التي المؤلفة المواتفة المؤلفة المهدنية من منصر عضاب المعبر الرئيسة المعبر الرئيسة وتشكل غرب السوات التأثير المناطبة الشلاور من ميراتون-تبيين مناصل غيبا المؤلفة.

رواضي الطاقة التاليخ بين الساطة المؤسمية والتاليخ الطيق والأستوازي في فلاسلي وسيقتات التورف في بطن المثاني الساطة المؤسمة المؤسمية ، مروا بالراضي الساطة للمستوق في المشترية والمستوقفة المشترية في التاليخ تشتيم التقافلة المثانية في المثانية المؤسمية ، من المثانية المثانية المشترية ، في المثانية المثانية المثانية المثانية المثانية المشترية ، من المثانية ، مثل

سي يصد مستخد به والرحمية بدين المستخدم المستخدم ومستخدم ومستخدم براه. وحوض اليجيد الأطبق بدين السابق المبترة السيط السابطي أن الرئيات، وذا ١٠٥٠م بالسابط التركيات بدينا في الثابات وعاصيل المستخدة الرئيات المستخدم المستخ

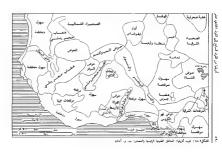

وسئل عرفضات فوظ طائري (التي يريد ارتفاعها على ۱۹۵۰ مرئي الانتخاذ الجنوبي الترميد أخذية الناسة والتاسيخية الحجرية الموقعة التي بين منطقة الحرفين الى الدالية المستخدمة التيميز الحائل في الحرفين وتوجد كانها تقديمة والحائل والموقعة الميان والدينية استخدم الإستان ودوان هذه المقبلة الإستان المستوطات الزراعية، والسكامات في بعد محمار الدين المنافخة والإستان القلالية.

مان مسلم المسلم المرتبات ويعد حرض النهير الأهل الذي يصرف بيامه في نهري إلى اللسان من السراء. ويتراع اللهب على نطاق واحم في الطبقات السفل المسخرة الخب الح الكبري اللي طلق المسئلة مكان المثلة. والمسئلة من معاملة أن المرتبع قريرو هم والجزيب، وأنف الساحل في معلمه من الجزيب السواقي اللي الشعال العربي، المساحب أنهار كثيراً ما الحرفياً المساحب المان كثيراً ما الحرفياً المساحبة المعامية من الجزيب السواقي الالشعال العربي،

يسد عد المنطق العبد القييمي سالة بده ويزوراً كل بقل المواطلس بين على المواطلس بين أنها من الرافعة لل منافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الأطباط الأطباط الأطباط المنافع المنافع أنها يتم المنافع و دم الأطباط المنافعات المنافع المنافعة المنافع المنافعة المنافع

وقوسة اللي فواقع "الطفاق" حيال فيها ويوارح إذ الطفاق على طوية من الحفود الفيهة. والارامة بالالة المصفورة عمومة، وإلى كانت مرحلة الصلب بميان الملاحها المشافرة والمستقدة والمستقدة والمستقدة ا والمرافزة العادلية المدورة المستودة عمومة والمستقدم المستقدة الطبيعية أو البرية: إن والمرافزة ولحري على طور والام المستقدم والمستقدم المستقدة المستقدية أو البرية: إن والمرافزة المستقدم والمنافزة والمستقدات ولمستقدم المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة

وأهم ما يعبر التنقة الساطية. التي تعاً من ناكار في جوب السنال ماؤة بدنيا ولهيا يبدئو والخاب الأخر من سيراون ومود فلساب الحاجهة الرسلة والحضورة الإماد المها الواساليم والعالم الإراكات على على الماركات وواجهة الراجية والمحاجة الماركات المحاجبة المحاجبة كانفول معتلة إذا تعاولها لما ساحات شامعة من الترب العاربية وكميات كافية من المباء لمحاجبة كانفول المساولة والمحاجبة المحاجبة تقديمة الأرسان المباركة بين الوواد تعالى بموحات مواجدة كانا الحاجبة

ويتألف النظر الطبيعي بين مرتمات غيباً والناطق الساءلية من سهول مقطة تتحد في المجاه العالم أنسان شرق – جنوي أمري غو البعر العلاقاً من حرف تحت الباء. وقع فيتاون على فيه جزوة الوجه بها قدم فيد بناغ إضافها 1 • 1 من على الرأ من الرابط المبدئة الموجهة الموجهة المراجة المرا



الثانية في كل من مناطق فيها وسيهراليون وليبيرا, ويوجد بالمثلثة المساحلة المستدة بين فديها وكان استرات با يويد على أرام ومعمين إشراريسياً تعدق ميرها أن المام داري أو رجوبي غربي وكانت تشكل مع وواضاء ماراتها بعدة المسكل من المسلمة ا

## النشكيلة اللغوية والإثنية

تتمي شعوب فينيا العليا الى ثلاث عموعات فرمية للنوبة رئيسية تتمي بدورها الى أسرة لندات التبحر كونغو: الماندنك والأطلسية الغربية والكوا (الشكل ١٨٠٢).

# مجموعة الماندتك

تعد الماندنك – التي تشكن مجموعة من زهاء خمس وعشرين لينة تمند من بوسا في نهجيريا إلى غامبيا في الغرب، ومن سونتكه في الشيال إلى فاي كونو في الجنوب - أكثر هذه السجموعات الفرعية استقراراً وأوسعها انتشراً. وفي داخل مجموعة المائدن الفرعية تحلل البوبو-فنغ (الشيا)، السنداولة في بوركبنا قاسو حالياً، موقعاً يكنفه قدر من الابهام، في حين أن سائر لغات الماندن تناسم عموماً لل مجموعتين: المجموعة الشيالة وأو الشيالة الغربية)، والمجموعة الجزيلة (أو الجنوبية الشرقية)(١). ودرجات القرابة النسبية فيما بينها واضحة بالنسبة لكثير منها. فالجموعة الغرعية الجنوبية الغربية، الداعلة في المجموعة الشيالية الغربية، تشمل لغات بذكر منها الملده والكَبِّه واللوما المستخدمة في سيبراليون وليبيريا وغينيا، على حين أن المجموعة الفرعية الشيالية من المجموعة نفسها نضم السونتكه والماندنكا والبمباره والمالينكه والديولا وهلم جزأا والسوسر -بالونكه والقاي كونو وهدواً أنمر من اللغات. أما المحموعة الجنوبية فكان يُعتقد الى عهد قريب أنها تتألف من مجموعتين فرعيتين منفصلتين: المجموعة الجنوبية التي تضم المانو ويضع المات أخرى أقل انتشاراً منها وتستخدم في لبيريا وساحل الدج (كوت ديفوار)، والمجموعة الشرقية التي كانت تشتمل على عدد من اللغات الصغيرة المتعزلة والبوسا والبيسا والساموي والمتغرقة في بوركينا فاسو وشمال بنين وغرب نيجيرياء غير أنه لبت اليوم أن كلنا المجموعتين الفرعيتين ترتبطان فيما بينهما ارتباطاً وثيقاً ومن ثم تشكلان محمومة واحدة<sup>(6)</sup>. وتنسم لماندنكا، التي تعد عصوعة فرعية من مجموعة الماندنك الغربية، بثلاث خصائص

فريدةً هي: كثرة عدد الناطقين بها والسَاعُ تطاعها الجذراني وتإسكها النسبي. وكانت منطلةً

افطر سي.س. بيرد (C.S. Eccl) ، ۱۹۷۰ وراي. فيلرز (W.E. Welnen) ، ۱۹۷۳ ر لونغ (R. Long) ، ۱۹۸۲ ر ۱۹۸۱ ر ۱۹۸ ر ۱۹۸۱ ر ۱۹۸ ر ۱۹۸۱ ر ۱۹۸ ر ۱۹۸۱ ر ۱۹۸ ر ۱۹۸۱ ر ۱۹۸ ر ۱۹۸۱ ر ۱۹۸ ر ۱۹۸

<sup>(</sup>e) أ. يروست (A. Prost)، 1941، ص ٢٥٤ و ٢٠٥٠.



التافقين بالتدلك مشكل قلب الدول السواتية الدوية الجائرة التي يرحح تاريخ أولاها، وهي أبطولية فانه إلى أكثر من ألف عنا علت برعول الروايات الإستادة إن ترجد الاستادة المترجد التنشك في يرمد الهوا اليوم بعامياً بعدت أنه احكم السمياة (السمياة) في القرن الثالث عشر الملاونية وأن ما قبل المتحارثة لل الجزيب يرجح تاريخها إلى القرنة الرابع عشر المبددون، إن أم يكن إلى ما قبل ذلك.

والدريم الجغرافي الداخلين بالمتافق بحال هذه تعسيرات تاريخ. والتجر أن ان منظم التعاقب في الميام الله أن منظم التعاقب في يحتم مريق الداخلية الداخل الأخيار المتافق المنظم الداخل التعاقب الميام التعاقب الميام التعاقب الميام التعاقب الميام التعاقب الميام التعاقب في الميام التعاقب الميام التعاقب الميام التعاقب الميام التعاقب في الميام التعاقب التعاقب الميام التعاقب الميام التعاقب الميام الميام التعاقب الميام ا

رسكاً من بها آمر أن هزار أن التعاد أرا العادة الأطبيع بدارا موتاه صوبه من موثاً بنا المستويات بدارا موتاه معرفم من موثاً في الدائم الله الديار أن يعاد المستويات المستويات المستويات المستويات المستويات وقد المال المستويات ا مراح المستويات المستوي

. ويشير وَلَنْكَ كُلُهُ اللَّ أَنْ الشُمُوبِ النَّامُلَةُ بِفَائِدَنَ وَالْتِي نَمِيشَ الآنَّ مَثْرَقَةَ فِي وِركِبَا فَاسُو ويَتَن وَتِجْرِيا لِيسَت أَفْسَى الفروع الشرقية لشوح للبائدُن انظلَّى مِنْ الفرب، وليَّا هي بَمَالِا الهجرات الجَوْمِيةُ للهائدُن التَّجِهةِ مَن الشَّرِقُ اللَّ الجَنُوبِ الفربِي، وشِيْهِدٍ بَذَلْكُ مَا بَيْنِهم مَن

المجرات الجزيمة المالمك التجهة من الشرق الى الجنوب العربي، ويشهة بدلك ما بهنهم من صلات لمدية وليقة<sup>(7)</sup>. أما قيا ينطق بالتسلسل الزمني، فإن فِلْسرز برى أن لغات الثاندن تسئل أبكر انشقاق من أسرة

التيجر كونتو، فوزماً إياد تموثل – ٢٣٠٠، وهو يفترض أن الانشقاق بين الماتدن الحاربيين والمائدن الشياليين الغربيين حدث حوال – ٢٦٠٠، قبر أنه لما كانت هذه التأريخات تنهض (٢) نظر بد شنها در مزن ولرند، نوس (Wasion, R. Masoy et L.V. Troman, U. 2004).

(۲) نظر پان فانسها و ر. مړن و ل.ف. ترسمي (LV Thomas) الله ۱۹۹۶ (۱)، ۱۹۹۶ (پ) من ۹۱.

وفقاً للزوابات المتثلق أسس دوئي الدافوس ولي الأحد صيادي التعينتو ولامرأة من فوات، عا يدل طل
 أن الكانت والمنتزي وحدوا حاك في تتريخ سال على تأسيسها. الخبر أ بروس (A. Pion) (A. Pion) من • ه و ۱۹، ۱۹۸۱ من ۱۳۱ ج. وفزي (A. Goolg) (A. Pion) و ۱۱۱ و ۱۹۸۱ من ۱۸ و ۱۹۸۱ من ۱۸ و ۱۸۱۲

تنصل هده الروایة بأسفاررة کسری، اتفار ب. مهرسیه (P. Mescue)، ۱۹۷۰، من ۳۱۷.
 ای آر بروست (P. Mescue)، ۱۹۷۰، من ۲۵۷ و ۲۵۸.

(۱۰) رأي شرز (W.E. Wolmen)، ۱۹۵۸.

على قباس أعيار اللغات، وهو منهج بتعرض اليوم لنقد متزايد من جانب علياء اللغة، فإنه يتعين توخي أقصى درجة من الحلم في قبلة. توخي أقصى درجة من الحلم في قبلة.

ي من ذلك للسب مناك شك أن أن أجواء من لهيريا وساحل الداج وكرت ديدوان كانت أثناء القرة التي يترافحا علما المبلد تطعياً أقرام من متكليم للنات المندند التميين الل المجموعة الجزيرة أما شعرب القائدة الأخرى – التابع الوكنو والمنافع والسوسو والكهأة – غيراد والآلوماً وسوف بها يجاهروا في مقد موات هو الساحلة الثاني ("أناه القرود الحاسسة أو المستة الالحيرية)

# المجموعة الأطلسبة الغربية

أن طال الحال العالي السي الحريث الذك الرئية بير صدر والهي "" أن المناس السي المحرث الذكار الرئية الرئية المناس ال

ورى أباير أن المجيرة الأطلبية الربية تألف من لفات شي يكلمها سكان المنظر السلطة المربية أن المعارف من يسواليون المساطقة المربية في السيالة العربية أن المعارف بن يسواليون المساطقة المربية أن الموساطة المربية أن المؤسسة المربية أن المؤسسة المربية أن المؤسسة المساطقة المربية أن المساطقة المربية المساطقة المربية المربية

التأخيف من الولوف في السناق والتب في سيواليون)، فيه أن منظم اللتات الأطلبية النزية تتلكمها عموهات حكاية صغيرة نسياً وتخيراً ما تكون معرولة تتراوح أمدادها من حوال ٢٠٠٠ نستة (حل الديلا والكيسي) لل بضم عنات من الأصفاص ونثل الكويلة) <sup>(١٠٠</sup>).

<sup>(</sup>۱۱) انفر وتاريخ ألويقيا العام، المبلد الراح، العمل الذي مشر، اليونسكي (۱۱) ياكتر منهم ه. هالتي (U.Dalby) ، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵ (۱۲) وراي. فدرز (W.E.Welmest) ، ۱۹۷۳ م. ۱۷.

<sup>(</sup>۱۴) و. إي. طبرز (W.E. Weiners)، ۱۹۷۳ ص ۱۲. (۱۹) ج.د. سابير (L.D. Sapir)، ۱۹۷۱ مس ۲).

<sup>(</sup>١٥) الرجع السيق.

روی سار آن جدنات بیش احتمالی الرویا من ارتقا الروا والس و رافع (الروا (الاس) و الاس) و الاس (الاس) و الاس) و ا الصدور تمام و اللي من السود المنظم المواجه في المالة المنظم المنظ

## مجموعة الكوا

يرى غرينرغ أن مجموعة لغات الكوا مستخدمة في حزام يبلغ عرضه ٣٢٠ كيلومتراً في التوسط، ويعتد ال خو ٢٤٠ كيارمتراً على طول ساحل أفريقها الغربية من منروفها (لبييريا) في الغرب، مارًا بساحل العاج وكرت ديفوار) وغانا وتوغو ومنطقة تقع بين بنين وغرب دلتا النيجر والتجميعات الرسطية (middle-range groupings) التي يذهب اليها غرينرغ مقبولة في جوهرها، حتى وإن كانت تطمس عموعات لغوية مستقلة مثل النوبي وثنق أوجه تناظر مفردانية وثيقة بين عبموهات مستخدمة في مناطق جغرافية عتنفة يذكر منها لغات قلبل والأكنان. من ذلك مثلًا أن أهم أربع من قنات الكوا في الوقت الحاضر من حيث عدد الناطقين بها - (١) الأكان والتشوي والهالتي) السائدة في لحانا، (٢) الأيوي السائدة في توغو وجمهورية بنين الشعبية والستخدة أيضاً في حنوب شرق غاة؛ (٣) اليوروبا السائدة في غرب نيحيريا؛ (٤) الإيفو السائدة في شرق نهجيريا - قفات مقطعية تتسم جنفياتها الموسيقية (١٠٠٠). واتن كان صحيحاً أن نسبة غرينبرغ للنات مثل الكُثرو والإيمو الى الكُوّا لا تُؤال غير نهائية، فإن الإيمو مثلًا تبدو وثيقة الصلة بكل من اليوروبا والأكان بنفس الصرجة التي ترتبط بها عاتان الأشيرتان فيا بينها. والواقع أنه تجري دراسات تفصيلية، وإن لم نزل بعد في مهدها، تشير الى أن الجانب الأكبر من الحزام الغابي لذب أفريقياء المُعتد على أكثر من ألف ميل من وسطُّ ليبيريا لل ما يتجاوز التيجر الأدنى في تبجيرياً، يحتله أقوام يتكلمون مجموعة من اللغات التصلة فيها بيتها وذات أوجه شبه كامنة في مفردانها وينيتها. وإذا كان ذلك يشير الى وجود لغة أولى مشتركة، وان الشواهد اللغوية تدل هنا على وجود سلسلة متصلة من الثقافات المبكرة في أجزاء كثيرة من هذا الحزام الغابي، وعمليات

<sup>(</sup>۱۹) د ومترمان (D. Westermann)، ۱۹۲۸

<sup>(</sup>۱۷) ج.د. مايير (J.D. Sepit) د ۱۹۷۱ مس 14. (۱۸) ج.د. فرينځ (J.H. Greesberg) ۱۹۹۲ ژاي.

<sup>(14)</sup> برهر ستوراث (M.H. Stewart)، ۱۹۷۱.

اغصال وتنوع لاحق نست في تاريخ مبكر لم يعرف بعد. وبيدو أن العلاقات سالفة الذكر، وكثيراً فيرها من العلاقات في داخل مجموعة لذات الكواء متباعدة فيها ببنها على الأقل قدر التباعد القائم بين بعض اللغات المستخدمة في أفسى الشرق من المنطقة والمنسوبة الى الكوا وبين اللغات الني تنتمي بوضوح الى البنوي-كونغو.

وتشير الشواهد التاريخية والجغرافية فضلًا عن ذلك إلى أن الشموب اللاحقة لم يكن من السهل عليها أن تنفذ الى داخل الغابات، وأن مثل هذا النفاذ، في حالة حدوثه، لم يتخذ شكل حركات هجرة جاعية ضخمة بل اقتصر عل جاعات صفيرة كانت، حتى وإن مارست تأثيراً الله الله عليهاً على جماعات السكان المعليين، أستوهب لغوباً في تلك الجماعات. ويبدو أنه لم يكن إِلَّا فِي أَقْصَى الغربُ أَن استطاع أهل الشَّهال أن ينفذوا بأعداد كبيرة وينشئوا زعامات مقاتلة، مثل زمامات للنده في سيبراليون، التي نقلت أسرة لغات للاند الل الناطق الساحلية.

#### الافتراضات يرى الكايرون أن أهم المرضوعات الني يبني أن تتناولها الدارسة التاريخية غذه المنطقة هو موضوع

للجابهة التاريخية بين طلائع الشعوب التي تتكلم الميل في المناطق الساحلية وبين الشعوب التي تتكلم الماندن والتي جاءت من مناطق المرتفعات الداخلية أثناء عملية توسعها(٢٠٠٠). ومن الصواب القول إنه، في أوائل فترة الاتصالات مع الأوروبيين وأثناء القرون اللاحقة، كانت هذه المنطقة غاصة بمركات الحجرة وتشهد زيادات كبيرة في أعداد السكان وتنافساً بين

عتيث الجياعات على أثر انتقال الشعوب العاشقية الى مناطق التنايات المتخفضة على الساحل بحثاً م الأرض وسميًّا إلى التجارة. ومما لا شك فيه كذلك أن نسال الجماعات التي تتكلم الماندن من الشرق أسهم في هذه العملية بقسط وافر. ومع ذلك، يظل عدد من الشكلات الأساسية يعترض سبيل الجهود الرامية ال ربط هذه

الطواهر بالتاريح الاجتيامي الثقاق الأوسع للمنطقة في الفترة السابقة على القرن الحامس عشر للبلادي، وعلى الأعصر في أواعر الألف الأول وأوائل الألف الثاني الميلاديين. فليس من الواضح مثلاً ما إذا كانت غزوة الماندن قد حدثت في الفرن الرابع عشر الميلادي كما يغترض لِهُ ناستون، أم في القرن الحاس عشر الميلادي كما يرى لامب، أم في الفرن السادس عشر الميلادي كما يرى هبر(أ"). ويتصل بهذا الأمر نضارُ عن ذلك ما هناك من خلافات على الشكل الذي التنذانه للك الغزوة والتأثير الذي تركنه على الأهالي المحبين. فعل حَبن برى هبر أنها لم تكن سوى حرب قصيرة أطبها استيعاب الغازين في المجتمعات اللحلية، يرى آخرون أنها كانت حركة هجرة

<sup>(</sup>۲۰) هـ. بودان و د. ومتردان (H. Baumana et D. Westermana) ب ۱۹۹۸ ع.ب. مرزفوك (G.P. Muscock) ۱۹۹۵ م. گلاموس (P.E.H. Hair) ۱۹۳۱ ، ب. إي. ه. هير (P.E.H. Hair) ، ۱۹۳۸ راي و. رودني .W

JANY (Rodney) (٢١) ف ب. لفضيرة (F.R. Livingstone)، ١٩٧٨ ف لاب (F. Lamp) ١٩٧٨ ساريـم مير () 1934 (P.B.H. Hair)

واسعة النطاق وذات آثار حاصة، وأحياناً عواقب وخيسة، بالنسبة للأهافي المحلبين. من ذلك شئر أن روضي ولامب يعزوان الى تلك المارة عدير عضارة الساب ووشماون الواوم والنمنه والليبا والياف والنالو اللين يعرف عنهم اليوم أنهم كانوا يتكلمون لعات الميل).

الولوم والنمة والليما واليافا والثانو الماين يهرف عنهم الوم أتهم كانوا يتكلدون لعات المؤلى المقدر فاع موجهم كانفيز مرحلين "". في أن المبضى برود أيضاً أن انالدن أدخام كثيراً من الهارات أخديدة التي يلكر منها عنيات تشغيل الحديد ونسح التعلن ونون الحرب. وأصال دخة فوله الموسسات كانت قدلة من قبل على الجمعيات السرية المؤرد واراعيته والسيو.

وسنت المتحدود فل درسات الماليك النام و لا سيا القول فاتظ فرود الديمة المجاد المتحدود في المسابق المتحدود المتح

وحزمها وحرقها. وهو يرى أن هذا الاسلوب الزراعي بدأ في المناطق الغابية الحدّية في مرتضات غينياء ثم انتشر بيطه بين شعوب المناطق الغانية المنخفضة<sup>479</sup>.

مرض فيفران ليفسنون بين انتشارها الأسلوب وبين طهيرات الثانية تكلمي فالندن انقادمه من فرب السردان. ووطأ هذا الرأي، هما إدمال هذا الأسلوب الزراعي الحباب الى المثل المالية طروةً بينية والياء لموضفة اللاراء الحرف الذي من الرائدية الاستانية والدولة الكركة المتجارية ومقال الرأي المثلي لا يزال سائدةً في أن تصوب المثلثان الساسلية لم يكن لنهم كثير من

أشطة الراحة أو سباكة الحقيد قبل قدم الشعوب التي تتكلم المائدة إليهم، أن تاريخ لا يرجع أنها ما هو أيهم من القرن المسادس عشر الميلادي، وقدرها في وسطهم وترتبت على ذلك كله زيادة كبيرة في أحداد السكان. وشمة على مبتر بداء الفرضية ليرجع مقدم المائدة إلى تتريخ أيكر من ذلك كثيراً ويتسب

اليها مشابأ أنسط من ولك كيل إلى بين إمال أرامة وليما لينفر والمؤدود الإنهاء وليما لينفر والخطر المؤدود المنظم والمؤدود المؤدود المؤدو

(TT) و. رودتن (W. Rodoey) ۱۹۲۷ فد لامپ (F. Lamp) ۱۹۲۹. (TF) فدب. الفنتستون (Lampiton) ۱۹۹۸، ص ۱۹۶۳.

(re) أ لد مايرغرانه (A L. Mabaguaja)، ۱۹۷۰، من ۳۰۰،

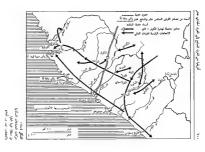

اليوم تحدوب فلنده والكونر والغاني كان الكبسي يقطونها من قبل. وهل طول الحدود الليبيرية الحقاقة بيش فب الفرد الماين يكتابون. فاناهم شان الأميزي، واصدة من لفات المال الجفورية وأنت نظام للوع الإسمى شب بطائع المائن. ويوجد نظام الموع الراسمي أيضاً لمائن اللبيد، وكثيراً ما يضمهم تصنيف راحد عد مائز مكالين الملل في أسرة اللفات الأطلبية التربية.

يمتركون شمر الساحل مع تكاثر عددهم. وفق الساعي والانتجادوا في الفائض الحالية جائرة لموطن التالي والباطاء ولكن البتند تنهى أمرمم إلى الانتخاج جنوباً الى مصب فهر سيراليون فلسجوا الولوم الى قسمين في القرن السادس حدر الميلادي وفقوا واحدة من أفرى الجافات في ساحل سيبراليون.

المسامل عشر المهادي والمسامل من المسامل المسا

نظرافوهم في سيراليون، فقد اختلفوا بيونهم وطهوراً في استيماب مدد من أفراد البراوم الساطيين. كرفالله من أفراد المؤوم والكورانكو واللوران في بل وصد من السوسر في المناطق الداعية. وقد عدد موردوك، بركزة دهياه على جوالب الاقتصاد والايكوارجوا بالنبي الاجتهامية الى تقسيم المنطقة إلى قسيس: (1) السيفانيا التي تعلل كيمة متجالسة من مكافين الثلثات

وفيا بعد، ايدى تاريخيو رايا مواده ان أسها صابراً ان جزب سيراليون اتران غربي. ليبيا) من عامد الحفظة الكريم والمناسبة بيمثر إلى هذه ما يرانكم الأخرى بالموادي المدادة الكبير في العام وهاركاه اللسام بعض جاءات سكاية عنى وقيام الحادث فيها تنحلي الحدود المادية الملمر والمناحة المنابأ، وهر يقلش على هذه المناسبة الارمية اسم استنفة "بر الأسلسي أميساليه، وإلىك

منافعات الكرام في من بناهي الرواز المواقعات المنافعات ا

روف منه الباسك (1960 من أو ماد المناسك الأول من أو الدول المناسك المناسك (1960 من أو الدول الدول

## السينيغامييا

نشير الشواهد الأثرية في منطقة السييفاسية الى أن موضي القوديا والووارف في الكاواماتس الأوتى محكمة عطين في المرجم مكر يرجم الى الأفاد الأول قبل الميلاد، ومنهم ٢٠٠١ كان الاستيطان محكمة الموارفيسل أمان يديشون في مجيات صغيرة مصدية على تكنان دولية منطقية، ومن المنامر، ومن ماير أن العالم قدوما لل السييغاميا من البرق تقارأ لا أثر تيميم المتعارفة

مطاول الوطنات المتا بالميادان ال هميات مصورة على رسح مصدود. ورمي الميادان وي مياد الله المساولة الله الميادان الما الميادان قائل أثار أثابهم المنازلة تشرق في بعنى المتيانها الزحرفية الالأكام الحلية المسروة، مع الآية المنازلة التي ترجع الى المسر الحلية، التحريم على الميادان في المساولة الميادان الميادان الميادان الميادان الميادان الميادان الميادان

مسافات بعيدة، وأية نتائج ترتيت على نلك المعرفة.

<sup>(</sup>۱۹) و.ل. دارنيدو (W.L. D'Azevedo)، ۱۹۹۲.

<sup>(</sup>٢٧) أن ليتارس دي سادير (O. Linzes de Sapis) الطر أيضاً، عاربخ أفريقيا الناج، للحك اكابل، الفصل الرابع والعشيرين، البوتسكو

نها بعد النجة المساطنة الأمر الذي يضه به وصود يقايا الفرعيات. ويلمب بن مابير. بمارين الاطرائي، الى أن مولاد السكان ديان زيادة الأرز المعدور المهم في ذلك الحرّف وأي بن - • • • • • • • • • • • • • بيوه الفصل في منا التأليم الجماه، الى مساطين بعد ريا محموراً اسلاف الديلة الذين قدموا من الجموب وطردوا من كان المنطقة من سكان المل منهم محموراً اسلاف الديلة الذين قدموا من الجموب وطردوا من كان المنطقة من سكان المل منهم

وفي أنّناء المرحمة الرئيسية التائلة لاحتلال المنطقة، كان الأهالي بريمون الأخام و لأو المنز للعجنة، كذلك استمر وجود البقر، وكانت الأسماك أكثر حناصر الغذاء شهوهًا. وفي المرحلة الزابعة والأحيرة الغي حددت، ظهر سيوانان مدجنان آخران، هما الحجزير

وقي الرحمة الرابعة والاحرة التي صدفت، طهر حدوثان مليهات العرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرا المحادث في يعد يستمها الأحال آلماك كما في يعد يستمها تسبب الديلا في الوقت الخاصر, ويضم وى سايم ما أسترت من أمال المحادث ما أمال المحادث المرات المرات المرات المحادث المحادث المحادث المحادث المرات المرات المحادث المرات المرات المحادث المرات المرات المحادث المرات المحادث المحادث

در الإنتاق أل الأقلاقيي الان مسيد أي السلك الإلمان بن ما تا إي را قاليد.
من المراجعة ألى الأقلاقيي المن المراجعة المراج

والجرار متوسطة الحجم وإذات الأعناق المساحدة بالتساع. ولا يعدون أن الشياهد المعنوبة توبيد الشكرة الثالثة بأن الديولا أنوا من الشرق. فهي بالأحرى على المركز الذي تعرف عد قعامي الديولا في الجنوب، بالقسم الساحل من غينا يبسلو حيث يجدد الشيافة والبلات، وكلاحة ترجله بالديولا صلات الدينة. وهذان الشعبان، عأنها شأن

 <sup>(</sup>۲۸) وفقاً قا جد إلى أ برزير (A. Porotres) ، ۱۹۴۰ كنت السينياميا مركزاً ثاوياً من مراكز اعتبار اله Oryza (دار فرت المشار) وفقاً إلى المسارة المشارك المسارك المسارك المسارك المشارك المسارك المس

<sup>(</sup>۱۹) سی. نیکانب رخ تماناس واید تومیریه (C. Decomps, G. Thilmans et Y. Thommert) یج تمانات و مین. نیکانب، بعدر ما قریب.

الديرية من رؤتا الأرز للندر بالد رستخديرت المجارف البوية الفريقة الدينة من وضو باسم الكابتوء تكلف فإن مداه الكركة منعاظ المناف من وجهة التطر الأكولوبية بالتطر إلى الا جمع الطور وحمد الألية المنطرة للقواة بالمحارة ورجود يتما الأواعال الماء مرحلة الاختلال الشريعة المتابقة إلى التان على أنام من أصل ماحل وليس على أناس قدموا من للماطق الداخلية في

رون حوال - ٣٠٠ قال الديرة يستطرن الحيادات اللي تعيش بكولة إن قدوات وأدوية رواية الارن وقد ويدا كان الميرة الاران في الميان الدينة مراحة المنظم المراحة مقدمة من رواية الارن وقد ويدا كين مناطق الله الميان الوراد الله ويدا الميان الم

تشهولا اليوم. وبيس من مصروف ما إدا عان الديوم بدعون صور أنه لم يُعتر على قبور في هذه المواقع أو على مقربة منها.

لم المسكلة الخواد السركة الكون الأميان أو ساولها مع المسلمة مقامة من المسلمة من المسكلة من المراكة المسكلة ال

و ولد أسترت فراسات أثرية من أن هذه الآل تشد الل وجود مثال في فوضها ربيط أن موارد الأحجار دامة كانت إن الأحمار أما من ذلك كيل واعدالها بالموار والاعرب، بان صفوا العرب العرب المساعد عند أنهم أن سوال الدائلية، ما من ما الصدورات الأحماد كانت مثار زرى أن كركة علين رفعانياً أن يومي أن الأحياد والرحية عمل الشوى أن الرحيا

<sup>(</sup>۳۰) ح. تیابانس و سی. دیکانت و پ. خیاط (G. Thilmans, C. Descamps et B. Khayat) ، خیابا

روامي (آلية التعاذرية التي رجعت مع ملم الفليف، عائلة الطيرانية التي قد طبيها في روامي الراو والسية ومثاقل الطباطل في السنطان<sup>200</sup>، وعلى الرام من أن الدواتر كانت قد أرتحت بالقرن الرابع عشر السيلادي<sup>200</sup>، فإن أميل النظيب التي أجزتها جامعة داكان في منطقة السيت— سلام ترجعها في حوال + ١٠٠٠ و<sup>200</sup>،

م ترجمها ال حوال + ٢٠٠٠(٣٠). واكتشف حتى البرم ما بربو عل ٤٠٠٠ راية منها ما يبلغ ارتفاعه خسمة أمتار وقد يصل

مرضا الدارس متراً زورت كرابي أبي أبيد به موكن آزاد موجد هذه المستخدمة المست

مي درجه سير. واجهزت أهال تقليف في دواجي أحرى في وادي الفيجر الأطول، يقع أكترها دون سيعو، فمثر فيها على أشابه بنفس الدرجة من الفراة والتراه، وفي كنوانه أرئست وابية معها أسجار متصبة والمرافق الحسب الأسمار المرجعة أن خدا الورة كان سروها المسيطرة على المؤرد المعدنية والتروة الترامية قدلتا العاملية للمهجر.

سنیم تا قلبه آن احت حاظ امدالات وارتبات خاط بن فرب الدران والبهباليد والباليد والمسابيد والبهباليد والبهباليد والمسابيد والبيات والمسابيد وال

<sup>(</sup>۲۱) م. برستاسکی (M. Poonansky)، ۱۹۷۳. (۲۲) ج. جوار (J. Joint)، ۱۹۹۳.

<sup>(</sup>۳۳) ج. المؤامس و سي. ديگامپ (G. Thilmans et C. Descamp) به ۱۹۷۲ و ۱۹۷۰ (۳) لعربيخ السابق. (۱۳) در مول (K. Mason) سن ۱۹۰ و ۱۱۰.

<sup>(</sup>۲۹) البكري، ۱۹۱۳، ص ۱۷۹،

تعدد الجاهات الاتبية – مع وحدة تقافها برغم ذلك – التي كانت تهارس أساليب الدنن مذه. وفضلاً عن ذلك فإن تتوع أساليب نحت الأحجبار يقف شحفاً على تطور امتذ حدوثه على فترة. طويلة.

### غينيا – سييراليون – ليبيريا

در سروارده بیدا که که بها را اکان بها را الات اما که انجود درآی الحدید آلاقات فر حالی الحدید است. (سروارده بیدا که این مواد می حالی در الحدید است. (سروارده بیدا که در اما در الحدید است. (سروارده که در اما در الحدید است. (سروارده که این در الحدید داد است. (سروارده که این داد است. (سروارده که این در الحدید داد است. (سروارده که این در الحدید داد است. (سروارده که این داد است. (سروارده که داد است

ر. أو أصدق سفين والانتقال والرياق الرايع (الرياق الكواني فيلا في من الانتخاب المراقب المساولة على من الانتخاب المراقب المساولة ا

والجنوبية صناعات شبيهة إن لم تكن مماثلة لصناعات الطبئتين الدنيا والوسطى لكهف ينجيا '''

<sup>(</sup>۲۷) ح.هـ گرزن (J.H. Azherion) مي. کرن (C. Coon) م. ۱۹۷۸ مي. کرن (C. Coon) ، ۱۹۷۸ مي. کرن

<sup>(</sup>۲۹) م.ه. مثل (M.H. Hill)، ۱۹۷۰.

<sup>(10)</sup> الرجع السابق

ومن الحفائق التي لا يمكن إتكارها أنه وجدت منذ أزمة مبكرة للغاية انصالات بين شموب الغابات وشعوب السافانا في هذا الجزء من منطقة غينيا الصيا. وكانت التجارة عاملًا بالله الأهمية من عوامل هذه الاتصالات والتفاعلات، وتمثلت في مقايضة الحرير والقطن وقليل من الذهب بالمحار حول الأنهار الشهالية (سكارسيبس وميلاكوري على سبيل المثال). غير أنه وجدت، على نقيض ما يظنه البعض؛ شواهد على ازدهار الحضارات في مناطق الغابات منذ أزمنة مركزة. ومن هذه اشواهد، تأثيل الأسلاف الصنوعة من الستيت (الحجر الصابوني الملمس). التي ترجدت في سبيرالبون وليبيريا، والمعروفة باسمي ونومون، و وبومدوه (٤١٠)، والمثليثات التي ورد لاكرها فيها تقدم والتي توجد أيضاً في مناطق تسند من غينيا الى سيبراليون وليبيريا. ويرى يعض الباحثين أن كلتا الحضارتين كانتا معاصرتين نقريباً لإدحال تشغيل الحديد، ومؤدى ذلك أنها أدخلت للاثنها إلى مناطق الغابات<sup>(١٢)</sup>.

ويبدر أن بعض السهات التي تتصف بها الآلية الفخارية الماصرة ومثل والآلية الكروية الشكل وذات الدن الضيقة التي تتسع في اتباء الحافة، وتصنع اليوم في أهال سيبراليون) تواصل تقالبد بدأت في العصر الحجري الحديث وتشبه تقاليد تمرفت في فوتاً جالون في غيثياً. وسواء أكانت الآلية اللمخارية وتشغيل الحديد قد أدخلا الى مناطق الغابات أم لا، فقد وجدت في المنطقة الواقعة بين الستغال وساحل العام وكوت ديفوان شواهد على قيام دولة معقدة التنظيم قبل ظهور المسادر المدارنة بزمن طويل. وهذه الشواهد مستقلة ال حد كبير من حضارة منطقة النهجر الأوسط. كذلك تدى الآنية الفخارية المتمية الى العصر الحديدي المبكر للغابات المقيرة في لبيبريا أوجد

شبه مع آنية زيمبابوي في العصر الحديدي، في النصف الأول من الألف الأول الميلادي<sup>(٢٣)</sup>. وقد نفسنت هذه الجموعة قطناً فخارية محدّدة ومحتومة وعزمة بمبال تتخذ أشكال قدور وسلطانيات انسيابية، كما تضمنت أكواخاً من عصي وطيز، ومنشات قليلة الارتفاع، وعبداً متخلفاً من سبك الحديد، وتأثيل فخارية صغيرة لنسوة وتطعاناً ترمز للعبادة طانباً للخصب، وخرزاً من قشر بيض النعام وأشياء تحاصية أو برونزية. ولم يعثر بعد في المجمعات الديبيرية على المصنوعات المدرجة في المنتات التلاث الأخيرة. وتبدي الآلية الضغارية الليبيرية أيضاً أوجه شبه والنبحة مع الآلية اللخارية التنمية الى العصر الحديدي المبكر في أجزاء أخرى من غرب أفريقها. من ذلك مثلاً أن القطع الفخارية المختومة التي توجدت في مواقع في مالي والسنخال وغانا تشبه أنواع الآنية الثاظرة يا لها من زخارف متموجة ومستة وعناصر شكية أخرى.

ونتدرج الآلية الفخارية اللبيرية التي تحثر عليها في فئات منميزة ببدو أنها ذات دلالة لأغراض التحليل الثقافي. فمن وجَّهة النظر الإنتوغرافية يُوجد بين آنيةَ المانديند والنومو والكيله والدنو من أوجه الشبه ما يكني لإدراجها معاً في فئة حضارية فرعية تنمي الى نفس السلالة.

<sup>(11)</sup> ج.ه. گزارن و م. گانوس (J.H. Atherton et M. Kaloen)، ۱۹۹۰. (ET) أ.ب. كُب (A.P. Kup) ، ١٩٧٥، ١٩٢٥،

<sup>(17)</sup> قاح. أور (C.G. On)، 1111-1111، ص. ۸۷،

ويشكل ذلك في واقع الأمر سلسلة من انسيات المنصلة بأشد صاصر متجات الماندبندو تنوعاً وتعقداً وأبسط عناصر متجات المالو. فنيما يتعلق بتصميم الأوعية وتشكيلها، تعد أوعية الماندينغو أشدها تنوعًا وتعقداً وأوعية الماتو أقالها تنوعًا وتعقداً. والواقع أنَّ الآنية الفخارية المتنبيَّة الى اللومو والكبَّله والمانو أقل تعلماً بكثير من نظيراتها لذى الماندينو. ويرى أور أن ذلك ينفق مع الوضع الثقافي الأثير تطوراً للماندينغو المتدين الى المتده المركزية (nuclear) بالمقارنة مع الماندينغو المشمين الى ما يعرف باسم للنده الحدّية (peripheral)(\*\*). وتبدو عزفيات يوفونا وسامكويله رقم ١ وخانشاي أقرب الى أسرة خزفيات الماندينيو الحدّيين، وليس هناك أدني شك، حسيا يراه أور، في أنها سابقة حليها وإن كان يفتقر الى التسلسل في الأساليب اللازمة لتحديد درجة السبق.

والنياذج المعروفة فالمومنان، و والنومولي،، الاسمين اللذين يعطيان عادة فنشكيلة متنوعة من التهائيل الحجرية، لُعدُّ بالألاف وقد تمثر طيها على مساحة تعتد من جزيرة شيربرو الى إقليم كيسي في غينيا، نمو ٣٥٠ كيلومتراً الى الشهال، وتعدد من غرب ليبيريا إلى إقليم التشاه غرباً، زهاه ٢٥٠ كلومتراً. وبيدو توافر المنحوتات مستمراً بالرجات متفاوتة في جميع أشاء المتطقة، وإن وُجدت فروق في الأساليب بين النومتان وومفردها بومدا، التي تحشر عليها في كيسي وبين النومولي التي تحشر عليها في سبيراليون. وتنسم المتطقة بغطاء نبائي غايي عالم الكثافة وتقطنها شعوب زراعية تزرع الأرز كمحصول رئيسي ولكنها تنمي الى مجموعتين لفويتين متلفتين. فشعب الكيسي الى الشيال وشعب البولوم-شيريرو على الساحل يتكلمون لغات من المجموعة نفسها ولكنها تختلف اعتلافاً أساسياً عن لغة للاندنك والكونو اللبين يعتلون المنطقة الفاصنة بينهما. والنومولي والبومتان، فضلًا عن أنها كثيرة العدد وتنشر على مساحة واسعة، فهي ذات أحجام صغيرة تيشر نقلها، وهكذا أمكن ومنذ زمن بعيد دراستها داخل المجموعات والأوروبيةء فلعينات.

وبأنمذ كل من آثرتون وكالاس برأي مخالف للرأي السائد الذي ينزع الى ايكار قيام الماندن بصنع النمائيل المعجرية استناداً الى أنهم قدموا في زمن مناخر. فها موقتان بأن المائدن هم نتاج اختلاط بين جهاعة سكانية أصلية أبكر وعنصر أحدث هم جهاعة الماندينس وفي رأيهما أن الجهاعة الاصلية المروفة لدى أوائل زائري النطقة باسم الساب زيا في ذلك الشعوب الساحلية المرتبطة بهم مثل الشيريرو)، هي التي أنتجت والنومول،، ومن البراهين التي يقدمانها على ذلك أن والنومول، تسم صفات بدنية هي من صفات الماندنك الشيالبين، التي يذكر منها كبر الرأس رالشاريان للدليان(\*\*).

وعلى النفيض من هذا الرأي ينتهي بيرسون – من دراسات أجراها على التقاليد المحلية وأسماء الأماكن وسجلات الأحداث الأوروبية للبكرة – الى أن للنطقة التي بوحد بها والنومولي، كانت استلها بكاملها في ما مضى شعوب تتكلم لغات من المجموعة الأطلسية الغربية(<sup>(1)</sup>. ومع ذلك فإن

<sup>(66)</sup> غرجع السابق.

<sup>(14)</sup> برهم آگرتون و م. کاترس (U.H. Atherto et M. Kalous) ، ص ۱۹۷۰ ، ص ۲۰۷

<sup>(13)</sup> ي. برسون (Y. Person)، ١٩٧٢.

جين الدولة القراؤة في منا المستد غير أن أن وي الإنفاد التلكة جيرةً أن بواضعم الخيرة والله يمكن بأن سنت في أن أن أن وزن الإن يم المنا المنا المنا المنا المنا المنا أن المنا أن المنا أن الله أن المنا أن المنا أن الله أن المنا أن المنا أن المنا أن المنا أن المنا في جاري في من أن إلى المنا أن المنا أن المنا أن المنا أن المنا في جاري أن أن المنا أن المنا أن أن المنا أن أن المنا أن

ان موقع آلوزی موقع آلی آلید عدد بن الاختیاب آلیا این المراقب الداران الدوران الدیران الدیران

یک آخید که نخط اینان مصوره در نقط آن استین دامتر مشدق الله بنین دامتر مشدق الله بنین دامتر مشدق الله بنین دامتر مشدق الله متنا موسوط بنین در استیاب آن تعدد بنیشر مصوره بنیا در استیاب آن تعدد بنیشر مصوره بنیا در استیاب آن تعدد بنیشر مصوره بنیا در استیاب آن تعدد بنیشر مصوره این استیاب از آن تعدد بنیشر مصوره بنی در استیاب آن استیاب از آن تعدد بنیشر می داشتر می در استیاب در اس

<sup>(</sup>۱۲) ج.ه. آفرتون و م. کالاس (J.M. Atherton et M. Kulous)، ۱۹۲۰، ص ۲۹۳. (۱۸) ب. - آلسون (P. Allicee)، ۱۹۲۸، ص ۲۲۰.

ما الطاق المداولة المساولة ال

"تللك فرد المأيضة لا برد الكراد الله بيان ميزه سند الديرية الت بر منطقة السودات من منطقة السودات من فرن غرب الرجوات المنطقة ا

والأثرية العلمي من ألفاولي بشي أشكانا مصنوعة في صور بطر وكار وإن لم ألسان الاطماء التعلمية إلا قادواً ويرام إرابها هم التوليق الصورتيي عاقد بين هاجم و «مسيه وارتباط الرفاعة» «مجمعية والمالية المستقلة الشكل وتكون أساساً من السطولة تجلم بها وأسى كرواية بلا المستقل مجمع المؤسسات بعالى المستقل وتكون أساساً من السطولة تجلم بها وأسى ومن خط التصوير الشكل المستقل المؤسسات بين الكرامية بالمستقل المستقل المستقلة المستق

لفقر على الرأس "كما أن حالاً والأكواشير، الأمر حجاً يكبر والتي أجدت أن متقلة فهر الرئيس - قديات يدلي فرانسيت ال الجدم يورات شيئة نشل الالري ""، مجالد فريست بندة كابياً توقيع فران سيات تصور الكاني ويعادت أميز المال مسال المستكل المسروات الحنسين، وإن زاد هذه اللكور على عدد الزائد. وتقهر هذه التإليل قدراً كبيراً من التلان في

<sup>(15)</sup> وج. ماکیتوش و س.اند ماکیتوش (R.J. Melatosh et S.K. Meloosek)، ۱۹۷۹، هی وه-۹۳. (۱۰) انظر اقصاق انساح حشر من مذا للجاند

تصوير غطاء الرأس أو الشعر للمفت أو إلهاته تدبات أو مرز الل الحمم فويب. وياتيل الذكور كيراً ما يكون بها منز ومضها و أو أوف منون أو أسانه مكونية ويصال في يعد موطاة أو مناحلًم وعالد ألها عامل المناحل الله من الموادات المحافزات الكراح المائة ألا توجد إلا تميز يميز به مع مد من والدومات، الصغيرة. وعلمه التائيل والمحدودات الأكثر اتفاة لا توجد إلا تامل ابين ما معن في تقيم الكرسي بنها، ومنا المنا مضاهم بتمني أمثر ألل الكرسي الجذيبين، وسيوادر وفي الله يتوادر الله يتاهم من الكرسي المؤلفين في السواء.

من والإنجابية السائدين هذه العب في غير أنامه المفتقة هو أن الديابي ترجع أن أسل إلهي. وال كان غيرة الكوبي منظن على أن أجدادهم هم المابي منوا والدينانا، في أزمة سميلة وأما تعلق فوا هذا المسائد أن أذا أذا المثلث المنافرة بين الأفراد بين الأفراد الرأسة الألمين وليس بينا وبين أسلامهم هم، وحدما توجة والديولية أقضب على ضرح يتمام في

الزرعة حيث يعتقد أن وجودها سوف يكفل عصول أرز وفير.

أن والق أن القرارة الكونة لم يأ يحل أن أنه منظر (ع. \*\*) سفت اكان أن منظر (ق. \*\*) سفت اكان أن منظر (ق. \*\*) سفت اكان أن منظر (ق. \*\*) سفت اكان الكونة أن القرارة بينا كل أن المنظر (ق. \*\*) أن الكونة أن الكونة الكونة الكونة أن الكونة الكونة أن الكونة الكونة أن الكونة الكونة الكونة الكونة الكونة أن الكونة أن الكونة أن الكونة أن الكونة أن الكونة أن الكونة الكونة الكونة أن الكونة أن الكونة الكونة

وليست عالماً أدلة تذكر على وجود صلة مباشرة بين حركة شعب الذاي في همال غربي ليبيريا والذين يكتمون إصدى لذات اللندلك الشهائية بلحو الساحل، وبين حركة شعب الليمي تحو شرق ساحل العاج وكونت ديفوار، على الرغم من وجود أوجه شبه لفوية بينجيا. والأرجيع أن الداني

دختر سیراتیون مطالبهٔ براهند انگیزش و بیشو آن افزوایت تشفوانه واقعی تنید یان انگیزتر تمثلنوا من (۱۰) سازدرد. میر (نفط ۱۳۵۸)، ۱۹۷۸ فی ۱۹۷۸ وب و ۱۹۷۸. (۱۲) م. حسل (نفط ۱۳۸۸ ۱۳۷۹، سرا ر و.

الركب ووايات مضَّلة، فالأرجع أن الكونر والثاني والثاطين بلغة الداما التي انترضت الآن، كانوا بيطورة على شريط منصل بعند من شرق سيبراليون الى البحر ويفصل النولا والكيسي عن سائز عكامي للبل، وفي وقت لاحن (ريا قبل متصد القرن السام عضر الميلادي) يرجع أن هذا الشريط قد فقات حركة الداخلين بالمتنالف في الجنوب الذين في إلحاء الذين

كن معرفرة الله يقضي بالفرورة أو فروا بالها، أو ياكان يكي أن كما يافيري جرات برما الجارة بع مدد قبل من مكلي اللهات المطالبات اللهات الماليات اللهات الماليات اللهات اللهات اللهات الماليات الما

ورهناً ليحرث أمريت وفرداً لم يصل جماعات الفاطنين بالمتدلك في ماطني اللهبات فيماً وإن اللادرين وإن جاهات صغيرة و ابدة الإداك وطراية أبياً فلا الما يام وأن يكون عدت في المراكز كبر كامر كاماً في الرو والأموالي المستم أموا عاملية في المسلم المسلمة الموادد الموادد الموادد الموادد المهم المعارفة من مساقات سيدة في من الطورات الاجهامة للسياسية الكري، والمثلث التأثير الذي كان يلام من عملية المسامرة كالمائي عالم روباً لمسامرة حدايات بعدة لرواداً".

ولمثنا الشواهد الليلة بعد من الأولة المناه بدأن هذه السائل: فيأول جزئز إن الكولو والمثاني أنه مصاوراً فيا يعمر بعض الكابات بن فات المثنال فبالبرية الديابية وتلاث الأنافط إلى تحصف الدلاقة في المسلمات والمشارة والمؤلفة و والقارس، و والمشارة و الحليمة، ويشتركون في هدد منها مع المنات قبل وقالت المثنائل فبأنونية النوبية النوبية وليس مع التانيخ ولاق المسيرة والحدودية، وكلما واصدة يدار أنهم لا يستركون فيها لائع الكتيب

<sup>(</sup>۱۹۳) الرجع السابق. (۱۹) که، پیرمون (۲. Person)، ۱۹۷۱.

تطور حضارة الكونو—فاي كان عسلية تدريجية للغاية ثلقت إسهامات خارجية من جهات محتلفة وفي أزمنة ششي\*\*\*\*.

أ وليس من المكرن قبط السعد أن فقت نها الاطاع بالصورة التي يقدمها بيرسود من المركز التي أمث اللهي ودكور سيترجم باسيار أنها لا يحدى فروا مريمة لأواج في القرن الواجع الحاسم عدار أن السلس منور وقال السلبات التاريخ التي تعرم طوفاً أن وذراً لا بيسل ومراكز المركز لوساطة أولل عمل للانه واحدث كما أن الطرق التجارية تشا في معلمها المجهد للطرد التركي وليس الانسار من ساطني.

التعافي بالمنابع عنه الأحرى هو اتفتال الجماعات بدائع من أسباب سياسية أو اقتصادية على المنافع هما قرود. فقد ترب على ذلك تعابل في تكوين الجماعات السكانية نعيجة للوراء المنتظ وطوال الخيرة وانتشار العائمات أو المضارها، وكثير من الأخدات الذي يورد بيرمون ومشافح إلياج أنها وقعت قل الفراريخ التي تعددها يجرون ويورد إليا يكون من القورد التي يكرها.

در بردا حرات مد حكم. القارض فار از ارون اعتقاد ما الأقال السنير ، لا ان حكمي المراح في أنها أن من الان كام الحراد و بالان الوقال في المناز الوقال في المناز الوقال في المناز الوقال في المناتب . المناتب . المناتب في الم

يد وفيا يحلق بعضلات البحث التي يمكن أن تمثنا يعزيد من الأدلة بشأن أصول الداي. يعين جزار علاجلة موقة مؤلما أنه بإلا اكتشفت مصادر أمري مكرية من القرن الميلادي السادس عشر أو الساج عشر، فعن فير الربجح أنها ستزوعة يكتبر من المفرمات الجديدة مذا المؤسرج. ومو يقل أن الرواجات الشفهة الثالثة يمكن أن تسهم بيش. في يعلق

(۱۹۹) أ. جري (A. Jones) 1441.

بموضوعات يذكر منها تقاليد سييرانيون واعتال غرمي ليبيريا. ويخص بالذكر كموضوع جدير بمزياد من النقصي عامل الكيارا، ويلاحظ يوجه حتى عموماً أنه ريما كان من المفيد معرفة مدى انتشار استحدام أسماء الماندنك في صاطق معينة من جانب أناس لا يتكلمون الماندنك. وترتبط بذلك الحاجة ألى إجراء بموث احتامية الترويولوجية قد توضح الى أي حد احتفظ الغاي بخصائص الماندنك في المجالات الاجتهامية والتقافية.

ومتعلقة الفاي لم تكد تُجرى فيها بحوث أثرية. وإذا تأكدت الشواهد التي قدمها هيل على تدفق آلية فخارية متميزة إلى شمال منطقة الناي وظهور نسق استيطان جديدة بها<sup>(١٩٧</sup>)، فقد يتطوى ذلك على احتمال نشوء نظريات جديدة بشأن ظهور الناي، وإن كان من المجازفة رسم حدود على غير أساس سوى أسلوب تشكيل الآلية الفخارية. ونظهر على بعض الخرائط التي رُّامِت في أوائل الفرن الميلادي السابع عشر مواقع بعض المستوطنات الساحلية، وقد يكون ذلك من الأمور التي نجدر تقصيها إن لم يكن لشيء فلمعرفة أحجام تلك الستوطنات على وجه التقريب، كما يتبغي إجراء مزيد من البحوث بشأن والنوموليء؛ ومن المهم أيضاً الوقوف على معلومات بشأن الاستخدام المبكر المحديد في هذه المنطقة.

شهر أن علم اللعة هو الذي يتعين عليه أن يسهم في هذا الجهد بنسط وافر. فقد تحقق أثناء الحبس عشرة سنة الأخيرة تقدم هام في تصنيف لذات هذه المنطقة الى مجموعات، أو دفروع،، ومن المأمول فيه الآن أن يُوجه قدر من العناية الى تضييق الشقة بين تلك المجموعات واكتشاف ما هناك من عناصر مشتركة بين اللغات التي تتألف منها محتلف للجموهات. والى أن يتحلق ذلك، أن ينسني أبدأ معرفة مدى واحتلاف الناي عن الماندنك أو عن الكريم. والكليات المستعارة عال من المجالات البائلة الأهمية والجديرة بمزيد من البحوث. ومما قد يبشر أيضاً باكتشافات جديدة إجراء مقارنة بين اللهجات التي تضمها ثغات الماندنك واقفاي والكريم والغولا. وأخيراً قد يمكن تقديم تفسير لغوي لما هناك من تناقض بادٍ بين التوزيع الحالي لمنكلسي الميل وتوزع الأنهار التي تبدأ أحماؤها بالمقطع دماء (Ma). من ذلك بيدر أنه قامت منذ أزمنة مبكرة للغاية انصالات بين الشعوب السودانية وشعوب

فابات غينها أفضت الى انتقال شعوب سودانية مثل السونكة والماندنك إلى أجزاه من مناطق الغابات المُتَخَلَفَةُ. فير أنه يشك كايراً في أن هؤلاء أنوا بأهداد بالمشدمن الأرتفاع ما يمكنهم من الحلول على السكان المحليين. بل إنَّ الأرجع أنَّ أكثر هذه الشعوب المحلية لم نكن تتألف من مجره الكوا المشتغلين بالقنص وجمع الثار وصيد الأعماك كما انترض كثيرون. وتما يجانب الحق أيضاً أن فتنى الشعوب المحلية والوافقة كانت تعالى عادة - كما يرى موردوك - من ركود الغاني، إن لم يكن تقهقر شاقي، نيتجة للعزلة وللظروف الإيكولوجية غير المؤاتية (\*\*\*). فالحقائق التاريخية تكشف بالأحرى عن تفاعل دياشي مستمر بين الجاهات التي تعبش في التطقة ترتبت عليه تعديلات إقليمية مجزة.

<sup>(</sup>۵۷) م.م. ميل (M.H. Hill)، ۱۹۷۲ ، ص ۱ و ۲،

<sup>(</sup>۵۸) ج.پ. موردوك (C.P. Murdock)، من ۷۰ و ۷۱ و ۲۹۹ و ۲۹۰.

كركة مدفقه بين مواقعة في العلمي الاين رواية العين بين بها يقاله في المراقع الله وي المواقعة في المواق

كلف يبدر أن نداومه طرق والإنوازيية كابهنا أويه والي التقالي يجرو متالي بيكم. ين حقف تشويب اللي فتم ينها انسال أن خلف الركان الكر با يويد إلى التقلي بلل قرام ماه مثل تقليم الله يلميه وتقيل الدوية أحدى في تقد المنوب من يجب الدويان من يجب الدويان من يجب التقالية , وتشير علمة المتوافد الله أن الأراز كابن المسلط بالأنهاني بعدما الأنهابي مسورية بينا بينا أمر أن الأمية ولين يجب من التقافة لمن القاليات أو نسان أو المسارة المنافقة المنافقة

أوسيد أن حتوب أيبيا ولرب ساحل الناج كروت ميلولي بطلان للشاة الشام داد بين علم المرابعة إلى المرابعة في الرئيسة الذي يعلن طريح للى بين المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة لكناء من خط الشار الرئامة اللي المرابعة لكناء ويستم بيوجد الها كسمسول الرابع إلى السلسات من خط السد، إنكر أن أيج لا يقرب المقارض الشادة الان المنابعة اللي المواجد التي تلافة المالية المنابعة ا

وطي حين أنه أن القبيلة من قريداً ولم والي الدوق من حف منطقة الطبيعات لا وإلى الدوق من حف منطقة البطاء في المنطق ومنظ ويقط المنطق ومنظ ويقط المنطق ومنظ ويقط المنطق ومنظ ويقط المنطق والمنطق والمنطقة والمنط

به الدول بالا توضع الدول الارسان في يمثل بدري منطقة عيد الحدياً أنه الحديد الاحدوات الدول الاستخدام الدول الاستخدام الدول الاستخدام الدول الاستخدام الدول الاستخدام الدول الاستخدام الدول الدول

الفصل التاسع عشر

# **القرن الأفريقي** تبكل – صادق مبكوريا

الاقتاد برخيرية الأيميا (والحيدة) في التران الساح اليلاوي مدول هري العالم الم مددة ، قمل أحد اللهدد القال من اللهد والرامي على يكوما كارياس ويمكنوارسيس أو يدول الدورة الطورة الطالبية القو وصد أن معدد القال الشامية والموازي القيداً وورد هذا القالب مطوات مسئلة على طور بالدر من هدد والقائل الشاموات قدم القول والمسلم الموانات المساملة المنافق المساملة الم

يوست كرياس أيضاً من قدر يقده ميرت قدت إيدر يؤمري (قاندو، روايد). يطبعه را لا فدن أنها كمن الإسلام المن الدون الد السابسي، به لا حلى في أنها إلم تقد في البرق السلم حيث من مستقياء , فيه العقاب الله المستقياء , فيه العقاب الله المستقياء , فيها المستقيدة والمستقيدة الأحسان في ثبت أن يتراك بياية التور التحفر المستقيد الله المستقيدة المستقيدة

## تدهور مملكة أكسوم

لله فيرت تلك السرم طالة على المواه الدين على بياية الرق ذائل الجلاوي ، و إي كل المراو الدين الجلاوي ، و إي كل المراو الدين المواه إلى فيرم المراو المواه إلى فيرم المراو المواه إلى فيرم المراو المواه إلى المراو ال

سائن مترصد. وصل القرن التنالف للبلادي، استدعت ضرورات التجارة إنجاد صلات حدلت منذلل أجماء نيف وطنرين ملكاً على ملتى عهد تملكة أكسرم بأكساء، معظمهم – من والدبيس، ال بدانازاء – لم يكونوا البرفوا دون وجود هذه المعلات.

«ماتازا» - لم يكونوا البرفوا دون وجود هذه العملات. وشيء الثفرش بأحداث ذات أهمية تاريخية بالناء على تدمير مروى، والتشخلات الحربية في جنوب بلاد العرب في عهد الملك عزانا والمدى يطلق عليه في فعموس التراث اسم وأبرهاء.

 <sup>(</sup>۲) ين مزنيزه دولياتر (U. Morrecret de Villard)، ۱۹۸۰ من ۱۹۸۰–۱۹۸۰ ب. ل. حتي (P.K. Hott)

<sup>(</sup>٢) النفر والربخ أطريقيا العانيه، المنجلد الثاني، الفصل الرابع هشر، ص ١٣٩٤، البرنسكو.

ومعناه في التراث الأنوبي: المعتد /المستنبر/ المستضيء)، الذي يستفاد من ألقابه المشتوشة على الآثار أنه جملك أكسوم، وحدير، وكاسو، وسبآء والحبشة، وريدان، وصالحين. وتسيامو، والمجة..(1).

الدولة اصبحت السبحية منذ ذلك العصر هي الديانة الثانية، حيث استدرت في الذرن الحامس الميلادوي، على أيدي وجان قدموا من الأمراطورية البيزيقية، صقيات النيشير بالمسجمة التي كان قد يدلها الطوان فروستيوس، المسمى أيا سلامة والذي يُطلق عليه في «توات الأفيري اسم كوسائي برحان.

أما يقد أقرد العامل طلاحي أن تربع في الشاط الجدري، وإن الحكى هر المسلم القراري، وإن الحكى هر المسلم القرار الل المسلم القرار الأوران المسلم القرار الأوران المسلم القرار المسلم المسلم

وأي الاجراطيرية الروبائية الشرقية/ البيزنطية). وقد شهد كوزماس خلال إقامته في أدوليس الاستندادات الحاصة بالحملة التي قادها كالب على جنوب الحزيرة العربية، الذي بين بعد ذلك خاصةً للسيطرة الأثيوية طوال سنوات عديدو"؟

حتى شهبت تهاية القرن المساهر للإدوي الهيار الثقافة الحبيرية و تم جده الفرس الساماتيون بعد فامد وفرهوا حلقاتهم على جد الجرزة المرية و الشكاري مد المؤتمين في مراح من أسل السيطرة على قبارة الجير (الحسرا<sup>10</sup>) ، فأمدي ذلك الى جرادات أكسون من عدد من مثلة لجارته ويفيرت الحال الخلسات فإن الحرام في المساكفة الذي تقائل عبد التسوس المساهلة بعم صوباً -نوباء. فقد قامت جوادات الواقع والرافعة والرافعة والا دراوانه بتكون دول مسيحة، يسكننا أن

ظرير بها مخالف بيها دريد أمكاة أكسوم. عدما منحفة في التي المورد المسلم المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد التي تعر الوجو عدما منحفة في التي المورد ا

ري ليان (E. Littman) اي دي ليان (١٩١٢ م. ٢٥-١٤)

i) کرزماس پدیکوپئیرسنیس (Cosmas Indocoplescris)، ۱۹۹۸، من ۱۹۹۸، من ۱۹۹۸، من ۱۹۷۸، ۱۹۹۸،

وأنابيب وأرماه وياثليا وزايا-أبيبو ولامادهين ووازينا وغيرسيم وهاتلزا. وتبدو رؤوس هؤلاء اللوك منقوشة على النقود التي سكُوها محاطة بكليات بلغة دالجميزة (وهي لغة الراسم الدينية حتى يومنا هذا). أما الوجه الآخر من العملة فيحمل نقش الصليب المسيحي (اغلر الشكل ١٩٠٢). ويره ذكر الملكين إللَّا–غاباز وأرماء في التواريخ البيزنطية والعربية، فيذكر الطبري أن ابلًا– غلباز هو جد أرماه. وتكثر النقود التي سكُّمها هذا الأخير أني المواقع الأثرية، وهي تمثله جالساً على

مقعد يعتليه في المناسبات الرسمية^^

وحوال عام ٦٦٥ ميلادية، أثناء حكم الملك أرماه وأو على الأرجع أثناء حكم أبيه إيلًا-تصاهام)، وقع حادث بعيد المغزى: ذلك أن عدداً من صحابة الرسول محمد صل الله عليه وسلّم المهددين في حياتهم وجدوا الملجأ الآمن في بلاط أكسوم حيث قوبلوا بالترحاب. وكان النبي مُثَلِّمُ قد قال لهم: ولو عرجتم الى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يمعل الله لكم فرجاً تما أنتم فيه. ٣ وهندما أرسلت قريش الى النجاشي عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، يطلبان تسليم اللاجئين رفض اللك الاستجابة غذا الطلب، إذ رأى أن دين ضيوقه هؤلاء لا يخلر من شبه بالدين المسيحى الذي يعتقه هو، فضلاً عن مخالفة عذا السليم لقانون الضيافة (١٠).

شهد القرن السابع الميلادي إذن ظهور الاسلام وانتشاره، وتبلور وحدة العرب حول الرسول عمد مُؤَلَّهُ، ونفدم فترح الاسلام على طول سواحل البحر الأحمر. بيد أن المرقف الانجابي المسلمين الأوائل تجاه تملكة أكسوم لم يدم إلاً فترة قصيرة، فلم تلبث الاشتهاكات أن راحت تتكرر في البحر، وأصبح ساحل شبه الجزيرة العربية هدفاً لنارات أكسومية استثارت ردود فعل من المسلمين، الدين انتهوا في القرن الميلادي الثامن الى احتلال جزر دهلك، التي كانت جزءًا من أسراطورية أكسوم. وقد اكتشفت في هذه الجزر قبور شواهدها منقوشة بالخط الكوفي، أحدها نقش لمارك، مؤسس الأسرة الحاكمة التي فرضت سيادتها عن الأرعبيل كله في القرن الحادي مشر الميلادي<sup>(٩)</sup>.

. سيررعي وطيقاً للدلائل المستمدة من الآثار، يمكن القول بأن أدوليس، ميناء أكسوم، قد مُثرت حوالى القرن الثامن المبلادي، فكان ذلك إيذاناً بالقضاء على الأنشطة النجارية التي كان يتحكم فيها حتى ذلك الحين ملك أكسوم، ولكن التاريخ لا يكاد يمبر جواباً بالمرة فيها يُتعلق بالوقائع التي جرت في داخل البلاد. فهو لا يسجل سوى ضعف حاق بالسلطان اللكي، الذي يبدو –

ك. كونتي ووقيني (C. Consi Remisi)، ١٩٣٨، الجزء الأول، ص ٣٠٠–٢١٠. الرجع السابق، ص ١٩٦٦، اطر أيضاً العمل السادس والنشرين من هذا النجاد. يذكر النفش أن ومبارئته هما توفي في بوم ١٦ ذير الحجة ١٨٥،هـ ٣٥ ديسمر /كانون الأول ١٠٩٣م. انظر ب. شوسي (S. Tedeschi) ج. فإنا (G. Oman) (ج. الإيلى (B. Malmus)) من الإيلى (S. Tedeschi) و (ب) من الإيلى

ان هشام، والسيرة النبوية، الشيق وضبط وشرح مصطفى السلة وابراهيم الانياري وعبد الحفيظ شلبي، القسم الأول والجردان الأول والدنوي، سلسلة دترات الاسلام، الفاهرة، يدوذ تاريخ، ص ٣٤١-٣٤١ (الدرجم).



9 JD - 9- 11- B-



الشكل ١٩٠٣: داخل كنيسة تغيرقوس والقديس، عار قوياقوس، في آفروره القرن التاسع – العاشر البلادي ومعدر المعروة: وزارة الثقافة في أقويها)

المترابة أنه استرجع فوته لبض الوقت بعد ذلك، وفقاً لما يترار اثنان من المؤرخين المرب. والمجتمئية كل المترار الثالث المعرى / النامع الميلادي أمر ملك مسيحي يمكم بشأ تعاسماً ساميرة مي كامير". إن القرن الرام المسيحين / الفات الميلادية للسمون على الوصف الذي أورده سلمة قائلاً: وأما الحبشة فاسم مملكهم كبير وعي مدينة عاليسة، وهي دار

البجة

لا شك في أن أحد العرامل التي أسيست في تنحور مجلكة أكسوم بإهداء من القرن السابح الملاوعية للمرامل التي والدين يحربت له الملاوعية العالمين كان طبيل التوزيع العالمين كان طبيل التوزيع العالمين المبادئة التي المقاوضية أن المؤدي مواجهة التي الملاوعية الملاوعية المرامل الملاوعية الملاو

الله العداد أكامي الرسم المنا إدامة حسن كان بولا البينة بكترائية من البليسة المتراثة من البليسة المتراثة من البليسة المتراثة حرافة المناطقة من حالية إدامة المناطقة ويقد ويسال اللهودية لم يادا المناطقة ويسال اللهودية المناطقة ويسال اللهودية المناطقة ويسال اللهودية المناطقة ويسال اللهودية المناطقة ويسال المناطقة المناطقة ويسال اللهودية اللهودية ويسال اللهودية المناطقة ويسال اللهودية اللهودية اللهودية اللهودية اللهودية ويسال اللهودية

(١٠) المشربي، ١٨٨٧، ص ٢١٩،

(۱۹) للسعودي. دروح الذهب ومنادن الجوهره، يتعقبين تحدد تميي الدين عبد الحديد، الجزء الثاني، عن 14 و14. الكتبة الاسلامية، بيروت، (1934ع) (الشرحي)

(۱۳) حد قد كراي روشيلي (C. Conil Rossia)، ۱۹۲۸ ، ۱۹۲۹ ، الجزء الأول، من ۵۱ مدينة كمبر بأنها مدينة أكسوم. إذ وأن في الأسم المري تصحيفاً أدى الى التشويد. غير أن من المحمل أن أكسوم لم تعد اللتمة في ذلك الولت ومنفها عصمة للماور البحة يغرضونها منذلة فصاعداً فدت عاملاً هاماً في الإسراع بتدهور ملطة أكسوم. وحل مدى الفترة المعتدة من القرن الثالث المحري/ التاسع الميلادي لل المقرن الحامس الحديد / الحادث علم الميلادي، فتنصر الجميدة والد

للجري آ الحادي عشر الميلادي، فقسر المسادر التي تشرض اللبة عن المسادر العربية، وقلّ مشتبها البطرية وكل ما 1942 (1944 و1942). ثم أن سوالي والأخوان ويشتا والولاد الؤلون. ويشا والولاد الؤلون المؤلون المؤلون أن الولايا أما الولويا والمؤلون أن الولايا أما الولويا والمؤلفات المنازية عالى سيح بعديد من القرادات المشاشدة الأسماء والمؤلفات المؤلفات المنازلة على المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات عدد عدود من طد (1944).

معيد من المسلمة الفرية من نهر النيل، يعدّد المعقومي وتعدد مواقع خمس من ومخالف البحة، وابتداء من النطقة الفرية من نهر النيل، يعدّد المعقومي وتعدد مواقع خمس من ومخالف البحة، بدئا من النيل واستمراراً في الجاه البحر ثم غو الجنوب. وأولى المالك وأقربها الى ديار الإسلام في

مر المراقب المواقع المساور المراقب ال

ومن بواعث النعشة أكل تجد في المساهر العربية أي ذكر لجراعات التبذي التي كانت نسكن النفر متعلقة إربيريا. غير أن من الممكن أن يكون المسجب المستعى بالزلافيج، الذي ذكره كل من البطويي وامن تسليم الأسوال بين جهاعات البجة، هو في الحقيقة شعب الديدي، حسيها بيّنة أ. زايورسكي<sup>(19)</sup>.

رلا بأول هوجه في إيرانيا وفي مشال الجياري والمن حقول بمنطقة فرى الله الميماندين الإلاية التبيئة شد الاحم الاستطرين روم و بالاز وأطباقا بيليز كيلود وهو اسم يستم عالي في شهيرانيا > كان العالم أمام التركيز المؤركة المناطقة ومناطقة المناطقة ومناطقة الميانية المان كانت تنصب مناطقهم خدمسة قردة أو علا حمل منطقة المساطرة أنه تميز مراوض العالمين الميان يتجهولون الآن في برامين عالى إيراني المراحدة فهم أساطية «السيامين" الم

<sup>(</sup>۲۳) انظر ج.ه. کرامرز (C.H. Kezzen) (C.H. Kezzen) أ. زايروسكي (A. Zabontsi)، ۱۹۷۰ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱. (۱۱) الباطون، ۱۸۸۳ می ۲۱۷–۲۹۰

<sup>(15)</sup> الباطورين ۱۸۸۳ من ۱۳۷۷، ۱۳۰۰. (۱۶) أ. زاورسكي (Zaboceki)، ۱۹۷۱، من ۱۱۸ ونا بشمار وكان الارتشاع يطلقون عل إقلهم اسم وأكرابهيره، وهي كلمة عاملية، منا كان المهمة بمصارك لغا كرشية.

و الي تقد محيد اليه عند دويته يصدون عد دويت. (11) أنْدُ كُونَ ودستان (C. Coesi Rossisi) ، ١٩٢١، القبل الثاني مشره إلى. تشيريلُ (E. Cersili) ، ١٩٧١، ص ٢٦-١١-١

وقت تسفط جواهات النبعة للحارة هذه، مجر طولة أكسره وأعيانها وتبلاؤها، أكسره إلى الدناهن الجنرية المبهدة عن عطر النزاة، بيشاف الى ذلك أن الحياة في متفقة الحكم الأكسومي السابقة هدت أمرأ يفتقر الى الأمان والاستقرار.

يروا على على ياب في الأوليا السابة في موسل الم الأحم فيصد أن يباقي . ويروا على على ياب في الأوليا في السابة بمن الله يباقي المواقع ال

على عتبة الألف الثانية

في النصب الثاني من الخبران الباشر البلادي، طرأ حادث كان له أثر عمليه في حياة البلاد، ورد ذكره في مصدرين من المصادر العربية، هما فكتاب سير الآياء البطاركة، ورواية الجنرافي الشهير ابن حوالي.

أست تكوياً سير الأياد الطبرائع بالتتم ملكا من يو المعنوية أصلها من الحديث عربت أوضى المحموع وطربت تتاليها، وطروت ملكها، الذي أمراض سال الإسارة والحاط المناه من طريق القال التي يجرف بعدال أي وها أياد من سالة الأي وها أياد أن الكوين أحد كيار وبيال الأنهية العلمية في اكسره الكوين كان يشعف منذ القران الماج المؤدي أحد كيار وبيال الكوينية العرادة للسيدة السيعة، منته بالقال أن المراكة المعارف المؤدية المساوة المناهة المواحدة للسيدة السيعة،

> (۱۷) اطر ی.م. کویشنشتوف (۲.۸۱ Kobistohanos)، ۱۹۹۲، (۱۵) ح. بیروتوف (Perruckon)، ۱۸۹۱، ص ۹۳–۹۲،

(١٩) أنظر وتاريخ أفريقيا البام؛ النبعد الثاني، القبيل السانس عشر، البرتسكر.

وفي نفس الفترة تقريباً، كتب ابن حواقل عن أحداث أثوبيا ما يلي: ووأما بلد الحبيثة شكوتهم مرأة على سنون كابيرة وهي الفتاة للك الحبيدة المعروف كان بالحلماني وهي مقيمة إلى بهرما هاما مستولية على بلدها وما جاورها من بلد الحضائي في ديرو بلد الحبية وحربات مقلب لا خاية له ومكون ويرازي بنطو مسكونة.

وفي موضع آشو. يتمرز ابن حوقل – الذي ألف كتابه خوال عام ١٩٦٧م/ ١٩٧٧م – أن هذه الملكة قد استولت على السلطة قبل ثلاثين عاماً! ؟. أما الملك للخدرع البائس الذي بخأ إلى إقبيم الشوا الذي بصعب الوصول إليه، فإنه برجع

المسية التي خلف به العضب الأهي بسب طرد أحد الماردة كا يتين من صغور الحفاب الذي وجهه الى التاريخ سرسيد عالي في العرف الى العادية الما المؤدور والثالون، ١٩٧٩- ١٩٧٠-١٠٠ ديم جلل مردي طريخية المسكونية والمسكونية المسكونية المارية المسكونية المسكونية المسكونية المسكونية المسكونية بدائية على العرفية العادي المورد أنه بطريخ الذي التعديد التعادي المسكونية المسك

تعد الأرض تسطية من فارها... وهن الآن مثل النساء المهجررة بلا رف<sup>777</sup>. ومند الوساطة التي المجلس أن كيدن قد قم بها اللك مرجس ألموي، حن بطريك الاسكندرية رومة يدمي العلم المواطقة المجلس طرفاً المجلسة أن المبلسة الما المطارفة الى طر عداء أنول الملك الذي تلان في ذلك التركت، حوال ١٩٧٠–١٩٥٨، لا يزال يواصل كفاحة ضد الفكة الصعيد؟!".

واشتك التصوص فيها بينها حول موضوع هذه الفكة. فالبعض يزعم أنها كانت ملكة القلافة والهود الأتوبيين)، وابنة الزميم جدهون؟ بينا تؤكد تصوص أخرى أنها كانت حقيدة لتسلك وروبهم أسليري؛ وكلول تصوص غير هذه وتلك إنها ابنة ديانماد –أشر ملك أكسومي – التي

روبهم العيري، وعرف فصوص عبر هذه وست بها البه ديده العالم المسومي - التي كانت تُدف باسم ميسويي-رورك<sup>777</sup>. وغضط الكبيسة الأنوبية بانكرى هذه الملكة، مطلقة عليها لقب غودت (البشعة) أو تقب

إيسانو (المشهبة)، ولكن دون بيان أصمها الحقيق. وبالمثل، خيد أن اسم المثلف الذي كتب الحطاب المشار اليه آنماً قد بي دون تحديد، وإن كان الاحتيال قرباً أن يكون هو ديانتاد، آخر طاك أكسومي.

(-3) إن سوال: ١٩٦٤، المؤرد الأول، من ١٩ وص ١٩ والنص التربيخ إكتاب صورة الأرسية الفلية الثانية،
 مطبقة رط في منبقة لراد، ١٩٣٨، صر ١٩٠٠.

ry) لفقر شات، بيكريا (T.T. Mekoseis)، ص ١٩٦٥-٢٣٦، كان المعادر المائة Synamaire pour la fice de 12 (١٣٦٦-٣٢٤)، من المعادرة المعاد

(ع) وطأ لدامة إلى تقيروني (E.Cenil) 1945 من 1944 من 1944 وطأ لدامة إيسان مطاب اللك الأثيري إلى اللك مرجس ملك البيت مائي على مام 1948. (77) من مارة ميسريي-وروك مر والساة للغياة، وهي ملة كارة الرفرة مستدرة ذات أرمل عصر مز اللش

ry) منى عارة هيسويي—وورك هو والساة التاميات، وهي ساة كايرة الرغزة مستديرة ذات ارجل، تصنع مز التمثل التسقور، وتوقيع عليها أرفقة قاميز النستديرة والميران، وهي اعليق الوشمي. واقرح كرنتي روسيني قراءة كلمة فالحدوثة الواردة في لقب للكانة على أشها كلمة والمنادرة، ه وهو ما يمكن أن بشير الل عنقلة العامون المؤلفة جوب النيل المؤرق ومزيع الغربي باعتبارها الموطن الأصلي المساكة الملكورة؟؟.. ومن المسكن تضيير همه الأحماث على أنها رد فعل من شعرب مناطق أنوريا المناطقة فعد توسع ملولة أكسوم المسيحين في جوب المؤادر

شعوب مناطق أليوبيا المناطق قد ترمع مارك أكسوم المسجين في جوب الملاد. وتضمن الروزات الأورية من نئك القرة المناسقة قواتم بأماه المؤلدي ور ماخص بلوهر المتصل طبه في والربغ حكم الامبراطور ميثيات، الذي وقود في مطل القرن المشرين أحمد كمار رجال الكيب ، وهو نيري، إنه طبي سيلاسيه، حيث يقول: وكان كانب. مذكأ شيأ.

در المساول التي في جاريد من والمحافظ المساول المساول المساول المساول المساول المساول التي في جاريد المساول التي المساول المسا

ومن الواضح أن هذه المحافظة بأحاه المؤل المتتاجع البعدة من القرن الساهس للإلادي متحولة ، إذ أنها أنسك في تابيغ ساهس ودولة في قوله بيكس أن تعليق على بعض بالمقابل". وما قال مورفات أمار من الحرق المقابل المتابع المتعافلة على الحيام أن الحياب وأنه مور الذي قام في حوال القرن الماسع الميلادي بأسيس دير القديس المتقافلوس عند يميزة حين ، حيث بعد القرال الراحم بأن بن عرف في ودائل الذي ومدائل والإنسانسولية بلا شاء والإنها إنحسان الذكري المتكافلة المتعافلة على المن المتعافلة المتعافل

لاستا، حيث قامت بعد ذلك في القرن الثاني مشر البلادي أسرة حاكمة حديدة (٣٨). أما أهل لاستا هؤلاء الذين قُشر لهم أن يتهضوا بدور ملحوظ في تاريخ البرويا، فإنهم يتنمون

(14) أند كونتي روسيني (C. Costi Rossia)، ١٩٤٨، الجزء الأول، من ٢٨٦. وها) تراهم تشتد في جميع أيام الأمهاد على مدار الفام.

(۱۹) غیریه سیلاسیه (Guebet Salassit)، ۱۹۳۰، حس ۱۹–۱۰. (۲۷) ناد کونتی روتستی (C. Cossi Rosses)، ۱۹۰۹،

ربي عنا موسي. (1) يتخاف من إحدى الروايات المتعارفة أن نشره علمه الأشرة اطلاكمة الجفيفة يرجع الى الثرن البلامي المعاشر أو المنافع مشر. إلى قدامى السكان مع الأعار الذين ظلوا يعيشون في جنوب غرب البلاد طوال قرون مديدة. وفي كتابه المستمى الشطوغرافيا المسيحية، يشكر كوزماس إنديكوباليوستيس حاكماً للإعاو في القرن السادس الميلادي("").

انسادس المهارس ومن المحمل أن يكون قرار آخر ملوك أكسوم وأسطورة انته ميسويي—وورك التي تزوجت من ميرا تيكل هايانوت – أول طرك أسرة زغوه الحاكمة الجمدية، وفقاً للقوائم الطلبية من

الشرعية القديمة للعائمة العيزانية، واغتلت مقرها في وسط انبوبيا. وبعد كل ما حدث من دمار، أقامت هذه الأسرة الجديدة نيانها السياسي بمجرد استقرارها في مقابلهات وسط البلاد، معر احتفاظها بالكثير من التقاليد والسابت التقافية الأكسومية. وبلدت

هذه الأسرة الحاكمة الجديدة أرج عزماً في الفرنين آلتاني عشر والتالث عشر البلاديين، كما تشهد بذلك آثار الموك العظام لاسرة زخوه، وعلى رأسهم أشهرهم، الملك لالهبيلا.

الأدب

يقوم الأدب الأمويي على أسول مستمدة من الكتاب القدس والتين للسيحي. وقد أصلت عليه المدورال الكتبية عائد المؤرضة على المؤلفية، ومثل القرن الرابع المؤلفين، سدنت لقد الجيئر في المؤلخة المكني وفي الكتبية ، وأصبحت عن اللغة التي تقلل اليها الأحمال المزجمة التي تشمل حكاناً ماماً في هذا الأولان

وها يتعلق بالعهد اللهم من الكتاب الملمس، فإنه الى جنب الأسفار الشريقة التي أثرها عنص ترت انه الأطورون فرسط تصوص معيدة من الكتاب تقدس تعريفا الأخرى والما الله أسرطان من الإذا تعلق لمؤتمة ومصل اليهاب والمساور المجارة والمارة والراقباء والمراقباء ومؤتم السائرس، وجنبر بالفتر أن هذا الأسلام للموسلة تحدد توتو لما كانت إلا إن لغة المناب المحارف على على ما يتما من إلى الموادة عائزاً، من الم يقدما الوراد المنافرة الأمان المنافرة ا اللرد الأمريقي ١٢٩



البلادي) والمصدر: وزارة الكانة الأيوبية).

يقدمل القدام الرجاحة الترجاحة القلق على صديد من القراحة الاجتروية، عنها علقاته اليرجاحة التجروية، عنها علقاته اليرجاحة التحديد، دين الأمراح الأمراحية التركيب في الأمراح المواجعة المو

ويولد ان هذه الصوص هايا ما ترجعت عن امران استانا علياتوني) و ان همانا ما يؤيد. الظل بأن استأ ساع لله أنها إلى الإن المران الخاري مقر المؤلادي، واصلت للسيحية ترسيعها الفترة من الإن السامع الميلادي الى القرن الخاري مقر الميلادي، واصلت للسيحية ترسيعها مستلد يصفة ترسية —وإن أم تكن مطلقة – إلى انتشار الرعية، التي تحير أهم طاهرة في تاريخ تكن القرة الجامعية ""

ولذا لم تكن قد وصلت إلى أيدينا من هذه الفترة أية هيخفات أصلية، فإن هذا لا يعني أن غلك القرون كالت مقفرة نهامً من النشاط الفكري الأصيل. بل إن الأمر على انتكس من ذلك، إذ إن غلك الفترة هي التي يرجمح أن تكون قد شهدت إرساء أسس الازدمار الأدبي الذي الذي القرن في القرن

<sup>(</sup>۳۰) إي . غيدي (I. Gelds) ، ١٩٣٢ ، ص ١١-١١

الرابع عشر البلادي. وقد قال إي. تشيروني بحق في حديث عن هذا الإزدهار: وإن النضوج الفني لهذه الكتابات لا يمكن بأي حال أن يعثل أدبًا في بداية نشوته، كما أن مستوى الأسلوب والتعبير يكشف عن ذُرَّية وانضباط لا يمكن اكتسابهما سريعاً دون وجود تقاليد عريقة.ه'<sup>(٣)</sup>

المار

هناك موروثات عديدة تُرجع إنشاء الأديرة الأولى في شمال البلاد الى القرنين الميلاديين الخامس والسادس، غير أن التخريب الشديد التكرر الذي تعرضت له هذه المتطقة على مدى القرون المتنالية قد أدى الى اعتفاء الجانب الأكبر من هذه الباني، وإن كانت قد بقيت منها آثار هامة في

وتعزو الدُّثورات نشأة حياة الرهبة الحقة في الأديرة الى والقديسين التسعة، (نسعاتو قدوسان) الذين تقول هذه المأثورات إنهم وفدوا من العالم البيزنطي، وتفرقوا ليستقروا في مواقع يتعذر بلوغها في أراضي أكسوم. وتقوم واحدة من أقدم منشآتهم إلى الشرق من عدوه. فوقى مسطح صخری عالی فی جال التینری، والعمل اسم دیری-دامو. فقد أتشئت هناك في زمن سحير كنيسة تم ترميمها أغيراً، أملًا واحدة من مجموعة الكنائس

النادرة التي حفظت من الدمار. ويعزو الأحصائيون ناريخ إنشائها إلى القرن العاشر المهلادي تقريباً، بينما تفيد المأثورات أن أول كتيسة أنشقت في ديري-دامو، بمباهرة من المثلك جرا-مصقل بن كالب، في الثرن السادس المبلادي، في الموقع الذي اختاره أيّا زا-سيكائيل أراغاوي، أحد القديسين النسعة. والكنيسة القائمة اليوم بناء مستطيل، طوله ٢٠ متراً وعرضه ٩.٧ متر، استُخدمت في إنشائه

نقية ملتزمة بتقاليد المعاير الأمحسومي، الذي يجمع بين استخدام الحمجر والحشب. وتستقر الأبواب والنواطة هاعل الأطر التي يشهدها الإنسان - على سبيل الثال - على لوحات أكسوم العملاقة، مع يروز رؤوس الدعامات، وتعاقب الأجزاء البارزة والمتراجعة التي تمثل إحدى السيات المميزة للمعار الأكسومي. وتتكون الكنيسة من طابق واحد وأروقة نعلو الأجنحة الجانبية، بالإضافة الى ثلث السمة الزخرقية المميزة التي تتمثل في سقف مكسو بالألواح الخشبية مزين بتحاويف أو أطر بها رسوم متنوعة تمثلُ حَواناتَ ورسُوماً هندَسية مستلهمة مَن التراث الشرقي اللَّذي يرجع إلى أواتحر القرنُ الميلادي العاشر. وقد اكتُشفت في دبري—دامو قطع عديدة مختلفة، تشهد كلها بقدم هذا اللشُّ

وإذا كانت هذه الكنيسة هي أولَ أثر يكشف عن نبط البَّاني التي أَنشلت في أواخر الثرن العاشر الميلادي، فإنها لم تعد في الوقت الحالي هي الشاهد الوحيد على فن المعار في تلك الفترة.

<sup>(</sup>٣١) إي. تاييل (B. Cerall) ، ١٩٥١ ، ص ٥٠. ۲۲) لک. کوئی روسینی (C. Cossi Rossisi)، ۱۹۲۸، ص ۲۱۹-۲۱۹،

<sup>(</sup>۳۲) در ماتیزز. و آ. موردینی (D. Matthews et A. Mordini)، ۱۹۵۹، ص ۱–۵۵.

رن الأفريقي ٦٣١



الشكل ١٩١٤: قطعة تلود من عهد الملك وأرماه، من القرن السام الميلادي والمصدر: وزارة الطاقة الأثيرية)

ذلك أن حمايات الاستكماف الني جرت في السيبات قد أدت في العرف على كالش أهرى في قمال كاليوباء تغير العلاقي الاركاء للتوبط في التعاليق في ذلك العرف اللعبم الله ي يؤلل المعافد اللهبم الذي يؤلس مع تصدور أكسوم وما صاحبه من فيام جمعه جديد تحيد المتعافد المركز الشاطاط السياسي المسلمين عليم في معافد المسلم من الأمرة وكاري تفاقد جديدة والكاسس التي تشير يؤلها في الموادور ويراكب <sup>(10)</sup>. إحيارة شواعد على هذا الظفير الحاص لتطور الأمور هي كناس زاريا وأهرور ويراكب <sup>(10)</sup>.

(٣١) في تحرير هذه الطرات الخصصة اللائر الديارية، احتماث إلى حد كبير على درامات، سي. لوياح C. Lerasei) وكتيسة زاريا مصممة على شكل صليب. وهي تقوم في قرية زارياء الى الشرق من آتسي، فرق هضية التيتري الشرقية. والكنيسة مكرسة قفديس جورج (كيدوس جرجس/ [مار جرجس]). ولعلها تمثل تموذجاً

برای الفران احتماع المتحافظ ا

يرجع هذا التاريخ إلى القرن الميلادي الناسع أو العاشر...(\*\*\*)

## الكتائس المنحونة في الصخر

إن كانس ديري-دامو وازييا-سرجس وأهرو-شيراؤس التي تعرف الها قدم تمثل منتقات ميذا. يد أن شال أليزيا، حيث تشرب السيحية خطوا ميذة ، يضم هذا كبيراً والكانس المنتوفة الساسر والتي تقدمات كم الاخر باست "طولها ترج الله" الفارة التي تناولها هذه كما أن الها روابط وليمة بالمسارة الاكسومية، فضلاً من أن يضها قد أشراء مجارحة منذ من هذه الآثار في منطقة فيريافان الى الشارات ما كانال. بيها تناثر

كنافس أشرى في المناطق المجاورة مثل تعبين وأمياسنايت وآتسي.

<sup>(</sup>re) سي. ارياج (C. Lepage) ۱۹۹۳،

<sup>(</sup>۲۹) نظر ج. تمبرستر (C. Gerster)، ۱۹۷۸ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۸،

دگر مد 2000 الوسته و باشد مردن الافراد الفائدة الكاتب الذين با با بست من المسابق و الموسد و الكليس الموسد الله المسابق الموسد الكليس الموسد الله المسابق الموسد ال

القدم في معاقبة أبيدة وطريق كوفيرة أن مؤل دولوسدانيية توجد كيسة مرم بيراتيت، القدم في مدانية كيسة مرم بيراتيت، القدم في مدانية توجد الله في الماد وطوية الماد والمواجدة المؤلفة المواجدة المواجدة المؤلفة المواجدة المواجد

رلا خلق في أن أول ما يقد الطرق وتبيدناً من الداني عنه الأصبينية المؤسسية والمستهدية المستهدية المستهددة المستهد المستهددة الم

### فين الزخرقة إن العديد من الباني القديمة، ولاسيها تلك التي ورد ذكرها في هذا الفصل، تحتري على زخارف

منقوشة، توجد بصفة رئيسية في السقوف وعلى تجبعان الأعددة والأوابس. في كنيسة دبرى-«ما و زالت توجد حتى الميرم لوحات منفوشة تزين نجاويت أو أطرأ خشية في سقف ودهة المعامل. وأطب هاء الشوش بصور حيونالت: أسودًا ووعولاً ودراتيات

<sup>(</sup>۲۹) ف. أغراق (F. Anfray)، ۱۹۷4. (۲۸) سي. لواج (۱۹۷۲ ،۱۹۷۲ ،۱۹۷۲

رحيات بن المستبد الوقية الناسبان والمسرورة والأولان ووالمس بدا و حرياً والمراكز والمراكز والمراكز المراكز الم

ر المنط ملك الكميل في الها المعارض جيدانية برين في ملا المعادض المنطقة من المنطقة المنطقة من المنطقة المنط

ار الرحابية بهذا من الرح الولاين الفسر أم السمن في كانت عند فللطوات درافة الرحابية المناسبة أن فيه حوالية الأخراج من القال الكان أنها في طول المناسبة الم

ولا شك في ان هذين الخطوطين الفارسين "من يستان استمارا اتصابيد هد نوس دس بوم إلى العثور على شواهد طموسة انها في إحدى الكنائس التي لا تزال بعيدة عن أعيننا في شمال الوسارات".

## الفصل العشرون

# العلاقات بين أثيوبيا (الحبشة) والعالم الإسلامي إنريكو تشيروني

إن العلاقات التي كانت قائمة منذ اللعم بين شمين ضلتي البحر الأحمر، أي العرب والأحياش، يعات تغير مع طهور الكناوم، إذ طولت منذ والك الوقت الى علاقات بين مسيحين ومسلمين، يعرب وروابات مستمدة من السيرة الميرة إلى هذة وقاع جرت فيها التعالات ببكرة بين الإسلام الثاني، والتجيف، ومنها:

الإسلام التاشيء والحيشة، وتنها: - خطاب التي تعدد كافي برا التجاشي يدعوه فيها الى اعتناق الديانة الجديمة عمارًا بالآية القرآلية الكريمة (مورة النساء الآية 1941) التي تدمو وأخل الكتاب إلى إعادة التنظر في شخصية المسيح جسى بن مريح على ضوء جاليم الإسلام؟".

بعثة عمرو بن العاص، الى الحبشة، الذي كُتب له أن يعتنق الإسلام من بعد وأن ينتح مصر. وقد أوفده كبراء مكة وكان لا يزل وثياً إلى النجاشي لتصدي لانتشار الإسلام، إلا

أن أمنى النبالة الأسلامية. همرة مبدر ماني طالب أن مع التي تؤكّه وشقيق الطبقة علي بن أبي طالب إلى الحيثة، وقد ذهب إلى بلاخا التجاني برفقة مسلمين آخرين فرازاً من أذى فريش. وجاء في بعض الآثار أن تميح في وقاح المسافين باعتمال الإسلام، وليما النجاشي إلى حية الفادي

بعض الاثار أنه تجمع في إقاع النجاشي باعتاق الإسلام، وليماً النجاشي إلى حيلة لتفادي غضب رهايه المسيحيين، فأعلى في صدره آية القرآن الكريم المشار إليها أحلاء وتظاهر بأنه يقسم وفقاً للديانة المسيحية.

<sup>(</sup>۱) انظر ف. فأنا (V. Vaoca) (۲۰ -۱۹۲۳)، ۱۹۳۳

وريما كان هذا العمل الذي قام به جعفر بن أبي طالب سبياً فيما الدماء كثير من الأمراء والرؤساء في الحيشة والصومال فيما بعد من انتمانهم الى آك أبي طالبي، كما سوف نرى لاحقاً.

مثل محبوبة أخرى من (أخدانيث على يود عيدا في لعرب الرئام وأقى ومن البلد الدون وم تعلق بالمبد الدون بركال بيرة المبدئي (لأمل وقد أعدا فيها بما أو يكر (البلدة) وأول وم مسلم بيد أن الحراب المبدئية الأولى الله أو يكر فسم. وفي الرؤم وأول أول شخص المبدئية المبدئة المبدئة المبدئية المبدئة المبدئة المبدئية المبدئة المبدئية ا

وتذبير آكار أخرى مديدة إلى الحبيثي بلاك والى عبة النبي إياه ولجميع أبناء جنسه. وروي أن: ومن أدخل وجلًا حبثها أو مرأة حبثية داره فإن الله يدخل فيها يركنه. وتنجل عبة الحبيش هذه في عدد من المؤلمات الأدبية البرية". ومنها مستند ابن الجوزي

ولتبطئ علم الخبش هده من حده من موصف براي وصب مسمد بن الجريد. وتون عام ۱۹۰۳هـ/ ۱۹۲۰م) الذي يصل القنوان الثال: «تدير القبش ثن قضل السوائل وأطبش»، وقد كتب الدورخ والمناتذة المصري السيوطي وتوني عام ۱۹۹۱م/ و١٠٤٠م) مثاً عاملاً - دم بند علاد نقد ددن الكيم غاريد في الكيم وكاني بانتخاه الديدة في أهدا الفيدة .

حراته ورفع شأن الحيثان لتأسب فيا بعد في مؤلمه لأشر الاردهار العروش في أهيار الحمورة. <sup>(7)</sup> ومثال ممثل أنفر من هذا النوع عزايه الطائر الشقوش في هامن الحوض، كنه عمد بن عهد المان البخاري للكن عام 14-14/ 1947م/ 1948م ودرست العادة على تضمين هذا المسائلات فصداً أو أكثر عن القردات الحيشية التي

پریس آبا بروس آبرگزی تکارم رق الاطاب سیا انتظام الریکا بیشتر آباده الریکا و است. الاطافا الریکا بیشتر آباده الریکا الریکا الریکا الیکن مجرب و ادامه الدین مجرب و ادامه الدین مجرب و ادامه الدین الذین الدین الدین

<sup>)</sup> بدر لیوس (B. Lewis)، ۱۹۷۱، ص ۲۷. ) أمدًا الرجمة الألاتية م. فايسقيلر (M. Weisweiter)، ۱۹۳۵.

انظر أ. جغري (HPA) (1444)، 1974. وفي فقرآن الكريم، غد الكتابات الحليقة الثالية: مشكاناته، من مسكن وتطفاره، والخليزان، وهو مثني الكتابة الحيشية كالى وللعالمة، جزء، وحرمانات، الدالى التناطع وإلخالة الحيشية، التوره، التنزير، والتاموت، وهي كاملة جيشية تعني تابارت العهد أو مستعرف، والخوابرونة وإلقالة الحيشية،

النورة التاريخ) و وهنوشته وهي فضة جنينا علي تابرت حهد دو صمورته و محوريونه ريســــــــــــــــــــــــــــــــ تعاويد أفر رساع، و ومصحف و الثلث المبشرة. نسخة أو كتاب، و مائدته، موطان فتي.. كما أن كتنة حتا النسخة قرر بلال كشة حشية ومناي أي حيلي وكذلك كامة بيمر وتميز باللغة الجيشية.

في نطق اللغة الحبيثية قد حدث قبل عهد بلال. وقد ذكر ذلك ابن سعد في مؤلفاته عام -٨٤٤/ ٨٤٤.

استيطان للسلمين جزر دهلك

لم لكن العلاقات بين الدولة الإسلامية المائت والحيضة ملاقات ومية دائياً. فعند أيام النبي كليُّّةً شرّاً أحد الاساطرة لحقيقة حموماً على مراً التأسية العربي، واضطر الحقايقة عمري بعد ينمع والمعارفة المواد المعارفة الحريقة المحافظة المواد المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المحافظة المحافظة المعارفة المحافظة ال

رشول التي المساح المجاورية في المبر الأسم فت يبدؤ الأسار في بعيد في المساح الم

ساولة تم إحلال جزر دهلك في جانة العصر الأموي. ولستخدمت هذه الجزر كذلك من يسايل ولدنيا أدلة على ذلك ترجع المل عهد الحلية سايان (۱۹۸۶م/۱۷۷۸ – ۱۹۷۹/۱۷۸۹ متدما في الشامر الدري الأحرص إلى جزر دهلك يسبب بعض قدائد، المجاني<sup>200</sup> وبعد ذلك، المستخدمت عداء الجزر في العصر الدياس قامته المدين أنس المجان الترجيهن

<sup>(</sup>۵) این سعد، ۱۹۰۵–۱۹۲۶، الجزء الثاث، ص ۱۹۵–۱۷۰.

 <sup>(</sup>۲) الطبري، ۱۹۸۹–۱۹۰۱، الجرد الأول، ص ۱۸۸۹.
 (۷) ر. پارييش (R. Paciben)، ۱۹۰۸.

<sup>)</sup> الخار لذ يبزائيك (Penicek)، ١٩٦٠، ومن الجديم باللاحظة أن جزيرة تزكرا استخدمت في العسر الحديث أيضاً كسلي للسياسين فلدونين لحكومة ليطاني المثانية.

ال الأماكن المقدسة في وقت كان فيه البحر الأحمر مليئاً بالفراصنة. وفي بداية النترن الرابع الهجري/ العاشر البلادي، أنششتُ في جزر دهلك إمارة إسلامية سنتلة. واضطلعت هذه الدولة بدور بالغ الأهمية في التاريخ الاقتصادي للحبشة وفي انتشار الإسلام في هذه التنظفا<sup>49</sup>، وورثت الأنشطة التجارية التقليدية التي كانت تضطلع بها أدوليس وأقامت علاقات تجارية نشطة مع الحبشة المسيحية ١٠٠٠.

وتوجد أدلة على النشاط التجاري لسلطنة دهلك في وثيقة يهودية عربية ترجع إلى العصر الفاطمي تحتر عليها في جنيزة كتيس بالفاهرة. وتبين هذه الرئيقة أن تنجراً من منطقة طرابس في ليبيا (يُستى اللبيدي لاأنه مولود في لبيدة) توقف في دهلك لأغراض التجارة وهر في طريقه من ىصر إلى الهند وذلك قبل هام ١٠٩٠/١٠٩٠م.

وفيما يتعلق بمدة دوام سلطة جزر دهلك وبمستوى الثقافة الإسلامية التي بلنها سكانهاء لدينا مواد كتبرة تنمثل في ما يزيد على مثنى كنابة منفوشة تحتر عليها في الجزيرة الرئيسية، دهلك الكبير، وتوجد حالياً في مناحف عتلفة (مودان، وتريفيزو، وبار لو دوك، والقاهرة، وأسمرة). ويرجم تاريخ أقدم هذه الكتابات المنقوشة إلى عام ٢٩٨ه/ ٩٩١، ويحمل أحدثها تاريخ

٩٤٣٩هـ/ ١٩٣٩م. وهي مكتوبة بالمة عربية سليمة من الناحية النحوبة وتنفسين عدة آبات قرآنية وفقاً للصبغ للستخدمة في ذلك العصر في البلدان الإسلامية المجاورة"". كما تنبح لنا ملم التقوش أن تعهد بصورة جزلية تكوين سلالة سلاطين دهلك وأسماهم، عناصة منذ القرن الحامس المبري / الحادي عشر المبلادي<sup>(17)</sup>.

وبالاضافة إلى هذه الوثائق التي تشهد على استمرار وجود العرب، ينهني عدم إهمال قول مأثور منتشر انتشاراً واسعاً في الساحل الافريق من خليج مصوّع حتى خليج جبيوني بنسب إلى الدرس تشبيد المعالم الأثرية وبوجه عام خزانات ضخمة للمباء. ويمكن مشاهدة آثار منها حتى الآن في دهاك الكبير وفي عدل. وريا كانت دليلًا على وجود ثبار فرس أو مؤسسات الجارية فارسية على الساحل الأفريق أو شهادة على أن ملوك ضفتي البحر الأحمر كانوا يستعينون لتشبيد هذه الآثار بمهندسين فارسيين وذلك لاشتهار الفرس في العالم الإسلامي بيناه منذآت لتخزين المياه وتوزيعها. وتشير اللات كتابات منقوشة في دهلك إلى المنخصيات تُوفيت في هذه الحزر وتنسب فشيلة قيس العربية التي فرضت هيمنتها، بعد سيراف التي كانت مركزاً تجاوياً شهيراً، على الملاحة في الحليج العربي الغارسي في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي"

> (4) انقر العمل الثالث من هذا اللباد. (١٠) البشوير، ١٨٨٢، ص ٢١٩.

(١١) فيما يعلن بهذه القوش، اعظر ب. طسوسي (B. Malmusl)، وح. هيان (O. Orzae) وج. ع يسل بهما معاوس، المعر ب. المعوم. (حمث توجد بالموفرافيا كافيلة ومستوفة).

(١٢) انظر ر. باسيه (R. Basset)، ج. ويت و س. تبنيسكن (G. Wiet and S. Tedeschi)، ١٩٦٩.

iter : برطزي (G Peglin) ج. برطزي (IT)

ها فقد الشامل (الأولى ليد والأحدوث في إلى الإسلامية الميدون المبدية الرائحيون الميدون المبدية الموال الميدون في الموال الميدون في الموال الميدون في الميدون ا

وان النات هولة أكسرم النسبية أن الشيال تعيم الإسلام من ترسيم نظال التشاره، فقد كان الأمر على علاف ذلك في جوب الحبية. ما يقيداً أن الإنسام من المسر تقيم جسالنا ا تقالين الطبيع اللي يعين من عليج جوبي رواية من في أكثر المقالية المنطق رامي حوالية في أكثر القائلة من في أكثر المقالية مناسبة المؤسلية ولحربها. ومرة أمرى ترى أن التشار الإسلام ملك الفرق التجارية، حرس يوسا خامد أن كامة أطبابه، والمتوجعة التي تعين باللغة الأمهية واجبره، التجارية، ومسلم بلغة أردو والأن في خوب المتعالمة الأن تشار باللغة الأمهية واجبره،

ريكا احتماد كارد كر مد تدوير أن جريد الميدان من حال (مير الرحم منه مدد من ما الميدان الميدان

مير وكونت أول مقد المشافات مشاف داموت في حرف الدون تأكير او معدون أنها وقرفت ميرها من كامل المشاف المساف من الدون الرواض أي للشاف المدة مثال بن دوا وصيل دكاراً الأساري الميان الدون الميان الدون الميان الميان الدون الميان المي

ائيل الأورق. (۱۱) تغر بي باسيا (C Panana)، ۱۹۲۰ م تنايم (M. Schmider)، ۱۹۷۰ ر ۱۹۹۰.

<sup>(</sup>١٥) النظر الفصل الثالث من هذا اللبطاء.

يري ان حضوان لقد قدل أسلام الشديد المرحوان و يرسوان وتحدا را وي بريد المرحوان وي بريد المرحوان وي بريد الميدة في معين الأست خدوا في الله ي الله ي الله يوان الميدة المرحوان الله يوان الميدة المرحوان الله يوان الميدة المرحوان الله الميدة المرحوان الله الله يوان الميدة الميد

اجهم على الآلان و أن منظوماً والواحل المشرف منا أيضاً فرزت من نجر المعداء المعداء معدام المعداء ال

ربين آليون أيقياً أن السادى بنطق من يا برا مريز ما و أنها السلط السيابية في ما يقاليد المبلط السلط السيابية في مالله والمبلط المبلط ال

(۱۹) این علدون، ۱۹۲۰–۱۹۹۹، فایره کافای، ص.۱۰۵. (۱۷) انظر فی، تشریل (E Cerulli)، ۱۹۹۱،

(۱۸) تول دیل-خانس الحکم من ۱۳۲۳م ال ۱۳۲۹م.

يعقد القائد أن المسيد الخارج فقائد الدوارة ميروان الأوراد الرؤية الما الداخلة المتالجة المتا

وقلدت أملكة شوأ استفلاها فن نهاية المقالف على أثر تدخل سلطة إيانات المجاورة. في نهاية الحرب الأطنية التي مصلت بشوا المسلمة من ( ١٩٧٥م / ١٣٧٧م إلى ١٩٧٨م / ١٩٧٨م، تاحمت مسلطة إليانات ببالشرق في شون دولة شوا الفسيقة، وفي 17 أبرل/إسسان ١٩٦٨م ( ١٩١ من ذي الفسفة ١٩٧٨م احتك مركز شوا وأطناعت بهذه السلطة.

ولماكان الطريق النجاري الذي يعبر وادي النيل قد أقفل بصورة نهائية أمام الحبشة المسيحية وباتت لللاحة في الطريق البحري إلى الهند محدودة إلى أقصى درجة نتيحة انشار الإسلام وتوطَّده، فقد اضطر ما تبل من مملكة أكسوم المسيحية إلى السعى إلى نوسيع هذا الطريق بالجاه الجنوب أي باتجاه وسط الهفسية الحيشية. وكان أن نقلت العاصمة في مرحلة أول من أكسوم إلى منطقة لستا المركزية. ولما استعادت دولة السليمانيين العرش، نقلت العاصمة من جديد نحو الحدود مع شوا التي كانت مسلمة في ذلك الوقت. كما أصبح دير القديس ستمانوس على ضفاف بحيرة حيق مركزاً دُّنياً مسيحياً مشهّرِداً له قبل أن يُشل بدوره الل أبسو (بابرا بركان) أن وسط أراضي شوا المعتة. وحملت هذه الأحداث الحبشة المسيحية على ممارسة ضغوط شديدة على الدول الإسلامية الواقعة في الحيشة الجنوبية والتي أصبحت من ثم مهددة تهديداً مباشراً. وبينا كان عتلف السلاطين، كما سنرى فيا بعد، يعدُّون وسائل الدفاع عن أنفسهم فقد نشأت كردَّة فعل أيضاً حركات مستقلة يترعمها زعياه دينيون مسلمون. وأول حركة بلغنا أعبارها الحركة التي كان يترعمها الثيخ عمد أبر عبد الله عام ١٣٩٨/١٩٩٨ - ١٢٩٩م، في عهد النجاشي ودم رعاد في الحبثة السيحية. وهذا ما رواه الفُصَّل، المؤرخ الصري، وإنْ كانْ قد أضافُ لَلُ هَذَّه الرواية بعض الفاصيل الأسطورية الشعبة. ولجأ الجاشي إلى مناورة سياسية بارعة فجع في عصل الشيخ محمد عن هدد من أتباعه. وفي النهاية عرض عليه أن يستوطن مع أتباعه الأوفياء الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحبشة المسيحية. وهكذا فشلت حركة الشيخ محمد أبي عبد الله (19).

. وفي هذه الالتأه، انتقلت -كما رأينا - الهبينة على الحبيشة الجنوبية الإسلامية من شوا المسلمة الل إيشات وأوفات).

<sup>(</sup>١٩) اغلر للنضل، ١٩١٩–١٩٢٠،

## سلطنة إيفات (أوفات)

أَن أَمْ أَن أَمَا يَوْرُ أَلُولُ مِن يَرِيع فِي لِيسِمِ يَسِمِ يَسِمِ يَطِيع أَسْطِيرِي، ومِن ذَكِّ مَا يَبْ لِهِ أَن مَّرِيمَ مَكِيمَ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مَا يَشَاعِ لَلْ فِي السَّلَمَةِ بِيَالَ اللَّهِ مِنْ يَرْجِيرِ اللَّهِ عَلَى يَحْلَى بِعَلِيمَ اللَّهِ عَلَيْمٍ اللَّهِ عَلَيْمِ ال من القالى وأسطره من من يَرِيع اللَّهِ عَلَى يَحْلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ المُنِيعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللِيَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللْمِلْمِ

وقل التاج دو كون قريض عن سيد محمد معرب بريا و المراجع من المساورة من المراجع المراجع

للوك السلمين الذين حكموا الجنوب, وقب في الرابع ، مثلك الكندة و فيرسا طوادي. وما يويدً ولك مو فيليدة في كانت تراسها إليان في الصف الأول من القرار الرابع مثر البلادي بعد ستوط ملطة فيراك في أن في في القراؤية ما لمستوية في يجاف يمن سلسلطان صبر المبرية - ورد مها عائدة أرضاد من كاب مستك الأميار في فات الطوار، فيك فان وردود مالك للسفين

بشده، الارات و طال طامين المشرقة الدين ترم يعاد دوات الكان الكان الواقع بدار الكان الواقع الميان الميان الميان (1) كان مير الله الله الله الله الميان ا ومنا بالميان الله الله الله الميان الم خيرين ترايخيين مفيدين الغالبة. ونضم من الأول الدوة الأولى تعاطي مسلمي الحيشة والقات. والقات لأنشة عربية بالخيابا أن الأطبرية الشناب. ومر فضيهة (illiab action) فرارشها ألز طراق القان حسارة من الهندة قصيهة. وكان القات الذي يعام المرارة أن بالذي يعام معرد الفنون أصل ومريخامي بالترارة الحراية أنه سيستول على ماصدة المبلدة للسيمية و ويؤرخ في القات أن المسلمين موريخام بالترارة الحراية أنه سيستول على ماصدة المبلدة للسيمية و ويؤرخ

أما التنقيق التاريخ الدولة المنابعة التي يكس أما إلى الداخة المن المنابع المرافقة على التنظيم والمنابع والمنابع المواضعة التنويخ بدول من المنابع المنابع والمنابع وا

و 1975 لا أن يشر هذه الحرفة السابلة المنافعة التي مكم البلط الشاهر علم الجرائح المنافعة المنافعة المنافعة على الجرائح المنافعة ا

الله و ای کردان (W.E. Coesetman) درای کردان

<sup>(</sup>۱۳) ح و س. هتينفورد (G.W.B. Humingford)، ۱۹۹۵

وقد ترتب على الانتصار الذي حققه النجاشي عمدا صيون على السلمين أن قام خفاؤه بمجموعة من العمليات العسكرية في الجنوب. وهكذا هزم التجاشي هاويت الأول ( ١٣٨٢م -1111م) السلطان حلى الدين الدين عام ١٣٧٦/١٣٧١ - ١٣٧٧م وقتله في المعركة، كما هزم خلفه، النجاشي اسحق، السلطان سعد الدين، خلف حق الدين التاني، وشق طريقه باتحاء البحر حتى زيلع. وقد حَلَّسَت الانتصارات التي حَققها النجائي اسحق لشبد نصر طويلاً كان يعنيه جوده ويكنسي أهمية كبيرة بالنسبة لما لأنه يورد أحماء عتلف البلدان المسلمة التي اجناحها هلما النجاشي ودمرها خلال الحرب التي خاضها ضد سعد الدين. وهذه الوثيقة الشعرية تستكمل وتوضح قائمة البلدان الاسلامية التي كذنت قبل قرن قد انفست الى الرابطة الاسلامية التي تأسست، كما رأينا، استجابة لحطب القاضي صافح الموجهة ضد النجاشي عمدا صبون. وفيها يتعلق بالمسلمين، أصبح السلطان سعد الدين، الذي مقط عام ١٤٨٥/ ١٤١٥م وهو يتعلوب التصارى، بطارٌ ورمزاً للجهاد الاسلامي ضد غزوات ملوك الحبشة، واتحد الجنوب السلم منذ ذلك الوقت اسم وبُرّ سعد الدين. غير أن سلطنة عدل التي باتت تترعم الأسلام الحيشي استعادت عافيتها بعد بضعة عفود وقامت بمحاولة جريئة وصعبة لغزو شوا الني لم تكن في ذلك الوقت إقلياً مسيحياً فحسب، بل مقر النجاشي أيضاً. وكان يقود الحيش الاسلامي السلطان شهاب الدين أحمد بدلاي (الذي يدعى في والوقائع الخيشية، أروي بدلاي أي والرحش الضاري بدلاي،). وبعد أن حقق بدلاي عدداً من الانتصارات في البداية، هزمه النجاشي زارع يعقوب في معركة كبيرة في إيغريما في ٢٩ ديسمبر/كانون الأول ه١٤١٥م، وأتيل السلطان أثناء المعركة. وطارد البَجاشي الجَيشُ الاسلامي حتى نهرَ حواش واستول عل ُغالتم بدت للنصاري الأحباش رائعة للغاية، ۚ ذلك أن العلاقاتُ التجارية التي كانت قائمة بين سلطنة عدل وملوك شبه الجزيرة الدرسة أتاحت للمسلمين الحصول على سلع فاشرة لم يكن بإمكان الأحباش النصارى الحصول عليها في المجانات بين أثيرينا والحبشام والعالم الإسلامي

أنضت إلى تعطيل عدل وإفتارها.

القرضت دولة والصمع في ظروف غامضة.

كانة السلطات بين بديه.

ذلك الوقت، لأن علاقاتهم بالعالم الحارجي كانت لا تزال عمدًة. وهكذا تروي وثيقة مسيحية مثلًا ما يل: هوكانت ثباب (السنطان) وثباب قادته مزخرفة بالنضة وتتلؤلأ من كل جانب. وكان الحنجر الذي يحمله [السلطان] على جنبه مرصعاً بالذهب والأحجار الكريمة، وكانت تعيمته

مزخرفة بحلى مدلاة من اللهب، وكانت الحروف المكتوبة على التميمة مطلبة باللهب وكانت مظلته من صنع بالاد الشام وتمثل عمالاً فنها رائماً الى درجة أنها كانت تثير إعجاب كل من نظر إليها، وكانت قد رحت عليها ثعابين عشعة، وبعد معركة إينوباً، اتخذ سلاطين عدل، التي استمر فيها ولتسمع على العرش، وهم سلاطين

إيفات السابقين، داكار عاصمة لهم على حدود السهل الشرق. وبعد ذلك بيضع سنوات حمل النجاشي اسكندر عليها حملة فدخل عدل واستولى على داكار ودمرها. غير أن جيش سلطان عدل، قيس الدين بن عمد، باغت في عام ١٤٧٥م الجيش للسيحي وهو في طريق عردته إلى إقليم شوا فهزم النجاشي اسكندر الذي لني حنف في المركة. إلاَّ أن السلمين لم يواصلوا جهدهم

لتوطيد انتصارهم وذلك بسبب الصراعات التي كانت دائرة بين عتلف الأمراء على البلاد والتي

ثم لُقلت العاصمة مرة أخرى نحو الشرق، إلى أوسا في منطقة السهول المنطقية، إلى أن نظل أخيراً السلطان أبو بكر بن محمد بن أزهر الدين عاصمة عدل إلى هرر عام ١٩٣٩م/ ١٩٥٠م، وأسبس هكذا دولة أمراء هرر اللمين أمسكوا بزمام الحكم طوال ثلاثة قرون في الدولة الإسلامية التي أطنق عليها منذتار اسم إمارة هرد. ويرجع سبب ذلك ال أن محمد بن أبي بكر بن أرِّهِ الدين الَّذِي نقل العاصمة إلى ألجنوب لأسباب آمنية لم يكن يملك رحمياً السلطة العلبا بل أبين على العرش أمراء دولة ولصمح وترفد لهم لقب السلطان. وهكذا تفادى الطمن في شرعية حكمه وسكر السلطانه النعلية السلطة الاسمية اللمولة القديمة. وهذا ما فعله علقاؤه أيضاً الى أن

ولم تبرح سلطنة هور الجديدة أن مزقتها حرب أهلية واستمرت هذه الحرب الى أن برزت شخصية قوية هي أحمد بن ابراهيم الذي أصبح إماماً فيها بعد وتمكن من فرض نفوذه وجمع

#### الفصل الحادي والعشرون

## ساحل أفريقيا الشوقي وجزر القمر

فيدل ت. ماساو و هنري و. موتورو

مراد ما العمل أي مد تهم الرقم منام أيران القرير درور العرب التي أيران الوالي الما أيران الوالي الوالي الوالي الما أيران المراد مراكبة المراكبة الم

#### الخليفة الجغرافية

رو السابق التي ما ما أيران الدين الدين فراه من التي التنظيق من الأفران الي يصد من المن المن الدين ال

ر الروا المشافل الموجود على الموجود ا

منه هي المناطق المبئية التي ظهرت فيها مستفرات شرق أويليا الساحلية والحضارة المشترئة بها، حتى ذدت بعد حين معبراً لتكامل الإنجليم بأكمله من العالم الخارجي الفسيح. وكانت هذه 

#### المشكلات

ية أن الحيث الأمراد التي تصول تاريخ ما سل أنها الشرق في الاستمار لا تي بعاد للطرد رويج منا الفتل بسنة (مينا لل مشارد: الفيهية الثلاثية أن أحتد التي الحيث و الإسادة ال الاستماري أن أحيا م. والفيهية للقيدي لا تيها فراعد حرصا منها المشاركات المستمية التي يسي مام الآثار الل حيان المواجهة المواجهة المنا المستمين المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا مده كان منا المنا المنا المنا للمنا المنا منا المنا منا المنا المنا

برا ما الأخرار كا الله بيسيا من السفرات رات الإنها الكرية لا يو من حيق المساورة الكرية الكرية المن حيث المن المساورة المن الكرية الكرية الكرية المن المن المنافرة الكرية الكرية

رمه في اعال الكثيرين من الدارسين، في سنبين هيا بعط. وطبقاً لما يلكوه ف.دب. بيرس، فإن المستقرات التي قامت في هذه المنطقة قد أنشأها فرس

كانت كاياسودزي سويرو تلطي سنامة ٢٠ مكارأً، وكايا-سنفوايا ٢٠ مكارأً، وكايا-بومو ٢٤ مكاراً.

ورب، سبيا يقد طبه ما أحمد يفراز عيراتي والقرائز العربي في الشيار" . وذهب رمد إنجرز إلى يراس والصد القرباً أنه والأن فيصد هذا الشيارات من العربي الا بدائم الا مراس الا الموافق إلى أو والدائم اللي أو القديب الشيري الميان الميان في الموافق إلى الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميا والموافق الميان الم

ور سرح أسمار (قبل بالأموان الأمينة المسترفات في مدائلة المهانة المهانة المهانة المهانة المهاد والمنافع المراجعة وكان الانام والموجعة وكان الانام والموجعة وكان الانام والموجعة وكان الانام والمن المستحيح أن منافع للنبي كانتيان من الله من المام المام الموالمان المنافع المنافعة المنافع

<sup>(</sup>٣) ف.ب. بيرس (F.B. Pearse)، ١٩٩٠، ص ٢٩٩،

<sup>(</sup>a) و.ه. إشران (W.H. Ingrass)، ۱۹۳۱، ص ۱۳۳ و ۱۹۳۰.

<sup>(</sup>a) الرباد والرام (L.H. Hollingsworth) ، ۱۹۷۱ می ۲۹ و ۱۰.

۲۱) ج.س. کیرکران (Link Kirkman) ( نام ۱۹۹۵ می ۱۹۳۱ می ۱۹۳۱ می ۱۹۳۱ می ۱۹۳۱ می افغالی
 ۷۷) ه.ن. شهران (Link Chitish) ن چسیم آنهای

<sup>(</sup>۷) هـن. شيبان (H.N. Chétick) تي جسيج انهاك. (۵) هـن. شيبان (H.N. Chétick) الجرء الأول، ص ۲۵۰.

 <sup>(</sup>A) حدث ثبیتان (H.N. Chitach) ۱۹۷۱، الجره الاول، ص ۲۱۰.
 روی علق أز تشریق (E. Centis) ۱۹۷۷، الجره الأول، ص ۲۰۰۲، ب ج. طریق (B.O. Martin) ۱۸۵۰،

١٩٧٤ من ٢٦٨.

منها فقط هما اللذان يذكران أشخاصاً من أصل فارسي واضح "'". ورضم أن بلاطة القيشاني الوحيدة من ترنغوني التي ورد ذكرها عند بيرتون لا تزال تائهة، فإن من غير المحتمل أن تكونًا فارسية الأصل. وحتى إذا كان أصلها فارسياً بالفعل، فإنها بمفردها لا تزودنا بدليل كاف على أن تونغوني كانت مستقرة فارسية. وتأثي أخبراً إلى الأدلة الواتقية التي أشير اليها لدعم النظرية القاتلة بأن مستقرات ساحل أفريتها الشرقي وتخومه قد نشأت عن أصول فارسية، فنجد أن القائمة الطويلة التي وضعها ب.ج. مارتين على سبيل الثال قد اتضح أنها لا تضم وثيقة واحدة مقنعة أو تهين وجود أي من هذه للسنفرات قبل عام + ١٧٥٠<sup>(١١)</sup>

وفي عاولة لنحديد تاريخ لتأسيس الأجاب لهذه الدن الساحلية، أحدّت الاوالي القحارية المستوردة واستخدمت باعتبارها أفضل الادلة لتحديد الدريخ. وقيل لنا في هذا الصدد إن ماندا أسست في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وتكوه في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي -الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، وكيلوه في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي إلى الخامس الهجري/ الحادي عشر الديلادي أو السادس الهجري/ الثاني عشر الديلادي<sup>(1)</sup>. وقد شُرب صَفَحاً في هذا الشأن عن تواريخ الكربون ١٤ والمستندة الى أساس علمي ومن ثم فهي أكثر موضوعية) لأن هذه التواريخ الحُبُرت مبكرة أكثر من اللازم . أما قطع المخزف السحلية، التي يسكن إنّا تحديد تاريخها بالمقارنة مع القطع المعروفة التي وجدت في المناطق المجاورة أو باعتبار الاشعاع الضوتي الحراري، فإنها قد عولجت على حدة، وكأن الهدف الضمني هو الايحاد بأنها ليست من إنتاج هذه المستقرات، وحتى ولوكات من إنتاجها فإن تواريخها ستتعارض مع النتائج التي ثم التوصل اليها اعتساعاً بالفعل، وهي أنه قبل وصول الأجانب من شيراز الخ...، لم تكن ترجد أيَّا مستقرات في هذه المنطقة. ولوكان هذا هو الحال لعثرنا في المنطقة على عدد من المواقع ذات تصميم يبدو كبير الاختلاف وأجنبها عن المتطلق، وخاصة عند مقارنته بما تضمه الطبقات الجيولوجية المتراصفة. وتكن هذا النوع من الأدلة لم يظهر على النور بعد. وعلى سبيل المثال، فقد استُخرج من حفريات تكوه ما يزيد على خمسة ملايين شظية من الخزف المصنوع محلياً، تقابلها عمسماتة شطية من العنوف المستورد (١٣٦). كما أن العفريات في العواقع الأخرى، مثل ماتدا وكايا-سنفوايا وكاباهودزي مويرو وجيدي وكيلوه وشاتفا ومودزي مويرو وفونفو، وغيرها كثير، قد كشفت عن غلبة ساحقة للمواد الخزقية المصنوعة محلياً على ثلث المستوردة (١٤٠). ولا يسع الانسان أمام هذه الخلفية

ج. هو ف. آان Lac V. Allen)، ١٩٨٢، ص ١٠. وبعض القوش التأخرة عن ذلك تشير على أصل عربي. w.w. of the Pla on 114V1 (GLO, Martin) and Art and display

عرب كركان (H.N. Chinich) عرب ١٨٥٠-١٧٤ من شمك (H.N. Chinich) عرب كركان (11)

<sup>.</sup> Try-170 . .. 176-177. /1 Wh

ه.و. موتورو (H.W. Metoro) ، من ١١٠٠٠ ص

ج. کرکان (CLN Chatick) هـن. شېيك (CLN Chatick)، ۱۹۹۷ م. هورتون CM (a) a (b) MAY (CH W. Metero) wire and (MA) (Horton)

سوى أن يتساءل كيف يمكن للمستقرة أن تكون لسكان أجانب في حين أنه، أولاً لا يوجد دليل على ذلك، وثانياً فإن أطلب بقابا للماهية المعارية تتطلق بانسائها إلى السكان المحليين.

ين أوسه الشعرية المجاهدة المستوات المراحة الم

برط التقائل فراد الدورات المعاولين المساورية ميرية مسيد مسيد من المساورية المنافرة المرافزة المساورية مساورية المساورة المنافرة المرافزة المنافرة المرافزة المنافرة المنافرة

وثانياً، فإن الفُمرورة تستازم في أي بحث مبداني توضيح إجراءات أخذ العبنات التي انبحت في اختيار البيانات التي يراد تحليلها أو القطع التي يراد تحديد تاريخها. ولا يسكن الم المراقع الدوران المراقع المراقع المراقع الدوران المراقع ا

المساورة وهي من المساورة المساورة المساورة المن المساورة المساورة

ونظراً لعام وجود آية بهانات أو أدلة كالها وصنعة توبد القول بأن مستقرات ساحل أفريقها الشرق قد أنشأها أجانب، يصبح من المحتمل أن يكون المنشئون الأصليون لتقافة الساحل هم من السكان الأفريقيين العلميين. أما الأدلة علل جودهم واحتال قياميم بإنشاء هذه المستقرات فتتلق

بها القرائن الأثرية والرئائلية التي نشاولها الآن.



an 60 0

# المصادر

# البحوث الأثرية

رم أن البحرت الأوقى و بعد تقليلة لا تراق في بيانها الأراق وأن عامة لا الاولام كرة أن عامة لا لاولام كرة أن المراق على المستقدات المراق بيان همدات المستقد المستقدم المستقدم والموجد والمؤجد والمأجد والمؤجد والمؤجد والمؤجد والمؤجد في المستقدم المؤجد والمؤجد والمؤجد والمؤجد والمؤجد المؤجد ال

رد) ج. أرسي (G. Om)، ۱۹۹۳ هـ د. فييك (H.N. Chesick)، ۱۹۹۳

<sup>(</sup>۱۱) ج. أوس (G. Om) ، ۱۹۸۲.

منافشتها تفصيلًا تخرج عن نطاق هذا الفصل. بيد أنه يكن أن نقول إن عمومة كبيرة من البقايا الثقافية قد استرجعت، وكلها تشهد بأنه كان يوجد في هذه المتطقة لا نشاط بشري فحسب، وإنها أيضاً مستقرات بشرية ترجع إلى ما قبل القرن الناسع الميلادي الذي لا تني تتكور الإثبارة إليه. وهناك أيضاً أدلة غزيرة على قبام مستقرات ترجع إلى عصري الحديد القديم والسناخر في

المنطقة. ويأتي في السحل الأول في هذا الصدد موقع كوالم، على طريق كيانفو على مسافة ؟ كيلومرات من مدينة كوالي الحالية. وقد استكشف روبرت سوير هذا الموقع في منصف السنينات، واستُخرجت منه طائفة بالغة التنوع من قطع الفخار والحزف وفضلات صهر الحديد والأدوات، النخ.، وكلها تشهد بأن المرقع كان يشنك سكان من عصر الحديد بملول الربع الأول من الألف سنة الميلادية الأولى<sup>(16)</sup>. ونفيد انتقارير بوجود يقايا مادية ثقافية ذات صلة ونتنسي الى نفس النصر فد اكتشفت في حفريات وفي مواقع سطحية في عدد من للناطق في وسط تأثرانيا وكينيا وعلى سواحلها. ومن هذه المناطق جبال أوزاميارا وتلال البري الجنوبي، ومستقرات كايا مهجيكيندا (مثل كايا موهزي مويرو وكايا هرنفو وكايا سينغواي، الغ.)، وغيرها كثير.

في جيدي مثلًا، استُخرج نوع خاص من الأوعية المزخرة يرجع إلى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي من طبقة تقع أسفل أساسات المدينة. وقد وصف هذا الوعاد باللمات بأنه وعاه مضلع مزخرف، يناظر شظاياً أوعية سوداه مضلعة وجدت في الطبقات العلميا في زيمبابوي الكبرى. ولا يوجد أدني شك في الطابع الأفريق للزعرفة والأسلوب، ولكن الشظاية أسننت – على أساس الأدلة السلبية – إلى الأورومو وغالاً)، دون البانتو أو السواحيلين(١٠٠ ووجدت في كل من أوننوجا أوكور وماندا مواقع برجع الريخها إلى المرن الثالث الهجري/ الناسع الميلادي. ولكن شيرك يقرر أن الأوعبة الإسلامية الزرقاء المصقولة هي أكثر الواردات انتشاراً، ولكنه لا يورد للأسف أي إحصاءات لتبح المفارنة مع الأوعية المعلية("").

وفي تزوان، في جزر القمر، تحتر على محموعة من الشظايا يرجع تاريخها على الأرجع الى عام + ١٤٠٠ع ± ٧٠٠ عا بيين أن الجزر كاتت مأهولة قبل وصول العرب، ويما بسكان أفرو-أندونيسيين، وإن لم يكن واضحاً على وجه التحقيق ما إذا كان هؤلاء السكان قد جاؤوا من مدخشقر أو من مستوطَّة ساحلية في جنوب شرق أفريقيا. بيد أنه وفقاً لإشارة شبيرد الصائية، قائه لما كان سكان جزر القمر ناطقين بلغة البانتو، فإن الافتراض الثاني هو الأكثر وحمالة<sup>(٢١)</sup>. ويضاف الى ذلك أن رواية موروثات وا - نفاريجا (موروثات سكان الجزر) تقول إنهم قد جالوا من أرض الفارة.

رص المنزه. وفي كيلوه، يلاحظ أن كلا الفترتين ١-أ و ١-ب (القرن الثاسع الميلادي حتى القرن الثاني

ر. سویر (R. Soper)، ۱۹۹۷، حس ۱،

ح.م. كيركيان (I.S. Kirkmaz) ، 1904 ، ص ١٢٠ (11)

هرن. شنتك (H.N. Chinch)، مر ۲۷، ح. شپیرد (G. Shepherd) ، ص۷،

<sup>(21)</sup> 

عشر البلادي) النين نسبقان الأسرة الحاكمة الشيرازية تنميزان بعواد ثقافية متجانسة، من بينها عبث صهر الحديد الشاهد عل ممارسة هذه التقنية، وأدلة على صناعة الحرز والفخار، ومستحانات أحاله (٢٤). إلا أن شبيك يستند الى آثار الفخار - التي يرى أنها تكشف عن دهرجة عالية من المهارة التذنية، – ليقول إن مستقرة كيلوه لم تكن محلية النشأة. غير أن هذا التحتير لا يمكن أخذه مأخذ الجد، إذ إن المدونات التاريخية لا ترك مجالًا للشك في أن سكان كيلوه في ذلك الوقت كانوا عليهن، فضلًا عن وجود أوهية ممائمة حسراء النشطيب في مواقع أخرى على الساحل مثل أونغوجا أوكوو وماندا<sup>(٢٢</sup>). وإذا لم تكن توجد تقارير تنيد العثور على مثل هذا الفخار في المناعش الداخلية، فإن هذا لا يعني أن هذه الثقنية المستحدثة لم يكن تمكناً أن نشأ في مدن الساحل على نحو سُنظل. يضاف ألى ذلك أن المناطق الداخلية لم أندوس بعناية حتى الآن؛ والى أن تجري هذه الدراسة يكون من ابتسار التتالج أن نعقد أن هذا النوع من القخار كان قاصراً على الساحل.

والرعاءان التشخيصيان فلحليان غذه الفترة هما آلينا طبخ على شكل الكيس، بهما زخرفة عفورة على الحافة أو الكتف ومصفولتان بلون أحمر. وتوجد كذلك أوعية ضحلة بحواف مدورة الى الداخل. أما الآلية المستوردة فتوجد منها شغلايا مزخرفة بالحذر وباللون الأبيض ومصقولة بالتصدير (٢٩٠٠). ومما يانف النظر أن هناك قدراً من النشابه بين الزخرفة المحفررة على أعناق الأواني من والنوع ٤٥ والأواني المأخورة من جبال أوزامبارا والمبيزة باسم والمجموعة جيم، والتي يبدو واضحاً – رغم أنها بلا تاريخ – أن زمنها لاحق على زمن أوعية عصر الحديد البكر(١٠٥٠. وتضم القطع الأثرية التي تحتر عليها من هذه الفترة سكاكين، ورؤوس سهام، وخطاطيف (ستانير) لصيد السمك، وأنابيب مجوفة، وأسنان ومسامير حديدية وعرزات من الكارنيليان. وكما هي الحال في ماندا، فإن الحرز الزجاجي لا يظهر قبل الغرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي<sup>ة</sup>

وفي أوندوجا أوكور على جزيرة (نجبار، يمدد تاريخ أقدم البقايا الفخارية بحوال القرن الراج الهجري/ الباشر الملادي، أن ما يناظر النترة ١-أ في ماندا(٢٠٠). ورغم القول بأن جيدي قد أنشث في القرن السادس الهجري/ التاني عشر السيلادي، ومن ثم فهي تقع خارج النطاق الزمني لهذا القصل، فإن من الملقب للنظر أن كمية شطابا الأواني الحزفية اللحلية المستم فيها تفوق نظائرها من الآنية المستوردة، مع أن الجاب الأكبر منها يتكون من شظايا ليست لها أهمية تشخيصية. وباعتصار، فإن الآليَّة المعلية لم تكن مصقولة، وكانت نادرة النقوش أو النجاويف أو الزعارف اللونية. وتعتبر الزعارف الحطية فلمحفورة – من وجهة النظر المعلية – سمة مجيزة لآنية السواحيل

...

(11)

eres

(10)

هـِن. شبيك (H.N. Chitisch)، ١٩٧٤، الجزء الأول، ص ١٣٥٠،

الرجع السابق، ص ٢٣٧.

ر الرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٣١٩.

الرحم السائل، الجزء الأول، ص ٢٣٧.

الرجع السابق، الجزء الثاني، ص EAT و EAT. (TS)

TV - CAVE Off N. Chinish and a se /YV

رافراساية والأوروس بأيا تعيز الإطارت العقورة بالأطار آية الواليك، وتغير الإطارت الشاقة العالم بمارة الإجهارات الأوروس<sup>23</sup>. ومن الأمرار التي لا على السكارة فيها بوحد المسمر الأمرية ، أي الآية الشاقة الروزية والأمراء أن من مراوط المسترجة من أن في مسموات الميكنية . وكان أوضحا فيا جنمه وقاد ما الشام من الأكاني بعد ألى اللازة العدام للمالات على المساورة المنظمة الم الأمراء وبعد الأوضة للمستجهة من مواقع الميانة الوصائق في الميانية الكوري الموانية ويانية الموانية الموانية الموانية المساورة المنظمة المساورة المناطقة المساورة المناطقة المساورة المناطقة المساورة المساورة المساورة المساورة المناطقة المساورة المناطقة المساورة ا

ر و بنده و فرای المرافق المان فرای خود المرافق المنافق المرافق المنافق المرافق المراف

إن الأداة الأكرية في سائر أرباء الساسل الشرق لا تترك علاً للشك في أنه، في جميع الهلات كان هناك سكان عليون لهم حضاراتهم الحاصة قبل مقدم العرب. وتله، الأدلة الموارقة القول بأن هؤلاء السكان كانوا من الجانو، على الأكمل في مناطق الساحل الوسطى والجانوبية.

المصادر المكتوبة

ي بالارد الرأية السيد من الرئيل الميلة للمسترات في مند الفقت خاص هرة الين يون الرئيس موافق المن المراقب المسترات في رسطها في المستماع الميلة الميلة

وكان العرب يطلقون على سكان شرق أفريقيا جوب تهر جويا اسم والزايج؛، وهو اصطلاح

<sup>(</sup>۲۸) ج.س. کیرکمان (I.S. Kirkman)، ۱۹۰۹، ص ۷۱. (۲۹) المحد انسان می ۱۹

<sup>(</sup>٣١) چ.س. کيرکهان (I.S. Kirkman) من ۲۰.

(إلى المناف اللهم المنافع ( الأخذان أن الدي وترمي المسابئ الإمام المعلقة ( المنافع ال

غيور (السعرين البراتين في الرابيسي بعد لك من حاله السائر كال لا قد لها أن الموسائر أن سرحال في الموسائر الموسائر الفي الموسائر المسائر المسا

ر العام الرق الله الرابعة المعام العربية المسال من جرد عمره الوسم بين مسال غرقة ألمم الرق الكنة بالزينية، القر الدم. ويؤك (Law. Devis) !

(۳۳) . لمرفقاً أشدم تاريخ لكندة والرابع، الشر قدم. وينيك (LM. Devid)، ۱۸۸۳، من ۱۳۵-۱۳۶. أ. تشهيران (E Grad)، ۱۹۵۷، الماره الأول، من ۲۳۳-۲۳۷. (۳۳) . ان الفقيد، ۱۹۸۵، من ۷۸.

(۳۶) السعودي: ۲۸۱۱–۱۸۷۷ اجرد الثاث: من ٦ و ۲۹. (۳۶) البيرون: ۱۸۸۷ من ۱۰ دا البيرون: ۱۹۲۵ من ۱۳۳۰

(CS.P. Freeman نظرانیا ۱۸۸۲-۱۸۸۹ می ۱۹۰۰ ع س.ب فریان گرفتیل (CS.P. Freeman) کرای در این (Georgia) ۱۹۲۸ می ۱۳۰۵ می ۱۳۰۵ د.



الشكل ۱۹۰۳ تلغ فعار مستخرجة من مرو ديروا في جزر الذمر إلى أعلى: فغار يرويه وشرق أوسطي، والى أسابق: فحار أهمر ديمبين. والمصدر: بع. قرائل)

برائية الشرق بين الاراضي التي قص بالسيط المندي، ومن البرات حقطة بقرم بها التجار العرب والشري والقرد في يكن خط الفاطل بالاثر الجديد، إذ إن القرائين الالرخيفين والرحاف في الفرة المسابقة كان التو رضايا بالقرائ الواجة المجابية القامة بين خامة المقلقة وبين حار الهرات منقلة المجارية المرات الاستمالات، والمتالي بدقائل والموسع أحمة التجارة الدولية قاريخ ماسل أمرية الدول والرحاة الاستمادي والقائل على المتعرب الالرئية.

الحساس أن من معرسة التصون التابقي السابقة يمثل في الحلط بين المتلاقات التجارية وبين الاستقرار النام والسلط الوزار أولد تسيدهم السياسي، ولما تنف المؤسسة الاستميار في الأراحة الحديثة للمقادست مال المستقدات السيد السياسة التي القافيات في المؤسسة مله المؤسسة من المؤسسة من المؤسسة من المؤسسة المنافرية العارف، عملاً أن الأمر نفسه لايد وأن يكون قد حدث في الأراحة الألامم على طول ساحل أفريقها التعرف،

عملاً أن الأفر نسب لا يد وأن يكون قد حدث في الإراحة الأقدم على طول ساحل أفريقها الدورية. رفع علم جورد أي أن الشلل واحد يدمم علمة الشكرة. أما اليومور الدائم التعاصر الرواحية – القرابية بالعدادية و المستقرات الساحلية والرحم بأنها من التي أنشأت شعد المستقرات، فلا يجمعه بالسية لماء القراء عربي وقرار واحد على وقال، على من التي أنشأت شعد المستقرات، فلا يجمعه بالسية لماء القراء على من عالم واحد المناسبة لمن يستقر المحد على وقال، على

يُّلِ مَثَّلَ الوَقِرَ فِلَمَا مُعْلَمِي مَارِحِ اللَّلَافِيَّ فِلَ مِرْزِمَ لَقَلِ وَبِهِمَ إِسَكُهِا ومن العلقي والله المنافق الله وقد في في موال الله الوقع مواليها أن السلس والحج الموالية ومنا العلقي والله المعلق على موالية أن الله إلى الله المنافق الله المنافق الله المنافق والمؤلفة السلسين، وملكها من السلسين "". ولكن الواقع لا إنكر أن أي مواحد أن الالالهام الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق المنافقة الله المنافقة ا

# التراث الشفهي

المدر الرياس التالي المراح خاص الرياس الدورة مر الرادن النفي التالي منفقة القوات المسئل التي مؤلفة المن الرياس المراح المراح الرياس مراحة المنفود على أن الرادة مل مع حتى الرياس ومقد المد يكون أن الرادة المناح حتى الرياس ومقد المدينة بكركان المراح المناح المناح

#### \_\_\_

٣) انظر والربخ أفريشا العام، اللحند الثاني، الفعس ٢٣، اليونسك

١٣٠) اللسودي، ١٨٦١-١٨٨٧، لينزه الأول، ص ١٠٠٥ المبرد الثالث، ص ١٣٠.



الشكل ٢١٠٣: مسجد دومول الهوان الشيراري القديم، في جزر القسر والقرق الحادي عشر اليلادي:

ملاحظات طباعة بالشكايل 11,7 و11,8 مثل أفر مسلم المسلم و هرد مولورز كتابة علما القصل. فقلت في أرصيل النسر عفريات أثرية عاداء ولاسيا تلك النها تام بها عدت. رئيت في 19.42 و سي. أثبير وأ. أرضان وجد أرفان في 19.42 و سي. نقاويه و مس. قد ف في 19.47.

فرن في 1944. ومن الواضح والان أداركميل كان مسكوباً فقط في اقرن الدين الميان الميان الكان مكان الحار الواجع ومنحرن فقاراً أمود وأصد يومرف باسم دوسيني، و دور يشيه الذي عار داو ان شيراك في المديرات الذايا المتابعة وفي على القراء في كواد والتادر وهاك فطار معالى المؤدي أمر بيس داميكان الدينان المنافضة في ترب أياما أمامات والان القراء في الحارة والتادر الانتخاب والدين المرافق المنافقة المنافق

الاردة العربية وقد بعض اللهم يكل تشكيلات المستخرجة من طوط في الحال متعلقات . وكان سكان الإرز القبر الأواعي يادرون مع الناقم الحاربي، وعاصة مع مديني سيراف وصدار، التأميز وصل عن طريقها محار وخزف بيرومه من الشرق، وطائر الشرق الأوسط والنام المنطول بالقصدي والأوعمة الرجامية وفرها من الفائم فقاموة التي جانت من الشرق الأوسط كالمائد.

وفيرها من الطبق القامرة التي جانت من الشرق الأوسط كذلك. وكان سكان جزر القمر أصحاب لقافة دويسيتي، يعرفون كيلية تشقيل قاءات، ويصطادون الأسماد وروهون الذار.

"رق وی دانش من اورون برآن بیرت تنویز شعرت، بدن مان تنزیز نظیره آن به آن در این نظیره آن به نظیر کرد. این نظیر و این آن به الله بیشته بیشته بیشتر به نظیر از ارشان پرت نیاز میزودی در است بیشتر میزودی در است میزود برای میزودی چار بیشتر آن به برای بیشتر ب ومع أن النواث الشفهي يسكن أن يكون جزيل الفائدة في يحث تاريخ الشعوب التي لم تعرف الكتابة بعد، إلاَّ أن المؤرخين لم يستثمروا هذا للصدر استؤراً كاملًا بسبب اعتادهم على للصادر الكتربة. ورغم أن معظم التراث الشفهي ينسم باغفاض مصداقيته بسبب قدم الفترة التي تتناوطا هنا، إلا أنه مم ذلك يزؤدنا بمؤشرات هامة حول أصل جماعات موساسا الثلاث (وطائفة تاتوه: هوا-تشانناموی: و هوا-کیلیندینی، و هوا-ثانماناه، النبی ترعم موروثانها أن أنزاد هذه الجماعات كانوا هم السكان الأصلين حتى انتزع الحكام الشيرازيون سيادتهم في النصف ثنافي من القرن الثالث عشر الميلادي<sup>(1)</sup>

وللاسلة أن طالبية المتورضين لم يستخدموا هذه الصادر حتى الآن إلَّا لصيافة تواريخ انتشار الشعوب والأفكار وهجرتها إلى الساحل الأفريق، حيث بتنهي ذلك إلى استنتاج أن تاريخ الساحل وحضارته أجنبيان. قمن الضروري إذن إمادة النظر في هذا التاريخ بنهج جديد يديز العناصر المخلية في ميلاد حضارة ساحل أفريقيا الشرق، ويبين أنها علية في أساسها ومتواامة مع النطقة. وليس في هذا ما ينكر وجود إسهامات أجنية وردت من حين الى حين، الأننا لا نطالج ها حضارة منفلقة.

### شعوب الساحل فتسم الجدافيون العرب ساحل أفريقها الشرق ال تلالة أجزاء: وبر البريرة، في الشهال، وعبلاد

الزنج، بين نهر وبي شييل ونفطة تقع على الساحل أمام زنجيار، و وأرض أو يلاد سوغالة، في الجنوب. أما يلاد أو جزائر وواق-الواق، النامضة، فمن غير المروف ما إذا كانت أبعد الى الجنوب من بلاد سوفالة على الفارة الأمريقية أو ما إذا كان يقصد بها جزيرة مداشقر، لأن الروايات عنها مختلطة غير واضحة.

وكانت ويز البريرة؛ تشمل على وجه التقريب ساحل الصومال الحالي، يا فيه الجزء الشهالي المواجه لحليج عدن، حيث لا تزال توجد مدية بربره، والجزء المنتد الى الجنوب من رأس جردفون. ولا شك في أن اسم البرر قد أطلقه العرب على الصوماليين وغيرهم من الناطقين باللهجات الكوشية في القرن الأنمريق. وكان يشار الى هؤلاء الناس أحياناً باسم والبرير السود،، تعبيراً لهم عن بربر امال أفريتها. وكان اسم والبريره قد استخدم بالفعل في كتاب ومرشد الملاحة في يحر إرتيرياه والدى بطليموس وكوزماس الديكوبليوستيس بنفس المعنى(١١٠). ومع أن بعض الباحثين يمتج بأن الحدود بين ويز البريرة، و وبلاد الزنج، كانت تستقر عند نهر جويا<sup>(١١)</sup>، فإن هاك أدلة كافية تبين أن السكان البائنوكانوا يعيشون الى الشهال حتى نهر ويبي-شبهبل. ولا تزال

ع.س. ترسنهام (J.S. Trimingham) ، ۱۹۹۱ ، ص ۱۱، an الربغ أنويقا النام، نقبلد الثاني، المصل ١٦٠ الرنسكو. (E)

ندن. بافیان (V.V. Matreyev)، ۱۹۹۰ 410

رحد مل طرا الدون (الار الدون حسيل جاست المقات الما الدون على الدون الدو

ريد أن المرازية ما يجانب من الاجام قبل أبوق ما اجتها من الرائد الساطية من الرائد الساطية من الرائد الساطية من والد أسال القديم ولا الدائم الي فقوا قبل والمستقبل في المدائن الله من بالمبلد القديم. ولا يورف الرائد الله يورف المستقبل المائد ولها يورف المرازية في من المرازية المائد ولها يورف المرازية في المائد ا

الطالبوس في أولى وشكل بين المواقع المو والمواقع المواقع الموا

rte)

<sup>(17)</sup> أ. تشهرق (Const) الماء الجزء الأول، من ١١-١٥. (18) الاستخدار (18) من الآراء

الاصطباري، ١٩٨٧، ص ٢٩٠. انظر: والمعطاء ١٩٠٧، ص ٣٩. ويمكن تعلق الاسم أبضاً الالطبياء، حيث ولاء من طاطع السوابق القليمة

اعر المحد ۱۹۹۱ عن از ويمان عن ارتم بك تو الولاد عب ورا من عمع اعتران عمر ق له المادر

أرقع. ويشيخ ذلك حين الشهال في الجاء الجنوب - مثناء ومنيسة (موسام) حيث مقر طك الزائع، ثم الباشر أور البياسري، وهي آخر موقع في ديلاد الزيم، وتلامس بالنمل ديلاد تمانات. بلم يعكن بها شهيد موقع منيخ البياس بشكل قاطع، ولكن يبدو أنها كانت تقع عند نشاط ما بين تانيا وبدادان(\*\*)

ولايد أن المستقرات كانت تتنائر على طول الساخل. ورغم أن تعرف دائزهمة لا يتكر صوى رهابا وميترفاس، فإن من المطول أن توقع وجود العديد من المترى الصنارة النبية تمليط الطين والف ، والفي نست بعد ذلك حتى أصبحت مدناً معروفة، مثل مقديشو وجهيدي وماننا وكالموه وتنفذ .

وعاران افران التالد الفريراء النامع الميلادي، كانت منظم منذ ساسل أفيلية الثيران سكرة بمانات السوطيين، وكانت دومة طراحه الفائد من مدينة ال الحري بألما التناجم الإطهار والأسفة الاقتصادية ولاجهج أن المن منذ الناده طراح الان سبام المنظم الموافقة المنافقة ا

<sup>(</sup>٣٦) الأورسي، ١٩٧٠، ص ٥٩، بعد اللسائة بين مواسلة والبائس بيرم وقصف من اللاحة في البحر، وإذا وضعة في الاعداد أن موسط مرحة السيان بشراطية العربية في ثلاث القراء كان بيغ حوال ٣ علد تمرية واقط ع بشد حرائق (C.F. Houses) ، ١٩٩١، من ١٩١٠ و ١١١)، فإن ذلك يعادل ما يقرب من ١٩٠٨ أميان غرية ( ١٠٠٠ كان).

 <sup>(42)</sup> كانت وسوطة الهندية، هي مياء وسروباراكا، المديم.
 (43) البيوني، ١٩٣٤، ص ١٩٢٦ البيوني، ١٩٣٣، ص ١٩٢١.

<sup>(49)</sup> هــــان. شييك (H.N. Chitikit)، الجزء الأولى، ص ٢٩٠

التنظيم الاجتماعي يذكر ومرشد اللاحة، قوماً متوحشين يمتازون بطول القامة وضخامة الأجسام، منظمتين تحت قيادة

رؤوساء مستقلين لكل موضع على حدة (\*\*). ونظراً لأن المرجع لا ينفسن أي إشارة عاصة بالناة، قان هؤلاء القوم من المحتمل أن يكونوا من الناطقين بالبائتو أو بأية مجموعة أفوية أخرى. وكانت المستقرات الساحلية تُحكم على الدوام حكياً ذانياً وتنديم باستقلاها بصفة هامة، وتربطها يعضها البعض علاقات تتخذ مسارات منباينة من التحالف والعداء. وقد حدث عدة مرات أن أصبحت كيلوه وبائن وموساسا تصتع بهيمنة متقلقة عندما كانت تبلغ من القوة درجة نمكنها من اقتضاء جزية أو ضريبة خضوع(<sup>67)</sup>.

ولم يكن للتأثير الإسلامي أي دور في تشكيل نوع الحكومة التي تطورت. فقد نشأت هذه من طبيعة الظروف الفائمة. وقد كان للدول - للدن البحرية وجود طريل الأمد على الساحل الأليوس، وكان الاساس الانتصادي البحري للمستقرات التي نشأت على ساحل أفريقها الشرق بتطلب نظرة واسعة الأفق وسلطة مركزية قادرة على اقتضاء الضرائب والمكوس.

وفي دول بنادر، ببدر أن السلطة كان يارسها في الأصل علس من وزساء العشائر كما كانت الحال في مقديشو وبرازة وسبيو على مدى تاريخ تستمها بالاستقلال، ثم أصبح أحد هؤلاء الرقياء العشائريين ومقدماً بين أقرانه. غير أن معظم المدن الساحلية واكتسبتُه رؤساء لها، كثيراً ما كان هذا الرئيس مهاجراً هربياً أو فارسياً قبل السكان رانسته طواعية وباختيارهم، كما حدث في بالي،

لأنه – فيها يفترض – كان خارجاً عن دائرة التنافس والننازع العشائريين وقد نتج عن اعتلاط السكان للحليين والمهاجرين عنمع مهجن إثنياً ومنخصص افتصادياً، وأدى ذلك ألى نمط عاص للنايز الاجتماعي - الاقتصادي ولتنظيم الطبقات الاجتماعية، حيث كانت كل من الجاعات المنفردة تعيش معاً في منطقتها وحيّها الحاص (منا) في المدينة، بهذا تعيش

جماعات آخری محتلفة في مناطق لكل مها مرتبة في السلم الاجتيامي مقابل الأعربات<sup>ات</sup> الكتاب العرب الأوائل، مثل الجاسط والمسعودي، الى أن المستقرات كان يحكمها ملوك محلُّون متنخبون فيها يبدو، ولكل منهم جيشه الخاص. وقد أيرز ت. سبير بمن أن التاريخ السواحيل الذي يؤكد الجذور العربية والثقافية العربية لا

بسنند إلا على تلك الطبقة أو الششرة التي نشأت وتطورت في الفرذ التاسع عشر الميلادي، ومن الضروري أن نذهب وراء ذلك كي نكشف عن الطبقات الأحمق، مثل ثلك التي تتعلق بالسانبي والباتاوي في بالي، التي كادت أن تمحوها التطورات اللاحقة في المجتمعات وفي التقاليد. ولابد أن تسمى الى الكشف عما غذه الآثار من معان لدى المتورخين المنخصصين في التاريخ السواحيلي

(\*\*)

COYL

م.و.ت. آن (J.W.T. Allen)، 1919 ، ص ۹۳.

ع.س. ترسمهام (J.S. Trinmgham) ۱۹۹۸، ص. ۱۱ (#1) الرجع السابق، ص ١٤.

ت. سیر (T. Speer) ۱۹۸۲ می ۱. (47)

## إذا كان لنا أن تمكن من الانتفاع بها في إنشاء تواريحتا<sup>(10)</sup>. اللغة الكسواحيلية

لا معر من افتراض أن المستقرات الساحلية أو المدن الساحلية الصغيرة كان تجمع ببن أناس متاينين، منظمهم من البائتو؛ وهو وضع لابد وأنه قد ساعد على تطور اللغة الكيسواحيلية. وكلمة وسواحيل، مشتقة من الكلمة العربية وساحل، (الجمع: سواحل)، وقد استُخدمت في البداية للدلالة على النطقة المنتدة من مقديشو حتى لامو. أما اللغة الكيسواحيلية (ومعناها الحرفي ولذة الساحل»)، فإنها بطبيعة الحال لم تتطور إلاً فيما بعد، مع دخول العديد من الكليات العربية والفارسية المستعارة التي صاحبت شمول أهل الساحل بالتدريع الى اعتناق الاسلام. ومن هنا فلد يكون من الأنسب أن تتحدث – على الأقل قبل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي – عن اللغة قبل الكيسواحيلية باعتبارها لغة البانتو التي شكلت الأساس الذي أسنندت اليه اللغة الكيسواحيلية اللاحقة في تطورها. ويرى كثير من الحبراء أن اللغة الكيسواحيلية تركزت في البداية في المنطقة الواقعة إلى الشمال من دلتا تانا وعلى طول الساحل الصومالي، ثم انتشرت من هناك نحو الجنوب<sup>(00)</sup>.

والزياذج التي يوردها المسمودي ليعنس الكابات الزغية(\*\*) لا تترك جمالًا فنشك فيا يتمال بالأصل البانتوي لهذه اللغة؛ ومن ثم فإن من المحتمل أن سكان الساحل كانوا يتكلمون شكلًا من أشكال اللذ قبل الكيسواحيلة. ولا على للقول إطلاقاً بأن لفنهم كانت مهجنة، لأن المؤلِّف نفسه يذكر الفصاحة الحصيبة لمؤلاء السكان ووجود عطباء مبرزين بينهم. ويُستفاد من مختلف الأشبار والتقارير أنه، فيها بين عاسي ٨٠٠ و ١٣٠٠م، كانت توجد

حوال تسع عشرة مستقرة في العال نهر ثانا، مع وجود مستقرات أعرى في الجنوب(١٩٥٠)، مثل مومباسا وماليندي وزنجبار وبيمها وكيلوه وقنبلور وقد كانت تلك المدن مهدأ لتطور اللغة الكيسواحيلية، في حين توتت الهجرات اللاحقة من المتطقة الوسطية نشر اللغة في الأصقاع الأعرىء

وتشير الأدلة اللغوية التي جمعها ديريك نيرس (Derek Nurse) على نحو أكثر وضوحاً الى نوليقة كيسواحيلية على طول الساحل الشباق. ولم تترك الدواسات الأعرى مجالاً للشك في أن الكيسواحيلية لمنة بانتو وثيقة القرابة بلنتي البوكومي والميجيكيت الملتين كانتا شائعتين على طول ساحل الصومال والساحل الشهال لكينها. ويبدو أن الكيسواحيلة قد تطورت في هذه المنطقة مع

المرجع السابق، ص ١٩. (44) (\*\*)

م. ترف. آن (J.de V Aller)، ۱۹۷۸، ص ۲۹۳، ت. سير (T.Spear)، ۱۹۷۸، ص ۲۱، ۱۹۷۸، س ۲۰.

<sup>.</sup> اظر الجزء الحاص ، والصائر الكتوبة، فيا تلدم من حدًا العمل. 7433

ح. دو شد آلن (J. de V. Alles)، ۱۹۸۱، ص ۲۹۳ 1400

انقسام السكان الذبز كانوا يتكلمون اللغة التي انحدرت منها لغات المبجيكيندا والركومي والكيسواحيلية، فعاينت لغاتهم بالتالي إلى لهجات منفصلة ثم إلى لغات منفصلة (\*\*\*).

ومع ازدياد تعقد محتمع سُكان مدن الساحل الناطقين بالكبسواحيلية، وتزايد أهمية التجارة، زاد التعامل والتفاعل مع النجار العرب، فدخلت في الكسيواحيلية عهموهة من الكذبات العربية ثيم استُخدم الحَظ العربي في كتابتها. وانتشرت اللغة بعد ذلك على طول الساحل، بحملها النجار من الصومال وشمال كينبًا، حوال اللرن التاسع الميلادي. ومع توسع التجار في نشاطهم على طولً الساحل، فإنهم أنشأوا مستقرات جديدة وتفاطوا مع للجندمات التي استقروا فيها، وأدى ذلك الساحل، التي استقرار المستقرات المساحد التي المستحدد التي استقروا فيها، وأدى ذلك

بالتدريج ال تيسير اهناتى الأسلام دينًا للحاكمين<sup>5</sup>ا وتتناقض وجهة النظر هذه مع النظرية التي يدعو إليها بعض المؤرخين، الذين يعتبرون

الشعوب الناطقة بالكيسواحيلية على ساحل أفريقيا الشرفي أعضاء في شتات عربي، انتشر بتأثير التجارة في عتلف أرجاء الساحل على مدى الألبي سنة الماضية. وهم يجتحون بأن التقافة السواحلية تتميز بسيات عربية قرية بارزة، وبأن اللغة تستخدم الكتابة العربية، وبأن المباني الحجرية والمساجد مقامة على الطراز العربي، وبأن الدين الإسلامي السائد على طول الساحل والسلوك الاجتهامي اللهلب للسواحيليين كلها سمات عربية، وخاصة عند مقارتها بالثقافات الأفريقية القائمة في الداخل.

وهَمَا المَطُورِ انشاري في جوهره، إذ أنه يفترض أن التجديد الثقاق والتطور التاريخي في شرق أفريقيا لم يَكن يمكنُ أَنْ يَأْتِهَا إِلَّا مَنَ العَفَارِجَ. كَمَا أَنْ هَذَا التَظَور عُنصَري في افترافُ أَنْ العرق والثقافة يرتبطان برياط لا انقصام له إلى درجة أن هذه الأفكار الجديدة لم يكن يسكن أن بحملها سوى بحرق، منفصل من الماحرين. والواقع أن هؤلاء المؤرخين قد أظلوا استقصاء الجذور الأفريقية المحتملة للثقافة السواحيلية، كما تنعكس في الفنة، وفي المقائد والقيم الدينية، وفي الاقتصاد والبنيان الاجتهامي<sup>(٢٠٠</sup>)

ويتكشف من الدراسات الحديثة للثمافة السواحيلية والمحتمع السواحيل أن العناصر الأفريقية فيها أكثر انضاحاً بكثير مما ترعمه دعاوى النظرة الانتشارية:"

ظالبنية النحوية للغة الكيسواحيلية والجاب الأكبر من مفرداتها تربطهما قرابة وثيقة بلغتي السِجيكِينة والبركوس، في حبن أن أدب اللغة نفسه يعكس قوانين الموروث الشفهي الأفريقيء

والثقافة الدادية السواحيلية لا توجد لها نظائرها في شبه جزيرة العرب ولا في قارس. ومعمار المباتي الحجرية السواحيلية لا توجد له نظائر تفصيلية تبرر الزعم بأن منشأه الشرق الأوسط أو بلاَّه العربُ أو فارسٌ. وإنما هُو قد تطور مُحلبًا هن معمَّار أنطينَ والقش الذي كان سائداً

(44)

(01)

ت. سير (T. Spear)، ۱۹۸۲ ، ص ۱۹. الرحع السابق، صر ۱۷ و ۱۵، ت. سير (T. Spear)، ۱۹۷۸، ص ۲۵.

ت, سپر (T. Spear)، ۱۹۸۲ ، ص ۱. (3.3

على طول الساحل، وذلك يسبب زيادة التروة الاقتصادية ويسبب التمايز الاجتماعي الاقتصادي ٢٠٠٠. والسعمار الساحلي الذي استخدم مرات لا حصر قها باعتباره دليلًا على أن المراكز الحضرية الساحيلية قد أنشأها العرب لم تستخدم فيه أي مواد لا يمكن الحصول عليها معلياً. فالمرجان والحجر الجيري المرجاني اللذين يسود استخدامهما في المباني كانا يستخرجان من المحاجر المحلية. كما كان الملاط والطلاء يصنمان من المرجان والجص المتوافرين.

بل إنه حَنَّى إسلام الساخل تتحلى فيه آثار قوية من الديانات الأفريقية النقليدية التاريخية، إذ نبرز فيه معطدات الايمان بالأرواح، وبالتلبس والنقمص، وتقديس الأسلاف، والسحر والعرافة، وفير ذلك منا يمكن العثور عليه في التقاليد الاسلامية المحلية، قائماً جنباً الى جنب مع تراتُ الفقه الاسلامي الصَّحيحُ<sup>(٢٢)</sup>

# الإسلام

يبدو أن دور السلمين، بل وأعدادهم ذاتها، كانت موضع مبالغة من مؤرخين عديدين، وهو ا التي قد يرجع إلى حقيقة أنَّ منظم اللصادر الكترية فيها قبل القرن العاشر الفجري/ السادس عشر لليلادي هي مصادر عربية. ومع أن الإسلام قد بلغ الجزء الشالي من ساحل أفريقيا الشرفي بحمول القرن الثاني الهجري/ الثامن الليلادي وبلغ جزأه الجنوبي قبل القرن الخامس الهجري/ الخادّي عشر البلادي بكثير، إلاَّ أنه لم تظهر قبل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المبلادي حضارة إسلامية ساطية متميزة يمكن وصفها بأنها شيرازية<sup>(W)</sup>.

وقد ظلَّ الإسلام فترة طويلة لا يعتنفه سوى المهاجرون من بلاد العرب أو من فارس، اللبين استقروا في الندنُ السَّاطلية. ويبدر أن هؤلاء التجار المهاجرين لم يطوروا أي تشاط واسع النطاقي للبشير بدينهم، بحيث ظل عدد المسلمين من السكان المحليين أقرب إلى أن يكون محدوداً. وبالتدريج، الهنتق الإسلام بعض السكان من المحيطين بالمهاجرين مباشرة بالإنسافة إلى الأفريقيين الشتغلين بالتبادل التجاري مع الأجانب. ويمين الدليل المستمد من المسعودي والذي سيقت الإشارة إلى<sup>(14)</sup> أن جزيرة فنبلوكان يسكنها مسلمون يتطقون بلغة الزنج؛ ومن السلم به عموماً

أنَّ الإسلام ضرب بمذوره في جزر شرق أفريقيا قبل أن يتشر إلى أرض القارة نفسها. والصورة العامة لانتشار الإسلام في هذه المناطق أفرب إلى الفدوض؛ ولكن يبدر أنه حتى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر ألميالادي، بل وبعد ذلك، لم يكن الإسلام عاملًا ينهض بدور

للرسع السابق، ب.س. فارلاك (P.S. Gariake) مر ۱۹۳۳، مر ۱۹۳۳، مر ۱۹۳۳، (11)

ت. سیر (T. Spear) ، ۱۹۸۲ من ۲. (11)

ج.س. ترینتهام (T.S. Trimingham) ، ۱۹۹۱ ، ص ۱۹ OD

الله الجزء الحاص ۽ والصادر الكترباد فيا تقدم من هذا الفصل. OD

كبير يُمثَد به إلى أي درجة في تشكيل عجمعات الساحل والتأثير عليها، إذ بقيت غالبية السكان المحليين متمسكة بمعتداتها التقليدية، حسيا يشهد به الكثيرون من الؤلفين العرب. ورتبط انتشار الإسلام ارتباطاً وثيقاً بمشكلة الشيرازيين. فالنراث الشقهي والتواريخ السواحيلية المكتوبة التي قُولت في فترة متأخرة تقول إن بعض التنجار من الحليج العربي/ الفارسي، وخاصة من سيراف - وهي ميناه مدينة شيراز الشهيرة (في مقاطعة فارس الفارسية) -جاؤوا إلى شرق أفريقيا حلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين، وهو قول كريده آثار الحزف المستخرجة من ماندا وأونغوخا أوكوو<sup>(٢٠</sup>). ومن المعروف أن بعض الأوعية المستوردة قد أتنجت أصارًا في العراق، الذي كان جزه منه قد تعرض للنزو في عام ١٩٠٣/٩٠٠ - ٩٠٣م بواسطة القرامطة، وهم فئة متطرفة من الشيعة كان مركز سلطاتهم في منطقة الأحساء بشبه الجزيرة العربية، على ساحل الحليج العربي/ الفارسي. ورغم عدم وجود أي دليل مباشر، إلاَّ أنه بهدو أن القرامطة كانوا مشاركين في التجارة مع شرق أفريقيا. فالروايات المتنوعة من كيلوه تشير إلى احتمال حدوث استعمار قرمطي لنجزء الشمالي من الساحل وساحل بنادئ في القرن العاشر الميلادي. كذلك يهدر أن الأدلة الأثرية تؤيد التأريخ التقتيدي المقدن بمكاية والأعرة السبعة، وهي جزء من أسطورة والرقم سبعة، التي يفترض ارتباطها بالقرامطة والتي تحدد الفترة بين ٣٧٤/ ١٨٨٧ و ٣١٢ه/ ٣٤٤م باعتبارها ثلك التي وقع خلالها استعبار الساحل. ١٠٠٠ ويقول الوروث الشفهي بوجود رابطة بين دولة الأحساء القرمطية وبين تأسيس دول مقديشو وبراوة ومركة، وريا أيضاً أرخبيل لامو وزنجار. ويذكر الموروث التظيدي كذلك أن كيلوه أنشئت في نقس فترة والقرن العاشر البلادي) إنشاء مدن ساحل بينادير. غير أن هذا الافتراض يتعذر أعذه على عسل الجد البالغ، لأن كياره لم تبرز باعتبارها فوة رئيسية إلاّ بعد ظهور ما افترض شيتيك<sup>٢٠٥</sup>) أنه أسرة حاكمة أصلها من جنوب شبه الجزيرة العربية في نهاية انقرن الثالث عشر الميلادي، في حين أن تاريخ مدن ساحل بينادير برجع الى فترة تسيق بيائني سنة على الأقل نشوه مدينتي كيلوه

والراقع أن أميَّة الشير أزين كفرة اجتيامية - سياسية لمر غرط الشف ، فإن التجار الشهر أزين الهاجرين النفيز المقرر أميل السناط بتواز كانواده لا كتأمير دون الطبيعي أن الجنامية فله كانونة مع اختلاطهم في الواقت شعب بالإدم عن الأوافية، وقد تطورت قال الله والكريسارساية) » المستخد بسبت الإنوازة على ماسل بالادن تم توان لقام والاستلاف في ابين المستخدات بهمية عليان الدورية (و) ... بد ان نفس والاجادي يكن أن تلو مناطر فرق أنها لا من طرق قام سراء وحدم، بل دور طرق

أفراد آشرين أبطناً كاموا يارسون النجرة من مراكزهم النجارية الرئيسية. المثل في هذا النبدة رسمي. بوويلز ١٩٣٢ - ١٩٧٤ (R.C. Poznets)

للرجع السابق، ص.14 و 14. د.ز. شنبك (H.N. Chutick)، ص. ۱۹۷۱، ص. ۲۷۱.

وسوفالة والمدن التي قامت في جزر القسرا

co

(۱۹۷۷) حدق، شبیل (PLN, Charlest) ۱۹۷۰، ص ۱۹۷۱. (۱۸۵) درسی (R.C., Penningham) ۱۹۷۱، ۱۹۷۱، ص ۲۰ و ۱۹۱۱ ج.س. ارستنهام (U.S. Trimingham) ۱۹۵۱، ۱۹۵۱، ص ۲ و د. العام لها في جميع للسنقرات، رضم أن كلا منها طورت فجنها الخاصة. وكانت نتيجة التفاعل حضارة بانتوية – إسلامية صاغتها عناصر عربية – فارسية مع احتفاظها بالسيات البانتوية. وقد أسند إلى الشيرازيين فضل إدخال عهارة بالأحجار على درجة هائية من التطور، وإدعال

استمال الجبر والأحنث، وإدخال كثير من الفواك، وصناعة النجارة، ونسج القطن، وطائقة مختلفة من الطوم، من بينها استخدام التقويم الفارسي الشمسي. ولكن القول يتجه الآن إلى أن الشبرازيين في حد ذاتهم لم يدخلواكل هذه التجديدات، وإنها هي تطورت ثم أسرع بتطورها الرخاء الذي السخته النجارة. ولا تزاع في أن العرب - القرس قد أدخلوا زراعة عدد من أشجار الفاكهة، وتكن فن البناء

بالحجارة وفن التجارة كانا معروفين على طول الساحل بأكمله قبل مجيء الشيرازيين. ومما يؤيد البروقات الشفهية المتعلقة بالتأثير الفارسي على ساحل بنادر أن مسجد والأربع

ركون؛ في مقديشو يحتوي على نقش يعود ثاريخه إلى عام ١٣٦٨ه/١٣٦١ - ١٣٦٩م باسم شخص يدعى خسرو بن محمد الشيرازي (٢٠١)، كما أن نشأ على قبر من عام ١١٤ه/ ١٢١٧م يحمل اسم شخص تدل تسبته في اسمه والنيساوري الخراساني، على أصله الفارسي(٧٠). غير أن الأدلة نسئيلة على وجود قدر كبير من النشاط الفارسي إلى المجترب من ساحل الصومال. ورغم ذلك فإن هناك مؤشرات على أنه، ابتداء من القرن الثاني عشر البلادي فصاعداً، بدأتُ محموعات من التجار – معظمهم من أبناء الزواج المختلط بين العرب – الفرس وبين السكان المحليين على ساحل بنادر – في الحجرة شمر الجنوب، حاملين معهم التقامة العربية – الإسلامية إلى جزر زنحيار وبيمبا وكيلوه ومافيا. وقد ظلت هذه المدن شيرازية، هي والدول - المدن في أوزي وماليندي ومومياسا، على الرغم من تزايد انتشار طابع البائنو فيها، الى ما بعد الغزو البرتغال.\*\*\*

# المار

ببدو أن المباني الحجرية في المستقرات الساحلية تركرت في البداية في المنطقة الواقعة الهال وثنا تانا، وهي متعلقة يشار اليها باسم وسواحيلني. إلاّ أنه قبل القرن الثالث الهمبري/ التاسع الميلادي، كانت غالبة المباني في كثير من المستقرات تتألف -كما سبقت الإشارة - من متازل مبنية بالطين والقش، ذات سقوف مكسوة بالفش مثلاً يشاهد اليوم، وهو قش مأخوذ إما من سعف نخل الموا أو من قلاكوني (وهو أوراق أشجار جوز الهند بعد ربطها في حزم). وقد استمر بناء هذا النوع من المنازل حتى في القرات اللاحقة، وما زال مستمراً إلى اليوم في المدن الساحلية العالية. وقد تُحرّ على قطاعات قصيرة من الجدران المدينية بالحجارة، ولكن لا يوجد ما يقطع بأنها أجزاء من مباني أو هياكل أكبر<sup>(47)</sup>

المطن اللحل قلاسم هو عجيداروده. أ. تشيروقي (E. Crestii)، ١٩٥٧، اخزه الأول، ص ١٠. CH الرحم السابق، ص ۲ و ۳. (CO

ابش ج.س. ليبتغيام (U.S. Tomogham) 1954 ، هي. ١٠ م. ١٠ و ١١. con

صرف. شبيك (H.N. Chinkk)، ١٩٧٤، الجزء الأول، ص ١٣٠٥، an

وقد نسب مؤرخون كثيرون إلى بلاد فارس ويلاد العرب أصل نشأة عيارة المباني الحجرية على الساحل. ولكننا نستبعد هذه النظرة الانتشارية مفضلين تبني شروح أقرب إلى القبول. وقد أشرنا من قبل إلى أنه لا يوجد في أي إقليم واحد من أقاليم الشرق الأدنى عدد من النظائر أو التفاصيل المهارية التطابقة يكول لإمكان الجزم الواضح بالأصل الفارسي أو العربي لنشأة المهاني الحجرية. فجميع المواد الحام في هذا النوع من العارة والحجر المرجاني، والحجر الجيري، والمرجان، والملاط) كانت على الدوام متوفرة علياً ويكثرة، وليس هناك ما يعنع من الفول بالتطور المعلى لعنصر معارى شميدي أو مستحدث، وإن لم يكن من المسكن أن نستبعد نهاماً تمارسة التجار وغيرهم من الهاجرين لقدر من التأثير في هذا الصدد(٢٠٠٠).

الأنشطة الاقتصادية

### الزراعة

من الناحية الاقتصادية، كان المجتمع الساحل كلاً حضرياً – ريفياً متصلاً، يكسب الكثيرون من أعضاله عيشهم من الزراعة(٢١). ولا شك في أنه كان من بينهم رعاة، وخاصة في الشيال على ساحل بنادر. وكما تبريًا مصادر صينية مبكرة ترجع الى القرن الثامع الميلادي، فإن سكان دساحل البربرة كانوا يعيشون على اللحم واللبن، وعلى الدم الذي يستنزفونه من الماشية. ولا يزال أفراد قبائل الماساي حتى اليوم يارسون شرب الدم الطازج المسترف من الماشية.

وقد كان معظم السَّواسَلِين مزارعين في المحل الأول، ولاسيا أوثث الذين يعيشون في المستقرات الصغيرة والتوسطة، وإن شاركهم في ذلك يعض اللمين كانوا يعيشون في المدن الأثمير حجاً كذلك. وأمَن الغرون الباكرة كانت تشهد انتشاراً أوسع نطاقاً بكثير في العالم السواسيل للعادة التي يَنوَيَّا بها م. بيلقيساكر (M. Ylvisaker)، والتي بلحب بمقتضاها أهل الدن إلى الريف مدة اللائة أو أربعة شهور من كل عام الرراعة المعاصيل.

ونمن نجد بالفعل في المصادر العربية أفوالاً عبراً، مثنائرة عن المحاصيل والزراعات. وبيدو أن المحاصيل الرئيسية كانت الذرة البيضاء، والبام الذي يذكر المسعودي اسمه للمحني والكيلاري. وص النباتاتُ الأعرى الصلحة الأكل التي كان يزرعها الزيج نبات الراسن، الذي أمكن النعرف على أنه نبات القونيوس أو زهرة المعدلات. وكان أهل الساحل يستكملون غذاتهم بالموز وجوز الهند والأرز والهندياء (التسرهندي)، بل وبالكروم أيضاً في بعض الأماكر، وهناك أيضاً ذكر

ع.م. غري (P.S. Garlako) من 10 ب س طار (P.S. Garlako) مر 110، مر 110، مر 110، 0 بر. دو ف. آن (J. de V. Allen)، ۱۹۸۱ ، ص ۱۳۳۰.

الرجع السابق: ص ٣٦٩. السعودي، ١٨٦١-١٨٧٧ء الخزه الثالث، ص ١٠٠٠

نمعب السكر. أما عسل النحل فنيس واضحاً ما إذا كان ينتج عن تربية النحل بشكل منظم أو عن عرد الجمع من خلايا النحل البرية. وقد لاحظ الكاتب – الرحالة الصيني توان تشبيخ شبن (Tuan Ch'eng Shin) (توفي سنة

٨٦٣م) أن الحبوب الحمسة لم تكن تؤكل في بربرة، في حين لاحظ وانغ تا-يوان -Wang Ta) (yūan) أن اليام كان يمل عمل الحبوب في زانيار؛ أما قاي هسين (Fei Hsin) فقد يدا له أمرأ غريباً أن يزرع سكان براوة البصل والتوم ولا يزرعون الفرع<sup>(17)</sup>

وقد كشفت البحوث الأثرية في كيلوه أن النوع الوحيد من الحبوب الذي كان يزرع هو اللمرة البيضاء؛ كما تدل عليه البذور للشحمة. ولم يُعثر على أبة أدوات قطحن الحبوب من الأثراث الباكرة، ولكن أحجار طرحى الدوارة كانت تستخدم في الفترة المتأخرة كما هي تستخدم الآن، والأرجع أنها اعتفت من البقايا الأثرية(٢٨٠.

# صبد الأمماك وركوب البحر

غني عن البيان أن المجتمعات الساحلية كانت تارس قدراً لا يستهان به من الأشعلة البحرية (صبد الأعماك، وبناء القوارب، والملاحة الشراعية). ويؤكد العديد من الكتاب العرب على حقيقة أن الزنيج من آكل السمك، ويضيفون أنهم يسترن أستانهم لهذا الغرض. وكتان السكان على طول الساحل بأكمله بمارسون صيد الأمماك بشاط، وإن كان يرد ذكر لبعض الأماكن التي كان فيها هذا الصيد هر الحرقة الرئيسية، كما كانت الحال مثلاً في ماليندي، حيث كان السكان بصدُّرون صيدهم. ويبدر أن سكان الأجزاء الجنوبية من الساحل كانوا يعتمدون يقدر أكبر على الأطعمة البحرية التي لم تكن تقتصر على السمك، بل كانت تشمن السلاحف والرخوبات كذلك. وكان الزنج على بعض الجزر يهممون الأصداف لصتم الحل دون أن يأكلوا محتوياتها، كما كان أهل سوفالة يارسون الغوص لصيد اللؤلق

ورهم أن بناء القوارب والملاحة أمران لا يتفصلان عن صيد السمك، قان تتؤلفين العرب لا يوردون لأترأ لهذا الجانب من السلوب حباة الزنج. وترتزك بن شهريار وحده هو الذي يورد لمكرأ الروارق عديدة كانت تميط بالسفن العربية قرب ساحل سوفالة. وكتب المؤلف نفسه كالملك يقول إن ربابنة السفن في المحيط الهندي كان بينهم بعض الزنج؛ وهو ما يدل على أن البانتو الشرقيين كانوا على ألفة لا بالملاحة الساحلية وحدها وإنما أيضاً بملاحة أهالي البحار(٢٠٠). ويشير معرشد الملاحة، ٢٠٠٥

ب.أ. وباق (P.A. Wheadey)، 1970، ص 97. m APPL OF WAY THE THE CHINE CHINES CVAS

كَرُوُكُ بِنَ شَهِرِيارَ، ١٨٤٣-١٨٨٤، ص ١٥٤ ومن ناحية أخرى تجد الإدريسي، ١٩٧٠، ص ١٠ و ١٦١ ينكر 1745 إنكاراً الناشأ وجود سفن للرنح قادرة على قطع الرحلات البحرية الطويان

ج.ت. بإر (LT. Miller) من ١٩٩٨، ص ١٩٦٨، (A+)

مين ال المحافظ الدون المرزف بلم ومداراتين "" انون الأول الدون في من المداراتين "" أون الأول الدون في من من الم ساح بالدون في أحضى الأساسة الدون الدون في المن الدون في تا يون من المواد الكون الدون في من المواد الكون الدون ال

مشائرة، وأكثر شيوعه في زنجبار وساحل تائزانيا الأوسط. ومنشأ قارب والنمالاواه مثار جدال. إلا أن الاستناد إلى النفاصيل اللغوية والبنانية يشير إلى أن والنفالاواه قد نشأ ولطور على ساحل أفريقها الشرق، والأرجح أن ذلك حدث في جزر القمر

أن والتفالاواه قد نشأ وتطور على ساحل أفريقها الشرق، والأرجح أن ذلك سدت في جزر القسر بعد الفترة البرتغالية، ثم انتشر بعد ذلك إلى سائر ساطق شرق أفريقها <sup>(١٩٥</sup>). اما القارب المخيط منتيي، ومثيلة الأصغر وضو—لاستيي، فإنها أتشم عهداً مكتبره وقد نقلاً

يديد المساور فقط كران في الإسلامية الأورودي المساور على التأوي الاستهاد المراودي المساورية المراودي المساورية المراودي المساورية الأورودية المراودية المساورية الأورودية المراودية المساورية المساو

قوبهة الحيوان إذا لم يكن يوجد شك في أن تربية الحيوان كانت تهارس منذ العصور النديمة في اجال نهر جوياء

an

/445

ود م پس پرچه ست کی ۱۱ تراپیه سیوان کات بارس مند انتصور انتدیده کی ۱۹۱۶ بهر جوی:

والتيمية والخارب المانية) متشر على طرل السحل، ولكه أكثر شبوعاً في الأجزاء الرسطى والبذورية من سامنل أقرفنا الدور.

<sup>(</sup>AT) أ.ه.ج. براز (A.H.J. Prim)، 1404، ص ۲۰۵. (AT) الرجع السائين، ص ۲۰۵۰.

الرجم السابق، ص ١٩٠٠-١١٣.

الرجع السابق، ص ١٩٦١ ب.س. فالراك (P.S. Gurlake) م ١٩٩٤، ص ١٩٩١، ص

<sup>.</sup> ١٩١٢ م. خرول (P.S. Gariake) ، ١٩١٥ م. ١٩٠١ م. ١٩٠٦ ع. مورتيل (P.S. Gariake) ، ١٩٢١ م.

ون الربيع الذي تحال التي إلى المديرية بن التي يعد التي ولميداً من جماع بكار المستوين أمريخ يكان الميدالين المناز كم ألا كران المناز كما أن المهام إلى المهام المناز - حسن كان الا م معاليمي أن من مع المناز كما يكان المناز المن

# الصيد

رد الصب التي يكن بيكل ويقتم حوا من الاصفه الأسابي المناق المبتد بين الأخذ البراء في التي التي المبتد التي التي المبتد الإسابية المبتد التي من المبتد بين المبتد المبتد المبتد بين السياء البراء في التي أن التي تميز من المبتد المبت

### التعدين

(44)

كان القديم، من بين جميع الحامات العداية، هو القائم اجانب الاضام الرئيس الدؤلين العرب وكانت مواقا تعزير من القبر أراضي المام بن العام المعرف آثيا، وما أن الأورسية شكل التعديق وشكان العربية المواقعة المساطنين (كانيل لم يسكن بعد العبيد المواقعية (لأنجها كاننا بالا إذا أن من الجل مستادةً في جميع العمام السكولية الأخرى، أن عاجم العام العمام تتنا يقد بعد العام العمام المساطنة تمام تقام في العام مولان، وأن المساطنة العامل تعام تعام العمام العاملية الأخرى، أن عاجم العمام الرئيسة

والله المنسوس، ۱۸۹۳–۱۸۹۹ الجزء الذلك، ص ٦ و ١٧ يُرُوُكُ بن شهريار، ۱۸۸۳–۱۸۹۹، ص ۱۹۱. زهم الكريسي، ۱۹۲۰ ص ۱۰.

الإمريسي: ١٩٧٠ على ٢٠٠٠ يقول هـان. شبيك (H.N. Chinki)، ١٩٧٧ على ١٩٨٨، حقة إن القوم الذين ذكر المسعودي أنهم بربوت

بيون هذا، خيرين المعاقبة الحادث ( المراد ) المادة على من المحادث المن المراد التي تعرض للكر المادة يشير المؤرات وريكونهاي هم أيوبيود تركيبون. إلا أن تمامل المبدأل في الأجراء التي تعرض للكر المادة يشير دول أدني همل بالاشاس إلى الزج السود في الأجراء الحديثة من الساحل.

البيروني أن الذهب كان يوجد في بلاد سوقاته على شكل حبيبات؛ وهو نفس النوع الذي اكتشف في للجمع الأثري تزيمهابوي الكبرى.

ولم يكن الذهب يستخدم كوسيلة عامة للنبادل النجاري بين سكان الساحل الشرق، ولكنهم كانوا على وهي ثام بقيت كمملة وكسلمة تصديرية. ومن قاحية أخرى، كانت للحديد والنحاس قيمة أكبر من اللحب لدى السكان المحليين، حيث كتب المسعودي أنهم يستخدمون

الحلي الصنوعة من الحديد، بدلاً من الذهب والنضة. والدليل الرئيسي على تعدين الحديد يقدمه الإدريسي، الذي أشار إلى أن المراكز الرئيسية الإنتاج الحديد كانت ماليندي ومومياسا في الشهال. وجنطامة ودندامة في الجنوب(٩٠٠). وقد أصبح

الحديد من سلع التصدير الرئيسية قذه الأماكن، والمصدر الرئيسي للنخلها. ومع أنه لا يرجد أي سبب الشك في صحة ما يذكره الإدريسي، إلاَّ أن روايته تثير بعض الشاكل. فلم أكتشف حتى الآن آلار لأي أفران صهر كبيرة في منطقتي مومباسا وماليندي<sup>(١٩)</sup>، كما أن جميع المؤتنين العرب لا يودون اي ذكر لأعمال تشغيل الحديد أو إنتاج الأدرات والأسلحة الحديدية، وهي أنشطة كان فيامها أمراً طبيعياً في منطقة يتنال بأنها غنية بالحديد. بهد أن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن هذه الأنشطة لم توجد على الساحل، وإنما يدو أنها كانت تقوم على نطاق محل وصنهر. وقد أمم الإدريسي إلى ذلك حين ذكر أنه على الرغم من أن سكان بلاد الزنج كثيرو العدد، إلَّا أن أسلحهم قابلة (٢٠٠٦). ولا بد من إجراء الزيد من البحوث الأثرية حتى يمكن جلاء هذه المشكلة 1.11 الأنشطة النجارية

de

إن ساحل أفريقيا الشرق هو أحد المناطق الفليلة جنوب الصحراء الكبرى التي كانت لها منذ وقت مبكر علاقات أبارية مستمرة مع العالم الحارجي(٢٠٠). وقد كان قيام أميراطورية إسلامية قوية في الشرق الأوسط منذ الفرن السابع الميلادي عاملًا ساهم إلى أبعد حد في نمو التحارة في المحيط الهندي، بما فيه ساحل أفريشيا الشرق. وكان قيام سوق مترايدة الاتساع في البلدان الإسلامية أثناء الفترة التي تناولها هنا أمرأ أتاح فرصاً جديدة أمام للسنفرات الساطية لنتمية أبارتها التصديرية. للم يقتصر الأمر على تزايد حجم التجارة، بل تعدى ذلك إلى إضافة سلع تصدير جديدة إلى السَّاع القنيدية، منا ساهم في توج متجات مختلف المدن الساحلية وتخصصُها. وكانت التجارة أيضاً هي التي ساعدت على النمو التبايز للمدن التي احتمدت على نجاحها النسمي كمراكز

الإدريسي، ۱۹۷۰، ص ۱۹ و ۱۰ و ۱۸ و ۱۹. 44.1

من الحال بذيبة الحال أن تكون ماليدي التي ياكوها الإنويس عن منطقة مانداء التي مخشقت اليعوث الأكوية (33) فيها عن وجود علقات تما ينبق من صهر الحديد.

الإدريسي، ١٩٧٠ء ص ٢١، الطر وتاريخ أفريقيا المانية، المحاد الثاني، النصل ٢٣، البرنسكو. dem

للتجارة. ويبدو أن وتيرة الهجرات والتجارة قد تزايدت في القرنين التاسع والعاشر البلاديين، حيث كانت تلك هي الفترة التي جرى فيها إنشاء عدد من الراكز التجارية الساحلية وتوسعها، مثل مقديشو ومركة وبراوة وموهباسا وماندا وأونغوجا أوكوو. وكانت المدن تقوم وتسلط فرادى تبعاً لتقلبات التجارة، فنجد جيلًا يقيم مبانيه الأليقة بالحجارة، يعقبه جيل تالي يعود إلى البناء بالطين والنشر. غير أنه يبدو عصلًا أن المدينين الوحيدتين البارزئين خلال الفترة التي نتاولها هنا كانتا هما ماندًا في أرحبيل لاموه، وقنهار؛ أما المدن الأشرى فالظاهر أنها لم نبلغ نضجها إلاّ بعد القرن الحادي عشر الميلادي

ويمكن النظر الى تجارة المدن الساحلية ومبادلاتها من ثلاث زوايا محتلفة، هي: النجارة مع الأجانب؛ والتجارة في نطاق المنتفرات الساحلية نفسها؛ والتجارة مع الداخل.

# التجارة مع الأجانب

كانت سلع التجارة الني تجتذب العرب والفرس والهنود والأندونيسيين الى المدن الساحلية كثيرة ومتنوعة، ولكن أهمها كان العاج وأصداف السلاحف والعنهر واليخور والتوابل والرقيق والذهب والحديد. ورغم عدم وجود فليل على قيام انصال مباشر مع السين، فإن عدداً من المنجات الأفريقية كان معروفاً ومطلوباً في الصين في عهد أسرة تابغ (Tang) الحاكمة (١٦١٨م-٢٠٩٠). وكان ساحل أفريقيا الشرق معروفاً بأنه مصدر حصيب للعنير الذي بدأت الصين تعرفه في أواعر عهد هذه الأسرة الهاكمة (٩٠٠). وعلول القرن السابع الميلادي، أصبح من بين الصادرات الى (<sup>(1)</sup>) زيت الاصطرك storax الحلو، وأصداف السلاحف من بريرة، ودم التنين (رانتجات dracnena schizantha و d. cinnabari و الصبر aloes (عصير نبات). كما تذكر سجلات القرن التاسع الميلادي الصينية أن سكان بربرة كان من عادتهم أن يبيعوا تسامهم التجار الأجانب. وقد ذكر تشاو جو-كوا (Chao Ju-Kua) في تاريخ لاحق كيف أن المتوحشين ذوي الأجسام السوداء اللامعة الصقولة من فكمر زنجي، وزنجار، كان يجرى استدراجهم بالطعام ثم اقتناصهم (<sup>۱۹۷</sup>). وحسيا يرويه الإدريسي، فإن عرب صنان أيضاً كاتوا يستدرجون الأطفال بتقديم أن القصة الشهيرة التي يرويها يُزوُّك بن شهربار النمر إليهم ثم يتنطفونهم ويسترقونهم<sup>(10)</sup> هن خطف ملك الزنج توضع ك أسلوباً آخر من أساليب الحصول على الرقيق"

وتطرح تجارة الرقيق مذكاة تتعلق بالنفسير. ففيها يتعلق بالفترة الواقعة بين القرنين الميلاديين

do

(57)

do

ث. سبر (T. Spear)، ۱۹۸۲، ص ۵۶ ج. شپیرد (G Shephord))، ۱۹۸۲، ص ۲۰۰۰، 4555

ب.أ. وال (P.A. Wheatley) ، ١٩٠٥ ، ص ١٦٠ ع.س. كركان (J.S. Kirkeste) ، ص ١٩٠ ب.أ. وعلي (P.A. Wheatley) ، ص ١٠٥٠ ص ١٠٥٠

الرسع السابق. الإدريسي، ١٩٧٠، ص ٩١.

do كَرُكُ بِنَ شَهِرِيارِ، ١٨٨٣-١٨٨٦، ص ٥١-١٠. (55)

السابع دفائل مقدر لا يبدع أن الصادر لتكوية أن دقيل سائد من فيهم الأطفر بالرقين من مؤد ساخر أليها الدول، وفي مؤالف السابق تركرها أن المصفول هل الرقيق الان الدي يكن أن السائكان الطبيرة الموافع الرقيل الا يكن المستخدب إلا سي من ال سيره و مواد بالا يمكن أن يكن أو كان منظورة من القبل المال الدول المن المنافعة الموافعة الموافعة الموافعة المنافعة المنافعة المالية المنافعة الم

غير أنا فقد من فاجعة أخرى أن الاصنداد الكون بالرابع التناق الرقق الدن أطفى غيه است والحرج و أمال الرون أن المواق الأكل – وها الدن تعاول أن تقرن الناف الملاحق يردة الرون الروز الروز المنوع المنوع أمر يعيد بني يدو أن أن المبلدات الإسلامية لا يدرأتها ومن المطلق التي يكن حجومة لما التناقض القلمة أن المراح المراح الروزية كان يكلل بمورة ومن المطلق التي يكن حجومة لما التناقض القلمة أن المراح المراح والروزة كان يكلل بمورة

درجاء السبب ما "مل جميع الرقيق السرد في جديب طريق، وقد المعترفت بلداتهم الأسكية بين النبياء والرقة الأفرادي بالمؤلفة المراكبة الأطريق من مربو بنساء بنا يهيم من أمال أرقياً الا الشريقة، وهذا لا يهم بليفها تعدال الله تواديق لا يكن المهام الاطلاق على المستركة المؤلفة في مسلم الالمهام الم المهام الرقة المستركة إلى المستركة المس

مرات من المراق في أفريقا أفريقا أمراق منذ بواكر أيامها بصادراتها التي كان معتشها بالله من التصادف الطبيرة المراقة "المالية التي وصلت صادرات هي السين و البندي و بوالدي و بوالد القبودا المهودا وأصداف السلاحية من وقد بها أصدير القادمية من المناقشان الجنوبية إن المؤدن الراج المعيدي المالية من المراقب المناقب عندا المبادرات المناقبة والمناقبر ساحل باعز بصادراته الحديد بعد المنافذ الراجعة التي تصدورا كثير من المائة الساحلية، والمشهر ساحل باعز بصادراته المنافذ المنافذ الراجعة التي تصدوراً كثير من المائة الساحلية، والمشهر ساحل باعز بصادراته المناقبة والمشافر ساحل باعز بصادراته

من الدمور والسفر والريت المسلمة مثل الملسم والر. وفيا يعلن بالإردامات فإن السلم الريب التي سجعنا المسادر العربية هي متجات الحول الإردامات الواسطية والأقصاة والحرز والرحاج. ومع يداية الردن التاق عشر للخواص الان المعارض من جذب آخرا اللين رسابل إلى السابل المسلمة والانترائات المسادر المسادر المسركات المسادر المسركات المسادرة ال

.(1-1) (1-1)

<sup>(</sup>۱۰۰) انظر الفصل انسادس والعشرين من هذا اللبند.

<sup>(</sup>۱۰۱) ح. شیرد (G. Shepherd)، ۱۹۸۲، ص ۱۹۰

وفي كيلوه، أطهرت الحفويات الأثرية المتعلقة بفترة ما قبل عهد الأسر الحاكمة (ريما نهاية القرن السادس المبجري/ الثاني عشر الميلادي) أن المستوعات المستوردة والفخار الإسلامي والخرز الزجاجي)كانت نسبة الزجاج فيها إلى اللمغار الأجنبي الصنع أكبر من نظيرتها في القترات الثالية. وقد وجدت بالإضافة إلى الخرز الزجاجي كميات من خرز الكورتيليان المستورد من كامباي في الهند. أما اللمخار للستورد الى شرق أفريقيا فإن أندمه هو فخار سغرافيتو الاسلامي المزخرف، الذي يناقف من أوعية ذات صقل مبقع على سطح قليل الانحدار، ويعد من المنتجات الإسلامية التميزة المعروفة عن سامراء (في العراق) منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي حتى أوائل المترن العاشر الهجري/ السادس عشر المبلادي. ولعل الفترة التي تتميز أكثر من خبرها بفخار سغرافيتو في شرق أفريقيا هي القرن السابع الهجري/ النالث عشر الميلادي<sup>(٢٠٠</sup>)، علماً بأن هذا الفخار هو أقل الأنواع الشائمة التي عتر عليها. أما أكبر الواردات من حيث الكمية، ولاسيا في جيدى، فهر الدخار الصقول الأزوق والأعضر، والحزف الأصفر والأسود، والأخضر الناتح والأزرق، والأبيض المستورد من الصين (١٠٠٦). وفي القرن الحامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، يسجل دويفنداك (Duyvendak) أن الصادرات الصينية تتألف في معظمها من اللحب والفضة والتحاس والهرير والخزف والنقرد المسكوكة. وقد وجدت هملات صينية في جميع أنحاه الساحل، إذ إنها استمرت تصل إلى شرق أفريقيا حتى القرن السابع الهجري/ المثالث عشر الميلادي(٢٠٠١). التجارة في تطاق المستقرات الساحلية

# كانت المدن الأكبر حجماً تميل إلى ممارسة التجارة الدولية البحرية يقدر أكبر هما كانت تفعل

الدن الأصغر حسياً، التي كانت تعتمد إلى حد كبير على الزراعة وصيد الأحمال. ولي الرقت نسب، لا يد رأته كانت توجد مدارون كبير مكررة في المسئول المسئول مدارة المقر من الجهارية رفيع عمر وصيارت في الهارية المسئول المسئولة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة ال التي تستوفيها، ولا أن المعرف من المقارير المشورة أن كيارة كانت تباهل الصيارة مع هدد من المدن المستوفع على المساورة على المسئولة المساورة المسئولة المساورة على المسئولة المساورة المساورة المستوف

وفي درنامه : يتمنف الحمول من المبارز الرجاحي بالمهاف التي يمحش يوجع مراجع براجع والمها في هود العرف أنا من ماندا أو كياره كانت لها ألهارة بعند بها حم فالنامل العالميلية ، وبالثال الواد الحرز الرجاحي الذي يرجع إلى تاريخ مبكر يندر وجوده جداً في الداخل (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱۰۲) بدس، قرارات (P.S. Carlake) کارور)، ۱۹۲۱، ص ۹۲، (۱۰۲) ج.س. کرکران (J.S. Kirkman) نا ۱۹۹۱، س ۱۹۱۱، ص ۱۸ و ۱۹۰

<sup>(</sup>۱۰۵) ج.س. فريان-تُونتيل (G.S.P. Freeman-Gremille) ، ۱۹۹۸ ، ص ۱۹۹۳ رودای هـ د. د. له خلک (G.S.P. (G.N. Chilis) ، ۱۹۷۱ ، الله الأولى ص ۱۳۶۰

<sup>(</sup>١٠٢) الرجع السابق؛ الجزء الثاني، ص١٨٣.

### التجارة مع الداخل

بدأت الامسالات البادئ من السقوات السامة من المتقال السهية ما والت مثل مكانه المادة المادة المتقال مثل المتقال ا بالله الأحدة من السيم مثل المتحدة الم تؤكد أو بركان الدين المتوافق المتحدة المتقال المتحدة المتقال المتحدة المتقال المتحدة ال

 $\chi_{ij}$  transfer  $f_{ij}$   $f_{ij}$  f

### خاتمة

لا القرائم اللي مرحمة هذا عليه ماحل البيان الشرق بقايات المدير الأساعة من السلكة الموجهة التنسبة في توجهة اللي الموجهة المراجعة المراجع

## الفصل الثاني والعشرون

# المناطق الداخلية في شوق أفريقيا

كريستوفر إهرت

" التقا المعامل (التي المعامل اليلادي الى التي المناوي من الموادي بيره مع أيناً المناوي من المراوي من المراوي المناوي من الموادية و المناوية من الاستان المناوية الم

## حركات السكان

كانت المجموعات السكانيان الأوسع انتشاراً في بدلة الخرن السابع الميلادي هما الكوشيون الجنوبيون والباتش, وكان للشعوب الناطقة باللمات النيلية والحويسية والحويسانية) وجود ملموس، ولكنها كانت أقل هدداً وتأثيراً في أحداث متصف الألف الأولى للميلاد.



يشير الأمهم إلى الانطاقات المحديثة الدوسات الاثبة أثاد الفرة من المراد السمم إلى القرة اللمم أر في أمثابها 4. تخمرت – باستود عيسات ، • . تخمرت المراد المرا

. مرابع الطبية الجورون . P. كوشير الزار الجورون . 1. ما قبل كوشير (كالمدود الدي الجورون . PHG ما قبل فياسي — كوريا وادراي 1. ما قبل كوشير (كالمدود الدي الجورون) . PHG ما قبل الجورون . PHG ما قبل كوشير المؤلفين .

ملاحظة: رُفع الشقية الكبريين الاسمين، فإن ال جد – آره شعب كوشي جنهي عابل ثباناً عن ال جدا – آد، اللمين كاره يعطون بلك درية.

الكوشيون

كان الكوشيون الجنوبيون الأوائل قد استطروا في شمال كيبيا حلال الألف الثالثة قبل المبلاد، ثبم انتشر بعض أحفادهم اللغوبين في اتجاه الجنوب حتى بلغوا شمال تانزانيا الأوسط في أواعر الألف الثانية قبل الميلاد. ويمكن تجديد الشعوب التي كانت تنطق بلغات كوشية جنوبية مبكرة باعتبارها صانعة الثقافات الأثرية المتنوعة التي تنتمي إلى تراث السافانا الرعوي للمصر الحجري الحديث والمناس في شرق افريقيا<sup>(١)</sup>. ووفقاً لما يشير إليه الاسم الأثرى، فإن الكوشيين الجنوبين كانوا منذ بداية استقرارهم يقومون بتربية الماشية، والحيوانات المستأنسة الصغيرة كذلك فيما ببدو، مثل الحدير. والأمر الذي لم يلق اعترافاً مناسباً به بعد في عبال الآثار، رغم وضوح مؤشرات في السجل اللغوي، هو أن الكثيرين من الكوشيين الجنوبيين كانوا زراع حبوب<sup>(١)</sup>، بعضهم منذ ونت مبكر جداً، يستخدمون الري وروث الحيانات معاً دُيادة غلة عاصيتهم.

وكان الكوشيون الجنوبيون في بداية الألف الأولى قبل الميلاد عجموعة متنوعة. فعل طول نهر ثاثا وفي بعض أجزاء الداخل القريب من ساحل كينيا كان يعيش الداهالي. وكان للقيمون على طول تهر ناما مزارهين فيها يبدو، مثلهم مثل البوكومو والإبلواء الدين استوجوهم فيها بعد وحلُّوا علهم في الألف الحالية والتائبة بعد الميلاد)<sup>(17)</sup>. وهناك عن الإقل عنميع علي واحد من الصيادين –جاسمي الملماء في

منطقة وين الحديثة قد تبني لغة الداهالو بدلاً من لفته الحريسية (الحريساتية) الأسلية، وإن كان قد نقل عدداً من الكلمات الحويسية والخويسانية) انتي تتفسن أصوات ءالطقطقة، إلى لغته الجديدة<sup>63</sup> وفي أعياق الداعل كان يسود كوشيو الأعدود الجنوبيون. وكان واحد من هذه المجتمعات -يلكره التراث الشفهي باسم مبيشاً – يعيش في ثلال ناينا<sup>(\*)</sup>. وحول جبل كيليمنحارو وفي الجاه

الجنوب على سهوب الماساي يمكن تحديد أماكن المجتمعات الناطقة بلغة الآسا القديمة، بيناكان الكوشيون الجنوبيون الناطقون بالكوآمزا الغديمة والإيرينغا والوثيقو القرابة بمجتمعات الآسا يعيشون في مواضع متفرقة من وسط تانزانيا وانظر الشكل ٢٢٠١). وكانت هذه المجتمعات الثلاثة الأخيرة تنطق يا يُحمَمل أنه كان حتى ذلك الوقت أقرب ال اللهجات الحاصة بلغة واحدة. وكانت محمدات الآسا الفديمة والكوآهزا القديمة تتعايش فيها يبدو – مثل متنجى الفذاء اللاحقين في تلك المناطق – مع جهاعات من الصيادين جامعي الطعام، الذين اتخذ بعضهم لمنات المزارعين ومربي الحيوانات السائدين<sup>(١</sup>٥). والى الغرب من الوادي الأخدودي في تانزانيا كانت نمند أراضي أولئك الذين أطلل عليهم بحق اسم وشعوب الأعدود الغربيء، والذين كان امتدادهم على

(۱) س.ه. أميروز (S.H Ambeose)، ۱۹۸۲. ران مين الدت Direct عند الله الله

(٣) تشميل الأدة على هدد من مصطلحات الزراعة التي يبدو أن لمة الموكومو استعارتها من قبلة الداجائي. (1) مي. إفرت (C. Ehret) (أ)، و ١٠ و ١١ و ٢١ و ٢٠

(ه) سی. إمرت و د. تیرس (C. Ehret and D. Nurse) ، ۱۹۸۱ رأ) و (ب). س. إدرت (C. Ehret) ، 1474 وأي، ص. 14.

الأرجع يشمل كل الناطق الواقعة جنوب غابات الماو في كينيا ويعند غرباً حتى يبلغ منطقة محيرة فيكتوريا في الجنوب الغربي، ولمن كان من الراجع أيضاً أنهم أصبحوا في حوالى سنة +٠٠٠ يتركزون في منطقتي سرينغيتي ونغورونغورو. ويُحتمل أن الكثيرين من كوشبي الأعدود الجنوبيين كَاتُوا في القرن السابع الميلادي وعوبين في المحل الأول من الناحية الاقتصادية. إلاّ أنه بيدو مع ذلك عتمالًا أن آخرين من بينهم كانوا يوجهون انتباههم الرئيسي إلى زراعة المحاصيل، ولاسهما حول كيليمنجارو وتلال تاينا وحواف الوادي الأخدودي.

وكالت مجتمعات الكوشيين الجنوبيين الأغرى ذات الأهمية في ذلك العصر تنطق بلدات سوفوويَّة. ويمكن، استاداً إلى المعطيات اللغوية، تدييز مجموعتين من المجتمعات: إحداهما عمرعة كوثري كبريهاها التي يبدر أنها سبقت المستوطنين من البانتو في جبل كينيا، ولعل هذه المجموعة هي الشعب الذي يُذكر باسم غوما في الموروثات الشائعة حالياً في المتطلقة، وريما كانوا يفسمون بينهم قانسين – جعمين للنفاء إلى جانب المزارهين (٢٠). أما المجموعة الثانية الناطقة بلغة سوغو فهي مجموعة وما "أه القديمة، وكانت تتركز عل ما يظهر آنتار في اعمال شرق تاتزانيا، وربما إلى الشرق من الآسا الفديمة وجنوب نهر بانغاني، في أجزاء من حوض وامي الأعلى حيث كانت الطروف البيئية تسمح بتربية الماشية على نطاقى واسع. ويوجد في الموروث الشفهى لقوم وما-آه الحاليين لأكر لاتنتاهم إلى هذه المنطلة من اتحاه كينيا في وقت سابق على القرن السابع عشر الميلادي (\* أ. ويبدو أن والما-آه قد ألصفوا رواية مورولة صحيحة، ولكنها بالنة القدم، بيداية الروايات الاكتر تفصيلًا عن تاريخهم الحديث؛ لأن الأدلة اللغرية تنفق مع رواية الموروث الشفهي، ولكنها تنسع الانتقال من الشيال في تاريخ أندم بكثير من القرن السابع عشر الميلادي<sup>(7)</sup>.

## اخویسیون (اخویسان)

كانت عمليات التوسع إلتي تام بها الكوشيون الجنوبيون على مدى الثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد قد استوهبت بالكامل كثيراً من المحمدات الحويسانية، غير أن عندهات خويسية (خويسانية) أخرى استمرت في العيش، معتمدة على القنص وجمع الغذاء، الى جانب الكوشيين النتجين للغذاء، ولكنها - أي هذه للجنمات الخويسانية - تينت لغة جيرانها المهمنين. وكما سبق البيان، فإن معظم الجنمات ألناطقة بالكوشي الجنوبية يبدو أنهاكانت تفسم هذا النوع من الجماهات المتسبة ولكنها متهارة اقتصادياً على مدى الجرء الأعير من الألف الأولى قبل البلاء. وقد قام الاستشاء من ذلك حول مشارف مناطق الكوشيين الجنوبيين في وسط تانزانيا، حيث تمكنت جماعتان الثنان على الأقل من الحريسان من الاحفاظ بلنتيها حتى اليوم. فقد ظل الهادزا يعيشون في وحدة متاسكة الى جوار بحيرة

الرجع السابق، ص ٦٧ و ٢٨. وهاك الآن أداة إنسانية السمح بإسناد الناة إلى فرع سوقوان من الكوشية Augst

<sup>(</sup>٨) ص. طيرمان (S. Feseman) ، ١٩٧٤ ، ص ٧٤ و ٧٥. (۱) سي. إمرت (C Ebret) ۱۹۷۱ وأ)، ص ۱۳.

ب في أراض مقاصد من الشاخر من الشاخر المراض المواجعة المهام بسيد بنية ضمي السي (10 مل المواجعة المواجع

# الناطقون بالسودانية الوسطى

يمياً أي الورب في منتظ الحيات الرساني بدراً أن لجسانت الثاقاة اللوابات الرساني الوساني الوساني الوساني الوساني التراقية ركان التطويق الدولانية الوساني والقائم المواقع المواقع المواقع التي من بالمعالمات المواقع المواقع الم التراقية إلى الاستراقية العلمية المواقع المواقع

(۱۰) س. ه. أميرز (E.H. Ambrose)، ۱۹۸۲،

(١١) عند مقد العرفة والضيط في نظرتات الصداة وإناج الغذاء التي ينتخدمها المائداري، والتي تقدم الخديد من الكلمات الميداء الميداء من الكلمات الميداء الميداء الكلمات الميداء المي

الكليات المستعلوة من الكوآهزا القديمة، غير أن. العام، المبتلد الرابع، الفصل ١٩٩، اليونسكن

(۱۲) نظر مل سیل انگانی ج.لد. تیزمان (I.L. Neaman) ۱۹۷۰. (۱۲) نظر مل سیل انگان راید کندان (R.L. Kendall) ۱۹۰۹، چاچیدمی مویسود (M.E.S. Mermon)

۱۹۹۸ م ازی. س. دربسرد و أسي. طربارد (M.E.S. Morrison and A.C. Hamilton) ۱۹۷۴، رافطاح من تحسير تاريخي لحلم البيانات، الطرف ترينرون (D.Schombres) ۱۹۸۹، العاشية ۴۷. أما في عال الآثار فإن الانعكاس للحصل لهذا الترسع الثنائي والاقتصادي للناطقين بالسودانية الوسطى يتجل في خفار كانسيوري. وعلى غرار معاصريهم الكوشيين الجنوبين المسترين في الشرق من منطقة اليسيرات الكبري،

يون واروس راوس الأمين بالدران والمرض كا أو الكافآ الأست المنابع والإلاد وإن الورس راوس المنابع المنا

# النيليون

در قر مام فیکرد ( آن بها بازی این استرون اشهون هم سعد ( انسان الآل فیم انسین السران فرود ( آن بها برای این ما انسین الآل فیل البتد، ( ارایه پر برای در انتها البتد می در انتها در ان انتها در ان انتها در انتها در در انتها در انتها در انتها در ان انتها در انتها د

<sup>(11)</sup> س.ه. أميروز (S.H. Ambrose) ، ١٩٨٢ ، ص ١٢٣٠

<sup>(10)</sup> الرجع السابق، ص ۱۳۹–۱۶۱. (11) سي. إمرت (C. Eheet) ۱۹۷۰ ، ۱۹۷۰ ، ص ۳۹ و ۱۱۱.

<sup>(</sup>۱۷) الرمع السائر، ص. ۵۵-۵۷، وسي. إهرت (C. Ehret)، ۱۹۸۰ (ب.).

توصع البانتو بيد أن التحدي الأكبر خطراً لأساليب الحياة الزراعية القديمة جاء من توسع بانتو العصر الحديدي المبكر في داخل شرق أفريقيا. ولم يكن ذلك التحدي واضحاً على الدوام بصورة مباشرة، لأن مهاجري البانتوكانوا في البداية أقرب ال انتقاء المثاطق التي يستقرون فيها. وكان أول ظهور لهذه المجتمعات الزراعية الجديدة على مسرح أفريقيا الشرقية في أقصى غرب منطقة البحيرات الكبرى. وكانوا يتكلمون عدداً من اللهجات المختلفة للنة يعرفها علماء العصر الحديث ياسم هما قبل البانتو الشرقية؛ ويبدر أنهم المحذوا مستقرهم في بعض الأجزاء الغربية والوسطى والجنوبية من منطقة البحيرات قبل انتصاف الألف الأعيرة السابقة على الميلاد<sup>(١٨٥</sup> وبحلول تلك النقطة الزمنية كان هناك نوعان وليسيان من النغير الاقتصادي بتخذان مسارهما في الجزء الشال الغربي من شرق أفريقيا: أحدهما هو انتشار تشغيل الحديد، يما يصاحبه من آثار على تكنولوجيا صناعة الأدوات، إذ بدأ بذلك عصر الأدوات الحجرية ببلغ تهايته في تلك الماطق في تاريخ أكثر تبكيراً من أي نظير له في ساتر ألهاء شرق المربقياء أما التغير الاقتصادي فلمله كان أعظم أهمية في الأجل الطويل، ونعني به ظهور زراعة أكثر تعقيداً، بصفة رئيسية بين المجتمعات الناطقة بلغة دما قبل البائتو الشرقية». فقد جاء البائنو وهم يعتمدون في حياتهم على زراعة اليام، ولكنهم ما ليتوا أن أعذوا ينبون بالاضافة الى ذلك محاصيل المجتمعات الزراعية التي كانت قد سبقتهم في الجانب الشرق من القارة، مكتسبين بذلك قدرة جديدة على المرونة في التكيف ابيتات شرق أفريقيا ذات التنوع الكبير والاعتلافات العديدة فيا بينها ١٩٠١، ومع نهاية تلث الحقية، كانت بعض عنمعات البائن الشرقيين قد بدأت تهتم اهتهاماً متزايداً بتربية الماشية، متأثرة في ذلك اجرائها من الناطقين بالسودانية الوسطى، ويالكوشيين الجنوبيين إلى الدنوب من يحيرة فيكتوريا أيضاً. يضاف إلى ذلك أن السكان من الشعب الناطق بالهجات البانتو الشرقية قد نكائروا فيا يبدو إلى حد كبير على مدى بضعة الفرون التي المفضت قبل السيلاد عن طريق استجابهم لكثيرين من السودانيين "، وبما أيضاً بالتكائر الطبيعي كذلك. وفي بداية العصر الميلادي. كان البانتو الشرقيون في منطقة البحيرات والأجزاء المجاورة من شرق زائير قد أصبحوا بمثاون حجاً سكاتياً كبيراً بما يكلي لتحتل تشتت جديد شاسع إلى الخارج من مهاجري البائنو الذبن النجهوا إلى مناطق استقرار جديدة بعيدة عبر كامل مساحة شرق أفريقيا وجنوبها الشرق. فَق شرق أَفْرِيقِا ذهب بعض السترطنين الجدد بعيداً إلى الشرق، إلى الساطق الساحلية لجنوب كيناً وأجزاء من المناطق الجبلية لشيال شرق تانزانيا، وعاصة إلى مرتفعات باري ونفولو،

وكان أوانك هم صناع فخار كوالي. وقد انبثق من هذه الحركة الاستيطانية بعد فترة قصيرة مجموعة (1A) مني. إمرت (C. Ebect)، ١٩٧٢. انظر أيضاً ج. فاسية (J. Vassina)، 1945، للاطلاع على البليوفرنية الحنيثة ومحنث الآراء

<sup>(</sup>۱۹) سي. إمرت (C. Ebret) ۱۹۷۱ (س). (۲۰) سی. (درت (C. Elire)) ، ۱۹۷۲

سال من حاركها مع حاركها القراف المسال الجلوبي من القراف أكن منه المسود الأخير المسال من المسال الكرية المسال المسال المن الميكرة الميكرة المن الميكرة الميكرة المن الميكرة ال

على جبل كيليمتجارو. وهناك حركة انتقال مبكرة ثانية للبانتو الشرقيين إلى داخل شرق أفريقيا الساحلية، قام عها أهل

من طبق الشرق برياح حيان مصد الاقراق بدورة قريز والايد بدر الرائد بدر مال بدر الايد بدر الميد بدر الايد بد

"كن انكين الأمر مده من استثرات باز صدر الحديد الذكر إلى تجهما في أنفس الجوب من شرق أوليا، فقد المسقر في الكؤميرين إن الرواق الليان من طبق الاسترات الوطوع بها قد فرطا أشروق أو يكنون لقد المعارض عاليات أثيام المؤمن سبيرين من منزلها بالمؤمية الم مشارك أو يمين أكثر بعدا المؤمن المثال المهمة ويجهن في مرتاب من المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمنة مستقرات أمرين عدد المؤمنة المثال المهمة ويجهن بينها مستقرات الأولوا التي تشات من (1) من منزل (1940 عالم المفارض 1948 ويجهد)

<sup>(</sup>۲۱) و. سورا (C. Sope) ۱۹۸۱ د س ۲۱۰ و ۱۹۰۰ (۲۲) سی. (هرث و د. نیرس (C. Ekret and Narse) ۱۹۸۱ (س).

<sup>(7</sup>T) انظر الحجيج الواردة في: عاريخ أفريق العاره: العداء الرابع : الحصل 18 البونسكر. و بالساياكي و الروف اعان معارفيان الحقيق العالم على التعرب التي أصبحت أستؤها القالبة متفردة الإيميار. ومن أمداك هذه الأعماد المستجدة في هذا العمل الانحاء وتمويس وكبريتها الوارينة وغير ذلك.

<sup>(37)</sup> يأمان الدليل الذي يستد الو مدة الاستناح من كابات فدينة مستعارة من لمة تاجيكو أو من لمة على قرابة باعد الإباستداد، الهدم في لدات ساياكي ومن الواضح أمها لا يسكن أن تدوى ال الإنسالات التي للعدت في المرود القابلة الأحيرة. وقد ترجيه بعض إستعارات بالمقا أبطأ، على غو الدو، في يعلى القات الصوبالية الخورية.

لهجائهم تفات: نياكيوسا، وكرويدور (فيها، ونيامواتفا، ونيبها، ومامبري) ومحومبي (هيهي، وبينا، وكينما). ولا تعرف مناطق الاستقرار الثلاثة الانجيرة حلم حتى الآن إلا من خلال البيانات عد. وا<sup>99</sup>ا،

رقم مستوات المجاور الدولين الأواقل الجدوة بالتكر في تلك التي التت حل طول المدافعة المستوات المجاورة الدولية من المواقعة المستوات المستوات

رف اختلاف بنها بقال بعدتها أماري المواقع الدوليون عالم الجارف في واحديد المواقع المواقع المواقع المواقع المعاقب المعاقب المواقع المواقع المعاقب المعاقب المواقع المعاقب المواقع المعاقب المواقع المواقع المعاقب المعا

من مقال في مقال في ساحة إلى ما من المواجود منه الحيات الأيون البريات الكون المريات الكون المريات الكون المريات المنظم ال

(tv) مي. إمرت (C. Ehret) مي. إمرت (tv)

ولا شك في أن جميع بانتو شرق أفريقيا في ذلك العصر كانت لديهم عاصيل حبوب أفريقية، وتكن تعط الاستقرار بخير الى أن زراها اليام بنيت متحقظة بأهميتها البائدة. وكان الأمر الذي أنسق على المناطق الاكتر رطية جاذبية مزدوجة مر أنها كانت بلا ريب في

يك الدائر التي المن طل اللغام الدائر الدائر من مو به سد ير به بن يريب من المنافر الله بن المنافر الله الدائرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الدائرة الدائرة المنافرة الدائرة الدائرة المنافرة الدائرة ا

راية الأستداء العجارات معا شفراً بالدار هر فرد عالى إذان الليهم إلى أنوادم من رسط الرايا أن اللهم إلى أنوادمي وسط الرايا أن الإدارة إلى أن الذات القيام سعم سيالات كان الايل المساورة القيام المراياة القليمات المراياة القليمات المراياة القليمات المراياة القليمات المراياة القليمات المراياة القليمات المراياة المراياة القليمات المراياة ا

رفي القررة السابح الميلادي." هلك أماكان حديداً من داخل شرق أفريها حداليه من مستوطف المتحداث الشابة الفلادة, وكانت أبرا هدا الخاطق تعلقي جوالا كبيراً من فريب والإزار ومثلاً متطلقة تابة عن في نف جديد بن الواليه والأرجاء والمجاهدة المتحديد جامعي الفلاء الهرسائية المستورة إيرامون حياة مستقلة عادها جمع الغالمة في المتوافقة المتحديد في الواصلات بل واصافراً وقال في المراجع على أن أجهان تكرية عن عصور طريقة الاختذاء في أن العراسات

وهاك مدد قبل من عندمات الكوليين الشركيين التي كانت بارزة أيضاً في ذلك الحبي، وكان موقعها بصفة رئيسة فيها أصبح الآن اهال كينيا. فعل الجلاب الشابل من جبل كيميا كان يعيش قوم الطنون بلغة اليأكو الفديمة. وكان الكولييون الشرقيون الناطقون بالباكرة قد انتشروا إلى دخال المنطقة في وقت ميكر، ويرمنا كان ذلك خيلان الأمل الأولى أو انتازه في الميلاد. ونظام أهم كانز رماة يصفة ويسها، ولم ترافر المرفة الديم يزرانه المربي، وكانوا فيه استرمها الكوليين الجوريين المؤمرين الذين سيترمم إلى الاسترار في شدال كانيا الأميلاً الأمام كان لتنهيز قد تباعا من الأكل واحد من عسمات القامين.سجامي الطعام التأميز بالشهريات في المؤمرين من المسائل المؤمريات المنافقة على المؤمرات

بالى حرف برغ قريكة كان فيم كرفيون قرايد آخرون برخون بهدور من عنصات زاعد والمها أقوام المانينيش والاروري المامين المؤلف المياني المهاجرة كانت قد اعتدرت ما كان باحد من حرف المهيز والميانية عاملان الأمانية الواق في المؤلف وقد أصل الميانيون في أياما المانية الاراكات الماكية المواقعة التي لا يوميا لها اسم العراقية ، والتي يُتحدل أنها من التي أفات الحال الاراكات الماكية المواقعة المواقعة عائمة الدور الإراكات الماكية المانية المواقعة الماكية المواقعة الماكية

# الرنديلي والصوماليون الأوائل

رق الحقيات الأبعد الل الشرق، كانت الأراضي التخفيط الشابط على استد من تهر باتا الل والصوابقين والصوابقين والصوابقين والصوابقين والصوابقين والصوابقين والصوابقين والصوابقين المرافق المنافقية على المرافق المنافقية المنافقية المرافق المنافقية المنافقية

الله على المستقدة المنظمة الداخلية من الأراضي الداخلية لدوق الرقبة تتديز من بنية مناطق وتحت المنظمة المنظمة المنظمة الله الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة منظمة المنظمة ا

<sup>(</sup>٢٩) سي. إهرت (C. Elect) ، ١٩٧٤ رأة ، ص ٣٣ ع غير أن الإرباطات التموية الكرشيين الجنوبين العبين لم تتحدد

هادد. (۳۰) للاحم السائل ص ۳۲ د ۸۸ د

۱۹۷۱ ب. هان وف. رولاند ور. فرسين (B. Herre, F. Rottland et R. Votten) (۲۱)

<sup>(</sup>۲۳) ربرا کان خولاد اقتوم من البليس الأوائل. مي.هـأميروز (S.H. Amboose)، ۱۹۸۲. (۲۳) ب. خان (B. Heise)، ۱۹۷۸ ال

<sup>(</sup>C. Elect et الأول لشروع البحث في التاريخ الصوماق الدي يقوم به خالباً سي. إمرت و م.ن. كان (C. Elect et ). (C. M. N. Cols)

<sup>.14</sup>A+ ((M.N. CHE) JS .3.5 (T#)

البدر الدستين آخر الكامل المن المرافق عند فوض مع المن المن اجتماع من دوم معها للمن المنافق المنافق المنافق المن المنافق المنافق المنافق الكامل المنافق المناف

### العنصر الأندونيسي المفترض هناك عند الد آند اس اد عند

مثان مصر هي آمر آيين م صور بيام تي العالم ولكن كال الو الصابع كي في الأخراق المراقب المراقبين عن مسئور بيام تي العالم ولكن كالا أو المسئور المسئور القالم ولا إلى السامل المراقبين وكتاب ومنظم وسطح المشاهد عن هذا المراقب والمسئور المي الما تعالى المراقب والمسئور المي الما تعالى المراقب المراقب

# العمليات الإثنية

إن الاستمرار الذي شهدته فترة القرن السابع الى القرن الحادي عشر البلاديين للاتجاهات التي سبق ترتسخها في الفرون السنة الأولى للبلادية أمر يمكن تعبيره من زوايا نظر منحدة.

<sup>(</sup>۳۱) ب. عابي (B. Heine)، ۱۹۸۱. (۳۷) مرثد کال (M.N. Cat)، ۱۹۹۰.

<sup>(</sup>٣٨) من. إهرت (C. Ehrei)، قرند الاصدار.

ن زاره الخد العراقية ، لقد حمل الجندان الذاته يتابين را سطيع استر بالدر المساولة المنظم و المنظم الم

كما أن أوجه الاختلاف والتمايز بين مجتمعات البائنو استمرت في التوايد. في بداية العصر الميلادي كان جميع بانتو شرق أفريقها ينطقون بالهجات من فغة بانتو شرقية واحدة، والكن إمكانات الفهم المنادل بين فجات البائتو المتنوعة هذه لا بدُّ وأمها قاريت النهابة في القرن السابع الميلادي، ثم بلنت حمدية التايز في القرن الحادي عشر البلادي درجة أمكن معها تمييز عدد لا بأس به من اللفات المخالفة - منها لغة الساحل الشيال الشرق التي تألف في حدّ ذاتها من أربع لهجات أو جمعوعات لهجات متايزة، هي: السبوتا، والساباكي، والروفا، والآسو، ولغة البحيرات (لاكوسترين) في الجزء الأوسط من سَطَّقَة البحيرات الكيرى، وهي لغة تشمل على الأقل ثلاث لهجات بعلت بالفعل فميا بينها درجة من النايز نوشك أن تجعل منها لغات مفصلة عن بعضها البخس؛ ولدة الناكاما الني تشمل بدورها هدة لمجات تتلق بها هدة عشمات علية تعيش إلى الجنوب من يحررة فيكتورياه ولعة الغوسي-كوريا الأول على طول الجانب الجنوبي الشرق من البحيرة؛ ولغة اللويا-غيسو الأولى على الشواطيء الشيالية الشرقية؛ ولغة ثاخيكو التي يُرجِح أن تكون لغة صانعي أواني وغانونغ ألغ-أة في جبل كينيا؛ ولغة تابنا تشاغا التي ينطل بها صانعو أوافي الماوري في اعال باري وكبليمنجارو وتلاك اينا، والتي تضم ثلاث لهجات، منها الثنان سائدتان في منطقة تاينا، والننات المتعددة الموجودة في أقصى جنوب ناترانيا<sup>د ()</sup>. وكان قسما الساباكي والروفو من بانتو الساحل الشيالي الشرقي قد أعشوا هم أنفسهم ينقسمون الى جماعات عتلقة اللهجات قبل القرن الحادي عشر البلادي. وكان مجتمع الساباكي الأصلي قد انقسم إلى مجتمعات السواحيليين الأوائل، والبوكرمو الأوائل، والميجيكيندا الأوائل، والإيلوانا، في حين أن انتشار بعض الناطقين بالروفو في الداعل غو أوكاغولو الحديثة أدى إلى ظهور قومي الروفو الشرقيين والروفو الغربيين المنفصلين المتمازين.

إلى ظهور فرس الروفر الشرقيين والروفر الغربيين المنظميين المتعارين. ويمكن أيضاً أن يورى الحسام التابات الثانا إلى الانه محمدات مرحمة السكان في تلك القرون والمنتقد أن قوم التاباء تشاطأ الروائل كانوان من أول بساع فيظر الموري، الذي يطهر في جزال بارئ التبايلة في الحرار الأمير من الأنف سنة الأول المؤدود؟!". وفيضن الانتسام

<sup>(</sup>۲۹) مي. إفرت (C. Ehret)، ۱۹۷۱ (أ)، ص ۱۲.

 <sup>(+1)</sup> انظر أيضاً: «تاريخ أفريقها العاني» النجك الرابع، الفصل ١٩٥، اليونسكار
 (+1) سي. إمرت ود. تهرس (C. Elect et D. Nerse)، ١٩٨١ (ب).

الدر سورة القوديدا التقديمة المنظم فسيق ما المراقى عبداً وقد أن جود ما و أراض مد الألاث من القورة الأراض من المنظم المنظمة القودية المنظمة المنظمة

وهناك حركات هامة للأقوام الناطقة بالبانتو يبدر أنها حدثت في منطقة البحيرات الكبرى أيضاً في التصف الثان من الألف سنة الأولى للميلاد، وأسفرت عن توسّع كبير في المناطق التي سكنتها وتممات البحرات. ولعل عتمع البحيرات الأول أن يكون قد تشكل بين ظهراني المستوطنين من بانتو عصر الحديد الباكر في الأراضي التي كانت تكسوها الغابات الكثيفة آنتاءٍ على طول الشاطىء الغربي والجنوبي الغربي ليحبرة فيكتوريا. ويعتقد أمهم كنانوا صناع دلك النوع من فخار الأوريوي العروف من بركورا والذي يقترن هناك الغراناً واضحاً بالمرافع الملفة للنظر التي عتر فيها على آثار تشغيل الحديد. وكان الجيران الإثنيون تهولاء المستوطنين في الفترة الفاصلة بين العصرين يشمون الكوشيين الجنوبين، ولعلهم من أقرام الوادي الأخدودي الذين وصاوة في انتشارهم الى الشاطيء الجنوبي ليحيرة فيكتوريا، والسودانيين الأوسطين الذين جاءت من لنتهم كلمة والبقرة، في لغة البحرات وغيرها من الكليات. وكانت بعض حركات الانتشار الني قام بها قوم البحرات قد سبق مدوثها يملول الذرون الأولى الميلادية، وأسفرت عن غرس لهجات البحيرات التي قُدَّر فه أن تتطور متها بمرور الوقت لغنا رواندا—ها وكونجو في الناطق الواقعة إلى الغرب، قرب وادي الأعدود الغربي العظيم الذي يمثل الخط الفاصل بين حوض نهر الكونغو وحوض بحيرة فيكتوريا. وثمة فترة ئاتيةً للانتشار تحدد الأدلة النعوية زمنها بأنه ساش قلبلًا على متصف الألف الأولى للسيلاد، انتشر فيها قوم ذوو أصول بميرية نحو انشهال من بميرة فيكتوريا. ويمكن أن تُعزى هذه الحركات الاششارية إلى أساب تتصل بالاستنلال القرط للبيئة تتيجة لنمو السكان ومن ثم ازدباد الطائب الزراعية وي المرابع ال أجل صنع اللحم النائي المستخدم في صهر الحديد، وهو تخصص مبكر للمنطقة أثبته علم الآثار ( أن ). وقد كانت فترة التوقيع الثانية هذه التي بدأ معها تفرع مجتمع البحيرات

<sup>(17)</sup> الرجع السابق.

<sup>(</sup>۱۲) انظر: عاربخ الرقبا النام، البلد الراح، العصل ۱۹، اليونسكو. (۱۵) د. شريتون (O. Schoenbray)، ۱۹۸۱، م سي. فان فروتديريك وآشروز:

<sup>((-)) (</sup>f) MAT (A)

الكبرى التبق إلى مجموعتي المجتمعات الصغيرة للروتارا والغاندا سوغاء وذلك فيما يبدو برحيل أعداد كبيرة من القوم انتشروا الحالاً حول الجانب الشيالي الغربي والشيالي للبحيرة، مستوهبين في حلال دلك المجتمعات للحلية فلسودانيين الأوسطين الني كانت موجودة هنا لد من قبل، ومتطورين عن طريق هذه العملية ليصبحوا الأسلاف المعيدين لمن أصمحوا اليوم يعرفون بأنهم السكان من ا الغاندا والسوغا. أما مجتمع الروانوا فقد تطور بين ظهراني أولتك اللبين واصلوا الإقامة دون انتقال، وأهداد يُحتمل أنها كانت قليلة، في الأراضى الواقعة في منطقة بركريا وحولها\*\*\*.

أما الفترة الأخيرة لحركات للهجرة من المتاطق الواقعة على طول خرب عيرة فيكتوريا، شِحتمل أنها بدأت قرب نهاية الفترة التي يتناولها هذا المجلد. وقد العملت هذه الحركات توتمع لغة والقافة الروائرا نحو الشيال الغربي إلى المناطق التي كان مقدراً لها أن تصبح ذات يوم تكوري ومورورو وبنيرور. ومن المرجح أن انتقال الأنكار والمارسات على هذا النحوكان إيماناً بمولد عصر البانشويزي، وهي فترة لا تلكرها الموروثات الشفهية المتأخرة إلاً في صورة خالمة وأسطورية، ولكنها شهدت بدء تطبيق الأفكار السياسية والبنى الاقتصادية الأساسية للبالك التي

قامت في التاريخ اللاحق. وعلى طول الفترة التي تعرض لها هناء استمر الناطقون باللغات النزلية والكوشية يستلون لحالبية سكان الأراضي المعشبة والسهول الرتفعة في الجزء الأوسط من داخل شرق أفريقها، ولكن – فيها يهدو - مع تزايد أراضي النبليين الجنوبيين وتنقس أراضي الكوشبين تناقصاً كبيراً. ولعل عبدم الدادوغا أن يكون قد تشكل أثناء تلك الفرون كمجتمع بتميز عصفة عاصة بالاقتصاد الرعوي وإن لم يتنصر عليه، ودلك في المتاطن الممتدة من الجانب الغربي للوادي الأعدودي في أقاصي جنوب كينيا إلى سهول ماساي تانزانيا الشهائية والوسطى<sup>(٢١)</sup>. وقد توسع الدادوغا فيها بيدو على حساب الأنحوام ذري الترابة اللغوية الوثيقة مع الآسا القديمة والكوأدرًا القديمة<sup>(١١)</sup>، وتعايشوا في أواشي الماساي (وأسايلانه) الرسطى مع عصمات علية متخصصة للنانسين-جامعي غذاء احتفظوا بلغة الأخدود الشرق المسهاة الآسا والتي يجدر الحدر من الحاط بينها وبين لغة الآسو البانتوية) عشى عقود قريبة<sup>[18]</sup>، ولدة نيليون جويبون آخرون من الثانو كانوا يسكنون أراضي المراهي الممتازة الواقعة جنوب غابة ماو مباشرة. وهناك مجتمع بالتو، هو السلف الذي انحدر منه السونجو، يبدو أنه كان قد وجد لنسبه مستقرأ في وسط المتطلة المسكرتة بالناطقين بالنانو، إذ إن لغة السونجو الحديثة تحتوي على كلمات مستعارة تُعزي إلى التصالات باكرة مع الدادوغا, والمفترض أن أسلاف السونيو هؤلاء استمروا يمثلون هنصراً مقصلاً في تاريخ النطقة بمارستهم تازواعة المروية على

<sup>(19)</sup> الزجع السابق.

<sup>(11)</sup> من إدرت (C. Ehmi)، (١٩٧١) من ١٩٧٠، . (١٧) تحتري لغة الدموغ على مجسوحا كبيرة من الكاليات الستعارة من لقة الأعتمود الشرق، التي قمثل للجموحة الغرعية

من الكوشية الجنوبية التي تتمين أيها للنه الآسا والكوأدرا. (£1) سي. إمرت (C. Ehret)، ١٩٧٤ وأر، ص 14 و 14.

طول متحدرات الوادي الأخدودي، مثلما يقعل الآن أخلافهم الأحدث عهدأأ<sup>437</sup>. وقد تشكُّل محتمع الكالينجين الأوائل بين ظهراني النيليين الجنوبيين الذين كانوا يعيشون إلى الشمال من ظايات الساو. وانطرى تطور هذا السجنمع في المقرون السابقة على سنة ١٠٠٠ سيالادية على استيماب طويل الأجل لاقوام كوشتين جنوبيين<sup>(٢٠)</sup>، وكذلك على استيماب عدد كبير من البانتو، حيث يبدر أن ذلك قد حدث بصفة وليسية من طريق زواج رجال الكالينجين بنسأه من مهتم يتكثم شكلًا مبكراً من أشكال لغة اللويا-هيسو<sup>(14)</sup>. ومد نهاية الألف الأولى للميلاد بنـأ الكالينجين يتوسعون في مساحة كبيرة من الأراضي الجديدة، تمتد من جبل إبلغون في الشيال الغربي حتى سنسلة تيانداروا الجنوبية ومناطق الوادي الأعدودي الواقعة في كينيا الوسطى والجنوبية. وكان من التطورات الملفئة للنظر في منطقة التوسع هذه تبني لعة الكالينجين من جانب جماعات القانصين-جامعي الغذاء المنبقية في أراضي الغابات المجاورة للأعدود وفي غابات الموكذلك. واتجهت توسعات أشرى للكالينجين غو العرب في الأراضي التي تسودها اليوم لغة اللويا جنوب جبل ايلفون، حيث يبدو أن عدداً من المحتمعات المحلية للبانتو والكوشبين الجنوبيين كانت قد مبقت إلى الاستقرار"

رفية منطقة أخرى حدثت فيها تغيرات إثنية هامة خلال الفترة السابقة على عام ١٩٠٠م، تلك هي متبلقة أوغده الشيالية. فإلى الغرب من المنطقة، توسم قوم المادي - وهم سودانيون أوسطونُ – عبر الأراضي الواقعة إلى شرق بحيرة إدوارد وشمالها الشرقي، سيث أصبحوا عنصراً يُمندُ به بين أقوام أوغدا الغربية الذين استرهبوا في مجتمع الرونارا الشيالي التوسع خلال التصف الأول من الألف الثانية للميلاد<sup>(٣)</sup>. ويقبت جراهات أعرى من المادي تمثل السكان الرئيسيين في وسط أرغندا الشهائية حتى عصر توسع اللوو في متصف الأكف

وهل الجانب الشرق من أوغندا الشيالية كان المجتمع الرئيسي في اللمن السابع الميلادي هو هيمنع الكولياك الغربيين، اللبن شغلوا الأراضي المنادة من جبل موروتو وناباك في الجنوب حتى حدود السودان الحديث في الشيال. ومع حلول عام + ١٠٠٠ تفريباً كانت وحدة الكولياك الغربيين قد انهارت أمام تعلُّفل الأتيكير، وهم قوم ناطقون بالسودانية الشرقية، في قلب المطقة. ويشير تكرار وجود الكلمات الستعارة من لغة الكولياك الغربية في مفردات لغة الالتيكير الل أن هذا التوسع قد تم عن طريق الاهماج على تطاق بالنم الانساع فقوم الكولياك القدامي في عجمع الأتيكير المبكر "". ولا يتيسر الجزم بالمدى اللي كان هذا الاصاح قد بلغه مع حاول الفرتين

(14) سي. إمرت (C. Earei) ، 1971 ، مر 60.

(٠٠) الرجع السابق؛ ص ١٤٠. (81) سي. إدرت (C. Ehret) ، ١٩٧٦ ، هر ١٤

(er) مي. إمرت (C. Ehret)، ١٩٧١، ص ٥٠ و ٥١. (٣٣) يشير إلى هذا وحود كلمات مستمارة من لذة المادي في الهجات الرونارا الشمالية.

(\$6) النظر والربخ أفريقيا العاج، المحلد الرابع، الفصل ٢٠، أيونسكر.

(00) سي. إمرت (C. Elant) ، ١٩٨٧ (أ)، ص 18.

الحادي عشر والتاني عشر الميلاديين. خير أن الأرجح أن الكولياك المبقين كانوا في ذلك الوقت لا يزالون يمثلون عنصراً له أهميت بين السكان من حيث العدد، ولم يكونوا قد المصروا تهاماً بعد في القلاع الجبلية كما هو شأنهم في الرقت الحالي.

ويبدو أن المستوطنين من الأتيكير، الذين أدى وصولهم إلى شرق أوغندا إلى اطلاق عملية الانتقال الإثني من عقالها، يبدو أن هؤلاء الستوطنين قد جاؤوا من كتلة الأقوام البيليين الشرقيين الذين كانوا في قلك القرون يعيشون في أقاصي السودان الجنوبي، إلى الشمال مباشرة من المعدود الحالية الأوخدة. وفي أواتل الألف الأول للمبلاد كان أولئك السكان يتألفون من الأسلاف التقافين والنفويين لمجموعات أقوام الباري واللوتوكوء الذين لا يزالون يتهمون في بعض تلك المناطق حتى اليوم، ومن أسلاف المأ-أونغامو، ومن الأليكير أيضاً. وفي الفترة نفسها كان أسلاف أقوام الدينا-مورلي يعيشون فيها يبدر إلى الشمال الشرقي مباشرة من التيليين الشرقيين، على سهول أقاصي السودان الجنوبي كذلك. وكان لهم تأثير مبكر على الأتيكير قبل أن يتوسع هؤلاء الأنيكير جنرياً في أوغننا الشرقية<sup>(١٩</sup>)، ولكنهم لم يتدخلوا تدخلًا مباشراً في الأحداث التي جرت في أوغندا الشيالية إلا في عصور لاحقة، بعد عام ١٩٠٠ ميلادية. وثبة عمدوعة أعرى من الأقوام أصبحت ذات أهمية في هصور متأخرة كثيراً من ذلك الوقت في تاريخ شرق الحريثيا، وتعنى بها عجموعة اللوو، التي كانت تعيش إلى الشمال مباشرة من النيليين الشرقيين في الفرن السابع السيلادي حتى القرن العادي عشر السيلادي، ولكن إلى الغرب فيما يبدر من أسلاف الديدينما-مورلي، في أجزاد من متطقة السدود النبائية تقع بالقرب من نهر النبل وإلى الشرق منه في السودان الجنوبي.

وكان أبرز الاستثناءات من هذه الانجامات إلى الانظال الإلتي التدريمي والتوسع المطرد

المجتمعات هو ظهور عنصر إلني جديد تياماً على ساحة وسط شرق أفريقيا، هو عنصر التأ-أونغامو (و والماه، الذين يشملون الماساي الحاليين، لا يجوز الخلط بينهم وبين والما-آه، وهم قوم كوشيون جنريون تاولهاهم فيما نقدم 1). فمن نقطة منشأ نقم قرب منطقة فرتركز في أقصى السودان الجنوبي، التشر أسلاف عتمع للا- قرناء وجنوباً غو متطقتي باريناو ولايكيباء ال اعال واعال غرب جول كينيا، مع حَلُولَ القرنَ الثَّامَ الْمِيلَادي تقريبًا. ويبدو أنهم في توسَّعهم الأصل جنوبًا قد استوعبوا كثيرين من الباز، وهم الكوشيون الشرقيون سكان الأراضي المنخفضة الذين كانوا قبل ذلك بسكنون منطقة حوض بحيرة توركاتا ( ( فل الجنوب من بارينغو وفي الإيكيبيا كانت المجتمعات السائدة تتألف على الأرجع من الناطقين بلغني النيلية الجنوبية والكوشية الجنوبية أ<sup>675</sup>. وثمة أثر نيل جنوبي له منزاه يتضح ن ثقافة أسلاف الما-أونفالو، وخاصة في تبني الما-أ ونفامو للختان، ولتموذج الدرس النيلي الجنوبي ذي

<sup>(\*\*)</sup> ج.ح. بيندان (G.J. Dimmondosl)، ١٩٨٢.

<sup>(</sup>۷۷) سی. (مرت (C. Ebrel) ، ۱۹۷۱ (آ) ، ص دی ر ۱۹۱ پ. هاپنی و آن. روتاند و ر. موسین (B. Heine, F. .14v4 . Rottland et R. Vossen)

<sup>(84)</sup> سي. إمرت (C Ebret )، ١٩٧١ ، ص ٥٤-١٥، جند موضع على الاستقرار في مكان أكثر بعداً إلى الجنوب تا ينتو الآن عندلًا. ولم تلق عسومة الكابات المستنارة من الكولية الحفوية في أمة الله الدراسة العقيلة التي تستعظها حتى الآذ، ومن ثم فإن لغة مصدرها البائدة يصعب لديد موضها الدقيق في المصوعة الكوثية الجوبية

الشكل البيداني الطول (<sup>170</sup>, ولدى بإرضه منفقة ميل كيدة النصب أسلان المؤافرة المؤافرة المرافرة المساورة الموافرة المساورة ألما المؤافرة المرافزة المساورة ألما المؤافرة المرافزة المساورة المؤافرة المؤاف

# الأنشطة الاقتصادية

في عبال الاقتصاد أيضاً، بقد أن أنها النشاط التي استثرت في القرن الأولى من الأثن الأول الشيلاد المسترث تقرض قيوناً بهيدة الأر على الجامات التنبر في القرة المتعدة من القرن السابع الميلادي أن القرن المارية للشائل من الميلادي . وكان أحد الأول المرارة لذلك مع الارباط القري الذي استمر قالاً بين الانتباء الاثني وبين

سا فيه هذه الفي يزمى كان القيارة المورد لا ماروز أن كيا الركان في الله المداور التي كان الركان المركز في التي المداور والمركز والمركز المداور والمركز المداور والمركز المداور المداور

وقد ظلت المجتمعات الناطقة بالبائنو تشنقل في فالبيتها بنوع محتف من الزراعة، تستمي وزواعة الغرس، لأن محاصيله الرئيسية لا تنتج من البذور بل من أجزاء من نبات التكاثر نفسه تغرس في التربة.

<sup>(49)</sup> مي. إهرت (C. Ehret) ، ١٩٧١ ، ص 67.

<sup>(</sup>۲۰) سن. ليمرت (C.Eleut) ، ط. ۷۷ و ۵۷ و ۲۱۲-۱۷۲۳ ، يضيف بلي أمالة هذه الإصلاف أمالة أخرى على الصاف لاحق، فيا يتمان مهذه ، مثل فالربخ أطريقيا العابيء، فلبناء الراج، الفصل 19، البرسنگر.

<sup>(</sup>٦١) سي. إهرت (C. Ebre) ، ١٩٧٤ (أ)، ص ١٤ ر ١٤١ ر. نوسين (R. Vessa)، ١٩٧٨.

<sup>(</sup>١١٢) مي. إمرت (C. Ehm) ١١١٠ من ١١٢-١١١.

رس بها القرار الأمام المراقع من المال القرار والتي بالدار والدار الدار والدار وال

باعتبارهم مجتمع بانتوكان يستخدم التسميد والري الواسع النطاق لزراعة عدد من المحاصيل المتنوعة في أراض تُعتبر لولا ذلك هامشية. ومن المحتمل أن السط الذي كانوا يتبعونه كان مستثنهاً من مصادر كوشية جنوبية، وأن تنبهم لذلك النمط من الحياة يرجع الى عهد سابق بكثير على عام ١١٠٠ ميلادية. وبالمثل، بُحتمل أنه كانت هناك على منحدرات وددي كبريو في كينيا الوسطى هدة المتمات صغيرة غدت مع حاول عام ١٩٠٠ ميلادية تتحدث بالتنوعات المميزة للغة الكالينجين الباكرة، التي تطورت إلى لهجات الماراكورت الحالية، وأن هذه للجنمعات كانت تارس بالمثل ري أراضيها وتسميدها وتعتمد في معاشها أساساً على الزراعة الكتينة أكثر مما تعتمد على تربية للاشية. وفي أجزاء من تانزاتها علال الفترة ٢٠٠٠م - ١١٠٠م ميلادية، كانت توجد عصمات بالتنز لا بدَّ وأنها اعتمدت في حياتها على محاصيل الحبوب والبذور الأنحرى أكثر من إعتهادها على اليام. وكان أحد هذه المجتمعات مجتمع الروفر الغربيين، الذي الشق تحر الغرب في أواخر الفترة منظلًا الى أواضي أكثر ارتفاعاً وحفاماً، ريما في منطقة كالعولو في شرقى نانزاً با الوسطى، تلائم تريية الماشية وزراعة تماصيل الحبوب معاً. ومن تكيفات البانتو المحتملة والأقدم عهداً مع الظروف الأكثر جَمَانًا تكتِف والتاكاماء القدامي، الذين اشتقت من لعتهم لعات الكيمبر، والبامويزي-سوكوما، والريسي (نيانورو) والايراميا. وريا كانت مناطق استقرارهم الأولى بالقرب من نهر ويهبيري الواقع في غرب نانزانيا الوسطيء أو إلى الغرب أو المشهال الغربي منه. وفي هذه الحالة يُحتمل أن اليام لم يكن مصولًا ناجعاً إلا في مناطق النزية الرطبة، مثل الأراضي الواقعة على طول نهر ويمبيري نفسه، ومن ثم فإن تطور الاعتباد يقدر أكبر على محاصيل الحيوب لا بدّ وأن يكون قد غدا أأنته ضرورياً لتوسعات التاكاما المبكرة، وهو تطور كان قد بدأ بالفعل فيها بيدو بحلول القرن الحادي عشر الميلادي(<sup>(11)</sup>.

<sup>(</sup>۱۳) سي. إدرت (C. Ehres) ، ۱۹۷۱ دساء

<sup>(</sup>١١) الخر أيضاً: وتاريخ أفريقها النام، النجك الرابع، القصل ١٩، البونسكو.

. وفي إحدى الحالات أدى اتضاح وامتداد الاتجاهات السابقة في زراعة الكفاف إلى ظهور نهج جديد حقًّا، هو زراعة الغرس في الآراضي المرتفعة، التي جمعت بين المحاصيل القائمة والأساليب التبعة بالفعل لتنشيء منها مماً أكثر نظم الزواعة التي ابتكرت في شرق أفريقيا خصباً وإنتاجية. وكان المحصول الأساسي الجديد هو الموز. ومن الجلي أن المعرفة بالموز كانت قد انتشرت جيداً في الأراضي الداخلية مع حلول أواخر النصف الثاني من الألف الأولى الميلادية، وذلك فيها يبدو عن طرين منطقة باري حتى بلغت جبل كينيا، لأن نفس جلر الكلمة الدال على النبات يطهر في لغة التابنا-تشاغا وفي لغة التاخيكو، حيث استماره من لهذة التاخيكو القديمة الناطقون بلغة المأ-أرتغاس القديمة في منطقة جبل كينيا، وذلك مع حلول القرن العاشر أو قبله<sup>(١٥)</sup>. ولكن جبال باري فيماً ببدو هي التي جرى فيها النحول إلى شكل ناضج من أشكال زراعة الغرس في الرنفعات، وذلك قرب نهاية الألف الأول الليلادية أو حول ذلك. ويلاحظ أن الداويدا – الذين كانوا قد انشقوا مر التشاغا – اللدامي وتركوا أمال باري ليستقروا في تلال ناوينا حوالي الفرن العاشر أو الحادي عشر الميلادي تقريباً - يلاحظ أن الداويدا هولاء قد استمروا حتى العصر الحاضر بعطون الأولوية قليام. وفي مقابل ذلك أبعد أن النشاخة-القدامي المنتمين إلى القرون نفسها قد طؤروا نظاماً بالغ التعقيد للعبارات الدالة على الموز وعلى زواعة المور على شو يشهد بالإحلال للعاصر للموز على اليام باعتباره العنصر الغذائي الرئيسي قديهم. وكان السبب أللي جعل زواعة الغرس في المرتفعات في العال شرق تانزانيا متنجة بشكل عاص هو الاستخدام المنظم المستمر للري والتسميد بالساد العضوي الحيوان. فنجد هنا أسائيب زراعية ذات أصل كوشي جنوبي قد طقت على محصول أصله من جنوب شرق آسيا على أيدي اقوام الديهم بالفعل تقاليد موروثة في زراعة الغرس. ومن ثم فليس من الصدفة في شيء أن يمكن تحديد القرون التي أعقبت ذلك مباشرة باعتبارها الفرة التي جرى فيها انتشار لغة مجتمع التشاغا في سائر أنحاء الجانبين الشرفي والجنوبي لكيليمنجارو.

به اعتدار قد عنه هدافا في دار آداد أهلين الكريتين كالميتينان. يد أن الرابع الرابع الرابع المن المن المن أنها أن من حال الرابع الرابع الرابع الرابع الرابع الرابع الرابع الرافة وحمال إلى الواقع المن المنظم اللي المنظم القال المنظم العرافة المنظم المن بالهوب الميتان من الهوب المنظم المن المنطق المنظم الم

 <sup>(</sup>ه) في الله الشاطة-الدارية القديسة: مدارووه، وفي ثبة التاهيكي التدبينة،: مدارسوه، وفي الله الاستشام التدبينة: مداريكي،

ميدات الكوري في الهام حيل لهم أن الهام خلل فيه منه ١٠٠٠ برجابه يكير بعدات فيرات تكافر في الكوري الكوري في الدور كوري في الكوري في الموري في الموري في الكوري الكوري في الكوري ف

خلال العصور التي استجدت منذ عام ١٩٠٠ ميلادية. واستمر طوال الفترة الواقعة من القرن السابع حتى القرن الحادي عشر البلاديين الاتجاه إلى إحلال تشغيل الحديد عمل تكنولوجيا الأدوات الحجرية. ويبدو أن للعادن بلغت داخل شرق أفريقها من اتحاهين في بداية العصر: من الغرب أو الشهاك الغربي عن طريق منطقة المحيرات الكيرى، ومن الساحل الشرق. والظاهر أن مجتمعات البائنو في مستقرات بداية الألف الأولى للمهلاد كان يرجد بين ظهرانها عاملون في تشغيل الحديد، كما يظهر أيضاً أن المرفة بصنع الحديد قد انتشرت حول افتال جبل إيلغون حتى بلغت أقوام النيليين الجنوبيين غرب الوادي الأعدودي، ريما في وقت مناظر في تبكيره (٢٩٠٠ . وفي تنزانيا الشهالية ، ينمو أن يعض الكوشيين الجنوبيين كانوا يعرفون الحديد منذ الفترة الباكرة لاسطرار الباتو<sup>(١٨٨</sup>). ومن المحتمل أن تكون معرفتهم بالمعادن قد جاءت من ساحل المحيط الهندي حيث كان التجار القادمون من الشرق الأدنى يقايضون الحديد في تاريخ لا يتجاوز القرن الأول أو التاني فليلادي ". ﴿ مَمْ أَنْ تَشْعِيلُ الْحَدِيدُ لَمْ يُسْتَقَرُ فِي الأراضي الداعلية إلا ببطه، ولعله قد ظل في مناطق كثيرة لأمد طويل سنعة نادرة، تستخدم في الرينة ولكنها ألمن من أن تهدر في صنع الأدرات. ويلاحظ أن التقليد والالمتنبي، في صنع الأدوات - الذي يفترض أنه تتاج عمل سكان في كيها الرسطى كانوا ناطنين بلغة بلية جنوبية – هذا التقليد لم بلحقه الانهيار في النهاية ويحتلي إلاً في الفترة الواقعة بين القرنين الثامن والعاشر المبلاديين، في وقت كان مهاجرون جدد من مستخدمي الحديد، هم الما أوننومو، يؤكدون وجودهم ويفرضونه. أما بين ظهراني أقوام الأعدود الغربي في تاترانيا الشهالية، فإن تشميل الحديد، يُحتمل أن يكون قد تأمر بالل في الحلول عل تكنولوجيا الأدوات الحجرية. ولكن الأدوات الحجرية لا بدّ وأن تكون قد أصبحت، مع حاول

ورده أخطر أيضاً : وتبرع أفرية الشابه ، للجلط قوله ، العمل 14 - الونسكي. (20 مر : إدر 20 (2000 - 1444 - صروعة ) بلاح خلط الجرائب الطائب المسائل . و(4) تغير بل وذلك منهذا أن بعض الكابلات الإشامة العالات من الحديد من التعلق الحديد في الفات التابها- شاما ا والسرط والتوكير في كابات مسامان من الله الكولية الحريدة المرائب العرب الردن (Estri) ولمر سنتورد مام ۱۹۰۰ بالادية، مادوة تسبياً في كل مكان غربياً في أراضي شرق أفرقية العاطية، وبا باستناه الطوران المائير جناناً من حرص تميز دواها في جوب الترانيا المدول وفي أجزاه من تترانيا الغربية حيث بحدث أن يكون المنافسون-جياس التيار قد طوا سائلان ليضحة قرون أهمري. ولمائسة للابلية المؤلف والأماكين، كانت التجارة بين علمي ١٩٠٠ و١١٠، امرادية نشاطًا

رابطی ا در سال یک ری برخد آن از ایرانی به مست با در دارگیا در است این در انتها بر دار اکثیر دارد. برای اکثیر در است برای اکثیر دارد برای اکثیر در این در این کار در است برای اکثیر در این دارد کار در انتها بی از دری انتیان می است برای اکثیر داد. برای دید. برای داد. برای داد. برای داد. برای داد. برای داد. برای دید. برای داد. برای در در داد. برای در در داد. برای در داد. بر

<sup>(</sup>۷۱) س.ه. أميروز (S.H.Arsbrose)، ۲۹۸۱ سي. پامرت (C. Eberl) س.۹۸. س.۹۸

<sup>(</sup>VI) مرحد أسروز (Ambeout): TAN ،

والله فإن مردد التحصير في ومن فرق في قبور أسوان نسقة متعقدة وركمه كيات أن يكون له أدى في جهات صبيفة من وسط شرق أليها إلى يمين مواسع ماهند كان العاس بدارية وفيها دادة مسيا المسيدل على الشداع إلى جارين كرايستان ورساطة المواد بدارية التي وسعة وتبها مسيد المقديد فران المعارضة المناسسة المناسس

# التنظيم الاجتماعي

من السيات الضائم لمجمدات داخل شرق أرفية من القرن المساج حمل القرن الحادي مشر المجادين، حمد نقاق ومصاف الإنسان الواقعة أو الإسطان المساجعة على المؤجر للناوع المساجعة أن المساقحة (جماعية في المساقحة المجادية والمساقحة القرن الصياحية الم المناف على المساحة الدورة على إمامة والمساقحة المساقحة المساقحة

التوارد مو البراق العدم المراس المرا

(۲۳) قطر آیاب در گیامو (I.N. Kimambo)، ۱۹۶۹ ، اقتصل الراح ، وی موضع مطرفة من الکتاب. (۲۷) قدرچ رود و منی. پادرت (۲۷) نام ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ،

(۲۷) ج. أفسيها (Yanista). ۱۹۷۲ م م ۲۵۲ به يختد أن روابط القرابة كنت أنن تؤسكاً مما هو ملكور همال. (۲۷) تفسيح هذه الكلمة وفيرمو وتشهر يكن والتوافيزية لا إلى والرؤمانيو. انتقر أرتك. في محمد واحد """. وقد يكون العلاق مثل هذا التنظيم أمراً بينسر إلى حد يهد ذلك التنجاح المسمر توسع أقوام البحيرات الكبرى في مواضع مصدة علاق الأنف الإلى المسيلاد ا في الما أن من المحمل الما مع محمل من قوام طورانا في يداية الأنف التابية للسيلاد كان قد يما برمح في مطلقة المحيرات الكبرى اللهائية أسلس جديد لسائلة الوطاق وإلى ولسلطة الما يتم علم مطلقة المحيرات الكبرى اللهائية أسلس جديد لسائلة الوطاق وإلى ولسلطة

قد بناً برمخ في منطقة البحرات الكري اللربية أسلس جديد لسطة الوطنة وفي ولسلطة الملكاء، يعتري على يحكنات لبدة قدواً على دهم وصدة سياسية وانت نقال أكبر كثيراً ما سيق. وكان ذاتك الأساس هر السلطان الإمامي أن الرئيس أو انتقال على الأصداء المالية، من الليخة والموافقة والمسابقة السياسي كان أن أن الصور اللاصلة على على 10-11 يعزدون<sup>14</sup> المن على على عاداً يعزدون<sup>14</sup> المن

من هدا التركي الوقاعة المن الدول إنها أما أحساس الدول الان الدول الدول

الأولى بيكس البرائي أن القرار الدا الوحات الدن برائي المساورة المواتية بالعامل المساورة المواتية بالقريرة المرائية المواتية المؤلفي المرائية المواتية الموا

بديد امه بر الحجرات في تقول تعلق من المواجه والمراح والمناطقة وال

 <sup>(</sup>A) من أ. سروطان (A. Sombal) ( المقامة كالله صدات بين الأقرار في أعمال قرب منطقة البخيرات.
 (A) سنل أسس. إمرات وأحرين (C. Bireri et al.) ، على حلما الافراض في بحث فير منشور القرائد 1947 ، كا الافراض في أخذ المنظر المراث المنظمة المنظمة

<sup>(</sup>٨٣) الظر والربخ أفريقها العامِد، اللبط الراح، الفصل ٢٠، اليونسكو.

نظيريهما الكوشيين الجنميين والحلول علمها في الأجل الطويل. فعندما كان المسراع يشعب، أو مندما كانت تشأ مشكلات أشرى مثل حلول للمجاهة، كان يمكن للنيليين – على الأقمل على وجه الاحتيال – أن يلتمسوا العمون من جهاهة مكانية أكبر وأكثر انشداراً.

رق منا العدمية حين العداد المنظم الصري من كثيري درا العراق الرقائية والطاقة المنظم المراقية والكلية والطاقة المنظم العربية ومن في الطاقة المنظم العربية ومن من العالم العربية والعربية والمنظم العالم منظم العربية والمنظم العربية والمنظم العربية والمنظم العربية والمنظم العربية العربية المنظم العربية العربية المنظم العربية العربية المنظم العربية المنظم العربية العربية المنظم العربية المنظم العربية العربية المنظم العربية العربية العربية العربية العربية المنظم العربية العربية العربية العربية المنظم العربية الع

ر آن الله بدال في حراقها بأن يصفي المؤاخر، ورقي أمم إلى دوله المؤاخر المرقي أمم إلى دوله المؤاخر المؤ

م کانت لله النائز الدرایین اقلمایی غرق مل ایشترو قانیات «ساله («ساله» ««اگران»» ««اگران»» و ««اگران»» و ««اگران» این ایشتر انتونی فقینی «خاتوا الدال با مایشتر الدرای این این این این این این این این الدرای با این الدرای «خرا و افزاریا شید این فرق الرقیا» و این معرف آنیا می این این این این الدیا و افزار ساله این الدرای این الدرای «خرا در را خاط این این الدرای الدرای (این الدرای این الدرای الدرای الدرای الدرای الدرای الدرای الدرای الدرای الدرای

(A) من . إهرت (C Em) + 1944 من 2. (A) يقدم نقام المسروف المدينة المراقبة في القام عليه الله واكمه لا يمكن أن يكرن شطا طن وهد المعليد من القاماني، لا يمل أعامية بدئر المدين (الاسلام الأكم عا قاء أرتشاء ربين الأرتشار القدامي والشاعة الأراق كمستمر بديل لمانا القائر، وإلاً فإن نقام الشاعات يشق استفاعة أينما الإناق الألام جهداً بعد تدبيه براسات

دواق تنظور بين هذا دنير ، ورد فها شام الشاه ينظ المقط يشام البانو دامم طها ياه ساية المواج الأوتفاقي ما حق أرسع المولاً في صدوماً من المجتمعات الفقرة إلى الأدوار السياسية المورقة. والذي يمكن أرضي في هذا المصدح من الموروث الأبوار لا يكن المستحدة من الفائل الأبوار وقواماً لل الجراب، اللي أو يا اللي المقرار المؤامل من المكان مستوان الفائل المستحدين القال أن الم المنظور الأمر أو المؤامل المنافز المؤامل المؤامل المنافز المؤامل المؤام

### النظم الدينية

الت خالية أقوام الفترة من القرن السابع البلادي الى الفرن اخادي عشر البلادي تتع أحد نظامين دينيين رئيسيين. فعير جانت كبير من داخل كيها وجنريها مروراً بتازالها الوسطى كان يسود الاعتباد في رب

راحه ، آنِيلًا على سيل طاحمارة بالماء ، وكان أراح الحقوق في حلم اللهائة أن وجود الله تجديد راحه ، آنِيلًا على سيل أو المكام (الإس "" و في كل أراح الراحيات ألمية منا على الاخبار اللهاري وكانت بهين أخلاف هذا اللها بين الإطارية المائلة اليكام في نصي الإحداد المنافق المنافقة المنافقة اللها اللهائة في أراح أنهى حراة شالك اللهاء على الإدارة ، كانا طريع بعن الكرفيين في الأطارة استارة على المنافقة لينافل اللهاء على المنافقة اللهائة اللهاء المنافقة المنافقة اللهائة المنافقة المنافقة

 <sup>(</sup>A1) كارخلاج على وصف تعميل الأحد أشكال هذه الدبات، انظر إي إي. إمار-ريشاره (E.E. Evens)
 (Phychoet)

<sup>(</sup>AV) (ي. بيرجيه (L. Berger) ب ب. أميت (AV) أي. بيرجيه (P.R. Schmidt)

ارس بط المثاق السامي بروت و المصر الاختلاء . الروي بط المرام في الواجع التحرير المراكزة التي المهادين كان لافاد أن الأي حد الأمرة الاراكز المواجع المواجع المراكزة المواجع المواجع

#### خائمة

ني القيم أو المعتقدات.

نشر برا تو اعتراب آن اید با این است المسابق هم او النام به ۱۳۰۰ می در است از در است بر ۱۳۰۰ می در است از در اس سر با در است و است از در است این است و در است این در است در است این در است این در است در است

(AA) مي. إمرت (Pare) ( Pare) من ١٩٥٧ من المواسطة أن نسبيةً منهماً منطأً فالمسجود من الاستمارات الحديدة الأخرى الحلب كان قد تطور في مفردات أما الكاليجين الأول، وإنكن من غير المسكن إمادة الشكيلة بالمسهد المسرحة المهلية الجلوبية الجاكرة التي ترجع الل جهاد أقدم.

روبهم إن أستهل الكنمة الواقعية الأفدم أتي أنتي الانتساس النسبة أسمية الرب موجود في الطلقة بمحموطة في حين ألك لعني الطورية والسلطة المطلقة ولكنمة الجليزية الأمام التي تنتي «الرب» في اللغة التاتياة الشرقة، وهي معمولينهم، ومن ثم في مقد المصرف في الاستدارة في يشتأ في الطلقة الأفول إلا بعد أن كان كمر الدائشة ل- وحو المشتقاق الداريات أحد مصدق بالقمل. الرحد شده المحتلق لا يسهد به فقط هر طالبه اليها بين طالب المستحدد المستحد المستحد الله المستحدد المست

راید العالم الروش و الدول الد

ا مثل المنافل المنظم الدوليات المنط المنافل من من المنظم المنافل من المنظم الم

ولمنة تغير ريسي آخر كالت له في الأجل الطويل اهية كبيرة، ولكنه كان أثل تميزاً بالرفحوح الصريح في داخل شرق أفريقها، يُحتمل أن يكون قد المنذ مماره خلال التصف الثاني من الألف

<sup>(</sup>۹۰) ت.ن. مرفإن ، ۱۹۸۱.

أنها من الدر المناول الاثر تعادل الاثر المناول الدر المناول الدر المناول الدر المناول الدر المناول الدر الدون ا الاثباء عندات المادر الذر الازم ويقدر مل وجه التحديد إلى أن المثل المنافة بالإنكر كند الدريات تعديم العادل ماشل الازم حكان ولا الأن المناولة للمياول المسيحة على المنافلة الدريات تعديم العادل حكان الدريات المناولة المنافلة ا الفصل الثالث والعشرون

أفريقيا الوسطى فيمال نهر زامبيزي

دافید و. فیلیبسون

بداية عصر الحديد

به به انترائي ويرانها ما العمل أصاراً كان القلاقاً في ترفر ها سارة بالا الورانة الم القرياة الم العربة ألى الم يُقالِ يعدن إلى سرائية الحراني القرورة واحداث الحراني وحداث الما يعدد المستمالية في حداث المواقعة المستمالية في حداث المواقعة المواقعة

 <sup>(</sup>۱) الاطلاع على هواسة المدايات التعامل بين اللجموعات الطر الر.اس. الياز (S.F. Moler): (2010 وكذلك ه.و. البليسون (D.W. Shillspeed) (1997) وأي، العمل العاشر.

<sup>(5)</sup> افظر الثاريخ ألويقيا النام؛ النعاد الثاني، النصول 71 و77 و 79 و 79، (71، الرنسكر

الحديد الميكره؛ الذي ينقسم بدوره الى وتيار شرقي، و دنيار غربيي، واستدداً الى أنهاط الأوهية الدخارية فلختلفة، يقوم إعتراف بوجود عدة مجاعات، محدودة جغرافياً في داخل كل وتيار، وانظر الشكل ١، ٣٣). وقد أطلق على كل جماعة اسم، جرياً على الممارسة المقبولة لعلماء الآثار الأفريقية، ونقأ للموقع الذي تم فيه لأول مرة التعرف على الفيغاريات المقترنة بهما ووصفها. وقد بحدث في حالات معينة مزيد من النفسيم الفرعي لعصر الحديد المبكر في تطاق أرض كل جياحة منفردة على حدة - ويكون التقسيم في هذه الحالة زمنياً، الى ومراحل، متنالية. ومن الضروري تكرار القول عدداً بأنه يمكن موتناً تعبين تيارين اثنين في السجل الأثري فلما المجتع، وبأنه قد تمكن ملاحظة قدر من التناطر بين عمليات التوسع والتقسيم الزمني النسبي لهذين النيارين من جهة، وبين المسار الماد بناؤه لفوياً لانتشار لفات البانو من جهة أخرى ؟ . ويبدو أن كلا التيارين قد استُند – على الأقل جزئياً – من مستقرات الأوريوي في منطقة ما بين البحيرات أثناء الفرون الأخيرة من الألف الأولى قبل الميلاد. ويمكن بيان أن توشع النيار الشرق قد بدأ حوالي القرن النان الميلادي مع بدء ظهور تراث أرهية كوالي في المناطق الساحلية لكينيا وتائزانيا: إلاّ أن الامتداد الرئيسي لهذا التيار غو الجنوب لم يتم إِلَّا فِي القرنَ الرابعِ الميلادي، عندما حملت ثقافة عصر الحديد المبكّر إلى معظم أجزاء أفريقها شبه الاستوائية الشرقية حتى بلغت جهات الجوب البعيدة إلى الترانسفال وجنوب موزميق. وكانت هذه الرحلة هي التي حدث فيها توطن التبار الشرق لعصر الحديد المبكر في الجهات الأكثر وقوعاً إلى الشرق في المنطقة التي تشكل موضوع هذا الفَصَّل، أي في مالاوي وفي تلك الأجزاء من راسيا التي تفع شرق نهر لوانغوا. وثمة توتمع لاحق للتيان الشرق، من مركز كان يقع جنوب نهر زامبيزي فيها أصبح الآن جمهورية زيمبابوي، حدث في حوالل القرن السادس الميلادي ولك لم يوثر إلا عل جزء صدير جداً من منطقنا الحالية، هو جهة شلالات فيكتوريا في أقصى جنوب زامبيا. ويرى كاتب هذه السطور أن عصر الحديد تلبكر للناتال وجزء كبير من الترانسفال الجنوبي جدير

در این با بسته در این با برای برای برای در این با در ای

رح. بليسون (D.W. Philipson) (۱۹۳۱ (پ.۹۱ ۱۹۳۷ رُّم، العمل التمن.
 رد. بليسون (P. de More) (۱۹۷۹).



الشكل ٢٣٠١: الثقاف الأثرية في أفريقها الشرقية والجبوبية والمصفر: د.و. فيليسون)

التظارير ذات مرة بالعثور عليها قرب تشيكابا في كاساي الجوبية (في سياق ضعيف التوليق وغير مؤرح المقاوير والحسود معمود حميه مربع للأصف الشديد)\*\*، وبالتشابهات العامة مع الأوريوي التي يتسم بها تراث فخاريات التيار الغربي يصلة عامة. والأرجح أن هذا انتراع نحو الجنوب ونحو الغرب حول حواف الغابات هو الذي وصلت عن طريقه إلى السافانا الجنوبية الغربية الماشية والأنحام المستأنسة، وزراعة الحبوب، وريا أيضاً المعرفة يتقنيات تشغيل المعادن. ومن المحتمل أن تكون هذه التطورات قد أدت الى توقع تقافة مصر الحديد من منطقة الكرنفو في اتجاه الجنوب عبر أنغولا إلى تمال تاميبيا، مصحوبة في ذلك بلنات البانتو القديمة التي المدرت منها لغات حديثة مثل المرتدو والهيريرو التي صنفها ببرند هايني أنها عمومة لذت المرتفعات الفربية. والوقع الأثري الوحيد الذي يمكن إسناده إلى مرحلة مبكرة من هذا التوتنع هو بنفيك على ساحل لمعيط الأطلسي قرب لواندا، حيث توجد في سياق يعود إلى القرن الثاني الميلادي<sup>(٢)</sup> فخاريات تتسم بتشابه قوي مع فخاريات عصر الحديد المبكّر في مناطق أخرى يشملها التبار الغربي. يضاف إلى ذلك أن حاك عناصر معينة لظافة عصر الحديد للبكّر – هي المعرفة بصناعة الفخاريات ويرمي قطعان الماشية والأضام – ببدو أنها نقلت إلى الناطقين باللغة الخريساتية ني جنوب نامييا وغرب الكاب – على مسافة بالغة البعد وراء الحد الجنوبي الأقصى لتطفل الباعو – بحلولُ القرن الثاني أو الثالث الميلادي نقريباً. ونظراً تصحوبة تصور أي مصدر آخر لهذه المستحدثات خير النيار الغربي لعصر الحديد المبكر، فقد يمكن تفسير تاريخها على أنه الحد الذي تم قبله توتم هذا العصر إلى داخل أنغولا الجنوبية (٩٠٠ ولم يتوافر حتى الآن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالترشع المبكر للتبار الغربي: فالبيانات الأثرية التي لدينا الآن تسند إلى النصف الثاني من الألف سنة الأولى تلميلاد، وقد جاء معظمها من الجزء الشرقي لمنطقة التيار الغربي – مثل شابا وكاتانغا سابقاً في زائير) وغرب زامبيا - حيث يبدو أن وصوفا قد تأخر حتى القرن البلادي الخامس أو السادس تقريباً.

والإطرار الماء المورض أن القدم لا تتلف استطاعت عبراء لمؤدت التهار الثانية في تسيكان استخداماته الشكول أساس لإطاقة بناء مستراء تمان الله البادن ، إلى الاكانب هذه المنظور برى الدا الاقتصار المحمل القول العربي المولي الكوليون المولية المولية المولية المولية المستلكة المسيدة استثما أبي مرطنات الدولة منها في المولية على وفيلة دائلة (حمل المولية المولية المستلكة المسيدة استثما أبي

 ح. تكان (Neoquisi) . 1944. غير أنه تم الدائيل مؤمراً على رجوه الذك كبير في الكان الذي قار فيه يالمعل على علم الواد الفيطارة.

(1) ب. هایش (B. Heer, H. Hoff and R. Yossee) به عایش و ه. هوت و د. فوسین (B. Houe, H. Hoff and R. Yossee) ،

۱۹۲۷۰ . (۲) ح.ر. هرس ماکوس و سي م 3. إغربورما (J.R. don Santos et C.M.N. Everdons) ، ۱۹۷۰ .

ل. وكير وال. هيان (مشرف عل التحري)، (L. Braquiaux et L. Hymna)، ١٩٨٠،



برقوب میزان در مرتب کا کاربرون در طرف سرط او آموین مین باید عقد از از السال میزان استرات این افزان این میزان استرات به این اما در استرات با در این اما در استرات با در این اما در استرات این استرات با در استرات این استرات با در استرات این استرات با در استرات این در استرات الاسترات به بیمان استرات این در استرات الاسترات الاسترات الاسترات این در استرات الاسترات این در استرات این در در استرات این در اس

ويُعتفي تفصيل هذا الإطار الدام عرض ملخص للأدلة الأثرية المستدمة من حلم المناطق والتي تبدو منسية إلى حلم الفترة من ترتبع الناطقين بلغات المائير. ومن المناسب أن تبدأ حلم النظرة المشاملة في زائير السفل وأنغولا، ثم تنظل بعد ذلك في الجاء الشرق.

#### التيار الغربي لعصر الحديد المبكر من الناحة الامنة، قان أدار صناعات .

من الناحية الزمنية، فإن أولى صناعات ما قبل التاريخ المبكرة ذات الصلة بالفترة التي تنطرق إليها هنا هي تلك التي قامت في زائير السفل والتي تعرف تقليدياً باسم وصناعة العصر الحجري الحديث الليوبولدية. وهي تتميز بالأوعية الفخارية ذات الرقاب والزعرفة المحفورة المطدة، التي تميد إلى الذاكرة ما تمكّن رؤيته في بعض خزفيات عصر الحديد المبكر في مناطق أحرى. ولا عقرن بهذه الفخاريات أي أدوات أو آثار معدنية؛ وإنما هناك قدر وافر من «البلطات» أو الفؤرس، المشكلة من الحجر المصحوذ. وقد قام مؤخراً باستقصاء ودراسة عدة مواقع لهذه الصناعة بهير دو ماريه، الذي حصل باستخدام اختيار الكربون ١٤ على تواويخ تشهر إلى عصر يقع في القرون الأربعة الأعبرة السابقة على بداية العصر الميلادي(١٠٠). وهناك مواد تسند إلى هذه الصناعة وجدت في منطقة كينشاسا على الجانب الجنوبي لبحيرة ماليبو (ستائل)، ومن هناك تحو المنرب حتى قرب ساحل الأطلسي، حيث أماكن وجودها الرئيسية هي الكهوف والملاجيء الصغرية المناطعة واثير السفلي، رغم أن التقارير تغيد العثور على بعض منها في مواقع مكشوفة. ومن الأمور ذات المُنزَى أنه لم يُعدُّر حتى الآن على أي أثر لهذه الصناعة في أراضي السافاة الشكوفة بَقُدرُ أكبر في أنغولا النبالية. وعندما تقنرن هذه اللاحظة بكل من انظهور الذي يبدر مفاجئاً للأدوات الحجرية الشحوذة في هله الجزء المحدود من مطقة تندر في سائرها هذه الأدوات، وبأدلة وجود صناعات مناظرة إلى الشيال من الغابات، في غرب أفريقها وعلى جزيرة فرناندو يو(١١١)، فإن ذلك يدمم الافتراض القاتل بأن وصاعة النصر الحجري الحديث الديولدي، قد أدعلت الى منطقة زائبر السقلي من اتجاه قادم من الشمال بصفة جوهرية.

<sup>(</sup>۱۰) پ. در ماریه (P. de Maret)، ۱۹۷۰

<sup>(</sup>۱۱) آ.ل. طرفان ول مولينو (A.L. Martin del Molino)، ۱۹۹۰،

رس الح حرقت أحرى ذرا السقل في برافر بعد فتيه تحق الأجراء وارت كان راق حرقة من الكراة في سون أمكن السرك المؤسسة الكورة في سيات أمكن السرك المؤسسة الكورة في سيات أمكن السرك من هدفونات أمر والمؤسسة المؤسسة السرك المؤسسة الكورة في سيات مسر المؤسسة المؤسسة الكورة في سيات مسر المؤسسة المؤسس

ومعلوماتنا أكثر ضآلة عن عصر الحديد المبكر في مناطق أنغولا الأكثر وقوعاً إلى الداعل، وفي مقاطعة كاساي (في زائير) المجاورة لها. فبالقرب من تشيكابا، على تعفوم حدود كاساي الجنوبية، قام زعم بأن عمليات النعدين في وادي لوبيسي قد أسفرت عن العثور على أربعة أوعية فخارية كاملة تقريباً، لا يبدو نمطها خارجاً عن المألوف إذا وضعت في عموعة من أوعية مخار الأوربوي المستمدة من منطقة ما بين البحيرات (١١٦). ومن سوء الحقة أن ظروف هذا الاكتشاف مية النسجيل والتوثيق. وأنه لا يوجد أساس لتقدير العمر المطلق للسياق الدي حفظت فيه هذه المخاريات. وفي موقع غير بعبد إلى الجنوب، عبر حدود أنغولا، تحتر عل مجموعتين صغيرتين من الفخاريات في منطقة دوندو وحدد تاريخها في الربع الأعبر من الألف الأولى للمبالاد<sup>(١١</sup>). وأشلف شظايا الفخار هذه اختلاقاً ملحوظاً عن عيمات تِشبِكابا وَالْفترش أنها ألدَّم مهداًم، ولكنها رغم ذلك تنسم بعدة عمات نمطية لعصر الحديد المبكّر، بالاضافة الى بعض الحصائص التي استمرت موجودة ولا تزال تبدو في الفخاريات الحديث لأنفولا الشيالية. وهناك مواقع معاصرة للَّذك بالمعنى الواسع ومعروفة قليلة، تقوم في أنغولا الجنوبية وناسبيبا الشهائية. ومع حلول القرن السابع أو الثامن البلادي، كانت قد قامت مستقرة كبيرة لأهل عصر الحديد عند فيتي لانشوباء قرب نقطة النقاء نهري كونيني وكونيونغارنا. ولكنَّ المُعلُّومات ألني نشرت عن المغلمات التي تحرُّ عليها في ذلك للوقع تفتقر إلى القدر الكتافي من التفصيل الذي يتبح لنا تقبيم ما تتميز به من أوجه التشابه. وفي قصى الحال تاميميا، عند كاباكو بالقرب من الطرف الغربي للديط كابرين (١٠٥)، استخرجت من موقع به آثار تنشغيل الحديد فخاريات يرى مستخرجها أنها ذات صلة بالفخاريات الأعرى للشعبة إلى النيار الغربي لعصر الحديد المبكر من الجهات الأكثر بعداً إلى الجنوب في تاميها، ولكنا بمب ان تؤكد أنه في الأغلب الأعم، لم تُجر أية بحوث ملائمة حتى الآن في هذا الصدد.

<sup>(</sup>۱۲) ج. مریکاز (Merchasse)، ۱۹۵۲. (۱۳) ج. شکان (Nesgun) اگ، ۱۹۹۹. ومن الشکران به آن تکرن مل، فراه تد تمتر ملیها حتاً مد دنیکایا.

<sup>.</sup>T+a=-1.A1 ... (I.D. Chink) ii/36" ... (11)

<sup>(</sup>۱۹) ب. ساتنارفسکی (B. Sandelowsky)، ۱۹۷۳.



الشكل ۱۳۰۳: قبر كيسائل قديم ومن القرن التأمن الى القرن العاشر البلادية)؛ موقع كالبلاما. وما يضت النيقر جمعة حاصة بأملة الاختلات والسناف الذي تستعد أيه الحبيماء. والصحر: ب. هو ماريه، المنتحث الممكني الأوليقيا الرسطي)

ا آثار سیادت العیاد می آبرات افیاد شدنی لسر المدید الله الکرد المدید ال

وعلى مسائلة - 12 كالونوثراً تقريباً في الآلحة المشاه لمسائر ثهر لولايا بوجه موضح كالروة حيث تقوم مقررة المري مناظرة من أوجه هديدة لمقار منتطق أرصيا. ووطم أن نعط الطارات هذا مندور الاراك الى مناظر اللي فرائد من عصر الحديد المؤدم والى كانت أوجه الشابه فيه مع يهت أن كالوثر ترجع إلى ناويد الله من الروخ بالمرة مائلة.

(P. de Maret) ب. در داریه (P. de Maret) ب. در داریه

با تا تاکان (B. Nesquis, B. de عرض و آخر لرنان و رج دو برست (B. Nesquis, B. de عرض حرض الله المحافظة الله المحافظة الله المحافظة المح



فكل 1776 قر يبوه الي الفرة الكيمالية الفليهية ومن اللزد البائز الي القرد الرابع عشر اليادين). مربع ساما \* (المصفر: بدر ما مارده المنصف المشكي الأولية الوسطى)

هذه اجتذبت علاقت تجارية على تطاق مساحة تشدمة بين أهل عصر الحديد للبكر، على الزطم من أن التعدين ظل مصدراً في خلاف صغير بسياً. ولهذه التيجة العبقة عاصة نظراً لأده، وقاً لما يبرزه ب. دو ماريه، فإن ذلك قد وطع في مطلقة موجور المرورت الشفهي إليها متشأ ملكية لولة التي تسب كثير من طائف الساطة الرساطي أصرفة إليها،

ميداً آن بخيرت الأولى إن منظم حرام التمار أن أمير إلا أن (الهي إنها ، حيد أمكن ميداً آن الهي الوباء حيد أمكن المهيد براء ميداً ميدا

والمستقد من الوطان منطورة التي منطق الطلقة الموان المستقدام المنظول برابع على الراجع بني أول مستقرة من هصر الحديد المبكر في المنطقة، حول بداية القرن السادس المبالات. ومناك أهمية خاصة لما اكتشف في مواقع متعددة، بما فيهما موقع رون أتنهارب، من وجود

المها هذا إلى من سلميه الكل إلى ألها لا يعربها الله مافق بداخل والمها ألم المرافق المنافق الم

وينت من المدجه في عراض فيم سر بعملها به راضا إلى مناجم بك ما المد أشياء هشة مثل الأوعية الفخارية كانت موضوعاً للاتجار فيها عبر مسافات شاسعة.

رقي القرب من خزاد المنصل الرئيسية على مطاهب إلى الموادون ودير القرب من خزاد المناصري والمهدون ودير المجاهزة المناصرية الرئيسة المناصرية المناصرية

<sup>(</sup>۱۸) ه.س. بیسون (M.S. Bisson) ۱۹۹۷ وظاریر قید المشتون



الشكل ۱۳۲۵: أوجة فعالية وطنقل من الفاح من سائنا (الصفر: ح. تكان (L Nengin) 1.3 ۱۹۶۹: ح هيرتو بل دو لونمره و ح. دو ميست (I Nilmann, E. do) به ۱۹۵۲: م

ائي پوينده تد سرباط مومي (الرئيس) الأول ان الدويت بن بل اورائي الدويت بن بل اورائي الدويت المجاهد و منظم برحة و برح الى سهد بدويت و الدويت الدوي

المنظم الأحمون الموسود في رسوا من صفحت المعارف الدار الدير الذي الدير الذي الدير الذي الذير الدير الذي الذير الذي الذي الدير الذي الذي الذي الذي الذي الذير ا

يكيم و رد أن مراسي أوساك. أن وشتا من الرز المرد المور المدان المورد المور المدان المورد الم

السلة بهذه المجموعة سجلت في مواضع شديدة البياها، تصل قبل حق كلهث موجوا، ومن منطقة للمبرودة في واضع والسيون بك أنان فالله سنيمان به الحرابات التي ترجع لي حصر الحديد المبكر من ناحيق المستقرعين وأوريتكون بين مين بدين بين علم من كالإيربيدي وتونكتهم ورد درجة قد تحمل من الأنفسل إدراجه هر أيضاً في المجموعة

<sup>(</sup>۱۹) ج. أن الرقل (J.W. Philipson) به ماه وأنها مدر الهيميون (J.W. Philipson) (J.W. Philipson) (۲۰) (۲۰) در فيلسون (D.W. Philipson) (۲۰) در فيلسون (J.W. Philipson) (۲۰) در فيلسون (J.W. Pagin) (۲۰)

غسها<sup>(11)</sup>. ويلاحط أن هذه المراقع متايزة نايزاً واضحاً عن المواقع العاصرة لها والموجودة في أجزاء أخرى من زيمبابوي، وأنها ملفئة للإهتام باعتبارها الناذج الوحيدة لثنيار الغربي لعصر الحديد المبكر التي أمكن الديدها إلى الجنوب من نهر الزامبيزي. وعلى القاطعة الجنوبية أو هفسية باتوكا جنوب الكالنوي، يُعتمل أن تكون قد أقيمت أولى

مستقرات مجموعة كالوندو قبل نهاية القرن الرابع الميلادي. وقد شغلت بعض المواقع بصورة متكررة أو تفترات ممندة، تما أدى إلى تراكم مخفات أثرية في طبقات منتابعة صيقة. ويُلاخظ أن الفخاريات وغيرها من مفردات الثقافة المادية تشترك في كثير من معالمها مع نظائرها الخاصة بمجموعة كابوريمبوي. وفي كالوندو ماوند (كون كالوندو)، قرب كالووو، تجد أن الجيوانات الستأنسة والماشية والأضام/المامن لا تستل سرى أفل من خمسي العظام التي اكتشفت، مما يشير إلى أن الصيد كان يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد. وبمجموعة كالرندو نختتم هذا العرض العام لظاهر النيار الغربي لعصر الحديد المبكر في أفريقيا الوسطى.

#### النيار الشرق لعصر الحديد المبكر إن صناعات عصر الحديد المبكر في مالاوي وشرق زاسيا، رغم انبائها الواضح إلى نفس المجتم

الصناعي الذي تنتمي إليه الصناعات التي ستق وصفها من المناطق الأكثر وقوعاً إلى العرب، إلَّا أنها تنميز عنها تميزاً مُلحوظاً. وهي تسند إلى تيار شرقي وتبدو مستمدة مباشرة من مستقرات محموعة الأوريوي في منطقة ما بين البحيرات. ويمكن من خلال دراسات النخاريات تحديد شكلين يمكن التعرف عليهما في عصر الحديد

للبكر في مالاوي. هذان الشكلان هما مجموعة موابولامبو في الشهال، ألني تحمل أسم موقع على نهر لوفياً؛ ومجموعة نكوبي في الجنوب، التي تستمد اسمها من موقع على الشاطيء الغربي لبحيرة مالاوي، شمال مانفوشي<sup>(47)</sup>. ورغم العدد الكبير من مواقع عصر الحديد للبكر التي ثم أكتشافها ني مالاوي، فإن طبيعة الحدود الجذافية بين هاتين المجموعتين ومكانها أمر غير معروف جيداً. ويعتد توزيع أوعية نكوي غرباً عبر عط تقسيم المياه إلى داخل الجزء الأكبر من جنوب شرق زامبيا الواقع إلى الشرق من نهر لوانعوا، في حين أن انتشارها في الأجزاء المجاورة من موزمييق أمر تشهد عَليه المواد التي جمعها كارل ويزي في ١٩٠٧ والتي يضمها الآن متحف الفنون الشعبية في برنين(٢٣). وتشير التواريخ المحددة باختيار الكربون ١٤ ألواقع عصر الحديد المبكر في مالاوي ال أن إشعاعها بدأ في بواكبر القرن الرابع الميلادي. وقد أمكن إحصائياً بيان أن عمومة موابولامبر قد تكون أنشئت في تاريخ سابق قليلًا على نظيرتها الجنيية(٢٠٠.

<sup>(11)</sup> ب.س. فارلاك (P.S. Garlake) ت.ن. هرفان (T.N. Hullman) ب.س. فارلاك .14 Vr . (P.A. Colo-King) 15 J.5 J. - (47)

<sup>17. - (</sup>A 1517 (D.W. Millson) Smill . 1.2 (Tr) . (T1) د.و. فِتْبِسِرِتْ (D.W. Philipson) د.و. فِتْبِسِرِتْ

ري العرب المؤرك في رحب من الآن رو عن هو الطبية لم الأول في المواقع المؤرك المؤ

قوم من مصر الحديد الذكر، ترجع في سوال بداية القرن الرابع البلادي، وإن كان يبدؤ أيضاً أن في أعلين بالمنافذ والأواف المجموعة منظوا على المنافع مثلاث عن قرة لا يسميان بها من يهده الأواف التالية بالمنافظ المنافظ الم

وني ناحية نشيانًا في جنوب شرق زامبيا، يبدو أنه كان هناك وجود متناثر نسبياً وقلبل لإقامة

را بالت سيتران ميزر الشرق والما حرب التر اليميين فرح من الفاقة بقار فقا المستوات الميزون الدوسة المواقع المنافع الميزون الدوسة الميزون الدوسة الميزون المواقع الميزون الميزان الميزون الميزون

(۲۰) ک.ر رونسون (K.R. Robinson)، ۱۹۷۰ و ۱۹۷۳ و ۱۹۷۰. (۲۱) د.ر. فیلیسون (D.W. Fittipson)، ۱۹۷۱ رأم، ص ۲۵–۱۵.

(۲۷) س.چ.ه. دانهار و در. المهمون (S.O.H. Darich and D.W. Philipson) ، ۱۹۹۹ ع أو. فويل (C.D. (۱۹۷۱ (ناوی)) وموقع كرمادتروار هو أفضل موقع معروف لمجموعة العاميوا، وقد تُنظل بين القرنين الحامس والسابح الميلاديون، وعلمهم تذكيل في شهرت موقع داريا والأحدث عد قايار وقد أنكن التعرف في هفين الوقيدين على أرجع مواطنة باعتقاله الشاط إلى المنها القامانات إن كانت كل هلمه الفنداريات تشمي إلى تراث خزني واحد متطور، أطائل عليه اسم تراث شرنفزي(١٠٠٠).

در استجراح بن برانع میراث المجار العمر المثال دوران مقبود ساشته الإنحاق إلى العمر المثال دوران مقبود ساشته المتحدال المع وقال بين إلى المحافظ المحافظ

الفترة الانتقالية بين العصر الحديدي المبكر والعصر الحديدي المتأخر

في الكثير من أمراء أفريقا التأفقة بلفات الباتو كان نسبب همدات العمر الحديثين للتأخر من الرائل المساورة أفريقة للل من حالية المالية المساورة المساورة المالية المساورة المساورة المالية المسادرة المبالية المسادرة أبياني إلى المساورة المساورة المبالية مسادراً بمبالية إلى المساورة المالية المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المالية المساورة الم

<sup>(</sup>۱۸) جائر لوليل (LO. Vogel)، ۱۹۷۲ رأ).

<sup>(</sup>۲۹) ج. أو. فوقل (LO.Vogel)، ۱۹۷۲ (ب) و ۱۹۷۳ (ب).

الحادي هشر الميلادي<sup>(٣٠</sup>). ويضم جنوب زامبيا إحدى المتاطق الفيلية التي يمكن فيها بيان قدر من الاستعرار الحلال قلل الفترة، ولحذا فإنها تمثل مكاناً ملائحاً للده العرض العام التالي. منا الدالمات نام الدالمات المناسسة العام المناسسة العام المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة

رابط الأولة من المستقبل في المستقبل ال

بدر آن سکان می مسال کرو به آن پردر فتایل المدور به الله المدر برد می الله المدور به آن الدور می آن ال

وليّ حولًا النصف أثاني من القرن الحادي مقدر لفيلادي. من فعيلة على صناعة كالومو على هضبة باتركا انتشار نحو الجنوب نصناعة أشرى مشيرة، تُعرف باسم كانتياه، ويبدو أنها نشأت ني وادي كافري، الأدنى أو باللوب منه. وقد انتشرت صناعة كانديلا أيضاً إلى منطقة شلالات

<sup>(</sup>۳۰) ج. أ. مثارة (E. Sesson) ، ۱۹۷۰ دو فيليسرة (D.W. Philipson) ، ۱۹۷۰. (۲۱) ج. أن فريل (J.O. Yogo) ، ۱۹۷۰.

<sup>(</sup>۲۱) ج.ان. فرفل (J.O. Yope) ، ۱۹۷۰، (۳۱) حقرفات از النفر وقامها قام بها برسم ناطان (B.M. Fagus) درو. فلمسيان (D.W. Philippon) ، ۱۹۷۰،

ATTY (BM. Fasse) 364 Acr (FD)

فيكنزريا، حيث يورخ حلولها معل صناعة كالرمو عند سيندى بحوالي مائة عام بعد العدث المناظر للمائك قوق الهضية: ويمكن اعتبار هذا الفاصل الزمني نتيجة ليماء انتشار سناعة كالمذيلا نحو الجنوب<sup>973</sup>.

ولادة الأواق هو إلى هو إلى طلق الكر الصافة الاتجادة الدهب فسيمياً الأواق الدولة المراق المرا

ين مارج مقائدة الموردة الرحالة ماد أن الأولا لمن السر الطبيع الأمر والمراح الميان الأمر والمراح المراح (لمان الحرف الذي المراح المراح

وهناك تايز بالغ الوضوح بين لعناريات تلقيد لوانغوا ولمنافريات تقاليد أقصص الحقيدي المبكر المسابقة . دون أن يوجد ما يشير – ولو من يعيد – إلى تطور لدونجي من واحد الى الأنشر. عبر أن أوهية العصر الحديدي للبكر الأكرب نمطياً إلى تقليد لوانغوا هي تلك المتمية إلى عمومة

<sup>(</sup>٣٤) ج. أنى توليل (G.O. Voge) 1997 وج. ويشهر فوطل إلى غالبة كاشيلا على أنه هترنها مبكر،، ولكن كالب هذه السطور يلضل قيب إستاد أحماء قبلية إلى مواد ما قبل التدريخ.

د (B.M. Fagan) ئېدىم. ئافلان و دىر. ئېلېمىرى (B.M. Fagan et D.W. Pizilipson) يېدىم. ئافلان و دىر. ئېلېمىرى (D.W. Pizilipson et B.M. Fagan) 1969 ئېدا دىر. ئېلىمىرى و پېدىم. ئافلان (D.W. Pizilipson et B.M. Fagan) 1969

<sup>(</sup>۳۱) در. نايسرن (D.W. Philipson) در.

رسال مرزة على بنات على بأن عمل (قان أن بلازي)، حيد يمر أن فطارت دكي قد مرس مرس مراس بالم المناس المرس حول بنا الرازة فلا مراس في الرازة برازة مراس في المراس في المرا

عن المعرد في مناطق المير بعد إلى المعرب. وإلى الغرب من المنطقة التي تشغلها صناعات تقليد لوانغوا تنجل درجة أكبر كثيراً من

الاسترار من أستاهات فعال مصر الحديد للبكر إلى تلك التي تشتي إلى الألف المالية، ومل سيل الغالب الون تقاليه الفعال الحديث في طاطعات مراتو وكالومو وذاميزي وموديلونها وكالوما في غرب زامياء ومي التي ألف نطيها اسم تقليد لونويونيات ليشترك مع القليد المسائل المسمر المعديدي السكرة كما يجعل في موقع لوريس اللي تقد وصفه <sup>(17)</sup> وتشير البحرت الحديدة إلى أن ماها الاسترارية ليحدل أنها لم ككن مهاشرة بالدرجة

الام در. فإيسرت (D.W. Phillipson) در. فإيسرت (Pr)

<sup>(</sup>۳۸) د.و. فلیسسون (W.W. Philipson) ، ۱۹۷۲ (۳۹) ب.دأ. کون-کنیم (P.A. Cole-King) ، ۱۹۷۲ ، B.c. روینسون (K.R. Robuson) ، ۱۹۹۱ (م) و ۹۷۰

<sup>(\*1)</sup> د.و. فإيسون (D.W. Phillipson)، ۱۹۷۱،



اش کان بصرف إیها النفن من فولاناً، ومع ذلك فيس شده فيل هما على حدوث انتقاع أو انتخاب طرف (السيط) الأمري في فوز ميكرة من الأناس عند الماليات، على امن قال الاقتفاع الناس بعده المسدمين الخاص المناس المناس الانتخاب الانتخاب الانتخاب المناس المناسبة المناس المناسبة المناسبة المناسبة بناساً مناسبة المناسبة المن

ن النقاة الآل بين بريار إدراع في قديم المداولة بين معنى القيمة الكر والقدم ( إن السند القرير والمراكز المواجعة أنها و من الذي تعديد المراكز المواجعة المواج

المار م. اوريکور و رسي باستين (R.M. Detricourt and R.J. Papetein) ، ۱۹۷۱

<sup>(</sup>LT) م.س. بيسود (M.S. Boson) م.س. (LT) در. فبلسود (D.W. Philippon) (PV) درد فبلسود (PW. Philippon)

<sup>(13)</sup> ج.سي. ميلز (J.C. Miller) د. پيرمتمام (D. Birmingham) د د ايرمتمام

که الشکل ۲۳،۷ فغازیات تنمی ایی تملید طرنتوبیونتری الحدیث د. (من د. و. فیلیسون، ۱۹۷۶)



<sup>(14)</sup> پ. هاینی و ه. هوف و در خوسین (B. Heiss, H. Holf and R. Vosses)، ۱۹۷۷ د د. مالمین (D. Dally). ۱۹۷۰ و ۱۹۷۲،

<sup>(41)</sup> د.و. نیلیسود (D.W. Philipeon)، ۱۹۷۷ (ج)۱ ۱۹۷۷ (ب)، الفسل الثانور. (۱۷) م س. پیسود. (AS Bisson)، ۱۹۷۰

## الفصل الرابع والعشرون

# أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيزي

نوماس ن. هوفیان

ي أحم اطور في معر الحليف فيا فيل الربح أفريقيا الجنوبية معدث منذ ألف علم حرض تشعر أر ليموره فها فيل الناطرة برابحار قائلة ريديون ولإنساط بالربية على الحاصر وأن أب مسامرتي أولاً السركات الإليان الي يهزها منط المسابرات رفق التفاقا التي أميكن المسرف عليها من تصميم المسابرات والمنطيقية و مناطق بعد الذك إلى الأول التعاول الحاربية على أوضاع السباحة المسابرات والمنطوعة لكل من نظر والتناطق المبارئ عند ما والتراك

# الحركات الإثنية والنظم الثقافية بين عامي ٧٠٠م و ١٠٠٠م

يسمه مياه الأثار أي أنها فاجها أولا المتأرف للب حرات أبل هم بقديم . لأن يسم المرافق الميان المنافق الميان المنافق الميان الميان الميان الرقاد (والدر الميان الميا

. وعلى أساس هذه الافراضات، يمكن بثقة تحديد اللغات التي كان يتكلمها أهل عصر



والصدر: ت.ن. موناده.

الحديد في أفريقنا الوسطى والحنوبية استناداً إلى أدلة الفخاريات، والقول بأنها كانت من أعضاء عائلة لمنات الباتنو. ولما كانت أقدم فخاريات عصر الحديد في هذه المتطنة تتميم إلى مركب نمطى واحد'' ، ولما كان أحد هذه الأنهاط بمكن متابعته مباشرة إلى فخاريات متكلمي لغة الشونا<sup>(٢)</sup> في المصر الحديث، قلا بدّ أن اللغة الرئيسية لكل جاعات عصر الحديد الميكر كانت لعة من لغات البانتو. ويناه على ما تقدُّم من الأسباب، فإن هذه الاستمرارية الفخارية الواحدة تكن لإثبات الرابطة بين كيانات عصر الحديد وبين لغات الباش

وفي بداية الثرن الثامن البلادي، كانت عدة جهاعات إثنية من المتكلمين بالبانتو تعيش في أفريقها الجنوبية (أطلر الشكل ٢٤١١). وكانت إحدى هذه الجاعات، التي أطاق عليها إسم مدينة سينويا الحالية، قد انتقلت قبل فنرة قصيرة عبر نهر الزامبيزي<sup>(٣)</sup>، ولكن أسلاف الجماعات الأخرى كانوا موجودين في تلك للتطقة من أفريقيا منذ بداية عصر الحديد". وكانت الجهة التي تهتنا أكثر من غيرها – وهي جنوب غرب ماتابيليلاند، وشرق بوتسوانا الرسطى، وأقصى اهمال الترانسقال – مسكونة في معظمها بقوم الجيزو. وبيين تسلسل الفخاريات أنهم استمروا يسكنون هذه المتطقة طوال ٣٥٠ سنة أحرى قبل أن يتقل إلى جنوب غرب زيمبايوي قاهمون جدد يُعرفون باسم ليوباردس كوري (كواي اللهد). وبدل على هذه الحركة الإثابة الأخيرة انفصام رئيسي في النعط بين فخاريات الجيزو وفخاريت الليوباردس كويمي المنتمية إلى اللمزن العاشر الميلادي<sup>00</sup>. ففخاريات الجيزو تشمل جراراً لها أشرطة داترية ذات أشكال تُقشت بالضفط وعطوط محفورة على الحافة السفل، وخعا خشن على الكنف، في حين أن جرار النيوباردس كوبهي مزخرفة بمثلثات وسملقات وخطوط متعرجة كالها عفورة على الرقية. وقد حدث هذا الانفصام الفخاري في نفس وقت حدوث زيادة بلدت التلاثة أضعاف في مستقرات الجيزو التأخرة السياة تونسوي في بوتسوانا<sup>(١)</sup>. وواضح أن الكثيرين من قوم الجيزو قد آثروا ترك المنطقة على الاندماج في جهاعة ليوباردس كوبهي الجديدة الوافدة.

ويرى بعض علياء الآثار أن انتشار قوم أيوباردس كوبهي في بداية الفرن الحادي عشر الميلادي كان جزءًا من توتمع واحد للناطقين بالبائتو من أفريقها الوسطى همر شبه القارة ٢٠٠٠. ببد أن

(۱) شدن. مولان (T.N. Hullimn)، ۱۹۸۲ شدم. مامس (T.M. Maggs)، ۱۹۹۰ز) و زب)؛ داو فِلْسَرِدَ (D.W. Philipson) فِلْسِرِدَ

14VA (CLN, Haffman) also also سيس فاركل (T.N. Haffman) ث.ن. مولان (۱۹۷۰ - ۱۹۷۹ - دو. فليسون

(cy)1111 (K.R. Robinson) نيار درياسون (D.W. Phelipore) ت م الماز CT.M Evers) ۱۹۹۰ ا آل م عاليش (E.O.M. Harrisch)، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ش.ن. هرقان

(T.N. Huffman)، ۱۹۷۱(پ)، ت.م. بانس وچاً. بکابل (T.M. Maggs et M.A. Michael) ۱۹۷۲ درر فلیسود (D.W. Philipson) الدر رونسون (K.R. Robinson) در فلیسود

Constant of EN. Huffman tiles and م.ن. ديتر (J.R. Deabow) و ۱۹۸۲ و ۱۹۸۲

دور فليسون (D.W. Millipsen)، ۱۹۷۷دأه.



لشكل ١٤٠٣: قاسامت الزائية ومرتات السكان في أفريقها النعاوية بين علمي ١٩٥٠ و ١٠٠٠ السيلاد والصادر: ت.ن. هونهان.

وتمكل فخاريات النبويردس كويسي والغومانسي جزئا مز لملك الأسلوب النمطي المتصل الذي

ر من گراء، والذي بريدا بين لقة الباتو وأفوام عصر الحديد. وعلى ذلك فإن الليوباردس كوبهي والعومانهي هم أسلاف الكتيرين من المناطنين بلغة الشدوة في أبادة هاء. بهد أن وحداث اللعارات المائلة لليوباردس كوبهي لا تنبح قا سوى تحديد الجاهات

(A) أبر عاليس (O. Davies) ، ١٩٧١ - ش.م. مافس (T.M. Magg) ، ت. رويي (T. Robey) ، ت. رويي (A)

(۹) شم لغرز (TM. Eten)، ۱۹۸۰،

(۱۳) ت.م. لِهرز (T.M. Event) ، ۱۹۸۰ د ر.ز. اینسکیب و ت.م. مافس (R. R. Indesep et T.M. Mugga) . ۱۹۷۵ .

> (۱۱) ت.ن. هرنهان (T.N. Huffman))، ۱۹۷۸. (۱۲) چ.ر. دپیر (۱۹۸۰، (J.R. Denbow))، ۱۹۸۸.

وجود مباني الأعددة – والداخا (الداغا مزبج من الطبن والروث)، كما تشير كمية الفضلات إلى أنه حتى أصغر البيوت قد ظلَّت مسكرت في العادة لسنوات عديدة. ومن السهات والقطع الأثرية التي توجد في هذه المستقرات شبه الذائمة، حقر التخزين، وعلم التخزين المرفوعة، وأحجار الرحى، والنؤوس الحديدية، وهو ما يشير كله إلى تكنولوجيا متواشة مع زراعة الحبوب. ونوجد فغاربات هذه المستقرات بأشكال وأحجام عديدة، حيث يشهد نطاق لتوعها هذا أيضاً بمارسة الزراعة، لأن معظم القائصين - الجامعين للغذاء لم يكونوا يستخدمون الفخاريات إطلاقاً، كما أن فخاريات الرعاة كانت تنحصر في عدد قليل من الأشكال الصغيرة التي يسهل حملها. أما الزارهون، فهم يعتاجون إلى أشكال وأحجام متعددة من الأوعية الفحارية، لتحضير وتقديم الأطعمة المصنوعة من الحبوب، مثل حساء الحبوب والجمة. وقد استرحمت كذلك بعض المحاصيل الفعلية من مواقع تتمي لعصر الحديد في هذه المنطقة: إذ وجدت على سبيل المثال ذرة المحاصيل العميه من مواهم نسمي مصنو المدي . بيضاء متفحمة في جزور<sup>(۱۱)</sup> وارتسري<sup>(۱۱)</sup> وفي مواقع قليرباردس كوريي<sup>(۲</sup> (۱۰)، كما استرجع نوعان من اللرة الرفيمة - هما والوزين، و وينيسيتوم، - من مواقع لليوباردس كوبي" من البقول من سيتوبا(١٠٠ ومواقع الليوباردس كويسي(١٠٥). وهذه البلور تكمل البيانات الأشرى وتؤلف ممها دليل وجود الفلاحة في اقتصاد عصر الحديد. كما ينهض على وَجُود عنصر الرعي دليل جيد في السجل الأثري للفترة من القرن السابع حتى

را باليمان على الإسلامية المراكبة المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية الم موقع المساوية المس

وجدي الباري عاليش (B.O.M. Hanisch) عماد و دمه.

<sup>(</sup>۱۱) ج.ر. بينو (AR. Dentow)، ۱۹۸۲،

<sup>(</sup>۱۰) ت ن مرنان (T N. Huffman)، ۱۹۸۰ (ب)؛ أ. ناير (A. Mayer)، ۱۹۸۰

<sup>(</sup>۲۱) أ.أورم طايش (T.N. Hullman)، ۱۹۸۰ ش.ت. مرتب (T.N. Hullman)، ۱۹۷۹(پ). ولاي تحق مرتب (T.N. Hullman)، ۱۹۷۹

<sup>(</sup>۱۷) ت.د. هرفان (T.N. Huttman) ۱۹۷۹. (۱۸) ت د. هرفان (T.N. Huttman) ۱۹۷۱وپ).

<sup>(</sup>۱۹) فنقر طاقات کل من ج.ر. دیبیر (J.R. Denbow) و شبخ. [غیز (T.M. Itree) و أ. أربم. طبیش (E.O.M. روت.م. الله) (T.M. و ت.ن. موقان (T.N. Haffmen) و ج.م.ان. اوبسر (J.H.N. Louisee) و ت.م.ان.

<sup>(</sup>Magg) و چابدج. مور (M.P.J. Mocore) و ک. رویه (T. Robey) و ک. رویسون (K.R. Robinson) و کارد. و آیاً. فریت (E.N. Yolgt) و در دونوره (R. Welbosme). درها، فازهات تره فی البلیوفرانیا.

 <sup>(</sup>۳) ر. أرايتر (R. Olmer) 1147 ر. أرايتر وبدرج طافان ومترث مل الصرير) (R. Olmer et B.M. الصرير)
 (۳) با ۱۹۷۰ در باييسون (O.W. Tiillipton) (P.W. 1900)

أو تأمر مستاح مي طالقة على المناه الدولية الكلافيون في سيا" إلى التصاف أو من في حيال الأرافية النافية الكلافيون في التي الألافية المرافق الإسلام المي الأول المنافية المي الأول المنافية المنا

من والبرقي أن تما يموناً أمرى كذلك في الخدوء في الثانية الشركة التي يوت معلم عصمات مرى الحديد الذكر والمامل في البيان الحديثية ، وين الان التي الموام صدر الحديد فيرياً كانواز الم يشتركون في سعود بهذا ملك أولياً به بين المامل والموامل ويم المعادل من الموامل المامل الموامل الموامل المامل المامل المنافذ المناف

به في كل خياه النام بمحدوط عدودة من الأنشطة ذات السلم المالة المخاط المراد ومن مسموح به في كل خياه النام بمحدوط عدودة من الأنشطة ذات السلم بالخاطة المدار، ومن مسن مطا يمون عمير الحامية أن الافرورلوجيين قد توصياً وارشراً إلى الهديد الطائم الرزي لاستخدام للكان والنام الخالق الذي يقرم عليه ذلك لدى المالية والمياويين". وتعييز غالة تربية لللمية المالية بطالم من القيم المرابطة المحلقة بدير الرجال السياس،

روحست گرام فراحت در برنده التها كريد كريد با المستقد كريد و لا بدلا ما القيار . الرحال مي الشكر الرحي و الرحالة . وقد منه الرحالة با مكان منه الرحالة و الإساسة و الرحالة . وقد منه الرحالة . وأمارة المحالة الرحالة . وقد المحالة الرحالة . وقد إلى الرحالة و القيار به دولان الرحالة . وقاراته المحالة المحالة . وقد المحالة المحالة . وقد المح

<sup>(11)</sup> ج.ر. ونيز (J.R. Deabow)، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳. (17) ج.ر. قرورت (J.R. Batterworth)، ۱۹۷۹ ح.ر. دينو (well-a.D. J. ۱۹۷۹)، ۱۹۷۹.

<sup>(</sup>h) I. De (A. Kupu) ... (tr)



هلككل ٢٤١٣: الطبق المكاني في نقافة تربة الطاقية العائدية؛ يقع عليت الرئيسي عادة في أهل المتحدر دعات فما الرجالة وعلمة أو مطرة الشائبة، الذي يلمب حراً ارج التحاون الحرب وقوراً (ول). ولذي الدوائر المسلوة مراجع حرب مرافعة علمات المثال المشرقة. والصدرا ند. در هوانية

ا هما أهم ، روز عمل الحرق (ولا الله والدين الإنافيدي إلا الألف الفساط وهندا فرق المعدد الما المساطح الميانية والمعدد الإنافية المنافية والمساطح الميانية على الما من الحرق أول المواجع ألف المنافية المن

وعلى الرغم من التنوع الكبير، فإن هذا النمط العام يتطبق على كثير من الجاعات الإثنية في

. أفريقيا الجنوبية، وتكنه لا يوجد بين البائنو الأمويين (اللين يتبعون نظام الانتساب إلى الأم) في أقريقيا الوسطى، الذين لا يستكون الثائبية إلا قليلًا. ولا بين ممتلكي الماشية غير الناطقين بألبانتو ن شرق أفريفيا. وإنها يبدر أن هذا النسط متحصر في اليانتو الأبوبين الذين يحصلون على الزوجات مقابل الماشية (٢٤١). فإذا كان هذا الارتباط صحيحاً، فإن وجود هذا النبط في السجل الأثري يفدو دليلًا قاشماً على وجود نطام بانتوي متميز للقيم التعلقة بالسياسة وبالماشية.

ورغم عدم إمكان الكشف عن هذا النبط الكاني بكامله كشفاً مادياً في سياق ما قبل التاريخ، فإن من الممكن تعيين مجموعات سمات محددة ينتصر وجودها على لتمافة تربية الماشية البانوية. ويبدو أن حفاتر المشية المركرية أو التوسطة الموقع المحترية على حفر التخرين والقبور البشرية بالذات تكني في هذا الصدد. وباستخدام هذا النوع من الأدلة، يمكن تتبع ثقافة تربية الماشية البانترية في ألمريقيا الجنوبية تتبعاً مباشراً ابتداء من الأزسة التاريخية عوداً إلى القرن الساجر. وعلى مسل الثال، فإن السات التشخصية للنمط الكان تميز مستقرات القرن الثاب، عشر ذات الجدران الحجرية المسوية إلى تدبييل فمال الزانسفال(١٧٥)، ومستقرات القرن الثامن عشر إلى السادس عشر ذات الجدران الحجرية النسوية إلى الناطقين يلعة سوئو - تسوانا(٢٠٠)، ومستقرات القرن السادس عشر إلى الرابع عشر المنسوبة إلى المولوكو (وهو الإسم الأثري لمجتمع فمخاريات سوئو – تسوانا) والحالية من الجدران الحجين!<sup>(17)</sup>، ومواقع الوولانديل<sup>(10)</sup> التي ترجع القرن الرابع عشر حتى الثاني عشر، ومواقع الليوباردس كربين<sup>(17)</sup> والإيلاند<sup>(17)</sup> والنوسدي<sup>(17)</sup> التي ترجع إلى القرن الثاني هشر حتى الداشر، ومستقرات الجيزو التي ترجع إلى القرن الداشر حتى الساج ، يا فيها نلك التي كانت فيا يهدو صغيرة القطمان<sup>واجي</sup>. والواقع أن هذه السيات

## (٢٤) الرجع السابل.

(۲۰) ع.م.ن. لرسر (H.N. Loubser)، ۱۹۸۱. (T1) د.ب. كرايت (T.M. Even) بالمراد و ۱۹۸۱ و ۱۹۸۱ ش.م. إمرز (T.M. Even) و ۱۹۸۱ مي . اد. هرل (R.J. Moses) . 1951 . ث.م. ماضي (T.M. Magge)، 1973 . ربع. ماسرن (R.J. Moses)، 1978

, 1945 , - 1979 , (M.O.Y. Taylor) , 1975 , 1975 , OO سان سر فرواس (E.O.M. Resnett) بالمادة أرابهم عابق (E.O.M. Resnett) بالمادة بالمادة المادة المادة

. 15vt (R.J. Mason) Dark (TA) ت.ن. هرنان (T.N. Huffman)، ۱۹۹۱ کال روشنون (K.R. Robenson)، ۱۹۹۱ز).

CONTRACTOR ACTION AVECUA

(٣٠) خ.ر. ديبو (Lik. Denbon)، ١٩٩٤ ج.دن. توسر (JH.N. Loubser)، ١٩٩٨ م.پ. مور (M.P. (Moore)

(٣١) ح.ر. دينو (J.R. Deebow) ، ١٩٨٢ ر ١٩٨٢ (٣٣) الرسم السابق: أ أورم. خليق (E.O.M. Harisela)، ١٩٨٠ و ١٩٨١، ت.ن. حوليان (T.N. Haffman)،

AMAL & GAMMAN

التشخيصية تبين أن قوم الجيزو كالت اديهم خلال عمم الحديد اليكر إزاء الماشية نفسى الانجاهات والمواقف الأساسية التي تميز نفوقي العمس الثاريخي. وكان علياه الإكان فيا مضى يقدّون أهمية الماشية لمجتمع الجيزو بأقل من الحقيقة، لأن معظم

طرياتهم كانت أقسقم بهدف أسترجاع هيئات القطاريات، لا البيانات الانتصادية. وتتيجة لذلك والهم بعد أن يميروا مثل وكانت أو يمركان مراكب ناشقا بالمسلمة للمسلم المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة البيانات القادم المالية والملاحدة كانا مطلبين يكتل كل بنها الأمور في ناماز نامار واحده وبالثاني فإن إيها فضادا المالية والملاحدة كانا مطلبين يكتل كل بنها الأمور في ناماز نامار واحده وبالثاني فإن

لم يوجد الاقتماد تسقان عنطان أسلحا لنصر الحايد الكركة والآثم تعسر الحديد الدئام. ولا أصبحت الحقاية الثانية المتحدات الجزو وليرادوس كري جلة الآن، فإننا استطيع استخدام فيمنا الفاقة تربية اللاقية المارية الحضير الاستان التراث المتعادة التي حدث في عنطلة قاش / لهميور ولزائر أولاً ما يل على أكبر المستمرت.

المنظرة في الخاط في الخاط المنظرة في الخاط المنظرة في المنظرة في الخاط السياسية و الكافح المنظرة في الخاط المنظرة في الخاط المنظرة في الخاط المنظمة ا

رَكِنَّ الأَخْفَقُ فِي فِضَ مَا رَمَّ قِلْ أَنْ مَسْفُرَة اللَّهِ مِنْ سَمِّوْقُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل وكانَّ هَا النَّمِينَّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مَا يَبْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل النَّمْرَ فِي أَمْ لَهُ لَيْ يَعْلَى إِلَى مَا يَعْلِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَ السَّلِيلُ المَّسْفِينَ فِي أَنْ فَيْهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي السَّلِيلُ المَّسْفِينَ فِي أَنْ فِي فَلَا لِمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ المِنْعِقِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي الْعَلِي الْعَلِيمِ عَلَيْهِ عَلِي الْعِيقِيلُ عَلَيْهِ عَلِي الْعِلْعِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ اللْعِلْقِيلِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي الْعِلْعِيقِ عَلَيْ عَلِي الْعِيقِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلِي الْعَلِي عَلِي الْعِيقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عِلْمِي الْعِيقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلِي الْعِيقِ عَلَيْكُونَ الْعِلْعِ عَلِيهِ عَلَيْكُونَ الْ

التعليل الأحدث بين أن فو و قاله به والوا من عمره فرقية متناط فات حصاصي جومية والمن عقوب فرقط من عامل المن التواصل المن والإكافر والمؤتم والمناطق المناطقة مسئلة وفرواله <sup>((()</sup> وهذا الخسير المتكان جلوا المتحدث عدر الحليد هو تنجة الوافر هموهات مقارة الفعل ومناجع تقول أفضل. فقد كانت التعاقل اللماية تركز باسلوب مناطة هموهات مقارة الفعل ومناجع تقول أفضل. فقد كانت التعاقل اللماية تركز باسلوب مناطة

<sup>(</sup>۳۲) أ.أورم. عاليش (E.O.M. Hanisch)، ۱۹۸۱، ۱۹۸۰

<sup>(</sup>۳۱) ج رضد (قرض رأد بلغ (G.A. Cardoor) م (G.F. EletTet A. Meyer)، ۱۹۹۳ الديام. (۱۹۸ م)، ۱۹۸۰ م)، ۱۹۸۰

<sup>.1457 (</sup>G.A. Gardser) 24 A . Le (T4)

<sup>(</sup>۲۱) أ. ماروي (centilona) ۱۹۲۷ ر ۱۹۹۹.

<sup>(</sup>۲۲) ج.ب. رئيس (G.P. Rightson) - ۱۹۷۰. (۲۸) آ. آن ج. مثيل (G.D. Harisci) - ۱۹۸۰ ج.ن. مزلان (C.N. Haffma) پېچېدند

<sup>)</sup> آبان پر خاتیان (Live Hamma) ۱۹۹۰ ک.ن. فرایان (Live Hamma)، ۱۹۹۰ و چ.خاند - آرسر (LHN: Loubon)

الثير الواحد على حدد قبل من المصاحب التي يحقد أنها وان مترى، بينا قبول الدراسات الدينة فديد المسط الروابوس الكول الدرو إنجال المالي ساطية الشهرات المعدد. وقد أسهبت الأهد المتعدد من الكول الفيدات كل تكلك فلاقة المساحب من طرق المساويات وتقام المسطرات وهي تين تمانيا أن فيم عاليه وفي وفي وفي دوره الانتها من الزنجى، عظم في ومنافع مسطرات وهي تين تمانيا أن فيم عالي المنافع المنافعة ال

المرافقة المرافقة على الرقابة مسال فرافة المسلم المرافقة الأمر بقال الرفاقة المرافقة الرفاقة المرافقة الرفاقة المرافقة المرافقة

التجارة والسياسة: ١٠٠٠م – ١٠٧٥م

والماشية,

إن الأقد الرأبة على على الماسات عن قد السابل من في حمد لهذه في صفة شفر / ليسور داؤلج أن دائره التي الرح إلى القرآت المنافع الجلاسي من أله مع في أن أفيها المؤسسة المربع عدد فلا يجسها من من قول كل دائر على إلى مع في المسابق المحافظة من المسابق المحافظة المربع عند المسابق المحافظة المربع المسابق المحافظة المربع المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المربع المسابق المسابقة المس

<sup>(</sup>۳۹) ت-رح. ترخور وأ.ت. مؤور (T.G. Trevor et E.T. Mellor)، ۱۹۹۵ ومطرعات لدمها م. واتكاره من قسم الجوارجيا فن جامعة ويتووترسائد.

<sup>(</sup>٤٠) أ.أ. فوينت (EA. Voige)، ١٩٨٢.

روزانه المحر<sup>100</sup> ( الركبون الفرائع التي المدائل المدائل التي التشريع " من ركام روزانه المحرورة التي الفلا المحرورة ال

الشكاف الي مبط المعروق إلى الإن المثل الرائين، حيث ذراً أن الاخر أن المرائي الدين أن يركن المرائي الدين الرئيس المتفقعة على الأي المتوافقة المتفاولة إلى المتوافقة الذي الدين، ديد المرائية حيرةً إلى يوم حراقة الرؤال الواقعة على المتوافقة المتوافق

الأحيان كانت تجلب إلى أفولها الجنوبية واحسن لقابضة الفعب والعاج بها. ومن الأحور ذأت المنزى أن حلم السلع المستوردة كانت تحتلف عن النروة الثقليدية من المائية في أمر واحد على الألمل. في اقتصادي الجنور والليوباردس كربي التقليديين، كان الحفاظ على التنقام الاقتصادي

<sup>(</sup>۱۱) بدع.ح. مانگلیر (P.J.I. Stetki)، ۱۹۸۱. (۱۱) بدع.ح. مانگلیر (R.J.I. Stetki)، ۱۹۸۲.

<sup>(</sup>٤٢) ملتس تي پ. دانيدسون (B. Davidson)، ١٩٩٤، هن ۱۹۹ و ١٩٦٩.

بعقدها والولامات التي يستفطيها. ووفقاً لما تذكره الوثائق البرتقائية اللاحقة، فإن بعض السلع التحارية هذه كان يُستخدم الإمهار العرائس، ومن ثم فإن ترحمة هذه السلع إلى قيم اقتصادية تقلِمية كانت تودي بانتراء التجاري إلى أن يصبح سنداً ومنززاً للسلطان السياسي. وعندما انتقل قوم ليوباردس كوبهي إلى منطقة شاشي / ليسبوبو، فإن من المحتمل أنهم الترعوا

تجارة العاج من وشروداء قبل أن يبلغ تأثير التراء التجاري على عمنع الجيزر شأوا بعبداً. بيد أن كومة فضلات فناه الزهيم أو بلاطه لدى قوم وك ٢٤ تعكس حدوث زيادة منفتة للنظر في السنطان السياسي لنزعها. وتتميز كومة فضلات الفناء في ثقافة تربية الماشية البانتوية بأنها نفسم أوهبة الجمة المكسورة، ورماد نار المجلس، وبفايا الثائمية التي تُذبح في صورة غرامات أو ضرائب، وبقايا الحيوانات البرية التي يقنسمها الرجال أو التي تعطى ننزعهم على سبيل الجزية أو النسريبة. وكانت هذه البقايا كنابها ليلق بهما في الحظيرة الوصطى أو تحفظ إلى جوار الفناء، دون أن تخلط بأي قيامة أخرى في أي موضع آخر. ومن هنا فإن حجم كومة الفناء هو نتاج مباشر لمدى كتافة وإستمرار نشاط الرجال الذي يمري في ذلك النتاه. وكانت مستقرة ولا ٣ ومظمة في الأصل تنظيأ يشابه مستقرة وشروداه: بيوت صفيرة مع حظارها البيط بالنباء الأوسط الحاس بالرعيم. إلا أنه مع حلول عام ١٠٢٠م، يلفت كرمة الفتاء في علد٢٤ درجة من الفسخامة جمعتها تبتلم الحظيرة القريبة، إذ إن الماشية نقلت خارج هذه المساحة الوسطى حوال والك الرقت تقريباً والشكل ٣٤،٤). وكان بقل الحظيرة الوسطى هذا هو أول تغيير في التنظيم الكاني في ثقافة تربية الماشية البانتوية، وكان نتيجة مباشرة لنزايد النشاط السياسي وما اقترنُ به من تغيرات في القيمة الاقتصادية النسبية للإشية,

وعلول عام ٧٥٠م، كان ارتفاع كومة القناء قد بلغ سنة أمنار تقريباً فوق الحظيرة انقديمة، وكان الوادي المرتفع الذي تقع فيه مستقرة وك ٢ قد أصبح مشفولاً بكامله. وثبين الحقربات وتواريخ الكربون ١٤ (١١) الحديث أن النخل المفاجئ عن موقع عك ٤٣ في ذلك الوقت انتش مع زيادة هورية في هدد قوم دلة ٩٢ سول تل مايونغوبوي، الذي يبعد مسافة تقل عن كيلومتر واحد. ونظراً لأنَّ مساحة العيش المتاحة عند مايونغويوي كانت تزيد يمثدار ضعفين أو اللائة أضماف عن الساحة المناحة في الموقع القديم، فإن من المقول أن تفترض أن العاصمة انتقلت إلى هماك حتى تتسع لعدد السكان للتزليد. وهناك ساحة طبيعية عند أسفل تل ماونغويوي يُرجِع أنها ضعت الفناء الجديد. لأن هذه همي المساحة الكبيرة الوحيدة داخل وسط المدينة التي تملو من مخلفات الإقامة (الشكل ٤٤٠). ويشبر عدم وجود أي روت للباشية في جونر الساحة إلى أن الحظيرة لم تنشأ مع النتاء؛ وهذا يدل على أن التعديل السابق في نمط استخدام الكان في موقع وك ٣، قد رُقِيتَ إِدَامَتُهُ فِي مَايِرْنَفُووي. ويتبين من التعديلات الثالية في أسلوب استخدام الذكان أن أصول

<sup>(</sup>tt) ج. الد. إيلوت وأ. ماير (J.P. Eleffet A. Meyer) ، (14.1 ج. عول وج مي. غويش (M. Hattet J.C. .14A+ (A Meyer) Ja I 114A+ (Vogel)



الشكل ٢٤٠٤؛ إدادة تشكل تسقية لمستقرة بك ٢٢ حوالي عام ١٩٠٠م، وبين النجم موقع فاء الرجال، والكرمة الكبيرة وضيفة الطائل) أساق الناء تعطى حطيرة سابلة السائلية والدائرة السقطةي. والقسار: تد. در. هوادات

مايونغوبوي، أول عاصمة لزيميابوي: ١٠٧٥م – ١٢٢٠م

يمنف التنظيم الكان المثانة فيمياوي من مدة وجوه من النمط المثاهر في هاه تربية المثلية الميارية: هالك حاة بهيش في ساحة علية بالإحبار مل على يشرف من المثان، ولهي عند قاصة اللو ، وأفراد المديم يشهدون في المثان بدلاً من أولياً مناطقية، ووربيات المثلي يمشن في مناصفين الحاصة، وليس مع المثلك، والرجال المهمور لهم مساكن مشيرة على مشارف العاصفة؟\*\*. وسأوضع الآن أن مادة السابق عليها للمواضع المواضع المواضع العيان المواضعة.

فنتدما تلك الماحمة إلى مايزندري، اعتقل بعض أثامن قرق الال للشرف على القدد والشكل و اعتماد بين طلقوات المنظريات وطولا المارز كالوا بهميون الوجي والديمه الالهم المناطقة المناطقة المارة المناطقة إلى المناطقة المارة المناطقة المارة المناطقة المارة المناطقة المارة المناطقة المارة المناطقة المارة المناطقة والمناطقة المناطقة المنا

رقد يؤان البقض بأن حلد التوركات علامة على ظهور قرم بيدد ، ولكن المتلاقات التماريات أم كان مناجد الاسترسان المتلاقات المتلاقات المتلاقات المتلاقات المتلاقات المتلاقات المتلاقات المتلاقات المتلاقات رواد مسكر المتلاقات مقال المتلاقات المت

وشد قطع الرية أمرى تشهر إلى استمرار الاصال مع قبار الساحل، فأتراس الغلاق تطهر حوال عام ١٩١٠م و مايتران ميليزيون ". وكانت مله الأراض المنتمية الطلبةة المنتماد التلاق ولا ميوا الطلبان" إلى الإلاق الولة القائد في السيح من المناح من هدا منتمار المنافرة المالة السواحية، فإن صجالات الثان أن مايترانيون، وهي أول ما مراد وجود منها في دامل القارة، تشكل ملاحة على إدمال السبح على أيدي تجار الساحل، وريا على بعد تخصص حران

ومن المحتمل أن اللسب عند يعد قيام التجاوة كان وسيلة للحصول على الثروة أكثر منه ممثلاً للتروة في حد ذاك. ولكن مع حلول هام ١٩٠٠م، كانت القطم اللسبية قد بدأ صنعها علياً. وقد وجدت في مدافل النمية على الترل الملكي<sup>(20)</sup> قطع فريدة، منها كركند، و وصوبابان مصنوع من

<sup>(10)</sup> ت.ن. مونان (T.N. Huffman)، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۲.

<sup>(</sup>۱۹۱) أ. ماير (A. Meyer) ، ۱۹۸۰. (۱۷۶) ب. دالسود و بد. ماريس (B. Davisos and P. Harries) ، ۱۹۸۰.

<sup>(</sup>AA) ل. فوف (L. Posché)، ۱۹۷۲.

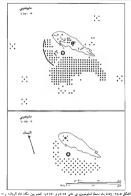

القطل 1920: إفانة بله منطقة لمايوسوري في طابي ١٩٧٩م و ١٩٥٠م: النجم يين محمد عده الرجابات ل ٣ مناحة الروجات؛ في = عطلة الليزة من م = عطلة استرال المنظر (السامر: تد قد طوفان)

صفائح ذهب رقبقة سيخ على قلب خشى. رهذه أول مرة فن عصر الحديد في أفريق الجنوبية يُستخدم فيها الذهب كرمز على المركز الاجتماعي؛ ومن ثم قان ذلك أفدم دايل على أن الذهب قد اكتسب قيمة عملية في حد ذاته.

وبحلول ذلك الوقت كان التنظيم الكاني لمابولغوبوي قد تحول إلى نمط جديد تقيم فيه الجدران الحجرية حداً يفصل المساحات الهامة والشكل ٥. ٧٤). وكان أحد اليبوت زات الجدران الحجرية يقوم محاوراً للفناء عند أسفل التل. والأرجح أن هذا البيت كان مسكن كبير المستشارين، وهو الرجل الذي كان بتوقى في ثقافة زيمباءي أنظيم النظر في الحالات في الفناء وتنظيم المراهيد مع اللك. وكان السَّلَم الرئيسي بودِّي من هذه المنطقة، خلال فتحة ضيقة، إلى قمة التن: ويُعتمل أنه كانت توجد خوابير مزدوجة في الحجر الرمل تحمل الدرجات الخشبية للسلم، مع وجود قطعة قصيرة من جدار ماثل عند أعلى الممر. وثمة عون خوابير أخرى عند اللمة من الجائز أنها كانت تدعم سوراً من الأعواد يتعبط بالنل ويوجه المرور إلى يسين أرض الندف أو المقبرة. وقد أُقيمت على هذا الجالب الأيمن هدة أكواخ أمام قوس كبير من سور حجري يحيط بمجموعة أكواخ عاصة. ومن الدلائل على أن المثلك كان يعيش في هذا المكان أنه تحتر فيه على قطعة من السيلادور، السيني النادر، بالإضافة إلى وجود الجدار الحجري. ويشهر وجود لوحات حجرية لنعبة كان ينعبها الرجال في مقدمة عجموعة الأكواخ الأمامية الى أن أفراد الحاشية اللكور كانوا يعيشون في هذا الموضع، مثل الجنود والمدَّامين والموسيقيين الذين ورد وصفهم في وثائل برتنالية لاحقه عن ملوك آسرين اريمبابوي. ويتم بلوغ الجنب المتابل من أرض المدافن بواسطة ممر غبر ظاهر يقع على التطرف الشال الغربي لقال. وقد استرجعت من الأكراخ الواقعة على هذا المجانب الآخر أحجار الرحم الوحيدة التي تحتر عليها على قمة التل؛ ولذا فإن الأرجع أن هذه الاكواخ كانت مساكن زوجات الماك. وعلى ذلك يكون النمط الجديد لاستخدام المكان قد تضمن تمييزاً رسمياً بين مقام الزوجات ومقام الملك وحاشيته من الرجال. وتمنة سمات أخرى تمثّل استمراراً لنمط ثقافة تربية الماشية البانتوية القديم. ومن أمثلة ذلك أن

أربي المن الحريب المن يوم منه من الدين والمنه أن المنا ألا ألك المنا الدين والمن الدين الدين الا لا الدين الدين الا لا الدين الا لا الدين الذين الذين الدين الدين

عادة خارج دائرة الحياية التي يشكلها أتصار الزعيم المبادري<sup>(19)</sup>. ونظراً لأن نخس الديم من للتافسة كان لا يدّ بن أي يوحد في مايوندوري، فمن المرحم أن المساكن الديرة التي قامت على سافة المدينة كان بسكتها أمثال هولاء الرجال المهيين.

وتنشأبه هذه الساكن لمشجوزة أمع المساكن في مستقرات التنجية القائمة على قدم التلال على مسافة قليلة من مايونغويري: ومنها على سبيل المثال بهليل ملت، على بعد ١٣كم، و ومانغواه على

رزیمبابری الکبری بمین آن تقافه زیمبابری قد تطورت من تقافه تربید اندئیة الباتدید فی منطقة شاهی از لیمبرور رباه مل ذلک بهنمی اصبار آن مایوندری کانت اول عاصمه از پرمهایری. ویوضح هذا التعام آینشاً دور الدیانة دودر الماشیة فی تطور تفافة زیمبابری. ویحفد بعض

التوضيق أن الا ميري، انتقازا جزياً هر فيز واميزي وأقدراً عكان نيمياري بالأحتاث إلى مسأنات وانتهم قبل غراء قراء فلسميه مع السامل <sup>(77)</sup>، هر أن الاراتة الأراتية والسحة في ينان أن ستركة الارتية الفات جدات من الجزيب وأن الطقون للشامة أمن كانت تحيية بداول اليماوي صاحب المهارة الخارجة ومناظر السلطان السياسي والكنها إلا سيله. وبأه على ذلك فإن اللوى الليزة الجديدة لا يمكن أن تكون قد نسبت في تشاة فاتاة زيمياري.

ويرى أهمائيون آخرون في العراسات الأفريقية أن تخافة ويمباري نشأت من علاق ملكية تشاهان المائمية وما ترب طبيها من تطور استراتيجية الرعي لثلث المناطق الشاسعة. وبخال في هذا الصدد أند، مع التزايد الطبيعي في أحبام القطادان، تطورت مفاهيم الملكية الحاصة فيا يتعلق

<sup>(44) [</sup>ي. قاير] (Lischapera) (ي. قاير) (۵۰) م.ح. قابلين (M.I. Tamplin) (۱۹۷۷ من ۲۸، -

<sup>(</sup>et) کاری روینسون (K.R. Robesson)، ۱۹۹۸. (et) درس آیراهام (D.P. Abraham)، ۱۹۹۲ و ۱۹۲۱ بدس. خولاک (P.S. Garlake)، ۱۹۹۲.

الغياد و با التنا أسرائيها أو بيد ما تشكلت الكنية مرا المراجعة الدورة الراقيات و المراجعة الدورة الرواقات الم المراجعة المراجعة

يد أن الار الذي يقرف هذا الأساء الوفرون أن أميد هر الله الخطاع المستحد أن يتم الصول إلى المراح الله المستحد أن تراح المستحد أن يتم المستحد أن يقالهم المستحد أن أميد أميد المستحد أن أميد المستحد أن ال

ويذلك فإنه لا الافتراض الحاص بالماشية ولا الافتراض الحاص بالديانة يمكن أن يفشر

البنات الحالة. وكن التراقى الحيرة الكافل، من يعبد أمرى، يعبر المرة الطبية التي الفست في ترية اللهابة في الحيرة وكن القسادت في احداث المستدنة في احداث المستدنة في احداث المستدنة في المستدنة من الدام إلى المستونيون وما أساس المستونية والمستونية والمستونية المستونية ا

ا (۱۹۷ م.م. خارلاک (P.S. Garlake) چارینی خارلاک

#### الفصل الخامس والعشرون

#### مدغشقر

باكولي دومينيكيني—راميارمانانا (وقد قام مكتب اللجمة الملطية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام، بمراجعة بعض فقرات هذا الفصل)

د این منطقه فی دم ۱۰۰۰ در آمیانا فی دم ۱۰۰۰ کیرا ما بده کیرا ما بده می اصبح می اصل سولی که دست پداره این می شود فی اصل سولی که دست پداره در این موسول فی اصل می اص

الله تطرح الروايا المدم، المجاد الثان، الفسل ٢٨ والبليوترانيا، البرسكر، اخطر أيضاً أ. والهمهواترا (E. Rahamshosen) ( ۱۹۷۲ وب) و ۱۹۷۲.
 ب- س. دينيكي (J.P. Dominichici) ( الب.).

 <sup>(</sup>٣) الاطلاع على استعرض مثير اللاحايام لمذه المسألة انتظر: د. واساموين (D. Reserrord)، ۱۹۸۹ و ۱۹۸۱.

من الجرأة لكتابة تاريخ للدفشقر من الداخل يتناول الفترة الواقعة بهن الفرنين السابع والحادي عشر الميلاديين.

در تدان خطا الراز بالبد ال استخدام معن العالى تقليق عصى ميزا الى بكان المنظم الله من المنظم المنظم الله بكان المنظم المن

مستمرات وفي احيان رابعه واهيرة قبس هده مساهري سنوس سنر بسر الوضوح ويتواصل جمعها على شو بتزايد في جميع أشاء البلاد. إلاّ أننا رغم ذلك تعتقد أن من المهم أن نبين كيف أن المحوث الجارية في الجزيرة، هون أن الاستخدام المستمرة المستمرة

نتها الكرائر الأمرائر أو آن من إلى طرائر القريبة المنتقل إلى أشار مسوي أو المرائز المنتقل إلى أشار مسوي أو المرائز المنتقل على المرائز المنتقل على المرائز المنتقل على المرائز المنتقل على المرائز المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المرائز المنتقل ال

ct) لُمَالُ حَالًا جهود عامدٌ كثيرة في هذا اللبال في مداشاتي نفسها، بإشراف الاستاذ لردفع مرت، (Landonig) Monates

و) ملك هذات ساخة مقالس مناف شعف هذا مكانه أشيراً أن حرض ما تقابل الأدلى بدر مدينيكين إسراء المقالة الأدلى بدر مدينيكين إسراء المقالة الأدلى المناف المنا

(۲) ستريد بعض الأنطة على قاليد. (۲) به. دوسيترکيش-اليداراسالنا و چ. بد. دوسيترکيش (B. Dominichiai Ramiarawanaa et 1P. (۱۹۳۲ و ۱۹۹۳). (Rominichiai) ۱۹۹۱ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳.

ري جيد (الوسيميين) به ۱۹۷۲ را ۱۹۷۸ را ۱۹۷۸ م. ۱۹۷۸ م.

شاه براوح بين عسب قرون وارمة ألاف سة ملذ تدمير الثابات في الرغمات الرسلى. الني أبرغم أنها كانت آسر مسئلة طرقها العمران السكاني في الجزيرة. مدفعقر ۱۹۷



الشكل ۲۰۱۱: مدفشتر وجزر النسر والصفر: ب. دوميتيكيني – راميارامادي.

الجماعات المفاشية. فهذه كلها أمور تستازم دراسة جادة قبل أن يمكن استثناف الشاش بشأنها؛ في حين أن ما نسمى إليه هنا هو فنح باب المناقشة حول مسائل أخرى. باستخدام مصادر معلومات أخرى(۱).

### مشكلة فهم المصادر الشفهية

تبذل في ماختشر الآن جهود كبيرة لجمع كل الصادر للدكة في هذا البدان ودراستها. ركما هو الحالق في كل عال أشر، وفي ذلك يطلب منصية فيلقة عارض. ريضها الفيون في حالة منحقة بدور بالخ الأحمة في سير أفوار المطرحات الثارانية التي تحزي عليها هذه المسادر وهماك مطرط لما إستراية، ويقد أميراً لردونه مرد" الت الالايان.

(١٠) بعد موميكيني وج.ب. موميكيني (Charactechaiser EP. Decrisitàlise) 19.0 ي 1944. ويؤاخط أن الصيفة الأولى قطة الحص (١٩٧٣). إلى الموقف معاقبة والقال القدار الدن إنا العالمي والم اكالت موضوعاً اسلسلة من الماقات التي جوناء الى القول عليها على المعاقبة المعاقبة على المواقبة المواقبة المواقبة المواقبة المواقبة الفلادي، وطوراء أن المواقبة المواق

اللذي» وخبره في هورت حديث حديث حديث المجاوزة الذي يتراجع عنطرط لا مديرايي»، وهو إنسال زفع الرجع العلمي (١١) - رعاد (Asianthal) ١٩٥٠- وللمعاوظ الذي نشر هو عنطرط لا مديرايي»، وهو إنسال زفع الرجع العلمي 46- وعفرط في أرساق

(۱۳) إن الجمع المهجمي للمصادر المصلاة والتداولون وطهره من والمياللة، لا يزال في بدايات. وهو يكشف من تروة من المتكربات المنافقة شفيها في محنف الأعاد، الشرقية والجنوبية.

الله بالمستوحة الطائبة منهما الرابي والمنظم والال المستوحة المرابي المناس وقد من المناس المناس وقد من سيال الم سعاسية والمناس منهم أقد ما في سياس المناس المنا شعاب عام الرابط المناس ا

(۱۱) ب. دویتیکتی ترانیازانانا (B. Dominkbloi-Ramiaramanana) (۱۱)

مدفشتر وتتبح ثنا عطوطة أوسلو AG وثبقة باللغة اللغائبة، يبدو بالإضافة إلى ذلك أنها أكمار

روبات تكاية دورانيوي من تعدف في منطقة سيد وأكثرها فيأسكاً. وقد المتطعات من قبل هذه الروباة الأكفس عن معنى الطورف السياسية والاجهام قبل التي قبل علمه الروباء كل الأروباء كل الأكفس عن المستملة المنطقة على المستملة للمنطقة على منطقة المنطقة على منطقة المنطقة على منطقة المنطقة على منطقة المنطقة التي يدون الميام على منطقة المنطقة التي يدون الميام المنطقة التي يدون الميام المنطقة التي يدون الميام المنطقة التي يدون المنطقة التي يدون المنطقة التي يدون المنطقة المن

التماش بدنت منصوره وفي - بهده في فواسة وفيدا الهي طبح عدم وفي حصب التقويد التماشي المتم وفقاً القواصد دقيقة قابلة إنام الملك شفرتها. وكانت أول المداونات الواضحة التي وفرتها أصاد بالعالماته المثلثار البهم هي أن هداء الإحماد مصافة من مزيج حصيف من كانات ذات أصل أوستروززي وستسكريني وفارسي، ولكنها تنصس

تمه بالتعرف في الالهيد والتوبال والعقور والأحداب الفيد"". وقد أناح المشكل الذي المقادة للمستمول في المراج المت هذا الكراف المطلقة لمول هذا الأحداء في معرضها بالمجارة سيخ المستمولة تحويد في الجزارة المستمولة تحويد المسافقة المستمولة في المسافقة ا

<sup>(</sup>١٥) الربع السابق.

<sup>(</sup>۱۲) أ. در فلاكور (É. de Flicouri)، ۱۹۹۱، من ۱۳۹. (۱۷) ب. بواتو (P. Boitenu)، ۱۹۷۲، من ۷۱.

<sup>(</sup>١٨) الرجع السابق، ص. ١٩. انظر اسم وفيانسي، أو وبوليومتايس فيرتبناالانيزيس تشيرهه.

Deper barbonesse D.C.) المروقة حالياً باسم بالقلق الوردي: وبيير بالتبليلو بيكر(Apper pochyphyllem Nather) و وبير بينطوين طالى (Apper pochyphyllem Nather) المتسوان باسم وادافقها "". المتسوان" علمة الأولاع بالما كيب والياس المنافقة على منافقة المتافقة على بعضر المواجعة كبار مستهاكية قبل أن يكونوا القائمين إطافة تصديره كالحلق

لي أمراً المراة المراق (صفّ خورة) ( Prong ( رضية ( Color Stront Stront Dynamics ) ( المرقة ا

وسالت عنجات امتري در قرطان (سورة فرافيق» رقيق امتامنا في استمام – تان المنافعة في استمام – تان المنافعة في استمام – تان المنافعة في المنافعة في المنافعة في المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة

<sup>(</sup>٩٤) أمرت أبولع النقل في الناء الشادية بالاسمن القديس موراسيية برياه وولسيمية برياه، الذين برجعان الل المساولة المساورية ا

<sup>(</sup>۲۰) أ. هيكل (E. Heckel) عن ١٩٠٢، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>۴۱) ح [ي. ميلز (Hiller) من ۲۹، من ۲۹،

مدفشقر ٧٦١

في مناسبة مولد الامن الأول للؤخمة("") واللغوبات تثبير إذن الى وجود واجلة – يمكن أن تصبح واهية – بين أحماء المتمنصيات والأسطورية، التي تجسد تاريخاً قدياً بإنام التجريد وبين لباتات مدخشقر ومتجانها النسية، ولاسيا في الجزء الشرق من الجزيرة.

وتبدُّو الرَّحلة الثالية لذلك أكثر صعوبة للمؤرخ ثما نقده. فالأمر يتعلن من ناسية بمعرفة ما اذا

الله القيمة حضر القادل في حكوب أقير مساق تعديد القيمة ويدفق ومنا المساق المنافقة وطيقة وطيق المنافقة وطيق المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وال

لاحتما أولاً أن الأحماء التي ورو كارها ترا يسبب استخدامها برايداً. فكل منها يشكل رمزاً جاماً مركاً وليس الاسم القروم وليكل ترايلي، فضعا يصعف الراء من الطاوليون أو الدارلوري، أو طبحه أنه يعمر بشاطل إسمار من الرايلية والمراورة إلى المراورة المراورة المراورة المراورة المراورة برايانها سابطاً على القررة خلفاي عدل المؤادي، ولكن الكلمة تصد أيضاً وجموعة مبينة أن وقت معنى من المؤادة منا ذلك حصاء علوات أن تكثر إصل جنوب في تصديرها، وقد يكون على إطارة قدل إلى الحامة الحامة الموادرة أن المؤادرة أن فناسبات

تحون نفس بهجامه هد عرضت باعده عمرى ال موانات او اين مناسبات عنصه. كما أن معاملة الأقرام باعدارهم وماللذه، على معاملتهم على أنهم وأفرام، هي بدورها شغرة أو رمز نحتاج الى اكتشاف مقتاحه، هون أن يخطر بهالما أن ناحد ذلك على أن ستيقة تازيمية

أو ومز نحتاح الى اكتشاف مفتاحه، دون أن يخطر بيالثا أن تأخذ ذلك على أنه حقيقة تازيمية ضلية. فكما عامل للوروث الملتغاني الناس على أنهم دائرام، في حالة قوم دانغازيميا، كي يؤكد المسملالهم السياسي إلى درجة الإطفال في أجزاء محققة من الجزيرة، كذلك كقر إلى الناس على

الراحة من المواقع المنظم المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع (المواقع المواقع الم



الشكل ۲۰۰۲: تمود الرقا Oyunumoruum Zeylanicum والصدر: ص. دوميتيكيي – راميارامانا).

مدفتقر ۲۱۲

أم مراقة في علا الدراقية من الدراقية أبياً أنسا المساوح ، إلا إنشاء الملوح . إلى البناء الملوح . إلى البناء الملوح . إلى الدراقية المؤرف بروالله أبياً الدراقية أراقية أراقية الإسرائية أبياً من الملك إلى الدراقية أبياً الدراقية المؤرفية المؤرفية

روشته بقرور التي بالمسلمية المحافظة ال

رس بيان فران با مدينة الترو د تداين هم دايدي در بروان في الدارية دو المبتوا المراب والمراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب والمراب المراب المراب والمراب المراب والمراب المراب والمراب والمر

النولوجيا النبات وعلم الآثار: هل كان تصدير المنتجات المذكورة أمراً محتملاً؟

له ما شدن المان المداخل المواد المان المداخل أو المراح المداخل المداخ

<sup>(</sup>TS) ج.ب. دومینکینی (I.P. Dommicten)، ۱۹۸۱ زأم، ص ۲۰.

رسوله على الأدر بالطلبة التي أو باللغة الغيران، ولا أدل الليد أن الأولات الأدرى في بين من الدوام علية وحسب كا يجعه التي أن يصرب في أنساء الأجهاء في الأدراء في الان اللغة المنافئة ولي المثل الدائم يمون أنها أما أمر أن الله أن الله أن الله أن الله المنافئة على الله أن الله المنافئة المنا

وعلى ذلك فإن مَا تقدم بطرح سؤالين: هل كان يجري في العسور القديسة جمع وبيع هذه النبادات والمتجات ذات الأصل الحيواني التي احتفظت بذكراها للصادر الشفوية وخاسة في شرق الجزيرة؟ وذلك هو ما سنقوم بتحليله الآن. وهل كانت هذه النباتات والشحات منذرجة في متطقة . الحارة الحلت - قبل الإسلام وفي أوائل عهده - كل المحيط الفندي أو جزءًا ت؟ هذا هو ما سنبحث نيا على. فطقاً للتعداد الذي قام به بيرييه دو لابالي<sup>(٢٥</sup>)، فإن ٤٨ في الماثة من النباتات المناشية غير التوطئة قد استوردها الإنسان. والأكثر من ذلك لفناً للنظر، وهو أمر لا يمكن تفسيره من خلالً الجغرافيا الحيوية – التي يُتوقع فيها بصورة طبيعية أن يوجد من النباتات غير النوطة في الغرب الذي لا يفصله عن أفريقيا الشرقية سوى قناة موزمبيق قدر أكبر مما يوجد في الشرق الذي بفصله المحيط الهندي الشاسع عن أي قرة أخرى – نقول إن من الملفت للنظر أن ١٧٫١٤ في الماة من هذه النبانات توجد في المتطقة المواجهة الرياس - وكذلك، بصفة استثنائية، في السامبيرانو (في الشيال الغربي) - في حَين أن ١٤,٢٨ في الثانة فقط توجد في النطقة المحمية من الرياح، مع اشتراك المتطفئين في نسبة الـ ١٨,٥٧ في المائة البافية. وقد رأى بيريه دو لاباقي أن إدخال هذه البانات قد جرى على تحوٍ غير مباشر من خلال النشاط البشري، بعد انقسام الفارة التي كانت تنتمي إليها مدغشتر في الأصل. واستند دو لاباق إلى ذلك كي يبرهن على نحوٍ عابر على قدم الوجود البشري في الجزيرة " ... ولا شك في أن عمليات غرس الأنواع النمينة وأقلمة البيانات الجديدة قد تم الهوض بها قبل تدمير الغابات، وذلك على أيدي حراجيين أو على الأقل بواسطة منظني الأراضي الحقيقيين من الزراع المتجولين، الذين كانوا بمرسون بوجه عام على إعادة تكوين النربة والتشكيلات الخضرية.

<sup>(10)</sup> أ. تو ظاكور (E. de Placourt) (117-11، ص 1171-11). (11) ه. يريه تو لايال (Li Perrier de la Buthie)

<sup>(</sup>PP) الرجع المابق، من 157 و 152. والاطلاع على استفعاء حديث، اتطر سي. شارعيه (C. Chamode))، 1474.

ونظراً لأن البحوث الأثرية أفل تقدماً من بموث الجغرافيا الحيوية أو علم الأحافير التحجرة، فإنها لم تكشف حتى الآن إلا من موقع واحد ذي تاريخ سابق على الفنرة التي نتناولها هنا (سارودرانو، وهو موقع صيادي أسما ك في الجنوب الغربي، تارتك + ٩٠٠ ± ٩٠٠، (٢٠٠)، وإن كانت هذه البحوث قد كشفت أيضاً عن بعض المواقع التي يُقع تاريخها في فترتا. وكما هي الحال بالنسبة لتشكيلات النطاء النبائي، فإن هذه المواقع قد أيدت سسيةً بعض الحقائق التي أوضيحها مؤخراً فك رموز التراث الشَّفَهِي، وهو ما يتبغي أن يتبح بدوره تفسيراً على أساس أفضل لتتاتج الاستقصاءات والحَّفريات. وفي مُنطَّقَةَ الشيالُ التي يُقول الموروث إنَّها منشأ الدارافيفي، بين بوياومي وداراينا، في أدني خليج تحسيه من مد البحر الفتوح ونوسي فالاسولاء (وجزيرة معقل المبعوث؛ أو وحزيرة الأثر الباقيه)(الله) و ونوسي فيهيرياناه (وجزيرة العودةه) و ونوسي كومانكوري، (جزيرة الحنازير) و دنوسي أتكومها، (جزيرة الليمور)، توجد وإيرودو، التي تستمد اسمها من قرية حالية وتفع على النهر النَّذي يصب مباهه في ذلك الحلبج. ونظراً لأنه لم يُجر أي تحليل للطائع النبائي، فلا يوجدُ حتى الآنَّ ما ينبت أو ينقض حدوث استغلال والدارا؛ وغيره من النبانات النجارية في ذلك الكان، الذي يحتفظ بالكراها في اسم دهارايناه (الشيء الذي كان يصنع منه والداراه/ حيث يكثر «الدرا»). ولكن باتستيني أوضح أن السهل الساحل، حيث عثر على قشور بيض النعام الكبير (aepyornis) (وفورومباتراه: وطائر المناطق التي جردت من غاياتهاه)، ويكاد أن يكونُ بكامله مغطى بسافانا وساتراناه، التي هي بالتاكيد تشكيل متدهوره (٠٠٠ كما أن المنطقة الوافعة جنوب وأمراسيميناه تحمل أسم وأنكابيّي، الذي يصفّ متلقة أشعلت فيها النار على أيدي متظور الأراضي من الأعشاب الضارة ورعاة الفضان.

وقد كنفت للراقم السلطية الثلاثة التي جرت فيها استفصادات من رجود مكان يتمون إلى التعاقب وجود مكان يتمون إلى التعاقب وضيعة المؤركة والمؤركة والمؤركة والمؤركة والمؤركة والمؤركة والمؤركة التي كان استخداداً حتى متعاقبة المؤركة المؤركة المؤركة التي كان استخداداً حتى متعاقبة المؤركة والمؤركة المؤركة ا

<sup>(</sup>٢٨) ر. باليستيني و مهد فيزان (R. Bauntini et P. Véna)، وبالنسبة التعديد التاريخ بصفة خاصة ر. بالبستيني (R. Banisia)، 1471.

<sup>(</sup>٢٩) تعالاتاً من الاستخدام للكرر كثيراً للمعرف للشائد في الشيال، هلك إمره برجمة دوسي فالاسوايه على أمها العامرية المهتبة على فيذه الشهة المسموري، ولكن مقابل ذلك هادة هو فنوسي سوارة 210، لأن كامنة مسواره لا لنوجد إلاّ كامس.

<sup>(</sup>۲۰) ر. باليستيني و به. فيزان (R. Batmilai et P. Vétia) م 11 (أ). (۲۱) أشهد التاريخ بالكرون 11: كيترشي (GAK 602). "GAK 300: - - 11 قبل اطامرو GAK 602)

 <sup>(</sup>٣٩) أشية التاريخ يشترون ١٤٤ كينوتي (Expess). ١٥٤٠ - ٢٠٠ : ١٩٠٠ بيل محمر و معد محمد.
 • ١٩٠ خ ٩٠ قبل الخاشرو (OAX 300): ٩٨٠ ± • ١٠٠ قبل الخاشرة أي خلال زمني يعتد في أأنساء من
 • ١٠٠ الله • ١٩٠٠.

عصصة دون شك بصفة رئيسية للأكل والتشغيل الحرق (لللاعق النحرية من أصداف turbo)، عثر – ولكن بكميات صغيرة – على أصداف murex التي كانت توفر الـ وفيمسيء، وهو عطر لا يزال يطلبه اليوم المسلمون والهنوده في مدغشقر، ويوجد اسمه كما رأينا – في أسم والدارافيل. وهناك مواقع أخرى بعود تاريخها إلى الذرة التي تتناولها هنا على الألل، توجد في أتصى جنوب الجزيرة، في أراضي والانتاندووي، حالياً، التي كان يظن إلى عهد قريب أنها لم تسكن إلاّ في الغرن الثامن عشر الى التاسع عشر الليلادي، لأمنا لا تجد مصدراً أوروبياً واحداً يشير إلى التلائل الواضحة على عمراتها للنكر، رغم أن حجم سكانها كان كتبها تسيأ ويبدو أنه استمر حتى القرن السادس عشر الميلادي. وكان هؤلاء السكان يتألفون أساساً من جماعتين، كلاهما تسكنان على ضفاف نهر وماناميوفوه (التهر ذو النخاخ/تقوب المياه): إحداهما في موقع وتالاكر و<sup>(١٩٩</sup>) (الحسن النظر). على جاتبي الصب، والثانية في موقع واندرانوسواه<sup>(١٩٥</sup>) (عند المياه الجيدة) الذي تشغل جزءًا منه وماندا (ن-د) ريفيلاهاترا (٢٦ هكتاراً)، وفقعة العظيم الذي يضور الكانة/النظام)، عند الثقاء نهر وماناميرفوه ينهر وأندرانوسواه. ويسكن أن تضاف إلى هاتين للجموعتين عجموعة ثالثة كان مقرها في البجاء أمل النهر في موقع وأنداروه(\*\*\* (وباللحاء/بالجلده، أو وعند أقدام داروه) وتتألف من والماهيران، (٣٥ هكتاراً) (الناظر البصيرة/ الأذكياء/ المهرة) و والأميونيفاناني، (٣ مكتارات) وأعلى الهيدرا/ التعبان/ القبر) (مع الهيدرا الحاكمة/ الثعبان الحاكم/ النبر الحاكم، وهي جماعة لم إسند إليها أي تاريخ مطائل، ولكن من الجلي أنها تشمي إلى نفس ثقافة مواقع (مابين) الأنهار والقلاع الهجرية، مثل معاندا (ذ-د) –ريابيلاهاترا– أندرانوسواء، وترجع إلى فترة كان يمكن علاها العثور في مواقعها المسكونة على عتلف ألواع النطاء الحيواني لحت-الأحفوري.

روجيطة أن المساهر المقلمية بالمجاه همروة المارافيق – مثايا على الصادر الكرياء – لا ويحكم المداولة على كان سكانها – على الرفك الذين سكوا «أمداراسوا» – جراة ا تنظيم فيلمي له استطلاف فلوسية تشترك فيها عشاب المهامات لايا بيين من طبيعة لها، الربو التي تحر عليها أن كورة اللحفانات عند المداوسوا) (٢٠٠ ولك، احتى دون أن يرك أي الر أن

<sup>(79)</sup> ر. بالبستيني رسيد بران (R. Basisirial e.P. Véra) ريكتر بد قول (P. Véra) ريكتر بد قول (P. Véra) (R. Véra) (R. Véra) (P. Véra) (P

<sup>(</sup>۲۵) سي. رانېدېزهي (C. Radimbàg)، ۱۹۸۰ ر ۱۹۸۱.

<sup>(</sup>ra) مي. راديموهي (C. Radimbhy) مي. راديموهي

<sup>(</sup>۲۹) د رادانویل (D. Rasamiel)، ۱۹۸۲،

التطقة، التي لا يعرف سكاتها الحاليون أي شيء عن أسلاقهم البعيدين هؤلاء. وتبدو تتاثج التأريخ بالكربون ١٤ مثيرة للاهتهام (١٣٠٠) إذ إنها تشير إلى فترة تشع بين +٩٤٠ و + ١٣١٠ كحدود قصوى، مع احتال ترجيح القرن الحادي عشر البلادي. بيد أن الأمر الذي يظل ينتظر الإيضاح هو طبيعة التروة أو الموارد التي كان يسكن أن تصدرها والتالاكيء والتي كان يستغلها السكان السنقرون في المناطق الداخلية، فلا يوجد في الملاحظات التي أجريت حتى الآن ما يمكن أن يعطي صورة وافسحة في هذا الصدد.

ورقم أن الجنوب كان على الأرجع قد بدأ ينائر في ذلك الرقت بيدايات الجفاف، فإن أحواله المناخية كانت بالتأكيد عنافة في الفرنين العاشر والحادي هشر المبلاديين، وهو ما يعني أن والماناسيوفوه كان نهرأ يحمل كممية أكبر من المياه ولم يبدأ تعرضه بعد للاعتلاقات الفصلية الكبيرة التي تحدث اليوم. وكان همراه الأعلى بعبر منطقة غابات تتبح قيام حياة افتصادية تستند جزئياً إلى تشغيل المحادث، وهر نشاط يستهلك الولود بشراهة. وكان تشغيل المحادث هذا يشمل النحاس والحديد التي تحتر على خاماتها هناك. إلاّ أنه على خلاف خام التحاس الموجود حول وبهاريفوه ال الشهال، وجدت كذلك آثار استغلال مبكر لهذه الحامات. بهد أن التحاس، الذي قُدر له أن يثق مستقبةً مزدهراً في النترات اللاحقة، يبدو أنه لم يود في البداية إلا الى صناعة حرفية الإنتاج الحل، وخاصة أساور فالنوالغوه ذات الحلقة للسكورة التي عثر عليها في أماكن هذة ويعيدة أيضاً مثل وإيرودو،، والتي لا تزال تعرف باسم وهاباء، حتى وهي مصنوعة من الفضة. ومرة أخرى تبدو الارتباطات اللغوية مثيرة للاعتبام. فكلمة وهابان، في لغة التشام وكلمة وسابان، في لغة وتشوروه كلتاهما تمني والنحاس؛ في النطاق القاري الأوسترونيزي(٢٨٠)؛ أما كلمة وسابا، في اللغة الملفاشية وفي لغة جزر القسر، فلا تزال حتى اليوم هي الكلمة المعادة التي تعني والنحاس؟(٢٩٠.

وكان الحديد يُستغل بكميات يُعتدّ بها. وهنا لا يبدو أن تشفيل المعدن كان يمري في الموقع، نظراً لأن ممارسة إهادة الاستخدام المنادة -التي تتبتها الانتوغرافيا - لا تكل لإيضاح التباين الملفت للنظر بين وقرة الآثار الدالة على استغلال ألحام المدني والرماد، والفحم النبائي، ومخلفات السهر وبين الغياب النعلي للمشغولات الحديدية، إذ إن مواقع الفترة المشمولة لم يُحتر فيها إذًا على سوار واحد (أندرانوسوا) وحربة وخطاطيف تصيد الأسماك (تالاكي). ويمكن أن يضاف إلى ذلك - في بلد لم يثبت فيه استخدام الأدوات الحجرية بعد - آثار وجدت لاستخدام البلطات والساكاكين في المظام وأندارو؛ أندارو، أندانوسوام. ولا شك في أن الجانب الأكبر من للتنجات المسبوكة كان يصدر عن طريق تالاي، التي يبدو أن نموها - إن لم يكن تأسيسها - كان مرتبطاً

(Tabaky) يتاكن (A+±47) + قبل الحاسر، GEF 4570 (OFF 4570) قبل الحاسر، وفيا يسمى تلاكي (Tabaky). ۸۱۰ ± ۸۱۰ قبل الماضر.

19-4 (F. Gerrand) 51g .g (FA)

ردي م. أسد شاماتنا ر درج. غيب (M. Ahmad Channaga et N.J. Gaeunier)، ١٩٧٩، ركان بلاسط أن م محمد علمان الروح عليه (محمد عليه المحمد المرابع). وفي الله الكيسواسية، قد أن كلمة وشاؤه عني والمحامرة.

مدخنتم

بدورها كمنفذ إلى البحر لتصدير المتحات من الداخل، علماً بأن هذه المتجات لم تكن قاصرة على الصهورات والمسوكات. أما اسم الكان وأنداروه (١٠٠٠)، وما اكتشف هناك من البقايا العديدة لعظام صغار الجيرانات،

فإنه يشير إلى أن صغار الحيوانات كانت تستهلك في ذلك الموقع بكميات كبيرة. ولا ريب في أن ذلك لم يكن مبعثه ذوق السكان في الطعام بقدر ماكان الحاجة إلى ذبح تلك الحيوانات قبل أن يتلف جُلدها ودارو؛ أكثر من اللازم بفعل الأشواك والنبانات الشائكة. ومن المحتمل أن حلوه الأغنام كانت سلمة تصدير ثانية، كما يُحتمل كالملك أن فالنس اللحوم الكبير الذي كان يتم الحصول عليه بهذه الطريقة كنان يحفظ بالتعليج والتدعين، باستخدام الطنبات التي تعرف أنها كانت موجودة في ذلك الوقت. ومن الطبيعي أن تكون هذه اللحوم للمفوظة على الأرجع عصولاً ثالثاً للتصدير. غير أنه إذا كانت حركة الملاحة في ذلك الوقت كتيفة، فإن من الجائز أنَّ الجانب الأكبر من هذه اللحوم كان يستخدم لإمداد القوارب بالغذاء. وليس من المستبعد أيضاً أن بعضها كان يوجه للاستهلاك المحل. فمن المحلق بالفعل أن سكان المناطق الداعلية في الجنوب (١١)، ويستخدمون طرقاً معقدة متقدمة هؤلاء كانوا يتبعون الأسلوب الملغاشي التقايدي في سلوكهم" في طهي الطعام أساسها الغلي والأسأليب المقدة في تحضير اللحوم وفن القطم، النخ...)(١٠٠٠، كيا أنهم لم يكونوا بعانون من الافتقار إلى البروتين الحبوال. وَهَلاُّوهَ عَلَى الأَغْنَام، كَانَ السَّكَانَ يُرَبُّونَ أَيْضاً –ولكن بأهداد أقل فيها يبدر – الثيران

والماهز، التي تشهد على أستهلاكها بقايا الوحيات، التي تبين أيضاً استهلاك حصيلة الصيد وعظام الطيور والمتنافذ والقوارض الصغيرة الأخرى) والأسماك ومظام الأسماك وعطاطيف سرطان البحر وأصداف قناظ البحر وأصداف تعاويات المياه العذبة والجاه الماغتي. أما نباتات الغذاء – التي لا يرد لها ذكر في الموروث التاريخي ولم يعتر لها على بقايا في البحوث الأثرية – فلا شك في أنها كانت نفسم على الأقل ما كان موجرًداً في المتطقة من النباتات التي استؤنست قبل غيرها – مثل اليام والتارو وما شابه ذلك - والتي كان يمكن جمعها من الغامة أيضاً، كما لا يزال بمدث اليوم. وفضلًا عن الشرع العمل باستخداءاته العديدة، كان يوجد الى جانب هذه البانات توع البريوينكل (Catharanthus roseus linn)، الذي كان البحارة اللغاشيون يعرفونه عقليدياً ونشروه بين البحارة الآخرين على الأرجح في تاريخ مبكر جفاً (٢٢). وهذا النبات ليس من الباتات الصاحلة للأكل، ولكن خصائص أوراقه في تقبل الشهية تحقف من حدة الجرع، مما أكسبه اسم وتونفاه (ومعناه الحرفي: الذي يسكّن المره من الوصول) في الجنوب. والواقع أن الحصول عليه لا يقتضي النوغل في الأراضي الداخلية. لأنه أقرب إلى أن يكون نباناً ساحلياً، مل

<sup>(</sup>١٥) من الجائز أن اسم الكان ملة يشير إلى الباتات اللبلة للصدير التي سيل يكرها عد مائشة المسامر الشفهة (1) ب. دومینیکتی ترامهاراماتنا (B. Domoschin-Ramiaramanas)، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۱، (EY) د. رامانویل (D. Rasamue)، ۱۹۸۳ Atay (P. Beitest) For July (17)

إنه يتمو كذلك في المناطق الشقة. ومن هنا يسكن افتراض أن افقراب التي كدنت ترسو في «اللاكي» اكان يسكنها «الحصول عليه كما نقعل القرارب الصغيرة اليوم. وفي الجزء الصغير من «اللاكي» الذي جزي استكشاف، على اللشقة الشريق، لم يسقر البحث إلاً

عن مسكن واحد لصائد أسماك (بالاضافة إلى حربة وخطاطيف (سنانير) نصيد الأمماك، وأثقال و المسيد أو شباكه)، بدت فيه الأشياء والأدوات الخاصة بالاستعال اليومي بسيطة عملية، لا يسكن مقارنتها بنظارها التي تحر عليها في مواقع الأواضي الداخلية (فخاريات متنوعة وهنية بالزكشة، وقطع عتلقة من الحلي، الخ...). غير أنه قدر على ملاعق مصنوعة من أصداف الترويو turbo. كما حدث في موقع وإيرودوه، كما وجد أن الصخاريات المحلية نبدو فيها آثار العالجة بالغرافيت - كما في مواقع وأنداروه و وأندرانوسواه - دون أن ببدو لذلك غرض عملي مثل ذلك الذي يتضح فيها عثر عليه عارج مدفشةر (في الفخاريات القديمة والحديثة على السوام) في بعض قطع الفخاريات من شرق أفريقيا وزات لليسوي وجنوب أفريقيا وزات عركوميري-زيوا-جزوي وفي فخاريات تراث وسا—هوينه—كالاناي، (وخاصة في تشامها الفديمة) في المنطقة الأوسترونيزية<sup>(88)</sup> ما تمتر عليه في الواقع على طول لمجرى الأعلى لنهر وماماميونوء من أثقال الكالوريت-الشبست، وأوعية الفخار التي تملك النهاذج الحجرية، والمنتحات البحرية، ومتنجات ما وراء البحار وسفرخيتو س شبه الجزيرة العربية وفعفاريات أخرى مستوردة لم يتم تحديد تاريخها بعد بدقة، وعقود العاج من أمريقيا أو آسيا)، كلُّ هذا يقدم الدليلُ النهائي عَلَ أَنْ وَاللاَّيْ، كانت نقطة العبور لكلُّ هذه السلع ولم تكن موقع صبادي أسماك من نوع وساروهرانوه. بنساف الى ذلك أنه – حتى هون ذكر مواقع الضفة الغربية - فإن مجموعة المواقع الفائمة على الهضبة المشرفة على مواقع الكتبان حيث أجري الاستقصاء أبعد عن البحر من أن يبلغها أناس تنحصر حياتهم في صيد السمك للحصول على الكفاف، كما أن كونها تنطى مساحة كبيرة على هذا النحو يشير في حد ذاته إلى أنواع أخرى من الأنشطة، مثل الصيد على نطاق كبير بكميات لا بد أن جانباً منها كان يعالج بالحفظ ويباع مثل لهم الضأن الذي سبقت الإشارة إليه. غير أن هذا كله لا يزال بتطلب الإلبات بمزيد من الأواة. وهذه النقص في البيانات، الذي يبدو واضحاً على مسترى موقع واحد، يبدو أكثر تفاقياً

عندماً يشكر الرفل حجو المدكنة. لا أن أيراً مراه من البحوث على طو صهيري موجه للدراسة مراقع مصاب الأنهار الجهادات فات القل الاستراتيس من العلمة الانصادية في أطاب على علمه الأنهار على جانبي أسرافيها سينج بلا شك، وفي وقت قسير، الانهال إلى إدادة بهاه صداراً والمنابعة الانصادية والإعامية في مصابقة كمها علاقات الله المتوادة الحاجة بالإيانات المستعدة من والسياسي. وقال أن البيانات للمتعدة من عام الآثار عمالهما الراحة، عشرة بالميانات للمتعدة من

دية سالحة متنبات النوف بالمزابث أيضاً في سلخة البحرات الكيرى، ولكن بند +١٩٥٠.

<sup>(12)</sup> أمثر معقد عاصله بالنسية الأرابية الشرفية: ر. صور (RE Spee)، ۱۹۷۱، والنسية لأرفيقا الجلوبية: «الربع المؤونية الجلوبية: «الربع المؤونية الجلوبية المؤونية الجلوبية المؤونية المؤونية المؤونية المؤونية المؤونية المؤونية المؤونية (WO Schielm II) - 1910، والشرف إلى جو المؤونية (RE Schielm II) - 1910، والمؤونية (Replactive Remineration of LP Devictorities) وديريكيني والمؤونية (RE Schielm II) - 1910، من 1911 وتوجد المؤونية (Remineration of LP Devictorities)

# مدغشقر في السياق الدولي

نقد تبين لنا – بدئا من البيانات القصلة المستمدة من المورونات وإنتهاء بالبيانات الا<sup>ي</sup>كثر وضوحاً وانساقاً التي يوفرها علم الآثار أن مدخشقر توفر بالفعل، بالنسبة للفترة التي تشملها دراستا، مؤشرات متعددة ومختلفة على قيام علاقات مع منطقة واسعة فيما وراه البحار، بعض نقاطها لا يرد ذكره إلا بالكاد، وبعضها الآخر الأكد وسرل إلا أنه نظراً للتفرات الحالية فيها لدينا من وثالاي، فإن من التعقر استتناج شيء منها على غمر مباشر، سواء فيها يتعلق بالطبيعة الحقيقية للعلاقات بين ا الجزيرة وبين كل من هذه النقاط أو فيها يتعلق بكتافة هذه العلاقات. والمؤشرات التي توفرها دراسة المصادر الشفهية وتلك التي يوفرها علم الآثار تحطا نأسل في أن يمكن التخلي نهائياً عن الافتراض المستند إلى والفترة الزمنية القصيرة»، الذي يزعم أن تاريخ عمران مدخشقر بالسكان لا يتجاوز أواعر الألف سنة الأولى للمبالاد<sup>(١)</sup>، وأن يتحقّل بذلك نقض البحوث التي أقامت حججها على (٢١). ظلم يعد هناك أي شك أن أن الانسان كان موجوداً في مدخشقر - على الأقل في المناطقُ التي ألفت عليها البحوث الأحيرة أنسواه جديدة – قبل عام ٢٠٠٠ بوقت طويل. وحندما ندرج أيضاً دراسة الصادر غبر الملفاشية، التي يجب بطبيعة الحال تتاولها بمنتهن الحرص لأن ذكر مدَّشقر لا يرد فيها أبدأ باسم واضح لا يحسَّل اللِّس، فإن الفترة من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الميلاديين –على الرفم تما لا يزال عامضاً بشأنها – لم يعد يمكن قولها في لتاريخ الملفاشي باعتبارها الفترة التي بدأ فيها صران الجزيرة بالسكان. بل إن الوقت قد حان لكي تنبذ نهائياً، فيها يمتص بتاريخ مدغشقر، كل أوجه الجدل الناشئة عن عدم كفاية المعلومات هنُّ عالم أوستروليزيا. فالحزيرة كانت فيها يبدو –ودون ما حاجة إلى مراجعة كل البراهين التي لدينا - مندرجة حقاً في سياق محيطي عريض.

إن تاريخ اللاحة في الصيط المشتدي لم كِيلون بعد، ولا توجد في الوقت الحالي سوى دواسات جزئية ، يصحب الحروج منها بصورة متكاملة يمكن الاعتباد عليها تباماً. ولا شك في أن التوسع البحري العالم

<sup>(</sup>ه) القرح برازية (Potici) لل ۱۹۷۰ ب. أوليو (P. Citro) ۱۹۷۱ و) وب. فران (P. Vério) ۱۹۷۱. (۱۶) انقرم على سيل لثال ج. يزلز (Becaul) لك ۱۹۸۳.

العربي – الإسلامي، من القرن الحادي عشر الميلادي فصاعداً على الأقل، قد غطَى في الصادر والدرَّاسات العديدة المتنوعة على الدور الذي قامت به الشعوب والمناطق الأخرى في حمليات الملاحة الميكرة. وقبل الحاجة تدعو إلى توجيه قدر من الاهتهام أكبر مما وجه حتى الآن إلى درجة الانقان التي كان قد يلفها في تقنيات الملاحة – مع حلول القرن الأول الميلادي – أولتك اللبن جمعهم الصبنيون في الألف سنة الأولى للسيلاد تحت اسم وكون-لوذه، واللَّين يُرجِح أن الأوسترونيزيين كانوا يستلون بينهم أغلبية أو فسياً كبيراً كثير العدد على أقل تقدير، وقكن يبدو أن الذين كانت تعنهم الاشارة كانوا بصلة رئيسية هم المنعوب أو الأقوام التي كانت ترتاد البحر في أجزاء جنوب شرقي آسيا القارية والجزرية (١٧٠ . وكان هولاه الأوسترونيزيون هم أول من غرفوا بأنهم بناة القوارب الكبيرة المخاطة التي قصد بها ارتياد أعالي البحار، والتي أطلق عليها المؤلمون الصبنيون من القرن الثائث إلى التاسع الميلاديين اسم ذكون لون بوء، واصفين إياها بأنها سفن ذات أشرعة عهدولة يبلغ طولها خمسين متراً في المتوسط، ويمكنها أن تنقل ما بين ٥٠٠ و ٢٠٠٠ شخص، وقدراً من السلع يتراوح بين ٣٥٠ و ١٠٠٠ طن (٢٩٨). ومن المحتمل أن الأطواف والقوارب الطويلة الحفيظة ذات الدقة الحارجية قد استمرت تقل بعض الهاجرين الأوسترونيزين في نهاية الألف سنة الأول الديلاد إلى مدغشقر -فالفقر والشجاعة، مشهما مثل المبل الى المغامرة، لا يقتصران على فترة معينة. إلاّ أنه لم يعد من الممكن، بالنسبة للفترات اللاحقة على القرن الثالث البلادي وريا أيضاً قبل هذه الفترة (<sup>(43)</sup> - الربط بين القدرات اللاحية لتلك والسفن الهشقه وبين تاريخ عسران الجزيرة بالسكان، الذي لا يزال أنصار التاريخ القصير يرون أنه حدث بالضرورة نتيجة تقدم بطىء امتد عبر قرون متعددة على مراحل تمثلت في مستقرات طوية العمر بدرجات متفاوتة أقيمت على طول سواحل المحيط المندي: متجاهلين في ذاك كلا من تحلير ج. دونك ( ° والرحلة السريعة إلى الشاطيء الشرق لمدغشقر عن طريق سبلان وجزر القديف وجزر تشاخوس التي أثبت إمكانها عملياً بول آدم (\*\*). ومن الجائز أن المستقرات المشال إليها قد وجدت بالفعل؛ إلا أن إنشاءها ~ منذ وقت مبكر - لم يكن يمثل حاجة حنمية ناشئة عن مستوى تطوو المرقة الثقنية بقدر ماكان راجعاً الى اختيار متعمد وأسترائيحية وضعها مستخدمو النطاق المحيطي الذين سأد الاعتراف منذ سنوات عديدة بطرقي ملاحتهم الني سلكوها وبالحنرافيا الاقتصادية

<sup>(99)</sup> كان أكثر من هرفهم الصهيرين بلا شك هم مؤسسه للكه وتشابه اللاحظة ، لأمروزية وات الطابع الشعبي. وقد ولندن تلك الملكة من التصار أمرزه والكردائرة على نظامة جهي حادث الصيابة في مام 1974 ، وفي والحد والدائرة المبتدئة الملكة بسرورة مكرزة المحاجه اللي المدو والسابه يرم الخل إلى القروء مني شد العين تلسها الحري تحت تلك شلكة قد منت تهاجة عام المالة المثارية.

الونات خواد البين على الملك الملك الملك الداء الم المين عليها الي كانت الك الملك قد الد (A)) باري مالفان (P.Y. Mangora)، 1974،

<sup>(15)</sup> عالم طل الرميان الحميدين بسافرون بمراً حتى متعدض فالرن الثامن فابلادي وانظر ح. وإن (Permed) ... 1919ء من 13 و 1737 على قوارب والمكرات فيده ، 1934 كان فالموطون العينيين إلى البحار الجورية منذ مهد المحمد المكرات ومن - 17 فل - (18 بطاورة فالمعل على السنة المحمدية والدارات).

<sup>(\*\*)</sup> انظر ج. درقال (G.Donges) 1974 : ص ٥٥، حيث يقيم والدليل على أن المشيئة المفرافية المر لا وجود قاه. (\*\*) ب. آنم (P.Adam)، 1974 .

والسياسية التي معشوا في ظلها. لذلك نشمر اليوم بأن مصران جزيرة مدفشتر بالسكان – إن لم يكن المشهورية اكتفاعها – كان بالنسبة المؤسسةروزين القدامي على الأوجع جزئا من عملية لم يعد مزوكة للصدقة لهامة عز الشهر وإذا كابها منز الشفق علية أن الأوسترونزين كانوا أول من ألفل غمر منفشتهر والتي يبده طابح

وبان فاميز المحق عيد الاوطريقيون فتوا فران من هم خد مشاهر اليمي يدر طاح عاد الرساع أمي المدون طبح المواقع المو عامل الحجاج المواقع المحقولة المواقع ا العولية الاطراقية المواقع الموا

المواقع المواقع الأواقي يصطبه بينامية والأواق الشاعة وأنه يصدن ماسر لا توال بالقد المستقد التي يصدن ماسر لا تول بالقد المستقدة إلى عبد المواقع المواقع وحدة والأنساء والمن المواقع ال

(8) Dominikani-Ramaramana et 1.9. دومینیکونی-رامیازاران و ج.ب. دومینیکینی-رامیازارانانا

(ANT / Dominictics) ر 1441 ر 1441. (۱۳۶) مطرحات الدعي على الصديد اللسخيس ج. كرادوجياس (C Condominas)، مستندً إلى الواكل تتي حسمها الرس كرادوجياس (Louis Condominas) من براوي بن سوت-وان الميار Son-True المساعلة

روس موروس المساورة المنظمة المعاون المساورة المنظمة المساورة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ا والمنظمة المنظمة المنظ

(وه) من المحمل كذاك أن تكون هذه القراب شدة من القراب العرف. ((ه) القر هدف شيان (CMA) (CMA) (CMA) (CMA) (وفي القرت الدفر البادي، كان كتاب وصياب الشده ألا يؤل يمدت من وارخ كالي القرن أن إلى من الماد المراز أن بكل ((CMA) (CMA) (CMA) (CMA) من 1974 من أن أن كل طو إشد – وقداً كا يكون بين المجاشات والتواجع (CMA) (CMA) (CMA)

من الجامات الأربية، وكان أتوب إلى الوحود في آفريقا الرسطي. (١٥) يقول جدي. مثلث (Algania) Prop. (1994)، إن مذ القوارب النت وضم سكان القارة، ولكن تنس القولت (١٩٧٩)، من (١٤)، يتكر تعديداً أن الفيدانية ولم يكونوا أبداً من رؤاد الهجرة. يش رصت أن يقبر الأحرق القرن الذي الشامل الدلاوي" (من الشكر إليانة الله فقائق التي المساورة المقافق التي بالمرا الرامة الحراقي المساورة إلى المساورة التي المراحة الكامة ... وأن يلة الثانا التي يركها ... وأن يلة الثانا التي يركها من التي المساورة التي المساورة الميان الأنها في المراحة الكامة ... وأن يلة الثانا التي يركها من التي المراحة التي المراحة التي المراحة التي المساورة الم

#### (۵۸) انظر هـــان. ثبيتاك (H.N. Chinick)، ۱۹۷۹ (ب).

التجاوز ال الأنوال، مطر: علايض أمريق المنابود للمبتلد الثاني، البوتسكو. (۱۱) يشول ح. ماسبرو (O.Maspho)، 1918، ص 17، ال ترجمت لكاب عائدة (O.Maspho) (Ling Wali Dai) و

نشويسين – المناطق من الدول من الدول بين المنام يتعارف أثراً إلى الرفاع مؤتم المنام وكان المناطق المناطق المناط بنا أن القديم المناطق التي الدول الدول من الدول المناطق المناطقة الم

(٦٢) إن كتيرين من هؤلاء الرقيل الزمن المشرك ن وجودهم في الصين معروفا على عام ١٩٧٨ وجزة الدعها في المبلاط الامبراطوري حكام شري دينجا الرساطينيون كان بلصه يهميم الفرب، المازين يكثر جو كرحمي أنهم كافرا يدفعون فيهم البائم طرفته ويستخدموام بهناء خاصة كحالين وانظر اللرجنة في ع بنزاند. (G Ferenzal) 1934 والمرادر أقوار وأبول المبلدان، من ١٩٥٣).

الكل كان مطر الدوران في البعدة ريضا في المي كان بيا حال فيها بدائر في بالدوران في البعدة الكلوان في الما في ال ما تكانت المورية المو والمجموعة الثانية من العوامل الني تحتاج في السنوات المقبلة إلى تقدير أهميتها الكمبة والنوعية تتعلق بالدور الذي قامت به مدخشقر في هذه الحركة المحتملة للقوارب الأوسترونيرية نحو الغرب. وي مؤلف تعرض لكتير من النقد، يضع ميلر إدماج الجزيرة في هذه التجارة في ناويخ مبكر جدًا (١١٠). ويبدو لنا – على ضوء الأدلة التي عثر عليها في المصادر الشفهية وفي علم الآثار – أن مدغشقر لم نكن فقط، كما اعتقد ميلر، عبرد ستار يستخدم للمحافظة على الأسرار التجارية المتعلقة بأرض الفرقة والكاسبا (السئّا) ويُدَّعى زوراً أنها تقع في الفرن الأفريق. وإنا كان ساحل مدخشقر الشرق بالاضافة إلى ذلك غنياً بعدد من المتجات ذات الأهمية الرئيسية في التجارة الدولية في العالم القديم وفي أوائل العصور الوسطى، وكان من أبرز هذه المتجاب الحشب الصلب eagle wood (\*\*\* - اللبي اعتبر ميلر أنه الناروم tarum الذي كان يصل عبر وطريق القرفة؛ - والذي كانت قد ميزة إصافية لا تقتصر عل كونه بعيداً عن مناطق أبوال الأساطيل المنافسة، بل تتجاوز ذلت إلى قرب مصادره من مخارج التصريف الرئيسية، وخاصة من الوانيء الافريقية التي كانت تسهم في تزويد مصر، وتزويد عالم البحر الأبيض المترسط عن طريقها(٢٠٠). ولا شك في أن ساحل مدغشقر الشرق كان يقدم منتجاته خلال الفترة التي تعنينا هنا. وإن خلو ساحل أفريقها من تباتات مدينة، ذات أهمية ثقافية كبيرة، على قرفة Calophyllum inophyllum أيحفزنا إلى الاعتقاد بأن مدغشتر، حيثا يوجد هذا النبات، كان يزورها الأوسترونيزيون في وقت سابق على

بلوههم شرق المريديا. وكانوا بأتون معهم بمهاجرين جدد وبسلع جديدة لم تكن نوجد في مدخشقر، إما يقصد الاستهلاك للحل أو من أجل التجارة الخارجية. ويتعلق كل ما تشاه آلفاً، يطبيعة الحال، بالقترة السابقة على تلك التي يتناوطا هذا المجلد. ولما

(۱۱) بن ح (ي. ميلر (AT Miller)، ۱۹۲۹ الذي عدد ومن ۱۹۷۱ زمن صران مدهشتر بخسكان في الألف الايلة على الملاد ليس هو الوحيد الذي يقول بدئل على الثاريخ المبكر. فأقدم التواريخ هي ثالث التي يذرحها عنيا، الأورولوجية الفروالية، بق من أ. والوثور والسيامات (A. Rakoto-Rattimassange) الأورولوجية الفروالية، بق من أ. التاريخ بدام - ( ه. عني ر. فوركيه (R. Foseque) كي وآخرين من معهد باستون ۱۹۷۹ ، الذي يشترض وأصلاً مربع بهم - الحدد على را طراح المجاهدة على والمربع على المجاه المجاهدة التي يتسالها هذا قبل دراجدي لأسترابين أواق. قاطر أيضاً اقامش رقم 9. ولا يدرس ميتر في كتابه اعترة التي يتسالها هذا

(۱۵) خار أ. دو الأكور (E. de Faccum) ۱۳۱۱، ص ۱۳۱۰

(٢٦) انظر عائدًا ج. لوكالان (Lectari) ، ١٩٧٠ . ص. ١٩٧٠ ، الذي يذكر القرفة بين المنجات الوارعة من شرق أفريقها عمر حدج . وحود والمتحدد الراء المحادث البحر الأبيس الموسط في عهد الأسرة الحرعوبة المحسة والعشرين ومن .cere - . 15 774 -(۱۷۲) يرجد نبات .Colophyllium Lion في مخلف أعاد حرض المبط طندي – المجلط نقادي باستثاد

أطرقية. وقد جعلت علم التغرق بيريه هو لايتن بمدد تاريخ الفحرة المحيطية التبات في زمن سكر حداً وانظر ي. كاباتهم وآخرون (Y. Cabasis et al.) ، ١٩٧٠-١٩٧٠ ، ص ٧٨٠. بيد أن الشجرة، التي تنظر أيضاً الخشب لصنع القولوب والصنع للانطاعية، كانت بين انهالات الل كانت الحيامات التأثرة بالتأثير المنادي تروعها بالتقام الرحاء بمنتشبات الطنوس المدينة والراسم المنكبة وانظر أح. عرض كور وال. هبدان A.G Handricount et رود بالمعارف من ١٩٥٣. وفيما يتمان بالركز المام الذي كان يمك هذا المبات في الثقافة القاشية، انظر ب. دومپیکین-رامازامها (B. Domuichmi-Ramiaramanam) ، ۱۹۸۲ ، من ۲۸۲-۲۸۶)، که نخط آن مدخلتر کانت شارک بالاسل – ان ذلك الرقت البید – مشارکه کلیلة ای قباره البیدا النتیج، برای بن الجل ان المنابع، من البید المی ما مدا الشارک تما پی سر البیدار البیدار مطابع متر البلادیون، ومن شام ذلك دون آن می المسار المی می المسار المی می المسار المی بید. الفارک، حقیقة آن مله الاطار الرمنی بید. این اطراح کانت شارکه بیشاه فی المیداره المیدان المیاد المیداد المیدان المیداد المیدان المیداد المیدان المیداد المیدان المیداد المیدان المیدان المیدان المیدان المیدان المیدان المیدان المیدان المیداد المیداد المیدان المیداد المیدان المیدان المیدان المیدان المیدان المیدان المیداد المیداد

يبرد أن أن السيادت في رجيها فضارت من معلم "التنظيم من المثال المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة أن حجود من المنافقة ال

<sup>(</sup>۱۸) انظر ج.إي. مبار (J.L. Miller)، ۱۹۹۹، ص ۱۲۰۰

<sup>(</sup>٢٥) غم تم ها أورسي. دمال (O.C.Daid) (C.C.Daid) و هـ ديفانا (H.Deschange) و ١٩٧٢ و أن فهمها المبارة وامراطورية الفرامة مثل أمها تمني بالحكم الروماني المعرو.

– على الرفم من كل شيء – من التنافس بمجاح، نظراً لأن اللاحين الدرب والقرس، الذين همة أقيم لم برفوا جزر القمر ومدفعتهم إلا في القرن المناشر الميلادي ولم تنضح فكرعهم عنها إلاً في الفرن الميلادي الثاني حشر، ماستمرها بمصلون على المتجات اللطائية من ساحل أفريقيا القبرل الذي كافوا بمجرون بمحاذات.

ران آلاق أنشد و الله والان فرات الجارة أن بد سيط التنوي وقراح الطواب كير الران الما أن الدور المران الله والدور الران الما أن الدور الدور الموال الله والدور الدور الموال الله الذي الذي الدور الموال الله الموال الموال الموال الله والدور الموال الم

نظر آن به بخانه من الفراس حيد بين المتحد عوان البليان البرن المعرف المتراث. في أنه أن التي في بريز قبل إلى والله في من الما في الموادل المي الموادل المياه الموادل المياه الموادل المياه ال المائد الوادل المياه ال

و والد أجمت هذه السيطرة على الطبائل – التي أنتشت على الأرجع حتى مذين مدونداه – في جيل شم جزيرة طلقة في ملكة شرى وبدايا، نشقة الإطلاق والوسول التهائية لمبع المسفى العديد إلى العدين أو الألجة ما في الانسان من قد أسبحت واصدة من أكر الأسوادي في ذلك الأون، وكان قد تحول الجها جانب كبير من أبواء جديم الأقطار المواقفة في جزير، فرب

(۱۷) إن الأوفائس، الذين يقت التعوض الزيافهم، والدين كانوا في أوقائك التندة إيشون من أنهم «ليسوا مربأة ويومطون بأنهم هلوم من رماك مكانه أيضمل أنهم بنبوا اعمال الطريرة قبل هالزان ون-م وليبياد. وأكبر مناصر الإيسونيوم وأصول الخالة إقامةً في الوقت اطلق مع وقال الذي يربط بين هذا الاسم وبين اسم والأراده الذي ماه به يهزاء على.

(۲۷) إنا أ. سيكل، (Miquel) ، ۱۹۷۰ ص ۱۹۷۱ م ۱۹۷۱ ، يستبد احتال وجود موقع طفيق في متفتش – وان كنا عن ستخدم اسم والقدم مع إمراجيا إياما في لرعميل الفدر – لأنه لا يرى أي وهدة الجزية بكل قال الرساق ید آن در هم این افزایش می افزایش می آن شد افزای در در آن افزایش می افزایش م

ويبدو أن الحمالات المائلة لتلك التي وتعت عام ١٤٥٠م قد أبطأت تقدم الأسطول الإسلامي

(PF) للاطلاع مل دراسا تفصيلها 5 بل، اعلم بد. هوميتكني سرايتراستا و ج.ب. هوميتكني (B. Dominktens)، ۱۹۸۲ (P. Dominichim) با ۱۹۸۲ (Ramassmanasa et J.-P. Dominichim) با ۱۹۸۲

(res) انظر آ. میکال (A. Mágael) ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ص ۱۹۷۰. وهای قدم دکشانیه آن دام ۲۷۵، جزیة کابات تفسم بارسین رفتارگا من اشدیده وانظر ج. ماسیبرر (C. Maspéro)،

۱۹۲۸ می ۱۹۲۱)-

VV4

تقرة طريقة ولكن فيمس عالم التكون لونه كان قد بدأ يتأثر نملة بالدعوة إلى الإسام، ومن للحصل أن دون قد مي الفترة إلى عادرت بها ميليل، في السراق الحرب بعض المجرات، على معترة والأول ود- مع الهياد. وفي نقص الوجهات بالمثل المواج علاقاتها مع أيها المسترة الما المعتمد المتعادم الميلية على المسترة المتعادم المتعادم

ر ما القيل أهيا العلاقة الاصابة (المراح على منظفر مراط الأموات الرحد من المجاود المواد الموا

برا من السوائح اليوم بل وقت قال الهنا القريبة ليه عند من الا سوائح المراح المر

<sup>(</sup>٧٦) انظر بد. قرار (P. Yéria) من (٩٦٠)، الذي يغذ مع وجهة النظر علي أمرت منها ح. قليس (٧٦) الذي يغذ مع وجهة النظر علي أمرت منها ح. قليس (١٩١٥)، ولا يرى هذا الأمير سوى وفردات تاسة من جنوب نبه الحروة الحرية.

#### الفصل السادس والعشرون

## شتات الأفريقيين في ربوع آسيا

يوسف طالب (استناداً إلى دراسة أسهم بها فيصل السامر)

مل الراحر من الم الشيط مل اوضد الأراجية من الراحم المواقعة عد الراحم المداونة عد الراحم المداونة عد الراحم المداونة عد الراحم المداونة المداونة المواقعة ال

الاتصالات الأولى بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية: عصر ما قبل الإسلام

ترق العلاقات التحدية بين جنوبي غربي شبه الجزيرة العربية وساحل أفريقيا الشرقي إلى بضعة قرون سابئة على تاريخ الرصف الذي تركه لنا عنها المؤلف للجهول صاحب كتاب ددليل الملاحة

ماذكاية ما الفسل، صدر مسئد من موضع الرمود الأنوبين في آسيا في الأرمة التديدة: انظر إين. فان سرتها (مشرف على العمري) (Vos Sentine). 19.00.

في بحر يرتيرياه ""، وهو كتاب يُرتجح أنه يرجع إلى أواخر القرن الأول أو أوائل القرن الثاني لللاديين. ويبدر أن مملكة أرسان النية القوية في اليمن كانت تدين بأهميتها النجارية لكثافة معاملاتها مع شرق أفريقها، ثم تُنبي لزدهارها وقوتها بالمطاط لم يُقتِفس لها النهوض منه فيها بعد،

دندما أصبحت تابعة لمملكة قتبان في النصف الأعبر من القرن الحامس قبل الميلاد. ولا توجد معلومات كافية تتبح لنا أن نعرف بالضِّيط متى بدأت ناك الانصالات التجارية، ولا مدى امتداد تطاقها غماد الجنوب على طول ساحل أفريقيا الشرفي علال الفترة السياقة للعصر

الروماني. ويسوق أ.م.هـ شريف<sup>(؟)</sup> حججاً مقنعة برى على أساسها أن تلك الاتصالات ترجع على الأرجم إلى القرن التاني قبل الميلاد. أما في العصر الروماني فيبدو أن تجار شبه الجزيرة العربية فرضوا احتكاراً فعلياً على كامل تجارة ساحل أفريقيا الشرقية.

وقد أعطت الأميراطورية الرومانية، بترجيدها الاقتصادي وثرائها المتزايد، مزيداً من الزخم لنشاط تجار جنوب شبه الجزيرة العربية. إذ إن حاجة السوق الداعلية المتزايدة إلى النتجات الأجنبية، كالعاج، أدت بالضرورة إلى دمج منطقة أفريقيا الشرقية في والنظام التحاري الدولي الذي كان مركزه البحر الأبيض المتوسط، عن طريق دولة جنتير في جنوبي غربي شبه الجزيرة العربية (\*). وقد صاحب ذلك وسيطرة سياسية وتظفل اجتماعي، ثما أدى إلى نشوء أقوام ذوي أتساب مختلطة متداخلته اعتادوا ركوب البحار والاتجار، والقيام بدور الأثباع والعملاء المحليين لنظام التجارة السائد آنذالك على الساحة الدولية<sup>(٠٠</sup>). وقد كان تحول أكسوم رحمياً إلى اعتاق السيحية حسب مذهب الطبيعة الواحدة (٢٠ في أواثل

القرن الرابع الميلادي حدثاً تاريخياً عظيم الأهمية. فقد قام لرتبط حيوي بينها وبين الدولة السبحية العظمي في ذلك الزمان، وهي الامراطورية البيزنطية. وترتب على دلك أن برز الأكسوميون مرةِجين لسياسة بيزنطة المخارجية، ولاسيما في جانبيها التجاري والديني. وأدى هذا إلى إقحام أثيوب بعملُ في شؤون عرب الجنوب، وكان أهم مظهر لهذا الندخل هو الغرو الأثيوبي للركن

انظر ح.و.ب. منتشورد (G.W.B. Hunsingford)، ۱۹۸۰، بشأن كامل التفاصيل انظر هـ. قان فيسهان ومترية هوضر (H. von Wasmann et Maria Höthar)، ١٩٥٢، TAT-TAY.

راجع اللصل ٢٦ من النجاد الثاني من وتاريخ أفريقها الدام، اليونسكو. (1)

الربع السابق، ص ١٧٧ه. O O

. ووطل بعد مسيرتن من هذا بمرأه يتم أأمر سوق من أسواق أزانها وهو يعرف باسم ورهايتاه الشنق من القوارب للمفيطة المتقدم ذكرها، وفيه الكثير من العاج وصدف السلامق. وأبناء هذه البلاد فسخام الأجسام، ومن عاداتهم المترجة، ولكل بادة زميسها. وتعكسها الرحيم العافري طبلةً لإنمان تحضع بسوجه فلسفكة التي قامت أرلًا في ديار العرب. ويتولاها أمل عا تحت سلطة اللت قناء جزية يودونها. فهم يرسلون سفاً، رصلاه معقمهم من الدرب، عبرين يغيهة تلك الأمعار ولتها، من إنامتهم فيها ومصاهرتهم أطها. الخر ص ٣٠ من ترجمة ح.و.ب. متعفوره (G.W. B. Hantangell) ، ١٩٨٠

راجع المصل ١٦ من النباد الثاني من والربخ أقريقها النام، اليونسكو m الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية في عام ٢٥٥ه<sup>(٥)</sup> وقد افترض المؤلفون الأوائل من عرب<sup>(٢)</sup> وسييجين<sup>(٢)</sup> أن خذا الغزو لليمن كان سيبه الرئيسي الاضطهاد العام لمسيحيي اليمن، الذي أدى إلى مذبحة بالجملة راح ضحينها مسيحيو نجران<sup>(۱۱)</sup> معتشر مذهب الطبيعة الواحدة بماليتهم الكبيرة، وقام بها الملك الحسيري ذو تؤاس<sup>(1</sup>

لمتهود: وزعيم الحزب الماني للمرس في البلاد. وإذ رام اللك الأنصوسي، إيلا أُمْسِحَة، التَّأْرُ لأبنته دينه، وبحريض من البرنطيين أيضاً، فإنه شرّ حملة تأديبية عبر مضيق باب المدب، أطاحت بذي تؤاس، ونصبت مكانه في الحكم أحد أبناه البلاد المسيحيين، واسمه سميفع أشوع(٢٠٠).

فير أن الدافع الحقيق لننزو كان أقصادباً بطبيت. ونقأ لما تذكره الـقوش العربية الجنوبية والرواية التي يسردها بروكوريوس (١٤٠). ذلك أن طب المواد الكيالية ازداد في العالم البيزنطي ازدياداً هاتلًا. وكانت تجارة هذه السلع النادرة والثمينة، ولاسيما الحرير، حكراً على الفرس، الْفَيْنِ لَمْ يَكُتَفُوا بَسِمُهَا وَالْمَا بُأْسَمَارِ بِالْمَلْلُةُ جَدًّا، بَلْ كَانُوا كُذَلِكُ بَعْرَضُونَ وَفَعِ النَّسِ بالنَّفَد لروماني الذهبي. ولو كان ذلك النمط من العلاقات التحارية قد استمر لكان قد أسفر عن

استنزاف ثروة روما استنزاقا خطيراً لصالح منافستها فارس وننيجة لذلك فقد كان من أهم صاصر السياسة البيزنطية الحارجية في عهد الأسراطور جوستنبان (تولى الملك من ١٩٧٧م الى «٩٦٥م) تفادي احتكار الفرس لهذه التجارة بايجاد طريق

بحري جنوبي لَل الشرق الأقصى عن طريق وسطاء أليوبيين، ومحاولة منه وقوع هذا الطريق تحت سيطرة الفرس أو العناصر الوالية لهم في جنوبي شبه الجزيرة العربية. [لا أن هذه السياسة كان صكوماً عليها بالقشل منذ البداية.

- يستند هذا التاريخ إلى نقش عثر عليه عبد حيين الغراب وهو الحيين والرقب الذي كان يمني سياء ومدينة كتأ التحارية الواقعة على الساحق الجمومي لشبه الجزيرة العربية. انظر بشأن التفاصيل لمد ملاكر (K. Minker)، 1111
  - این اسحاق، ۱۹۵۵ء ص ۱۲-۲۳.
  - أ. موبيخ (A. Mobirg)، ١٩٩٤ ضرباً. بيريا (F.M.E. Persira)، ١٩٩٠.
- بدأة أحداث جوبي شبه الجزيرة فعربية خلال القرن السادس الميلادي. راجع المستقات شائية: د.س. أنها (M) (D.S. Attens) و محار و (J. Ryckman) ، ۱۹۶۶ س. سميت (S. Smith) د .ف. يعرلفسكارا (N.V. Psyslevskaya) و ١٩٦١ و ١٩٦١.
- عرف مند مؤرخي العرب بهذا اللف لدؤاية كانت تنوس على ظهره. ويسمى في مصاعر أحرى بـ ودويان: وأ. (11) مويرخ (A. Moberg) ، ١٩٣١ من ٤٤. وفي وكتاب الخبيرين، يسمى وللسروقيد، وهو اسم بوجد في مصدرين آخرين أيضاً. (انظر الحاشية ٢٧ في د.س. أنها (D.S. Atterna) ، ١٩٤٥ ، ص ٧، ويشار أنه كذلك ني المنادر للسبحية بأحاد متوعة؛ دديمتوس، و دداميان، و دديمياتوس، و ددامتوس، وفي التصوص الحبشية م والمعارض المراجع من ١٩٠٣-١٩٠١ : المحاد ٢، ص ١٩٠٠. وكان اجم الحقيق مند تهود هو يوسف أشعر.
  - س. حيث (Smith)، ١٩٥٤، ص ١٩٩٠. روكوريوس (Procopies)، ۱۹۹۶، ص ۱۸۹، وهذا المؤرخ يسميه Esimiphares، an
  - ك. ملاكر (K. Mlaker) ب ١٩٠١ من ١٩٠ بركوبيوس (Procopies) ، ١٩٩٤ من ١٩٩١ و ١٩٠٤.

ن هم مجمع هم عصد بالاحتمام واستقلام من سبح آبداً" مو هم مدند العربر وبان من الروال"، وبد هم المن المستقل المن المستقل المن سلط معالم المن المستقل المن المن مستقل المن المن المن المن المنتخفين إلى الله والمن الله المن المنتخفين إلى الله والمن الله المن المنتخفين إلى الله والمن المن المن المنتخفين المنتخ

### فترتا الجاهلية وصدر الإسلام

#### السود في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام

أدى فرب شبه الحارة العربة جنراتها من الرتباه اورا تام بينها على هدى التورد من السلات وأكد الوقات الارتباع من الجند من الجند من الدار من حكو على الرتب المنافزة العربة المواجرة العربية. وكان الوقات الارتباع من الجند من في المنافزة من المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة عربة المنافزة من المنافزة عربة المنافزة من جمينة بالمرافزة المنافزة المنافزة

- (15) ينول أدسان. يستون (AFI, Enesson) إن مسلم المعادر عام ۱۹۹۰ إن عاصيل حود أثرة الواردا مع استوامين المسلمين منطقها عكوات فواكوالية النشاء أورث الصداة أمين عليه المهمة الهوارة لا كان يهم مسئون القولة من الرحم إلى الرحم الإنسان المهمة المهمة المهمة (1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 -
  - المتوافرة على موره الرفة فر الراموس عدد عن. عبت ومدمعه دورة وحدة على 14.2. (١١) : يروكوبيوس (Recoptus): 14.6.1 عن 14.
- ا تعزر الصادر الإسلامية الكاشيكية الداخ الصدلة ال غيرة أثرهة من حرم مكة، وإلى محدولته دون جنوي أن
   يمثل من كتبت في صناه ثلثة المحم يشيلاً من وقال أكال ثبه جزرة العرص، أ. الد. ل. يستون ما # A P.
  - (۱۹۹۰ ، 1۹۷۰ ، ص۳۰). انظر کالک ب.الدحتي (P.K. Hiss) ، ۱۹۷۰ ، ص ۲۵. ۱) اين اسحان، ۱۹۹۰ ، ص ۲۶ و ۲۷.
- ۱۹) الطري، ۲۳۱۹هـ، المجاد ۲۰، ص ۱۹۰ نكن سي.کوټي روسيني (C. Coad Rassini)، ۱۹۲۱، تكك ان رواية أن الأحياش استخدارا فياييم في حباتهم على الحيال.
- بری چ. رونسون (M. Rodason) ۱۹۷۱، می ۴۶، آن هذا من غیر افتحال والسلم په حل الأهم هو آن خام بالاده هو ۴۷۱.
  - (۱۱) أ. كريستسن (A. Christenses) أ. كريستسن

واستوجهم على مر الزمن خالية السكان الدوب. وقد حفظت الصدو الالدية الدوية دوبات خرافة متردة من النم من أصل الروق تعزا بيطون في قب طورة الدوية قبل ظور الراجاء ويما معد من عمراء الجاهدة قبل أن موجود مأجرة العرب، سبد جراجم العالمي، التي دولوط من أمهاتهم، وأشهرهم عترة بن شفاد<sup>(77)</sup> وعقاف بن ندية<sup>777</sup> وسيلك بن

السكان<sup>(10)</sup>. وكان هذا الأمير من شهراً الصائل<sup>(10)</sup>، وهم جاهات هائد من اللوسان السكان<sup>(10)</sup>، وكان هذا الأمير والموضو على الرقم من تنظيم في العهد، إلا أن أشهر والأمرية مؤرًا هم معرة بن شعاد، من قبلة حميد، وليد جارة حيشة اممها لربية. وقد يام عنوة لهم شهرة في حرب داحس والغراد<sup>(10)</sup> التي نيست بين نيج أبه وقبية

ربيان، وعين يها بذلكن والقيرة الاوال بالبحد لأهد ، وطن أثر ولك أحض وحاً, حصواً كرماً في الهيلة , وتشر همره اللهي فاقد في حاصل معارك العديدة وسائد ، من أول ميكانية ، من أول ميكانية ، وعارت الأول وله المسلم الإسلام اللاحد وضوعاً لمسلمة من الصديقة الومانسية الومانسية اللي وعارت الأول في المسلم الإسلام اللاحد وضوعاً لمسلمة من الصديقة الومانسية التي وعارت الأول والمسلم الإسلام اللاحد وضوعاً لمسلمة من الصديقة الومانسية التي

عمل عنون مدير عدير . " روسه عدم الدوم يستم ما مالي عليه الله ومعانها ال جند من الدولة وي مدينة مكنا العالمية أولى النفاع عن طبق القوالها ومعانها الله جند من الدولة أمار أتهريا رفان على الراهم من أن الأوليين عاليا يكنان على ما يدود صلحه الخلابة قند كانت هذه تنف إنها حيداً من الأوليين ومراً من به وتهاد (السائل السائل المناسل المنتاسل المنتاسل المنتاسل المنتاسل المنتاسل المنتاسل المنتاسل من الدولية الداسكرة

(۲۲) الدراسات المسئلة عن عترف الطر ما إلى: أ. توريك (Theobocke) هـ)، ١٩٩٨، هـ ديرتورخ (۲۲) - ١٩٩٨، المولد ٨، من ١٩٩٨، المولد ٨، الأصليان، كتاب الأطان، ١٨٨٨-١٨٨١، المولد ٨، من ١٩٩٨،

1917. ٢٠ - ولند من أب عربي من بهي سليم ، وأم سوداد من الرقيق المهاشية. وصحب رسول الله فالد في فع مكذ ، حيث وشايا حمالًا رأية وليان و المقر من لتية ، معدا ، من ١٩٢٠ والأصفيال ، ١٨١٨ -١٩٦١ المالية ، ١١٠ من ١٣٠٠ .

(11) الأصفيقان، النحل ١٨، صُر ١٣٣-١٣٦. وكان يعد بينهم أيضاً ثابت بن جابر الذي النجر بلتب وتأبط شراً،، وكان من قبيلة فهم ومن أم أفريقة.

(۲۵) بعد اقتاری، أعيارهم بالفصيل حد يوسف عليف، ۱۹۵۹.

(۲۲) وستأت علم المارك من شجار على مباق بين حوادين، داحس والقراد، إذ انهست قبيلة حبس قبيلة ذبيات دالتحايل لنفسن الموز خوادهاد. إي حوادزيو. (I. Goldaber) 1937 م 1947 م م. 11.

۲۱) فم الفقا تسبية «المقالات» بعد شرح متمير وتوهم حكاية الفقة في زين مأخر أند مقد القصائد شئيت بهذا الأسم الأبها فازن في جاريات الشعر التي كالت تجري في سوق حكاما فعود بالفعب وتعلق في الكمية. واحد مبارير - بهي (HAA R. GHO) - 1917 ع. بهر (G. (G. Gho)) - 1917.

. (۲۸) رابع ج. روجيه (G. Rouger) ب. ميار (۲۸)

(۲۹) رابع هـ لامن (W.M. Wao) . ۱۹۹۱ و چ. وات (W.M. Wao) ، ۱۹۹۲ می ۱۹۵۷–۱۹۵۷ م. خبید الله (M. Hamidullad) ، ۱۹۹۷ می ۱۳۷۰–۱۳۷۰ الرئيسة بي حالية أشواف الدينة مرحاسهم الكبير من المسادر الدينية الي تكرر التأكيد على المؤاد علمية والانتباط وشدة الرأس طراحية والاد ماشود المرتوان الأرئيس. وكان الاعتباد الكبير على الرئيسة بعد الدينية الأولى الى أن القريسي، التي كان يشعى إليهم أمل كماة كان القرار المدده ومن لم تقريب في مقدوم أن شخطية ميا أن شاهيم جيداً كبيراً الإيما أمل كماة كان القرار المدده ومن لم تقريب أن مقدوم أن شخطية المناسبة المنا

إليهم أهل مكة، كانوا قليل العادة، ومن أم ظبس في مقدورهم أن بخشفوا من بينهم جيشا كبيراً لمقابع من مسيتهم وحالية مساطمهم التجارة اطفائلة. وقد اثام كثير من الأحابيش فيا بعد بدور تعدف في الحدات السكرية التي تُست على العوالة الإسلامية الوابدة في المدينة المعروة، وحاريوا في موقعيني بدر واحداث

### السود في بطانة محمد ﷺ

وقيد الشك وبود كثير من البديد بعضهم من أصل أفراق <sup>77</sup> بين محقق الراجام الأواق قلد المنظم المواقع من المنظم من المنظم المواقع من المنظم من المنظم من المنظم المنظم المنظم المنظم من المنظم المنظم المنظم المنظم والمنظم المنظم أو المنظم المنظم المنظم المنظم أو المنظم المن

رض أحد أولف ليمين (الان طرين بابعد التي كف مده وهيا بنيا لصدية بني جوم الميزة مدكل به و له سلام (الان الرياس). في سيح الروات الرسل كالله: رقد سبه المنافق من المقاب (Art) - Art - A

أما أشهر السحابة السرد الأواقل فهم يلان بن رياح، وهو عبد أبريس، كانت أمد عهاته وأموه عند أيضًا وقيل في خدّر وضعه الريابات الإصديم بالأولى أنه كان طبل المنافذة غيارًا، غائر الحديث، جهيز الصوت. وقل أن يشهره أبر يكر الصديق اللهي مسار عليفة ورعضة لكن سهم فيطيفه وطبله بسبب معتقلة الديار، وقد سار يلال أول لازون في الاسلام، وشارك في جميع الغزوات الإسلامية الأولى، بما فيها التروات على سوريا، حيث مات بالطاعون

- كان أحد هؤلاء الأحليش. وحشي بن حرب، عداً أثيريا، وهو الذي قتل حمزة، عم الرسول، في موقعة أصد
- این قبیة، ۱۹۵۰ س ۱۳۶ و ۱۳۶ این هشام، ۱۹۳۹ المدند الأول، ص ۱۷۹ این سعد، کتاب الفشات الكوری، ۱۹۰۹-۱۹۶۰ المدند به وابارد الأول، ص ۱۷۹-۱۷۷.

في مشقد (۱۲ أن ۱۳۱۱ – ۱۳۱۱) وسكن للخيص عندات وضعات الرأل المبرو الأمرين الوجلام في أكور أحد كاب سيرة الرسول فيخة العاصوين من أنهم والمنطقول بالملك الدور التواقيق، ولكه لا فين من عدر صدا الطبين ، هور العاصل المباشرية، كان بالمباشرية، كان بالمباشرية، كان بالدور الدور فقواهم التي لا كان ، وتكرافهم الكامل للمات، وعلى أوداتهم النام من الشكول والسيالات، بالإضافة إلى معاشم المبينة في الشهوران المبدية، كان ولك جماعية قدوة يضرب

يهم الله المود آخر اعتق الإسلام مبكراً، وأبل بلاء حسناً في ساحات الفتال، ذلك هو المقداد بن حموو الأسود. وكان من أواقل الصحابة الذين نصروا النبي كلله في جديم غزواند. وإذ كان

ين حموو الاسود. وكنان من اوائل الصحابة الذين نصروا النبي ﷺ في جميع غزواند. وإذ كان المسلم الوحيد الذي قائل من على ظهر جواد في غزوة مدر، فقد لقب شارس الإسلام<sup>(70)</sup>. وكان الرقيق الذين يعتقون الإسلام إيمكارن فيصيرون من ثم موافي النبي ﷺ وغيره من

السلمين البارزين. ونشير الكتابات الإيمادية الأولى إلى هده بيهم، على الرابي «أدرة المفيرين"، وموجها، اللي يستشهد أن طروة مراس"، وأن ليؤند التربي الأصلى التأمين التي محمد من المفهرين الأصلى التواقع. معر بن المفهم ما من الموردين الموردين"، ومسابح شقران بن مدي الذي كان من القريبين إلى معلمين الذي كان من القريبين إلى

ركان كي جماعة السمين الأولى عدد من الساء السود المشقات، فلكر منهن أم أيمن وكراناً"، اللي كانت علمنه النبي في طلوك وضوراً عمراً في أمرت، وفقد<sup>477</sup>، المقادة لذي يت النبي في في ونهنا<sup>177</sup> جرانة أبي طالب، عم محمد قلق، التي تيسب إنها قبل حديث من أمراد النبي مُمَلِّقَةً فِي بيت القديد،

(٣٣) ابن کلیة ، ۱۸۵۰ می ۱۸۵۰ این سعد ۱۹۰۱-۱۹۱۱ اللبات ۳ ولیزد الاول)، می ۱۲۰-۱۷۰.
 (۲۵) م. رونسون (M. Rodmon)، ۱۹۷۱، می ۱۳۰۰.

- ابن لابية، ١٦٨٠، ص ١٣٤.
- ابن صيب ( معدد ١٩٠٥ ١٩٤٤ ) الليث: ٣ والمنزد الأولى، ص ٣٣.
- (۲۷) این قیبة، ۱۹۸۰، می ۷۸.
- (PA) ان حمر السقلال: ۱۹۷۰، البط ۱۷ من ۳۵۳.
- (٣٩) . اين قوية، ١٨٥٠، ص ١٧٢ اين صبر الصقلاني، ١٩٧٠، الدباد ٢، ص ١٥٢٠،
  - (1) ابن قبیة، ۱۸۵۰ س ۱۷۳.
     (1) الرجع السابق، ص ۱۷۳.
  - (11) المرجع السابق، ص 97.
     (11) المرجع السابق، ص 97.
  - (11) الرجع المدين، ص ٢٠ و (١٤).
     (17) ابن حجر المسلمان، ١٩٧٠، اللجاد ٨، ص ١٧٥.
    - (16) الرجع السابق.

#### صلات المسلمين بأثيوبيا

بعد مضى خمس سنوات على إعلان الإسلام ( ١٩١٥م)، لاذ عدد من السلمان بأثيريا (١١٥م) الحبشة) للجاورة هرباً من اضطهاد القرشيين في مكة (\*\*). وكان ما لقوه من الحفاوة لدى ملك الحبشة (النجاشي، في الروايات العربية) (٢٩) وبلاطه إيناناً بفترة علاقات ودية بين المجتمعين الدينيين، يتردد صداها في التأثيرات الإسلامية الأولى.

فتذهب إحدى الروايات الى أن اللك، المسكى فيها دتماشي الأصحمة بن أبجره، أعلن إبدانه برسالة النبي ﷺ (ألا أن البرائين أن النجاشي بعث ابنه في وفد يضم نحر سنين أليوبياً (حبشياً) إلى النبي عمد (صلم)(10)، لكن سفيتهم غرقت بهم في وسط البحر فهلكوا جميعاً. ويُروى أيضاً أن النبي مُثِلِثُه حزن إذ علم بموت النجاشي وأقام صلوات عاصة على

وقد كان الإقامة هؤلاء المسلمين المهاجرين الأوائل في أثيربيا أثر كبير في غوسهم، كماكان لما تأثير كذلك على التطور اللاحق لمشيدتهم الجديدة. وتذكر مصادر السير الإسلامية والطبقات) هدداً ليس بالقليل من الأثيوبيين الثنين اعتنقوا الإسلام وهاجروا إلى المدينة حيث المنذوا مكانهم بين صحابة النبي عَظَيُّه. وكان يشار إليهم بللب درهبان الحبشة: " و وكان أربعة منهم بحماون اسم أثرهة. ويُروى أن أحد هؤلاء الأربعة كان حنيد أثرِهة الذي غزا مكة("") معم الرفعة. وروى المستعمد على المستعمل ونقول إحمدى الروايات أن ابن النجاشي وابن أعيه كانا من صحابة النبي عَيْثُةً في المدينة<sup>(٢٠٠</sup>) وجدير بالملاحظة أن كثيراً من أطفال هؤلاء السلمين الهاجرين ولدوا في الحبشة.

وقد شكلت هذه للأثورات إلى حد كبير مواقف المسلمين من أثيربيا، وأسفرت عن مدائح مثل تقريظ ابن الجرزي والتوفي عام ١٣٠٨م) وتنوير النبش في فضل السودان والحيشرو،

فسنت الهبره الأولى أمد عشر وجلًا وأرح نساء. وكان أبرز الهاجرين عنايان بن علمان وامرأته رقبة بنت اللهم كل وان سعد ( 1414-151 العلمة الأول، عن ۱۲۲۸، ومد نسخ سنوات تبهم فريق من الهاجرين أكبر عدماً -الائة وليترن وحلًا ويضى النساء وان حشام، ۱۹۳۶، للمُحَدّ الأول، عن ۱۳۶۳. an

ابن هشام، ١٩٣٦، المجلد الأول، ص ٢٠٣٠. d<sub>1</sub>)

طرح السابق، ص ٣٥ و ٢٥٩. يؤول هارتين هذا الاسم الحبشي بأنه في الأصل ابلاصحم، انظر م. هارتيان et vo Prog T11 ... ( MASS (M. Hactmann)

ابن هشام، ١٩٣٦، اللحاد الأول، ص ١٣٦٦، ابن جعر العسقائل، ١٩٧٠، المبلد الأول، ص ٢٠٠٠. انظر الرامدي، ١٠٤٥ ص ١٠٣ و ١٠٤.

ابن حجر العسقلان، ١٩٧٠ء الجاد الأول، ص ٩٣. (41)

الرجع السابق، المجاد ٧، ص ١٧٦. C# 13 CATO

لرجع السابق، الجاك الأول، ص ٢١ والمعك ٢٠ ص ٤١٧.

الرجر الباش، للجاد ؛، ص ٥٧٥.

والسيوطي وتوفى عام ۱۹۰۵م) ورفع شأن الميشان، ومحمد بن عبد الباق البخاري والقرن السادس عشر البلادي) الطراز المتفوش في عامن الحبوش<sup>(۱۹)</sup>. .

أوضاع الأفريقيين في للجتمع الإسلامي

#### الرؤية الفرآنية

من الطبيعي أن يكون اهزآل - أحمى الصوص الإسلامية - هو الأساس لأي بعث في مواقف المسلمين من المرق الواقل الأن الموسط المسلمين على الاطبارية لوسياً " في العراق المسلمين أن العراق المسلمين الموسط المسلمين الموسط الم

أما المُرضعُ الآخر، الآيةُ ١٣ من السورة ٩٤، سورة الحُجّرات، فهو أكثر تحديداً: وبا إليها التاس إنا متشاكم من ذكر وأنثى وجملاكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكربكم عند الله أنفاكم إن لله عليه خبره.

وض لم فإن القرآن يتلو نياماً من أي مثل على التحجير بسبب الدرق أو الثون، بل ومن أي بيشارة إلى الوعي أو الاحتجام بهذا الأمر. بهد أن المؤخسين الملكورين يشيران إلى وجود والوعي بالاختلام، إذ تؤكد الأيم الثانية على التقوى دون المحتد. ومن الجلي أن الفرآن لم يممل من الدرق نفية أيباً!!!

#### إشارات متنوعة الى السود في الكتب العربية

. تقسم الصادر العربية المكتربة في القرون الوسطى سكان أفريقيا الشارية عادة إلى أربع فثات كبرى، هي: السودان، والحبشة، والترتية، والتوبة.

. فلفظ دسوداذ، (جمع وأسود،) هو الأهم، إذ يطلق على جميع الناس السود البشرة، بصرف النظر عن موطنهم الأصلي. بل إن الهنود والصينيين وغيرهم من شعوب آسيا كانوا يدرجون أحياناً

اورية اعترى على فرم المحلة او «فيته العربية، المتر المحارية، ١٩٧٨ من ١٠٠٩ حيث يستد التي والله الم حملة إلى أمامة بن زياء على الرفع من اختراض مفى الناص يسبب قامة بشراء، التي ووثها من والدته أم أحد.

ee) - أوردها ب الرسن (St. Levi): ۱۹۷۱ من ۳۷ الحشية ولم 24. وابيح اليضاّ ع . دوكاتيز و جي. دوكاتيز (G Deceate and J. Deceate) - ۱۹۸۰ ، (G Deceate and J. Deceate)

 <sup>(44)</sup> ب. تريس (R. Lews) (1941) من ٦ و٧٠.
 ينفسن هدد من الأصاديث الدينة ودالة صريانة للتجيز والتدييز على أساس الصحير، والشدند هذاء الأحذيث على أولية المثلون على 75%.

يعيشون إلى الجنوب من يلاد للغرب، أي سكَّان بلاد السودان بالمعنى الأصح. أما والحبشة (الأثيرييون) فإن قريهم الجغرافي وارتباطهم بتاريخ بداية البعثة للحمدية جعلاهم أكثر فئة أفريقية يعرفها العرب. لكن يعض الؤلفين استعملوا هذا الفظ يمعني أوسم، فعدوا من

الحبشة شعوباً تعيش في أماكن بالمنة البعد عن أثيوبيا، مثل أراضي النيجر أو المناطق الواقعة على حدود مصر الجنوبية<sup>(الم</sup>

ويُقصد باسم والزّنج، أو والزنج، على الأغلب الشعوب الناطقة بالباننو التي كانت تقطن الساحل الأمريق الشرق، والتي كان يُجلب منها الرقيق منذ أزمنة ما قبل الإسلام إلى شبه الجزيرة العربية، وبلاد قارس وبلاد الرافدين (٢٨٠). وقد أدت كثرة عددهم في هذه البلدان إلى أن أصبح لهذا الاسم معتى عام يدل على والسود؛ و والرقيق؛ بوجه عام.

وعرف العرب النوبة (النوبيين) بعد عنم مصر. بهد أنه من المرجم جداً أن الاسم كان يشمل أيضاً جُمِّيع الأفريقيين الذين يقع موطنهم الأصل في البلدان المعتدة إلى الجنوب من النوبة بمعتاها الدقيق، أي الجماعات الماطقة باللغات البيلية واللغات المسودانية الشرقية، والتي وصل أبناؤها إلى بلاد الحلافة عن طريق النوية<sup>(٠١</sup>).

# مصادر مجيء الرقيق

ليس العرب السلمون هم الذبن بدأوا الاتجار بالرقيق من الأفريقيين السود. فاستعباد التوبيين وأبيرهم مَن الأفريقين برجع إلي عهود الفراهنة، وهو ما تشهد به الرسوم المديدة التي تستل العبيد في الفن المسري الفديم "". وكان يوجد أيضاً هبيد سود في العالم الخبيستي والعالم الروماني (<sup>113</sup>. وكان لاتحار المسلمين بالرقيق الأسود أهمية تحارية قصوى، حسيا يقول موريس (٢٠٠٠: ولم يكن يمكن أن يوجد عبيد في داخل العالم الإسلامي: فبعد انقضاه مرحلة الفترحات، لم يعد داخل الحدود مكان إلاً للمسلمين ومن هم في عهدهم (اللمبين) من اليهود والمسيحيين والزرادشتيين، اللبن لا يمكن استرقاقهم إلاَّ فيها ندر شلوذاً، كما في حالة أقباط الدُلَّتا

- ريا كان توسع نطاق الحبشة هكذا فرباً واحدًا من تأثير الؤلمين الإفريقيين والرومانيين الذين إكروا الأكبوبيين بيناً جهة الترب. راجع ج. ديزانع (J. Desanges)، ١٩٦٢، ص ١٦،
- ما زالت مسألة التخال لفظ بارتج، وذلاك مبضاة لم أمل ويذال عادة باشطاله من الفظ للسري الفديم (0.1) ازلت، وهر اسم شعب بازد وبونته. راجع بشأر التأويازت الأخرى ب. براير (P. Pelliot)، ۱۹۹۹، س ٢٨٩-٢٠٠ والعصل ٢٦ من هذا الجلد.
- راجع ي.ف. حسن (Y.F. Hesses)، ۱۹۹۷، ص ٢٤-٢٦. ولا تبؤة الصادر العربية بالكثير عن الثامل (85) التي كان يزتى منها بأولاك السيد.
  - ابلز ج. فیرکوز (J. Vercoutter)، ۱۹۷۹.
  - ني مواضع منفرقة من مؤاف فندم. منزدين (F.M. Snowden)، ١٩٧٠-
    - م. ارمارد (M. Lombard)، ۱۹۷۱ (ب). an



الملكي ( ۱۹۷۱ مركة اختشار من كاب حصنه الملكي و مطوط مواج ۱۹۸۱ (۱۹۵۸م، بدارد . اين (ضدر: Indiana مراك ( Indiana Markey, Interhed, II. 181, 60e ) مامور من كتاب شتر شدند اشواف الرقم غربي (Bind Gery) مراده: (Bind Gery) مراده ( Bind Gery) ( المحدد المادة المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الم

الذين تبرورا قديرقوا. ذكان لا بد من طلب السيد في الحلوج، في الميدان الدانية أو القاسية، والحصول عليهم أما بدئل الخارات وإن المشدام من مجمعات أتسعت، أو تلغ مرطبة المهاسك العضوي بعد لم فإنها لا كان استعطام المنافع من نفسها، وكان من الماضي المهاسبة التي يكن المصورات فيها على الواقع للله الأحداد الأحدة بالمسود من أفريقا، أي المساحل الشاري والديد وأنوبيا والسودان الأوسط والذي <sup>200</sup>.

روی طبیعات در این می است. است. فی فی جه بالای در با می است. است. فی می بالای در بین طبیعات در است. و است.

ركت أنها معدة أربية آم أكبر رحمة البيدي با مثان إلى العام الإداري و مصالح. يدل يوسف قبل حسن ، كانت المرارات العبارات بي الباحث الرئيس على تواقل الجرب ال التي دوسف علاق الدري الأول المواجلة ، كانت العبار أميز المواجلة ، كانت العبار المواجلة ، كانت المواجلة ، كانت يعرف المها المعاملة المواجلة ، كانت العبار المهام الما المعاملة ، كانت المعاملة المواجلة ، كانت على المعاملة المواجلة المواجلة ، كان المعاملة المواجلة ، كانت المعاملة المعاملة المواجلة ، كانت المعاملة المواجلة ، كانت المعاملة المواجلة ، كانت المعاملة المعاملة المواجلة ، كانت المعاملة المواجلة ، كانت المواجلة

<sup>(</sup>٣٣) - با أنه لم أميز بند دواسة من الجارة الرقيل في الويقيا الغربية، 90 يوحد سبيل للتأكد من حجمها أو حتى من حقيقة وجودها بالدمل.

واسع بشأن اسم «الرابع» س ۳۳ و دا بلها من أ. برونيتش (A. Poporisi)، ۱۹۷۹ ، و من ۲۶ وما بلها بشأن الدم كل الواجدهم وبشأن الرواجي.

الله و الرساس ويست فررجهم. (١٥) انظر م. الرسار (M. Lombard) ١٩٧١ (ب)، ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>۱۱) انظر ي. ن. حسن (Y.F. Hassan) من ١٤٠٢ من ١٤٠

٧٧) رابع بصدد البقط القصلين ٧ و ٨ من هذا اللبعد.

<sup>(</sup>۵) أم يكن الطلب على الديمة التربين مصرواً في مصر، ولا كانت علم هي السوق الرئيسية. إذ تحدق علم معرم Page المساقة المساقة الكنت علم على المناز المساقة المساقة الكنت علمينها الدين على من حاكم جزيرة مطاقة المساقة المراز المساقة حالية حريرة الدين من الدينة الشرق المساقة حالية حريرة الدين المساقة المساقة حالية المساقة المساقة

وات الأوربيد "بمترودن مبر طريقين: قيما أن يتقدوا مل طول أورية البيل الأرزق والليل وبال أن يجر بهم بال حسر أو نبه الجروة الدرية من طريق مراوي الروز في ميالب وزياح الواتيان مل الشاطح، والروق الممم الخمس ودات الميا العربية والمقاطرين منتقد من دريا الجاري المبلدين من مراقع الى معدن تم إلى مركز التواجع الكبير في حديثة ذيها، المالي كان يعد أمراق الروزي في المجاهر وسريا والمواتيان

رافته النصر الأمر الإستادة البريد هم السروات البري المالية التحريق المناسبة المقرورة من منطقة المثاني أن القريب والأطلقية الكون أن القريب والأطلقية الكون أن القريب والأطلقية الكون أن القريب والأطلقية المؤلفية المؤلفية

## منوق الرقيق

لسنا على علم بمميع الفاصيل المفلقة يتنظيم أبدرة الأوليق في المعالم الإسلامي عبلال تلك الفترة. إلاً أننا تعرف جيداً يعشى معالمها الهارزة.

قد اگان فرخ مده ما من رخ اطراق (الرحاج مل قرار الرحاج مل قرار الدول به فرا قرار به برای فول بیش این است. فدان در است دادند و این و است در است و دادن به در است و دادن در در است و دادن در در است و دادن است و

<sup>(</sup>۱۹) م. اردیار (M. Lorstard)، ۱۹۷۱ (پ)، ص ۲۰۰۰

 <sup>(</sup>٧٠) الرجع السابق، ص ٣٠.
 (٧١) اخر بشأن الدور الجباري الجبابات الإسلامية أ. من (١٨٨ ١٨٨، ١٩٩٣، م. ٤٤٠ م.)

<sup>(</sup>۷۱) راجع این حوال: ۱۹۲۸، ص ۱۹۱ ۱۹۲۵، ص ۱۹۲۰

<sup>(</sup>٧٢) البشري، ١٩٨٢، ص ١٩٥١ أ. ميز (A. Mez)، ١٩٩٢، ص ١٥٩٠.

وصار شراء الرقيق وبيعهم من الأمور العقدة. فالجراري والعبيد يخضعون لفحص دقيق على بد انقابلات وأحياناً عنى يد الأطباء، قبل عرضهم قبيع. وصارت للعلومات القصلة عن محاسن العبيد ومساوتهم، وعما يحسنونه من الأعمال، تجمع في شكل أدلة، نذكر منها رفيق الشاري إلى سوق الرقيق الذي صنّفه ابن بطلان، الطبيب السيحي الذي هاش في القرن الحامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، تحت عنوان هرسالة في شراء الرقيق وتقليب الديده (<sup>(٧٤)</sup>. وللد جمع ابن بطلان وأشاع، بين شراة الرقيق على الأقل، عدداً كبيراً من الآراء النجحة المستمدة في معظمها من الكنب اللاتينية واليونانية، وبعضها من الكتب الطبية. وحاول الكتاب، متأثرين خصوصاً بأهل الفراسة من القرن الحامس وما يعده، أن يرطوا بين اللظهر البدني التأتي عن ظروف البيئة وبين سمات الطبع. ونجد في رسالة ابن بطلان هذه في المحاسن النسبية للتوافرة في الجواري السودارات، كثيراً من الملاحظات الذرية، مثل الملاحظة التالية بشأن الزنميات: ومساويهن كثيرة، وكالم زاد سوادهن قبحت صورهن وتحددت أسانهن وقلُّ الانتفاع بهي، وعفيت المضرة منهن. والغالب عليهن سوء الأعلاق وكثرة الهرب، وليس في خلفهن الدَّم، والرقص والإيقاع فعارة لهن وطبع فيهن، والموجمة ألفاظهن عدل يهن إلى الزمر والرقص. ويقال أو وقع الزلمي من السهاء إلى الأرض ما وقع إلاً بإيقاع، (<sup>66)</sup>. وكتب ابن بطلان، مردداً الكثير من الآراء الملولية التقولة عن أهل القراسة، أن وغلظ الثفة دليل حمق وان وشدة سوادهما والمينين دليل جين. شبهها بعبون الأعنز دليل جهل، <sup>٢٠٠</sup>٠.

وكتب المسعودي، قبل ابن بطلان بقرن، ناقلًا المقطع الشهير الجائينوس، حيث ينسب هذا إلى السود عشر صفات ليست بالحميدة، ولأسيا الأخيرة وهي وكثرة الطربء. ويضيف السمعودي أن جائينوس عزا لخلبة هذه الصفة إلى سوه تنظيم الدّماغ الّذي يُورثُ ضعف العقل(<sup>VA)</sup>.

ويوجد هذا النص بيعض الفوارق عند كثير من المؤلفين. فأسهم في إشاعة فكرة خبيثة – لم تتلاش بعد لهاماً – عن مرح السود التاجم عن تأثير البيئة والشمس. بهد أن هذه الأحكام تستند إِي الغروق التي يسبيها المثاخ والبيئة<sup>(4)</sup>. وقُدَّر لنظرة المتاع هذه أن تسود زماً طويلًا هند المولفين الذين كتبوا بالعربية، وفيا بعد أيضاً عند المؤلفين الأوروبيين<sup>(٨٠</sup>.

تشرها ميد السلام عارون في وتوادر للخصوطات، ٤٠ ، القامرة، ١٣٧٣مأر ١٩٩٤م. واحد صامنة فسد /VI) سالفرسان (F. Sazagusen) ، ١٩٨٠ ، الشاملة غلما الديل. راجع أيضاً هـ موار (F. Sazagusen) سالفرسان (90)

راهم ف. بالقرمتان (F. Sanagustin)، ۱۹۸۰، ص. ۲۲۳.

الرجع السابق، ص ٢٢٧. (YY)

للرجع الساش، ص ٩٣٦، (11)

<sup>-</sup> ١٩٩١ من ١٩٩٠ من ١٩٠ (YA) cyty

وكانت تنسب كذلك صفات سالية إلى الشعوب الشيالة ومن ترك وسلاف العن تعيش في ظروف مناسية وفير سوية؛ - من وجهة نظر سكان الماحق المتدلة.

لتقر على سيل فتال م. يوحيه (M Bergé)، 1941، ص 198–194.

وكانت الدولة تخفيج أسواق الرقيق لمراقبة صارحة، حياية للدواة من المارسات التجارية للجحفة. يبد أن الصفائح لم تمكن تجرى علاية فقدة هذا كان العادة المديد تصمل أيضاء الملاكية نقاء هفع عمراك. وهم ذلك فإن معطف تجاد الرقيق مؤلاء المعروض باسم الجلائيس أو ينسم التكامين كالوا مناؤ الملاورة، بسبب ميشيم أو مناقراً للصحد على توقيع أ<sup>48</sup>.

أمن بالبيدة كرد مدوكاً أخيام وحساس ومرحو بطاهم البلغة برواهم والطاقة والراقعية للما الما البلغة والمواقعية في المواقعية المن المن المراقعية المواقعية المن المن المراقعية المواقعية المن الما المراقعية المواقعية المن المناقعية المناقعية

نشريباً من العبيد أصلًا. وفي عام ٩٩٢٢م بيعت مغنية بـ ١٣٠٠٠ دينار في وسط ارستقراطي<sup>(٢٧</sup>

الإسلام والرق في المجيط الفندي مثراً سباق السالسي والاجهاب الله في قد الإنتاج داخل به المزرة الدرية، لم يكن في مجيرة أن ويال الله رحمة للغام مشرق إسداء ولا أن يزر إلغاء كمره من الطبقة. لكنه جدد في سبل عليات منذ اللهم إلى المؤلف من سباح موادة الانتاجاء والتواقية. وقد قبل الإنتاج بالله في كلا منذ أن عادرة لإمراد، وتان ذات المقال المرادية المساولات المساولة،

إن أي شكل من أشكال الرق يصدمنا اليوم. ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للأجيال

 <sup>(</sup>A1) راسع ف. سانافرستان (F. Sategosta) ، ۱۹۸۰ ، س. ۱۹۸ و ۱۹۲۰.
 (A5) راسع أ. ميز (A6e) ، ۱۹۶۲ م ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و

برياً مناون من الم المبلوغ الأولوم الدولون إلى الإدائة العالم الم الأحداد المدولات إلى المرافق المدولات إلى الم التاتب المنطقة الأولوم المرافق المنطقة المدولات المنطقة المرافق المرافق المرافق المي المسلوغ المنطقة المرافق ا ويضاح المرافق المرافق المرافق المرافق المدولات المنطقة المرافق الم

<sup>(</sup>AP) - الخطر أد ميز (S.D. Goises)، 1942 - من 1944 والفقر أيضاً من. د. شويانين (S.D. Goises)، 1947 من. وشيد (S. Rashood)، 1947 ش. بيلا (Ch. Pollas)، 1947

السابقة اللي كانت تميش في مصر ربية يختلف نهامً من صعرة وبيتنا ، ولا تكاد تموه فيها المكرة الحماية قافلة ركان الحموم الجماعة مهيماً به تراوه في سبال الأساس والسابات عمل من شبه المستحول العين محارج نطاق الجماعة لمكان كثير من الدولين لا يعملون الوجود الاجهامي الإنسقة دوليان في حال من العينية ولما يمها التعلقا في إطلاق الأحكام الأملاقية على نظام الرق الذي كان سائداً في القرة موضوع الهست<sup>400</sup>.

فالقرآن يأمر المؤمنين أن يعاملوا عبيدهم وباحسان، (٣٦:٤) ويجعل من تحرير العبد صنيعاً حسناً وصعاً؟ بؤا (١٧٧٤) (١٧:٩٠، ١٩٧٤) مستحد السنة إلى التأكد عار أن مصد العبيد كان أحد اهتيامات النبي في آخر عهده،

ووتسهب السنّة في التأكيد على أن مصير طبيد كان أحد اهتبادت النبي في آخر عهده، وتشتمل على عدد وفير من الأحاديث والتوادر النسوية إلى النبي أو إلى الصحابة، التي مفادها الأمر بعداملة هذه الطبقة الإجهامية الدنيا بالاحسنان! (٨٨)

قبيم عيد الناجعة بها أن أطبق الأطور و لا قبل طائعهم بالازداء ريبية أن ابطن البيد وقيد. إلى حاكمة داعدة وأن أجبها بعلامي ميائة, لا إلى الن إلى كانت البيد ميد بيمام 1350 رق أن أن أوارد به حتى أشاء مثلاً أنداً إلى أم قبل الرق الوقاب موسى به كانت حس وكانير من بالبيد السيد ما أوارد بهذه من القسام القبل في نشاق الله قب على الله أن كوارد عاشي الأواد الميانة الوقاب الميانة الرقابة الميانة الميانة الرقابة الميانة الميا

التحويز الكبيرة مع المتوسسة في المبيرة الإسلامية إلى العبية يكما عاملة تتزيد مع التعويدات ومع تطور التحويزة الكبيرة، حتى مندا الرق قادمة اجباعية من الدوجة الأولى، ومن قم أقبل نظياء للذالحب السيخة الكبرى على دواسة منذ المسألة، وصوا بالأمور التعابة، «ألى العبيد» وأوضاعهم في الإطار الأجباعي الجديد، وتزوداتها العبد المتوارد شيئاً وتسلطا مناً، وأسمراً إشتاقية

يور موقد لأحظ را يرتشايغ أن الخف، على الرغم من الصراحة التي احتماعا بعلى الداخه، لم يور موقع فقال أو حمد علته طوات والحدوق وبالاله لأن يضع حمداً لاحتفاد الالتعامى ويجهيم، مواد من المسلمين أو من يور المسلمين في أنه أراد كها حمل أي أن يجب صريح المراحة إعمام العبيد القياداء على الرغم من أن ذلك مدان من حيث للبدالا<sup>60</sup>

۸۱) ف. ساتشوستان (P. Sanagustin)، ص ۱۷ و ۱۸.

<sup>(</sup>۱۹۵) ر. پروتشنج (R. Brandheig)، ۱۹۹۰، رورتس (R. Roserts)، ۱۹۹۰، ص ۱۹۰۱، (۱۹۵) ر. پروتشنج ۱۹۹۰، ص ۲۰.

<sup>(</sup>AV) شان الأسانيت للمثلة بالديد، الحر الفعاري، ١٩٥٠، ١٩٥١، ص ١٩٧٨ و ١٧٧٧ و ١٣٧٨، وابن حبر الدستلال، ١٩٧٠، اللجاء 2، ص ١٩٤٠ والبراق، ١٨٥١، اللجاء ٢٠ ص ١٩١٩.

ن يرزنفنغ (R. Brundwig)، ١٩٩٠، من ١٥.

<sup>(</sup>٨٩) للرجع السابق، ص ٢٦. وتدربة الإنسفاء منافقة لتعاليم الإسلام. انظر ظفرآن (١٨:١). وواهع مشأن العميد ليضأ سي. لروطال (C. Orbanis) ١٩٨٧.

وخلافاً لقوانين بابل تلك القديمة، التي تعترف بعدة أسباب للرق(٢٠٠)، لا يعترف الشرع الإسلامي إلاً بمنشأين للعبودية المشروعة، وهما ولادة المرء في حال العبودية وأسره أثناء الولادة للأحكام التي تخفيع لها والنته، حرة كانت أم عبدة، وهذا المبدأ يطبق بالتساوي على الواودين من أم حرة، وحتى وإن كان الأب عبداً. ويشهد في تطبيقه حالة استثناء هامة، وهي أن الولود ارحل حر من جارية في خدمته يعتبر حراً بالولادة. إذ لو قضي بغير ذلك الصار الابن عبداً الأبيه. وكانت تلك الحالة شائمة جداًو(١٠٠)

إِلَّ أَنَ الولادة في العبودية لم يكن يمكن أن تظل مصدر إمداد لا ينفسب باليد العاملة من الرقيق، نظراً لأحكام الحربة التي يتمتع بها الأطفال المولودون تحت نظام التسري المشروع، وبالنظر أيضاً إلى كنرة حالات الإعناق العاملة على تقليل عدد العبيد. ومن ثم فإن استمرار نظام الرق في العالم الإسلامي بات مرهوناً ؛ وتعويض نقص العدد تعويضاً متجدداً بجلب عناصر من الأطراف أو من الحارج، يُؤسرون في الحرب مباشرة أو يُجبنون الجارية – ثنت ذريعة الجهاد – من البلاد الأجنبية (دار الحرب)، (<sup>(۱۲)</sup>.

ومن وجهة النظر الفقهية تيمتير العبد متصلةً ويطبيعة مزدوجة؛ فهو شيء وشخص معاً, وهو باعتباره شيئاً كالضع لحق اللكية... لصالح رجل أو إمرأة، وينضع لجسيم العمليات القانونية التي نجم عن ذلك: من بع وهبة وتأجير وميراث، الخه. <sup>(15)</sup>.

ويذ يرة المشرع الإسلامي العبد إلى وعرد سلعة، فإنه يضمه بالضرورة في مستوى النواب<sup>(40)</sup>. وكثيراً ما يرد التعبير عن ذلك في المؤلفات التطرية عن القانون العام في تلك الفترة، ولاسيا فيها بتصل بدور المحتسب في ضهان المعاملة اللاتقة للحبوانات وللعبيد من جانب أسبادهم"

وكان للعبد من حيث المبعأ، باعتباره شخصاً، بعض الحقوق والراجبات، ولكن لا وجه المقارنة بينها وبين حقوق الحر وواجاله. ومع ذلك فإن الرق الذي كان يارس في العالم الإسلامي كان يتسم يسمة خاصة، وهي أن العبد، على الرغم من خضوعه شيه المطلق لسيده، كان يُسمح له بتدبير ملكية له، وإيرام صَغفات تجارية، وتوفير المان. وكان يحدث أحباناً أن يثرى

411

وهي: (١) الولامة في حال الرق: (٢) بع العس للمودية في حال عدم الوقاه بالدين، (٣) بع القاصرين، \*\*\* (a) خطف الدحرين: (ه) أسرى الحرب. واسع بشأن التعاصيل إي. متالسون (E. Mendelmini)، ١٩٤٩-

Tr-1

ر. برونشتج (R. Brunchwing)، ۱۹۹۰، ص ۲۹،

الرجع السابق. (AT) المرجع السابق.

المرسم السابق. (11)

راجع القوردي، ١٩٢٢ء ص ٢٥٧. de

ر. پرونشلغ (R. Bruckeboig)، ۱۹۹۰، ص ۲۹، (33)

العبد ويرتفع الى مركز مرموق. يهد أن الوضع غير المستقر أو المتأرجح للعبد، باعتباره مالكاً لمنظكات ومملوكاً لسيده في آن معاً، كان مثار صعوبات مستمرة. ومن حق العبد المسلم أن يتزوج بموافقة سيده. ويحق له أن ينشىء أسرة، وتكن ليس له حق

رهاية أطفاك. وكان مرخصاً كذلك بزواج الرقيق فيما بينهم ويزواج العبد من حرة غير سيدته، وزواج الجارية من رجل حر. بهد أن زواج الحر بجاريته والحرة بعبدها كان معظوراً. ويجيز وروع العبادي على راحل حر. ايد أنا وربع المعر يجاول والسهر يجبع على مصطور. المسلمب الممالكي للديد الزواج بالرح نساء عدداً أقسىء أسوة بأياء ديمه الأحرور أما المسذاهم. القفهة الأخرى فما كانت تجيز له أكلا من امرأن. وكان مملك كذلك حق الطلاق المعدف مه عادة للزوج

مروح يد أن الأهمية الكبرى، اجتاحهاً، كانت لتظام التسرى المشروع، نظراً لشيوع تطبيقه وتتأثيره على الحياة الاجتماعية في ذلك العصر. وإذ إن كلا العرف الجاهل والقرآن يعترف بحق السبد في النسري بحروايه، والجارية التي تنجب ولداً لسيدها تدعى أم الولدة (٢٥٠). وكانت حرية الأطفال المتولدين عن هذا النسري وشرعيتهم مرهونتين كلياً باعتراف أبيهم السيد بهم. ويدو أن هذا الاعتراف كان شيئاً معاداً.

وفضلًا عن ذلك كان من حق السيد معاقبة عبده والتعليب، أما إذا أسيت معاملة العبد إلى حد اصابته بإصابات بدنية بالذة، فيوصى إما ببيعه أو بإعاقه(١٠٠.

وأخيراً، لم يكن يموز للعبد نظرياً الارتقاء إلى مناصب السلطة والولاية)، عامة كانت أبو

عاصة. بهد أن التطبيق الفعلي لهذه القاصدة كان ينطوي على كثير من المرونة. فقد كان من المألوف جداً أن يسند زوو المراكز الطيا وظائف ثانوية إلى عبيدهم، وأن ينترضوا إليهم بعض سلطانهم. فكان عبيد الحلقاء أو الأمراء، يمكم الواقع، أعظم سلطاناً بكثير من الرجال الاحرار'''' وكان حكم العبد من حَبُّ العبادات حكم أي مسلم آخر، إلاَّ أن كرته رقيفاً يعنيه من أداء

بعض الواجات الدينة التي تستازم حرية النحرك مثل صلاة الجمعة، والحج، والجهاد. ثم إنه لم يكن يُعتبر أهلًا للقبام برظيفة دينية (١٠٠١).

وكانت حان الرق، على الرغم من دوامها من حيث البدأ، قابلة للتعديل والزوال في طروف استثنائية، وكنان ذلك يتم على وجوه محتلفة. فهناك أولاً العنق، ويُعتبر من أعبال البر، ويستحد السيد ص طرفه وحده ولا يجوز نقضه (١٠٠٠). وهناك ثانياً الوعد بالطربة، يقطعه السبد على نفسه تلعيد، وبصير نافلاً عند وفاته. وتُعرف هذه الهية التي تنفذ بعد الموت بالتدبير، ويُستمي العبد المتنفع بها

> الرجع السابق. des

ح. شاشت (J. Schooke)، ص ۱۹۹۵، ص ۱۹۹۱ والقرآن ۲:۹ و ۱۹۲۱ و ۱۹۲۰ و ۱۹۰۰ و ۲۰:۲۰. dis ر. بروزنشفغ (R. Brecedwig)، ۱۹۹۰، ص.۹۷. ورامع، بشأن أحكام العبد في قابرن المقربات rtt)

لإصلاميء الرجع السابق، ص ٢٩. قد ملافرستان (F. Sanaguaria) ، ۱۹۸۰ ، ص ۱۲۰

ر. بروللقبل (R. Branckwy)، ۱۹۹۰، ص ۲۶، الرجع السابق، ص ۴۰.

مديرًا (١٠٠٣). وثاناً، هذاك الأهلية المعرف بها ذكل من السيد والعبد أن يتعاقدا على العتى (الكتابة)، وهذا أمر يفره القرآن (٢٤: ٣٣). فيموحب هذا العقد كان السيد يتبح للعبد فرصة افتداء حربته بأن يدفع النس مما يدخره تقسيطاً. وعند أداه القسط الأخير كان العبد يكسب كامل الحقوق الشرعية التي يتستع بها الإنسان الحر بالولادة (١٠٠١). وأشيراً، كان هناك الحكم الشرعي الشار إليه سابقاً، والذي يعطى الحرية والشرعية للأنباء المولمودين لجارية (سريّة) وسيدها. وكان العبد بعد إمناقه يطل، مع حصوله على كامل الحقوق المدنية التي يتستع بها الإسمان

الحر، مرتبطاً هو وخلفه الذكور ارتباطاً دائماً يسيده السابق، الذي يصبح مولاه، وبأسرته التي يرتبط بها برياط الموالاة. ويسمى كل من العنين والمعنق ومولى،، وفي الجميع وموالي،<sup>(٥٠٠</sup>).

العالة والظروف الاجتهاعية

على الرغم من عدم وجود شواهد على النحير بسبب العرق أو التون في سلَّم التيم الإسلامية، وعلى الرهم من الضائات القانونية ومؤاثاة الحظ، يجب ألا تنقاد إلى رسم صورة زاهية للأوضاعالاجتماعية الرقيق المسلمين السود في القرون الأول للإسلام، حسبها أشار أ. ميز إلى ذلك بحق<sup>(١١٠٠</sup>. في الحياة الروق المنطقين السواء في المروق الروق المروق المرو

وقد النسمت آراء عدد من الحغرافيين المسلمين، وكتاب الأدب والشعراء وكالملك آراء الناس العاديين، بهذا المغور البالغ من السواد وفيها بعد من الشعوب الداكنة البشرة، كما يتجل في الموروث الشمي لتلك الفترة. وكان أحد التفاسير الأولى لتدني وضع السود يستند إلى قصة التوراة عن حام، أحد أبناء نوح، الذي لفني عليه بأن يكون أسود بسبب الخطيئة، ثم انتقلت لعنة السواد، ومعم المبودية، إلى جميع الشعوب السوداء التي الهدرت من حام. بيد أن هذا النفسير، الذي كان شائعاً بصورة خاصة بين رواة الأساطير والحكايات المحترفين (القصاص)، وحتى بين عناء جادين مثل اليعقوبي والقرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي)، لم يحظ بقبول عام. فقد وحنس الهدذالي صراحة هذا التقليد - الذي نشأوفقاً له عند البهود - واستند في دحضه إلى الآية الفرآنية (٦: ١٦٤) ... ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أعرى ... . في يتنتم كلامه مشيراً مرة أعرى إلى العوامل البيئة: ووإنها لسواد الناس وبياضهم وسمرتهم علة قد ذكرناها في السيرة من هذا الكتاب، ٢٠٠٥٠.

<sup>(</sup>۱۹۳۶) ج. شاهب (L. Schache) ، ۱۹۶۰، ص ۱۹۶۰، اطاقیة رام ۱۸ انظر آیشاً ر. پرونشیش (R. (Brunschwig) د ۱۹۹۱ س د ۲۰

راجم ج. شائلت (J. Cchache) ، ۱۹۵۰ می ۱۹۱ و ۱۹۳۰

ر. پرزندنج (R Brundwig) ا ۱۹۹۰

أ. مع (A. Mez) ، ١٩٢٢ ، ص ١٩٦١ و ١٩٦١ ، وبمد القاريء دراسة مفصلة عن أسوال الرقيق السود في مجتمع

الفرون الرسطى الإسلامي في ج. رولير (G. Roeter)، ١٩٦٧، الفيقان، ١٩٤٤، للحك الأول، ص ٢٩-٣٦، انتم أيضاً س. لوس (B.Lews)، ١٩٧١، ص ٢٩–٣٦، واين

قنية، ١٨٤٠، صرح و ١٤؛ والسعودي، ١٨٦١-١٨٧٧، اللحلة الأول، ص ٧٥-١٨٠ ع. فايفا .CJ Atvi (Vajda)

ويرفض ابن خلدون أيضاً القول بالثمنة المورونة، إذ كتب ما يل: هوقد توقع بعض التشابين ممن لا حلم لديه بطبائع الكاتبات أن السودان هم ولد حام من نوح، اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونه وفيها جعل الله من ألرق في عقبه. وينقلون في ذلك حكاية من خرافات الشقياص. ودهاء نوح على ابنه حام قد وقع في التوراة وليس فيه لمكر السواد وإنما دها عليه بأن يكون ولده عبيداً لولد اخوته لا غير. وفي القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الحر والبرد وأثرهما في المواه وفيها يتكون فيه الحيوانات<sub>و</sub>(٨٠٥)

وكان العبيد السود يستخدمون لأغراض متنوعة في مجتمع القرون الوسطى الإسلامي، فكاثرا على الأكثر مشتقلين بالحدمة اليدوية، أو سراري، أو خصيانًا في الحربم، أو صناعاً حرفيين، أو أمواناً في التجارة، أو يداً عاملة في أعمال السخرة الجماعية الشاقة في مشاريع الدولة، أو جنداً. وقد أسهموا إسهاماً كبيراً في بناء القاهدة الاقتصادية والسياسية والاجتباعية للدول الإسلامية في

القرون الوسطى. وكان الزنج في الدرجة الدنيا من السلم الاجتماعي، وهم على الأظلب رقيق من أفريقيا الشرقية. وكانوا موزعين جاعات تضم كل مها ما بين ٥٠٠ و ٥٠٠٠ شخص، تعمل في

السيخات نقاطة الشاسعة في وادي الراقدين الأدنى، وتكدح لكسح الطبقة النرونية (السباخ) عن سطح الطبقة الحصية من التربة، من أجل استدلال هذه بالزراعة، ريا لإنتاج قصب السكر، ومن أجل استخراج التطرون الموجود في الطبقة السطحية من التربة وجمعه أكدامناً. وكان براقب ومان بين المستقمات وطروف معلهم وكلاء ومراقبون. أما حياة مولاء الكشاحين في الأراضي المالحة وبين المستقمات وظروف ملهم فكانت رهية حقاً. فقد ذكر الطبري، كاتب الحوليات الكبير المسلم، أن هولاه البائسين كانوا قليلًا غلىتوهم، ويكثر سلوطهم ضحايا لأوبئة الثلاريا التكررة ولنبرها من الأمراض. وإذ افترلت هذه الأحوال بالمعاملة الفاسية التي كانوا يلقونها على أيدي الراقبين، فإنها ولُدت غيظاً دفيناً أسفر عن ثورات متكررة (١٠٩٠).

ولم يكن النسخير في الأمرال المشاقة الجاهية في المشارع الكبرى عصوراً في منطقة شعة العرب، جنوبي العراق، بل كان تهري أيضاً في منطقة الميسرين <sup>(777</sup>، في القرن الحاسس الهجري/ الحادي عشر الميلادي كان حشد من ٣٠ ٠٠٠ أسود مسوقين إلى الأعمال الشافة تحت حكم الفراسطة (٢٠٠٠)

ويفيدنا ابن المجاور أن الزنج كانوا مجتاعون أيضاً من أجل العمل في عاحر عدن(١١٠).

<sup>(</sup>١٠٠٨) أبن خلدون، ١٩٦٧-١٩٦٩، للبند الأول، ص ١٩٦٧ و ١٩٥٨.

<sup>(</sup>١٠٩) ماكان طعامهم پنجاوز وحفات؛ من دالدقيق والسويق والتعرب، ورد في ص ٢٦ عند ب. لويس (B. Laws)، ١٩٧٧، ومغوماتا عن مراقع همل الرابع شميحة ومستمدة في مطلمها من أعبار الطبري، ١٩٠١-١٩٠١، لجاد ۲، ص ۱۷۲۷-۱۷۵۰،

<sup>(</sup>١٩١٠) كالت منطقة البحرين تشمل السمعل (والبر المعاور أم) ما مين الكويت وقطر في أيامة. (۱۱۱) به. لیس (B. Lewis)، ۱۹۲۱، ص ۲۱.

<sup>(</sup>١٩٦٦) ابن المحاور، ١٩٥٧، المحلد الأولى، ص ١٣٦٠.

إِلَّا أَنَ الأَكثرية الغالبة من العبيد كانوا بعملون في الخدمات السنزلية والعسكرية، وكانت ظروف معيشتهم وصلهم أفضل بكثير ممن نقدم ذكرهم. وفي كثير من منازل الأثرياء وأبناء الطبقة المتوسطة كانت الحدمات المتزلية يقوم بها واحد أو أكثر من العبيد والجواري يما فيهم المعقون (١٣٠٠). نيتولون الطبخ، والتنظيف والإرضام، والحجابة، وجلب الماه (سقائون)، وما أشبه ذلك. أما ويرفى تزاوح العرب بالنساء السود إلى زمن الجاهلية. وكانت النساء على العموم من النوبة أو

الفائنات بين الجواري فكن يتخذن سراري لمتعة أسيادهن الجنسية. وفي حريم الأثرياء كانت تتاح للجواري الموهوبات الفرص لتعلم العناه والرقص والموسيق والشعر، فيملأن فراغ أسيادهن تسليةً. السودان، بيد أن الأثيريات كن مرغوبات جداً. لكن تلك العلاقات كان يعلب فيها التسري على الزواج (١١١). وكان وَلَك شَاماً على عتلف المستويات الاجتاعية في العهدين الأموي (١١٥). وقد أولع عدد من الشعراء العرب بجواريهم السعراوات. ومنهم أعشى سليم الذي ساكن جارية فاحمة السواد اسمها دانير(١١١١)، والفرزدق، الشاعر النتائي الشهير (المتوفي عام ١١٤٤ه/ ٢٣٣٧م) الذي الخذ أم مكية – والزنجية، (٢٧٧) – زوجة أه ولم يفترق، والشاعر العباسي الكفيف، بشار بن برد (التوفي عام ١٦٧هـ/ ٧٨٣م) الذي خال في مديح فضائل عشيرة حياته السوداه (١٩٨٩)، وأبو شيصر، الشاعر العباسي أيضاً (التوفي عام ١٩٦٦ه/١٨١١م)، اللي شبّه سواد يشرة قريته بلون بالمسك الزكي الرائحة؛(<sup>١١١٤)</sup>. وثنة نص مشهور من القرن الثالث المجري/ النسع البلادي - دافع فيه الجاحظ عن السود

ضد تلايهم (١٩٠٠) - يظهر يوضوح إلى أي حد ألف السود واليض العيش معاً على عتلف المستويات الاجتماعية ، ولاسيما في البصرة. ويضرب هذا المؤلف نفسه كثيراً من الأمثلة على التقدير الذي كان بماط به أبناء أفريقيا والمحيط الهندي، على الاقل حتى ثورة الزَّنج التي غيرت الواقف كثيراً (١٣١١) وأدى نظام التسري، الذي سانت النظم الاجتماعية الإسلامية، إلى تُهازج الأعراق، وأصبح عنصراً هاماً في تكوينٌ سكان الريف والحضر. وعلى الرغم من تدفق الأقريقيين الستمر نحو الديار

(۱۱۳) اظر ش. بیلا (Ch. Pellat)، ۱۹۵۴، ص ۱۳۴

(114) ب. لوس (B. Levis)، ۱۹۷۱: ص ۹۳. (١١٥) كيا عبر عن يؤلك الشاعر الرباشي في البيت الثاني والوارد عند المبرد، ١٨٦٤، في ص ٢٠٦ من المجلد الأولى:

کاروا یا رب فینا إن أولاد السراري لا أرى فيها عجبنا رب أدخش يلاداً

(111)

الجامط، ١٩٩٩، اللبلد الأول، ص ٢١٤.

(۱۱۷) الرجع السابق. (١١٨) الأسلهان، ١٨٦٨-١٨٩٩، الجد ٨، ص ٢٤.

(١٦٩) أحمد أمين، ١٩٦٦ وب)، للجلد الأول، ص ٥٦.

After death corn

عما قريب سينشر مصنّف الجامعة وكتاب فخر السودان على البيضاده ويترجم إلى الفرنسية عن أينتي أ. سيكن وح. دوکائیز رجی دوکائیر وح. تُنهس (A. Miquel, G. Ducatez, J. Ducatez et J. Device). الإملامية، فإن سولة المنبابيم أن الاطار الاجهامي القائم قد طم البلية المسكلة في طعم المقلقة بطاح عملات مي المتعاد أن ماشي أمري كم فيها أطراقة الشمات، والشهية الأكثر اتفا القطار من تقاح علمه المسلحة الأسيامية هي خفر المتلقة من موجود جامات أن يتحالف كيرة مستقة بالميافية (وفاتهاء كما يتناعد أميانا أن الأريكون. ذلك أن السرى بالجارات الأربيات، عن أن الفليات الميا من عجم الشروذ الرسطى

البارسي ( في كل هذا من الموات (الحدوث)، وقد من المؤاد (بعلقه) وقد المؤاد المؤا

تمكن مضهم من الأوقاء إلى داميب طالة وأداء أنوار ماحة أن شؤن الدولة حاول القرود الوسائي ربعال أملة منذ الملك ، فطلعي الأمرو كافور الأطبيعي (١٩٥٨) مبار (الأطبيعي (١٩٥٨) مبار مباط على عرض مبال مبال حافظ المافيل (التول مالي المبال المافيل (التول مالي المبال المراف (١٩٦١) - كان مسؤولاً عن وضع سياسات الدولة الإنسان الدولة المافيل المباردة رهم الوسيد الذاتي المبال على المباردة رهم الوسيد الذاتي لمنح المبال في كان ذلك مبارعة إلى المبارئة القول، وقان ذلك فراسكة الذاتي لمنح المبارئة القول، وقان ذلك فراسكة الذاتي في المبارئة وقان ذلك فراسكة المبارئة وقان المبارئة فراسكة الدول في المبارئة ال

ان تسبب معه سبيده الطعابية الطعوف، وقانا ذيات سرد يست. سبيد وضرح البيوت أو القصور، كان كثير من العيدة السيدة تستخدون ظبان متاجر، أو كاتوا عولين إبرام الصففات بقدر كبير من الاستقلال، فإلحامط مناخ بمكر بالاسم وفها، تدعى حليدة، كانت تؤجر مثال العجاح في مكة<sup>277</sup>، وكان أشرون يصلون في فلاحة حقول أسيادهم أو

<sup>(</sup>١٤٢) ابن علكان، ١٨٤٢-١٨٧١، للجلد الأولى، ص ٢١-٠٠.

<sup>(11)</sup> غلغ عدد خصيان قصر الحالية الباسي القندر و ١٩٠٨/٨٢١٥ - ١٩٠٢/٨٣٤، ١١٠٠٠ عنهم ٢٠٠٠٠ أبود. ١٩١٠٠ أبوش. وعد القاريء مربةً من الفاصيل عند المنابيء، ١٩٩٤.

<sup>(189)</sup> إن مكان، ١٨٤٣-١٨٤١، للبقد 1، من ٢٥٤-١٨٥٨، وابع أيضاً غلبل ٧ بن منا طبعد. (185) سكرية 1812، للبقد الأول، من 102،

<sup>(</sup>١٩٧) الجاملة، ١٩٦٤، للبلد ٢، ص ١٩٠٠.

حراسة بسائينهم. وهناك رواية مكتوبة عن عبد أسود كان بحصل على ثلاثة أرغفة في الهم نظر قيامه بالخراسة (١٦٨٥). وكان الإمام الشافعي، مؤسس أحد القاهب الفقهية الأربعة (التوفي هام ١٠٤/ ٨١٩م)، يمثلك عدة عبيد، منهم نوبي يعمل خياز ١٧٣٨. وبذكر البلاذري أن حياً من أحياء الكوفة تُستَّى باسم الحبَّام الأسود عنرة. وكان آخرون يؤجرون ويتقاضى أسيادهم ثلثي أجور عملهم. وتمن استفاد من هذه المارسة عمرو بن ويرة (٢٠٠٠) والقرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي). وكان الشاعر أبو العتاهية (للنوفي عام ٢١١هـ/ ٨٣٩م) ومهتبه صناعة القبطار، يستخدم عدة عبيد سود صبياناً ومساعدين<sup>(</sup>

وكأن الدور العسكري للعبيد السود إحدى السيات البارزة في الحضارة الإسلامية، وترك آثاراً عميقة في السياسة الداخلية والحارجية لكثير من الدول الإسلامية(٢٢٠). ويلاحظ برنار لويس أن والجند السود كانوا يظهرون من وقت إلى آخر في أوائل العهد العباسي، وأنهم بعد ثورة الزنج في العراق، التي أبدى فيها السود قدرات عسكرية مذهلة، مجتدر، بأعداد كبيرة، (١٣٣). ومن التأثور أنه في عهد الحليلة العباسي الأمين والمنوفي عام ١٩٨٨م/ أششت وحدة عناصة من المحرس الأنيوبيين أطلق عليها اسم والعربان(١٩٠١). ··· وفي الصراع الضاري على السلطة خلال حكم المقتدر والمتوفي عام ٢٠١٠ه/ ٩٣٢م)، قاتل ٢٠٠٠ أسود إلى جانب أنصار الخليلة(١٣٠٠). أما أحمد بن طواون والمنوني عام ١٩٨٨م)، اللذي كان والياً على مصر ثم صار حاكمها النمس، فقد جُد جيشاً كبيراً من اقرقيق السود، ولاسيا النوبين. وقد لُقل أنه مات علَمَاً بين ممثلاً: × • • • • الموك أبيض و ٤٥٠٠٠ تماوك أسود، كانوا منظمين في وحداث منفصلة تقبير في أقسام منفصلة داسل المسكرات(١٣١١)

وتغيدنا الحوليات المكتوبة في تلك القارة أن فيالل السود المشار إليها بتسمية وعبد الشراء، صارت جزئا هاماً من قوات الفاطميين العسكرية. وقد أصبح دورهم أبرز ما يكون في عهد الحليقة السنتصر (١٠٣٥م - ١٩٠٩٩)، نظراً لما وجدوه من تأييد لا ينزعزع من أم الحليقة، وهي جارية سودائية قوية الشكيمة. وقد بلغ عددهم في ذروة نفوذهم ٠٠٠٠ ، وجل (١٠٣٠).

- (١٢٨) الأيتيني، ١٩٨١-١٩٨٧، النجك الأولي، ص. ١٦٠.
  - (۱۲۹) الشافعي، ۱۹۰۳، اللحاد ٤، ص ٨٤. comments about contractors usually comm
- (١٣١) الأصلهاني، ١٨٦٨-١٨٦٩، البيف ٢، ص ١٢٩، (۱۳۹) یمد الدری، دراسة نفسلة عبد در بایسی (D. Pipes)، ۱۹۸۰.
  - (۱۲۳) ب. لرس (B. Lewis)، ۱۹۷۱، ص ۱۹.
    - (۱۲۴) الصابيء، ١٩٨٨، ص ١٩٠
      - (١٣٥) الرجع السابق.
- (۱۳۱) ب. أوس (B. Levis)، ۱۹۷۱، ص ۱۱۹ بـ أومار (M. Lombard)، ۱۹۷۱ (س)، م. ۱۹۸۰.
  - (۱۳۷) این میسر، ۱۹۱۹، ص ۱۱ و ۱۷،

#### ثورات الزنج

حيل الزيج السلاح ضد الحلاق في عدة مناسبات<sup>(PP)</sup>. وقد قامت أول فتة في البعدة ( - Va/ م Par - - Par) في ضها خالد بن عبد فق، كانت قبلة المثان دخلت في حمايات صغيرة من البيد استرسات في الهب والتخريب في متافقة الفرات، وأصداتها قرات الحلاقة بسهولة وطريب أعادة أصفاعها المؤرض عد السيد<sup>(PP)</sup>.

روست هذا مرى أكبر مُنالًا ««ما 1840م، وكانت أنشل مثلياً من الأول، فلاها بعدار ويس الزاج، وياه - الله يكان مقبوراً بقب هذا الزاجه (دوس قرامي قاربة حاما الحدود) . فلا الرب في الرباد مثلة الرات ويا الزائد، ولا ربي في أن عدد فواد المترجع الكركيراً، نقرأً المسئلة القرائق الربيريا عدد القرابة الفكرية, ولم يتكن القداء على تلك الفندة أو يعزيز يعزل الحلاقة يعطون من الباء السيرة "كان

النهامي الكسور في الموجد (1916) ملامي إلى إن بعض أمساء المتح الهاروط موشوم وموالهم السود على مهاجه منها العاميين في الماية الحق الله الماجة العربي دول المراجع العربي دول المراجع الموجد الموجد الموجد الموجد مقاربه على المنطق الموجد الموجد الموجد العامي معالم معالمة المنطق الموجد ال

اما فورا الرقم الأطبيات على المساحة الرئيسة الرئيسة الدور السمرت أخر من أراية عشر ما أمرت بموطنين تتميزين (الأول من ١٩٥٥/ ٢٥٩م ال ١٣٦٨/ ٢٥٩م واثانية من ١٨٥٤/ ١٨٩٨ الى ١٨١٠/ ١٨٨٨م في الرطة الأول فيهدت وساء فياماً علياً للتاوري، بينا نشك الرحة الثانية في صراح مستمر طبيل لزاج ضد قوات أكبر، ثم في التهار دولة الزاج.

(۱۳۵) أول دواسة طلسلة من ثيرة الرئيم أميزها تنده تواكك (CEL NAMMER)، عام 1947م أي تجمها منظ دواسات أكمري بالنف الحربية ويشات أوريها. وبحد القاربية مرداً المسلكة بالعربية أي دواسة فيضل شامره 1947، إلى أن أن أول علي الحربية أورغ أورة الرئيم عني الآن عو دواسة أ. بيرويشل (Popeny)، علي تشرب شام 1947،

(۱۳۹) . واجع أ. يونوليش (A. Popović) 4)، 1971، هي ٦٢ و ١٠٤٠، وقيمل البائر، ١٩٧٦، هي ١١٩ والبلاتيري، جديد، المنطق الا هي هي ١٠٠٠.

۱۸۵۳ الدمس به می ۱۰۰۰. (۱۵۰ این الأثیر، ۱۸۵۰–۱۸۰۰ الباد که می ۱۸۸ و ۳۱۵ و ۲۰۱۰.

) الرحع السابق، للمختد ٥، ص ٢٤٠ و ٣٤١.

(۱۹۲) الطبري، ۱۸۷۹–۱۹۰۱، النبلد ۴، س ۲۸۹.

وکان مسرح الحرب متعلقة جنری وادی الرافدین ویلاد فارس<sup>(۱۹۱۲)</sup>. وکان قائد هذه الدورة عربیاً احمه علی بن محمد، کثیراً ما پشار البه باللب وصاحب الزنج؛(١١١). فيمد فشل هذا الرجل عدة مرات في عاولة إشعال الفتة في عدد من مدن المنطقة

وأقاليمها، وبما في ذلك الصرة حيث كاد تخيض هنيه وتزج في السجن، ذهب ال منطقة الساخ؛ (١٤٠٠). وفي السادس والعشرين من رمضان عام ١٣٥٥هـ (٧ سبتمبر/أيلول ١٩٦٩م)، تمكن من دفع رقبق الأرض من الزنج الى السرو<sup>(١٩٤١)</sup>.

وقد ادعى في بادىء الأمر أنه من ذريَّة على، قاصعاً من ذلك إضفاء الشرعيَّة على قضبته وكسب التأبيد لما. بيد أنه لم يعتنق مذهب الشيعة، بل اعتنق بدلاً من ذلك مذهب الحوارج

اللين كانت مبادىء الساواة التي ينادون بها غيز حتى قبشي أن يصير خليفة (١٩٧٠) واندلعت الثورة في شكل صراع طبق بين الزنج الرثيق للستقلين وبين أسيادهم. ولكمها

سرعان ما شوئت إلى حرب علنية عنيفة ضد الحلافة، فكانت من ثم صراعاً سياسياً واجتماعياً أكثر من عرقية (١٩٨٠). ولا تمدّنا الصادر النادرة إلا بأخبار شحيحة عن حجم الحركة والعناصر التي تألفت منها وعن تنظيمها وما إلى دلك؛ وحتى هذه الأعيار الشحيحة كثيراً ما تكون غير جديرة بالنقة، ويجب تناوقا بتحقظ وهناك صعوبة أخرى لكمن في أن معظم للؤرخين للماصرين والتأخرين يقصرون الجانب الأنحير من اهتيامهم على الحملات العسكرية، ولا يكتمون عداءهم الثوار، واصلين إياهم بأنهم وأعداء الهم يعيشون في الكفر والزندتة (١٠١٠).

فقد لاحظ تولدكه بمن أن وعدد المحاربين مع قائد الزنج الذي يُرعم أنه ٢٠٠٠٠٠ مبالغ فيه جداً. حقيقة إن من المحتمل أن يكون الزنج قد فاقوا بالفعل مهاجميهم عدداً، إذ كانت تقدر قوة أولتك المهاجمين . • • • • و رحل. على الأقبل في بداية الفنة، ولكن هولاء الأخيرين كانوا، على وجه الاجهال وبالتأكيد، أفضل تجهيزاً وتغذية من التائرين، ويتلقون تعزيزات متواصلة بوحدات من

الجند جديدة(١٠٠٠) وكان الرقيق السود الشاركون في الثورة متفرقين في منطقة واسعة من جنوبي وادي الرافدين وجنوب بلادَ فَارْس، عَلَى شَكُلُ عِسْرِعَاتُ مِنْ الْكُسَاحِينَ نَفْسُمُ الرَاعِثَةُ مَنْ \* • هُ الْ

أ. بريرفيتش (A. Poposic) ، ١٩٧٢، ص ٨٣.

ترجد تفاصيل عن علي بن عمد هذا في الرجع السابق، ص ٧١-٩٩.

ب. لويس (B. Lewis) ١٩٠٠، ص ١٩٠٤ وقيهل السام: ١٩٧١، ص ١٠٢ و ١٩٠٢، أ. بريزنيش (A. Popovic) ، ١٩٧٦ ص ٧٩.

ت. هـ. نولتك (T.H. Nöldeke) ، ١٩٥٩ ، من ١٩٥١ ، وليصل السام، ١٩٧١ ، من ١٩٠

<sup>. 1979 (</sup>E. Massignor) و 1971 من 198 ول ماستون (L. Massignor) 1979.

<sup>(114)</sup> أ. بريزلوش (A. Poposić)، ١٩٧٠، ص ١٩٧٠

ت.ه. تولنك (T.St. Nöldeba)، ۱۹۹۳، ص ۱۹۷۰ ر ۱۹۹۸؛ اين الأثير، ۱۹۸۸-۱۹۸۹، الجلد ۱۹،

فرد<sup>(۱۵۱</sup>). وكانت قوات الزنيع التابعة لعلي بن محمد تتأنف من الجهاعات الرئيسية التالية: وهم رقيق لا يتكلمون العربية، موطنهم الأصلي ساحل أفريقيا الشرقية، استُودِدوا إلى وهم رفين . المنطقة في زمن غير معروف. ويميز الجاحظ بينهم أربع جهامات فرعية، هي: قنبلة، ولنجوي، ونمل، وكلاب (٢٠٠٠). ولم يكن هؤلاه الزنج يستطيعون التفاهم مع زعيمهم إلاً بواسطة مترجم.

وهم فنة من الرقيق الأقارقة غير واضحة المعالم، أصلهم من السوادن على الأرجح. القرمطية: وكانوا يتكلمون العربية، ولا صلة لهم بمركة القرامطة<sup>(†10)</sup> وهؤلاء لم يكونوا نوبين فقط، بل كان بعضهم من الأقوام النياية أيضاً. وكانوا النوبة:

وهم رقيق كانوا يسكنون على جانبي الفرات الأدنى إلى الجنوب من مدينة واسط الفراتية : وكانوا تميزين عن الزنج تسييزاً وافسحاً ويتكلمون العربية(\*\*\*\* وهم الكساحون المستخدمون في سباخ وادي الرافدين الأدني. فتسميتهم مشتقة من 

الأحرار، والعبيد المعتمين، والأجراء المستخدمين في بساتين النخيل ومزارع قصب السكر (۱۴۲) وأخيراً اللهوء وكأنوا يسكنون إلتهم المستقعات الواقع الى الجنوب من واسط ويضاف الى هذه الفتات جميعها ما كَان يضخم عدد الثوار من الجند السود الفارين من جيوش

المليفة. وليس قصدنا أَن نروي هذا بالتفصيل عتلف الحملات التي تمخضت عنها ثورة الرابع، وإلما نكتنى بذكر مقتضب لأهم الأحداث. في عام ٢٥٦٦/ ٠٨٠٠ فتح جيش الزنج مرفأ الأبَّة المزدهر ودمره(١٩٨٠)، فأثار سقوط أيته

الرعب في تغوس سكان ميناء عبدان العارسي الواقع على الضفة الشرقية قشط العرب، واستسلمت الذينة (٢٠٩٩)، قمهد سقوطها الطريق لاجتباح إقليم خوزستان المجاور في العام نفسه. وبسط الزنج

cress things every that the re-year could cress

(181) سي. بيلا (C. Pede) ١٩٥٢ من ١١٤ -١٩٠١- الجدد ٢٢ من ١٧٥٩ و١٧٥٧.

(1971) Idea, 17 Helis 14-1-1411 Melis To mu \$1971.

(106) الرجع البابق، ص 1940.

(۱۵۱) راجع ل. ماسپيرت (L. Massignee)، ١٩٣٩.

civer or chair city of their or activity com-

(مدا) ابن الأبر، ۱۸۸۰–۱۸۸۸، الجند ۷، ص ۹۵.

(١٥٩) الطري، ١٨٢٧-١٩٠١، الجاد ٢، ص ١٨٣٧.

سيطرتهم على جَمَّة وعلى الأهوار عاصمة الإلقيم<sup>(17)</sup>. وشهد النام الثال (٢٧٧م) ١/١٨م) استلال وفيف السيرة، المرةا الزويس للمواق. وكان ذلك الحدث أشهر استمدارات الزويم وشرية شهيرة المسلامة المناسبة، وقد على السير الشوع الذي حاق بالمهمرة حجّ أن واكورة الأجيان اللاصفة<sup>(17)</sup> ومعالمة واصلت قرات الزوج تقدمها بداعات غير الشيال، تحق وتنهي اللذ الزواحة أن مرتبها من

ويسد وسعد موت الربع مدمهي يتجاح عو الشيان، عقل وتشهد اللذل الواقعة في مترقيقة من واسط ( AVA - NVA) لما التجاهز (هTTA) (۱۸۲۸م) ثم جرمرابا التوقعة على مستة • اكم جزير بقداد، وكانت تلك أقصى نفشة بقيقة ترسمهم إن الخله الشابل<sup>(77)</sup>. أما في الفترة ما بين (ATA) (ATA) و ۲۰/۵م/ ۸۸۲م قان المؤفق، ولي اليحد المهاسي، تول

اما في الشؤة ما بين ١٨٤٧/ ١٨٨١م و ١٨٨٠/ ١٨٨٨ قان الموقق، ولي النهد العباسي. تولى أمر المفجوم المفداء وود القوات الغازية تمو الجنوب، ثم فرض أغيراً حصاراً اقتصادياً تأماً على للخارة، خاصمتهم (١٧٥). ووقد حصار دام ثلاث سنوات أنتحت للدينة عزة في الثاني من شهير

الإسلامية، بدئة بلعثة نوح الموروثة إلى الآراء التي رؤجها كتاب أبن بطلان.

### دور الأقريقيين الثقافي في العالم الإسلامي

كان إسفام الأفريقيين كبيراً في للجال الثقائي، إذ كان منهم شعراء، ومؤتمون وموسيقيون، وغيراء في العلمي الراجعية - تتأسيس القرآن وظل الحديث والسنال والفله الإسلامي <sup>(177)</sup> وعشهة الوافيون العرب الكلاسيكيون للأفريقين بعوضة الفساحة. وكان مثل عدد من الشعراء السوء الموتون في العميرين الأموي والعالمين، منهم حرور من عمور وهو أبن جاورات موداء الذي

- · . —
- (۱۹۰۱) این الیزدی، ۱۸۲۸، البلغد الأول، من ۱۹۳۶. (۱۹۱۱) الطبری: ۱۸۷۹–۱۹۰۱، الحالد ۱۲ من ۱۸۵۷-۱۸۹۷ للسودی، ۱۸۲۱–۱۸۷۷ للبغد ی من ۲۰۷
- الخبري، ١٩٨١-١٩٨١ الحاد ٢٠ مل ١٨٤٧-١٨٤٧ للمودي، ١٨٦١-١٨٧٩ الخباد ٤٠ مل ٢٠٠٧ و ٢٠٨٠ وقد الحك ابن الروس (٢ ١٨٤٣-١٩٨٩) إدامت تصالت معير الزمرة البأمري. ولتح ابن
  - الرومي: ١٩٦٤، من ١٩٦٠-١٩٦. ) اين الجزاري: ١٩٣٨-١٩٤٠ للجاد ه، من ١٩٠٠ه.
- (١٩٣) كانت عاصمة الزمع، حسبا وأى تولئك، عثقتي صاحة كبيرة وتنسل خلولاً ويستن لفل فسيحة. وكانت تشر ثمت عالمت عالمة المحربة من نهر دجاة، وإمالة الهربة من نهر دجاة، وإمالة الهربة من دواح ت.ه. نولئك (This Nobibeles).
- والته المستخدم LIE. المستخدم من المجاور ( ۱۹۱۵ - قبطل السامر ۱۹۷۷ - من ۱۹۱۹ ر ۱۹۹۵ - آ. پرویشن ( ۱۹۷۵ - ۱۹۷۸ - من ۱۹۵۳-۱۹۵۹ ، شهر. ( قبلت ( ۱۹۵۵ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۷ - من ۱۹۷۲ - من ۱۹۵۳ - ۱۹۸۹ - من ۱۹۷۲ - من ۱۹
  - (۱۹۵) رامع أصد بدوي: ۱۹۷۹ وس.س. ماس (S.S. Basa)، ۱۹۴۲.

حلا می الاقال دوران اطباعاً ۱۳۰۰ هاران مزیدر و اردر فی او به اطلاقاً الله الدور و ادر فی او به اطلاقاً الله الدوران و الدوران الماله الدوران و الدوران ال

مين). الذي ولد وطال في البصرة عنى قوقي (190 أمامة 1910) من 19 مامة من المساورة المنافقة عن المنافقة عن المنافقة من المنافقة عن المنافقة ع

. وَنَفَوْقَ الْأَمْرِقِينَ لَيْشَا فِي الفنون الرَّسِقَية، إذ سيطر عدة موسيقيين بارعين من السود على الميدان الموسيق طيلة القرنين الأمانين للإسلام، ولأسيا في الحججاز، حيث ذكان تساسح محاص

الميثال النوسيل هجه الدرين «وين مرسدم» ووسيه بي سعبون. ينتح للموسيق والوسيقيين بيوت الأثرياء وقصور التبلاء (۱۳۷۶). وكان أوك موسيقيي الفترة وأعظمهم هو الأمود أبر عمان سيد بن مسجح (الدين نحو ۴۷۵)، الذي دفت رغبته ني تعلم

> (273) الأصفهان، ۱۹۶۸–۱۹۹۲، للجلد ۱۰، ص ۱۶ ر ۲۶. (۲۲۷) الجامط، ۱۹۶۶، للجلد الأول، ص ۱۸۲.

(۱۹۸) رامج پر زیزیاتر (۱۹۸۰-۱۹۲۸ (U. Rizzisso) من ۱۳۱۵-۱۳۱۸ داره ستوم ۱۹۹۷-

(١٦٩) ابن خالان ۱۸۲۳–۱۸۷۹، ناشد الأول، ص ١٣٥ه–١٥٢٩ الأصفياق، ١٨٨٨–١٨٦٩، النطد الأول، ص 1914 والنقد 11، ص 1270، للب، ١٩٤٢ - للب، ١٩٤٢

ص ۱۹۹۹ والحاد ۱۱۰ ص ۱۲۵۵ م. ثنب، ۱۹۹۳. (۱۷۰) ای خوادزیر (L Goldeiber)، ۱۹۹۹، ص ۸۱.

(۱۷۱) سي. پيلا (C. Pellet) ، من ۱۹۵۳ ، ص ۱۹۱

(۱۷۳) الرجع السابق، من ۱۵۰۰ه. (۱۷۳) طع في الفاهرة، ۱۳۲۲–۱۳۲۵ه/۱۵۰۵ – ۱۹۰۷م، في مجلدين.

(۱۷۳) شمخ فی اقتاعرف، ۱۳۲۲–۱۳۲۵ه۱۰۰۰ – ۱۹۰۳م، ۱۹۰۰ (۱۷۷) این خلکان، ۱۸۲۳–۱۸۷۱، انتجاد ۲، ص ۲۰۰۵.

(۱۷۰) ه.چ. قرير (H.G. Fiemer)، ۱۹۲۹ ص ۲۵.

تقنيات الموسيق الغربية إلى بلاد فارس وسورية، ثم عاد إلى الحجاز فأدعل الألحان البيزنطية والفارسية في أداء الأغالي العربية. وبلغ ابن مسجح أوج إنجازه الموسيق في عهد الحليفة الأموي عبد الملك بن مروان (٢٨٤م – ٢٠٠٥م)، فكان يلق التقدير باعتباره واحداً من المغنين الأربعة الكبار في ذلك العصر"

وكان من المشاهير أيضاً الموسيق الأسود أبو عبّاد معبد بن وهب والمتوفي ١٩٦٩هـ/ ٧٤٣م). وهو خلائتي من المدينة، مارس فنه طوال عهود ثلاثة خلفاء أمويين، وكان مشهوداً له بأنه أمير مغنى اللدينة. ومن تلاميله سلامة الذس، المغنية الحلاسية وعظية الحليفة يزيد بن عبد الملك. وهناك الكثيرون من الوسيقيين والمنتين السود الذين بلغوا المجد في خلافة العباسيين. وتذكر الصادر العربية للمنتيرء المسهاة بكتب فالطبقاتء، هدداً من أصحاب الحديث وهاياء

الدين الأفريقيين. وكان من أبرزهم مول أسود، هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام والتوفي غو ٩٤هـ/ ٧١٢م)، الذي كان حجة في معرفة مناسك الحج، وتفسير القرآن، وقوانين الطلاق، ومسائل الشعائر(٢٧٧). ومنهم أيضاً أبر عطاه بن رباح والمنوق عام ١١٥ه/٢٢٢ – ٢٣٢م)، الذي . وكان مشهوداً له كثيراً في تقل ؤصف بانه وأسود أعور أنطس أشل أعرج مفتقل الشعره(٢٧٨) الحديث هوإليه انتهت فترى مكنه. ولم يكن مع ذلك متفاخراً، وعاش عيشة تقرى وزهد<sup>010</sup>

وأول من تميّز في عمال الحديث والنفه في مصر الإسلامية هو بزيد بن أبي حبيب والمتوفي عام ١٩٨٨ه/ ٢٥٥٥م)، ابن سيخ نويي (١٨٠٠). وقد أشاد الجاحظ بالولي الأسود، فرج الحجام، من المسرة، باعباره راوية للحديث لا تشوب روايه شائية (١٨٠٠). وكان الحصى الأسود ابر الحسن البندادي زاهداً مشهوراً واستاذاً صوفياً كبراً، اشتهر باسم خير النساج (توفي عام ١٩٣٤م/ ٩٣٤م). وكانت صناعته نسج الحرير قبل أن يعتله صيده. وقد اشتهر كذلك بصفة الشاهد العدل(١٨٥٠)

الأفريقيون في الهند، وجنوبي شرقي آسيا، والصين

إن الدلائل شحيحة على وجود أفريقيين في الهند حلال هذه القنوة، كما بلاحظ ج. بيرتون-بهج إذ يقول وتأما ترجد معلومات عن حدد الجليبين وأحوالهم ووطائفهم في القنوة الأول للإنجام:<sup>(1878</sup>).

<sup>(</sup>۱۷۱) الرجع السابق، ص ۲۷ و ۲۸. ATTY ... CIARS ISSES OF CIVIL

<sup>(</sup>١٧٨) الرجع السايق.

<sup>(</sup>١٧٩) الربع السابق، ص ٢٠٧. (۱۸۰) ای. غرابازیه (Goldsilve) ۱۹۷۱، اخره افتال، ص ۹۷.

<sup>(</sup>١٨١) الجامعة، ١٩٩٤، النجاد الأول، ص. ١٨٢.

<sup>(</sup>۱۸۲) این اشرزی، ۱۹۲۸–۱۹۹۱، تلجاد ۲۰ ص ۲۰۴.

<sup>(</sup>۱۸۳) ع. پېرتون ياج (I. Berton-Page) د ۱۹۷۰ مس ۱۹

الصَّمَات بِاللَّمَاتِ اللَّحَلِيةِ لجنوبي وغربي الهند، قد يزُّودنا بكثير من العلومات القيَّمة. بيد أننا الآن أقضل حظاً من حيث معلوماتنا عن وجود الأفريقيين السود في أندونيسيا والصين، وذلك بفضل توافر النبذ التاريخية والكتابات الفديمة والصور والتهائيل القديمة.

نقد تمرف الرقيق الأفريتيون السود في أرخبيل لللابو منذ أوائل القرن الثامن للبلادي، وكان يشار اليهم هموماً باسم الرنج (١٨١). وقد أدت صلات هذه المنطقة بالصين إلى جلب العبيد السود إلى الصين أيضاً. فحوليات أسرة تانغ الحاكمة الصينية تذكر في إطار أحداث عام ٢٧٢٤م استقبال سفارة أرسلها حاكم مملكة شري ويمايا الذي كانت حصمته مدينة بالمبانغ في سومطرة. وكان من بين هدايا الوفد الغربية المنشأ فالة زغية (الممال). ولم يكن ذلك حدثاً فريداً، إذ إن الملكة أندونيسية أخرى، هي مملكة كالينذا في جاوا، أوفعت فيا بين ١٨٦٣م و ١٨٩٨. ثلاث وقادات إلى بلاط الأميراطور هسبين تسويغ من أسرة تاتم ، وكان بين الحدايا النادوة المحمولة إليه جرية عدة غلبان وجوار من الزمج <sup>(١٨٨</sup>) . ولكن أيضاً في حوليات أسرة سويغ الحاكمة أن تاجراً عربياً جلب عام ٩٧٦م إلى البلاط الامبراطوري وعبداً أسود كون-لون غائر الدينين أسود البدنه(١٩٧٧). ولم يكن وهؤلاء الفتيان والفنيات السوده عبرد وأطاجيب تئير بصورة عابرة فضول المرهفين في

بلاط أباطرة القرنين الثامن والتاسع الميلاديين، بل إنهم لا يستلون في الحقيقة إلاّ جزءًا من المجموعة الكبيرة من العبيد الأفريقيين الذين تقلهم التجار العرب إلى المنطقة. وإن الموظف الصيني الكبير، تشو تشوحي، يثبت وهيه بنجارة الرقيق الأفريق هذه في كتابه فلينزحواي تلي-ناه، الذي صلَّه عام ١٩٧٨م في كوي لين. فقد الاسط وإذ كتب عن تطاع غير عدد من الساحل الافريق الشرق، يسميه ب: كون-لون تسينغ-نشيء، أن بقوماً غير متمدّنين، سود الأبدان كارن اللك. شعرهم اجدد، كان يمري خداههم بالأطعة ثم تمتنسون، ١٩٠٥. ولاسلة أيضاً أن الوقاً من حولاء السود كانوا يباهون ورقيقاً إجبيةً ١٨٨٧. ويبدو أن قسهاً من هذه البشاعة (١٨٤) انتقت كامة والرابيء إلى أنتونيسها وأواسط آسها والشرق الأقسى بنعني والأسود، وغالباً بنعمي والرابق

لأسوده. فقد ورد في كنابة مشوشة بامة جلوا من عام ١٨٦٠ اسم idensi، وترد بهجاء idensi و iden في مقرنات مورعة ۱۹۲۶م و ۱۹۱۰م و ۱۹۹۹م. ولا يزال اسم السود في لهذا اللاير هو JacYgy أو Jengi ول لهذا البلاك Jongy ، من ب. يلو (P. Pellot) ، ١٩٥٩ ، من ٩٥٠ ، وبشأن انكلمة نفسها في الصادر الصباية الظر الرحم السابق لأكره، ص ١٩٥٥-١٠٠ أما تسمية السرد أو الرقيق الأفارقة باسم وحيشي، فاتها والعرق ويحد القارئ والأ مأعوراً من مجموعات الملاير المثانونية من القرن السيلادي اللمن عشر عند ر. ح. ماکسول (RJ Marue) من ۲۵۱، ص ۲۵۲،

حسيا ورد مند ج. فراز (c). Ferrand) أما س. بيلير (P. Pelliet) ، ص ٩٩ه. دياكر فتاين وغيدر

<sup>(</sup>۱۸۱) بدر بایر (P. Pelliot) می ۱۹۹۹، ص

<sup>(</sup>۱۸۷) شو جو-کوا (Choe Ja-Ksu))، ۱۹۱۱، ص. ۲۲. (۱۸۸) ب. ریش (P. Wheatliey) ، ۱۹۹۱ ، ص. ۵۰

<sup>(</sup>١٨٩) الرجع السابق.

البشرية كان ينقله بمرأ نجار عرب إلى الصين عن طريق أرعبيل الملايو. وكانت مدينة كانتون ميناه الاستبراد الرئيسي ومركز نجالاوزيع (۱۹۷۰). الاستبراد الرئيسي ومركز المالوزيع (۱۹۷۰).

رحات أيضاً خلاق من المور القول أماه السيد الأوليون في الطابق (الاصاحية) والإحاجان، حق أم يشد كالما المورج الموركات أولا والمهم المالية أمان منط الله، فيهون كانها إستخدرات على مواد السنى القطاة طورز الرائحة في السنية أمان منط الله، فيهون كانها أي يود الأولى المقال الموركات المالية الموركات الموركات الموركات الموادات الموادكات الموا

آج بكن السبب الأول المواجد الأميليين في انتقا المنا الطابع الدون من وجيبه من التسريق . را ماحد المجاوز إلى الأميليكية والمحد المهم المهم الأولة بالمحد المهم المهم المهم المهم المهم المهم المسلم الم من القرارة المجاوز إلى الله المعاون على المواجئة المهم المه

(14) مثا با أكامة النام ألسين تقد يره اللي خالى أن مهد السراح وكانب أن مسلم الفرات الدين ويتوجعتر كرافات (14) مثل الرابط بالمرابط المسلم المرابط المرابط

<sup>(</sup>۱۹۹) ورد عند ب. وباقي (P. Whenley) من مد، وكفائك في من ۲۲ و ۲۳ مند شدو جو كوا (Ches Ju-Kus) ، ۱۹۹۱،

<sup>(</sup>۱۹۳) ويقرأ في السمحة ۳۲ من نشر جو-كوا (Chon Ja-Kwu)، ۱۹۹۱، ما يل: «تشتري كثير من الأسر إلي الصيريًا لنسأ من السود بمعاونهم براين. ويسمى هؤلاء كري-تو أو دانبيد الشياطي، أو هاي سياوشي والمبيد أو الحام تشوري.

<sup>(</sup>۱۹۳) گیراً فی سر ۱۹ مرجع نیزد (G. Fermod)، ۱۹۳۳ ، ما یلی: درگان انسید للمخبرین من کرین-لوی پنوفون النوسیل لامل البلد ع افتار واقدامی

#### الفصل السابع والعشرون

# العلاقات بين محتلف المناطق في أفريقيا عبدولاي باثيلي (بالتعاون مع كلود مياسو)

تميزت الفترة بين الفرن السابع والقرن الحادي هشر بعد الميلاد بتوسع نطاق العلاقات بين مختلف التَّاطَقُ فِي أَفْرِيقُهَا تُوسِماً كَبِيرًا. وقد حمل توافق هذا النوسع مع النوسع الإسلامي بعض المؤلفين، على ريمون موني، على الفول بأن الفضل يرجع إلى الفتح العربي وانتشار الإسلام في إنعراج المنطقة اللدارية الأفريقية من عزلتها وربطها من جديد<sup>(1)</sup> بيقية أنحاء العالم. إلا أنه بالرغم من وجود المرات كبيرة في المصادر - وهي الغرات فأل منها جزاياً تزايد عدد الاكتشافات الأثرية في السنوات الأسيرة - فإن البيانات الراهنة تشير إلى صحة قول كاترين كركري - فيدروفيتش بأن ومن خصائص المجتمعات الأفريقية أنها لم تعشُّ قط في عزلة. فقد عرفت القُرَّة الأفريقية طاهرتين رئيسيتين، هما حركة السكان وكثرة البادلات عبر المساقات البعيدة'``. وقد بيتت أعيان أ.و. وفيل (٢)، وش.أ. ديوب(١) وت. أربيننا(١) - من بين الكثيرين فيرهم - مدى حيوية ونشاط

العلاقات بين المناطق الوافعة في شمال الصحراء وتلك الواقعة في جنوبها منذ العصر القديم (٢٠٠ كما

(۱) ر. مول (R. Maury) د. مول (۲) سي. کوکري – نيدروينش (C. Coqoey-Vidronica)، ۱۹۷۵، ص ۲۶۹. (٣) أ.و. يرقيل (E.W. Bovill)، ١٩٣٠ و ١٩٨٨. (2) می أ. دوب (C.A. Diap) می أ. دوب

رده: ت. أربينا (R.C.C. Lee) والقر أيضاً رسي.س. او (R.C.C. Lee))، ۱۹۷۷(ب). (٦) انتثر الجلَّد الثاني، وتاريخ أفرتها العام، اللصلين ٢٠ و ٢٣، البونسكو



والصدر: ح. باثل)

ر کی بن القاید برص عدد گر ایسا الاختیار الاصحین الاست یا این قاید با قارده بر و برط بر الافتیار بی آمیز برادر الرائی الاست را المین المرافق الی الرائی الرائی الرائی الرائی الرائی الرائی الی المت بینا بن الارزی المین الیان الیامی المین المین با بینا بینا بینا بینا بینا برائی المین المین المین با بینا بینا بینا بن الارزی الرائی الارزی الیان المین الم

### نمو المبادلات بين المناطق علم وصف السالك الذي تكه الحد

يد ما درسه السائلة في كرك الجزائرة الدين بل على الذائلة بين خلط الدينة المنظمة من المسائلة المنظمة الدينة المنظمة الدينة المنظمة الدينة المنظمة الدينة الدي

ن العرب المسلم للحد المجتمع الموجودي المناطقة المجتمع المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا والنسسة همية تقدّم وسائل الانساناء وتوسع الشبكة التجارية، وزيادة حجم المتبادل وعلى الرغم من أنه لا توجد حالى ما فعلم – أنه طبقات متهجية من الانتحادة الأفريق في ذلك المشترة، فإن

<sup>(</sup>v) أ.ر. وولف (E.R. Well)، ١٩٩١، وانظر أيضاً م. روننسون (M. Redissue)، ١٩٩٠.

وه) عن التوسع الإسلامي انظر ر. متران (Mantren ). ١٩٦٩، والقصلين التميي والثالث من هذا السيطة.

 <sup>(9)</sup> انظر الفصول من ٧ إل ١٦ من هذا المقد
 (10) انظر على سيل الثال الفصول من ١٦ إلى ٢٦ من هذا المحكد

<sup>(</sup>۱) ع. أرميار (M. Lordsed) ۱۹۵۲ : القر أيضاً ج. طاوريت (M. Malowid) و ۱۹۹۰ ورداً. مسهر (۱۹۵۷ : (K. Lordsed) ۱۹۷۷ ول شيئوت الأسرة التقد سي، کامل (Cabe) ۱۹۷۷ : س ۱۹۷۷ ، من ۱۹۷۸ م ۱۹۷۸ و ۱۹۸۸ م ۱۹۸۸ ا

۱۹۳۰ أ.ت. فرت (E.F Gautier)، ۱۹۳۰

المؤشرات الفليلة في المصادر العربية ومحتّفات الآثار تؤكد إلى حدّ بعيد صحة وجهة النظر الملتكورة أعلام.

## تقدم وسائل الانصال

أنكي القرر العربي إلى تهيد الطرف التؤاتية لاستخدام الجهال على تطاق واسع ، وذك من طريق معزو الاتصالات المداندة بين الحدال أفرية وخري آلسيا. ويرى بعض الؤليس أن الجمال، الذي يعد أأسب جوان المساطق المصحولية من أدفسل إلى أفرية سوالى القرن الأول بعد الميلاد، بيها يشهر القرن إن أنك الارجيد ما هذا المثاقية عالم العرب المعارس المفجري المدين<sup>777</sup> بعش أقراع الجهالى الكل كانت قد القرنست عمال الحقيقة الفارياتية.

هد أنتخد بأمر من الاطار وتعاليم أسابل إلى أحت أحد المسلم المسلم العالم في الحوال المسلم المسلم العالم في الحوال الموال ا

<sup>(</sup>۱۳) انظر والربخ أفريقيا النابه، العلد الثان، العصل ۲۰، البرنسكو. (۱۱) د. باشا (داعد) (۱۸، ۱۹۷۰، ص ۱۹۶ انظر أيضاً العصل ۱۶ من طا المستمد.

 <sup>(15)</sup> ذر بالثا (R. Facha) ، ۱۹۷۹ ، ص 230 انتر ایشا اقصلی 35 من حد صحد.
 د ویشتهر فی الدریة لیشاً باسم داشین و (قرامح).

<sup>(</sup>۱۹) ج.م. کرولا (LM Coot) ۱۹۰۱، ۱۳۰۰، ص ۱۲ د. ایفترین و چ.شدید. عربکتر ومشرف علی الصوری (RL (میسود) المجاد می ا ۱۹۸۱، ص ۱۹۸۱، ۱۹۸۱، می ازد. می ازد. می ازد. می ازد. ازد. می ازد. م



البر الأييل فلدسط في نعيد الزماد وبين الإنجازات المشقة في نصيب السنل اللي كانت تبحر المسابق المسابق الأمارية البنارة المسلمون الخل فلي حساسة بعدة أن البنار إناج طرفة كانت تعرف بطرفة الإعراء اللكيمة ""، يد أن المرسلة والجداول الفلكية أضلت تعرأ أكبر من الأمار على هذه

### لوقع شبكة التجارة ازدمرت الدجارة بين عشك مناطق الفازة في الفترة بين القرنيز الميلاديين السابع والحادي عشر.

ركان أوري الذين أي الو معرف على منا الشدة القبول مسوال ما معادم مؤلت مؤلت بيل ركان المراكز الكون إلا يوان إلى المراكز الفيام المساولة الكون عن عمل المساولة المساولة الكون عن عمل المساولة المساولة

ني وسط المسمواله الكترين. وتأكلت هالك طوق لتستدم كابيراً أو قبارة حسب ملامدة الوضع والمباسي أو هم مدين ، وإسط هذه الأسواق بالمبوال أمري أن جنوب المسمواه الكرين. وهكذا كابت طاماً كرسيم سابط عرصمة لمباطقة الخار أواهدو. والمهال والرسيم مل المبا المستقال، وكاركار على فهر التيجر تربط العالم الإسلامي بأراضي السافاة أوارتاهي علم ال

<sup>(</sup>۲۱) م. تومار (Locebasti) ASA (1945) من ۱۲۷ أير، ليس (AAR Locebasti)، ۱۹۵۹. (۲۷) شياً، يشيرا دامر؟ (Meta da Meta)، ۱۹۶۳ انظر أيضاً ج. بيشن ومشرف على العجري CD

<sup>(</sup>۱۷) ف.آ. لیشرا دا موزا (VA. Teiseira da Meia) استان اعترانها ج. لیشن (مشرف هی احجری) ۱۹۰۰ (۱۸۵) - ۱۹۷۱ ، Tibles) (۱۸۵) این حواقل فن ج.م. کورك (LM. Coog) ۱۹۷۰ د. لیفتریان و ج.م.ب. ویکنز وشترف مل خجری)

ه ۱۹۷۰ (۱۹۷۰ م. ۱۹۷۰ م. ۱۹۰۵ م. ۱۰ والکزي آن ج.، کورلا (۱۹۷۰ م. ۱۹۷۰ م. المنتزيد و ح. الدب. هريکتر (۱۹)

<sup>(</sup>۱۱) البكري في ج.م. كووك (J.M. Cusa)، هر ۸۱ و ۱۳ه

. قريقيا. وعلى الساحل الشرق لأفريقيا، أنشأ النجار السلمون مراكز أنجارية، مثل مقديشو وبراوة وماليندي ومومياسا وكيلوه وشفاله على أرض القارّة وفي جزر بانه، وقنبلو (بيمما) وقرمقازي (رنجار) وغيرها<sup>(۱۱۱)</sup>. وأصبحت هذه المراكز منذ النزن الحادي حشر الميلادي أسواقاً عالمية محتشلة كبيرة تمتر هبرها صلع التبادل الواردة من أقريقها الشرقية (زيممايوي) ومن شرقي وجنوب آسيا ومن العالم الإسلام..

على هذا النحر أذى النمو الجديد الذي شهدته للدن ابتداء من القرن السام الميلادي، تنيحة لتطور التجارة، إلى توسع شبكة التجارة، وبالتالم إلى تعجيل التكامل بين تختلف الاقتصادات الإقليمية والمحلية.

## زيادة حجم التجارة

كان ازدياد حجم النحارة نتيجة مبشرة للطلب المتزايد الذي ترئب على التوسع الحصري وزيادة عدد السكان في مض الناطق إمثل متطلتني المغرب وأراضي النانتوي، وتوقيع الأسواق الأجنبية والهند والصين والأمبراطورية العربية). أما المتنجات التي نشط الاتجار بها في تلك الفترة فتنفسم إلى أربع فتات وليسبة، هي: المواد الأولية، ومتجات إشباع الاحتياجات الأساسية، والسلم النوفية للاستخدام للحلي، وسلع الاستهلاك النوفي. وكان من الممكن للصنف الواحد أن يدرج في قات عنامة من هذه التشكيلة، تبعاً للطرف والكان.

# المراد الأولية

كانت أهم المواد الأولية المتناولة هي الحديد والكتان والقطن والصمغ والنيلة. وكان الحديد يُصنع في أسراطورية غانا، على الأرجح في المنطقة الواقعة بين نهر فاليمة ونهر السنتال، وكان يُصدّر بَلُّ أجزاء أخرى من منطقة سنيناميها وإلى النهجر. ونعرف على وجه اليفين أن شرفي وجنوب أفريقها هما فالمان كانا يزودان الهند بهذا المعدن. ولا شك في أن بلدان حرض النبل كانت تشترك في هذه النجارة مع الهند وحتى مع العالم الإسلامي. وفي يلاد الغرب كانت المناجم لا تزال نشطة في الفرن الحادي عشر الميلادي في سنة ووهران والمطقة بين سيلًا ومراكشُ

وترتبط تجارة الكتان والقطن والصمغ والنيلة بتطور صناعة المنسوجات. وتشهر الأدلة إلى زراعة الكتان في بلاد المغرب، والقطن في متامش عديدة أخرى (حرض نهر السنغال وأثيوبيا ومصر ويلاد المغرب وغير ذلك). أما الصمغ الذي كان يُستخدم في التجهيز النهالي والمسروبين. للمنسوجات، فكان يأتي إما من غابات أشجار الصمغ في غربي الصحراء أو من كردقان. وكانتُ البلة التي رياكان أصلها يرجع إلى آسيا (الهند)، تزرع ابتداء من القرن الحادي عشر المبلادي في

بلاه المذَّرب، التي يُعتقد أَنَها كانت تروَّد خريني السودان بها.

<sup>(</sup>٣٩) انظر اللمبل ٢١ من هذا النبقّد.

<sup>(</sup>۱۲۲) ت. باشا (N. Pacha)، ۱۹۲۰، ص ۱۹، پ. روزتیرغر (R. Rosesberger)، ۱۹۷۰، روز

#### منتجات إشباع الاحتياجات الأساسة

احتل توزيع متتبات إلشاع الاستياجات الاساسية طراية الأول في حجم التجبرة على بين المبادل الارتبية كان النصح أنسلر من بلاد الغرب بالفوائل من حجابات إلى الرب السعارة الكوري العراضة، وكان اللهام المساسية المن المواضقة المناسبة من بينا المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة من بينا المناسبة من بينا المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة من بينا المناسبة المناسب

وكان الدعن والمدرة البينماء والأرز ودسم الكرينة من غربي السودان وزيت الزينون من بلاد المرب تسدّر في جميع الاتجاهات. أما السمك للدخن المجلّف الذي كان يُجهّز على السواحل

المراب تشاور في الأطار الله من الرائيان، فكان رسيل الماستية من المستقدين و المرابع المواقع من المرابع و المراب المواقع المواق

# السلع الترفية للاستخدام المحلي

#### (۲۱) البكري، ۱۹۱۳، ص ۲۷.

(۲۶) ج.م. کورک (IM, Cace) به ۱۹۷۰ء می ۱۹۷۰ نا، لینزیرن و ج.ف.ب. هریکتر (مشرف علی الحربی) .(۲) (IA) IA/VASSe et J.F.P. Hepitiss) می ۱۹،

(٣٦) بالرغم من أن هذه الذارعة لم ترد إلا في مصادر الدين عشر المبادعي وابن بطوقة في ح.م كورك UM.
(٣٦) بالرغم من أن هذه الذارعة لم كان المراجع أنها كانت حيثة في تمويذ مايلة.

الرسطى<sup>(۲۲)</sup>، بينا يرى ليفينسكي أن ١٣ إلى ١٦ مليون عبد أسود قد مزوا عبر القاهرة في القرن السادس عشر الميلادي وحدو<sup>(۸۸)</sup>. ومن الجليّ أن حده التقميرات تنسم بالبالغة، باز إن هناك ثلاثة أسباب على الأقل توضع أن ثلك النجارة كانت أقل بكثير من الأرقام المذكورة، وهي:

الخفاض مستوى تطور الاقتصاد الإسلامي في ذلك العصر، يحيث لا يسكن تصوّر أنه كان قادراً على استيعاب مثل تلك الكمية من العبيد. يضاف إلى ذلك أنه : باستثناء الزنج والعبيد السود) في جنوب العراق(١٩٩) ، لم تشأفي أي مكان

من العالم العربي نواة كبيرة من السكان السود ترتبط تاريخياً بتجارة الرقيق عبر الصحراء الكبريء ارتفاع تكافة العبيد بسبب المخاطر الني كان يتطوي عبيها الانتقال عبر الصحراء على تحو لم يكن يسمح بخروج مثل ذلك العدد الكبير من العبيد<sup>(٣٠</sup>). ومن الأمور ذات الدلالة في

هذا الصدد أن الرسوم العربية لذلك العصر كانت تصوّر تاجر الرقيق في أحيان كثيرة عبي أنه دالرجل ذو كيس النقود المثقوب. وكان العالم الإسلامي قبل وقوع الحروب الصليبة يستمد عبيده من مصدرين وليسبين هماز

شرق أوروبا ووسطها (السلاف،، والتركستان. ولم يكن السوهان يمثل إلا المكان الثالث. بهد أنه يتبغي إنسافة أن العبيد السود كانوا موضع التقدير فوق كل شيء كعاملين في المازل -كالحمسي والسراري والرضعات والطهاة، وما إلى ذلك(٢٠). وكان أخفاد هؤلاء السراري والرضعات بتدعمون في المجتمع الإسلامي كمواطنين كاملي المواطنة، كما يشين على مسيل المثال من حالة عيسمى بن يزيد. الرعيم للتترض لمجموعة المهاجرين الذين أنشأوا مدينة سجلياسة (٢٠٠)، ومن حالة أبي زيد، الذي ولد في خاو من أم سوداء وأب من البرير وأصبح واعظاً مشهوراً، بعد أن قاد الفاطميين إلى حافة الهاوية وأواغر القرن العاشر المبلادي)(٢٣٦).

ونتيجة لتطور النجارة بين أقريقيا السوداء والعالم الإسلامي، تكاثرت الحيول العربية في أراضي السافانا حيث تيسر بقاؤها على قيد الحياة لاتعدام المطبيات. وأذَّت تجارة الخيل العراب (خيولُ البرير السريعة من أدال أفريقيا) التي كانت قد احتكرتها الدول السوداية إلى الاعتفاء

<sup>11111 (</sup>R. Mesmy) day as (1V)

<sup>(</sup>۲۸) ت. لغيسكي (T. Lewicki)، ۱۹۹۷ (پ.)

<sup>(</sup>٢٩) خائر الفصل السابق من علما اللجأد. AL . 114Ye (U.M. Coog) Had

<sup>(</sup>٣٠) بالاطلاع على الأسعار في الأسواق الدراقية النظر أ. أشترر (Ashnor) على 1914 ، عن ٨٨ وما يتبها وعس ٣٦٦ وما 

<sup>(</sup>۳۱) لیکري، ۱۹۱۸، ص ۱۱۹، (٣٣) قيا ينطل بأبي يريد، انظر ر. لوتورم (R Le Teamon)، 1905، واقتصل ١٢ من هذا السحاً..

التعريخي لمسائلة الحبول للنطبة التي كانت أصغر حجهاً، واثني كان البكري قد أشار إل وجودها في القرن الحادي عشر المبلادي<sup>990</sup>، وأصيحت نوبيديا والنوية بالتعريج متخصصتين في تربية وخول البررة السريعة، وتصديرها إلى خرب ووسط السودان.

## سلع الاستهلاك الترفي

كالوبالنمية للمعادن الطبيعة المحكن اللهمي يحول بالطبع المرتبة الأولى. وفي الشرة التي صيناء والتقد مثلاً همة عاطف متحبة للدهب، أوقوه بم سائر ألهاد القازة والأسواق الأجبية بدوجات متناوة. وفية إلى هذا القاطق برتيب التاريخ. غربي أرفيقه، وستوب الرئيلة، والذي.

وكان المحاس يستخدم كرادة عام في صناعة التحف الدية وغير ولك من منتجات الثرف. وكان يقتلع في شكل حلقات وليستخدم كمملة في بعض المناطق رفال سيلاً على نهر المستغلق!"؟. وفي جسيع الأحوال كانت تجارة التحاس منشرة على نطاق واسع بين المناطق المشجة له (كاناتها

(۲۱) ح م کورک (M. Core) (J. N. Core) در ایفترون و جرف،د. دوکتر (مشرف علی التحری) (N. (Y. J. Falter)
 ۱۹۷۲ (H. J. Falter) می ۸۸. وقد کالش هرچ. فیلم (T. (H. J. Falter)
 ۱۹۷۳ (۱۹۱۸) سناته المنوال این الدوقائ

و ۱۹۱۳) البكري: ۱۹۱۳، همي ۱۹۹. (۳۵) البكري: ۱۹۱۳، همي ۱۹۹.

(۳۶) البكري: ۱۹۱۳، هم ۱۹۹۱. (۳۱) سي. مونتي (C. Monsell)، ۱۹۲۱.

(۳۰) لیکری آن حج کرول (LM. Coo)، ۱۹۷۰ می ۱۹۷۰ د. لیتورون و چ.ف.پ. هیکتر ومشوف علی انسرد (K. Lenzoo et J.F.R. Hopkins)، ۱۹۸۱ می ۸۷۸ (شاما)، وعير، وغربي الصحراء) وفي أراضي البوروبا، وفي الجال أفريقيا حيث أتنى الازدهار لقني إلى زيادة الطلب عليه ومس. وكانت المنطقة الجنوبية لبلاد النغرب ومنطقة السودان الأوسط مشهورتهن باللؤلؤ وبأحجارها

الكريمة وكالعقيق و والأمازونيت، وغيرهما). فكانت أراضي البيعة الرائعة بين المبلى والبحر الاحمر تنفسين مناجم الاحجار الكريمة والزمزد التي كان لسلمون يستغلونها<sup>179</sup>.

### انتشار التقنيات

كانت التحارة وحركة السكان المقترنة بها بمثابة وسائلة أساسية في انتشار التقنيات. بيد أن الوثائق الثاحة لنا في هذا الصدد قليلة. والواقع أن اهتام الجنرافيين العرب الذين نستند إليهم كمصدر كان منصبًا في الأكثر على آلية توزيع السلم أكثر منه على إنتاجها. وما زالت السانات الأثرية من التناقض بحيث لا تسمح لنا بتقديم آراء إيمانية عن تطور الطنيات خلال الفترة قيد الدراسة. بيد أن معارفنا الراهنة نسمح بنسجيل خمسة فروع من الأنشطة التي يبدو أنها حققت تقدماً وانتشرت في الفائرة آلفائه، وهي: استخراج المعادن وتنقيتها، والزراعة، والصناعات الحرفية. والتقناث التحارية، وتقنات الحرب.

# استخراج المعادن وتنقيتها

كان استخراج المنادن وتنتيتها مزدهرين في جميع المناطق. وحسبيا يقتوره س. غسيل، لم تكن أشط فترة الصناعة التعدين في بلاد المنزب في العصر القديم، وإنها في العصور الرسطى(١٠٠٠. وفي مغرب الحدقم الإسلامي، كذلت محاولات لتسحين تقنية معالجة الحامات المعدنية. فعي اسبانيا الإسلامية الشخدات عملية جديدة لقصل الشوائب من ركاز الأزوريت (عام التحاس)، كانت تتمثل في تشبيع الحام بالزيت ثم إلقائه في تيار سريع، فيجرف التيار وقائق الفاز التي يجعلها الزيت عفيلة بينيا تتساقط النادة الترابية إل قاع المجرى. ومن المرجع كثيراً أن هذا الأسلوب كان تُستخدم في بلاد المرب(٢٠٠). وما زال النقاش قائباً حول انتشار الحديد أن أفريقيا، بهيد أن هناك ما يرجح فيا يبدو كفة نظرية ل.م. ديوب (٢١٦) التي تغترض أصادً علياً اصناعة استغلال الحديد – على كفة النظريات التي تفترض أن انتشار صاعة الحديد قد جاء من الخارج، والتي

(٣٨) الطر الفصال ١٩ من هذا اللجكد

(P4) البطوري في ح.م كروك (J.M. Cuoq)، ١٩٧٥، ص ٥٠٠ السمودي، ١٩٩١-١٩٧٧، الحزء الثالث، .01-67.00

(£) من. فسيل (S. Gsell)، ١٩٦٣–١٩٦٨، الجزء الثامن، ص ١٩.

(15) ن. بالله (N. Pacha) به ۱۹۷۹ ، می ۱۰. 1974 (L.M. Diop) -- ... J (87)

غشل بنايد العديد من اللوزخيز. وعلى أية حال، نقد ثبت الأن أن تسبيراً أفريقية مديدة قد الخافظة من العمر الحديدي إلى حدر الحديد علان الأفراد بــة الأولى الديلاد. ويرى أمر والو ما اللاقالين فيرى أمر والورية القرار بعدة على المارية اللاقوار على المواركة الإعمارية التي المناطقة المناطقة

### الزواعة وفي همال ازراحة . تسيزت هذه الدنرة باعتشار نفتيات معينة للفلاحة ونباتات جديدة، فنبئت بلاد

المرب وواحات المسعراء الكبرى نقام وي جديد انطرى على استخدام والفيجارة أو للجارى المسترفة من المجرء على حيد الموسع في زيادة عاصيل جديدة كالأور والقمال وقسب المسكر <sup>(11)</sup>. والمسترفة عن المجرء على المسترفة الإرامية وأشابه، في مورويتها إلى مصير المراجع (<sup>12)</sup>. مقبرة المحافظة بالجدران ومساطيها المسترفة التي لا توال آلاوها فلاموة على اليرج وفي شرق

الرئيمة بهدر أن الحقياس الاسيون هم "للني أدمارة ارزاء الاراز ن الحقولة المفدورة بلياد. ولف أثير المشافلة السيانية في إلى المثلق المستوية لتاله أو أولو عيديا عارج ماشها والعربية المؤسسة المثال المؤسسة المؤسسة المؤسسة الأوليمية الواقعة خواليمية الواقعة الحرابية الواقعة خواسة الصدرة المؤسسة المؤ

رستان دارانه المسابر البرون العدا كمياً و كارد الفريب بهت أنها هوت مناط لمدا التقلقة المائة أو الانتخاب المناطقة المناطقة المسابرين ولم أن الرفاعة المسابرين والمناطقة المناطقة المتحكل إلا يلادما عنين التهوين المناطقة المناطقة العربين المناطقة ال

<sup>(</sup>۱۳) ج.و.ب. هنتخورد (G.W.B. Huntingford) ۱۹۹۳ ج. مالور (G. Mathev)، ۱۹۹۳ به سدل. فینی (P.L. Shimie) ۱۹۷۱ (۱۹۰۰ وسام آیشاً شمیلن ۹ و ۴۳ من ها، انتهاد.

<sup>(11)</sup> حج، كورك M.M. Coop) (11) م 117) م 117 د. لهذرين وح.ف.پ. هريكر وطرف عل فحري (N.) (1181 - 1181 Cotton et J.F.P. Hopkus) (1181 - ص 48) (19) ند إنشا (N. Packus) (N. Packus) من 11.

<sup>(11)</sup> سي. تربه (C. Tospel) ، ۱۹۹۱ سر. (11

إذ الماريات المتراولة بشأن صلية انتشار القنيات الحرفية أقل بكير من المطومات التوافرة بشأن المتلار التغنيات الاأخرى، بهد أن مثال حقيقين فسنحقال الذكر. قبل حد قرل البكرى، كانت مضافس التي الشهورت بملافها تدين الاسكتارية بأساليب تلميع النسيج التي أعملتها من صناع نقلت الفنية الأناء

رضهات سنامة الورق من الكتان، ثم من النمان، على الطريقة السبية، فروة حقيقية إيضا من فهلة الفرد الطفر الجلامي، ذلك أن الزائر وروق البروم، الفائلين كانا أيستخدمات هي ذلك. الهن في نقل التصوص، كنا ناصيري من توفير المقرصة القوائية قصيم المرقم، بينا عليم الورق الرحية الكن الذي تشر إنجام بالسلية الجهدية في إعطاء أرضم الانتشاط الفكرية وجد عام <sup>480</sup>.

# نطور التقنيات النجارية

الصناعات الحرفية

أمّى تطور التجاوة وبدو حجم السف القارة بها إلى احياد أساليب دو حزايده التعابد. وكانت الما يراد فيه المشاهد المنتوب ولا يوال الاصادات الواليدية بالتجريع بال المسادات قدر دو الرقات الذي ترفيا فيه المشاهدي أن المنتوب المؤال المنتوب المؤالين المنافز المنافز المؤالين والمشاهدات المنافز المنافز من المنافز المنافزة المنافز المنافزة المناف

بدأ أن الاز الاركاني وبعد متراح الذي يورون لا القياب الطبية المراج مورة للله القبل المساح الميارة الله المتحدث الأداب (الاراب العبارة المداون الدين ا

(۱۷) شکري، ۱۹۱۳، ص ۱۹ و ۱۷.

(۱۵) تلاطعو على ملد اللبألة تقبل القصل الأول من ملة المبتد. (۱۹) ج.ج. كرولة (CLAC Octob) ، ۱۹۷۹ ، ص. ۱۷۷ تقبل نا، ليفترين (Control octob) ، ۱۹۷۸ و والاطلاح على

التجارة والسلة في العالم الإسلامي النظر م. لومبار (M. Leesbard) ، ١٩٧١ (١) التعالم الحاس والثاني

<sup>(\*\*)</sup> ج.م. گروک (LM. Occo) (LM. Occo) من ۱۹۲۳ ، اینترون و ج.ت.پ. هریکتر (مشرف علی التحریر) الا (\*\*) ج.م. گروک (Levision at J.F.P. Hopkins) من ۱۷۳،

الصامة:، التي أشار إليها عدد من المؤرخين بعد هيرودوت (١٩٠٠)، هي واحدة من تلك الأساطير التي لا تنتن بسهولة، كما بتين باولو فارياس<sup>(41</sup>).

#### تقنيات الحوب

في بلاد الساقانا السودائية، أذى تزايد استيراد الحيول العربية وتطور عمليات استخراج الحديد وتنتيته من ناحية، والتطور الداحل لمجتمعات هذه المنطقة من ناحية أخرى، إلى تنتير جلمري في التكتيك العسكري. وأصبحت الحدياة، لا الجند المشاة، تلعب الدور الأكبر في المعارك. كما تغيرت تكترلوجيا التسليح، فأصبح القوس والسهم اللذان يمكن تسميتها ، والسلاح الديمقراطيء المميز للمجتمعات القائمة على المساواة (١٩٥٩)، واللذان كانت صناعتها متيسرة لكل فرد، يُستعاض عنها تديهها باسلحة من الحديد كانت صناعتها تفترض سباقاً اجتماعهاً أكثر تطوراً. وأحرز نقدم منحوظ أيضاً في صناعة الأتراس خلال هذه الفترة، فذاع صبت الأتراس المعروفة باسم واللمطة،، والتي كانت تصنعها قبيلة صحراوية تحمل نفس الإسم، وانتشرت شهرتها حتى بلاد المغرب(٢٠١). ويمكن القول بشكل هام إنه، يقضل وسائل النقل السريعة والحيول والجال) وتحسين الأسلحة، أصبح للحرب دور ربسي في سير العمليات الاجتماعية لدى التشكيلات الاجتماعية الأفريقية.

# التوسع الإسلامي وأهميته من الناحية الاجتماعية

تميزت القترة من القرن السابع بل القرن الحادي عشر البيلاديين من ناحية الحركة الفكرية بالتشار الإسلام، لا على حساب المسيحية واليهودية فحسب، بل وعلى حساب الديانات الترمنة بتعدد الآلفة أيضاً. وفي نهاية القرن السابع الميلادي، لم يكن يعتنق الإسلام سوى أقلية من الفاتحين العرب في بلاد المغرب ومصر، ولكن في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي كانت قد اعتنقت الإسلام بلاد المغرب كلها، ومصر، وغرب الصحراء الكبرى، ومجموعات كبيرة من السكان في غرب ووسط وشرقي أفريقيا. ويُعزى انتشار الإسلام على هذا النحو اللفت للنظر إل أسباب عديدة. فلي رأي موني، يعود النجاح الذي حققه الإسلام في غربي أفريقيا إلى قسر الناس على اعتناقه وإلى بساطة تعاليمه التي ويسهل أن يعتنقها السوده<sup>(60)</sup> إلا أن هذه التفسيرات تفسيرات سطحة. فينها اقترنت بالعنف هيمنة روما ثم بيزنعة ثم

الاستعار الاترب عيداً إلينا، والتي جعلت كلها من نفسها أدوات لنشر المسيحية، فإن التوسع

<sup>(</sup>a) هدونوت (Herodotta)، ۱۸۹۲، الكتاب الرابع، ص ۲۳۷.

<sup>(</sup>et) بدف دی برزلیس فاریاس (P.F. de Mocaes Fariar) ، ۱۹۷۲ (٣٢) م. فردي (J. Goody) ، ١٩٧١ء ص ٤٣.

<sup>(14)</sup> البطوي: في ج.م. كورك (1.00 COO)، 1940، ص 13؛ ابن الطبه، في ح.م. كورك، 1940، ص 40. .at . ... (1971 .CR. Manes) ...... (1991

الإسلامي في أونيقيا ملدارة المحذ شكل تعدق أمداد متزايدة من التجار بيضاف إلى ذلك أن مقولة بساحة الإسلام الزهومة بالقارنة إلى للسيحية، هي أترب إلى الحكم القاتم على النجير أكثر متها إلى التحقيل المؤخوصي للدياتين.

عندسة اللول إن تومع الإسلام برحع إلى الطلوف الاقتصادية والاجتماعية الجنيدة التي أيست بصورة مبشرة وغير مباشرة من النوسع التجاري والسباسي للأمبراطورية المعربية، المدي ورتبط بالإت التطور الداخلية في المجتمعات الكريمية\*\*\*،

السيات الأساسية لتطور المجتمعات الأفريقية من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي

نديزت التغيرات الاجناعية في تلك القبرة بثلاث سمات أساسية، هي: حركات المسكان الرئيسية، وتسارع مسئية القابر الاجناعي تنبعة لتقدم في تفسيم العمل، وتطور الصراع اللشي الذي تحلُّ في حركات المدرد والحروب الأمنية في دول مديدة.

## حركات السكان

سر خرات الشائل الدير المؤدن الدين الدين الدين المؤدن البياناً بأناكات المهدائي المؤدن المهدائي المؤدن المهدائي المؤدن المهدائي المؤدن المهدائي الدين المهدائي الدين المهدائي المؤدن الم

<sup>(</sup>۲۰) نفر العملين و و و من منا التعلق. (۲۰) بدأ، أورات ومترف مل السري (And. Ogon) ۲۰۰۰، دفر أيماً العملين ه و د من خاد للبلك. (۲۰) فينا بيان بالسري منها حلى قبل طرحي بركي (Andead) ۲۰۰۰، وأن الدسون الأخيرة التي أمرات كان من درج "كانوناني من لف الكومل (Kaldead) تقال (Kaldead) من التعالى المساعدة للبلك على التعالى المساعدة للبلك على أن المساعدة المساعدة التي العالى المساعدة المساعدة التي المساعدة ال

<sup>(</sup>۵۹) ب. أبارغوت (۵.۸. Ogo)، ۱۹۷۲، والمصول ؛ وه ومن ۲۱ إلى 60 من هذا المجاند

نسارع عملية التهابز الاجتهاعي

السردانية، والذهب في حالة الدول الإسلامية) بحيث أصبحت نميل إلى نعزيز هيمتنها على هامة الناس. وهكذا أصبح هناك في معظم هذه الدول فاصل متزايد الوضوح والحدة بين أولتك اللبن كانوا يستفيدون من التجارة والطبقة الأرستقراطية والتجارع وبين عامة الناس والفلاحين وصفار الحرفيين في اللدن). وكانت التيجة التي أسفر عنها تطور التجارة بشكل عام هي تمزق البني الاجتماعية القائمة على الفراية والفئة الإنهة فصالح نظام أجتماعي جديد قائم على ملكية وسائل الإنتاج وأي الأراضي في دول المغرب) والتجارة. ومن المحمل أن التنتيرات الني حدثت في الساحل الشرق من أفريتها وفي مصر والصحراء الكبرى نتيجة لازدهار التجارة في المحيط الهندى والبحر الأحمر والبحر الأبيش للتوسط هي أنبي أثرت بدرجات متفاولة على إنشاء زيمبايوي في الذن الحادي عشر الجلادي، وإنشاء مملكة الكونغر والتي اكتملت بصورة نهائية في الفرن الرابع عشر البلادي)، وقيام دول الهاوسا. وتوحي صبقة حديثة الأسطورة سوتدياتا (سواجاتا)، أميراطور ماندي الشهير في القرن الثالث عشر الميلادي، بأن يعنات استجلاب العبيد التي كان يقوم بها أمراء مالينكي بالتواطؤ مع الجار سوتنكه هي التي حازت إلى قيام أمبراطورية مالي<sup>ور....</sup>. ولكن<sup>ي</sup> نعتف، خلاهً لما يراه عدد من المؤلفين، أن التجارة لم تشكُّل القوة الدفعة وراء إنشاء هذه الدول(٢٠٠). وكال ما فعلته هو أنها عجّلت بهذه العملية بالاستناد إلى الديناسية الداخلية لهذه المجتمعات التي كانت قد بلنت درجة من التفسج تسمح لها بالاستجابة بطريقة إيمابية للضغوط الحارجية. وكان ظهور الفائض الذي نجم عن تقدم القوى الإنتاجية هو بوجه عاص الأساس الذي استندت إليه التجارة مع المجتمعات الأجنبية. ومن هنا كانت الطواهر الاجتياعية في تلك الفترة هي نتاج العلاقة الجدُّلِة بين إنتاج السلع وبين توزيعها. وأيًّا كان الأمر، فقد كان التوسم الإسلامي في تلك الفترة نتبجة للتفاعلات المترتبة على التحولات الاقتصادية والتنيرات الاجتيامية مرحديني المنظم المناطق في أفريقها، ولا سيًا بلاد الغرب، ومصر، والصحراء الكبرى،

<sup>(</sup>٩٠) و. كانيسرغو (W. Karaisekho)) (٩٠)

<sup>(14)</sup> تشتر مركز المبراسات والأنفاث المتركسية، 1441، ويشكل عامن مثالة بي. سويه - كذال Suret (4. Suret). (Catalo).

رباید افروق در دربات الارسان الراسط والارس و الارات الدین الدان الدین ا

ي ريال السيان ميري والأسطان ميري والمنطقة بين المواقعة وهي دريسية عن الرئال الاصطفى البيس الذي يوليس الذي يوليس الذي يوليس الدين المال الأسرائيس أن من الانتخاب الأسرائيس أن من الانتخاب الأسرائيس الدين المنافي الإطار المنافية إلى الإساسات أن الدين الإسرائيس الإساسات المنافية الإطار المنافية إلى الانتخاب المنافية المن

# تطور الصراع الطبق

اعتلفت حدة الصراع الطيق والتراعات الاجتياعية بشكل عام بمسب الحسنس لمصنية وبمسب السندري الذي يلته علاقات الميسة والاستطلال داخل كل فقد من القامت الاجتيابية. وبالنسية لبلاد الحرب حكل فرأً. وبولانا، وع. العربي، ويديجة التل ج. مارسيه، حركات التسرد والامتقال في تلف الحربة باعبارها صديلاً من الصراع الشهر<sup>600</sup>.

(٦٢) سي.أ. جولياد (C.A. Julien) ، ١٩٥٢ ، ص ٦٣.

(٦٣) البكري في ج.م. كويك (L.M. Curo)، ما ١٩٧٥، ص ٩٣. (١٥) المرجع السابق، ص ١٨٥، وانظر العصل ١٣ من هذا المبلد.

(۱۵) الذكري في ح.ج. كورك (LM. Coog)، ١٩٧٥، ص. ١٩٠٩، وانظر الفصل ٣ من هذا المجلّد. (١٦) المرجم النسابق، الصفحان ١٠٦، و١٠٦٠.

(۱۱) افرجع النابق، الشعجان ۱۰۴ و ۱۰۳. (۱۱) الرجم النابق، ص ۱۹.

(۱۷) افزهج انسانی، خواباد (۱۸) مهر. أ. جزابان (۱۸: ۱۹۵۶)، ۱۹۶۲، خر۱۹۲ ع. العروي، ۱۹۲۰، ص ۹۱ و ۹۲) ح. مارسيد .C)

ites (Margali) ۱۹۵۱، من ۲۵–۱۹

الله ( المال المدينة وال الميرة أكار الميرة أل يكن الميرة الميرة

### الحائمة

تعتبر الفترة بين القرن السابع والقرن الحادي عشر البيلادي مرحلة خاصة في تاريخ \$75 أفريقها. ولا

ما الكامل بها ما تحد الله وما يوان والت الله التصدات الدين آبادا الآخر الفلس في الملتم لق الولت الأخر الاخراج المهادة التي المراح الم كان كاناً، وما يوان يواني يمكل طبوبي ملكا العامل الاخراج الاخراج المقادة أن طبوره الم كان كاناً، وما يواني يمكن طبوبي ملكاناً العامل الموانية المائل المراح المستحدث بلنات برخط مشتد القابل المراح الإخراج الرحاجي، وأصحت أنها بأن العاملية في القابلة إلى إلى الماء العامل المراح الرحاجية المناطقة المناطق

<sup>(</sup>١٩) اغلر ج. بائيل (والطلقة A. Bathily)، ص ٢٤-11.

<sup>(</sup>۲۰) انظر المنافذ التي تلكت بدأن هذا الموضوع في مركز الغزامات والأيمات التركسية، 1442، ولا متما ج سوريه – كان (Sarre-Casale)، 1442، وسي. كركزي-طيدوونيش (C. Coquery-Videoviced).

<sup>.14</sup>Vt

## العلاقات بين مختلف للناطق في أفريقيا

والملاحظة الأساسبة الثانية يسكن النوصل إليها من خلال تحليل التشكيلات الاجتماعية المحددة الذي أوضحا معلله في هذا الفصل، وهي أن أفريقيا كانت خيزل الفترة من القرن السابع الميلاهي حتى القرن الحادي عدر الميلادي قادرة على تلبية معظم احتياجاتها من السلم الأساسية والترفية، وذلك بفضل التقدم الذي أحرز في تحقيق التكامل الاقتصادي بيز اقتصاداتها الإقليمية. أما في سياق الاقتصاد والعالمي، في تلك الفترة – الذي كان يتألف من نظامي البحر الأيض التوسط والمحيط الهندي - فقد كانت أفريقيا تحتل مركزاً مهيمتاً، بفضل صادراتها من

ATT

الذهب بصفة خاصة.

### الفصل الثامن والعشرون

## أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخمسة

جان دُفيس ويان فانسينا

## مقدمة

ملحقة الحرب القيامة التي أمين مثل الأخراء التي المناس ومناس في البيان الدين المألف المراس القيامة الدين المناس ومناس في المهاد ان توقيه المناس المنا

وقد لإلمات مقاولات شين الكشف من معد من للاتح المامة التي كان تطور القاتة يوجه عام يصعف بها مخال هذه القرون الحسد بد أنه لا يوسد من بيها ما يصعد أنها الفرائد يشكل وقد الارم براه الكان ذلك يقابسية للقاتة كان أن الأي يجتم عال من شده المراتب يشكل القرارة الرياض، الذي كان السنة المثالية فابل عبد الاستراء، ولا ما على والصحد المنافق القرارة الرياض، الذي كان السنة المثالية فابل عبد الاستراء، ولا ما على والصحد

الحديدي التائزة – اللّذي ستمود إليه فيا بعد – علامات مرجعية وعامة لا تخل الحمال. ومن اللازم أن تدفعه هذه الحقائق البسيطة إلى امتاب جانب الحلم و لأن البحث العلمي يقدم بتغلوات مسارعة، وكل الامتدان بوصل إليه يؤدي إلى إداعة النظر في عصومة متكدلة مما

الان وجد الديان بن لا در صباحث المقالة وجرف تصويط القائمة أكار وجرف خلاف المراقبة وجرف خلاف المراقبة وجرف خلاف المراقبة وجيف الانتخاب المراقبة وجيف المراقبة المراقبة وجيف المراقبة المستخدمة المراقبة وجيف المراقبة المستخدمة المراقبة وجيف المراقبة والمشتخدة المراقبة المراقبة المراقبة والمشتخدة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة والمشتخدة المراقبة المراقبة المراقبة والمشتخدة المراقبة المراقبة والمشتخدة المراقبة المراقبة والمشتخدة المراقبة المراقبة والمشتخدة المراقبة المراقبة المراقبة والمشتخدة المراقبة المراقبة

سال راه الميات فيه العدالات والمجارة المركزة بالطوارة براماء ويقع أرض والم أسبب.

المركزة الميات والميات الموالة الموالة الميات والميان الموالة الموالة الموالة الميات ال

أهم الأعلى الحفيلة: س. لا ماكيتوش و رح. ماكيتوش (S.K. McInoosh et R.J. McInoosh) ، 1980 (ب) اح. تحقيس (Dovisso) ، 1987 .

تظاہم حاطق الاخترار پر آخر داخر اور خار کی میراد جائے ہیں۔ میراد رحافظ الدی اور خار اور اور ام املیات در سنتی اس پیدا السیارت بسر امراد رحافظ الدی الدین اور اکار کی دیگر الدین الدین الدین الدین الدین امراد رحافظ الدین الدین

#### أفريقيا الوسطى والجنوبية انتهى تاسع البات بالعبار ~

لهي درج الفرد بقدار حال القرد السام الدوري " رئيست نده القود بقد لله المساورة المساورة المراقع المساورة المساو

 <sup>(1)</sup> كيد قاسية (D.W. Philipson) ، 1984 در. ميلسون (D.W. Philipson)، ١٩٥٢ رأي: ت.د. موقان
 (1) ١٩٥٨ - ١٩٥٨ مي ١٩٥٠ و واقعل الدادس من هذا الميلد.

 <sup>(</sup>P) كمو الحامة إلى إحراء دراسة طعملة ادباء تبي تبي من الزانية الارتباء الطرح. درد (Food) .U. Food).

مثلة إلى أمري برقاعت المثان المناسبة والسمي روح الفر وحيد والأطاق على قال في تقلق المناسبة الأساسبة عن أن أيضا والمناسبة على مواقاً عن ما المناسبة على مواقاً عن المناسبة على المن

#### شرق أفريقيا د د د اد د

ن قرق أنبياء رياضي الراحية لل الاستلام ، تربط الحركة التاريخ التراكة المرحة الرحي على المرحة المرحة المرحة المرحة المرحة المناطقة المرحة المنظم المرحة المر

it on clear (C Radinilaty) of the one

 <sup>(9)</sup> قد دینیا (۱۹۸۵ (۱۹۸۱ (۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ و ۱۹۸۲ و ۱۹۸۲ (پ)) خی که ر مد.
 (۲) می مقده السلاف، انظر هم دیدین (۱۹۹۱ (۱۹۹۸ (۱۹۹۳ و ۱۹۷۹ و ۱۹۷۹ و ۱۹۷۹ میله من مشام انترانی اطاحه بهده

المواقع ليم باليها إلى على المستخدم المواقع التقرير من مسرات الاداري من مسرات الاداري مثلاث مثل ويد وهو الاستخدام A.B. الدائمة الله من لام و الحديد وقر على المواقع من المؤلف المناسبة على الاستخدام المناسبة على الاستخدام المناسبة من المؤلف المناسبة على المؤلف المؤلف المؤلف المناسبة على المؤلف المناسبة على المؤلف المناسبة على المؤلف المؤ

### غرب أفريتيا

تعرض غرب أفريقاً لمطور مثال وعضل في وقت سناء إن شهدت حنطق الغابات وساطق الساعات البغة عقوم معالم الله قالوردة أشمأ بن مراكب هما أن يكون السير السكان تم اعزن بالنس يعمير عقير تقطعة الطبق. وصعرت الدولان القليفة المؤولة من يول إلى العراض أن الرامين كانوا أن المثل في المنطقة، وفي عابات بنن ويجبريان، تعوام الدلائل وجه عاص عي

رق الأواد الأخر بقاداً من خاص المنافع (من خلفة السامل المدين في الله لملة فرود و كان المنافع المناف

إن أرسة فهورها إلى الوقت الذي تنور فيه أستوب المستومات الخرف، فمن الشكل أن ترجع والك إلى القرت التمن المجارئين المطر فد ما قد الوز (Van Noton)، عمراء، من 11. ميمي، قام فوانشيان الإاشراط مع أر فرول (New York, Robert 11, Declay) (New Noton)

س ۱۱۱ ر۱۹۸۳ (پ). (۸) پ.چ. داران (P.J. Buring)، ۱۹۷۹،

<sup>(</sup>۹) ج. قبس (J. Devisse) (پ).

<sup>(</sup>١٠) الأطلس الرطني للسنفال، ١٩٧٧، الترحة ١٨ واللاحظات النبطة عنها.





الشكل ١٦٥١. (أن قشع من أينار ألوكاننر في لوموما وارمامي، زاعي).



الشكل ٢٨١١: (ح) ثور من رواندا، حمره سع سنوات ووزله -20 كجو ووزن نادر في السطنة).



الشكل ۲۸،۱۱: (ب) ثور توخواري أبيض وأسود النود مي أر: كانب (زائير).



الشكل ١٠٨٠١: وهن لور سامًا في كيساميًا كيلو، والي



الشكل ٢٨٠١: (د) عمل موك دينون والريكاندر



الشكل ١٠٨١: (ز) عجل جرسي في كاسيسي (تاباء زائي)



الشكل ۱۹۸۱: (و) قطع من أبقار فرزياد وشركة ترية المائية وصاحة الأعلاف، كالانما وثنياء زائيي.

التجفيف التدريجي للمناطق الواقعة بهن الضفاف الشهالية للنهرين وبهن الصحراء وما واكبه من حفر للآبار العميقة<sup>(١١)</sup> وانسحاب الزارعين وحاول الرعاة ومن بعدهم رعاة الإبل في محلهم، من الجُلُّ أَنْ لَمُلِكَ كُلَّه قد اقترن على الأرجع بزيادة الكتافة السكانية في الأراضي التي كانت لا ترال نجد كفايتها من المياه جنوبي النهرين.

ونوشك أن نكون الآن قادرين على تحديد العالم التي يتميز بها عدد من الناطق النمطية. فقد كان الساحل منطقة تربية الماشية حيث كان السكان يعتمدون في غلاتهم على الحليب بالإضافة إلى حميد النباتات الحبية والعلفية وصيد الحيانات، ولم تكن الزراعة تمكنة إلا حيثا كانت طبقة الماه الجوفية تسمح بسحب المياه والري. أما صيد الأعماك، الذي كان موجوداً في العصر الحجري الحديث (٢٠١)، فقد اغتنى من كافة الأنفاء، وترتب على هذا التنتير الجوهري حرمان السكان من اكثر مصادر غذائهم الأساسي دواماً ووفرة وأن تعتر على هذه المصادر بعد الآن إلا في وديان الأنهار؛ ورياكان هذا الحب ولأكل الأسالة هو الذي أوعجد تجارة الأسماك للجففة أو المدحمة المجلوبة من الجنوب في منطقة الساحل، وإن لم يُعثر حتى الآن على دليل أثري بؤكد ذلك. وأغلب الظن أن الصيد ذاته لم يكن يوفر موارد كأفية لأعداد متزايدة من السكان (١٠٠٠ . وقد أصبح من الحتم الالتجاء إلى الاستيراد في الحالات التي كانت المنتضيات الاقتصادية توجب فيها على الشحوب أن تعيش في بينة لا تنتج ما يكتبهها(٢٠)

وكانت الرديان تشكل مناطق ذات تنظيم مركب تقع في قطاعات موازية لمجاري الأنهار حيث كانت الأرض على الأرجع مثار منازعات مريرة مع ترايد أعداد السكان، وتقدم تفسيم العمل وتنظيم السلطة. وكانت المياه هي المجال الذي تعيش فيه العموعات قديمة ومترابطة من الصيادين(٢٠٠٠). وفي القرن السامع الميلادي كان أولئك الصيادون يارسون بالعمل عمليات الجفيث الأعالة – بل ومن المحتمل أنهم كانوا يهارسون عمليات تدعيتها – وتصديرها(١٠٠٠. وكانت المياه نوفر كثيراً من النواد النشائية الأخرى، كالسلاحف والمحار، ولحم فرس البحر والنهاسيح(٢٧). ثم ظهرت بعد ذنك الفطاعات الطوبلة الضيقة التكاملة التي كانت تزرع فيها محصولات تحتاج إلى

ن القرد الثان عشر البلادي يقول الزدريسي (ح.م. كووك (J.M. Coog) + 140، ص ١١٤٠، و ص ١٩٢١ -وهر نصر لا يورد إلا تادراً - إنه في اطاق منحني السناقال دنوجد دروب لر يعد لما معالم معروفة، وقد الحت مسالكها الله المساورز...... وجل ماؤها يعيض في باطن الأرس وأصيفت علامات الانجاس إلى النص الأصلي...، وقد أكدت البحوث الأثرية هذه المدارمات.

<sup>(11)</sup> 

<sup>.</sup> در رز (V. Rout) به ۱۹۸۰. أ. مرل (A. Holl) ١٩٨٢.

an أورد البكري، ١٩٦٣، ص ١٥٤٨، مطومات عن هذه الواردات. an

ج. ناياس راً. رفريه (C Thilmans et A. Roviei) من خاله (J. Galleis) من ف (30) ماکونتوش و رج. ماکونتوش (S.K. Mclososh et R.J. Mclistosh) د ۱۹۸۰ دست.

س.ند. ناکبترش و ر.ح. ناکبترش (S.K. Melestosh et R.J. Melestosh) ۱۹۸۰ (س) من جینی جیار. بقدم الكرى، ١٩١٣، ص ١٩٧٣، وصفاً بار نا لعب فوس البحر بأبدى سكان الماطل فلعادرة لهو السندال.

كميات قليلة من الماء ومحصولات تصعب زراعتها بعيداً عن الماء، وكانت هذه قد فدت مناطق استقرار بكال ما في هذا الاصطلاح من معنى منذ قرون بالفعل حين بدأت الحقبة التي نعرض لها<sup>(١٨)</sup>. وعندما نتابع صلية استيطان الزارعين في الأراضى الأقل جَنَاهًا، فإننا للاحظ أنها كانتُ

تطوى على تدمير تشديد للبيئة نتيحة لأفتلاع الغايات على نطاق واسع<sup>(4)</sup>

وعلى بعد كيلومترات قليلة من المنطقة المعتازة التي يشكلها حوض كل من النهرين – وخاصة دلتا نهر النهجر الداخلية الضخمة – توجد بقايا أشكال بالعة التقدم بالفعل لتنظيم الزراعة على نحو بعني بالاقتصاد في استخدام المياه. ويتصف بالبراعة في الإفادة من كل انتباتات النافعة للحياة." ومع أن هذه المهارة الزراعية لم تكن قد استكملت جميع عناصرها قبل حلول القرن السابع المبلادي – لأننا ما زانا نُفتقر إلى الدراسات الأثرية اللازمة – فمن الراجع على ما يبدو أن كثيراً من هذه الثقنيات المتنمة لاستغلال التربة - التي كانت تنظوي عل أسالب وإثنية، ذاع صيتها نها بعد مثل السيرير -كانت قد دعلت في طور التنظيم فيها بين القرنين السابع والتاسع

لليلامين. -بين. ثم تحولت الأرضى الواقعة المجالي التهرين شيئاً فشيئاً إلى مناطق الرعي بعد ما هجرها الترارعون على غو تدريقي بسبب قلة الأمطار. ومن الراجح أن يكون انتشار قبائل الفولاني من المناطق التي تعرفُ اليوم بأسم السنغال قد بدأ في هذه المناصّى خلال القرن الحادي عشر المبلادي، ورياكان هذا الانتشار في وقت سابق؛ ورياكان يرتبط بدوره باقتناء أبقار الرببو.

## الصحراء الكبرى

علال الأعوام الألفين أو الثلاثة آلاف السابقة، كانت الصحراء الكبرى – يا في ذلك أطرافها الشهائية الجنوبيَّة – قد تحجرت من سكانها على نحوٍ تديني نتيجة لعجز مواردها المتناقصة عن تزويدهم بالدفاء الكافي. وكان إدخال الجمل إلى هذَّ المناطقُ. ابنداء من القرن الثالث الميلادي، يشكل أنورة في عبال المراصلات وفي عبال الفلماء في وقت معاً ١٠٠.

كذلك خضع الحيز الجغرافي للمساحات الشاسعة التي تحتوي عليها الصحراء الكبرى والمناطق المجاورة لها لعمليَّة إعادة تنظيم كاملة. قلم تعد الواحات النَّاطق الوحيدة الآهلة بالسكان، ولكنها أصبحت غاط أرتكاز في شبكات لارتياد الكلأ تستخدم كافة السائك الغنية بالآبار. ويشر استخدام الجمال نقل الأحيال الثقيلة لمسافات منرامية، وهو ما ينهني أن يؤخذ بعين الاعتبار في منظف المناقشات التعلقة بنشأة العلاقات هبر الصحراء، وهي الطاهرة التي انسع نطاقها قرب نهاية العصر البيزنطي.

قدت الحفريات الني أجريت في جني جبو الدليل على وسود زراعة الأرز. ولا يعرف حد ما بزا كاترا يزرهون الأرز الروي أم أنهم بلمأون في الرزامة الجانة.

ب, خافق (B. Chavene) عام ۱۹۸۸

<sup>(</sup>۳۰) رو بركيه (R.W. Buller)، ص ۱۱۱ ال ۱۱۰

## شمال أفريقيا

ن با بطر قار آفریا به او تا را بسرمان اکن آفریه قیار مافر آلایای از در صد الله در است. و آفری است. و آفری است. و آفری است. و آفری است. و آفریا است. و آفریا آفریا است. و آفریا آفریا آفریا آفریا است. و آفریا آفر

من تقديما له كسل من روت طبق مها ، رق سر طبق الأولى إ به مسكل المنته المنته المرقم المنته الم

<sup>(</sup>٣١) عن المجاءات المقر على سيل الثال ت. باكي (T. Binaquis)، ١٩٨٠، واقتصل ٧ من هذا اللحاد.

ر الوحد الدول من الرحد الله كل إليا من الأرداق الدول الدول

التي كان برئب في الحسيل طبيعاً<sup>(10</sup> رقيم فضول ورقم بينته. وغير لا تستطيع أن أهده ساستاط إلى الوقيع الحاليل للبعوث – با إذا كانت تطورات مالك قد وقت في البريا أو مدافقتر، ولا ما إذا كانت قد وقت في طرة سايلة – كما هو الحالي بالنسبة لالويراء أو لاحقة.

# حركة المجتمعات الأفريقية

الكت المركة العامة المسيحات الأولية، إنجاء ما الرئال مساح البلادي وحتى الفردة الحلاقي مثر الملادية، تصد في جنبك حرور فلاقيل الكتافة بأما تكان والرئاسة حرورية بلاز الأرضاع المبالة والموافق عليه الموافق المبالة المبالة الاطاقية الموافقة الموافقة المبالة ا

ومن المعتمل أن تحول عامان المجاورة فقد المدان المجاورة الإنصاف عرفات حادث بطولة الم تكن تشكل هجرات؛ ولكن البحوث قد بدأت تعيط عنها اللئام شيئًا فشيئًا. ويصدق ذلك على التحرك

<sup>(19)</sup> استنجم هذا الشكل العربي لهذا الاسم، وإن كان كثيراً ما يكتب ووندلك. وهي مرفع عام أفادتنا السعوث الأثرية وتدارأ مستندات كان قديد

<sup>(</sup>٦٣) يادل الاسراق (ج. تربير (Tropeau)، ۱۹۸۶، ص ١٩٨٦)، دولا تقع المين بعد ذلك على وبيار أمر دومو... وتتعاول الحقود حتى الشلال التنجذ مع للسلمين، ولها وراد ذلك لا يعرف السكان لا يبياً ولا شواعه ومكانب.

<sup>(</sup>مثلث). (11) ج ترومر (O. Tocopeas)، ۱۹۵۶، صر ۲۸۳: هورأی فیها نماؤ وأمثاً وحمائل ومروحاً فیها پاره. (۲۰) المرجد السائل، صر ۱۹۸۳.

<sup>)</sup> من هذه الفترة الطّروري. آدامز (W.Y.Adams)، ۱۹۹۷ و من طرّة واطفروات الحديث، تشرّ وأ. ولسي ((C.A. Webs)) ۱۹۹۶-

العكسي من الترانسقال صوب زيمهابوي الذي بدأ عل ما يبدو في القرن الثامن أو التاسع البلادي والذي يرتبط على الأرجح بذَّار ناتجة عن الزيادة المفرطة في أعداد السكان؛ وهو يصدق أيضاً على ما حدث في دانا النيجر الدَّاعلية إذ احتلت الروابي المشرفة على وادي النهر - والتي كانت غير مستثلة حتى ذلك الحبن - خلال الفرمين العاشر والحادي عشر البلاديين (٢٠٠). ولو أجريت دراسة أكثر تعمقاً عن التغيّرات الماخية لقدمت إضافات هامة إلى معارفنا، بل إن التغيّرات المتواضعة أو القصيرة الأجل كان لها على الأرجح دورها أن تعجيل الظراهر المتعلقة بالنكدس السكاني النسبي، أو على العكس، في خلق ظروف أفضل بصورة مؤقئة (١٩٨٠. وقد حاول البعض في هذه الأعوام الأخيرة تفسير هجرة بني هلال وبني سليم استناداً إلى اعتبارات بيئية لم يخرجوا من ذلك بنتائج حاسمة(<sup>110</sup>).

كذلك أدت الديناميات الجديدة في عال الإنتاج إلى إحداث نغيرات اجتماعية بطبيعة الحال. ويسعنا أن نقول إلى حد ما إن العمليات الرئيسية للعج عنتك الجماعات في عبسمات مترابطة تقد وقعت خلال هذه الفترة. إذ كان هذا ولا رب هو زمن ونشوه الأعراق،، واستيماب الجماعات

القديمة ضمن جماعات أكبر، ودمج اللعات بصورة نسبية وعلى الصعيد المحلي على الأقل، ولم ينحقق شيء من ذلك كله دون مأسي ودون صراع. وفي غابات أفريقيا الرسطى، استمر تخصص الصيادين - جاسي التيار واستفظ الصيادون يشكلهم النزمي رغم أنهم كانوا يعيشون في تكافل وثيل مع الزارعين، ورغم أنهم كانوا قد

أعذوا لغتهم. وتتم استيعابهم اجتماعياً وثقافياً كي يصبحوا وطائفةو ثميزة داخل مجتمعات كبيرة. وفي معظم الماطل، كان السكان المعلمون قد استوجوا ثياماً بمقول أواحر القرن الحادي جشر البلادي، منفا حدث في زيمبابوي وزامبيا<sup>(٣٠</sup>). وكانت عملية الاستيماب لجري بوتيرة أكثر بطأً في شرق أنغولا وفي المناطق المجاورة من زاهبها حيث كان دعصر حجري متأخره لا يزال موجوداً حتى القرن الخامس عشر الميلادي. وفي هذه المناطق، تراجع الصيادون جامعو الثار شيئاً فشيئاً، وعاصة بعد ما تأثر توزيع لحوم الصيد نتيجة لتزايد كتافة السكان. ولكنهم ظلّوا على حنفم في جنوب أنغولا داخل الأراضي التي لم يصل إليها الترارعون الناطنون بالبائتو. وفي غرب أفريقيا، كانت مجتمعات محلية تتألف من عدة عناصر بالنمل قد استقرت عند

مشارف الديات وفي المناطق الغابية. وقد أسفر تنظيم مناطقهم عن دمج الصيادين وجامعي الثار والزارعين في عينمات أكثر تعدداً نشأت فيها شبكات داعلية من وثمانح القربي الصورية، كما

<sup>(</sup>TV) . ورج أ. يقو و شدس. كينستازي- وسترمان و ل. خاكيورد و أح. لانج وج.د. قان دير عالس R.M.A. (Bodeaux, T.S. Constandto-Westermann, L. Hacqueberd, A.G. Large et J.D. van der Waals)

بإعد بالعسير الثاغي في كثير من الأحيان فيا بين القرن الثامن للبلادي والقرن الجادي عشر للبلادي فيا يخص الفضة الوسطى في زيمياوي. الظر الممال ٢٤ من هذا البيان

ثبت الرابع في مؤلف ج. دُنيس (Jevisse) ، ١٩٧٢ ، س ١٩-٩٠.

ر. حرصري (L. Gerbace)، ۱۹۸۳ ، ص. ۱۳۱ ، ص. ۱۳۱ ، دو. فيليسون (D.W. Philipson)، ۱۹۷۷ (أ)، ص. ۲۱۷-۲۰

<sup>. 747</sup> 



الشكل ٢٨٠٧: بيت مبنى من الطوب الني: غرفة ملية والمصدر المركز الوطني الأبعاث العلية، غريس، ١٩٧٥)

نشأت بها شبكات عاربية لأحاوف مكان تهدف إلى ضاربة باد الجاهة من خلال بجاه وترود فيهم بين القرن . يد أن الارضاع تحت أخر مقصة لي المفاش الهرية - قند أن الارتجاع لي إيفاد فقس يسمح بتانان الناسق في حدود مساقات خريطة ""، وأصبح تعسيم المعلل بين التعبير التفاصيم أكثر فرسواء وذلك رفع استعرار التكافيل القديم بين السيادي وجامي القرار وسيادي الأحالة والرائبات وحدة لك المعاشرة التكافيل تعديم بين السيادي وجامي

م رضاع هذه الجماعات التي تعديد بقد أكبر من الاستقرار والتي تربط بالأوس أن بينات بمري استخلاط الم أنسل إلى أن يون السنط السكان إلى إليها بطاء المسترق بالكان متعداء طرف المجمعات التيان بمبدعة أم كان كانها اللي التيان القداء المستحد الله المبح والله طرف أنسل المسكن معذاً واستما في طعة العزاء ولم تستك آثار المساكن الطبية حي الآثاد يكبر من الطبحات التي يكن أن تستخلص مهاء وتعرار لديم بالعمل، والسابة لوب أفريغ على الأول، ملاحقات ب. خاندا<sup>470</sup>، بالإضافة

إلى وخريقات في البيرواني "" هي يعلد "حقاق في أن " أن الله و الأبرية في يعدم " إلى في المساورة الأبرية في يعدم إلا أن المساورة المان المهاجرة المناسبة المساورة المناسبة المساورة المناسبة المنا

<sup>)</sup> من ك. ماكيترش و رح ماكيتوش (Mideoch و R.J. Mideoch (X.Z.) امدا وب). من الفترة السابقة حتى الطرح الميلادي والطرأية أم ملاكند (R. Habeod) (مداه والطرأية أيضاً من إلغه الفصل 19 من هذا المعلد إن أرضح بد شافان (C. Chaveoc) (19 مداه) من طريق تمامل الرياء أن الجياسة البشرة التي اكتشف مساكنها و هي

ترج هون بيد إلى القرنين النامج والعاشر البلاديين، وهم على الفقة الدينية لهم النساق غير بعيد من الفر-كانت قبل بهاء يون غنا مواجة داطية من العشمان، ومن استخدام المشامان في تونيدار، خلاف الدون السابع للإدني، العلم أيضاً ب. فرنت وأشرين (P. Fontes et al.)، ۱۹۸۰ ور. هلائد (R. Hatzen)، ۱۹۸۰،

<sup>(</sup>۱۳) و لينيونك (W. Filgowish) ۱۹۷۰. (۱۳) مريك ماكيتوش (Vikib مع رج. ماكيتوش (SSK. Molanosh et R.J. Molanosh مريك ماكيتوش (۱۹۸۰ تطر أيضاً

رج. طالبتري (R.J. Melatosh)، ۱۹۷۲. (۳۰) رج أ. يبدر (R.M.A. Bedaus)، ۱۹۷۲.

<sup>.</sup> ۱۹۸۱ (L. Prassie) کاری ا

<sup>(</sup>۲۷) ع. قایس و د. رویر-شایکس وآشرون (To Prisse, D. Robert-Chalcia et al) می ۱۹۸۳، می ۱۹۸۳، می ۱۹۸۳، (۲۶) می براید (۱۹۸۳ - Benbire) ، ۱۹۸۳.

# التقنيات والغاية من دراستها

روم المستموم واستحاق المساور (C. Jégan) ، ١٩٦٤ ، ص ٢٠٦٠-٢٠، وصفاً واصحاً لاسترب الباء يطرفنا الاهما المرابعة الذي يتميز المصوصية بالماء ، وتوجه أنتنا المارة المسيحة في يور موتيره وطوائر (J)

در المناسبة المجاهدة المناسبة المناسبة القرارة المستورات طرا المنام المبارزين وقرارة إسبيد المناسبة ا

<sup>(</sup>E. Dukler)، ۱۹۷۰، ج. گئیس (E. Devisse) ۱۹۸۱ (د).

<sup>11)</sup> انظر ج برائر (ماترف عل التحري) (JANY .(J. Bernard) ، 1947)



الشكل ۱۹۸۳ وا در سن – کان يمتر السابل المسيرة المسيرة من الطين المسروق مرمرة أن الالهم الدي يمرف الوم باسم ومصهورية الهمرة يمة بن الارتي السائص والملفر الميلادين. وترى أخلاق أنبط اللغم مكاشعة عز ملها بن 1977 ولم تقدر من مواد الكشفة وبد الانتخاص معهد نموت المرام الانسانية – يامي)





الشكل 14:14: جلع امرأة من الخبل النحروق وحريات تحريبة أجراها حان قابس في كومي صالح) والمسدور: المعهد الدوروكي للموث الحلمية – تواكلوها



الشكل 14.8: طوار مرصوف يكسارة العترف: زكن في فاء اكتشف في ايتابينو بنسقة إيف المشياس بالأقدام (المصفر: ف وبايت، حقوق الطبع محلوق)

من الاحتياجات الأشد إلحاس في هال تتربخ أفريقيا والأكرتولوجيا الأمريقية التيام بدراسة فاحمد للخيرات الشفية والقلوف التي حجلت بها أو هجمت طبها، ويمكن أن تضريب بصناعت الحرف والعادن والنسج عالاً حمل ما يتخره من تقمل قادح – لما يمكن لهله، الدراسات أن تشهيد إلى تاريخ اللازة

#### الحزف

۱۹۸۳ (J.P. Rose) ب کورغان (M. Cornerse) ب کورغان (J.P. Rose) ب دورته (۱۹۸۶ م

<sup>(</sup>٣) الرجد مناومات عليدة في طؤلف دور فيليسون (D.W. Philippee) 1942 وأم. من إساءة تطبيق المهجية بصدد صفاعة الحارف وترسع الناطئين بالميان، انظر ب. دوماري (Oh. de Mare) 1944.

 <sup>(41)</sup> ج. المؤسس (O. Derley) (ما و روبيرت (D. Rober)) مده .
 (45) أثيت أ. الوسطين (D. Louber) (ما و المؤسس (D. Rober) من طرق دراسة تعربية أن مصنوعات عرفية كانت ثلق هم الصدراء لما يوض حال إنسو توسل أو المؤسس المقال إنساق على أيضاً على وهد روبير شايكس (كانس (كانس (D. J. Land)) (D. Robert (D. Jahr))

<sup>)</sup> أ. أبر الاشتراك مع ف. وليت (HAY (14A) (E Ejoet F. Wilkt) ).

<sup>)</sup> ب. در قرون (B. de Grusse)، ۱۹۸۰ (

<sup>(</sup>LA) پ. فادو (B. Gado)، ۱۹۸۰، ص ۱۹۲۰،

""" رقع شدور ولاية الرسوة بها الزو نو يدان الميت"" وكثير مدتم الميت" الرسوة الميت" المواقع الميت" الميت" المواقع الميت ألم أن الما الميت الميت ألم أن الما الميت الميت

مدة اختلاصات المستوجات ليزياد و مناطبها بين الأول في دول الالم ياليون الوراس بدار الدور بيد إلى مؤسسة المستوجات ليزياد وتوجها المستوجات ليزياد وتوجها المستوجات ليزياد وتوجها المستوجات ليزياد وتوجها المستوجات ليزياد المستوجات المستوج المستوجات المستوجات المستوجات المستوجات المستوجات المستوجات المستوجات ال

ا**لممادن** ظهرت منذ بضمة عقود كتابات كثيرة من إنتاج المنادن في أفريقيا. وكانت للجادلات محتممة حول هذا المرضوع لاستها وأنها كانت ترتكز على معلومات بالغذ اللممائلة<sup>177</sup>.

(11) ج. کلیس و د. رویر-شاینگس و آمرون (J. Devisse, D. Robers-Chaleix et al.) می ۱۹۸۸ می ۱۹۸۸ د. رویمر (D. Robert)

(e) عن عدليات الرصف هذه، اخر ف. ويليت (F. Wileo) ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، وأيضاً ج. كونا (G. Consult)،
 وه) عدليات الرصف هذه، اخر ف. ويليت (E. Wileo) برايين

(01) انظر الدمل 12 من مذا للماد.

(۲۶) - شد نان ترتی (P. van Notee) . ۱۹۸۲ . (۲۶) - یمکن ایراد همند خله انتشات یانسیة النجید مل سیل اتال: پطالت نا. قان دیر میروی PK. van der

 Aer

وقد أحيط الذهب الاتريق منذ زمن بعيد بالاساطير وبنوع من السحر التاريخي. أما اليوم فتحن نعرف عنه أكثر من ذلك بقليل، وقد بدأنا ننقل في نهاية الأمر من عالم الحيال إلى القديرات أكثر غديداً من الناحية الكنية (10°، وكان لما يُعرف اليوم باسم زيميابوي دور في هذه الفترة بوصفها أنعر المناطق القديمة للشجة للذهب بعد النوبة وغرب ألحيقيا. وفي هذه المنطقة الأخيرة، كان اللحب الغريني تُستغل ولا شك -شأنه من ذلك شأن النوبة، قبل عام ٢٠٠٠م. وريما كان الطلب عليه عنياً، ويُحتمل أيضاً أن كان يحي، من شمال القارة، والراجع على أي حال أن ذلك هو ماكان يحدث في العصر البيزنطي (\*\*). وكانت كديانه قليلة، ومن الستبعد أنه كان يُستخرج عن طريق حفر الماجم. وبعد تأسيس الدول الإسلامية، ولأن الأغالية كانوا ولا شك في مقدمة الذين يستخدمون اللهب، تزايد الطلب على اللهب وارتفعت الكميات المصدُّوة منه طرال الفترة التي تتاولها في هذا المتام. ومن المعلم تهماً أن تؤكد أن تقنيات تعدير تعنيد على خر الناجم بطريقة منظمة كانت قد طُورت قبل القرن العاشر الميلادي، وذلك حتى بالنسبة للنوية. ويسمنا أن تصور أن التوقيع في اكتشاف المناطق الني كانت نقوم بالبحث عن اللهب في النراب كان كافياً توقت طويل لمواجهة العللب عليه، ومن للحقِّل اليوم أن الذهب الذي كان يُستخرج من مناطق الغابات في غرب أفريقها كان يُصدُّر بدوره بالفعل إلى الشهال حوالى عام ١٩٠٠م. ومن الثابت – حسما تشهد به مصادر مكتربة – أن حفر الناجم كان موجوداً في الترن الرابع عشر البلادي(\*\*). وقد زودتنا الدراسات الأثرية بالدليل على ذلك فيها يخص هفسية زيمبايري<sup>(٢٠٠</sup>). ونظراً لأن النبو الحاتيق للطلب، من حيث الكم، يرجع إلى القرنين العاشر والحادث عشر البلاديين، ولأنَّ أحداً ثم يثبت حتى الآنَ أن الكسيات المناولة تزايدت فيا بينُ القرنين العاشر والرابع عشر الميلاديين، فإنه ليس من المخاطرة في شيء أن نتصور أن حفر المناجم كان موجوداً في القرن العاشر المبلادي. ومن الممكن أيضاً ولا ربيب أن يكون استمرار الأساطير النبي ظلت تروى خارق زمن طويل عن العثور على الذهب في جَلُور الباتات اتعكاساً للدر من الحقيقة إذا غن أخذنا خكرة البحث عن اللعب في التراب؛ وإن كانت تعكس أيضاً الرغية في الامتناع دائياً عن الإقاشة في الحديث عن الظروف الحقيقية والمناطق المحددة الإنتاج الذهب في أفريقياً. وكان صهر المعادن معروناً في المناطق الني كانت تُستغل فيها(\*\*\*. ولا يزال من العسير أن نقول – وقد لا ينفق هذا مع واجب الالتزام بالتحذر – إن نقنيات صياغة الذهب لم تكن موجودة

الرجد معلومات عن هذه الثقالة في مواضع منفرقة من علما المبلد.

<sup>(</sup>ea) الحر ت. قد طوار (T.F. Germa) ۱۹۸۱ المالي يعتبد على القاييس والبرازين والمسكركات. (ea) العدري، ۱۹۲۷ على اله: موأسيل شلطان (والعدا موسى أيضاً لمالان في أسراطويت وليديد.. وله كان يستخدمها في المصراح القديد من المناجر، وقال في أيضاً إن ماجم القصيد على طراع من أوليز لم تعرف

قامة الرحل أو ما يقارب ولك. (47) ر. سومرز (R. Sommen)، ١٩٦٩.

من تغداوت، انظر العصل 18 من هذا البياد.



والصدر: يرائر ناكه، حلوق الطبع علوطة)

ن ماطق الاتحاج، ومن المحمل أن يكون تريين الصوفت بالتفاقل – اللهي كان مستداً في
الأملس في أمثل أفريقا عد التراف العاشر المؤدى – وقد رصل إلى الجنوب من هذه التفاقرة .
قد كل حل في ندوج بالانتقاق من المجاولين في المحمل في المجاولين في المجاولين في المجاولين في المجاولين في المجاولين المجاو

على مُكَانته كمعدن مفضل ومادة عام تصنع منها المنتجات الكالية (<sup>(1)</sup>) وقد عرف هذا اللجال

<sup>(</sup>۱۹۹) ت. شو (R. Shaw)، ۱۹۷۰،

<sup>(</sup>۱۰) أ. فريرت (E Herbert)، ١٩٨٤





الشكل ٢٨٠٨: تلادات من الخرز المعلون أمتر عليها في مبارن للتحف ملكية في ايفو – أوكور. والمصدر: لمرسان شوي.

# أفريقيا من القرق السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الحمسة ١٥٥٧

يس بيما تد في رو به و خول برامره و رادرت به ليرض هنا مثل بيدون الدول السياحة المن الاختراء المن الاختراء المن الاختراء المن الدول ا

رس اهم آن قائم الأمراح يكن عشر مأ بر المهم راميل (أنها راميل) والأنها راميل (ما الراقية) والمنافق المنافق الم

(۱۱) - من الدرامات الحمومة للعاد: د. إشار وشعرت مل الصبرى (N Echard) به ۱۹۸۳، وامن تطلق أبضاً المعتام بالغ الاصفادة من الأمراك الحمومة التي أحمده د. غريان (O Grebenary). ومن ارسها في والهراء انظر أبضاً ب. . مو ماريه (P, de Marry)، ۱۹۸۱،

(17) سينشر مؤفف د. روييز (D. Robert-Chalca)، ۱۹۸۰، انظر د. روييرستداليكس (D. Robert-Chalca)، الذي ميمنشر قريةً.

 وهر ما يمناة على أن تفرض أن الطريقة كانت قد فكرعت قبل استخدامها في منطقة السامق الدية بنات الدسون. المادن؛ ومن الراجب أن نشير في عبارة موجزة إلى أن بعض المستوعات التحاسبة والسبائك الني أتُنجت في غرب أفريقها تشوي على نسبة جرضة من الرزنيخ؛ وربياكان في ذلك مؤتمر هام لمصدر القطع الني تخر عليها عن طريق الحقويات<sup>019</sup>،

ر مُولاً فَكُرُ الْكُولُ اللَّيْ أَنْ مِنْ مَا يَرْ لَمَا يَسَعَ لِمِنْ الْمَا لِمِنْ الْمَا الْمَالِينَ الْمَا مِنْ الْمَالِينَ الْمِنْ اللَّمِنِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّمِنِينَ الْمَا لِللَّمِنِ ال اللَّمْ عَلَيْمِ اللَّمِنِينَ اللَّهِ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِن يعترف كوا مِن اللَّمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ الْمِنْمِينَالِينَّ الْمِنْمِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَامِينَاءِ اللَّمِنِينَالِينَّ الْمِنْمِينَاءِ اللَّمِنِينَالِينَّالِينَالِينَاءِ اللَّمِنِينَ الْمِنْمِينَاءِ اللَّهِمِينَاءِ اللْمِنْمِينَاءِ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَالِينَّالِينَاءِ اللَّمِينَاءِ اللَّهِمِينَاءِ اللَّهِمِينَاءِينَاءِ اللَّهِمِينَاءِ الْمَائِينَاءِ اللْمِنْمِينَاءِ اللَّهِمِينَاءِ الللَّهِمِينَاءِ ا

مين متيايين شاليكي 20 كيل ايمان استخداه بيده مع صور برحد و مد و مد المدين الميان المي

<sup>(</sup>۱۱) سي. ۱۹۵۶ (C. Vanacker))، ۱۹۸۲ ().

 <sup>(44) (</sup>P. de Mart) المدينة المؤلفة الما الإسهاس عند لماذا الاستواح : ب. در ماريه (P. de Mart) (P. de Mart) من ۱۹۲۲ م سي. الا مروضوت و أد روش بالاشتراف مع سد موادلون B. (P. de Creational) (P. C. van Grandhatt) (P. Dontningen)
 1944 (P.R. Schmida) (P. Dontningen)

حقة تعارس من ميناورجا الحديد بالطرفة المياشرة، جامعة بارس 1. وكمية العراسات الطبا في الصوح الاجتماعية بالمرافقة المياشرة المحلمة في المحادث في مامة الحلمة المستحدث أورشية مثل فسر كبير من الأحمية المحلمة أيضاً في كبير من الأحمية المحلمة (أ).

<sup>(</sup>٧٧) يوجد موقع فالايوروا في الرائسقال، جنوب شرق مايونغويري وافتاق لِتشرع.

...

مد و از استخدا التجديل ال الفرد الذا كرده الكرد الكور من الرقال المشامر المسامر المسا

### المنسوجات

برات النصح إلى المواحدة الآف السابقي بعد بيا العالم البارسي المهادي المجاهدة المجاه

على حدة؟ وما من شك في أن وضع تاريخ لعدانة الحديد واستخدام متجاته سيؤدي إلى تنتهد

جوانب معينة من كثير من النفسيرات القديمة.

<sup>(</sup>۱۸) انظر على سبيل (20 و. کلايي (Neberson ct أو د. فرويتيوس ور. فرن ولم Freberson ct أن المجاهزي ( Preberson ct أن المجاهزي ( 1821 ع 1861 ) ( 1871 - 1871 ) ( 1871 - 1971 ) ( 1971 ) ( 1871 ) ( 1871 ) ( 1871 ) ( 1871 ) ( 1871 ) ( 1871 ) ( 1871 ) ( 1871 )

<sup>.</sup> د. قربار (M. Lemburi)، ۱۹۷۸، هی ۱۹۲۱. . د. قربار (M. Lemburi)، ۱۹۷۸، هی ۱۹۵۱،

<sup>(</sup>۲۱) ر. بوزيره-ساريفاكسيفايس (R. Boser-Sarivasirasus)، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، (۲۱)

THAT ICE CONVENED DAG . D. (Y

# الشكل ٢٨،٩: (من أ الى ج) - أنستة قدر طبها في كهرف علم في مالي.



المشكل (۱۸۰۶ و) – رسم موضوع يصور الشكل الكامل للعربين شد محرف والان) ، بن الكيف Z والمرماة الذي هامر والثالث عشر من التاريخ المسلامي، وتصوير فحد سلط , معهد الالمزو برلوسيا – المجاملة العكوبية – اوتراست،



اللحالي 1.14: (ب) " فميس شيه منحوف من الفطن و reviring)، من بحجهت و بمربود بمحتوي خمر واتنامي عشر من التاريخ العيادادي. (تصوير ج. پائسن – معهد الأنثرويولوبيا – العاملة العكومية – الوارعت).



عدر واقاتي عشر من التاريخ المبيلاتوي). (تصوير ح. يانس. معهد الأكروبولوسيا – المعامدة المكومية – الورست).



الصدر: ح. قُفِس، تتناوست ٢٠ كليتيه رفع ١١٦٠ ص ٥٠٨)



وسد ( کوسد الله الله عبد الله من الله فيت في بالدي إلى التر الشهر براداني من الله بالدي التي الله براداني من الله بالله الله من الله بالله بالل

وان القررة الخرافة التحسين حمايات سنح الأسلطة ويهما أما الصابعة 4000 وقال ويرسن وأما أشخطة الترابع في المسابقة ومن المهم إلى أن الكلفت بديات مله الإثاري الذي الم يأمس فراء على الرابط ويضعه للمسابق بين مواه وصب، ولكاء لم ينت ألما أن مثل وقرات الامياز الإجابي ومواد الدياف الاكتار . ويريل أن غلط عاماً كان أربياً لمسابقة الحمير (الرابعة اللي كان تقريم عند القرار الفاسية الميازي ينتياً في المحمد ومناطقة المارية والرابعة اللي كان وترابع والان والان والان الان كان المرابع الان كان الراب الانكارة المناطقة المعارفة المناطقة المارية الموادية الرابعة اللي المناطقة المارية الموادية الرابعة اللي المناطقة المارية المناطقة المارية الموادية الرابعة الليانة المناطقة المناطقة

آق القليق من الخيات علم المناصلة . وفي المثلون الأربية الراقعة جريس المسعراء الكرون ، قم تكن مصيرت النسخ التصر مل اللفان ومن مراقع "أن الإنتاق لقل الراقع يحم شروطاً لهنة يمكن استعها" ، وفي القلية الدركة ومن المقال الدركة ومنذ ذات النامي يتمر واحد روسط الراقع المناصلة ، فان المبتدات الراقعة الراقعة والراقعة والمساح ومنذ ذات تعمل رفيس واحد روسات قرات منذ من ما فافقة الإلاجيسية الكركة ذاتا الموال المناص عملة من المناصلة المناصلة المناص

<sup>(</sup>۲۲) رخ أ. بهر بالاشتراك م ر. برلاد (M. A. Bedeuss et R. Balland). (۲۲) بنيال دانسون و سر هارس (P.K. Davison et P. Marrion) ننداد ومران ف مابيتو بيون القرائق

الدون و المؤدي عشر المؤدية). ۱۳۷۶ لا توحد موول تشكلية واضعة بين مض المثارل القديمة ومض الأثبيء المفصصة الأفراض أشرى.

۲۹) م. جرنسرت (M. Johnson) ۱۹۷۲،

<sup>(</sup>٣٧) ج. يكون بالانتراف مع ج. ماك (Feton et J. Mack) )، 1474. (١/١) ح. قرار (Lich علي) 104.

<sup>.</sup> اي اله يكون من الليد أن تعلد الثانرة بين دراسته وبين الدراسة الجازية لأتوال نسخ الحرير التي توجد في مدهندتور.



والسدر: براار اللي)

أحد النائل الصغيرة التي تحر عليها في نوك يضع قطعة من القاش فوق كتفه ، إلا أنه ليس من المحقق أنها من الخياش بالفعل. كانك كانت تمسوحات الراقية أهمية خاصة في أفريقها الوسطى حيث كانت تشبات زخرفتها

. وكمانية الآن ما أوردناه التدليل على أهمية وضع تاريخ للتكولوجيا، وعلى أن هذا التاريخ لا يزال مجهولاً برئته على وجه التقريب. ويشكل هذا جانياً من جوانب الشمس الرئيسية التي تتعور تاريخ أفريقيا. وقد تتبح الحفريات والدراسات الإنتوغرافية في سنة هذا التقص. 430

بين كل السلع التي تزايدت كسبات إنتاجها على الأرجع خلال فنرتنا هذه<sup>(١٨٠</sup>، يمثّل الملح سلمة يما من العمل بوجه خاص، لأن تقنيات إنتاجه واستهلاكه تجمع بين كل الوضوعات التي فرضا من الحديث عنها؛ وسنتاول موضوع تسويقه فيما بعد، إذكان الملح يُستخرج من الملاّحات الواقعة في منطقة الساحل وفي أثيوبها وشرق أفريقها على شكل عروق من الملح الصخري، وتوجد كتابات كثيرة حول هذا الوضوع (٢٠١٠) كذلك كان اللح يُستخرج عن طريق تبخير مياه البحر أو البحيرات الداخلية وجمع رواسبها مثلاً كان عليه الحال في الوادي الأدنى بمنطقة سيني – سلوم في السنطال (٤٨٠)، وهن طريق عمليات بالفة التعقد تعتمد على استخدام رماد نباتات قنية ونعت تعريق يطلق على النباتات التي ترغب في المناطق الجافة) يُستحلص منه الملح بواسطة الترشيح(٢٣). وفي الحالات، التي لم يكن اللج الصخري أو اللج البحري متوافراً فيها، لحج السكان في تربية نباتات تشح اللح، وخاصة في مناطق المستقعات. ومها يكن من أمر، فقد بلغ من امتياز اللح المستخرج من البحر أو الملح الصحراوي أنه كان يُصدُّر عبر مسافات مترامية؛ وي بعض للناطق. ونذكر منها أليوبها بوجه خاص، استخدم لللع كعملة خلال فنرات معيّنة. وكان الملح بالنسبة لسكان المناطق الساحلية مصدراً للدخل يفوق في أهميته الأسماك الطارجة والمجلّفة والمحار: وكانوا يقايضونه مقابل كل ما يعتاجونه من منتجات. ويتعلم علينا أن ننصور إمكانية استقرار السكان في الجزء المالح من دلتا نهر النيجر –وقد حدث ذلك خلال الفترة التي تعرض لها على الأرجع --دون أن يترودوا بالمواد الغذائية والأدوات المستجلبة من الماطق الداعثية، ولم تكن هناك مشكلة في النزود بهذه المؤد بفضل الملح(<sup>٨٨)</sup>. وبالمثل كان سكان الصحراء ينزودون بالحبوب التي كانوا بحاجزتها عن طريق الحصول عليها من الساحل مثابل لللح المستخرج من منجمهم. وهكذا ينقلنا مثال المانع من الاعتبارات التكنولوجية إلى انعام التكافؤ في توزيع الموارد، وما تنج عن إلك من دادل تجارى.

ب.م. فافان بالاقتراك مع ج.أ. يلن (B.M. Fagan et J.E. Yellon)، ١٩٧٨، ج.أ.ج. مقود وأ.د. رويرنس (JE.G. Sutton et A.D. Roberts) ، وفنس (Jeys (J. B.G. Sutton et A.D. Roberts) ، ١٩٧٢ ، و و

فليسون (D.W. Philipson) فليسون ه.و. فاليسون (D.W. Philipson) ، مرد فاليسون (D.W. Philipson) /655

الرجع إلى دراسة أنتروبولوجية عنيرة الحر. ج. ويدالان (Rivation) ، ١٩٨٠. (43) (AT)

لد. تغورسيميا وآخرون (L. Ndoricimpa et al.)، ۱۹۸۹ ا. تروناي بالانتراك مع ث. أ. جريس (E. .141. . Tordey et T.A. Jever) (44)

ایتله می اقرن النامع البلادی: چ. بررتاسکی بالاشتراک مع راج. ماکیترش .(M. Possansky et R.) ۱۹۷۰، می ۱۹۷۰، ص ۱۹۷۰، فی ایکیم وطرف علی التحری) (۱۹۸۰، می ۱۹۸۰، می ۱۹۸۰، می ۱۹۸۰، می ۱۹۸۰،

أشكال التجارة المختلفة

ما من شك بن أن النيادل للحلي كان يجري منذ وقت بعيد داخل مناطق تتخارت في الساعها فيها يختص للتجات الفسرورية كالملح أو المعادن، وفيها يختص للجوهرات والحلي النبي كانت أتقلل لمساقات شاسعة أسياناً.

وقد أصبحت ماطق معينة -كانت تشهد تطوراً تكتولوجياً متزايداً- مراكز الإنتاج المواد الحام على نطاق واميع، ولإعداد المنجات النامة الصنع، كما أصبحت عطات لقل هذه المنجات عبر شبكات لُقُمت على نحو تدريمي. وقد كشفت البحوث الأنرية التي أجربت في هذه الأعوام الأعيرة تفصيلات كاملة عن وجود شبكات من هذا القبيل جنوب نهري السنفال والنجر لم يرد لها لذكر في أي من المصادر الأخرى على الإطلاق(٥٠٠) وأالل ذلك قدراً أكبر من الضوء على نشأة تممعات سياسية مثل تكرور وغانا وغاو. وخلال القرون الحمسة التي نعرض لدراستها، تطورت التجارة عل نطاق يستلفت الأنظار وخاصة عبر الصحراء. وقبل بداية هذه الفترة كانت ثمة تجارة داخلیة فی الساحل؛ کما ترجدت دون شك صلات مع وادی النیل واممال أفریقیا، وخاصة عبر طريق يربط بهن بمبرة تشاد وكوار وفزان. وتسمح لنا الدلائل التوافرة (نظام المقاييس والموازين، والمسكركات، والاكتشافات التي تحققت في غرب أفريقيا) بأن تفترض أن استخدام الجمال كرسيلة انتقال أدَّى إلى جمل التجارة لمساقات مترامية عبر الصحراء عمارٌ مريماً. ومن التابث أيضاً أنَّ هذه التجارة أحرزت توسعاً ضخاً ابتداء من عام ٢٠٠٠م. وشهدت الفترة موضع الدراسة إنشاء الشبكة الصحراوية التقليدية لتصدير الذهب والمواد الغذائية إلى الشهال مقابل استيراد الملح من المسحراء والمتجات المستعة من الشهال (١٨٦). وامتدت هذه النجارة ولمسافات طويلة داخل الجنوب. ومن المحتمل أن تكون هذه التجارة قد نقلت آلاماً من اللآئل إلى إيغبو - أوكوو منا. الثرن التاسع الميلادي، وكان هذا المرقع بدوره على انصال بالحر في الجنوب<sup>(٨٢</sup>). وبحلول عام ١٩١٠٠م كانت النجارة قد وصلت إلى مشارف الغايات في المنطنة التي ستسمى فيها يعد ساحل الذهب (وتعرف اليوم باسم غانا). وكان لتوسع التجارة عبر الصحراء تتاليع بالغة الأهمية في الهال الصحراء وجنوبها في وقت معاً، من ذلك أولاً ازدهار الأجهزة الحكومية من الغرب إلى مصر فيها بين القرنين التاس والحادي عشر الميلاديس؛ وحدث الشيء نفسه في الجنوب - من المحيط الأطنسي إلى تشاد – إيمان هذه القرون ذاتها. وكان للتجارة فوق ذلك أثرها، بطبيعة الحال، في تطوير جماعات من التجار كانت تعميز بقدر أو بآخر من التنظيم، وكانت تتمنع بقدر أو بآخر من الاستقلال عن السلطات الساسة.

وقد انهار دور أثيوبها في ممال التجارة الدولية نتيجة للتغيرات الهامة التي طرأت على حركة

(۸۵) مريان ماكيتوش بالاشتراك مع درج. ماكيتوش (K.K. Melasosh et R.J. Melasosh) ، ١٩٨١ ج. قليس (۱۹۸۰ - ۱۹۸۳) ، ۱۹۸۳

> (A1) انظر النصول 11 و17 و17 و18 و18 و17 من هاما تشباد. (A2) عند شو (T. Shaw) ، ۱۹۷۰ ،

. . . . . .

التجارة الكبرى عبر اللحيط الهندي فيها بين القرنين السادس والثامن الميلاديين. وفقدت أدوليس دورها، وتدهورت أكسوم. وعلى العكس من ذلك، اكتسب ساحل أفريقيا الشرقية قدراً أكبر من الأهمية – رغم أن ما نعرف في الآونة الراهنة عن مراحل تحوله بعد القرن الثاني عشر الميلادي يزيد يكثير عما نعرفه عن الراحل السابقة علي.

وقد وُجدت آثار لواردات كانت تُستجلب منذ القرن الثامن الميلادي من ساحل الصومال إلى سواحل موزميق الجنوبية(\*\*\*). وهنا أيضاً يلعب الذهب دوراً هاماً وخاصة في الحنوب؛ وهنا أيضاً تشكل التجارة الدولية جزءًا من تجارة إقليمية مفعمة بالحيوبة والنشاط وكانت الصادرات تنقسمن الذهب والعاج والحشب والعبيد وبعض المتجات الكيالية، بينها كانت الواردات تنضمن المنتجات الكيالية مثل اللاكن والنسوجات. وهكذا كان النبادل غير متكافئ بالفعل، ولكنه كان قوة دافعة لتنبة الانسالات الداخلة؛ وقد تُللت علالات لاثات ذلك بالسبة لمُطلقة لسوء ﴿ الأقل، حيث كان لهذه التجارة دورها في التعجيل بإنشاء تجمعات سياسية كبيرة أو في تعزيز هذه النجمات

غير أن النمو الافتصادي العام والازدهار التجاري لم يتحققا بدرجات متهاللة في مجتمعات الذارة كلها. فلي هذه القرون كان أمال أفريقها بشكل جزءًا من مركز عبرك لاقتصاد وعالميه، وكانت المعارف التكتولوجية تتطور في داخله عن طريق نشرها من طرف إلى آخر من العالم الإسلامي ومعها نظم معيَّة تلايماج؛ من ذلك مثلًا زراعة قصب السكر أو تخلِّل البلح" وتستب الزيداع الثقاني في العالم الإسلامي والعربي في تيسير الانصالات وتكتيفها إلى حد يفوقى ولا شك ما كانت تسفر عبد المحاولات البذولة التحليق الوحدة السياسية: فأصبحت مصر وتونس والمدن الإسلامية الأولى في المغرب مراكز صناعية كمرى تصدّر متتجانها إلى غرب أفريقها على الأخص. كذلك كان شرق أفرينها برتبط باقتصاد العالم الإسلامي على نحو أكثر تشعباً، ولكنه

كان يرتبط في الوقت نفسه بالاقتصادات الأسبوية في العمين والهند وأشونيسيا<sup>(٢٠</sup>). وكانت هناك، على العكس من ذلك، مناطق قليلة الاهنام بالنجارة الدولية أو غير مهتمة بها على الإطلاق. وخير مثال يضرب تذلك هو ألهريتها الجنوبية وأفريتها الوسطى على الرخم من أنه كانت قد نمت في داخل أفريقيا الوسطى منطقة أبارية إقليمية تتمركز حول الحزام التحاسى؛ وكانت هذه المتعلقة على اتصال غير مباشر بالمحيط الهندي قبل عام ١٩٠٠م، وكانت تستمد حيويتها من تبادل المتجات المستجلة من بيئات مختلفة ومن مناحم اللح. وعلى ضوء ما كان

اعلاً اللهمانين ٢٣ و ٢٦ من هذا المبلد، واعلر أيضاً بدح ج. مالكاير (P.I.I. Shehiri)، ١٩٨٢، يعل اهر المهيمين (1 و1) من هذا العبد، والمد اليما اليما الله الماع المساع المركة التجارية، حتى وإن كان

وهود مربع في مصير وفي المدونيم بدر عام مام بوت عمل ولك في تاريخ سايق على تواريخ المدن التي وجدت حمى الآن.

انظر اللسل ٢٤ من هذا الجاد. (14) أ.ج. والسون (A.M. Watson)، ١٩٨٣، ويتفسن أحدث دراسة جامعة رقم ما قد يشويها من مبالغة. (4.1 بذكر الإدريسي، في القرن فلاقي عشر الهلادي، أن الحديد كان يصدّر من السامل الحالي لكينيا في اتجاء الخدر con

القر المصل 11 من هذا شحان.

عمد أن فرات لاستة، يمكن أن يقال إن البادل كان يتمل اللج والحديد، والأساق وسيرجات الرابة، وزن المبلغ ورن مبافية وحسب السائد الأسر، وكان الاثباء الما غراة المبازة يما هم الأصمى من الشاق إلى الجوب هر الماض الإنكورية، وعا يمكن إلى ا من أمرية الوسطة أن انهر أثر ومعالم من رواحد كانا يستخددنا بالساق كوسية العمال ويعاد الكانفة، ومم أنه لم تجريد على طريق على العراق الله الترواة الله الانتظامات.

رتدرج المناطق الداخلية من شرق أفريقيا في عداد المشكلات: إذ لم يعتر فيها على أثر لواردات من أي نوع، الأمر الذي استتج منه البعض أنه لم تكن ثمة صلات بين هذه المناطق وبين الساحل رضم كونه عاوراً لما(١٠٠). وهذا شيء يصعب تصديقه. وريا كانت هذه الواردات تقتصر على اللح والمنسوجات، بينا كانت الصادرات تنفسن العاح، إلى جانب بعض المتجات الكمالية الأخرى التي كان الفاطميون يكفون بها مثل قطع البللور الصخري النسطمة (٢٠٠٠). وعلى أي حال، فقد كانت العلاقات مع التجارة الدولية غير مباشرة على أحسن الفروض. يضاف إلى ذلك أن هذا القطاع لم يكن يشكل منطقة تجارية إقليمية واحدة. وترجد دلائل على أنه كان هناك عدد من مراكز الإنتاج الصغيرة (لإنتاج الملح بوجه خاص)، وكانت هذه المراكز تدكفل ولا ريب بندمة مناطق صفيرة. وإلى الشيال في أثيريا، حافظت التجارة الداعلية دون شك على بقاتها، ومن المحتمل أن تكون قد تمكنت من الانتشار مع انساع مؤمسات الرهبـّة ونقل مركز المملكة إلى لاستا. وشهد جنرب أنويها، وخاصة شوا، أمو صلاته مع العالم الحارجي وتوطّن التجار السلمين المشتغلين بالتصدير عن طريق ساحل القرن الأفريق. ويقيت ممالك النيل المسيحية هي الأخرى في عزلة عن التجارة فيها بين القارات، وكان يتعابش فيها نظامان اقتصاديان عتلمان أشد الاختلاف: الأول زراعة الكفاف التي كانت تشمل الأغلبية لسمطة من السكان، ولم يكن هذا النظام راكداً بالشرورة على ما رأيناه أنفأ. أما النظام الآسر فكانت له قوتان داهدتان: فقد كان يتفسن في جانب منه معاملات أثبارية منشعبة مع المسلمين الذين كالوا بزؤدون بعزط النوبة والقتات المنتازة بستجات البحر الأبيض التوسط (من منسوجت وخمور وحبوب) في مقابل الرقيق(١١). وتعلب البحث عن هؤلاء وجود الشق الآخر من العلاقات التجارية مع منطقة حوض نشاد ومع مناطق القاؤة الوغمة جنوب النوية، وقد بعاً تداول المنتجات الحزفية النوبية في دارفور وكورو تورو في الشهال الشرق من بحيرة تشاد في تزويدنا بالأدنة النبي نثبت أن هذه العلاقات 

 <sup>(49)</sup> وهم أن مشكمة الشاب الذي لوحظ بين الصنوعات الحرفية في الفاحل وبين المستوعات الحرفية التي كانت تناج
 علياً في النطقة الساحلية لا تزال قائمة (الحر على سبيل المثل هدند شيئيل 1947 ، طالبة 1947 ، عن

ا كانت هذه تُستجف على الأرجع من هضة ليكيب حث نوجه بكارة زرسالة شخصية من ح. دو فير آل .8) (de Vere Allen)

<sup>(92)</sup> عن هذا الجانب من حوص النجارة، انظر لد. توروك (Tech)، 1944.

للحظ إليها فيا سيق <sup>(14</sup>) من الرغم من أن هذا الميحرث القاطعي يتحدث عن العلاقات بين دنتلة والبحر الأحمر باجداء من المدخي العظيم المهم التيل إلا فيهاد: ويكثر فرس الميد في هداء البلاد: وفرض منها طرق ومسالك في أقامه سرائن وياضع ومطاك ومواثر البحر (الأحمر (<sup>15</sup>) ويتواطع من هذه المسروة للنطاط المبلودي أن أوالة تعدث القازة كان يميذن المبلوث في مؤلات

ي ويوسان عنظ المؤرف عند المؤرف الأمري بن الرابط عند المؤرف اليسرية بعن بن المؤرف المؤرف المؤرف المؤرف المؤرف ا التاثير ألا توجد هذه الشيكات عنى على السمية الإلياس، فقد كان ذلك على الأرجع هو والع خلال الباسرة على المؤرف الله عن على المؤرف المؤرف والمؤرف المؤرف المؤرف المؤرف المؤرف المؤرف المؤرف المؤرف المؤرف ا للباسرة غاء والماطن النطقية في رون أفرقة إلى وجزء من اعاقل المؤاف في إين الأكامرون والليل

رس المنظر مي در آنه الأطراقية السعاء المنظم القوالات بينيا من المنظرة المنظرة

#### المجتمعات والسلطة

لم يكتب بعد الديم الاجتماعي للقارة هو الأسم من الديرة التي تتاولها بالدواسة في هذا المسلمة . المحافد، وتمن نجهل كل شيء أو ذكاه من حقيقة الأوضاع الأسامية التي تتناف ينظم ورابط الترابة، والإنجاد المساركة في تنافست الله ينظمت خد الدلاقات من الاحراد والأسرة، والأسام الدلونة في كل بدر من الإجادان "الدولة، والرابع الدائمة والمرابع الدائمة والرابع الدائمة والرابع الدائمة والرابع الدائمة في الاستان المنافسة الترابع المنافسة والكرابية أو الاترابة المنافسة الكرابية أو العرابة المنافسة في ذلك

<sup>(</sup>۱۰) ج. ترویو (G. Treeprose)، ۱۹۵۱، انظر آمازه. (۱۹) الرجع السابق، ص ۱۸۸۰

<sup>)</sup> چنر المطالح والميدة المسافات اليميولونية أكثر من كونه مقهومة بصف هلاقات اجتماعية. الحقر الركوبير ٨٠) (Kopes). ١٩٨٧ (ب)، ص ١٩٧٧ .

أنها، وإن كانت علاقات أساسية، إلاّ أنها لا تستلفت الانتباء بسبب دوامها في حد ذاته. وتمثل الصورة التي تؤخذ عنها معطيات ثابتة ترتبط بالطبيعة البشرية. إلَّا أنها ليست من ذلك في شيء، وإن كان كثير من الباحثين قد تحدعوا بها، وكأن علاقات العشيرة والبدنة والزواج نعما, داتياً بطريقة واحدة.

أما التائج الترتبة على تنظيم تقسيم العمل فهي أشد وضوحاً رخم أن الاصطلاحات المستخدمة في مثل هذا المجال تنجر إلى تضليلنا وتفضى بنا إلى التبديط للخلِّ. وما من شك في أن تفسيم العمل أسرز تقدماً باهراً علال الفترة من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر الميلاديين، وفي أنَّ المجتمعات بدأت تنفسم إلى طبقات. بهد أن تحليل التلواهر وتستيفها لم يحرز بعد تقدماً يذكر في هذا المجال. فمن اليسير نسبياً أن ندلل على ظهور فرارق ضخمة في الأوضاع الاقتصادية والاجتياعية (طبقات) داخل مناطق معية من القارة خلال هذه الفترة، إلَّا أنه يتعلَّر علينا أن نفهم على أي شو كانت العلاقات تدور بين هذه الطبقات في واقع الأمر إلَّا إذا استعنا في ذلك بنظريات عبردة. وقدُّ رأينا أنه كان يعيش في أعال أفريقيا وفي النوبة وفي أثيريها أرستفراطيون كانت بمنفكاتهم العقارية – بعض النظر عن نشأتها – هي ركيزة قوتهم. وفي أعال أفريقيا جمعت هذه الأرستقراطية من حولها أعداداً كبيرة من العملاء الذين كالوا يستولهم الموالي، وكانت تبسط حمايتها على طوائف من غير المسلمين في بعض الأحيان. وكانت تستلك العبيد والحدم، والعهال أو المعاربين، كما كانت تملك فرة تكن لتمكينها أحياتًا من إرغام أصحب السلطة الرحمية على التعامل معها. وربيا كان ذلك هو واقع الحال عل وجه التقريب في النوبة أو أليوبيا. وليس الأمر بهذا الوضوح بالنسبة للحنوب. فما فتتت الناقشات محتدة بين الباحثين حول وجود طبقات منفصلة بصورة محددة في هذه الفترة، وما فتت أشد احتداماً بصدد وجود طبقات مغلقة ليائل ما عرفته أفريقيا منها في حالات معينة عبلال فترات ألمرب عهداً. ويتبغي ألّا تحملنا إشارة المسعودي، في نصه الذي كار الاستشهاد به، إلى أولئك الذِّين يُعلِّمون الناس والأمراء على أن يهندوا في حياتهم بمنا ضربه الأسلاف وملوك الأزمنة الغابرة من مثل علياً<sup>(١٩٨</sup>)، ينبغي ألاً تحملنا هذه الإشارة على الاعتقاد بأن هولاء كانوا وشعراء؛ أو بأنهم كانوا يتنمون إلى وطبقة عاصة. ولا يصبح التذكير – الذي يتكرر بدوره كتيراً – بوجود شعراء في حاشية سونديانا (سونجانا) في القرن الثالث عشر الميلادي إلاّ كندليل على وجودهم في الرقت الذي تُحدَّدتُ أو تُحدَّلتُ فيه اللَّاتِوراتُ أنتي تتحدث عنهم: ولا تُزال الماقشات الدائرة حول التاريخ التي ثم فيه هذا التحديد أو التحديل بعيدة بدورها عن أن تكون قد وصلت إلى تهايتها. وتنحو أحدث البحوث، وفيها بخص غرب أفريقها على الأقل، إلى ترجيح ظهور الطبقات في فترة سَأَخَرُهُ \*\* أَ. ومن اللازم إذن أن تُضاعف الجهود المبلولة، وأن تُحَتِّير كل الانتراضات البحثية

الممكنة بروية وألاة قبل أن تنعجل في إثبات أوصاف جامدة لمجتمعات كانت في حالة تنبر شامل، وكانت ثمرٌ بمراحل من هذا التخرّ الخلف من مكان إلى مكان. السعودي: ١٩٩٥، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٩٩) أورد أر. يا (A.R. Ba)، ١٩٨٩، وجهات نظر تستحق الاهتهام سول علنا للرضوع.

وإذا عدنا لمرهة وجيزة إلى ماكان يحدث على الأرجح في أفريقيا الوسطى فيها بين الفرنين السابع والحادي عشر البلاديين، فإننا نرى أن أوضاعها كانت تخلف أشد الاختلاف عما كانت عليه في العال الفارة وعربها. فقد ظهر في أفريقيا الاستوائية قدر من نقسيم العمل ساعدت على تنظيمه – بصورة جزئية – علاقات التكافل التي كانت قائمة بين الزارعين والصيادين – جامعي التهار. وكان سكان الغابة يعمدون، في حالات معينة، إلى الارتباط بمياهات من الصيادين ورمن الأقرام يوجه خاص) عن طريق تزويدهم بالطعام (الموز بوجه خاص) والأدوات الحديدية؛ ثم قاموا في وقت لاحق يتزويدهم بمعدات معينة مثل شباك الصيد الثقبلة في مقابل لحوم الطرائد والعسل. وكان هذا التكافل يتطلب وجود فواتض كبيرة في الواد الطالية. فلم يكن من الممكن تنميته قبل أن يصبح الموز محصولًا أسامياً، أو قبل أن تحين الفترة التي تزايدت فيها كثافة الزراخة إلى حد أدى إل إزهاج الصيادين. وغم تعتقد لهذا السبب أن علاقات التكافل هذه نمت خلال الفترة التي نداوها بالدراسة في هذا المجلد. ويتعدر بنا أن تلاحط أن هذه الترتيبات كانت تحتلف الهارة اللي الموقف بالمراوية العادية بين زاع الغابة وصيادي الأسماك المعترفين اللمين كانوا يمدُّونهم بالأحاك والمصنوعات الحزنية والملح النباتي في مقابل الأغذية النبائية. وقد أُرسيت هذه الملاقات – التي كانت ترجع فلي مهد أكثر قدماً – منذ الوقت الذي توطَّن فيه السكان في تلك المتاطق. وكانتُ تقوم على أساس المساواة، وهو ما لا يصدق عل علاقات التكافل في شيء. وستكون الدينة بطبيعة الحال، وحاصة عندما تسمح لنا البحوث الأثرية بالحاذ عطوات عددة في هذا الصدد، هي النجال الذي تستطيع أن تحيط بالتحولات الجارية في إطاره على تمو أفضل؛ وذلك هو ما تشاهده بونسوح في تلدوست<sup>(۱۲)</sup>، وهو ما تلزج به أيضاً من دراسة مقابر ساخا حيث يتبدى انعدام المساواة بوضوح متزايد بسرور الزمز. ويتعرض تاريخ نشأة المناطق الحضرية بدوره لراجعة شاملة (١٠٠٠). فقد الحجه الرأي لوقت طويل إلى أنه يرتبط بالنفوذ الإسلامي هون سواه؛ وواقع الأمر هو أن المسلمين كاتوا من أكبر بناة المدن في كل مكان سلّوا فيه سواء أكان ذلك إيمان هذه الفترة أو إيان الشترات المتأخرة عنها. إلاّ أتنا تدوك اليوم بوضوح متزايد أن التجمعات الحضرية كانت موجودة قبل الإسلام: وقد ألميم الدليل على ذلك على شمو يستحق الإعجاب بالنسبة لجيني-جينو<sup>(٢٠٠</sup> وبالنسبة

الرسم . السطقة الجزية الشرقية من الفترة (١٠٠٠)، وهمان المثلان أنطع في الدلالة من الأطلة الني كانت تستمد من مدن لعب فيها توطن السلمين دوراً وافسها، كما هو الحال بالنسبة لكوسي صالح (١٠٠١)

(۱۰۶) س.ك. تاكيترش بالاشتراك مع ربح. تاكيترش (S.K. Metrocoh et R.J. Melatech)، ۱۹۸۰ وب). (۱۰۶) القر النسل ۲۱ در هذا للحد.

(۱۰۱) س. بيرايد (S. Benthies) س. بيرايد

وتغداوست (\* '' ونيال (\* ''). ومن الأهمية بالنسبة لمستقبل البحوث المتعلقة بالتوقيع الحضري أن أمنى بمواصلة وتطوير البحوث المفيدة التي أجريت في كل من إيفه<sup>(١٠٧</sup>) وإينبو– أوكوو<sup>ا</sup>

وينمين بالمثل أن تُعلُور البحوث الجارية عن نباركو الواقعة على مشارف مناجم الذهب في غابات غانا الحديثة. والتي كان مدينة منذ القرن الحادي عشر الميلادي<sup>(١١١)</sup>. وستكتشف ولا رب مراکز حضریة بدائیة أو مراکز حضریة أخری تم تأسیسها خلال هذه الفترة، ویتجه التفکیر إلى كانو وزاريا وتورونكو، و إلى المدن الأقدم منها الواقعة في للناطق الدنيا من نهر شاري. وهذا التوشع الحضري الذي شهدته منطقة غرب أفريقيا يدعو الى إعادة التظر في سلسلة من

الأفكار المسبقة وخاصة منها الفكرة التي تذهب إلى أن ظاهرة إنشاء المدن بدأت على أيدي تجار أعال أفريقيا في وقت مناسر إلى حد مًا. وعلاقاً للانطباعات على كانت الأغابية الساحقة من الدراسات الإنزغرافية، أو الدراسات التي وضعها خيراء الأنتروبولوجيا الاجتاعية، تتركها إلى عهد قریب جداً، فإن غرب أفریقیا لم یکن مجرد عممومة قری تجمع بین حمامات عرقیة ذوات النافات ولذات مفصلة تعيش جنباً إلى جنب دون أن يتأثر بعضها يبعض. ولم تكد المدن تظهر الل حزر الرجود حتى تصبح مراكز لقافية ترسل إشعاعها فوق مساحات شاسعة من حوفا؛ وكان ثمة الماخل بين المناطق الثقافية والاجتماعية قبل القرن الحادي عشر الميلادي، الأمر اللبي يفسر انتشار لنات معينة مثل المانده واليوروبا والهاوسا. وقد فالنت الكانة التي كانت هذه المجتمعات تحتلها، كما ظلت الجوانب المتعلقة بدينامياتها الداخبية وتطورها، مهملة ألوقت طريل

ومن المكن أن ألطرح الآن تساؤلات جديدة من هذا النوع عن المراكز التجارية الوافعة على الساحل الشرق وفي مدخشقر، وعن أصوقا الأفريقية واللعاشية، وعن دور التجار السلمين في

(۱۰۵) ج. نفس و د. رویر-شالیکس وآمرون (L Devisse, D. Robert-Chalda et al.)، ۱۹۸۳. مس ۱۹۸۳. (۱۰۱) و. طيوناك (W. Elipiowick) ي طيوناك (۱۰۷) ف. ويليت (P. Willet) و ۱۹۷۱ و ۱۹۷۱. ويوجه هام، پستحل تمو مستوطنات اليرووا – من مدن وقري –

أن تُواشَقُ الدراسات التي يُدىء في إجرائها حوله بالقملُ. الظر الدراسات القيدة وقير الدرونة على تعلقُ وأصم ع وعلى المرافق التي يشوي ويواه في بجور في علوه بالمعال. عنظ المواطقة عليه والميز المعرف على تشفق والمنط التي وصفها أورج. إينوي (OJ lgot) -۱۹۸۰-۱۹۸۰ وستمين المؤلف إلى حد كبير بالمسائل العروف الذي وضعه أ.ل. بايرغوايي (A.L. Matoguaje) ، ١٩٦٢ ،

(1+4) شر شر (T. Shew) بدر البوليات الجدية الله الممل 19 من هذا المعلم بمؤلف أ. ايم ولاشيالة 

(۱۰۹) ج. گرته (G. Coonsh)، ۱۹۷۳ (۱۱۰) بموت أجراها معهد الننوذ والآثار والتاريخ لجنمة أبيدجاذ تحت إشراف السيد فيكتور ت. وباياتي (Victor T.

Dahash

(۱۱۱) ج. أشكرانداد (A Anquadah) با ۱۹۸۲، من ۹۷. ويوجد علم، يستحل الدسم المقدري في خاتا أن يوقع بادوره موضع الدواماة: مثل متى وجنت ملية لادوكر التي تشع إلى الغرب من أكراء والتي ازمعرت في المرد السادس عشر الميلادي؛ (ح. الكوائده، ١٩٨٦، ص ١٩٢٠

#### أفريقها من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الحمسة

نسيتها (١١٦). وفيها يخص شرق أفريقها - ولكن إلى أي مدى في اتجاء الشهال أو الجنوب؟ -يتساءل البعض بالفعل ألم تكن التقافة السواحيلية، التي يبدو أن توزيع المدن قد اقترن يظهورها، حضارة مدن منذ بداياتها الباكرة؟ ولا تزال المناقشات دائرة على أشدُّها حول هذا المرضوع (٢٠٢٠). كذلك عمدت المحطات التجارية الواقعة فيها بعرف اليوم بإسم موزمبيل (١٠٤٠) إلى إقامة الصلات فيما بينها وبين وادى ليمبوبو، وأسهمت بصورة غير مباشرة في إنشاء أول مركز حضري بدال في مايونمويوي، وكان هذا مركزاً إدارياً وأول لبة في عملية التنمية التي انتهت بإنشاء مدينة زيمبابوي في القرن الثالث عشر الميلادى.

وينهني الا نول عناية أقل للمدن الهامة التي أنشئت في شمال الذارة خلال هذه الذرة، والتي لا تُزال البحوث المتعلقة بها محدودة للغاية في بعض الأحيان. فإذا كنا نعرف تطور كل من فس والقيروان ومراكش والرباط على سبيل المثال حق المعرفة، فهناك على العكس من ذلك يموث قلبلة إلى حد بعيد عن سجليات أو تاهرت – اللتين أشتنا في القرن السابع الميلادي – وهن سدراته، وهن متعلقة المزاب يرمتها، وهن غدامس وهن المدن المصرية والتوبية في

السنطقة الوسطى من وادي النيل<sup>(١١٥)</sup> ريعني ذلك إذن أن هذه للرحلة التكوينية كانت أيضاً هي المرحلة التي أدى فيها التوسع الحضري الجديد إلى إعادة تنظيم محتلف الشاطق. ومع أن هذه الطاهرة لم تؤثر بوجه عام إلاً في نصف التازة، فإنها لا تزال تعتبر من انسهات المميزة لأفريقيا كلها. وقد تسبّب الفتح الاسلامي للجزء الشهالي من القائرة، وبعد فترة قصيرة من الوحدة التظرية

تحت سلطان عنفاء المشرق. في إيجاد تمزق سياسي كانت له أهمية قصوى بالنسبة للمستقبل. إذ ؤاندت دول جديدة في مصر، وفيها يعرف اليوم باسم تونس، وحول المدن الهامة مثل فاس وتاهرت وسجلنات. وازدادت هذه الدول ترسطاً في القرنين الناسع والعاشر الميلاديين. وصدت بوجه عاص ويصورة دائمة تقريباً إلى استخدام ذهب غرب أفريقيا لضيان نوعية عملاتها. وفي ظل الفاطميين<sup>(١١١٥</sup>، تعززت الأمس الإقليمية لتنظيم الدول على هذا النحر في

<sup>(</sup>١٩١٦) انظر القصول ١٣ و ١٤ و ١٥ و ٢٥ و ٢٥ من هذا اللحاد. يرجع توسع طحفات الدبارية حتى حترب سابي إلى الترد الثان البلادي وب.ج.ج. سائكلير (P.J.J. Sieclaid)، ۱۹۸۳).

<sup>(</sup>١٩٢٢) ټيم باسرن (T.H. Wilson) ۲۸۲۱)

JAN (P.J.). Sinclair) JSL

<sup>(</sup>۱۹۵) عن کوش اللي کانت مرکزاً النوافل الجال في مصر الناب، اجال ج.سي. خارسان (J.C. Garcin)، ۱۹۷۹، وهن عمل توجر النبي فالمت الرجر الموطق جهان في عصر النامية المسترج علي. عرضان (1944 و1950 عاد) الرجاز ا أهمية النصب الدكارية الجنائرية كولائل تمااريغ السكاني والاقتصادي والنقاق م. عبد النواب عبد الرحس، ١٩٧٧. ومن مدن البوة، ومن أحية المفريات البولدية في قرس ودققة برجه حاص، يرجع إلى المصل ٨ من هذا الجند. ومن الحفريات الحديثة في سوياء ماصنة الصلكة التربية التي كانت نقع في أقسى الجنوب، انظر

د.أ. واسبى (D.A. Welsby)، ١٩٨٢، (۱۹۱۱) انظر الفصول ۷ و ۱۰ و ۱۳ من هذا النبط.

وريق أول في في مدري بمعار في سراك الاورت شيراً على الدون في الدون ميراً على الدون في الدون ميراً على الدون في الدون في الدون في الدون في الأساس الإساس الدون في الأساس الإساس الدون في الأساس الإساس الدون في الد

<sup>(</sup>١١٧) عن هذا الموضوع، مشرر حدة الصراع بين أبي يزيد ومن الفاطمين من هواسة حديث فرغت باحثة جزائية، هي المسيدة المنبذة الرفاهي، من إيداماه طواراً مستميد أن ذلك بترجمة جديمة للمراجع الحربية.

<sup>(</sup>۱۱۸) لا يزال القائل منوسةً حرّل النائج الاتصادية والاجيامية والمياسية لملا والنزوء. وهذم ترجمة جديدة للصي الرئيس الذي أقد الإدريسي والحاج مادان، ١٩٨٣ع مادة جديدة لتمكير.

<sup>1941 (</sup>A.R. Ba) L ... (119)

كذلك شهدت منطقة اعال شرفي أفريقيا خلال هذه الفترة ارتفاء المالك السيحية التي أسست في القرن السادس الميلادي إلى أوج بجدها، وخاصة في القطاعات الثلاثة من النيءً التي كان الازدهار الاقتصادي والثقافي لا يزال بادياً فيها حتى القرن الحادي عشر المبلادي" وكانت الحالة في ألبوبيا أشد سوة، ولكن اللكية عادت فوطدت أركانها، بعد انهيار اكسوم، في لاستا منذ القرن الحادي عشر الميلادي، وأسست في الوقت نفسه عدة إمارات

إسلامية في الشرق وفي الجنوب حتى البحيرات الأثيوبية.

ومن الظاهر أن تتظيم سلطة عليا في كل مدينة كان هو القاعدة للبعة بالنسبة للساحل

الشرق. وخلال القرن العاشر الميلادي أسست فيما يعرف اليوم باسم زيمبابوي دولة انخلت من مابونغویوی عاصمة لها؛ ثم ظهرت زیمبایوی الکبری فی القرن الثالث عشر المیلادی. وفیما بخصر أفريقيا الوسطى أو للناطق الداخلية بشرق أفريقياء لم تلاحظ بعد تطورات إقليمية واسعة التقاق. وغاية ما يمكن أن يقال هو أن المعلومات المنوافرة تشير الى أن سانغا كانت تشهد تطوراً بطيئًا صوب ظهور ورؤوس تشبائلٍه، ولكن هذا التطور لم يترسخ على نحرٍ بنسم بالوضوح إلاً في

لواخر الفرن العاشر الميلادي(<sup>(۱۳۱</sup>)

ولا تتوافر لدينا - باستثناء هذه التطورات - معلومات مباشرة عن وجود نوع آخر من أنواع التنظيم السياسي. ومن الممكن أن يذهب الرء إلى أن التنظيم الكانل لمواقع السكني في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من أفريقيا يوحي بأن كان لمنة حكم جاعي يجازس بمعرفة رؤساء المجموعات الكبيرة، وأن هذا الحكم كان يرتكز على أيديولوجية الغرابة. ولكن هذا الرأي تعرض لقد مؤخراً (١٩٤٧) لأنه يستند - إلى حد مبالغ فيه على ما يقال - إلى مقارنات مستمدة من الكتابات الإلتوغرافية التي وضعت خلال القرتين الماضيين. وليس يستمنا الرضع الحالي لمعارضاً في هذا الصدد من أن تلاحظ أولًا استمرار السلطة في أيدي الحكام الذين كانوا قد تُشهوا قبل الشرن السابع الميلادي ولا ريب. وفي مثل هذه الحالات، لم تكن هناك أسرات حاكمة متميزة. ولا سلطات، ولا فروق ضخمة في مستويات الحياة. ولما كنا لتحدث هنا عن مواقع مجتمة، فإن هذه الحقيقة وحدها توحى باحثال وجود حكومة جماعية. ويستفاد علاوة على ذلك من المعلومات الترافرة أن الإقليم الذي كان يحضع لسيطرة من هذا القبيل كان صغيراً جداً؛ وريا لم يكن يزيد في مساحته عن حجم قرية. ومن الممكن أن توضع موضع الدراسة أمثلة مشابهة تهاماً في مناطق الغابات بغرب أفريقياً.

<sup>(</sup>١٩٠) يكن أن نرجع إلى أوصاف الآلار اللي قتر عليها عن طريق المقربات، في دنشة على سبيل لكاني، ولا سبا من مراحي على المستوار الموقع الموقع التوقيع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الم التحاص والتحدير المتكرم مجمولة والحقوليات المعتبات المعلم دراً، ولمن (CD.A. Webby) وحداء الأحوال والمعادة المحاسفة المتحديد ا واكد وبنامة الدية العمامة واللها في الله المادي على الملادي

<sup>(</sup>۱۹۱) پ. در ماریه (P. de Maret)، ۱۹۷۸–۱۹۷۸ (۱۹۲۶) التقد الذي وجهد م. عول (M. Hall)، ۱۹۸۹.

مظاهر التعبير الجهاعية: الأديان والأيدولوجيات والفنون

كان جزء كبير من قارة أفريقيا بنقسم بين دبانتين موحدتين. وكانت إحداهما، وهي الإسلام، في حالة توشع متصل فيا بين القرنين السابع والحادي عشر البلاديين(<sup>OW)</sup>. أما أعراهما، وهي السيحية، فقد اعتقت من أثمال أفريقها بأسرها (١٦١) حيث كانت قد رشخت جذورها خلال عصر الرومان، ولم تحافظ على قرتها إلاً في النوبة وأثيربيا، بينها تمكنت أقلية مسيحية كبيرة من مواصلة البقاء في مصر. وقد أقامت كلنا الديانين الموحدتين حضارة تعنش رسالة عالية. وسعت كلناهما إلى إحلال حضارتها - بقدر يصغر أو يكبر تبعاً المكان والزمان - عمل التقامات السابقة عليها. بيد أن المسيحية كانت عاجزة أشد العجز عن التغلب على الانقسامات الداخلية التي كانت ترجع في معظمها إلى وحدثها الوثيقة مع السلطات التي كانت موجودة في العصور التي تلت عصر الرومان. ولم تكن ثمة صلات تربط بين أي من الاتجاط أو النوبيين أو الاثيرييين وبين روما أو حتى بينهم وبين بيزنطة. ورغم ماكان عليه هؤلاء المسيحيون الأفارقة من مهارة، وقد كان لديهم عدد كبير من الأديرة بوجه خاص، فقد عاشوا دون انصال بذكر مع العالم الحارجي، ولا حتى مع منطقة البحر الأبيض التوسط على الأقل. وتدعو الحاجة إلى إجراء دراسات عن علاقاتهم – ولا سيا إن الذرة التي تتاولها هنا – مع مسيحين آسيا الذين كانوا هم أيضاً مقصلين عن روما وبيزنطة، فضلًا عن دراسة علاقانهم بوجه خاص مع النساطرة الذين كان تنظيمهم الكنسي يعتد حتى الصين؛ ظم تطرح في هذا الصدد سوى أسطة بالنة الثلة. أما نفوذ الإسلام - وهو دين وثقافة قُدْر لهما الانتشار عبر المناطق المعروفة من العالم ابتداء من

أم المؤر والبراح حرو من وقائد في الانتخاص في الطائد المؤرد المؤر

<sup>(</sup>۱۳۳) مطر الفصول ۳ و 5 و ۱۰ من هذا المبتد. (۱۳۵) ترجع مقامرها الثنائية وكارها الأميرة إلى النرن الجادي عشر اليلادي. انظر العصل ۳ من هذا المبتد.

ردا) رحم (۱۲ه) نقر اقدملين ۲ و J من هذا طلبت ولت مظاهر الوحدة استدرت بلها بالها تسخل الاحدم من أشاع كينات المستدري والنسيميا والبيدية ومن الحوارج ولا يتميع الجدا للحديث عنها.

أقريليا من الفرن السابع البلادي إلى القرن الحادي حشر البلادي: قرون التكوين الحمسة ١

على الأرجع أن نولي قدراً أكبر من الاعتام في المستقبل للحلول الوسط التي اضطر أصحاب السلطة إلى قبوط حين تحواوا إلى اهتاق الإسلام في الساحل وغيره في مواجهة عندمات لم يمكن التعالج الدينية الساعة فيه والتعارفة عن الأسلام تنقل عم فرافض بعيدً يعار بها الإسلام<sup>(1777)</sup> المساحد العالمية المساحد العالم المساحد المساحد عند عالما الدين على الدين الإسلام المساحد المساح

روي من المراقب في الموافقة في منافق منه والطبق الحضوي الذي السنة به صابة تشر الواجع الرفت طويل من جانب التي لميد لذا من جانب آخر عنت السخط الذي كان المقادة من القابه يبدود نشد الحكم والرفت عين الرفاق بيت الأثر القابة عند الدة قرون ايداء علما العند في قوم الراجع بين حاصر، دريا كان في نشورياً أن تسمى علاً الان أثر الله التراقب الله أن أوام القراد الذي

رس می آنها قسیله در پیش مید به العقل و آن سرنا جدیا در طرف این المود ال

كم باسم فله واقدآن اكريم. ولم يكن الوفيع بمثلث من دلك لها بعص علاقة طرفة النوية والحافية المجافزة علم طروعيا. وإن كنا لا مرث إلا اتفاقاً من حصلياً الطوائري لمنفة العلاقة ولكن الوفائية المجافزة على المجافزة على من الموافقة إلى المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة الإنسانية التي البيضة مد قد تراب على الموافزة الكورة الكورة طبين العرب جابيد

الاجتياعية-الاقتصادية التي البنائت منه. فقد ترتب على فعو الدول الكبيرة ظهور تصور جديد (١٣١) من أملة الحلول الرسلة التي يتعدث عها العبري ميا بمس القرن الرابع عشر البلادي: كشف مالاسا موس.« لنائل مال، هو في القامرة أنه يرمد في أميراطورية وسكانا وثيرة لا يتقلب منهم هنج فضراب المتروضة على

ملك مثل، وهو أي القامرة أنه يرجد في أمراطوريته وسكان وكنون لا ينطب نهم عقر الفراب للقرضة م فير السابين، وأكنه يتخدمهم في استطراع القدب من التجوير، المقر أيضا القصل ٣ من هذا المحلد. ما علم أنت من بدأة المحال أن سائر السيط المحالات التقدم من المحلد أنفر أيضا العالم ... أنفر (Decision)

(117) على الرغم من سهولة التعلق أن حالة فلسيعية الرومانية. الغر عن سبيل التلف ح. أدليس (Dovice). 1400 (ب). يستحق الاهتمام للفهوم السلطة بطلق عليه خطأ اسم والملكية المفاسة، في كثير من الأحيان. ومنذ أكثر من قرن لاحظ العلماء أن أيديولوجيات النظام الملكي تناكل أشد التيائل في عتلف أنحاء أفريقيا جنوبي الصحراء كافة: إذ كان صاحب هذه السلطة ومقدساً، أو يعبارة أدق موضع الاحترام ما دامت تترافر فيه شروط العقد البشري الذي يربط بهته وبين جماعته، وكان مرهوب الجانب لأنه هو - وهو وحده - الذي يضطر إلى انتهاك القواهد العادية للحياة الاجتماعية؛ والثل الذي يُساق لهذه الانتهاكات في كثير من الأحيان هو غشيان المحارم؛ وكان قذا الشخص تأثير إيجابي على البيئة والحصوبة، وعن الأمطار والباء، وعلى الغذاء، وعلى السلام الاجتماعي، وعلى حياة المجتمع. وكان هناك انفاق ضمني على أنه يملك قوى خارقة للطبيعة بمكم الوظيفة التي يارسها أو نتيجة لنراكم النعاويذ والرق. وكان للملكة الأم أو لأعرات الملك أو حتى لزوجته دور هام في الطقوس. وكان هناك تائل بالغ بين جوانب مينة في كل مكان فيا يمنس قواعد السلوك المرعية والرموز الرتبطة بالملكية. فليس يسوغ أن يكون اللك مصاباً بعيب جسدي، وينهى له ألا ينسس الأرض العارية بقدميه، والآ يرى النماء أو الجشت، وعليه أن ينثل بعيداً عن أعين شعبه وأن يمن وجهه، ولا يجوز له أن ينصل بالآخرين إلا عن طريق وسفاء، وعليه أن يأكن بمفرده ولا يجوز أن يراه أحد وهو بشرب. وقد زهب ج.ب. موردوك إلى حد القول بأن حميع المالك الأفريقية كانت تشابه كما تنشابه حيات البازلاء داخل جراب واحد (١٩٨٠). فإذا أصيب بعجز خطير عن النهوض بالتراماته، ولا سيمة برصفه منظمة للمحاصيل، أو لسبب يتعلق بسلامة جسمه، أو هن طريق الإساءة في استخدام سلطانه، فإنه تيستبعد جسدياً دون إيطاء بقدر أو ياتعر<sup>(٢٩٥</sup>). وفي هذا بتمثل ولا شك أهم الفروق فللموسة في ممارسة السلطة مع عوالم البحر الأبيض المتوسط وقد جرت العادة فيا سلف على تفسير جواب التشابه بين السلطات السياسية في أفريقيا

ركو با و ها ما المواجه المستوارية و بركان ملد الركان المداولة و المدتمية ويوقع كانكا كن الركوب المواجه المستوارية و المدتمية ويوقع كانكا كن المواجه المدتمية ويوقع كانكا كن المواجه المدتمية المستوابه المستوارية والمستوارية والمستوارية

(۱۳۸) ج.ب. مورهوان (O.P. Muedock)، ۱۹۰۹، ص. ۲۷. (۱۳۹) مثال: النسمودي، ۱۹۶۰، ص. ۱۳۳: يشتني ما سار الملك (وسلك الزنج) عبد مكمه وحاد عن الحق تشاره

وأسرموا عبّه القائدة. وورد الحديث عن كل قلك لمجز جستي أو بعد انفقاء هذه معين من السين في كابات شن. ولم يقم دلل من حالة واحدة رغم وجود هذه الفراعد كمماير أمبروتوجها في ادالت كابارة.

الحرس الشارد بريط بالسلطة السلبانية والسلسلة فلسكرية بدين أصحب، وكان الجرس الروحية ويطهد المنتجة والناس من فائلك أن كان قدة اعتشار من يسيبها إلى ويسهاوي ووالى متكاف الكونياتي في معام، ومن يسيمها إلى شابة فيل معام، ومنا في قل المناس المناس المناسرة القدم نشرض فا الإنساسية "". وهو يقام هايل المناسرة على التناسل عنصر من مناصر اللكرة القدم نشرة ما فقد المنتجة عن الأناس

را من ملك في أن أن الميطرسية للكركة كان لما دور إدامة إسعاد المالك في دو المنطر ورض تعقد أن المنطر إلى المنطر الم

رواری برای که آن آمریق آنی (مجت عل طور رصیح الرا آمری می داد. الرا می داد. المستخد از امری که الا المستخد الای داد. المی در برای کال الای داد. المی در برای الای در این کال المی داد. الم

ريشين التأخذ الذي تنصر به جرايب الشفة على فتريشكا أنّ يكون أننايا خدول الفردة وضع الدرامة . في المكن التي أسبحت فيها العبارة لناحاً أسباء لم يكن إن استطاعة السبكة أن كون بموار من الطبقة التي تم يها المينة عليها أن من الشكر في العبار أر بالعمار أو الحليد فل سيل الثاني، وفكا للفهات بواتب المستقلة لم يكن لها رميود في تعديم يأتف من السهادين وجامس الأول أرض وجافة الترافرين المستقلة

ولانه من السيادين ويضم الدون الو من جهام من الوارض الميطان. ومن المساقل الكر الميران المرافق الميران الميران الميران الميران الميران الميران الميران الميران الميران الميرا الاقتصافية الميران الميران بها هي التي التنا تستخد على الحاج المكان الميران والمسيدين من ذلك إلى الميران الميران

<sup>(</sup>۱۳۰) ج. قاسية (L Vanena)، ۱۹۹۹. (۱۳۱) البكري، ۱۹۱۳، ص ۱۷۱ و ۱۷۵.

الشروع على الحكامية و با اللهي كان يعدن إنده منا يضارح مثان مطروعات والقراط المنافعة والقراط المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافع

رؤا كانت الأوابي والإبيارولييات مرس طبره الثقافة وان الفرد في بالي يمن ص خا الجرس وصل حال المستوي أخرى الشوة بين مصرفين عطلين من الواب: وأن الأريكورين<sup>(1973</sup>، وأرث الفرد) الأمري باستند الأور المرود. عرق أن العام الراحاري المحتمة الله المجتمع الإسلامي، قابل الجاماية، حي وإن أفيست عرق أن العام الإسلامي العممة الله المجتمع الإسلامي، قابل الجاماية، حي وإن أفيست

امر مر النصط المبارخ من إن العام (قرار ألك إن يعن فيها أبنا المنا النصو المبارة المنا النصو (قرارة الروس في المنا النصو (قرارة الروس في المنا النصو (قرارة المبارة إلى المنا المنا

ان معين المثاني الحراقي أيضا الرساق المرسطة والرساق من هذا المراقع المرسطة التي كان المرسطة المرسطة التي كان من المستقدات في كان من المستقدات في كان من المستقدات في كان المرسطة المر

<sup>(</sup>١٣٣) انظر الفصل ٨ والحاشية رقم ٩٤) من هذا المجلد. (١٣٣) درامة ممتارة حديث لباحث تونسي حول هذا التوضوع: أ. لوحيشي، ١٩٨٤.

۱۸۸ وقبل انتهاء الذرن الحادي عشر للبلادي، كان العالم الإسلامي ينتح السلع الكمالية والتحف

الجديئة آلتي كانت نُلق سوقاً رائعةً: وأيَّة ذَلك أنه في أواخر القرُّن العاشر الميلادي كانت الآثية المستوعة من الحزف الصيني الأخضر - التي كانت تستورد من قبل بتكاليف باهظة - تُقلُّد بالفعل في مدينة الفسطاط

.... وقد أشرنا في هذا المجلد إلى فنون النوبة وأثيريها التي كانت أكثر انتلاقاً على نفسها، والتي كانت تقتبس مع ذلك من الأشكال الواقدة من حوض البحر الأبيض المتوسط. وتنباين المكالة التي تحتلها الرسوم الحائطيَّة في اللن المسيحي أشد التباني مع المارسة الإسلامية. ومن اللهد أن نتوه بما كان الأحدَّما على الآخر - أي للفن الإسلامي على الفن المُسيحي والعكس بالعكس - من تأثير. فني ذلك دليل سلمي على أن الاساليب لا تنشر تلقائياً، ولكنها تنبع خطوط القوة الدينية والسياسيَّة. ويهذا المعنى، لا يزال الفن المري وسيلة من وسائل التعبير عن الأيديُّولوجيات والطربات العائبة السائدة.

ولوقت طويل كان البعض يعتقدون ويرددون في كتاباتهم أنه لم يتبق شيء من الفن نلرشي في ألريقياً جنوبي الصحراء، لأن الحشب - وهو المادة المفضلة للتعبير الفني - فم يثبت لعوارض الزَّمَنُ! أَفْسَكَ إِلَى ذَلَكَ أَنه لَو أَن هَذَهِ النَّمَوْنَ كَانَتِ مُوحِودة فإنها لَا تزيد عَن كُونَها فنوناً وقبلية، حسيما كانت توصف باستخفاف. ولكن الرحلة التي قام بها معرض وكنوز نيجيريا القديسةو<sup>(FE)</sup> الرائع عبر العالم صنححت هذه الأفكار، وأدت هي وغيرها من الاكتشافات والعارض الحديث، إلى إعادة فتح هذا الموضوع من جديد، وظلُّ وتوكُّه بحنب ألباب الكثيرين طوال أعوام . وأخرام (١٢٥). وهكذا ويضرية واحدة كشف هذا الفن التصويري الحرفي، الذي النشرت منتجاته وأساليه البالغة التنوع لما يقرب من ألف عام ابتداء من القرَّدُ السَّاجِ قبل المبالاء، عن صلى النَّاضيُّ النَّذِي فِي الْوَيْقِيا. وظُهُرُ بعد ذلك اتجاه إلى الانظال مباشرة إلى إنتاج وإيُّعه خلال القرن الثاني عشر الميلادي: إذ كان يُنظر إلى ايفه على أنها نتيجة لنوك. وكان الحطأ يتمثل في الاعتقاد بأنه لم يكن هناك شيء يستحق الذكر خلال الفترة الواقعة بين هاتين الظاهرتين، وأن فن إخزف كان مقصوراً على نيجيريا. أما اليوم فقد أصبح من الجلل أن نوك لم تكن وحدة مناتة، وأن فن التصوير الحزل كان موجوداً في عارجها أيضاً، وأنه تطور خلال فترتنا هذه فن تشكيل كان متشراً من تغدارست الى جيني جينو وفي النيحر<sup>((۲۱)</sup> وجنوب بحبرة نشاد<sup>((۱۳۷)</sup>، كماكان موجوداً في أماكن أخرى ولا شك وعاصةً في إيغير-أوكوو، وكانت ثمة اعتلاهات كبيرة من حيث الأسلوب. وعلى ضوه الوضع الراهن للبحوث يمكننا أن نقول إنه كان هناك ترأث إقليمي في منطقة النيجر الأعلى لم يعتر عن نفسه بالخزف وحسب، بل وبالقطع المعدنية الصغيرة وبالحشب

<sup>(</sup>١٣٤) أ. ليم بالاشترات مع ضد ويليت (E. Eyo et F. Willen)، ١٩٨٠ و ١٩٨٢. (١٣٥) الطر والربخ أورقياً النابه، اليرنسكو، اللمك الثاني، المصل ٢٤. (١٣٦) ب. خادو (B. Gedo)؛ ١٩٨٠، توصل نفس هذا الناحث إلى اكتشافات أغرى أحدث ههداً. (۱۳۷) ح. کوباد (C. Consult)، ۱۳۹۱، ص ۱۳۳۱. ورة پدنجا.

أيضاً حوالى عام ١٩٠٠م في باندياغارا. ومن المحصل أن تكون أحيال خشبية كثيرة قد تُحت في ثلك الدتوة ولكنها الدثرت. ويرجع النضل في الحقاظ على مساند العنق الحشبية وعلى التهائيل الصغيرة القلبلة التي تحرَّ عليها في باندياغارا إلى توافر ظروف غير عادية للصون، وإن كان من المكن أن تتوافر في أماكن أخرى.

ويوجد في كُلُّ مَكَانَ مَن غُرِب أَفريقيا تعبير فني تصويري يستخدم الطبن المحروق قصون متجانه، ويمتد هذا الإنتاج هو وتفنيانه عبر قرون عديدة، وهما يرجعان في ما قبل القرن السابع الميلادي بوقت طويل. ومن اللازم الآن أن تنسق الدراسات الجارة في هذا المجال وأن يتم ترشيدها؛ وتجدر الإشارة في عبارة موجزة إلى الزهريات الحزفية التي تنميز بنوعية فنية رائمة والتي تحتر عليها في سينتيو—بارا بالسنغال؛ وترجع هذه الزهريات إلى القرن السادس المبلادي، ومنَّ الراجع على ما يدو أنها كان تعتبر بسنابة مؤشرات ثقافية داخل منطقة جغرافية واسعة (١٣٨). فإ الذي كان هذا الإنتاج الفني يرمز ك؟ وما الذي كان يمثه كحاجة جالية أو كتمبير أيديولوجي؟ ومن الذي كان يأمّر بصنّعه؟ أسنة كثيرة لا تزال في حاجة إلى جواب.

وفي أَفْريقيا الوسطى نجت من الاندثار تحفتان من الحشب: إحداهما خوزة على شكل فناع بمثل حيواناً، والأعرى رأس فوق صود يرجع إلى أواخر الأكف للبلادية الأوقى، ويستفاد منها على الأقل أن فن النحت كان موجوداً في أنفولاً. وتوجد الرسوم المقوشة على الحجارة بأعداد كبيرة في أخولا، كما توجد بأعداد أكبر في أفريقيا الوَسْطَى: وَلكُنْ أحداً لم يُعنَّ للأسفُ الشديد لا مجمعها على تحر يتسم بالعناية، ولا بدراستها، ولا – من باب أول – بتحقيق تاريخها(١٣٩). وفي شرق أفريقيا تحرُّ أن منطقة النيل الأبيض على تبائيل صغيرة نصور أبقاراً من هذه الفترة، كما تمثر على تمثال لإنسان في أوغندا. وفي أفريقيا الجنوبية، أنتهت فنرة الاقتمة الحزفية في منطقة الترانسفال حوال عام ممهم. وريما كانت هناك صلة مع قطع منطاة باللهب وجدت في مايونغويوي. وكانت هذه الفطع ولا شك بداية فن النحت فوق الحجارة الذي تطور في زيمبابوي. ولكن مايونغويوي لم تكن سوى حالة واحدة من حالات كثيرة في المنطقة، فقد محتر على تماثيل خزفية صغيرة ترجع إلى فنرتنا هذه وتصور أبقاراً وحيرانات مستأنسة ونساء في مواقع تراث ليوبارد كوبهي، كما تحتر على تائيل من هذا النوع في مواقع أكثر قدماً في زيسابوي (غوكومبري). وفي أواسط زَّامبِيا (كالومو) تمثر على تبائيل مماثلة ترجع إلَّى الفترة التي تتناولها في هذه الدارسة، ولكنها تحتلف أشد الاعتلاف من حيث الاسلوب عن مثيلاتها في زيمبايوي. ولا يسوغ لنا أن ننسى في التهاية أن فن الحجارة الذي كنان يشور بثراته البالغ في زيسباروي اندثر في القرن الحادي عشر الميلادي، بينها استمرت أساليب أخرى أقل نطفاً من فن الحجارة في ناميها والويقيا الجنوبية؛ وكان ذلك بقضل السان ولا ريب.

<sup>(</sup>١٣٨) ج. للأس بالاشتراك مع أ. راتيزيه (G. Thilmans et A. Ravisis)، ١٩٨٣، ص ٤٨ وما يعتمل انظر أيضاً المل ١٣ من ملَّا للحد.

<sup>(</sup>۱۳۹) عن الرسم فوق الحمارة، النفر سي. ايرفيدزا (C. Ervedose)، ۱۹۸۰، مع ينتيوفرافيا كمنة.

وقد قبل ما فيه الكلية تسابل على وجود أن تشكيل أن كان كنات جيني أبوكبرية ، ومن الم الكفيد في الأستواب حرج (الأدر بإليا بعد من اعداد العالم الأخراجية ، وال تجرار الديا من الكلا جيد من الكلية على المنات ال

# المنلاصة

مرس كياس الرد الشوط الذي قائدت المحرث خلال الأعرام العشرين الأميرة والنسط لما التراقب لحدة التراقب لحدة التراقب في المستقبل إلا أن المستقبل الله المستقبل ال

وما كان أن استطاعة مراقب يبيش في عام ١٠٠٠ أن يتبأ بما سنصبر إليه أفريقيا في عام ١٩٠٠م، وكان مراقبًا يبيش في عام ١٩٠٠م كان بيسطيع أن دنياً بالحطوط العربيفة في مسكون علم حالة الفريق في مداد المثالاتي في ما ١٩٠٥م، كما كان يستطيع أن يتبأ بالمؤساحين الثالثين حتى عام ١٩٩٠م، وفي ذكك تكنن أخمية فرون التكوين الحاسسة لتي عراست في هذا المبلد.

# أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام

(التاريخ المبين قرن الاسم هو الربخ بدء المضرية) الأستاذ ج. ف. أ. دي أجابي زيجيريا) من 1401

النشرف على النجلد السادس الأستاذ ف. 1. التوكيولة موزاو (البرازيل) من 1970 الأستاذ د. برمنجهام والمسلكة المنحسة) من 1970 الأستاذ أ.نا. بوقعن رفتان) من 1971

المشرف على المجلد السابع المرحز السيد يويو هاما (النجر) 1974-1974 (استقال في 1974) ، توفي في 19AT

سعادة السبة م. بول وزاميه) من ۱۹۷۱ الأساد د. تشقيرا (زيميابري) من ۱۹۷۰ الأساد ب. د. كورن والولايات المستعدة الأمريكية) من ۱۹۷۰

الأستاذ ج. قُلْمِس (فرنسا) من ١٩٧١ الأستاذ م. فيلمويلا وأنفولا) من ١٩٧٨

الأسناذ له. جَعِيطُ (تونسُ) من ١٩٧٥ السرحرم الأسناذ شبخ أثنا ويوب (السنقال) ١٩٧٦–١٩٨٦، توفي في ١٩٨٦

الأستاذ ح. د. فاج (السلكة النحدة) ١٩٧١-١٩٨١ (سقال)

المشرف على المجاد الثالث الأسناذ ج. ل. فراتكو (كرة) من ١٩٧١؛ نوفي في ١٩٧٩ المرحوم السيد م. ح. جلال (الصومال) ١٩٧١–١٩٨١، توفي في ١٩٨١

الأساد التكنور ف. ل. غروةتيكي (إطالبا) من ١٩٧١ المروح الأستاذ اي. هابرلاند (جمهورية ألمانيا الانحادية) من ١٩٧١، توفي في ١٩٩٢

الدكترو أكليلو هابتي (أثيوبيا) من ١٩٧١ سعادة السيد أ. هاهياتي با زمالي) ١٩٧١–١٩٧٨ (استقال) ؛ توفي في ١٩٩١

الذكتور أي. سي. الحواير (ليبيا) من ١٩٧٨ النكتور إ. هوبك (تشيكوسنوناكيا) من ١٩٧١

المشرف المساعد على المجاد الثالث النكترر أ. جوتو (ليبيرة) من ١٩٧١

المرحوم الذس ألكسيس كالفاهي (رواندا) ١٩٧١–١٩٨١، توقي في ١٩٨١ الأسناذ أي. ن. كيمامبو (نترانيا) من ١٩٧١

الأستاذ ج . كي-زيريو (بوركينا قاسر) من ١٩٧١ المشرف على المجلد الأول

السد د. لآيا (اليجر) من ١٩٧٩ التكثرر أ. ليتيف (الاتحاد السوفيين) من ١٩٧١

الدكتور جمال مختار (مص) من ۱۹۷۱ المشرف على المجلد الثاني الأستاذ ب. موثيبوا وأوغندا) من ١٩٧٥

الأستاذ د.ت. لباتي (السندال) من ١٩٧١ المشرف على المجلد الرابع الأستاذ ل. د. فكولكو (برنسوانا) من ١٩٧١

الأستاذ ت، أوينغا (جمهورية الكونفو الشعبية) من ١٩٧٥ الأستاذ بثويل أ. أوغوت (كينا) س ١٩٧١ المشرف على المحلد الخامس

الأستاذ سي. والواجانا هاري (مدنشقر) من ١٩٧١ المرحوم الأستاذ و. رودني (فيانا) ١٩٧٩–١٩٨٠ توفي في ١٩٨٠ المرحوم الأستاذ م. شبيكة (السودان) ١٩٨١- ١٩٨٠ توفي في ١٩٨٠ الأستاذ ي. أ. فألب (سننافورة) من ١٩٧٥

المرحوم الأستاذ أ. تيشيرا هاموتا (الرنقال) ١٩٨٨-١٩٨٨، توفي في ١٩٨٨ الموتسنيور ت. تشيبالغو (زاتي) من ١٩٧١ الأستاذ ي . قالسينا (بلجيكا) من ١٩٧١

#### AAV أهضاء اللجنة العلبية الدولية لتحرير تاريخ أقريقها العام المرجوم التكتور إي . وليامز (ترينداد وتوباغن) ١٩٧٦–١٩٧٨ استقال في ١٩٧٨ وتوفي في ١٩٨٠

الأستاذع. أ. مزروعي (كينيا) السارف على المجلد الثامن ، ليس عضواً باللجنة

الأستاذ صي . ووقعي (ساحل العاج – كوت ديقوار)

المشرف المسامد على المجلد الثان ، ليس مضواً باللجة قسم النطون النقافي الدولي وصون الذاتيات الثقافية وإثراتها، اليونسكو ، ١ شارع ميوليس، ٧٥٠١٥ باريس ،

سكرتارية اللجنة العلمية الدوقية

فرتسا

# نبذة عن حياة المؤلفين

مس ." ليفان هولت وتيتكرسارة?بان ، أمصالي في الشريع العربي والأفريقي والإسلامي وفي المصافر المربية النوشية أوليقيا ، صدرت له هدة كتب وطالات في علد المسجالات ، ياحث في معهد العراسات الشرقية في براغ ومستشار علمي للأكاديمية الشيكوساؤلائية للطوع .

النفوي والتقد الأدبي ؛ المدير السابق لجمعة القروبين في فاس.

اللحمل ٣: محيد القاسي والبدرس: و صدرت له عدة مؤلفات واللذين العربة والقرنسة، تقاول فيها الطريخ

النصل **٣**:

ايفان هربك ومحمد الفاسي .

الفصل 3: ز. دراهاني – إيسيقو (ينزن)؛ أعصالي في الملاقات بين أأرقيا السوداء والدنرب العربي؛ صدرت له عدة دراسات وموقف هام من الموضوع.

الفصل ه:

 فق. دي ميديروس (بين) ، أحساني في علم التاريخ الأثريش ، صدرت له هدة مولفات عن العلاقات بين شعرب أشريقيا السوداء وغيرهم من الشعوب .  أوابخا - اونييغو (أوخدا) ؛ أخصائي في التاريخ القديم الأفريقيا ، والاستينا تاريخ المصر العديدي و صدرت له عدة مولفات في الموضوع .

ي . فاتسينا (بلحيكا) ، أخصائي في تاريخ أفريقيا ، صدرت له عدة مؤلفت ومقالات من تاريخ ألويقيا قبل الاستعمار؛ أستاذ الثاريخ في جامعة وسكونسن، ماديسون، الولايات المتحدة . 15. 2

# ت. بياتكي (فرنسا) ؛ أخصالي في تاريخ المشرق الدي في القرنين العاشر والحادي عشر

الميلاديين ، صدر له مؤلف بالقرنسية بعنوان وتاريخ دمشق والشام تحت حكم القاطميين.» المدير السابق للمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدستق ، محاضر في التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية بجامعة لوميير - ليون الثانية . اللمل ٨:

ص. بالتوبيلسكي ريولدن) ؛ أحصائي في الآثر والأركيولوجيا) المسيحية ؛ صدرت له مؤلفات من الكتابة القبطية ، محاضر في علوم أثار وأركيراوجيا) النوبة بأكاديمية اللاهوت الكائرايكية ، وارسو ، عشو بالمركز الولندي لآثار منطقة البحر الأبيض المتوسط بالقاهرة .

الفصل ٩: حَسِين مؤنس (مصر) ؛ أخصائي في التاريخ الإسلامي العام ، صدرت له مؤلفات في هما السوضوع ؛ أستاذ التاريخ في كانية الآداب بجاسة الفاهرة ؛ علمو سجمع اللنة العربية بالفاهرة.

#### اللصل ١٠:

معمد طالبي (ترنس) ؛ أخصائي في طوم الإسلام؛ صدرت له عدة مؤلفات ومقالات عن جوانب شتى من الدين الإسلامي والثانة الإسلامية ، مدرّس سابق بكلية الآداب ، تونس .

#### القمل ١١:

. ت. ليقيتسكي (بولندا) ، أخصائي في تاريخ المغرب العربي وفي تاريخ السودان في العصور الوسطى ، صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع ، أستاذ في جامعة بالحيارة ، كراكو .

# : 17 . Laif

ايفان هربك.

-ج. قُفيس (فرنسا) ؛ أعصائي في تاريخ شمال فربي أفريقيا من القرن الرابع إلى القرن الساهس عشر السيلاديين ؛ عالم في الآثار ؛ صدرت له عدة مثالات ومؤلفات في تاريخ أفريقيا ؛ أستاذ التاريخ الأفريقي في جامعة باريس الأولى ، البانتيون – السوريون . يفان هربك.

#### اللصل ١٤: ج ، ديفيس .

اللمل ١٥: صدرت له عدة مولقات عن هذه الفترة ؛ منوّس سائل بحامة لامي .

ب. بلوكيندو (نهجريا) ، أعصائي في العلاقات بين دول حرض التشاد في الفترة قبل الاستعمارية والفترة الاستعمارية الأولى ؛ صدرت له عدة مؤلفات في الموصوع ؛ معاضر في التاريخ بجامعة بايرو ، كانر .

17 (44) الرستان شو والمملكة المتحدة) ؛ صدرت له عدة مؤلفات عن غرب أفريقيا فيما قبل التاريخ ؛

أستاذ في علم الآثار والأركيولوجيا) ؛ ناقب رئيس مؤتمر هموم أفريقيا المعنى بما قبل التاريخ ؛ رئيس جمعية ما قبل التاريخ. اللمل ۱۷:

 ب. واي أنداه (نيجيرة) ، أخصائي في تاريخ أفريقيا وفي علم الألار والأشروبولوجيا الأفريقية ، سدرت له عدة مؤلفات في المنوضوع ؛ أسدة علم الآثار والأركيولوجيا؛ في جامعة عيدان. ج. و. القوائدة (خانا) ؛ أعصائي في تاريخ أفريقياً وعلم الآثار (الأوكيولوجيا) الأفريقيا من مصر المعادن المبكر إلى حوالي سنة ١٧٠٠م ، صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع ، محاصر في الأركيولوجيا بجامعة غانا ، لينون ،

: ١٨ . ب. واي أشاه.

# الفصل ١٩:

تكلى - صادق ميكوريا (أثيريا) ، مؤرّخ وكاتب ؛ أعصالي في الدريخ السياسي والاقصادي والاجتماعي من البدء وحتى القرن العشرين ؛ على التقاعد. ييّ. فشيرولّي (إبطال) ؛ التولوجي ؛ صنرت له مؤلفات في مجال تخصصه.

#### الفصل ۲۱:

 ف. مد مامانو وتارتها و عاشم آثار ، أصماعي في النفرن الصخرة في العصر العجري الدعائر وفيما قبل التاريخ ؛ صدرت له هذة مؤلمات في الموضوع ؛ مدير المتحف الوطني لنزانيا .
 ه. و . موتورو (كبنيا) ؛ أعصائي في علم الآثار الأمريقية ؛ صدرت له هذة مؤلمات في الدوضوع .

#### اللصل ٢٢:

لله. إفهويت والولايات الستحدة الأمريكية» و أعصائي في تاريخ ولقات شرق أفريقيا ، صندت ك عدة موافقات ومقالات عن تاريخ شرق أطريقها في الفترة قبل الاستعمارية والفترة الاستعمارية ، يدرس في جامعة كالجفرزيا ، أوس أنجليس .

### اللصل ۲۳:

 ق. و. فهلیسون (نصفکاکه المتحدان) ، أبین منصف وأنصمایی فی علم الآثار (الارکزولریما) ، أضحایل فی عزف عا فی الفاریم فی أفریقاً جنوبی المسعرات مع «ترکزز علی المحافل الدارقیا راتیمزیق ، صفرت له عدا دوافات فی جاده الدوشومات ، محرر صحیفا African

#### اللما

الفصل 14: ث. ن. هوفعان (الزلايات النتحة الأمريكية)، أعمال في الجواب الاجتماعة والثقافية لأنترورلوجيا وأركبولوجيا أفريقيا جزين الصحراء فيما قبل التاريخ، صدرت له موفقات في

# البوضوع . الفصل ٢٥:

النسية في. دومينيكيني - وامياراماتقا (مداشش) ؛ أضمائية في لغات مداشقر وادابها ؛ صدرت لها عدد والفات في حضارة مداشقر ؛ التهدّ رئيس قسم الفائل والآداب والمنزد في الأكاديمية المبادئية ؛ تدرس الآداب المساقلة شفهاً والثاريخ الثقافي بجامعة مداشقر ؛ ياحجة أولي في علوم

اللغات بالمركز الرطني تلبحث العلمي ، باريس.

النما ٢٠

 قالب وستغافرة) ؛ أعصائي في الدين الإسلامي وعالم المناور والشرق الأوسط ، ولا سبّنا جنوب فريي ثبه الجزيرة المربة > صدوت له مؤلمات في مجالات تخصصه ؛ أستاذ مشارك ورئيس قسم دراسات الممايز بالجامعة الوطنية في ستغافرة .

تبذة عن حياة اللولقين

اللصل ۲۸: ج. دُقیس ی. فانسینا.

ف. السامر (العراق) ؛ أعصالي في التاريخ الإسلامي ؛ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع .

447

القصل ۲۷: ع. باليلي والسنفال؛ و أخصائي في تاريخ خرب السودان من القرن النامن حتى القرن الناسع عشر

الميلاديين؛ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع.

له . مَيْاسُو (فرنسا) ؛ أحصائي في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لغرب أفريقيا ؛ صدرت له هدة عولفات في المعوضوع ، ياحث أول في المركز الرطني للبحث العلمي ، ناريس.

# ببليوغرافيا عامة

بود الناشرون استرعاء الانتباء الى أن البيانات الخاصة بالدراجع قد فمحصت ومحصت بأكبر دقة ممكنة، ولكن نظراً لتعقد المصنف وطابعه الدولي ربما يقبت هناك بعض الأخطاء.

## المختصرات وقالبة الدوريات

AA American Anthropologus, Washington, D.C.
AABSC Annales de l'Acadénie royale des sonnoes coloniales, Branchie.
AAW Abhanslangen der Körtglich Presistischen Akademie der Witsenscheften, Berlin
AB Africans Baltein, Varsonie, Université de Varsonie.

AB. Africava Balleris, Varsavie, Université de Vaeronie.
Acta Ebrospaphica Acutérites Scientierres Haugaricae. Budapest.
Acta Breg. Soc. Hamastoreca Lundensis. Acta de la Societé repéle des Hamastoreca Lundensis. Acta Res de la Societé repéle des Hamastores. Lundensis. Actas Cell. Hamastoreca Lundensis. Actas Cell. Hamastor. Act

1º férsier 1975, organisé par la Fondation SCOA pour la recherche scientifique en Afrique noise (projet Boucle du Niger), Paris, Fondation SCOA, 1976.
Actes Coll. Barnalo II Actes du desuréere Colleque international de Barnako, Bornako, 16-

22 férror 1976, organisé par la Fondotton SCOA pour la recherche scientifique en Afrique noise (Projet Bowcle de Niger), Paris, Fondotion SCOA, 1977.

Actes de la Tuber roube de Saine-Denin, Saine-Denin, La Résulcio, 25-28 juin 1982.

Actes Col. Laure Riolse, Pos. Sabar. Actes de Collour international de biologie des possibilites.

subarroses, Alges, 1999.
Actes IV Coll. Instrm. Archielol. Adr. Acres du promier Colleque internecional d'archéologie africain. Fert-Long, 11-16 électrobre 1996, Fort-Long, Imiliat tational teludies pour les solences collections.

Actes VT Coegt. PPEQ. Acses du sissième Congrès panafricain de préhistoire et de l'étade du Quoterneiler, Daker, Cembéry, 1967.

Actes XX Coegt. Int. Dr. Actes du XX Coegté international des entensiliers, Beautiles (1936).

ADH. Anuales de démocration harvoisse. Paris. Société de démocratible bistoriere.

ADE Production of cultural or a person amount, state.

AE Another of Chicago, Paris.

AEH African Economic History, Madison, Wisconsin.

AEH African Economic History, Madison, Wisconsin.

AEH Assistantity emograficheshi aboruk, Moscoulterengend.

AES Afrikantity emograficheshi aboruk, Moscoulterengend.

AES Afrikantity emograficheshi aboruk, Moscoulterengend.

APRE Association de Afferica de la remite française Paris

mie der Wissenchaften der DDR, Betlin. AFLSHD Annales de la Faculté des lettres et sciences harnaines, Université de Dakas. Africa (IAT). Africa International African Institute London. Africa (INAA) Africa. Institut semonal d'archéologie et de l'act. Tunis.

African Affairs African Affairs, Londres. Africana Linguistica Africana Linguistica Terruren. Maste rovoli de l'African centrale.

African Arts. African arts. African Studies Causes. University of California, Los Aperica. Afro-Asia Afro-Asia, Salvador de Babia. Afronsistic Lineurstry, Los Anceles AHES Annales Phintown économique et sociale, Parm. AMS African Hampirel Studies (America HARIS en 1977) Boston University African Studies Center, Boston

Al Ansales islamologiques (ex-Mélenger), Le Caire, Institut français d'archéologie orientale du Caire. AEOA Annales de Elisabra d'épodes crientales de l'Université d'Altres, Alors, Fazalité des lattress.

AIMRS Annales de l'Institut mouritanien de recherche scientifique, Notakahott. AlON Annali dell' Issimso orientale di Nanoli, Nacies. AIPM Archives de l'Institut Passeur de Medagascar.

AT African formed New York AJPA American Journal of Physical Ambropolists, Washington

AIS American Journal of Sociology, Chicago, University of Chicago Press 4KM 4bbandingen für der Funde der Morrentunder Drattebe Morrentundische Gesellichaft

Leignia.

AL Annah leteranessi, Vetican.

Al-Andelsa Al-Andelsa, Madrid.

ALB. African Lawrence Record (support his African Lawrence). Landers, International African Institute.

ALS African Lauruage Studies, London, School of Oriental and African Studies. AM Africana Marturgenna, Machang,

AMCM Anneles du Munte coloniel de Marreille.

American Scientist. American Scientist. New Hoven. AMBAC Annales du Muste royal de l'Afrique embale. Sciences hamaines, Terraren, Beleique,

AN African Notes, Ibadan, University of Ibadan, Institute of African Studies. ANM Annals of the Natal Massays, Darban. Annales ESC Annales - Economies, societés, civilizazione, Paris,

Amounty Antiques, Gloscester ANYAS Annais of the New York Academy of Sciences, New York

AO Analysis Orientalis, Varsonie AQ African Quarterly, New Delhi

ARA Annual Review of Ambrenolars, Pulo Alto, Culifornic, Arabica Anabica : couse der énsier. Leurie, Beill. Ar. Ang. Architeologischer Anzeiger, Berlin-Ouest

ARB African Receich Stallerin, Freetawn, Institute of African Staller Archaectory, Archaeology, Boston, Archaectory Institute of America.

Archaeometry Archaeometry, Oxford, Research Laboratory of Archaeology and the Hustory Archeologia Archeologus, Londres,

Architelesia Architelessa, Paris Archiométrie Archiométrie Rennes

Armoldia Armoldia, Salisbury, National Museums of Rhydesia AROR Archar Openicalsi Opinual Archives, Presus.

Art Operation Art Orientally : the own of Islam and the Fest Washington, D.C., Spechagean Institution AS African Studies (continue à paraître sons le titre Banas Studies), Johannesbourg.

ASAD Archiver misses d'assinspolonie prinérale. Genère ASEONIA Association senéralules du Ousternaire africain Dakor.

ASR African Studies Review, Camden, New Jersey. AT Africa Tensures, Tensures, Atti IV Congr. Ise. Studi Etico. Atti de IV Congresso Internazionale di studi enopsei, Rome, 19-

15 avrile 1972, Rome, Accademia nazionale dei Livoti ATTA Annales de l'Université d'Abidion Abidion

AUM Annales de l'Université de Madorances, Arounaganivo.

Au/O Afrika und Überzer, Hamitouro

Awrik. Awrik (uzzici araber et euromoir), Mudnd, 1978, Imituto Historio-Arabe de Cultura. Arasia Arasia: Journal of the British Busines of Hunny and Archaeology in Eastern Africa.

BA Baessier Archiv, Borlin, Museum für Völkerkunde. BAB. Antierio Antierio Reschautral Annual Paners on Clargost Annualty. Lends

BAM Balletin de l'Acodéveir molporêr, Astanzanorivo. BAR BAR. Cambridge Monographs in African Archaeology, Oxford.

BASEOA Bulletin de l'Association sénéralaise pour l'étude du Oussernaire africais. Dukar-France BASP Bullets of the American Society of Personologists. New Haven, Yale University. BCCSP Bulleting del Centro common di studi arrometro. Valcamerica, Italia.

BCEHSAOF Bulletin du Comité d'études lessonaires et scientifiques de l'Afrique Occidentale française. Duber BCLD B. Sein of the Cabalic University of Selvins

BDPA Buresu de diffusion rédescrique d'Antenneurism BEO Bulerie d'études promules, Damas, Institut français de Dumas. BGA Stelling communitivity 45440-Stores Stellin Freis Herschrifts

BIE. Bulleton de l'Institut d'Érance. Le Caine. BIFAN Bulletin de l'Institut français (ultimostroment fondamente) de l'Afrique noire, série B. sciences sociales et humaines. Dakar

BESE. Bulleton di Intingo di anali monici. Asmura. BMA Robbin-Manaka de Cafelina Abidean BMAPM Bulletin de Musee d'ambropologie prélimionaire de Moneco.

DMNV Balletis du Musér auxienal de Versovie, Varsovie, BNR Recognic More and Records, Galactone

BS Bases Studye, Johannesburg BSA Copte Bulletin de la Société d'archéologie copte. Le Caire. BSARSC Bulleton des abasces de l'Arabbase consie des accesces colonides. Bruselles,

BSCAO Bulletin de la Société de prographie et prohibilitate d'Oran, Oran, BSOAS Author of the school of Oriental and African studies. London

HSPF Budiene de la Société perhatament fourcatte. Paris. BUPAH Bosson University Papers in African Hospry, Boston University, African Studies Center. Detectionshares & control sales Posses Byzantion Bugassion, Romeilles,

CA Current Anthropolises, Chicago, Cabara da CBA. Cabiera da Centre de recherches africanes. Para-CAMAP Transus du Centre d'archéologie méditerrentenne de l'Académie polonisse des sciences.

CCM. Cobine de circlemen méditorie Britiste CEDBASIMI. Centre de documentation et de rocherches our l'Asia du Sud-Det et le monde

indonésien (suipurd'hai insulanden), Valbonne (France), CEA Cobsert & Andre africanaet Paris, Mouton.

CELUTO Centre efficules lineauxiques et historiques que tradeiro prole Mamer CERSOL Centre de recherches sur Lacean Indien. Aisten-Promesse. CHM Calures d'histoire mondiale, Paris, Unesco, Librairie des Méridiens.

CNPS. Cantra national de la recherche scientificas. Paris

CRESTO Cestes nigétien de recherches en stiences humanes, Natorry, COESTOM Caliers de l'Office de la reducche scientifique et sechreque d'ouve-mar, Paris, CRAI Compare reals des sécience de l'Acadéries des inscripcions en belleviclemes, Paris, CRAIPE, Mémoires du CRAPE, Castes de recherches trahispolologiques, pelhistoliques et ethiotrabilistes. Institute funcials des solicies humanises en Alfrica.

CRAS Compar rendux de l'Académie des sciences, Paris.
CSSH Comparative Studies in Society und History. Cambridge.

CT Catters de Travier : revue des seiences hamaines, Tunia, Faculté des lettres. CUP Cambridge University Press.

DAWDDR Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berken Der Islam Der Islam : Zellschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen Oriens, Berten

DWI Die Wele des Irians, Berlin.

EFEO École française d'Extrême-Orient, Paris.

EHESS École des hautes études en sciences sociales, Paris. EMI Éditrice Minionaria Italiana, Bolegne.

ENLOV Publicasors de l'ENLOV, École nationale des langues orientales vivantes, Paris.
EM Écological Monographe, Darbarn.

EN Emier nigerowes, Niamey.
Encyclopaedia Universalis. Encyclopaedia Universalis, Paris.
ECII. Engles order Indian.

EOIT Études octan Indian/Iziokanimo, Paris/Tultur. EP Emografia Politie, Wrociaw.

Endes et travaux Ender et travaux, steles CAMAP, Vicsone. Endes nuivezaux Endes nuivennes, Paris. EUP Eduburah Umorrary Press.

EW Eur end West, Rome, Intituto industro per il Medio ed Extremo Oriente. Filoteratia: Filoteratio: Milan.

FO Folia Orientalia, Casouva.

GNQ Ghave Notes and Queries, Legon. GSSJ Ghave Social Science Journal, Legon.

IIA History in Africa: A Journal of Meshod, Walthom, Massochusetts. Heteotris. Hespiris. Rabat, Institut des hauses études marceaines

HT Hespéra-Tawasio, Robat, Université Mohammed V, Faculté des lettres et sciences homaines. HUP Harvard University Fress.

IAL Institute of African Studies, Londres.

IAN Investija Akadenali nauki SSSR ; Setija Berentary i Janyka, Moscow/Lenengrad. IC filoroic Colore. Hyderabod.

IEAN Invitati fondomenal d'Africat paire. Daker.

IFAN Institut fondamental d'Afrique noire, Dakar.

IFAO Institut fazaçais d'archéologue ocienale, Le Caire.

IHEM Invitat des hautes études manocaises, Rabet.

IJAHS International Journal of African Huserical Studies, Botton.
IJAL International Journal of American Linguistics, Chicago, Linguistic Society of American INADES Institut africain pour in developments domestique et social, Abidjan.
IMADES Institut africain pour in developments formering in the property of the Institute of th

IRSH Institut de recherches bumaines, Namey. Islam Der Islam : Zeischofe für Geschichte und Kultur des Islamsichen Orsens, Bedie. JA. Journal estatione, Peris.

JAH Journal of African Hotory, Cambridge, Cambridge University Press-IAL Journal of African Languages, Londres.

IAL Journal of African Languages, Londren.
J. Afr. Soc. Journal of the African Society, Londren.
JARCE Journal of the American Research Center in Egypt. Boston, Massachuseits.

JAS Journal of African Studies, Los Angeles. JE Journal of Ecology, Caford.

JEA Journal of Egypton Archecology, Londres

HES Roumal of Ethiopian Status, Addis-Added. HESHO Journal of Economic and Social History of the Orient, Layde.

DISN Journal of the Riverical Society of Nigeria, Ibadan.

IMERAS Journal of the Malayan Branch of the Royal Annac Society, Singapout.

Journa, Hist, Mottle Soc. Journal of the Riverical Metallicy: Society, Urbana, Ill.

Source, Hist. Metall: Soc. Journal of the Historical Metalicry; Journey, Urbana, Illinon. Journale, de Paleomitullargic. Journier de Paleomitulargie de l'Université de Complepue, Plás. Journale de M. Royal Astropological Invitate d'Orene Britán and Jelma, Londes. IRAS. Journal of the Royal Astrole Society of Great Britán and Jelma, Londes. IRAS. Journal de la Social de des Historiums. Para.

15A. Journal de la Société des africanisms, Paris.
15AlMM Journal of the South African Instance of Mining and Metallargy, Johannesburg.

KHR, Keeye Hatsrich Brier, yournal de l'Historich Association of Kenya, Nairobi.
KS: Kano Saalier, Kato, Nigéria.
KSSA. Kenkjur Sool-lebertige Invasion Navadore Axil Akademii Nauk SSSR, Moscoul-neergesé.

KUP Khartoum Unrentity Press.
Kush Anah, journal de Sactes Antiquities Service, Khartoum.

LB Libye Andçue, Peris, Urenco. Le Maeton Le Maeton, Revue d'étades orientales, Louvain. LH L'information instorique, Peris.

L'houses, Chouses, Cahars d'eshodiges, de géographe et de lieguisique, Pam-Ll Libyon, Paris (reportit à Alger sprés une naterroption). Listatois (Edunofo) (refe B. Arthères et decurrents, Lubranbachi.

ENR. Lugos Noves and Records, Lugos. LP. La penaée, Paris. LSI. Laberian Studies Journal, Newark, Delaware.

LT L'agrossesse tropicule, Paris.

MAA Milannes Armond Abri, Lewie.

MAIBL Mémoires de l'Académie des macripaons et belies-leures, Patis. Man Man, Londres.

hBBT Medjeller al-bulyah al-ou'ribhiyya, Tripoli. MC Monode y Credito, Madrid. MCV Murchawa Cherin Verlinder. Bulletin de l'Itanitus historique belor de Rome.

MCV Mucellanes Cherles Verlinder, Bulletin de l'I ME Mélanges ethnologiques, IFAN, Dikat.

MES Middle Eastern Student, Londres, Frank Cain.
METAOM Mellinges distinctive et d'archivitgige de l'Occident manifeste, Algre, 1957, 2 vol.
MEL Mere-Lass-Indiann, Gentre-Priedit-Currain.
MESOS Missiliagem des Sondressys für Orientalische Sarrachen an der Friedrich-Wilhelm Universität
MESOS Missiliagem des Sondressys für Orientalische Sarrachen an der Friedrich-Wilhelm Universität

NSUS: Misteringen des sommers per Orientation apraction at air rincoren-mistere Univerzu Berlin.

NA. Nove advantes. Bulletin d'information de l'IEAN, Dakaz.

NA Neor africaines, Bulletin d'information de l'IFAN, De NAA Neordel Aric i Afriki, Mosecu. NAB Neorgeoire designation de Region Calo.

NG. Nabu Christian, Variovic, Acadésie de théologic carbolique.

NCAA Non-elles du Centre s'art et d'archéologie, Antananziro, Université de Madagatour.

NF Migreion Field, Ibadan, University of Ibadan.

Nigoria Magazine Nigoria Magazine, Lagos. NL Nishian Letters, La Haye, Society for Nabian Station Nabia Nishia. Cations d'Bissoire (gypalexne, Paris.

Nabia Nuble, Cahters d'Ricacire égyptienne, Paris. NUP Northwestern University Press.

Nyame Akuma Nyame Akuma, Calgary, University of Calgary, Department of Archaeology.

Odu Odu, Ifc. OH Orientalie Hopemea, Leyde, BriR.

Omaly sy Anio Omaly sy Anio, Antananarivo.

OPNM Occasional Publications of Natel Museum.

OPIM Occasional Publications of Natel Museum of Sasihem Rhedera, Bultonayo, OPIMIR Occasional Fapers of National Maseum of Sasihem Rhedera, Bultonayo, Orientalia Orientalia, Russus della Sacola deell Sasih dell'Annos Oriente del Proviscio Istoriani

Biblico di Roma, Rome.

ORSTOM: Ollice de la recherche stamilique et technique d'eutre-mer, Paris.

OUP: Oxford University Press.

PA Présence africaine, Patis/Dakar. Pridentes Peoframs, Materiarges sur Kulturkomée, Franciost.

Palacobistoria Palacobusoria, Utrecht

PBA Proceedings of the British Academy, Lossices.

PBAO Publications de l'Estabut français d'archéologie orientale, Le Cuire.

PM Propies médiaressurese. Paris.

PM Propies redditerascient, Paris.

Proc. RNAW Proceedings Konfighte Noderlaniche Akadeour van Weierschapen, Amsterdam.

Proc. Proc. Soc. Proceedings of the Perblaner Society Condition.

Fros. 19th, 500. Proceedings of the Perhatons Society, Conditings.
Froc. Third Islamt. Congr. Enhipt. Stud. Proceedings of the Third International Congress of Edulopian Studies, Adda-Abdba.
Froc. Tissis. Bodo, Sci. Aus. Proceedings and Transactions of the Rhoderlen Scientific Association.

Delenayo.

Prop. Kumi. Propplan Kusuppschiche, Byzonz und Christichen Osten.

PS. Palennutiy Stovnit, Moscowitzmagrad.

PUF Presses universitaires de France, Paris. PUP Princetos University Press.

PWN Polskie Wydawnczne Naukowe, Varsovie.

RA Renur africasse, journal des travaux de la Société hesocière algémente, Algor.

RAC Rivins di Archeologia Cristians, Pontificia Commissione di archeologia sanza, Rome.

RAGOCINON. RAGOCIONO. Association plus de la Archeologia sanza, Rome.

RAI ROJA Arthrepological Institute, Lenetres.

RAI ROJA Arthrepological Institute, Lenetres.

RAI Royal Authrepologicai Instante, Londres. Recherchus sabasientes Recherches sobaricowes, Alger. REI Renne des Coules siloniques, Pois. RFCUL. Revice de Fac. de Cimeius de Universidade de Laundo.

RFHOM Resur française d'Austrier d'autre-mer, Paris.

RGM Resur de géographie du Marco, Rabat.

RHES Resur d'Autour économique et pociale, Paris.

RHIS Berne d'Autoire economique et sociale, Paris.
RHM Berne d'Autoire megérébline, Tunis.
RHPR Berne d'histoire de la philosophie religieuse, Stitubourg.

RIE Revissa del Instituto Egipcio, Musicià. RIEFI Revisco del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Madeid RMACIF. Benne militaire de l'ACOR. Daixe.

RIMON ROSTAN MUTEUM NEVOSONES DE 17-07, DEED. RIMON ROSTANS MUTEUM Nevosonesso w Werzenviel Annuaire du Musée nevonel de Varsouir, Varsoure.

VISIONE: Royal Namurousie Society Special Publication, Londres, ROS Rocanik Orientalisyczny/Pohih Architect of Oriental Research, Variosie, ROSMM, Reyas de Polydeier restudient in de la McMorande, Air.on-Proposite

ROMM Revae de l'Occident mussionan et de la Méditematée, Aix-on-Proveno RPAR Rendiconti delle Pomificia Accademia Romana di Archeologia, Rome. RPG Recherche, péd gogle et colore, Paris, AUDECAM. RS Revue stémáspa, Paris. RSE Rarregne di studi estopici, Rome. RSO Revus depti Studi Omerusk, Rome, Scuela Orientale dell'University.

RT Revue tuninessee, Tunis
SA The Scientific American, New York.
SAAB South African Archaeological Bulletin. Le Cue

SAAS South African Archaeological Society, Goodwin Series.

SAIS South African Journal of Science, Johannesburg,

Sakola Sonkola: The Lenan Journal of Archaeology and Hustarical Studies Leone.

Science Science, Washington, American Association for the Advancement of Science. SCO South classical e evicental, Proc. SCOA Foodstatus SCOA post in recherche scientifique en Afrique poine, Pans.

SE Somenhaya Emografya, Moscow.
SELAF Sociate d'Attaies linguirispaes africaioes, Paris
Setimani di mate del Contro inibiano di tradi sall'alto medioevo. Spolite

SEVFEN Service d'édition et de veme des publications de l'Éducation nationale, Para. SFHOM Société française d'histoire d'outre-true, Para. SI Stadas Edward, Park.

Stell The Scientification, in this Stell The Scientification to Sicharere Nichia Publications, Uppsala, Land, Oderna, Helmidt. SLLR. Sarra Leone Language Review, Finetown.

SM Jand Maghrebini, Naglies.

SMLE Societé marocaine de libranie et d'édition, Casablanca.

SNED Societé nationale d'édition et de débasion, Alger.

SNR Sudan Notes and Records, Khartpurt SOAS School of Oriental and African Studies, Université de Loudres, Sources ceales et histores Sources evaler et laviore, Valbones, CEDRASEMI. STB Sudan Texts Bullette, Colerane, New Université of Univer-

Studia Studia, Likhonose. SINGIA Sponish rand Geschichte en Afrika; Cologue, Institut für Afrikasinik der Universität zu Költa. SWIA South-Wattern Journal of Authonosioner (taiscurd'hul Journal of Anthonosioner)

SWIA Josel-Western Journal of Anthropology (asjourd'hal Journal of Anthropological Research), Albuquerque, Nouveau Mexique. Taloha Taloha, Antarananyo

Tarracia Tarvacia, Rabat (aujourd'hai HT, Hesperis-Tamada). Tarakh Tarakh, Historical Society of Nigeria. Teath Proc. Cong. Umon Int. Scient. Prelist. Protebist., Metroc.

Fouth Proc. Cong. Urnon Int. Scient. Prehist. Protobist., Metro TH Texale Husey, Quildfeed. THSG Transactions of the Historical Society of Glunn, Legon. THS. Transact de Chapter de probables enhancement. Alter.

Titos Transac of a transac of receivers animowers, Agget.

Tipola: Tipola, Titosas

Tito Transafricus Journal of Hüssey, Naicola, Enst African Literature Burenu.

TIH: Transafricus Journal of Hussey, Naicola, Enst African Literature Burenu.

TINE Transafricus Journal of Hussey, Naicola, Enst African Literature Burenu.

TNR Tanganyaka Noves and Records (supposed his Tentania Noves and Records), Dar es-Salus UI Ugenda Journal, Kampala.
UNP University of Wisconsia Press.

WA World Archaeology, Henley-on-Thames, Grande-Brenagne, WAAN West African Archaeological Newstener, Budan, WAJA West African Journal of Archaeology, Budan,

WZHUS Wassenshaftiche Zeischrift der Humboldt Unversität Ger Sprachwasenschaft, Betite. WZKM Wiener Zeischnift für die Kunde des Morgenlandes, Vienne. YUP Yale University Press.

ZAP Zanz Archaeolory Paner, Centre for Nicorian Caltural Studies, Ahmada Bello University. ZAS Zeitschoft für Azsprüsche Spruche und Alterturuskunde, Leipzig. ZDMG Zenschrift der Deutschen Morgenländschen Gesellschaft, Lespzig. Zimbabwegga Zimbabwegga, Hargef. ZMJ Zambie Marmens Journel, Lussky.

## ببليوغرافيا

al-'Abbidi, A. M. 1960. « Dietas havda Kitib al-Bulat al-Marejdyya... », Timén, 5, 1960, p. 139-130. M. Abbidi, A. M. et al-Tautini, M. J. 1964. Abbigisch of court if the colonials Dec al-Burit.

Abbilla, A. M. (dir. publ.) 1904. Studies in accious languages of the Sadam, documents presented h. in Dennitree conference internationals sur less langues et la Sittérature au Soudam, 7-12 décembre 1970, Nhartsum, KUP.

"Abd at-Rayesia M. "Abd al-Tarelo. 1977. Seles islantiques de la nécropole d'Assouan, vol. I, Le Caire, IFAO.
"Abd al-Saire Herio. 1273/1954. Navoldo al-Mohbrott. IVV. Le Caire.

"Abd al-Salten Härter. 1373/1954. Nawadir al-Mohbpott, 1976, Le Cate "Abd al-Wahlab, H. H. 1965-1972. Al-Waraldt, 3 vol., Tunis.

Abtentola, W. 1975. Staten Great Fours of Mr. Niemer.
Alex M. 1990. Southern Ethiopia, 1 das S. R. Geny et D. Biratingham (die, publ.), p. 119-138.
Abited, M. 1999. Touchaustus et al. Anna. De la cooquate manocause du Soudan negriese en 1591
a Diegrossels de l'Engrise peut du Macina en 1503, Paris, Naisonneuve et Lacose.
Abited. M. 1991. Julia mandrellous es commerce transplaties du xyu en xv. video. - dans 1 Le

dans: Historians in Treplest Africa, Salisbury, University College of Rhodesia and Nyssaland, p. 61-91.
Azeiban, D. P. 1966. «The roles of "Chamirula" and the Misendon-cults in Shoos pointed

bssory », dam: E. Stokes et R. Brown (de. publ.), p. 28-46.
ab/dill, A. 1289/1872. Klab ol-Mussayof fi faib fans al-massiyaf, Le Caire.
AA6 F-Aub Tentin. 1920. Klab Tolskey 'Ulond Jifshiyan, ef. par M. Ben Cheneb, Alger,

Publications de la Faralid des étitos.
Abu Fields, 1840. Géographe d'Abus/fiels, teste araba éd. par M. Reizaud et M. G. de Slace, Parts, Iepsmenter oujul.

Abu 3-Filis, 1684-1883. Gegraphic d'Aboulféle, teul. M. Reinsted et S. Guyard, 3 vol., Paris, Ingreinstris soyale.

Abu 3318, 2590. The churcher and monastrier of Egypt and some neighbouring countries, tand.

B. T. Evetts et A. J. Butler, Oxford, Clarendon Press, réimpression.
Abu Tanminn. 1838-1847. Hewelos, 6d. par G. Freytag, 2 vol., Been.
Aburn-Nass, J. M. 1971. A history of the Maghrit, Cambridge, CUP.

- duce : M. Mollet (dir mold.), n. 329,356. Adams, R. McC. 1966. The evolution of urban acciery. London, Westgrefeld and Nicolson. Adams, W. Y. 1962s. - Pottery kiin excepations v. Eusk, 10. p. 62-75. Adams, W. Y. 1962b. « An introductory classification of Christian Nabian potters ». Fask. 10.
- n 145,708 Adams, W. Y. 1964. « Sudan aerocusties service excavations at Melearts, 1962-1963 », Kunt. 12,
- p. 227-247. Adams W. V. 1965a. a Sudan actingston armine excusations at Melanani. 1963,1964 a. Kook. 13. p. 148-176 Adams, W. V. 1965b. a Apphinential evolution of the Nubian church, 500-1400 A.D. v. JARCE.
- Adams, W.Y. 1906. « The Nubine campaign. A retrospect », dans : Mélanger offers à K. Micha-Josephi, Varsonne, PWN, p. 13-20. Adams, W. Y. 1967-1968. a Progress report on Nubian pottery. J. The native wares a, Kuch, 15,
- p. 1-50. Adams W. V. 1970 a The evolution of Christian Nationa motters a data : E. Diskler (dir. mold.) n. 111-178
- Adams, W. Y. 1977. Nubia -- Correlor to Africa, Londres, Allen Lano. Adams, W. Y. 1928. « Varia Ceramica ». Équier mulicones, p. 1-23.
- Adams. W. V. 1982. a Class Beirn, an archaeological compactus e. dans. J. M. Plandey (d.r. publ.), 1982a, p. 25-38 Afirbo, A. E. 1973. « Trade and trade routes in generoenth century Nsakka », JHSN, 7, 1, p. 77-
- About A 1975 A house of felenic State Edinbourn Edinbourn Linionity Press Televis
- Surery et 10. Ahmad, K. 1976. Irism, in meaning and message, Londres. Islamic Council for Europe About Changes M at General N 1 1979 Le defendes conseile fearait et fearan.
- compries du R. P. Sacleux, Paris, SELAF Auri, J. F. A. et Crowder, M. (dir. publ.), 1971, 1975, 1985. History of West Africa, vol. I.
- Londres, Longman, F ed. 1971; 2' ed. 1976; 3' ed. 1985. Alagna, E. J. 1970. a Lone-distance trade and states in the Niger delta at JAH, 11, 3, p. 319-330. Alexandre, P. 1931. Les Africoles Initiation à une longue Hoscine et à de vinilles chalantique, de Taube de Thomanut ou début de la colomination. Paris, Élétrora Lidis.
- 'All Diswid, 1952-1956, Te'rish of Areb keble 'I-bilim, 8 vol., Barded. Albah, N. 1910 - Kapern Boron poder the Salann a, these de dominant indder. Abrando Bello 1 belongsity
- Alles, I. de V. 1961. a Soubili culture and the secure of East coast settlement a. IIAHS, 14. 0. 356-334 Allen, J. de V. 1982. « The "Shiran" problem in East African coastal bistory », Pauleuwa, 28,
- Allen, J. W. T. 1949. « Rhapta », TNR, 27, p. 52-59. Alibert, C.: Arcon, A. et Arcon, J. 1983. « Le site de Razameyo (Mayotte) ». Énydes océon
- Indien, 2, p. 5-10. Allicon, P. 1968. African stens ecologues, Londres, Lund Hamphres. Alline B 1976 - Stone codottee of the Choice Biner, Minnis - BCCSP 1374 is 139-152
- Ameri, M. 1933-1959. Storag del manufescoti di Socilia. 3 vol., 2º 60, revue cur C. A. Nalleso. Catacia, Praemolini
- Ambland, S. 1984. Tichin-Walcox (République identique de Meuritanue). Civinazion et Industrie Ashieues Paris ADDE Ambrons, S. M. 1982. « Archaeological and Engaintic reconstructions of history in East Africa ».
- days : C. Floret et M. Posnavsky (dir. nabl.), p. 194-157. Armibat, P. 1937a. « Let Almoravedes au Sabara », RMAGE, 9, 34, p. 1-39.
- Amilhat, P. 1937b. « Petite chronique des Id ou Aich. hérities guerriers des Almonavidos sahariess v. REL. 1. p. 41-130.

Amin Ahmad. 1968s. Fadj al-Islam, 10' éd., Beyrouth. Amin Ahmad. 1968s. Data al-Islam, 3 vol., 10' éd., Beyrouth.

Amin Ahmad. 1969b. Dafar al-Iniden, 3 vol., 10° 64., Beyrouth.

Andah, R. W. 1973. « Archaeological reportuitance of Upper Volta », thise de doctorat inidire.

University of California, Benkeley.
Anderson, R. 1984. «Texts force Our Beins », STB, 3, p. 2-4
Antesy, F. 1991. « Denn villes assocializes: Adontis et Mantes », Ant IV Coops. Int. South Eclop...

p. 125-165.
Arquandah, J. 1976. « The rise of ovelisation in the West African Sudan. An archaeological and bistorical nemocritys ». Sankofs, 2. p. 12-32.

historical perspective », Sankofu, 2, p. 23-32.
Anquandah, J. 1962, Reducovering Ghana's past, Londres, Longman.
Ardell, A. J. 1951-1952. "The history of Darlar's 1866-1700 A. D. », SNR, 32, p. 37-70, 207-233;

p. 129-155, 244-275
 Arkell, A. J. 1961. A history of the Station from the certifiest times to 1820, Lordon. Athlens. Press, 276-276.

2 e 0, féridos. Amintora, R. G. 1969. – The development of kingdoms in Negro Africa v., JHSN, 2, 1, p. 23-39. Amintong, R. G. 1962. «Citotochessology and African Enguiries », JAH, 3, 2, p. 283-260.

Amstrong, R. G. 1964. "Chitechroscopy and African arguments", AArt, 5, 2, p. 285-284.
Amstrong, R. G. 1964a. The many of West Advers languages, Badam, Budam Univ.
Amstrong, R. G. 1964b. "The use of finguistic and ethnographs: data as the study of Idona and

Yorsto instory s, dans: J. Vannas et al. (6t. 1901.), p. 127-144.
Auxeld, T. W. 193. The practing of lifem A history of the propagation of the Musim field,
2 64. Londers. Consolide reliagement & Labore. Shiskat-Qualan. 1-4.

ea., Lontres, Conmisse, resepteme a Labore, Shishal-Qualatti, s.d. Ashtor, E. 1969. Himsire des poix et des rabières dons l'Orient refdibral, Pares, SEVPEN. Ashtor, E. 1976. A social and economic himry of the Near East on the Hiddle Ages, Londres,

Colleo.
Asis Paleron, M. 1914. Abouvonarre y pu escuela ; origenes de la filosofia hispano-monkranse, Madrid, Imprensa Dérico.

Madrid, Imprensa Defice.
Aderion, J. II. 1972. «Escretions at Komolosi and Yagola rock shelters », WAIA. 2, p. 39-74.
Adverton, J. H. et Kilors, M. 1973. «Nometi », IAII., 11, 3, p. 303-317.

Adda nassonal de Shrigot, 1977, Dakar. Adda nassonal de Shrigot, 1977, Dakar. Addans, D. S. 1990. Her Osabar Chrorenskov in Zasid-Arabse, Amsterdam, Noord-Hollandscho, Austen, R. A. 1979. «The trans-Saharan have turde : a testative census », dans : H. Gemery et

J. Hogendom (dr. pahl.), p. 23-76
Atala, révetred pète et Chardond, R. 1931. Ciny avaies de recherches archéologiques en Éthopse, promone de Hanar et Éthopse méridionale, Patis.
d'Agresdo, W. L. 1982. « Souce haustical problems in the délineation of a central West Atlantic

CAZETORO, W. L. 1794. \* Stock function processes in the estimation of a central West Allastic region v. ANYAS, 96.

Ba, A. R. 1984. « Le Takuir des origines à la comprète par le Mail, viv-vair siècle », thèse de docteat de 3º cycle. Universaté de Paris VII-Jussiès.
Bedavi, A. 1985. « A. 655 in n° 1-Nadapis n° 1-Analysis, Le Caire.
al-Baker, (Arbs 'Unsyst al-Baker, 'Ards Allish to 'Ards al'Ault e Mait b. Aydys) (in s.), Kindi al-Baker, 'Ards Allish to 'Ards al'Ault e Mait b. Aydys) (in s.), Kindi al-Mait significant de Ards and Bacen MacCorbin de Carre.

CONTROLL CONTROLL STATES AND ACCURATE V. AND BY ARE D. DING D. ANYON) (IF S.), KEIN all Modelli we "F-Monalis," 1911; (27 ed.), Inter and ed. par Benen MacCouchi de State, Alger, Adolphe Jourdan; 1913, trad. Irang, Baeen MacCouchin de State; ed. serve et corrigte, Paris, Geodiner; 1905, etimpression, Paris, Majornaeure et Larose; 1906, ed. "And al-Ratheron, Perventie."

al-Bakri. 1968. « Al-Bakri (Cordous) 1068 », « Rosner de l'Afrique blanche et neure du Nerd-Osest », trad. franc, nouvelle de seux chaptres, avec notes et consecutaure par Vincent Monteil, BiFAIN, t. XXX, sér. B. n° 1, p. 39-116.
al Ballelrari, 1866, Liber equaposationar regionana. « Khith Fasti) ol-Ballelra. 6d. par M. J. de

prometti, SIFAN, I. XXX, str. B. 8" 1, p. 39-116.
st Blallefrit, 1566. Liber erapposatosu regionum - (Kaib Facib) el-Bublin), 6d. par M. J. de Goeje, Layde, Brill.
st Blallefrit, Ahexad b. Yohyi. 1831. (Austh al-Ashvell. Accounce evabuthe Chronik. Rd. XI.

vermatich des Bach der Vermandschaft und Gelichte der Adligen, de. par W. Adlwardt. Greifwald. Alletteber 1997: Frech et Roblete, de par Salih abdusadichte. Balog, P. 1981. « Fatirrid glass jetom: totern currency or com weights? », JESHO, 24, p. 93-409.
Balogni, S. A. 1990. «Bistory of librar up to 1893.», data: O. Iliane (dr. piel.), p. 180-221.
Barrelo, M. 1975. « El haite en in scrussicions for cor on al-handals, J27744-475. 3-319723 ».
Moscole y Cresbo, 182, p. 33-71.
Barrelo, M. 1979. « On coaine in al-Anablas therine the Unwayed Emirate 138-300 ». Onoders:

etisteri di numiconator e conichin clessirler, Eugene, p. 333-323. Barkindo, B. 1985. « The early states of the Central Sudan : Kunere, Botton not some of their regishores to c. 1980 A. D. », dans : J. F. A. Ajaya et M. Crowder (dir. publ.), 1985, p. 225-

Barres, J. 1974. « A text of the Benedicite in Greek and Old Nublan from Kasr el-Wizz », IEA, 60, p. 306-211.

Barres, J. 1902. « Les plantes alimentaires de l'Octanie : origines, distribution es unages », Anvesire du Marie colonal de Masselle, 7, p. 3-9.

Barretean, D. (dir. publ.) 1978. Inventure des études linguissquet sur les pays d'Afrique nove d'espestion française, Paris, SELAF.

Barros, Jobo de, 1552. Decade de Arias, 4 vol., Lubrane, 2º 6d. 1778.
Barth, H. 1857-1858. Pennes und Ensichangen in Nord und Central Africa in den Inhrem 1869 bis 1853, 5 vol., Gotha, J. Perthes.

mon. a. von., sonibl., J. PEIRED.
Bath, H. 1857-1359. Thresh and discoveries in North and Central Africa, 3 vol., New York,
Rispet: riempt. Leaders, 1965.
Batth, H. 1660-1601. Voyages et deconcernt deux l'Afrique sepsembnule et consule pendon les années 1847-2 1853, 4 vol., Paris Desardies, A. Debas.

Basson, W. R. 1955. - Urbanization awaren the Yoraba v. AIS, 60, p. 445-453.
Basset, H. 1920. Exat no is intranse des Berbires, Alger, Carbonel.

Basses, H. 1952. Les langues berbères, Londres, OUP.

Basset, R. 1993. « Les inscripcioss arabes de l'êle de Dahlak », IA, 9º str., 1, p. 77-111.
Bants, Y.; Cosper, A. et or Halleux, B. 1961. « Stationare tericale et grassmaticale pour la classification historique des langues bentiuses », BSARSC.
Basse, M. L. 1981. « The (unciton of Filliand and Aymithd share wrights », IESHO, 24, p. 63-62.

Barkly, A. 1975. A discussion of the traditions of Wagada with some reference to assistst Ghana », BIFAN (B), 37, 1, p. 1-94.
Barkly, I. D. 1990. Nonice socio-discoveres sur l'ancien royauns sociale du Gladings, présen-

Mon. amoustee si publides par Abdouleys Barhily », BFFAN (B), 31, p. 31-105.

Barrie, A. A. 1973. - A contribution to the brography of Shiikh Mahammad... al-Maghii », IAII, 4, p. 343-394.

Barrieria, P. T. 1975. - Les modificacions du milieu naturel dessit deut mille aust et la docusition.

de la fatante fessalie a Modegancie », EAAEQA, 47 p. 6-1-6.

Easteania, R. et Vérin, P. 1997. « finodo et la tradaten volderamente », Taisoba, 2, p. xvu-vassi.

Bantannia, R. et Vérin, P. 1997. « finodo et la tradaten volderamente », Taisoba, 2, p. xvu-vassi.

Bantannia, R. et Vérin, P. 1997. « Finodo et la tradaten volderamente », Taisoba, 2, p. xvu-vassi.

de l'Onlieby à la Base des Assessus », Telobe, 4, p. 19-27.
Bassinni, R.; Ye'res, P. et Raseo, R. 1905. Le site archéologique de Tabley, exére géologique et géographique, penniens travaux de foullée », AUM (Série lettres et sciences humaines).

es geographique, permiess travaux de fouilles », AUM (Série lettres et sciences harmanes), p. 112-153.

Burmann, H. et Westermann, D. 1948. Les proples et les cividactions de l'Afrique, Paris, Payot.

Barnis-Gra, B. T. 1984. « Chitecul remains from the Tellene cuven nour Pégué (Palaise de Bandisnars). Molt. West Africa. » WAAM. 10. n. 1415.

Beale, P. O. 1966. The Anglo-Gombian Stone Center Expedition 1964-1965, Bathura, Important officielle.
F. O. 1968. "The stone circles of the Gambia and the Senegal", TariliA, 2, 2, p. 1-11.
Beale, T. W. 1973. «Early trade in highland lines: a view from a source area. WA. 5, 2, p. 133-

Beale, T. W. 1973. « Early trade in highland Iran: a view from a source area ». WA, 5, 2, p. 133-148.

Becker, C. H. 1902-1903. Bravdge zw Geschichte Agsystrus notes dem Islam, 2 vol., Steatbourg,

Becker, C. H. 1910. « Zur Geschichte des örtlichen Sudan », Der folgen, 1, 2, p. 153-177.

يلوغرافا

Bedust, R. M. A. 1972. «Tellem, recommissance netheologistes d'une outure de l'Ouest siritain su Meyen Age. Recherches architectesiques », 254, 42, p. 103-183. 
Bedust, R. M. A. 1974. «Fillem, recommissance untroblogique d'une culture de l'Ouest sirician 
Meyen Age. Ités appairenteures », 254, 44, p. 7-42. 
Bedust, R. M. A. 4, it Beland, R. 1990. «Tellem, recommissance architologique d'une culture de

FOurst africais au Moyen Age; les textiles », 254, 50, p. 9-24.
Bedust, R. M. A.; Contradre-Westermann, T. S.; Hacquebord, L.; Lange, A. O. et Van der Wans, J. D. 1978. « Recherches archéologiques dans le delta instrieur du Niger », Polosebusone. 20. p. 9-25.

Beccion, A. F. L. 1960. Abraha », dana : H. A. R. Gibb et al. (dx. publ), p. 102-103. Edixi, C. 1957. « Le librarjome beribère « quelques aspects du royaumé mutumide », AIEOA, 15, p. 55-164.

Bal. Á. 1907. Les Berasu Ghánya, dermers repoisonants de l'Empere circonvide et leur lune contre l'Empire aircohale, Paris, Leroux.
Bello, M. 1922. The rise of the Solecco Folsoi, avec une traduction aughine de l'Infaku'l manuri par E. J. Astests, Kuro. Imprinterio elforethy.

Bello, M. 1951. Infig al-maysir ft airith hibbt of Trainin, ed. par C. E. J. Whining, Londres, Luzzo.
Bello, M. 1974. La dynastic observable et son an. Alext.

menamentou, A. 1974. La dynautic envoyable et 50º ett, Augst.

Den Acheur, 1955. « Unocensation exist au sud du Sahara : ses transformations », thèse de
decrear de 3º cycle, Université de Paris I.

occrees or x syste, Université de Fries I.
Des Recentiauxe, K. 1978. - Les menaies landeades ; aspects idéologiques et documenques », 2 vol., thèse de doctors de 3º cycle, Université de Pueis VII.
Rétrod-Villes, J. 1906. Les Tauneres un part du Cui I de manières observeries et Espegne, Faris.

Brithers, M. van. 1952. « Deux campagnes de fouilies à Sedens en Algérie », CRAI, p. 242-246. Berchers, M. van. 1954. « Sedenta. Un dapute neurosas de l'histoire de l'art minutanan. Campognes de 1951 et 1952 », Aus Ornessalis, I., p. 157-412. Bercher, H. ; Cousetsast, A. et Mouton, J. 1979. « Une abbaye latine dans la notiété mostimane :

Morecule us any sidele v. Assade ESC, 34, 3, p. 525-547.

Bergt, M. 1972. « Mérites respectifs des nations selons le Kilab al-lots 'wa-i-Mu'anass d'Abu
[Lysysn al-Templet (+ 414 H9022) », Assavies, p. 165-176.

Berger, J. 1961. Religion and resistance in East African kingdown in the precisionial period. Tervision, Music visual de l'Aleique controle.
Berguer, I. 1965. Los Molins confee. Herenin, SEE, L.

Bernard, A. 1932. Le Maroc, 8' 6d., Paris, Alcan.

Bernard, J. (dir. publ.) 1982. « Le sel dans l'histoine », Cahierr du CRA, 2. Bernard. J. 1983. Le cone et l'histoine », Pars. Bischer-Chantel.

Bernsed, J. 1983. Le song et l'hiconye, Paris, Buchet-Chastel.

Bernset, S. et Grenbrauer, P. 1974. Approprie etchylomister de la résonn d'Applik et de Texisda.

N-Tenaru (Agudet), Niamey, CNRS.

Bermin, S. et Gouletquer, P. 1976. «Du curve su sel): recherches einto-archéologiques sur la région d'Antilit (campagnes 1973-1973) », ISA, 46, 1-2, p. 7-68.

Berone, J. 1979. Les du grante coles archéo de l'Anti-Islam. Les Mi/alinale précentes et troduites

Berque, J. 1979. Les dus grands celes arches de l'Anzé-Islam. Les Ma'allants présentées et troduites de l'autre, Paris, Santhand, aucreries marconines : la maison de la plaine et la maison des adulées A. Chicheman. 4.07. 3. n. 75-77.

Berthier, S. 1978. « Une mission da quartier de la mosquée à Koumbi Saleta », 2 vol., mémaisse de misierie, Université de Lyon II. Berthier, S. 1938. « Bude excéptéctosique d'un socrour d'habitat à Koumbi Saleta », 2 vol., thône Berthier, S. 1938. » Bude excéptéctosique d'un socrour d'habitat à Koumbi Saleta », 2 vol., thône de la companie de la companie d'un socrour d'habitat à Koumbi Saleta », 2 vol., thône de la companie d'un socrour d'habitat à Koumbi Saleta », 2 vol., thône de la companie d'un socrour d'habitat à Koumbi Saleta », 2 vol., thône de la companie d'un socrour d'habitat à Koumbi Saleta », 2 vol., thône de la companie de la c

Berthier, S. 1983. « Étude sechéologique d'un socrour d'habitat à Koumbi Salch », 2 vol., thé de 3' cycle, Université de Lyon III, exemplaires dectylogisphées. Beshir, I. B. 1975. » New light on Nobitan Fatinds relations », Arabita, 22, p. 15-24.

Bohir, I. B. 1975. - New light on Nabian Fatimit relations - Arabica, 22. p. 15-26.
Barton, T. 1989. - Vine cine framentalse data of Egypte fatimide - IESMO, 23. p. 87-104.
Batchiu, S. O. 1955. The origin of the Yorshire, Lagor, Imprimeric officielle, Lugard Leoures.

Biebalau, S. O. 1955. The origin of the Yoradar, Lagon, Imperiment officietie, Lugard Leoures. Biobalau, S. O. (dir. pub.) 1973. Sources of Yorada Missoy, Oxfood. Chreendon Free. Bird, C. S. 1970. - The development of Mandrian (Mandrig): a study of the role of extrationarities factors in Birmshite channers. James. D. 1930; 636. realth. n. 146-159. Birmingham, D. 1977, « Central Africa from Cameroon to the Zamberi », date : R. Olivier (dir. mild ), n. 519,566 al-Birtol. 1887. Albertol's India..., texte usabe éd. par E. C. Suchau, Londres, Tribner. al-Birdel, 1898, Alberton's Judie. ... texto anglois 6d. par E. C. Sachau, 2 vol., Londres, Tribner. si-Biriail, 1933. Dans : Y. Kamal (dir. publ.), Monument concernables Africar et Acryon, vol. III. Lauria Daill

al-Birdel. 1914. The hook of immunion is the elements of the get of carrollery by al-Birdel. tenduction R. Wright, London, Lurac. al-Birtini. 1941. Al-Birtini's picture of the world, 6d. par A. Zcki Validi Togan, New Delhy, Memoirs of Archandorical Superior of India #2 53

Bisson, M. S. 1975. « Copper currency in central Africa: the archaeological evidence », WA, 6. Bivar, A. D. et Shinnie, P. L. 1970. « Old Kanten cancals », dans : J. D. Face et R. A. Obver

(dar. mubl.), n. 289-302. Blachère, R. 1966. Le Covav, Paris, PUF.

Blackers R : Chapteri M et Desireau C 1967 Divismont deshe francis andre Paris Maisconcuve et Larcie. Blanck J. P. 1968 - Crhima d'Aughring atomorphologique de la vallée du Noor entre Tombous-

tou et Labbérares (Rémbleme da Mali) e. RASE/24, 1920, p. 17.25. Blus, O. 1652. « Chronik der Sultkue von Borns », ZDMG, 6, p. 305-330. Block, W. H. I. 1862-1869. A comparative grammar of South African languages, 2 vol., Le Cop.,

July Confres. Trübner. Block, M. 1977. \* Disconnection between power and rank as a process: an outline of the develop-

ment of kingdoms in Central Madagascar v. AES, 17, p. 107-148. Brackie-Assah, J. 1925. a Archaeological contribution to Wearth history a cultural de malurius non mithid, Llargertisé du Ghena, Legon. Boahen, A. A. 1977. c Ghana before the Europeans v. GSSI. 1.

Bobber, S. P. 1975. « Radiological examination of the human boses », dars : G. Conesh, p. 214-Baltonic P. 1974-1979. « Darricanaire des name realeaches de adedenur ». Disservoie héden 1976.

2, p. 57-95; 1979, 4, p. 192, Boitcau, P. 1977 v Les proso-Malgoches et la domentication des plantes v. BAM, 55, 1-2, 1979. p. 21-26

Bolena, L. 1974. Les méthodes radureles au Mouen Age, d'après les tranés d'avronomie andalous : traditions et techniques, Genève, Editions Médecine et Hysitae. Boerba, V. 1977. « Traditions about Ndiadaree Ndiave, Bott Buarba Dolof, Early Diolof, the southern Almospids and neighbouring peoples », BIFAN (B), 39, 1, p. 1-35.

Dorector V. 1970. a Generalization of the Westernest Clines and Today and Technique Versions. of Amadou Wade and Yoro Dane s, BIFAN (B), 41, 2, p. 221-247. Bornaule, P. 1975. La Catologne du milieu du 3º à la fin du 19 siècle. Croissonce et mutasque Cane recitor, 2 not. Toutours, University de Toutours le Mond.

Bosch Villa, J. 1956, Los Almontvides, Tetuan, Bonce-Sarivantyumin, R. 1972. Les situat de l'Africave occidentale, Bible, Baster Beiseten zur Ethno-

Borge, Sariyandrumin, B. 1975. Recherches any Chinaire des tradics tradicionade titude et seines de l'Afrique occidentale, Blie, Basice Bestrige pur Ethnologie. Renderies, J. 1943, v. La murranne des San du Tribad v. RIFAN (B), 5, m. 80-121.

Brostonie, 1 er Haras II. 1954 / Jeannus de Con. Paris Mainonnesses Remember, L. et Horne, L. (dir. ruhl.) 1980. L'expension hornest Paris, SELAE. Bavill, E. W. 1933. Consums of the old Sahera, London, OUP, 6d. 16v. 1968.

Boyll, E. W. 1953. The earlier made of the Moore, Landres, OUP. Brathary R E 1919 a Overedoment replaces in the study of Basic history - IUSN 1.4 n. 263-285

Bertt, M. 1969. . Edgew as a market for Sabaran track from the tenth to the twelfth century A. D. », JAH, 10, 3, p, 347-364.

4 - 4 بالدخافا

Brett, M. 1972 . Problems in the interpretation of the history of the Machill in the light of some recent publications a. LAH 13 3 in 489,506 Brest, M. 1975. . The military interest of the bustle of Haydarin », dans : M. E. Yaro (dir. publ.). p. 78-83 Briggs, L. C. 1958. The living races of the Sahara desert, Cambridge, Mass., Documents du Peabody

Moneyre, 28, 2, Brotawell, D. R. 1963. \* Evidence of early population change in central and southern Africa : doubts and problems », Max, 63, p. 101-104. Browne, G. M. 1979-1981 - Notes on old Nubian -, \$-III, BASP, 16, 1979, p. 249-256; IV-V.

BASP, 17, 1980, p. 37-43 : VI-VII. BASP, 17, 1980, p. 129-141 : VIII-X, BASP, 18, 1981, Browne, G. M. 1982a. . The old Nubian verbal system », BASP, 19, p. 9-38.

Browne, G. M. 1992b. Gelffeli's old Natura Sessionery. Rome/Reportone. Panyrologica Castroconviana, 8.

Browne, G. M. 1983. Cirrepsonses Nubiosus. An old Nubios version of Ps.-Chrisosom » In senerabilem cracest serme ». Rome/Barcelone, Papyrologica Castroctaviana, 9. Rounschwig, R. 1942-1917, « De "Abd al-Hakam et la conquête de l'Africue du Nord par les Arabes. Étude critique », AIEOA, 6, p. 108-155,

Brunschwig, R. 1947, La Berbêne orientale sous les Haltides. Des origines à la fin du xw siècle, 2 vol., Paris, Maisonneuve.

Brunschwig, B. 1957. \* Figh Fatunide et histoire d'Ifriquyya », MITAOM, 2, p. 13-20. Brunschwig, R. 1960. « 'Abd », dans : H. A. R. Gibb et al. (die, publ.), p. 24-40. Branschwig, R. 1967. « Conceptions monétaires chez les juristes musulmans », Arabica, 14, p. 113-

143 Brunschweg, R. 1974, v L'Islam ermonné par Hämid b. Siddie de Herze (xvere sitcle) e. Ant V

Cover, Int. Studi Erico., 1, p. 445-454. Bryan, M. A. 1959. The Banta longuages of Africa, London, IAI. Budge, E. A. W. 1909. Texts relating to Saint Mona of Egypt and carons of Nicaes in a Nabian

dialect London, OUP. al-Bukhāri 1978. Kisāb ol-didref al-Sakik, trad. angl. et notes de Muhammad Asad. New Delhi.

Bullet, R. W. 1975. The careel and the wheel, Cambridge, Mass., HUP. Burke III. E. 1975. « Towards a history of the Markeib », MES. 2, 3, p. 306.

Burton-Page, J. 1971. - Habshi -, dans : B. Lewis et al. (dir. publ ), p. 16-16. Butterworth, J. S. 1979. « Chemical analysis of archaeological deposits from Thansome Hills. Bossages v. SAIS, 75, 9, p. 406-409

Buston, D. R. 1971. + The rock-hown and other medieval churches of Tieré Province. Ethionia ». Archaeologie, 103, p. 33-100. Bururg ibn Shaheysie. 1883-1886. Kustb "Adju'nb al-Hind, éd. en 1883 per P. A. van der Lith.

facil. D.: trad. franc. L. M. Devic (Le lure des merveilles de l'Inde) en 1996 (vol. ID. Lende. Brit.

Buzung ibn Shahrivair 1928. Kitab "Adul'ib el-Hind, trad. de l'arabe en français par L. M. Devic. Londres, Routledge.

Cabanis, Y.; Chabonis, L. et Chabona, F. 1969-1970. Vegéssux et grossements végéssox de Medopucar et det Mateureignet, Antanazanno, BDPA. Cabon, C. 1961. « La chargeante ponée sociale de quelques doctrines sociales », dans : L'élabora-

tion de l'Idam, p. 5-22. Cahen, C. 1965. « Ouclasses prohibines concernant l'expansion économique musulmane au haut

Moyen Age », Settemoni di mudio dei Centro italiano di mudi mili alto medioeno. 12. n. 391-

Caben, C. 1908. « Ouriques mots sur les Hästiens et le nomadame », JESHO, 11, p. 130-133. Cahen, C. 1970. - Le commerce musulman dans l'outus Indien au Moven Age », dans : Sociétés et companier de commerce en Orient et dont Forden Indian Paris SEVPEN et 188-191

15, 1-2, p. 305-327, Calsen, C. 1977 Les peuples musulmant duns l'histoire méthévale, Damas, Institut français de Cahen, C. 1979. « L'or du Soudan avant les Almoravides, grethe ou réalité ? ». RFHOM, 66. n. 169,175

Caben, C. 1990. a Commercial relations between the Near East and the Western Europe from the VBh to the 6th century v. data: K. J. Seman (dir. publ.), p. 1-25 Caben, C. 1981. • L'or du Soudan avant les Almonavides : mythe ou réalité ? », dans : Le sol, la

parole et l'écrit, vol. II, p. 539-545. Caban, C. 1983. Orient et Occident au semon des croixades, Pans, Aprier, Cali, M. N. 1980. « Outline of early Streak history from a lunguatic perspective » (étude présenter

à l'Internazional Conference of Scimali Saider, Mogadiscio, juillet 1980). Calenceresii, D. et David, N. 1929 v. A new survey of radiocarbon and thermolomusescence dates

for West Africa v. JAH. 20. 1, p. 1-29. Camps, G. 1969. « Harstin-Ethiopiens : réflections sur les origines des négroides sahariens », dans : Actes Coll. Intern. Biolog. Pop. Sohar., p. 11-20.

Cames. G. 1970. « Recherches sur les origines des cultivateurs noirs du Sabara », ROMM. 7, p. 35-45. Camos, G. 1979. « Les relations du monde méditerranéen et du monde subsahanen durant la notherwise et la respublicaire » dans : Bechroches sobronner 1 m 9.28

Camps, G. 1980. Reviews, aux marges de l'histoire, Paris, Éd. des Hespérides. Canard, M. 1942-1947, « L'impéralisere des Fangudes et leur propagande », AIEQA, 6, p. 162-199

Canard, M. (dir. publ.) 1958. Vie de l'ansadi Josefhor, Alger, Publications de l'Institut d'études orientales de la Faculté des lettres d'Alber-Canand, M. 1965. - Fatiguida », dans : B. Lewis et al. (dir. publ.), p. 850-862.

Cancellieri, J. A. 1982. Économie pénoise et or du Soudon aux 12st et 100 siécles, Rome, École française de Rome, rensporanhat Carbou, H. 1912. Le résum du Tohad et du Guadal, 2 vol., Paris, Lemoure, Castishone, L.: Hainocu, G.: Käkesy, L. et Torok, L. 1974-1975. « Abdallah Niros 1964. The

Hungarian excavations in Egyptian Nubia », Budapest, Acta Archaeologica Academier Scienparson Hamoricos 26.27 Castro, R. 1974 e Exturen de cressets de Marandet (Nicer) ». RIFAN (R), 36. 4. p. 667-625.

Caudel, M. 1900. L'Afrique du Nord. Les Buzantins, les Berbines, les Anabes, grant les invasions, Paris, Leroux. Cetaval, P. de et Mosod, T. 1938. Description de la côte d'Afrique, de Cesas au Sénigal, par Velentin Fernandez, Paris, Lacone.

Centre d'études et de rechesche marniste. 1974. Sur le « mode de production aniatique ». 2º éd., Paris, Éditions sociales. Ceruilli, E. 1936. Studi Frionici. Rome. Infanto ner l'Oriente.

Corulli, E. 1941. « Il sultanato dello Scios nel secolo XIII secondo un nuovo documento storico ». RSE, 1, p. 5-42.

Cerulli, E. 1956. Storia dalla lexensura exopica, Milan, Nuova Accademia Editrice. Certific E. 1957-1964. Speedia. Script periodal of isolal. Total. Rome. Asyministrations Fiduriana Italiana di Somalia.

Carulli, B. 1971. L'Islam di iori e di oggi, Rome, Istituto per l'Oriente Chamba, M. C. 1968. Les populations anciennes du Sahara et des régions limitrophes. Études des retiet asseus humains minithiaurs et concolicommune. Paris, Arts, Arts et métiers crambiques.

Chamowalt, D. 1969. Une paste du Sahara nord-occidental : Tebribola, Paris, CNRS. Chang Hung-Long, 1930. « The importation of Negro slaves to Clana under the Tana Dynasty ». Chaeudet, C. 1979. « Problèmes notuels de biogéographie malgache », Ambario, Astamasarivo, 1,

4, p. 373-378.

111 ملدغافا

Charastet, C. et Vésic, P. 1983. « Une reconnissance architelogrape de Mobili », EOI, 2, p. 11-Chapelle, J. 1957. Nanualet nover du Sahara, Parri, Plon Chapelle, J. 1980. Le peuple schadien, ser exciner et zu vie quouidionne, Paris, L'Harmotton et Cheocile, J., 1982. Nomules move du Sulura : les Tendone, Paris, L'Harmatian.

Chamay, J. P. 1960. - Expussion de l'Islam en Afrique occidentale », Anabos, 28, p. 140-153. Clavare, R. 1993, « Recherches archéologiques sur la moveme valife du Sépéral », thèse de 3' cycle, Université d'Ais-Marselle, 2 vol. Chause R 1965 Village serious du Takete Recherches archeologoppe dans le willie recursose the Sendeel, Party, Kanhala.

Cheneb, M. 1922. Abu Dolama, poèse-bouffon de la cour des prensers califes abbasides, Algar. Chinck H N 1959 a Notes on Kilna v. TNR 53, p. 179-703

Chitock, H. N. 1963. « Kilve and the Arab settlement of the East African costs », JAH, 4, 2, o 179,190 Chitick, H. N. 1965, a The "Shirari" colonization of East Africa v. JAM. 6, 3, p. 275-294.

Chitack, H. N. 1966. " Ungain Ulwa: the eathest imported powers, and an Abbatid dunc ". Azensa, 1, p. 164-163.

Chimick, H. N. 1967, a Discoveries in the Lamp archipelago v. Azaniz, 2, p. 46-67. Chenck, H. N. 1968e. - Two traditions about the early history of Kalen a., Azona, 3, p. 197-200. Chinci, H. N. 1968h, a The coast before the serioul of the Postoniesa a dues: R. A. Oant et

J. A. Kieran (de. publ.), p. 58-114. Chinch II N 1966s a A new look at the history of Pare a 14H 10 1 in 325-391 Chinick, H. N. 1960b. a An archaeological reconnaissance of the Southern Sornali coast a. Associa. 4. p. 115-130

Chitick, H. N. 1974. Kilwe: an Islamic trading city on the East African coast, 2 vol., Nairchi, Botish Institute in Fastern Africa. Chitack, H. N. 1975. • The pecoling of the East African coast », dats : H. N. Chitack et R. L. Rosberg (dir. publ.), p. 16-43.

Chitrick, H. N. 1977. « The East coast, Mudagascar and the Indian Ocean », does : R. Ofrect (Gr. pebf.), p. 183-231. Chitral H. N. 1976s. a The Arabie sources relating to the Muslim expansion in the western Indian Ocean », data : Mouvements de posséasons dans l'océan Indies, Paris, Champion, p. 27-31.

Chirack, H. N. 1975b. « Sewn boots in the Western Indian Ocean and a survival in Somalia ». days : ICIOS 3. History of the commercial exchange and maritime transport. Perth. Chimica, H. N. 1980. « L'Afrique de l'Est et l'Orient : les ports et le commerce avant l'arrivée des

Portugais », dans : Unesco, p. 15-26. Chitrick, St. N. et Rechery, R. I. (dar. rob).) 1975. East Africa and the Orient, New York, Africana Publishing Company

Chee Ju-Kun. 1911. Chou Ju-Kun: He work on the Chinese and Arab trade in the twelfth and skinsernsh conturies, ensisted Cha-fen-old, tead, F. Higth et W. W. Rockhill, Stige-Peterabourg, Imperial Academy of Sciences.

Christensen, A. 1944. L'Iran sour les Susennées, Pans/Copethague, Geuthner. Christophe, L. A. 1977. Companie usternoponale de l'Unreco pour la souverorde der para et monamente de Nisbae, Bibliographie, Paris, Unesco.

Character M 1960 a Marketh makes are klamplicated containing a Clic Marketh at the down of the Charidian resolute Machook & Paule de la révolte kharidikel. Palemarkiv Showit. 5. 68. p. 66-84. Churakov, M. 1962. «Kharidatskive vosstaniva v Mazaribe» l'The Kharidiite revolts in the

MaghribiLes révoltes kharidjites au Maghreb], PS, 7, 70, p. 101-129. Cherakov, M. V. 1966. - Routa Khandulov Sidilmana - The structle of the Khandules of

Sidilmana/La lutte des Kharidites de Sidilmanal, dans , Araboloc strany : Interior, Elegomiles Mossess Noules Circulta C 1961 a America i mer una musua storia della moneta nell'alta medianno y Settembri di enativ del Centro italiano di mudi sull'also mediorno. R. m. 619-625.

Cinobo, S. M. 1975. Tembosciou et l'Empire sompley, Dakar/Abidjan, Novrolles éditions atriciales.
Cark, J. D. 1968. Famber palaro-austropological studies in Northern Landa, Lisbonne, Publicación esti. Co. Diam. Augola, 78.

Clark, J. D. 1970. The preliming of Africa, Londres, Thames & Hudson.
Clark, J. D. 1976. «Problemsic populations and pressures favoring plant demonstration », dans:
J. R. Harther of d. (dar. pobl.), p. 67-105.
Clarks. S. 1912. Christian entituding in the Wile puller: a commission sewart the most of the

ancient churches, Oxford, Carendon Press.

Clins, W. 1937. Mining and meastlings in Negro Africe, Menisha. The American Anthropologist,
General Sones in Anthropology, a. 5.

Credis, O. 1964. Let East Andonomis Elistochine et d'Indonture, Paris, de Boccard.

Coben, R. 1902. « The Just-up So ? A specious tribal grouping in Western Sudanic history », Max, 62, p. 155-154.

p. 153-154.
 Coben, R. 1965. «The Borns king lists», BUPAH, 2, p. 39-34.
 Cole-Kim, P. A. 1973. Kubanda mbiri mu Maland: a summer or exchanolarical research in

Morck, 1973, Zomba, Impfireme officiello.

Culin, G. S.; Bobasar, A. O.; Ghali, N. cri Devisse, J. 1983. – Un ememble épigraphique almoravide : découverte fertules dera la région de Thijilja : claston de bagne découvert à

Tegdrous: s. dans: J. Devisos, D. Robert-Casleis et al. (dir. publ.), p. 427-444.

Collett, D. P. 1979s. The archaeology of the stone walled stritements in cautern Transavani, South

Africa s., memoire de mailreise non public, University of the Wiewsterstand.

Collett, D. P. 1982. « Excassions) of stone-ovalled raint types in the Backmetic Valley, custern

Tranval, South Africa «, SAAB, 37, 135, p. 36-43.
Colloque de Nousichou. 1976. Colloque de Nousichou sue les problèmes de la désempration nu sud du Sahera (17-19 décembre 1973), Dakar, Nouvelles éditions sércitois sur les collections de Sant-Denie. 1972. Colloque de Sahu-Denie (Rhanton) par les resouvements de popula-

rions dans Footon Indian.

Conformation, A. 1974. Les sociétés traditionnelles manulinguez, Niamey, CRDTO.

Conforming, O. 1965. L'exadique est quotidien, Paris, Wen.

Contominus, G. 1962. Executque zer quotation, Paris, Pico.

Connals, G. 1968. \* Radiocobor dates for Binin city and further dates for Dainta, N. E. Nigeria »,

IHSN, 4, p. 313-320.

Consult, G. 1905. « He », dans : T. Shrw (dar. publ.), p. 47-53. Consult, G. 1971. « Recont contributions to Berous chronology », WAIA, 1, p. 55-60. Consult, G. 1972. « Archaeology in Bernis », JAH. 13, 1, p. 25-39.

Contab., G. 1975. The archaeology of Brain, Onford, Clarendon Fress.

Contab., G. 1976. The Dairns sequence and the prehistone chemology of the Lake Chad region of Nineria s. J.Astr. 17. 3. p. 231-232.

on reignts \*, Ant. 17, 3, p. 223-232.

Contain, G. 1953. Three thousand years in Africa. Man and his environment in the Lake Chadrejon of Nigeria, Caronidge, CUP.

Contain, D. C. et Fisher, H. J. 1982. \* The conquest that there was. J. The executal Arabic reserves. #4.8 p. n. 24.5.

sources \*, HA, 9, p. 21-59. Cound, D. C. et Fisher, H. J. 1983. \* The conquest that never was. II. The local onal sources \*, HA, 10, p. 53-78. Come Rossini, C. 1999. \* Les listes des rois d'Akson \*, JA, 14, p. 263-320.

Conii Rossiti, C. 1921. « Expéditions et possessions des Habstat en Arabie » JA., juilleotoptembre, p. 5-36.
Conii Rossiti, C. 1928. Korla d'Esopia, Bergarro, Jutiuso indiano d'uni grafiche.

Countinan, W. E. 1995. Chrompur de Gistrustines, red d'Ethiopie, Paris, Bouistee.

Coos, C. 1908. Yengerus care report, Prilitadelphio, University of Pennsylvania, University Museum.

Monographs.

Corocus, Y. 1908. Len cultures proschistorissus et historissus du Diosemb a, dans : Army F. Coll.

Intern. Archéol. Afr., p. 129-166.
Copasy-Vidrovich, C. 1969 « Recherches sur un mode de production africain », LP, 184, p. 61-78.

المراجل المراجلة ( Conservabilitation C. 1974 » Rephysiches sur un mode de production africiain ». dans : Contre

d'études et de recherche marisite, p. 345-367.
Cortppe, 1970, Planti Corcorni Coruppi Ichiennidos, seu De bella Libycis, illvi VIII, éd. par
J. Diggle et F. R. D. Goodynar, Cambridge, CUP.
Corcovin, M. 1982. - Les Néolib.ques de Sabara austral de l'histoire générale de l'Airique »,

BSPF, 79, p. 439-450
Correvio, R. 1960. Histoire des membres de l'Afrique novre, Parts, Berger-Levessit.

Corrèa, A. A. M. 1943. Repar do Império, Oporio, Porsacalemie Edicos.
Corpo, R. 1989. « B. velo del Tuárregh», Assasti, Intiano Orionnale di Napoli, 3, p. 151-166.
Contras la sisteopiesaria. 1968. Topopupolie chretienes, trad. Wanda Weiska-Count, Faris, Le Cerl.
Couleo, C. 1983. Les seuscionns et le pouvoir en Afrique noire, Paris, Karthalo.

Cooper, A.; Swrard, J. B. et Vassies, J. 1975. « Classification d'un chassifice de largues bonoces d'après la lescontatingue ». Africase Longuetce, 6. p. 131-153. Crance, D. G. et Alexander, J. 1986. « African sorientisse) outrers and the tockle cell ». Science,

160, p. 1474-1475.
Costroit, C. 1937 - Remarques our le commerce maritiene en Afrique su xo siècle », MHAOM, 2, p. 51-59.

Crath, D. 1985. Ekoid Besta languages of Ogose, Londres, CUP.
Crossland, L. B. 1976. « Econostices at Nyarko and Dwinfoor sites of Beglio. 1975 », Sarkoja,
2, p. 6-6-87.

2. p. 10-37.
2. p. 10-37.
3. p. 10-37.
3. p. 10-37.
4. p. 10-37.
5. p. 141-150.
Cucq. J. M. 1975. Record des sources ambres sonormant l'Aphane accidentale du var ou xvv siècle.

Cuto, J. M. 1973. Result as reason assess assessment expanse economism in virt as are nece (Millar de Silidato), Pens, CNICS.

Curun, F., D. 1971. « Pre-culousal traffing networks and traders , the Diakharika » date : C. Meilliamous (dr. pohl). v. 228-239.

Curtia, P. D. 1975. Economic change in proceedinal Africa. Senegambia in the era of the slave mode, Modison, UWP and Modison of vot., Tunin.

Duchraces, F. 1965. « Connettution à l'histoire des Faturides en Hriquya », dans : Arabica, 8, 2, p. 161-166.

Dacksseia, F. 1964. - Le commencement de la peddication invalicense en Ifrigitys », SJ, 20, p. 92-190.

Dackseia, F. 1981. Le califer famelde da Maghreb. Histoire politique et institutions, Tuchs, STD.
Daghits, R. 1981. - All'ensenti ad-lysipatitys is lé-bifge Bani Hilli vos Bani bultyra min Mor lis

Diginis, R. 1961. - An awates assignatory a sorgio and rises constrained and an arrow of lifety and the connects tayout of the B. Hills and B. Salaym origination from Egypt to Helity affast faction of conveniques de l'émignation des B. Hills et des B. Salaym d'Égypte en Helity affa, Awada, 4, Madéid, p. 147-165.
Dats, O.C. 1951. Malgacher en montans. Une compension languistager, Oslo, Egode-Brounstiet.

Dalby, D. 1965. "The Set languages in reclassification of the Southwest Atlantic », ALS, 6, p. 1-7.

Dalby, D. (die pabl.) 1970. Language and Austry or Africa, Londres, Cass/New York, Africana.

Publishing Company.

Dalby, D. 1975. « The probisionneal implications of Guthele's Companion & Sense. Part 1 : Problems of Storent relationship » JAM, 16, 4, p. 450-481.

Dally, D. 1976. « The prehasonnial implications of Gestric's Compensive Bann. Part II: Interpretation of cultural vocassiars. », IAM, 17, 1, p. 1-22.

Dangel, O. 1977. L'imman éladic de Taller (1841-199). Commission à l'histoire de l'Afrique du

Daniels, G. 1977. America Source for John Commission of the Commis

p. 1-24.

Dark, P. J. C. 1973. An investment to Benis are and rechander, October, Carendon Press.

Darke, P. J. C. 1973. An investment of Benis are and rechander, October, Carendon Press.

Darker, P. J. 1974. - The cardinoris of Benis s. NF, 39, 3, p. 128-137.

Darling, P. J. 1979, « Fieldwork surveys in the Boson and Johan Lingdoms ». Name Akasse, 15. Datoo, B. A. 1970. a Rhapta : the location and importance of East Africa's first port a. Azunia.

Danes S. 1970 - Dinémire de Tamadalt à Andachust selon al-Bakri ... dans : D. Dobast S. Robert et J. Devisse (dir. publ.), p. 13-38 Davesag, S. et Toupet, C. 1963. « Apriens terrous Ganzara », BIFAN (B), 25, p. 193-214. David N 1982s a Prehinters and historical ligaristics in Control Africa : points of control a dans : C. Ehret et M. Posnatsky (dar. nebi ), p. 78-95.

David, N. 1982b., a The BIEA Southern expedicion of 1979 : interpretation of the archaeological data +, dars : J. Mack et P. Robertshaw, p. 49-57 Davidson, B. 1964. The African past, Londres, Longmon.

Davies, O. 1967. West Africa before the Europease, Londres, Mathaes. Davies, O. 1971. « Excavasions of Blackburn », \$AAB, 26, 103-104, p. 165-178.

Davison, C. C.; Giague, R. D. et Clark, J. D. 1971. « Two chemical groups of dichecic glass. beads from West Africa a. Max. serve sée. 6. 4. n. 645-650 Davison, P. at Harmes, P. 1990, a Cotton security in South-East Africa : in hypery and technology a. TW. 11, p. 176-192.

Delafosse, M. 1912. Hant-Storgal-Niger (Studen francais), 3 vol., Paris, Larone, résurpression en 1972, avec introduction de R. Cornevin. Debefores M. 1974s of the relations do Mason may be founded in transmitted from a Manufact O.

p. 153-174 Delafosse, M. 1924b. « Le Ghana et le Mulii et l'emplacement de leurs esgitules », BCEHS, 8, 0.479.545 Delatione, M. 1931. The Network in African history and culture, Washington D.C., Associated

Publishers Debbers, G.: Guiller, M. T. et Labrane, J. 1974, a Gid natural enforcation messagements VIII. = Rediocarbon, 16, 1, p. 15-94 Dechow, J. R. 1979a v Icon Age research in covern Bottwara v. Notice Akuma, 14, p. 7-9.

Deebow, J. R. 1979b. a Concluse objects an ecological indicator of Iron Age middens uses acred photography in eastern Botrwana », \$AJS, 74, 9, n. 405-406. Deabon 1 B 1986 - Early Iron Ann remove from Vendito Mile - CAUC 35 o 474-475

Deabow, J. R. 1981. \* Broadbard - a 14th century AD expossion of the early Iron Age in southeastern Bottwana v. SAAB, 36, 134, p. 66-74. Deabour, J. R. 1982, a The Touriste traditions: a study to some economic change in Baseaura

society a. done : Septement in Formony, London, Heinemann, p. 73-06. Deabow, J. R. 1983 a Iron Age economics : herding wealth and politics along the foruses of the Kalabari Denert during the early from Age u. there de thomores incides. Indiana University.

Deabow, J. R. 1984, a Prehistonic herders and foreigns of the Kalabari : the evidence for 1500 years of "interaction" s. data : C. Schrine (die, rubl.), p. 175-193. Deproduces II 1905 a Le poble participations Autre - des : Deproduces Communication enstrow, Paris, Charles Carnagion, p. 3-9. Derricourt, R. M. et Papstein, R. J. 1976. « Lukcolwe and the Mowela of neath-western Zamba. ».

Asserie, 11, n. 169-176. Detarture: I. 1962. Considerates des enhas africames de l'envisanté electrique à l'envis du ME. Dahou. Université de Dukar, Section d'Histoire,

Desantes: I. 10% a L'iconomyphie du Noie dans l'Afrique du Nord agrians », dans : L. Vercourtrr. J. Leclant et F. Sprawien (dir. mobil.) Descripto C - Thirmony C et Thompson, V 1974 a Departer per Lithibusium de Carana coquiller de Dioron Boumak », BASEOA, 41, p. 67-83.

Descharren, H. 1960. Héroire de Modavencer, Paris, Berect-Levrault. Descharges, H. 1968. Le Sévégol et la Gondo-, Paris, PUF.

Development H (dir. guild.) 1920-1971. Historic physicals de l'African point 2 and Paris PUE Descharres, H. 1977. Histoire de Madaquecar, Paris, Berger-Levroult

Despois, J. 1965. « Pezzin », dam : B. Lowis, C. Pullat et J. Schoole (dir. publ.), p. 875-877.
Deventin, G. 1999-1966. Marroheck des origines à 1977, 2 vol., Rabat, Ed. techniques accdafactories.
Devir, L. M. 1883. Le pays des Zendje ou la côte colonale d'Afrique au Mayon Agr., Pusis, Hachatte.

Devisse, J. 1970. « La cipasition d'Audignas », dans . D. Robert, S. Robert et J. Devisse (dir. publ.), p. 109-155.

Devisse, J. 1972. « Roberts de commerce et échanges en Afrique occidentale en relation avec la Méditerrande . La nosa que le commence anticone redéchad du au nu vera soble ». REFE .

p. 42-73; 50, 3, p. 357-397.
 Devisse, J. 1974. "Une singuist à développer : le problème de la propriété des mines en Afrique de l'Ouest du voir un XVV siècle », dans : Miscollines Charles Verbodon (Bulletin de Flouvaet humorique belge de Rome), 44, p. 201-219.

Desire, J. 1998. L'image de Nove dus I, p. 201239.

Desire, J. 1998. L'image de Nove dus I fon accidental. Vol. II, première paris : Des première siècles christes sus « grandes découveries ». De la roence dévouvage « l'incernation de la soiette. I Filtorie. Office du l'irre.

saisteré, l'ribourg, Office du liere.

Dewase, J. 1996 e L'arrive-polen africais des relucions internationales au xe siècle », dans l'Occident et Omen au xe shècle. Actes du IX Compet de la Société des husoriens médichères (Prior. 3 de lass 1933). Pois Sociétés des husoriens médichères (Prior. 3 de lass 1933).

Devine, J. 1981a. « Paur une historie globale de la céramique africaine », dans : Le sol, la parole et l'écne, p. 179-203.

Devisse, J. 1981b. « L'Afrique noire », dans : « Le grand atlas de l'embinocture mondiale », Enrychquedia Uniternalia, Paris, p. 72-83.

Devisse, J. 1903. « L'apport de l'archérolgie a l'histoire de l'Afrique occidentale entre le w et le xo nécle », CRAI, p. 156-177.

Devesse, J. 1903. « Hotter et instituion urbaine du Sabel », dans : Lectures de la salle ofricaire

convergencier, actes du VIII décinare consisté au transformation de l'architecture dum te mordé intamique. Daker, 1903, p. 1-06.

Device. J. 1903. - Les Africaire et l'oux is lemous dure », dans : Acres du Collasse de l'Uni-

versief de Paris I sur la politique de Feau en Afrique, 1985. Devisse, J.; Robert Chaless, D. et al. 1983. Tegdanass III — Rechreches sur Awdoghass, Paris, ADPF.

Diagno, P. 1967. Peurour patinque matinomet en Afrique occidentale, Paris, Présence africaise.
Dado, T. 1972. «Origine el migrations des Peul avent le treu whôte », ARLSHD, 2, p. 121-193.
Demonstrée archéologique des societiques, 1963, 2 vol., Paris, Éd. de l'Accusel.
Diddon, H. Diddon, J. M. Demandeu, C. et Domasdieu, F. 1977. Hobites le détare, les manous

Daldinn, H.; Diddjon, J. M.; Dernarden, C. et Dernarden, F. 1977. Habber le direx, les masses morables Retherdes ser un spec d'archicence mobilismentle présidenteme, Benardles. Diebl. C. 1996. L'Afrique bysassies, Paris, Lercus.
Dernardad. G. J. 1982. « Contexts between Externa Micros and Surma secuse in Engeliei.

evidence », dani : J. Maok et P. Robertshaw (dir. pobl.), p. 101-10.
Drifsler, E. (dir. pobl.). 1970. Kasta and Gesthicke Khibers or Camitocher Zoit. Exgelmuse need
Problem and Grand der Jäsgann Augrobangen, Rockhaghausen, Verlag Auerl Bongen.

Proteins als primits are parties and proteins and protein

Diop. C. A. 1960. L'Afraque noire précofonule, Paris, Présence afracte.

Diop. C. A. 1967. Asyriconé des coalisations adress. produ cu viriet àlimenaire 7. Paris, Présence.

Dogs, C. A. 1992. Anteriorae ser consummer segres: Pipere ou sener autorique e, paris, Pressuce africaire.
Diog. C. A. 1972. \*\* Datations par la méthode du radiocarbone, séne III \*\*, BIFAN (B), 34, 4, 6, 687-70.

Dep, C. A. 1981. Civilization on barbarre, Paris, Peternoe africatos.

Drop, L. M. 1968. « Métallergie traditionnelle et âge du fer en Afrique », BIFAN (B), 30, L, p. 10-

al-Djaldawi, M. 1963. Al-Rahiti (Fluirith maylf-listen, vol. I. Alexandric. al-Djähiz Abu 'Ushmin 'Arez. 1903. Driz aparculo, éd. par G. von Visten, Leyde, Brill.

per 'A. Hitrin, 2 vol., Le Caire, Disit, H. 1973 . L'Afrique arabe au vur siècle (84-184/705 800) ». Annales ESC. 28. 1. Djalt, H.; Talbi, M.; Dachracoi, F.; Bouib, A. et M'Rabet, M. A. (s.d.) Himore de la Timine; le Moure due Toure Société tunitience de diffusion

al-Disphist, H. 1968. Al-Kausenda 'abro 'unir trdible al-haddess oblitanious 6 h.Mashab et. \*Acabi Tone Dobrzenscki, T. 1973-1975. « Maiestas Domini », I., RMN, 17, 1973 ; II., RMN, 18, 1974. p. 216-

308 : BIL RMW 19 1975 n 5-263 Dobrzeniecki, T. 1974, a Majoriat Crucit in the mural number of the Foras Carbedral, Some

iconographical notes v. EMNV, 15, p. 6-20. Dobrzenecki, T. 1980. - Natijska Masestas Domini z kasedny w Faras w Muzeum Narodowym w Warstawie » (Nubian Maiestas Domini of the Cathodral of Faris in the Warsaw National

Museum/Les Maiestas Domini nubernos de la cathédrale de Paras conservées au Maide national de Varsoniel, RMN, 24, p. 261-341. Doke, C. M. 1938, a The earliest records of Bures v. BS 12 o. 135-144

Dolphyne, F. 1974 . The larguages of the Ghana-Ivory Coast border v. Actes du Colloque japreuniversione Chang-Clard Jeorg. Abidian, Université nationale. Donabsowski, J. C. 1600, « Early settlers in Changes, Legon, University of Ghang, Inter-Faculty

Domenichini, J. P. 1978. « Amehiroka et Vazumba. Contribution à l'Entoure de la société du xvuiran electrifiche - Built de Mole \$6 1.9 1007 o 11.01

Domenichini, J. P. 1981a. « La plus bella deigrae du monde, ou l'historicerachie coloniste en

question v. Orsaly sy Anio, 13-14, p. 57-76 et 84-85. Domonichini, J. P. 1981b. « Problématiques passées et présentes de l'archéologie à Madagascar ». PIV" 65 p 10.15

Domenticani-Remarkanta B. 1976. Le mobache Front de decolores communes Base. SELAF Domenichini-Ramiaramennaa, B. 1977. « Malianty cooking », dans ; J. Kuper (dir. rubl.), p. 111-

115 Demonitrio-Remarkance B 1978 - Orientes solve busines 2 - des - B Breakle (de

publ.), Collegue sur la madaction motosser, Paris, Gallimand. Domenichini Ramuramanana, B. 1981, « La cunise malgache », dans : J. Kuror (dir. publ.). o. 126-125

Describbies Remineratures B 1981 Do Obshalms or Asiacon Jacobs Statemer at publicaè Mosissascar, Paris, Karchola/CRA. Domenichira-Ramiaramagana, B. 1984. « De la légende à l'histoire : le cycle de Darahfy ou le

construcce des artemates, épices, parlams et amples », Communication à l'Académie malgache, séurce de section du 25 aux 1993 Domerickiei-Ramiaramanana, B. 1985 e Madazauzar dans l'océan Indien du haut Mouen Ase-

d'appès les tradations de la côte orientale ». Sources seules et histoire, 1. Vallegare, CEDBA.

Domenichini-Raminoumanan B at Domenichini I P 1979 a La tradition contende una conserpour l'histoire de l'océan ledien », Telohe, S. p. 57-81. Demonstrati-Remistramentary, B. et Domenschier, J. P. 1983, a Madagorear dans Fordum Indian

speed to your sidele - AVAA 1 - 5-10 Domenichini Bamiaramanan B. et Domenichini I. P. 1904. Les compies temm de l'installa mainsche, Nouvelle délimitée d'un champ de recherche, Antaconarius Densfort, S. (dg. rush), 1967. Temp 1964. Martine archeologica in Fairn dell'Università di Rosse.

Rome, Università degli Studi. Domadon: S. 1960. a Minte Brodaton - Existe's Method's room mixed. Study of colors a calculate 18, Piec. p. 123-125

Donadoni, S. 1970. « Les fouilles à l'évise de Sensi Tiro », dans : F. Diables (de mets), m. 200

بالبرخ البا

Donadon, S. et Curio, S. 1968. « Le peture murili della chiesa di Sonia nel Sudan », dara . Le Niabra crimana, Cabier nº 2 du Moufe égyptien de Tarin, Turin, Prateili Focto-Salvati, p. 1-13.
Donadoni S. et Vazziri, G. 1967-1968. « Gl'acavi nel diff di Sonii Tioo, Nabia Sudanero », dons i

RPAR, 40, p. 247-273.

Dongue, G. 1965. Le contente océanique des anciennes magnations : vents et courants dans l'occie linden », Taloba. 1, p. 43 59.

Donzel, E. van , Lewis, B. et Pellist, C. (der publ.) Encyclopaedia of Islam, vol. IV., 2 ed., Leyde, Belli.
Docesse, J. 1971. History somening de la corne crientale de l'Africare, Paris, Goutharr.

Doi Santos, J. et Everdosa, C. M. N. 1970. « A Estacio arqueologica de Bentica, Luanda », Revuta da Fac. de Caencias de Universidade de Luanda, 5, p. 33-51.
Doullas, M. 1981. De la socialare. Estas sur les notiones de politicios et de salou. Para. Manores.

Doughas, M. 1981. De la southere. Essa sur les notions de polisition et de sobou, Parro, Masperti. Dory, R. 1874. Geschichte des Moures in Spannes bit sur Eroberoug Andelstein durch die Almonasides (III-III0), 2 vol., Leignig, Gentrow.

Dory, R. 1912. Husteire des enusséesses d'Espagne jusqu'd le conquête de l'Andalousie per les Absonosides (711-1110), 2º (d., Layde, Bell).

Dramail-Lisbine, Z. 1981. – Routes de conserce et seus en place des proviations du perd de

Bitain actuel », dans : Le sel, la parole et l'écrit, vol. II. p. 655-672.

Demand-locklon, Z. 1982. L'Afrique notre donn les relations interensionales eu xive siècle. Analyse de la crite enue le Marce et le Sorthal, Paris, Rarchala-CRA.

Demand-locklon Z. 1983a. « Gibne et acusée dans l'entre sorthal : un qualques atmects des

Dramani-Issibu, Z. 1983e. « Islam et soutété dans l'Empure sombal : sur quelques aspects des relationes entre Gao et l'Emboucion aux XVV-XVP socies, d'après :es l'ariskte sondantes », L'information historique, 45, p. 244-232.
Detamani-issibu, Z. 1983e. « Les nouvelles lustropétations des relations entre le Maghreb et

Detamativistion, J. 1980. Uses intercept interpretation for the condition to an impart of PAIfigue studianties as very sidely «, data is / Actor di accordi collopse enter-officiore are in part du Sahara et les zones lemmaghes des Garantenes au Moyen Age, Paris, 15-16 décembre 1910.
Pharmatilisation, Z. 1984. « Oward les vorageurs ambres découverient le pass des Notes », BMA.

 p. 23-27.
 Burgnet, P. 1970. « La pelmure murale compte : quelques problèmes devant la peimure murale achierne », dons : E. Dishler (dx. publ.), p. 303-312.

Duanez, G. et Ducatez, J. 1990. « Formation des dénominations de couleur et de lamitomié en urale classage et préclassique : casai de périodisation solou une appronhe hinguistaque et authrepologique », PM, 10, p. 134-192. Duchemin, G. J. 1990. « A propos des déconsison munics des habitations de Oualata (Macritade).

Duchenia, G. J. 1990. A propoi des éécorations mursles des habitations de Gualata (Macrin nie) », BIFAN (B), 12, p. 1095-110. Doyvendak, J. J. L. 1949. China's discovery of Africa, Lendres, Probsithain.

Echaller, J. L. 1970. - Forenesso et silages distribt du Todat Godarra (Sahara algérico) », thiste de 3º cycle, Paris, École pusique des humes éndes.

Echard, N. (dar. 1986) 1983. Medialurgue sphicaires. Mouveller contribations, Paris, Société des afinamentes.

Ellab-Gyanti, K. 1973. Tradaional history of the Bonz state. An archaeological approach, Logon,

Institute of Altican Studies.

Effah-Gyandi, K. 1978. « Boso Manso, an archecological investigation into early Alcan urbanism »,
thine de doctorus indide. University of Ghana, Legon.

Fahresha. J. 1990. A short divisor of Reals. 37 df. Indidan, Darina University Press.

Ehrenkreutt, A. S. 1959. Studies in the monetary history of the Near East in the Middle Ages >. IESHO, 2, p. 126-161.

JESHO, 2, p. 125-161.
Elementeria, A. S. 19ch. «Studies in the menetury history of the Near East in the Moddle Ages.
II. The standard of fineness of western and eastern disars before the Crassden », JESHO.
6, n. 243-277.

Ehrenkreutz, A. S. 1977. "Numinariko-statistical reflections on the annual gold crimage production of the Tolkield Mint in Egypt », JESHO, 20, p. 267-281.

Ehret, C. 1972, e liantu donne and hatory : critique and interpretation », TJH, 2, p. 1-2, Phres, C. 1973. - Patterns of Brants and Central Sudanic sentement in central and southern Africa (1000 B.C.-500 A.D.) = 77H, 3. o. 1-71.

Elect. C. 1974a. Ethiopiana and East Africa: the problems of contacts. Nairobi historical studies nº 3. Nairobs, East African Publishing House.

Ehrer, C. 1974b. - Aericaltural history in central and conthern Africa (or. 1000 B.C. to A.D. 500 ». TJH, 4, 1-25,

Ehret, C. 1974c. « Some trends in precolonial religious thought in Kenya and Tunzania », étade poissestés à la Conférence sur l'étade historique des religions africaires, Lamaru, Kenya, rain

Ehret, C. 1976. « Assects of social and economic change in Western Kenya, A.D. 500-1800 ». dans : B. A. Oeot (dir. nubl.), n. 1-20. Ehret, C. 1980a. The hipsorical recommunicion of Southern Cushisic phonology and vocabulary.

Redin, Reimer - Kölner-Bettrice per Afrikanistik 5. Ehret, C. 1980b. « The Miorie languages of Tangania », dans : E. C. Polomé et C. P. Hill (dir.

publ.), p. 63-78. Ehrer, C. 1982a. a Linewistic inferences about early flaste history at done; C. Ehrer et M. Pornatsky (dir. publ.), p. 57-65

Ehret, C. 1982b. « Population movement and culture contact in the southern Sudan, co. 2000 B.C. to A.D. 1600 : a preliminary linguistic overview s. data : J. Mack et P. Robernshaw (dir.

publ.), p. 19-45. Ehret, C. (it paralire) « East African woods and thirgs: aspects of sincteenth century agricultural change in East Africa », dans : B. A. Oeet (dir. publ.)

Ehret, C. (inédist). « The invention of highland planting agriculture in northeaners Tangaria : Elvet, C. (inédath), « Technological change in central and southern Africa on 1909 B.C. to A.D. 900 -

Fheet, C. et Nurse, D. 1981a. - The Tolta Cophies e. SIIGIA. 3. p. 125-163. Ehret, C. et Nurse, D. 1981b. . History in the Taita Hills: a provisional symbols ». KHR, 7-8. Ehret, C. et Pognansky, M. (dgr. publ.) 1982. The erchaeological and linguistic reconstruction of African Autory, Berkeleyi os Agecles/Leodres, University of California Press

Eleff, J. F. et Meyer, A. 1981. - The Greefswald sees +, dass : E. A. Voigt (dir. publ.), p. 7-22. Ferrobandie de l'Islam 1913-1938 4 vol. et annément : 1960-1978 propelle ét. 4 vol. : 1979. 1982, vol. 5 nn cours, Paris, Klincksieck : Levde, Beill Epstein, H. 1971. The ougher of the domerais animals in Africa. 2 vol., New York, Africana

Ervedoss, C. 1980. Arqueciona assolena, Lounda, Manotino de Educacio nacional.

Ensier nationers, 1978. Colloque de Chantilly, 2-6 juillet 1975, Le Caire, IFAO-Bibliothèque d'Atude, vol. 77 Études d'orientatione dediées à la mémoire de E. Lévi-Provencel, 1962, Paris, Maisonneuve-Larone. Eustache, D. 1970-1971. Études sur la montair ansque et l'hatoire montaire de Maroc. J. Corpsu

des dichans idraites et consenuorains. Collection de la Banque du Maroc et aucres collections mondiales publiques et arretes. Rabat, Banque da Muroc. Evens, D. 1975. - Steecheeges of West Africa -, CL, 16 james, p. 134-135.

Evans-Princhard. E. E. 1956. Nurr religion, Oxford, Clarendon Press. Fuert, T. M. 1961. « Klicobell early Iron Age sites, Ludenburg, eastern Transvani, Scoth Africa v.

SAA8, 35, 131, p. 46-57. Even, T. M. 1981. . The Iron Age in the sastern Transvaul », days : E. A. Voigt (day, publ.).

p. 65-109. Even, T. M. 1982 . Excavations at the Lydenburg Heads site, eastern Transveol, South Africa ... SAAB, 37, 135, p. 16-33. Evers, T. M. 1986. « Sorbo-Towasa and Moloko settlement patterns and the Banto cattle pattern ».

days: M. J. Hall et al. (de. rubh). p. 236/247.

بلوماقا

Ewert, C. 1971. Infectucibe Funds in Balaguar and die Affighent in Zengona, Berlin, De Grayter. Eyo, E. 1974. « Receast excerasions is 116 and One, and their implications for Ife, Owo and Beein stokers, where de deserral adelite, University of Badan. Byo, E. et Wilsett, F. 1980, 1982. Treasurer of ancien Negrets, New York, Knopf (1980); Londres, Royal Academy of Acts in associations with Colleta (1982).

Fugan, B. M. 1967. Iron Age cultures in Zombia. I. Kelamo and Kungla, Londers, Chatto and Windon.

Fagas, B. M. 1909a. « Excavations at Ingombe linds, 1960-1962 », dans : B. M. Fagan, D. W. Philippon et S. G. M. Daniels (dir. publ.), p. 55-161.
Fagas, B. M. 1969b. « Radiocarbon dones for sub-Sabaran Ainca, VI », JAH., 10, 1, p. 149-149.

Pagas, B. M. et Neuquar, J. (dir. publ.). 1996. Inventorio archeologica Africona, Terrutren, Mandoroyal de l'Adrique contrale, Compute paradirezion de préhinteure et d'étade de Quaternaire. Fagas, B. M. et Philipson, D. W. 1985. « Sebana: the Iron Ago sequence of Lochiavar and the Tonga. ». J. Roy. Authorsol. Inst., 45. p. 237-234.

Fugan, B. M. ; Philipson, D. W. et Daviels, S. G. H. (de, publ.) 1963-1999. Iron Age cultures in Zambar, 2 vol., Lunders, Chatto and Works.
Fugan, B. M. et Yelken, J. E. 1966. - Issue; uncicnt salt working in seathern Tanzania -, Azanse, 3, p. 144.

p. 1=6.
 Fags, J. D. 1064. \* Some thoughts on nate-formation in the Western Sudan before the seventeresh century s., BUPAH, 1, p. 17-34.
 Fags, J. D. 1099. A honor of West Adviss. & ed., Combridge, CUP.

Fage, J. D. 1909. A tentory of West Africa. P. Ed., Cambridge, CUP.
Fage, J. D. 1974. States and subjects on Salv-Salvania African Internationary, Johannesburg, Withstreamed University Press. Repropert Dart Lecture.

Fage, J. D. (ele. publ.) 1978. The Cambridge hintery of Africa. Volume II: cn. 500 B.C.A.D. 1650, Cambridge, CUP.
Fage, J. D. 1980. «Slaves and scorety in western Africa cn. 1445-1700». JAH, 21, 3, p. 289-310.
Fage, J. D. et Olyer, R. A. 1990. Papers on Africas printerry, Cambridge. CUP.

Fage, S. D. et Gaver, S. A. 1998. Papers on Africas probatory, Castéridge, CUP. Fagg, B. E. B. 1966. « Carbon dates from Negera », Alms. 34, p. 22-23.
Fage, B. E. B. 1969. « Recent work in West Africa: new light on the Nek Culture », WA, 1, 1, p. 41-50.

Fagg, W. 1963. Nigerion issagers, Londres, Land HumphosenNew York, Praeger, trad. from, Les nervellies de l'an nigérion, Paris, Edoscon du Chiese. Faluny, A. M. 1950, Adulton son provers du de Enteren Heinbererancen from the sevents so the instit

crobary A.D., Lendres. Fall, Y. 1922. - Sills : problemstique d'un sise de la vallée du fleuve Sénégal », ASAG, 46, p. 199-216.

Fashar, R. 1966. Jalem, Londron, Weidenfeld & Nicolsen. Freeman, S. 1974. The Shawhar Kingdom, Medicon, UWP. Ferrand, G. 1974. The standards of Madagore et ans the Comores, 3 vol., Pacis, Laroux. Ferrand, G. 1999. Essel de phonétique comparée du malair et des dudocses mulgaches, Paris.

PETERRIO, U., DON, LERISÉ de photologues compares de mande es des dialectes mulgaches, Parti. Genthere.
FETERRIO, G. 1919. « Les K'ouen-loques et les sentiemes cavigations inecrocéaniques dans les mets de Suis. - Al. 11º deite, 13. p. 229-333, 431-492; 14. p. 5-68, 201-241.

Ferrand, G. 1922 - L'Eurpier sumstransis de Crévipps », JA, 11' sér. 20, p. 1-104.

Ferrand, G. 1929 - Wickels », dans : M. T. Housma et al. (dir. publ.), p. 1105-1109.

Filess, T. 1962. Le relationi della Cina con l'Africa nel Medio-Evo, Milan, Gialliè.

renna, a. 1. mao. de renazioni aena casa con i rapina nel Medio-Loo, Milan, Guallib. Filipia, T. 1902. Chius und Africa in inte Maddie Agui, Londona, Frank Casa. Filipposak, W. 1979. Énades archéologiques sur la capitale médiéside du Mell, Soziecia, Moreson

Filipowiak, W.; Jacouzz, S. et Wolagiewicz, R. 1970. « Les recherches archéologiques polotoguinéennes à Niani en 1968 », Materiely Zachodslo-portsorrâre, 14, p. 575-648. Fifter, A. G. B. et Fisher, H. J. 1999. Slavery and Maclin rectory or Africa, Localiza, Hunt. Fisher, H. J. 1972. "He suithweth the ground with finescens and rags": the house in the Central Scalas. I. in interdaction 5, 144H, 33. 3, p. 387-338.
Fisher, H. J. 1972s. «"He swalloweth the ground with finescenses and rags": the house in Central Scalas. III. In use s. Jaff. 46. 3. p. 385-339.

Faller, H. J. 1973b. « Conversion recombined : some historical aspects of religious conversion in Black Africa », Africa, «3, p. 27-40. Fisher, H. J. 1977 « The Eastern Maghrib and the Central Sudan », dans : R. Oliver (dir. publ.), 2,32-32.

p. 230-330.
Flocourt, E. de. 1661. Hütteier de la grande Ne Madagascar... even une relution de ce qui s'est passe es années 1653. 1656 er 1667. Paris, Pietre Bienfalk, 65. peéparée par A. Grandcher, G. Grandcher et H. Prostensee. 1913.

Pelischhader, H. von. 1999 – Zur Rassneund Bevölkerungsgeschichte Nordafrikas unter besonderer Beväcksichtigung der Archiepiden, der Lityrer und der Garamanten », Foldesson, 15, p. 23-33.

Flyfri, C. 1997, «The prehistoric sequence in the Kintampo area of Ghasa », Actar YP Congr. PPEQ. p. 68-69.
Raghts, C. 1993, « A survey of recent results in the radiocarbon throselegy of northern and western Advine. J. 481, 14. 4. 6. 531-554.

Flight, C. 1975. « Gao. 1972: first interim report: a preliminary investigation of the Constery at Sané », WAIA, 5, p. 81-80.

Flight, C. 1976. « The Kentampo culture and its place in the accounter probincey of Wost Africa »,

date 1.1. Hardas et al. (dat. publ.), p. 231-221.
Flaght, C. 1978, « Cao. 1976 : second innerins report : excavation in the Centetry at Sand », WAM, 7.

Flury, S. 1922. «The Koffe interligitions of Kisimhari Mosqoe, Zaember, 500 A.H. (A.D. 1109) », PAGAS, artili, p. 237-264.
Fortics, F., Sallege, J. P., J'erson, J. et Barry, L. 1900. «Premotees dumbons de centes polisiamo-

ques du Malt "site regulifrique de Terrificaroa ». Compara rendas de l'Acosòvica des relevers. Paris, p. 981-984. Fortod, P. 1971. « Early Muslim relations with Nubis ». Jalam. 48, p. 111-121. Ford, J. 1971. The role of the expansacemates on African ecology : a study of the move fly problem.

Oxford, Clerendon Press.

Forth, D. et Jones, G. I. 1970. The Board Mobiling peoples of South-Eastern Nigeria,

Jordon, J. R. 1984. The applying a Mobiling peoples of South-Eastern Nigeria,

Jordon, B. N. 5, 1984. The applying of Mobiling and Control Process.

Fordjoe, B. N. S. 1984. «The prehistory of Nylosley», dans : B. Walker (dir. publ.).
Fouradd, C. E. de. 1940. Distinueure abrigé tourrey-franças de nova propres (disfecte de l'Abay-ger). Peus, Lacuse.

Foreté. L. (dis, psol.) 1937. Meganguème : arciene Bann civilizance on the Limpago. Crathridge. CUP. Founds, II., 1875-1881. Les Berbères : étade sur la conquite de l'Afrique par les Arabes. 2 voi...

Tairs, Ingermerie nationale.
Fourquet, R.; Sattheu, J. L.; Roux, J. et Acci, K. 1974. « Méroglobies 5 et origines du pregientes de Malagascar. Neurelle hypothète sur son introduction en Afrique », Arch. Intr. Passer de Malagascar. 41, p. 182-220.

Dati. Planear de Madegaccar, 43, p. 185-220.

France, D. 1972. « The fish-legged figure in Benin and Yorubo art », caro : D. France et H. M. Cole (dir. pabl.) p. 261-291.

France, D. 1973. « The Tuode brenzes and Owo Yoruba art », African arts, 8, 3, p. 33-35.

Finner, D. et Cole, H. M. 1972, African art and Inaternhy, Medicas, UWP.
Freeman-Greenille, G. S. P. 1999. - Some problems of East African coinage from early times to
1890 -, THR. 53, p. 230-200.
Freeman-Greenille, G. S. P. 1960. - East African coin finds and their historical significance -,

IAH, 1, 1, p. 31-43.

Freeman-Grenkille, G. S. P. 1962a. The medieval kinosy of the costs of Tangarsika, Londses, each

Freeman-Orenville, G. S. P. 1902b. The East African court. Select documents from the first to the earlier minetensity century, Oxford, Currenton Press.
Frend, W. H. C. 1972a. - Contic. Greek and Nations at Oxy Dram v. Rezardsoslavios. 33 n. 226.

411

229.
Frend, W. H. C. 1972b. The rise of the monophysise movement: chapters in the history of the charch in the fifth and state construct, Combining, CUP.

Frend, W. H. C. (999. • The cult of military season in Christian Nobin •, dans : C. Andreson et G. Klein (dz. patol.), Theologie Cancer — Signate Greek, Festichnift for E. Duklier zum 70. Geharstag, Tibingen, J. C. B. Mohr, p. 185-18.
Frebesius, J. 1912. Und Africa speach, 2 vol., Berlin, Vila ; 1913, trad. angl. (The volor of Africa).

Frobenius, L. 1912. Und Africa speach, 2 vol., Berlin, Vita; 1913, trad. angl. (The volce of Africa Leaders, Hutchison. Frobenius, L. et Wiles, R. von. 1921-1931. Adut Africanus, Munich, Beck.

 Gado, B. 1980. Le Zermaterey. Contribution à l'histoire des populations d'entre Niger et Dablel Mourit, Nismy, Institut de recherche en aciences humaines.
 Gado, B. 1981. « La recherche antibologique et humanque au Niger », RPC, 25, p. 33-40.

Gado, B. 1981. « La recherche authéologique et hanonque au Niger », RPC, 55, p. 33-40.
Gallais, J. 1984. Honwer du Sabel — Espace, temps et posvoire, Paris, Patermanon.
Galloway, A. 1987. « The skelstal remains of Mayangabou », dans : L. Fourbé (der. publ.),

p. 123-134
Galloway, A. 1959. The skelesal remoins of Bambandyanalo, dans: P. V. Tobias (dir. publ.), Johannsburr, University of the Wawsterstand Press.

Gao Jinyuan. 1984. «Chem and Africa: the development of estations over many certaints.», Apricas Affors, 33, 314, p. 241-250. Garcis, J. C. 1976. Un conver musicional de la Hanse-Égypte méldévale: Qhi, Le Chire, IFAO. Gardner, G. A. 1963. Mapungsower, vol. III, Preseria, J. L. von Schalle.

Carlake, P. S. 1966. The sardy followin architecture of the African count, Londres et Nakrobi, British Gutlar, P. S. 1966. A Test extravolution at Mapela Hill, near the Shashs river, Rhodesia », Arnoldas (Bulke, P. S. 1966. A Test extravolution at Mapela Hill, near the Shashs river, Rhodesia », Arnoldas (Bulke, P. S. 1976. A Test Age, and A

44.
Garlake, P. S. 1973. Great Zimbabwe, Londers, Thames & Hudson.
Garlake, P. S. 1978. a Pastorsiam and Zimbabwe v. JAH, 19, 4, p. 479-494.

Garracet, F. S. 1976. a Participation and Attentiones. J. 1971, 1974. p. 4-19-494.
Garracet, T. F. 1975. a Pointerly and stone goldweights from Ohman. J. Saxiolyt. 1, p. 60-68.
Gorracet, T. F. 1982. a Myths and metrology. The early trans-Subaran gold under n. J. 14H., 23, 4, p. 443-651.

p. 43-461.
p. 443-461.
p. M. 1978. « Stary Kościół w Dongoli na úle ukralnej sachitektury wczasnosrednio-wiecznej Nubi » [The old charch in Dongola agazari the background of sacral architecture in cedy moderni Nubi » (Architectura Architectura ).

Gardkewicz, P. M. 1975. « The central plan in Nubian church architecture », dans : K. Michalowski (dar. publ.), p. 49-44.

Gardkiewicz, P. M. 1980. « New outlins of the history of Nubian church architecture », BAB, 55, p. 137-144.

Osrficower, P. M. 1982a. An irresolution to the history of Nubian charch architecture 8, NC, 1, p. 43-105.
Gardiovicz, P. M. 1982b. Remarks on the cathedral at Quar Boim 9, dans 13. M. Plemley (discipable). 1982a. n. 87-96.

Gartheewee, P. M. 1983, « Some remarks on the building-history of the cathedral in Fares », NL, La Heye, Society for Nubran Studies, 1, p. 21-39. Gast, M. 1972. « Temograpsis accesses use Ta Himan, another légendaine des Touareg Ahaggar »,

Gazi, M. 1972. « Témograges nouveux sur Tas Hinns, another légendaine des Touareg Ahaggar », ROMA; 9, Métauges Le Touaneza, p. 396-400. Gaudin, A. 1978. Le donsier de la Massilianir, Paris, Nouvelles éditions latines. Couster R. R. 1972. I Volumenton de la Massilianir, paris, Nouvelles éditions latines.

Gunter, E. F. 1927. L'information de l'Afrique du Nord. Les niteles obscurs du Maghreb, Pas Payot.
Gunter, E. F. 1925. « L'or du Soudan dans l'histoire ». AHES. 7. p. 113-123. Gautier Dalche, J. 1962, « Morranies et ficonomie dans l'Espagne du Nord et du Centre (VIII) au xxr sitcle) +, H7, p. 43-74 Genery, H. A. et Hogendom, J. S. (dir. publ.), 1979. The aucousness nearker: excess in the economic hanney of the Adaptic alase made, New York, Academic Press,

Gerbarg, R. 1983. « Rock paintings and ruins : pictures from the history of Zimbubwe », dans : K. H. Streeter (dir. publ.). Rock nativities from Zimbahan, Winshaden, Steiner, Geroser, G. 1968. Kirchen im Felz : Emideckunnen in Ashionien, Stattont, Kohlkammer,

Gerster, G. 1970. Churches in rock; early Christian are in Ethiopia, London, Phaidon Gerster, G. 1974. Arhitopies : dar Dach Afrikes. Zurich, Adantis. a) Ghazalli, (2016.) Blood Schumel-die, 4d. 1861, Ballik ; 4d. 1863, Le Cuire ; 6d. 1967-1968, 5 vol.,

Le Caire : 1978-1979, trad, angl. Fazul ul-Karim, 3 vol., Lahore, Said Sacar Academy, Gibb, H. A. R. 1963, Analys January : an introduction, 2º éd., Oxford, Clarendon Press.

Gibb, H. A. R.; Knimers, J. H.; Lévi-Provençal, E. et Schacht, J. (Gr. publ.). 1960. Encyclopsedie of Jules, vol. L. 2º éd., Leydollondres, Brill Luzzo, Ginard, D. 1686. Discours historique de l'État de Borno, Paris, Bibliothèque sationale, Fonds français, MS 12.720 [appendice].

Godebo, V. de Maralhars, 1956. O Medarranes Surrano e os Caranonas de ara, Generalia economica e nocial do Sogra ocudencal e central do xi nó xvi secolo. São Paulo, Godlewski, W. 1978. « Some problems connected with Nutrian bacterories ». Études nublennes.

1076 o 107-117 Godfewick, W. 1979. Favor VI. Les Assolutions malleur. Varronte. PWN Codicwell, W. 1981. a Throne half at Old Deceols (the Sudan) v. AB, 30, p. 39-51.

Godlewski, W. 1982a. \* The mosque-building in Old Dongola », dans : P. van Moorsel (cir. publ.),

Godfewski W 1952h - Some comments on the wall religion of Christ from Old Donards -, days :

J. M. Plumley (dir. publ.), 1982a, p. 95-99. Goitein, S. D. 1962, « La Tunisie du xir siècle à la lumière des documents de la Geniza du Crire ». dans : Faules d'acceptatione délates à la mémoire de F. Livi, Passannel, vol. II. n. 559,579. Golden, S. D. 1963. a Slaves and slave-outs in the Carro Geniza records a. Archica, 9, p. 1-20.

Gottee, S. D. 1966. Studen in Islamic Spacery and institutions, Levde, Brill. Goitein, S. D. 1967. A Mediarranean society. Vol. 1. Economic foundations, Berkeley et Los

Goises, S. D. 1973. Leaves of medieval Jewah maters. Princeton, PUP. Goldziber, I. 1925. Voriesungen über den Jalom, 2' 61, Heidelberg, Carl Winter.

Goldgiber, J. 1966, A short history of classical Arabic Nierware, Hildesbeam, Georg Olms. Colimber J. 1921. Muslim studies 2 and ... London. Allen & Dissan. Golgowski, T. 1968. - Problems of the iconography of the Holy Virgin murals from Paras », Engles

et promo, 2, CANAP, 6, p. 293-312. Golgowski, T. 1969. « Scènes de la Passion et de la Résurrection sur une peinture de Fanas », Faules et trouver 3 CAMAP, 8, n. 207,029.

Golvin, L. 1957. Le Markreb central à l'énouve des Zirules, Paris. Goody, J. 1964, « The Mende and the Akan histerland », cars : J. Vansina (fir, publ.), p. 193-

Goods, J. 1971. Technology, tradition and the state in Africa, London. OUP Grabar, O. 1957. The coingre of the Tudanide. New York, American Numismatic Society. Numisma-

tic notes and monographs, 139. Gray, J. M. 1951. « A history of Kilva, Part I », TNR, 31, p. 1-24.

Grav. J. M. 1954. a The Wadebulk and the Wadsta v. TNR, 36 p. 22-42. Gray, J. M. 1962. Hatory of Zanzshar from the Modifie Ages to 1856. Londies. OUP. Gray, J. M. (dir. publ.) 1975. The Combridge history of Africa Vol. 4. c. 1600 to c. 1790,

Cambridge CLIP Gray, R. et Rimmingham, D. (dir. mahl.) 1970. Pre-colonial African mode. Extent on trade in Central and Eastern Africa before 1900, Londres, OUP,

Gosbaras D. 1921 - Lee differe de la cadralisme en Africa projeterale a 7 and differe de doctorat d'État. Universaté d'Ais-en-Provence, Laboratone d'anthropologie et de publistoire des pays de la Médiserranée occidentale. Greenberg, J. H. 1955. Studies in African Baguine classification, New Haven, The Compani Publishing Company

Generatory, J. H. 1963a. - The languages of Africa v. HAL, 29, 1, p. 1-177 Greenberg, J. H. 19636. Languages of Africa. Bleomagnon. University of Indiana Press.

Generatory, J. H. 1966. The January of Africa, La Have, Mouton. Generalistic I. H. 1972 a Liagnostic exidence response Banta operas v. JAH. 12. 2. p. 189-216 Grierson, P. 1961. - Contribution to "La discussione sul tema ; thi scarchi internazionali e lo

moneta" e. Senimani di Saulio de Centro kuliano di studi sull'alto mediorvo, 8. p. 683-721. Generation, P. 1975. Manuales et manuscape : introduction à la numeronatique, Paris, Aubier. Griffith, F. L. 1913. « The Nation tests of the Christon period », AAW, Phil. Hox. Classe, 3. Griffith, F. L. 1928. « Christian documents from Nature., PBA, 14, p. 117-146.

Grottanelli, V. L. 1955 Percessel dell'Oceano Indiano, Rome, Cremome.

Greenwelli V I 1971 a The peopling of the Horn of Africa a down : H. N. Chittack et R. L. Rosberg (4ir. publ.), p. 44-75. Constable M. C. von Borbe, C. at Pourselonnes M. 1983a. La manier des du fes au Paurofe. et au Burundi. Archéologie et errécomement, Butato, INRS. Publication 23.

Orandesbeck, M. C. van ; Roche, E. et Doutrelepont, H. 1983b. « La métallurgie ancienne su Recorda et au fluverdi », Joannée de palécentialhegue, p. 1-15. Grunze, B. de. 1950. Terres cuera seciences de l'Overs abitous, Louvain-la-Neuve. Institut sané-

pierre d'ambénique et d'histoire de l'agt Gorll, S. 1913-1928. L'hanoire ancuenne de l'Afrique du Nord, S vol., Para, Hachette. Gsell, S.; Marpain, G. et Yver, G. 1935. L'Algérie, Paris, Bolvin.

Chabet Selbonic 1990, Cheminus du some de Maneile II, toud, france et seson de M. de Connet. Paris Maisonnessen

Gu.di. I. 1932. Savrie della hierratura salvatea, Roese, Initiato per Oriente. Gatheir, M. 1948. The classification of the Baron languages, Londres, OUP. Carbris, M. 1967. a Some developments in the probatory of the Banta languages v. JAN, 3, 2,

n. 223,282 Outbrie, M. 1907-1971. Comparative Benza, 4 vol., Famborough, Grogg.

Hass, S. S. 1942, a The contribution of slaves to and their influence upon the culture of early Islam a. shipe de decentat inférie. Princetta Universite Hadi-Sadek, M. 1983. Al-Idrid: le Meghreb au xiv siècle après J.-C. (vv niècle de l'infgire), Paris, Pubbased, toxes arobe at trud, franc-

Haze, T. 1962. - Some remarks on the use of Greek in Nobia -, dam : J. M. Plemley (de. publ.). 1982a n. 103-107. Hair, P. E. H. 1966e. - Ethnolinguistic continuity on the Guinea Count -, JAH, 8, 2, p. 247-268

Hale, P. E. M. 1968b. - An ethnolinguistic investory of the Lower Guinea Coast before 1700 (Part I) =. ALR. 7. p. 47-73. Hair P. E. M. 1974, a Raylon, Davier, Davier | a critimos of sources on Sierra Loone and Care

Mount v. HA. 1, p. 25-54. al. Ham. M. A. 1968. a A sevent-earth-century chronide on the oneign and musionary activities of the Wansarana v. AS, 1, 4, p. 7,47.

al-Habard, 1897. Vissue, in early audient history, ... texts at text. H. C. Kay, Unedees, Arnold Halland, R. 1980. « Man's role in changing habitat of Mema during the old kingdom of Ghara », NAR. 13. 1. n. 33-46.

Hall D. G. 1964. A history of South-Fair Asia, 2' 61. London, Macmillan. Hall, M. 1984. a The right of the Zulu homestead : archaeology and scheouraphy v. Africe (IAI).

Hall, M. et Vouel, J. C. 1990, a Some recept radiocarbon dates from southern Africa v. JAH. 21. 4 n 431-455

Hall, M. L.; Avery, G.; Avery, D. M.; Wisser, M. L. et Humphory, A. J. B. (du. mah) ) 1984 Surviver - Southern African emissions today Ontrad BAR 10 Hall, S. I., 1981 . [ron Age sequence and sectionent in the Rockberg, Thabazinthi area », mémoire de maltrice, University of the Witwatersrand Hellam W. K. R. 1966, a The Royalida berrel in Hance folklore v. JAH 7. 1 o. 47-60. Harna, B. 1967. Recherche sur l'hattoire des Touavers sakariens et soudanais. Paris. PA.

Hama, B. 1968. Contribusion à la consumerance de l'Associee des Peul. Paris. P.A. Hamani, D. 1985. « L'Ayar (Air) nightien du XV au XXV sibele », thèse de doctorat d'État,

al-Hamdlel, 1954, Al-/MV, 64, par O. Löferen, Ucosala, Almovist & Wiksells. al-Hamdiel. 1958. On the genealogy of Fatimid cellplu, Le Cuire, American University at Casto.

School of Onental Studies, Occasional Paper, 1. Hamidultah. M. 1956. « Les "Ahlbhh" de La Mecque », dans : Indi orientalanci in coore di Giorgio Lewi della Vida, Rome, Publicazioni dell'Isrimno per l'Oriesso, p. 434-447.

Hanisch, E. O. M. 1979. « Excavasion at Icon, northern Transvool », dans : S. Afr. Archaeol. Soc., Goodwin Series, 3, p. 72-79.

Hanisch, E. O. M. 1980. « An archaeological interpretation of certain from Age sites in the Limono Shada Vallez a, mémoire de malitus non múltió. Limieraty of Postona Hanisch, E. O. M. 1981, « Schoods : a Zhizo site in the northern Transvall », dam : E. A. Voirt (dir. publ.), p. 37-53.

Harles, J. R.: De Wei, J. M. J. et Stemier, A. B. L. (dir. publ.) 1976s. Origins of African plant dementication. La Have/Puris. Mouses Hartza, J. R. ; De Wet, J. M. J. et Sternler, A. B. L. 1976b. v Plant demestication and indisensus

African agriculture a. dans : L. R. Hartan et al. (dir. right.), 19Na. n. 3-19. Harris, J. E. 1971. The afforest accorner in Assa. Evansion, NUP. Hartle, D. D. 1966, a Bronze objects from the Heka sarders site Rora a. WAAN, 4

Hartle, D. D. 1967. « Achaeology in rustern Niperia », Niperia Megazine, 93, p. 136-163. Hartle, D. D. 1968, a Budiorarbon dates a. WAAN, 9, p. 23. Hartmann, M. 1995. « Der Nachtil Ashama und sein Sohn Arms », ZDMG, 49, 1895. n. 299-300.

Hussen, M. Z. 1933. Les Tulanudes. Études de l'Égypte musulmone à la fin du 13º 114cis. 868-905. Havan, Y. F. 1966. « The penetrones of Islam in the eastern Sudan », data : I. M. Lews (de.

publ.), p. 144-159. Hasan, Y. F. 1967. The Arabe and the Sudon, Edinbourg, EUP. Hanner, Y. F. Idir, public 1971. Station in Africa : modies presented to the First international conference

sponsored by the Sudan research unit, 7-12 February 1968, Khartoum, KUP, Sudantoe Studies Library, nº 2. Hasses, Y. F. 1973, The Arabs and the Sudan, Y ed., Khartoum, KUP.

Haudricourt, A. G. et Hédin, L. 1953. « Rocherches récentes sur Dustrier des plantes cultivées ». Berna intermediate de Autoniona constituido en Cassiculosa monitodo Dosis el 271/714 m. 632.

Havighans, A. F. 1958. The Pirerne thesa: analysis, crisicism and revision, Boston, Heath Hapard, H. W. 1952. The numigrouse husters of late medieval North Africa, New York, The American Naccionatic Spriety, Naccionatic Studen, of 8 Hechel, E. 1903. Les plantes médicanales et toatours de Musianascur, Manacillo/Paris, Institut

Heine, B. 1973 « Zur genetischen Gliederung der Bastro-Sprachen », AU, 56. p. 164-185. Hesse. B. 1978. « The Sam languages : a hotory of Rendille. Boni and Somali », Afronnistic Linguistics, 6, p. 23-115.

Herre, B. 1981. - Some cultural evidence on the early Sam-meaking people of eastern Africa -SUGIA. 3. p. 169-200. Heine B : Holf M at Vouse P 1977 a Neuron Errebeine für Teoritoristenschichte der Bantu », dons ; W. J. Miblig, F. Rottland et B. Heine (die, publ.). Zur Sprochgeschichte und

Ethechistorie in Afrika, Berke, Reimer, p. 57-70.

مل فراقا

Heine, B.; Rordand, F. et Vossea, R. 1979. Proxo-Baz: some aspects of early Ndorse-Castusic contacts v, SUGIA, 1, p. 75-91.

Heinzelm, J. de. 1962. « Ishnago », SA, juin, p. 105-118 Hellodam, 1960. Les Éthicoless (Théorius et Charleles), 3 vol., Paris, Les belles leures.

Heiler, B. 1931. Die Bedeutung des arabischen 'Antonossens für die vergleichende Literaturisvole, Legeng, Eichbist. Henderson, R. N. 1972. The kitte in every man: evolutionary trends in Onitche libe society. New

Haven, YUP.

Henige, D. P. 1974. The chronology of and modulon: quest for a chimera, Oxford, Clarendon

Petra.

Hensequin, O. P. 1972. • Problems théoriques et praiques de la monesie struque et médiévale »,

Al. 10, p. 1-55.
Hennequin, G. P. 1974. \* Points de vue sur l'histoire monétaire de l'Égypte musulmone au Moyen.
Age., Al. 12, p. 1-56.

Herbert, E. 1984. Red gold of Africa: copper in percolonial kinters and culture, Madonn, UWP. Herodose, 1972. Hierodose, Paris, Ed. Muller.
Herodose, 1978. Bases arganises: the evidence from physical anthropology conference with linearities and arthrotolonical evidence. J. JHI. 9, 4, 0, 595-515.

Hierman, J.; De Longrie, E. et De Buyst, J. 2971. Fouldes architologiques dons le vallée de hant Londrie. Vol. J.: Sanga (1988), Termenn, Musée royal de l'Alfrique controle. Hierman, J.; Maquet, E. et De Buyst, J. 1973. « Le cimelère proteinorique de Kutco, vallée du Laulabla, Congo Kitchina », Actes du VP Congres parafricats de prédission, p. 148-158.

du Lualiba, Congo Kinthusa », Actes du VP Congres passifricais de préhissoire, p. 148-158.
Hill, M. H. 1970. « Towards a culture sequence for Sterra Leone », Afracesa Rez. Buct., Freciowa, 1, 2.
Hill, M. H. 1972. « Speculations on linguistic and cultural history in Sierra Leone », étade présentée

à la Coeffresce sur les études manden, 50AS, Londres, 1972. Hinkel, F. 1977. The archeeological map of the Sudan, Fasc. I-X, Berlin, Akademis-Verlag, Les Socioles II et III ont the public. Hishel, F. 1978. Anorue aux Nobbes. Berlin, Akademis-Vurlag.

Hintze, F. 1971-1977. Beobachitzagen zur filzzobiechen Genzumaft, p. 247-252. Berbier Reinige zur Appstelogie und Saderserchkologer: WZHUS, D. S., 1971, p. 257-293. III, AF. 2, 1975, p. 11-24 TV, dens Y. K. Meldolowski (der. publ.), 1975, p. 45-49. V. AF. 5, 1977, p. 37-43.

Beschberg, H. Z. 1963. « The problems of the Judaned Berbers ». JAH. 4. 3. p. 313-329.
Harchberg, H. Z. 1974. A Massey of Jens in North Africa. Vol. 1: Freet Antiquity to the attorists convery, Leyde, Itrial.

Historie, M. 1984. The development of Islam in West Africa, Londres, Longman. Histo, P. K. 1986. History of the Araba, 6º éd., Londres, Mocraillan, Hatte, P. K. 1979. History of the Araba, 10º éd., Londres, Macraillan.

Hodge, C. T. (dir. publ.) 1971. Papers on the Mondrey, Bloomington, Indiann University Publications, Alleion Stormer, 3.
Hoodgist, T. 1975 Algerian perspectives. Art Misseried arthrology, 25 del., Londers, OUP.

Hoeperbach, W. (dir. publ.) 1987. Der Orient in der Ferschung, Festschaft für Otto Syser, Wiesbaden, Harmssportz.
Harmssportz.
Ford. Die Kulturen des Mittals von Assen bis Sensor, von Metolubikum ba zum Ende der Christischer Enoche. Monostrophen zur Völkerkunde. Hamboure. Hamberstecher

Essée der Christichen Epoche. Monogrephen zur Völkerkande, Hambourg, Hamburgscher Monoem die Volkerkande, IV.
Holas, B. 1951 \* Deux baches poles de grande mille de la basec Cête d'Poolee », BIFAN, 13, 4, p. 1174-1130.

p. 1.10-1.200.

BOIL, A. 1983. - Sizesi sur l'éconcerse néolishagus du Dhar Ticheti (Misuntasse) », thèse de 3° cycle,
Université de Para I.

Bottagement, L. W. 1974. A steer husory of she East coust of Africa, 3° 6d., Londses, Macmillan.

Hopkins, A. G. 1973. An economic history of West Africa, Londres, Longman. Hopkins, J. F. P. 1958. Mankin government in Barbery sensi it estable century H., Londres. Hornell, J. 1974. a Infloraçula influence on East African culture. J. RAI, 64, p. 305-333.

Hornell, J. 1942. « The sea-going mirpe and das of the Laeru archipelago », THR. 14. p. 27-37.

Horton, R. 1976. « Statisters societies in the history of West Africa », dams: J. F. A. Ajayi et M. Crowder (dir. publ.), p. 72-113.
Horton, R. 1979. « Ancient He: a messessment, » IHSN, 9, 4, p. 69-150.
Hortzugi, O. F. 1951. Ann accions in the Indian Opera in novigat and early medicard dates.

Princeton, PUP.
Princeton, PUP.
Processa, M. T.; Wentsteit, A. J.; Arnold, T. W. et Lévi-Provençal, E. (dr. publ.) 1929.
Exceptiogradus of Intern. (\*\* dc., Leydol-Louden, Belliff-ague.

Hobek, J. 1953 - Die Stawen im Diemen der Fatiniden v. AROR, 21, 4, p. 543-581. Hand, P. 1966 - Hunderclin et diffinision du fen ar Chost v. IAH, 7, 3, p. 377-494. Handid di-Alfan [Lee limits du monde de fen jacque Fenous), courage d'en neteur innien

Hafdal di-Alim Ltea limntes du monde de l'est jusqu'à l'esent], covrage d'un sesteut invaire incensu, 372982-983, trudais en suglius par V. Micorsky, Leyde, Bell ; Lendres, Luzar (1937) (O.bb Memorial, convelle seine).

(1937) (O.bb Memocial, non-ule stric).
Haffman, T. N. 1990 «The entry lices Age and the upsead of the "Basset" », SAAB, 25, p. 3-21.
Haffman, T. N. 1991. «A guide to the Iron Age of Mashonniand », Occus. Papers Nat. Marsave Richeller, 4. 1. n. 2044.
All Company of Mashonniand », Occus. Papers Nat. Marsave Richeller, 4. 1. n. 2044.

Hullman, T. N. 1974s. « The largestic affinites of the Iron Age in Rhodesia », Aesoldas (Rhod.), 7.
Hoffman, T. N. 1974b. The Leopent's Kople readings. Salabury, National Museums and Monu-

Hellinin, T. N. 1974b. The Leoperty Kepfe readions. Salekury, National Museums and Menuments of Radesia, Nascum Memori, at the Arthur Memory of the Hellinin, T. N. 1978. "The origins of Leopard's Kopje: an 11th sensory delaquate.", Arnoldia (Rhed), 8, 23, p. 1-23.

(Rhod.), 8, 23, p. 1-23
Hiffman, T. N. 1979. - Test encavations at Naba and Lindory, accident Machematical Sec., Goodwa Series, 3, p. 14-46.

Haffman, T. N. 1981. Stakes and brid: expensive space at Gest Zimbabos =, A5, 40, 2, p. 131-139.
Haffman, T. N. 1962. «Archanology and ethnohimory of the African Iou Age.», Ann. Res.

Hellinss, T. N. 1982. A Archaeology and enhandstory of the African Iron Age.», Ann. Res. Anthropol., 11, p. 135-150.
Huffman, T. N. 1984. - Leopard's Kopje and the nature of the Iron Age in Bartis Africa.

Hugor, H. J. 1962. Masson Berlier Ténéré-Tchad (1960). Documents scientifiques, Paris, Arts et métiers graphiques.

Hugot, H. J. 1966. \* Mission & File de Tidra », BIFAN (B), 28, p. 555-564 ; 1 019-1 023.
Hugot, H. J. et al. 1973. Tichir. Vol. 1: Repport scinalfique, reprographic.

Huget, H. J. et al. 1973. Tichir. Vol. I.: Rapport scientifique, reprographié. Huget, H. J. 1974. Le Sahara avant le désert, Paris, Éditions des Herpésides.

Hugot, H. J. 1978. Le Salves avant le désert, Paris, Editions des Herpénides.
Hugot, H. J. 1979. « Le Néolishique saharien », thèse de doctorut ès Lettres, Université de Paris V. Nancause.

Hum Miranda, A. 1959a. « La subdu de los Almorfeides del desierto y el reinado de Yusaf h. Talifa: aderaciones y reculficaciones », Hapiru, 47, p. 155-182.
Hidó Miranda, A. 1959b. « "Alb. Visual y una empresa est Elchadados », Tecuada, 7, p. 77-122.

Heici Mezzola, A. 1960. - El Rasoj al-quieția y los Almorfoides », HT, 1, p. 513-541.
Hiti Mizzola, A. 1961. - Un fragmesso moduo de lito Idiari sobre los Almorávides », HT, 2, p. 43-311.

Histri Micardo, A. 1962a. - Contribución al estudio de la diseastia almorávide: el gobierno de Tátin Ben. Al Ben Yistud en el Andolus », data : Ensien d'orientalisme deficien a la mémoser de E. Lési-Procençui, vol. II, p. 605-61.

Huid Miracki, A. 1903b. - Los Buós Hod de Zaraguez, Alfreno I el Bartalador y los Almontásces v, dans ; Estador de Edid Hefen de la Carena de Aregón, Saraguez, y, p. 7-38.
Hold Miracki, A. 1963b. - Nueva apopuncione de "Al-Alagán al-Valagán Prodre los Almontáscios v, Ad-Anáslas, 28, p. 313-330.
Huitiga, J. 1964. - Nue pépical and authropological edidence bearing on the relationship between

Dogos, Kurumba and the extract West African Tellers populations \*, Proc. KNAW (C), 71, 1, p. 16-30.

يلوم افيا

el-Haial el-Manaphysu fi ghikr el-ekhbar el-Marrikkaphyse. 1381 (7), attribut k Abu 'Abd Allah Muhammad b. Abt 'Nofa'sii fine Sassnik ; éd. 1936 par L S. Allouche, Rabas, IIIEM ; Celinetics des textes arabas, 6.
«U-Haial al-Manaphyso», 1932 Dans : A. Haici Miranda, Colocción de crosicas árabas de la

Reconquiss. Town 1: Ai-Hold of Houghtyse, Towns, Editori Marroqui.

Huntaglood, G. W. B. 1963. « The poopling of the interior of Africa by its modern inhabitants ».

Huntingford, G. W. B. 1963. « The peopling of the interior of Africa by its modern inhabitants », data: : R. Oliver et G. Mathew (dx. publ.), p. 53-93.
Huntingford, G. W. B. 1965. The aborises to coviet of Availa Sessos, blue of Balancia, Oxford,

Clarenson Press
Hamisglead, G. W. B. (éd. et trad. angl.) 1980. The periplist of the Eryshvaeon sow, Londres,
Hallays Society.

Hunnick, J. O. 1980. Gao and the Almoravids; a hypothesis », dans; B. K. Swartz et R. F. Dumett (dx. publ.), p. 413-430.

Huerock, J. O.; McGassoux, C. et Trisus, J. L. 1961. « La géographie du Sondan d'après al-Balet. Trois lectures. », dans : Le zeé, le parole et l'écré, vol. 1, p. 494-428.

Brach, Tross sections, dates: La sec, is parece et recent, vol. 1, p. 493-425.

Bra st-Abbbr, 1963. At-Halia at-Siyant, 2 vol., Le Caire, Ed. H. Ma'eis.

Bo 'Abd ab-Bakan, 1922. The Airrey of the compacts of Egypt, North Africa and Spalis, Enemes as the Funds Mire of Bo 'Abd ab Bakans, ab p. C. C. Toerey, Now Heren, YUP. Bo 'Abd ab Bakans, 1947. Compacts of FAfriques de Nort of the FEspagns, et ac tend of commis-

Rei Arld at Schoten, 1967. Complete at l'Afrique au route et au raprigue, ca. ci une. A. Sonnie. Alger, Britischetçee auste-d'argains, 19.1., Le Caire. Bro "Arld Rabbid. 1965. Al-Did at-ford, 3 vol., Le Caire.
Bro "Arld Rabbid. 1965. «Bitta 6 kind" wal-bid av. d'am : E. Lisi-Provencia (dr., publ.). Treur

realiste hitoponisques de Autha, Le Caire, Instituti français d'archéologie de Caire. Rei Abl Dirás: 1969-1970. Kishè debraira ji d'abbet lifridyne no-Tison. Termi. Rei Abl Zer, Abl T-Abbet Abmed de Fin (Abbet Jiristyne no-Tison. Termi.

Rand al-Kinis ff nighter results ar-blogheth wear-rish meateur Feb ; ed. 1943-1944 et trod. latine, C. J. Turcherg, Annaka regare Harrisastee a conduct histories an ingress and annam figure 724..., 2 vol., Uppsals, Litterius scalenius; ed. 1939 part al-lathlyind et-Fella, 2 vol.. Ratte.

By a clashor: All p. Matacumud. 1856-1855. Ad-Kiens ft "Turchth. 22 vol.. Le Caire.

Bei Baptia. 1557. Taylar o'enez (er fl. geor/fr af-ampler ne' agaf fr o'enfar, éd. 1653-1859 et trad. frang, de C. Defrenny et J. B. R. Sangainetti, Voyagen d'fra Sacousto, é vol.; rétrapension en 1969 de l'édition de 1854-1558, suprientée d'une pelface et de noces par V. Morrich, Paris, Ambropoi.

Bis ab Djavel, Abd "Ferredj. 1938-1940. Kush el-Mamuzam, 10 vol., Hydersbud.
Bis ab-Pajelh, 1885. Geoperation dels Kash el-bolden, ed. par M. J. de Goepe, Leyde, Brist.
Bis ab-Pajelh, 1885. Geoperation dels Kash el-bolden, ed. par M. J. de Goepe, Leyde, Brist.

Bis al-Pajith. 1885. Compensiónes doni Kaub el-bolides, ed. par M. J. de Gorge, Leyde, Brill. Bis Hagir al-Ankalhai. 1970. Al-Iraba fi inverte al-Subaba, 8 vet., ed. par A. M. al-Hagitoni, Le Circe.
Bis Harrando, 1927. Historie des rols obsidides, les colifer folimides, ed. et trad. M. Vonderburden.

Bis Haemshi, 1927. Historie des role chaiddes, les colfes fonnides, é.s. et u.u. M. Vonderbeyden. Alger, Carbonil.
Bis Haedall, Abu "-Klaim b. 'All al-Nault. (v. s.) Knith Sives of our Knit al-Meadalk wu "f-Meadalk); éd. 1928. Opus geographicom: par J. H. Karnere, 2 vol. in 1, Leyds, Brill.

Mennshid); eds. 1998, Opasa geographicsen, par J. H. Kittneen, 2 vol. in 1. Leyot, 1991a. Bibliothesa geographicum arthicourum, 2; 1994, 1904, fizzo, J. H. Kittneen et G. Wirt. Configuration de la reve, 2 vol., Paris, Maisceneuve et Larone. Bibliothesa de la reve, 2 vol., Paris, Maisceneuve et Larone.
Bullern. 1962. Dombiner death et d'Aub. 4d. nar "Abd ai-Sallan Hierin. Le Crite

Bis Hibbs, 1946. Al-Ora al-Moherny, 4 vol., Li Clir.
Bis Thin i Macratial, Arma to Mahamand, Liva 3, Kill al-Orya el-maybrid J Al-Moher al-markin we "Indigated in 18th 21th, 1" or "2 printe da par R. P. A. Derry House of a control we "Indigated in 18th 21th, 1" or "2 printe da par R. P. A. Derry House of Grand and Control with the Control of the Control

Bysin "Abbus; 1972, sélections éd. Risan "Abbus, Rubat; 1975, trad. fisne, partielle in. J. Coop (q.v.), p. 219-224.
Bu light, 1955. The life of Mahammad: a translation of lightly's Strat Basid Allik, trad. A. Gilliamen, Labore, OUP.

Ibo Kasidia, (1974-5). Kein di Vlete vandeuw elevatelus va Vazitator (1 Universal Haisery 1). Il 182-185. Universal positicio la barro di State, Haistorio de Robrires e il ad quarter manimante de l'Aprique argunationiste, 4 vol., Algar, Imprincatio olfisidate "Col. 1867, 7 vol., Le Caise : 1923-1925, sossivir édition publice com il direction de l' Casanava, vol. VIV, Paris, Genthur ; 1966-1959, unel trare, congétie, 7 vol. Papronth, Conventionio international Discovar nel fishione volumental, 2 vol., Repvend, Commensio in banda esperi in industro.

oes challed curves.

In Khallikin. 180-1871. Fen Khallikin's biographical dictionary, trad. buren de Slane, 4 vol.,
Paris, Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland.

Bit Kuryba, 1859. Bit Combat Hashard for Generality (Rada) was drift, 6d, par F. Wastenfeld, Gottingen, Vandenbooth und Reprocht. In Mittawayh, 1920-1921. The experiences of the motions, data; The school of the Abbasid

colubbar; original circuscles of the Joseph Islamic contary, ed. par H. F. Amedicce et D. S. Margolout, 6 vol., Oxford, Blackwell.
Bot Jobbarysbar, 1957, Tarigh et America, ed. par O. Litgero, vol. I, p. 126, Layde, Brill

Ro Marganaz. 1919. Akhbar Mijr [Annales s'Égypte], ed. par. H. Massel, Le Caice. PIFAO. Bro si-Riest. 1924. Dioint, ed. par K. Kryttel, Le Caire.
Bro Sa'd. 1904-1900. [Kink el-sabokis ol-sabokis ol-garrol. Engrephine Mahammeds, source Gefahrien und der gasteren Trieger des Inleum für som J. 20 der Facht, ed. et ann. en allemand pas E. Sachan

or of the physics (1975, a Caronigoe of Iton Sughir suc les immens rescentides de Tabert », CT, 23, 91-92, p. 353-364.

Ibn Sa'ld al-Maghebi. (100 n.) Mukhasar Dingbriftryu, porlois sppalé Kráb başı af-are' fi alihid wa 'b-arf, éd. 1990, J. V. Giers, Tetsan I. éd. 1970, I. ab'-Arabi, Beyrouth; trad. franç. partielle dans J. M. Caoq (q.v.), p. 201-219.

Bru at Werdl, 1866. Tatrover of Anti-Augus f. author at buylar, Le Caire.
Ioris, H. R. 1955. - Deux mattres de l'école juridique kureumane sous les Zardes (xr. sitcle):
Ald Bake b. 'Abd at-Ralemin et Abú 'Intrén al-Fiel », AlEOA, 13, p. 30-66.

Ideis, H. R. 1962. La Barbiria coissale assu les Zirides ; n. v. n. selecti, p. v. v. p. 2004. Ill., p. 2004. Ill., Maisonauve. Ideis, H. R. 1968a. » De la réalité de la catatrophe hillièrene », Assaée ESC, 13, 2, p. 399-396. Ideis, H. R. 1968b. » L'invasion hillièrene et use conséquences », CCM, 11, p. 333-371. Ideis, H. R. 1973. » L'Occident mountains (Hilliain et al-Andaho). Persènament des Arbandos.

et trad. franç. de R. Dary et M. J. de Gorja, Discription de l'Afrique et de l'Espagne, Leyde, Brill ; 1970, 44. A. Bomboi: et al., Opus grognapharm..., Naples/Roses. 1gel. O. J. 1970-1980. Grenninuson d'étude de le civilitation yorana, Cotomou, Universut nanonale de l'étais.

Bine, O. (dir. polst.) 1980. Greandwork of Nigerian hissey, Budsa, Heinomann. Ingrams, W. H. 1931. Zenzibar, in history and an people, Londres, Withesby.

Bakkeep, R. R. et Maggi, T. M. 1975. « Urique set objects in the Iron Age of the Transvala », 3c449. 30, 119-120, p. 114-138. at lighthata, Asia Pianet, 1976. (Applicat, 20 vol., Biddle, al-Irishkat, Asia Pianet, 1986-1889. Risab et-Aghart, 20 vol., Biddle, al-Irishkat, 1970. Risab masaki of research, Vise regressions, do, per M. J. de Cooje, Leyde, Bell. Pagang, W. 1912. Juneal production concession for two of the Environ. Legistre. Cell P. Islandon.

Pentrary, W. 1952. Brief survey of the evolution of limitalism, Leyde, Brill.

Jacques Mecaid, D. 1961. Cult anciennes de Masonanie, Paris, Klancksieck. Jakobichia, S. 1960a. « La liste des designes de Palkhous », Énider et auraux, 1, CAMAP, 3, p. 151-17.
Jakobiehil, S. 1960b. « Two Coptic foundation stones from Farus », dans : Mélanges offers d

Karimierz Michalowski, Vanovie, PWN, p. 199-199, Jakobskii, S. 1970. » Pelath exceedions at Old Dongels, 1969 », daza : E. Diekler (dir. publ.), p. 171-199. Jakobskiki, S. 1972. Fenzi III.; a history of the bishapes of Pachmas on the basis of Coptic International Concessio, PRO

fractipione, Vanorie, PWN. Jacobski, S. 1975. « Polish exavations at Old Dengola, 1970-1972 », dana: K. Michalowski, (dir. pstd.), p. 70-75.
Jacobskik, S. 1978. « Polish exavations at Old Dongola, 1973-1974 seasons », Études nabennes, Jacobskik, S. 1978. « Polish exavations at Old Dongola, 1973-1974 seasons », Études nabennes,

(ett., pace ), p. 10-25.

Jakobichki, S. 1978. \* Poloh excurations at Old Dougola, 1973-1974 seasons », Ensder nabsen p. 123-140.

Jakobichki, S. 1961. \* Nabian Caristian architecture », Z.J.S. 108, p. 33-48.

Jakobichki, S. 1991. - Nakian Caristan architecture -, Z.J.S. 108, p. 33-48. Jakobichki, S. 1982a. - Polish ecavations at Old Deegela, 1976 and 1978 -, dans : J. M. Flumley (eur. publ.), 1982a. p. 116-128.

Jakobedish, S. 1980. - Portrains of the bishops of Faras », dans : J. M. Plumley (dir. publ.), 1860., p. 127-142.

Jakobedish, S. 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : J. M. Plumley (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the churches at Old Dongota », dans : P. van Moorsel (dir. publ.), 1980. - A breef account of the church

(dir. polit.), p. 51-56.
(dir. polit.), p. 51-56.
Inhobichia, S. 1982d « Remarques sur la chronologie des pelatures mundes de Fiena sur vuo et su ridete », NC, 1, p. 146-172.
Jakobichia, S. et Krysteriski, L. 1967-1993. « Polith excurvators at Old Dengela, third season.

December 1965 February 1965 v. Rush, 15, p. 164-164.

Jakobiehki, S. et Ourner, A. 1967-1668. « Polith encurations at Old Dengola, second season, December 1965 February 1965 v. Rush, 15, p. 125-162.

Jean de Nikioa. 1883. Civoscipae de Jean, évique de Nikiou, texto es trad. de M. Zotezberg, Paris, Bibliothèges entients. 1590. «Descrituces dell'Africa», dans : G. B. Ramasio, Novigenous e viaggi, vol. I., Venine ; 1956, Description de l'Afrique, 2 vol., nouvelle del matque de Traites par A. Eppinal et a mostelle par A. Eppainel, T. Moncol, H. Diese et R. Misery. Peris.

Maisonneve.

Maisonneve.

Meliconneve.

Meli

13. 4, p. 139-121.

Itquier, G. 1924. Manuel d'archéologie égyptiense, Peris, Pioned

Jéquier, G. 1924. Manuel d'archéologie égyptienne, Paris, Picoud Johnson, M. 1977. « Cheh migho and urchaeology », WALA, 7, p. 169-178.
Johnson, S. 1921. The Bistory of the Tombar from the emilier inset to the broisning of the Reisia.

protectorate, etc. par O. Johnson, Londres, Routledge.

Johanson, H. H. 1979-1972. A comparative analy of the Barns and Semi-Barns languages, 2 vol.,

Orlood, Clarendon Press.

John, J. 1855. - Decorporate archéologiques dans la région de Ran, bos Sénésal ». BIFAN (B).

Joire, J. 1835. — Découveries archéologiques dans la région de Ran, bos Sónégal », BIFAN (B) 17, 24 p. 245-35.
Jones, A. 1981. « Who were the Vai ? », IAH, 22, 2, p. 139-178.

Jones, A. H. M. et Mource, E. 1969. A history of Ethiopse, Oxford, Clarendon Perss. Jones, G. I. 1961. a Ecology and social structure among the north-castern flow., Africa, 31, p. 117-134.
Jones, G. I. 1963. The Inside pages of the Oil Rivers. London. OUP.

Jones, G. I. 1963. The testing states of the Oil Rivers, Londers, OUP.
Jallen, C. A. 1992. Hinterine of Affique da Mord. Testilis, Affique, Morce. De la computar orabe a 1839, Paris, Payes, 2º 6d. sevine et most à joue par Roger La Tourreux, 1966.
Julien, C. A. 1970. Hittory of North Africa: Transla, Afgerie, Morocco, From the Arab computer to 1899, Londers, Rostrickoo & Kessan Past, 1886. J. Petric, IC. C. C. Sterman.

Kagabo, J. 1962. « Les "Swahili" de Rwanda. Étude sur la formation d'une minorisé islaminée », thèse de J' cycle, Paris, EHESS. Kamisokho, W. 1975. « L'emeire du Mali », dum : Premier colloque internationel de Bomako. 27 janvier-1" Jewier 1975, Fondation SCOA pour la secherche scientifique en Afrique noire Kerso Chronicle: voir H. R. Palmer, 1909. Ka'ti, Mahmad b. al-Hadidi al-Metawakkil. (avasa 1593) Ta'rek al-Santak : 1913-1914 (advisé en

1964), éd. et trad. franç, ée O. Houdas et M. Delafosse, Ta'rikk al-fandsh, ou Chronaque de cherchese, Paris, Maisonneuve, Koonan, J. H. 1977. " The Toures ved ». Middle careers studies, 13. p. 3-43.

Kendall, R. J. 1969. « An ecological history of the Lake Victoria basis », EM, 39, p. 121-176 Kent, R. K. 1970. Early kinedoess in Medansson. 2500-2700. New York, Holt, Risebart & Winston. Korwani, D. K. 1999. « Influences pulturelles et commerciales indiennes dans l'océan Indien, de l'Afrique et Madagorcar à l'Asie du Sad-Est », dans : Unesco, p. 37-91.

Khalif, Y. 1959. Al-She'and' el-se'alik fi'l 'assal-ajainti, Le Caire.

Khalis, S. 1966. La sie lindrales à SAGle au re siècle. Pacie, SNEA Khayar, 1. H. 1976. Le refus de l'école. Convibaton à l'étude des problèmes de l'éducation chez les sensulesses de Oueddes (Tehnil). Paris, Maiscenserre-

al-Khawariani. 1926. Den Kuth Sürar al-And der Ahū Ga' for Muhammed the Mitat al-Handrizmi. éd. per Hans von Mžik, Leipzig, Harramowitz. Kathega, J. B. 1983. L'or de la Volta Noire : explosisson traditionnelle, histoire et archéologie.

Paris, Karthala. Kireaerbo, I. N. 1969. A political history of the Pare of Tanzensia, Nairobi, East African Publishing. House.

Kirkman, J. S. 1954. The Arab city of Gedi - excessment at the Great Mostove, orcharcture and fladt Loedres, OUP. Kirkman, J. S. 1966. Unrwana on the Tona, La Have, Mouton.

Kirwan, L. P. 1935. « Notes on the topography of the Christian Nabian kinedoms », JEA, 21, Kirwan, L. P. 1962. - Some thoughts on the conversion of Nutria to Christianaty v. data:

J M Plumley (dir. publ.), 1982a, p. 142-145. Kitch 'addif' ib al-Hund, registron ancourse traduit seen le tutte Let merceilles de l'Inde : texte arche nubhá nar D. A. van der Lith ; trad. frant. par L. M. Devie, Levde, 1833-1886. Kitáb al-lásíbódr. 1852. Description de l'Afrique per un géographe erabe anonyme du ve sucle de

l'ééore, teste arabe éd, par M. Alfred Kramer, Vanne. Kiyaga-Mulindou, D. 1976. - The earthworks of the Birem valley, southern Ghana -, thèse de doctorat loddise. Johns Hookins University. Ki-Zerbo, J. 1978. Histoire de l'Afrique noire, Paris, Flatier,

Kobshchusuv, Y. M. 1962. « Skataniye o pokhode hadani Dan'ela », NAA, 6.

Kolodonicryk, K. 1982. « Some remarks on the Christian occurries from Faras », NC, 1, p. 173-Konaré-Bu, A. 1977. Sonté 'All Ber, Numey, IRSH, EN, 40.

Keuanda, A. 1984. « Les Yand. Fonction commerciale, relicieuse et léakinsité culturelle dues le pays mongo (Evolution historique) », thèse de doctorat de 3º cycle, Université de Paris I. Kramers, J. 11. 1954. a L'Étythide au 2º siècle », dans : AO, Leyde, Beill, vol. I. p. 159-172. Krapf-Askani, E. 1969. Yoraba sower and other, Oxford, Clarendon Press.

Krause, M. 1970. « Zur Kirchen und Theologienerschichte Nubiens », dans : E. Dinkler (der publ.), p. 71-86; ntimpe sous le tiur « Nove Quelles und Probleme zur Kirchemeschichte Noblens -. dans - F Altheim et R. Stiehl, Christenton om Rosen Meer, vol I, Beslin'

New York, W. de Grayter, n. 510-515 Krasse, M. 1978. - Bishop Johannes III von Furas and seine beiden Nachfolmer, Noch memal zum Probleme eines Konfessionswichsels in Facas », Engler subjenses, p. 153-164.

Kecoustweg, A. et Kronenberg, W. 1965. \* Parallel cousin marriage in medieval and modern Nubia v. Kanh. 13. p. 241-260. Keopo-Daksibu, M. E. 1977 . Linguistic prohistory and historical reconstruction : the Ga-Adaptine migrations v., THSG, 13, 1, p. 87-111.

يليفرها

Kubbet, L. E. 1963. « Iz iscomi drevnego 48th », AES, S. p. 1-118.
Kubbet, L. B. et Marvery, V. V. 1985. « Arabbite isotolnati », dans : Drevnye i archievekovy isotologik go assognik i inceli mardiev Afriki yashee Salkaya, Moscoullamingrad, Indi-

usocetesta po emografii i ateoit narostov Afriki yuzhore Sakkovy, Moscoull.emingrad, Inda el'uvo Akademi natik SSSR. Kubitaka, J. 1971. Farus IV : lastripious greeques christennes. Vansovie, PWN.

Rutenara, J. 1976. «L'ange Litabakuel en Nubie », Le Musion, 89, p. 431-455. Kup, A. P. 1975. Stern Leone : a concus hunory, Newson Abbot, David & Chailes.

Kup, A. P. 1915. Sierra Leone: a concus havery, Newton Abbot, David & Chaifes. Kuper, A. 1922a. Wives for cavis: Eviden ealth and merioge in touthern Africa, Londres, Routlodge & Kegan Part.

Kuper, A. 1982à « Lineage theory a critical tentospect », ARA, 11, p. 71-95.
Kuper, J. (dir. publ.) 1977. The authropologic's coaldook, London, RAI.

471

Kiper, J. (cir. past.) 1971. The abstroperspire controlor. Lossees. rAl. Exper, J. (cir. publ.) 1981. La cuinse des etheologues, Pann, Barger-Lewault. Kuper, R. (cir. publ.) 1978. Sohan : 10 000 Jaine zwitchen Weide und Witter, Coloque, Museen

Raper, R. (unr. papt.) 1978. January: 10 total paper awarden Wester and Water, Cologue, Musider Strek Kols.

Lucim, J. 1965. Les Saranius dons le hous Mayer Age fouçair, Paris, Mainsenneuve et Lucion. La Chapelle, F. de. 1930. « Esquisse d'une histolire du Sahara occidental ». Hespéris, 11. p. 35-55.

20.

Lucotte, Y. 1966. The Khaldeus, Neutrance de l'Aissière, patre du neus svende, Paris, Mospero,
Lucoite, P. F. 1969. «L'oncerbie posphy-djerma: problèmes et thères de travais », AUA, ulris
H. p. 87-69

Liferaux, P. 1960. » Neces sur Aoudughou, ancienne capitale des Berbères Lettneum ». BIPAN.

Laforgor, P. 1960 

Notes sur Aoudinghout, ancienne capitale des Berbères Lemmann », BIPAN, 
2, p. 217-226.

Lagardine, V. 1976, » Les Abmorraides jusqu'au règas de Yasuf b. Taibhin (450/1039-500/1106) », 
hibre de decesses de 2º curle. Université de Rockesses de 2º curle. Université de Rockesses de 2º curle. Université de Rockesses de 2º curle.

thèse de declerent de 3º cycle, Universaté de Boedener III.

Lagardère, V. 1978. « Le gravermentent des vales et la seprénatie des Bard Targit au Mason et en Audeins », ROMM, 25, p. 49-65.

Lagardere, V. 1979. « Esquisar de l'organisation des Mürabitis à l'époque de Youri b. Tailne. (432/9393-509/1106) », ROMM, 27, p. 99-114.
Lagardere, V. 1981. « L'amination du malificate constat et occidental à Alexandre : Abit Bake.
Toutie : ROMM. 3. p. 45-62.

Lamburi, N. 1973 - Les industries sur coivee dans l'Ouera sabneien », WAIA, 1, p. 9-21. Lamrens, H. 1916 - Les "Abbit" et l'organisation militaire de La Mecque su satela de l'adgire », AI, 8, p. 425-482.

Large, F. 1979. African are of the West Adamic coast. Transition in form and content. New York, L. Kahen Gallery.
Large, D. 1977. Le dissin des minus du [Körere-Borné: chronologie et histoire d'un requisse effective de for de medical activité de 2001. Westbaden. P. Steiner

africals (de la fre du 20 siècle paqu'à 1889), Wanhaden, F. Steiner.

Looge, D. 1975. « Progrès de l'Islam et changement politique au Kânem du ce au XIII siècle : un essai d'interprétatee », JAH. 19. « p. 493-513.

Lang. D. 1976. « Illa reven de Material que la "reces des Sodats" », AJ. 15. p. 187-299.

Longe, D. 1979s. « Un tente de Misquid sur les "roces des 50:81e" », AJ. 15. p. 187-299.
Longe, D. 1979b. « Les lières de afpaibre des ros sétives (Kinem-Bornii): sextes écrits et madicisses croites », Paulairan, 25, p. 145-157.
Longe, D. 1960. « La région du lac Tehad d'après la Géographe d'Die Sa'ld. Teste et cartes »,

Af, 16, p. 149-131.

Lange, D. 1902a. « L'évictors des Séturas du Kânem et l'origins des Builda », IAH, 23, 3, p. 315-331.

Lange, D. 1902b. « L'évictors des Séturas du Kânem et l'origins des Builda », IAH, 23, 3, p. 315-

2. Lange, D. et Berthoud, S. 1977. « Al-Quasion et d'autres villes de la route centrale du Sahhen », Paideanne, 23, p. 19-40.

Largeau, V. 1879. Le pays de Rirha, Osargia. Voyage à Rhedonés, Paris, Iluchette.

La reve et la ration. 1984. Catalogue de l'expossion de la Collection de Ménil, Grand Palas, Pans, 1984. 1984. Larosi, A. 1970. L'Aistoire du Megèreb : un casai de synshèse, Pans, Maspero.

Laroui, A. 1977. The kinery of the Maghrib: an autripressure essay. Princeton, PUP. Lathrap, D. W. 1973. « The sessinguity and importance of long distance trade relationships in the moint toroise of pre-Columbian South America. Wd. 5. 2, p. 170-126.

Lancolt, A. 1964. « Influence des doctors matchines un menerarge mind de type sunnite et ser crisi des Alanoravides », Arabica, 11, p. 127-130.

Lancolt, A. 1963. « Ser un direct sincontrol en moglet », Arabica, 14, p. 60-75.

Lancolt, A. 1963. « Ser un direct sincontrol en moglet », Arabica, 14, p. 60-75.

Lavers, J. E. 1974. "Islam in the Breess onlightes: a survey v. Ods; 5, p. 27-53.

Lavers, J. E. 1990. "Knews and Borno to 1808 s., darn: O. Birne (dn. pabl.), p. 187-200.

Law, R. C. C. 1900. "Contonic between the Medilerranean critisations and West Africa in pre-

Law, R. C. C. 1907a. • Contexts between the Mediterrateran cretinatures and West Africa in preblanet issues. J. JWS, 1, 1, p. 52-62.
Law, R. C. C. 1907b. • The Garanazzos and trans-Sabaran enterprise in classical times », JAH, 8.2 p. 304-600.

2, p. 181-260.
 Lawal, B. 1973. - Dusting problems at light-Universe, JAH, 1, p. 1-8.
 Leberd, A. et Leberd, J. P. 1970. - Dustiness see C14 do sees soo (Cameroun et Tchad) », NA,

126, p. 165-20c. Paques, V. 1970. Archivologie mulicane, Paris, Catalogues da Manfe de Filomon, etcle C, Afrique noire, 1.

Laberd, J. P. 1962. Archéologie rehatieure: les Seo du Cemeroum et du Tohad, Paris, Hermann. Lebeuf, J. P. 1981. « Triveux archéologiques dans les basses vallées du Chan et du Legone (1963-1989). « CRAI, p. 634-656.

Lebest, J. P. et Decourber, A. M. 1950. Le cristianiou du Teleat, Paris, Payot. Lebest, J. P. et Lebest, A. 1977. Les ous des Seo. Comercous, Teleat, Nigeria, Paris, Éd. du Chine.
Labout, J. P.; Lebest, A. M. D.; Tressen-Cleatre, F. et Courte, J. 1990. Le autonous ses de

Megds, Foulde 1996-1998 (Tehad), Paris, Societé d'elettographe.

Lectum, J. 1998-1974. Festilles et traveux en Egypte et au Societa », Orientale, 27-43.

Lectum, J. 1975-1963. » Festilles et traveux en Egypte et au Societa », Orientale, 44-32.

Lectum, J. 1976. «L'Egypte, terre d'Adrique dans le monde gréco-romain », dans ; P. Veccountre

et al. (der. publ.), vor. 1, p. 246-258.

Lethon, J. et Haard, F. 1990, Le culture des chasseurs du Nil et du Sohare, Alger, SNED, Méssoires du GNEPE, E. 1981, Le Culture des chasseurs du Nil et du Sohare, Alger, SNED, Méssoires du GNEPE, E. 97, 1 et 2.

on CRAFE, 29, 1 et 2.
Led an, J. et Lewy, J. 1564. « Nubien », dans : Prop. Kunst., 3, Berlin, p. 361-366.
Led divide der adhaut du fikinens/Borns...; volt D. Lauge, 1977.
L'Viebrareion de l'Irlans 1301. Colleque de Strabbourg, 12-14 juin 1999, Paris, PUF.

Lepage, C. 1972. « L'égino rupeuse de Borakis », AE, 9, p. 147-192.
Lepage, C. 1973. L'égino de Zaréma (Edusque) », CRAI, p. 416-454.
Leroy, J. 1968. « Un nouvel évangéliure étitoppes illustré du monautée d'Abba Garima », dans :
Synthèroson, Air et archéologie de la fin de l'Antiquair et du Moren Age, Pais, Klinchaisek.

Symmonose. Art et archéologie de la fin de l'Arriquist et du Moyen Age, Paris, Klindaleci p. 75-87.
Le Rosenest, A. 1962. Sobéliens et Sobatones du Tobad, Paris, Berger-Lovrault.
Les morrolles de l'Inde. Voir Kuib' édyi's al-filind.

Les morreiles de l'Inde. Veix Kulb l'edglith al-lind.
Le rol, la parole es l'écrit. Mélanges en homonge à Reproced Mesny, 1981, 2 vol., Pans, SFHOM.
Lespinay, C. de. 1981, « Le chaneau et l'histoire de l'Arique pre-mismape. Approche croque de la martine. Il misma de l'autre per-mismape.

we sourced s, memoire de maliner, Universid de Paris I.

Letterd, J. M. 1969, a Sijimanso: 11 ville et ses relations commerciales au XP siècle, d'après alBakal s, HT, IO, p. 5-37.

Le Teurenau, R. 1949, Fig. smaar le propresson, Casabliagea, SMLE.

Le Teorneau, R. 1954. « La révoite d'Abu Yarid su xo siècle », CT, 2, p. 103-125. Le Teorneau, R. 1958. » Barghystita », dans : B. Lewis et af. (de. pril.), p. 1043-1045. Lévé Provençai. E. 1928. Decement siediffs d'élected admondant pais Cardinal.

Lévi-Provençal, E. 1928. Decement infaits d'histoire absolude, Paris, Gusthou. Lévi-Provençal, E. 1938. Un trait hispano anobe de Histo, Paris, Maisonneuse. يليم الما

Lévi-Provençal, E. 1938. « La fondation de Fès ». AIFFA 4

Lévi-Provençul, E. 1948. « Référence nur l'Enzure sitrorissès au début du xur siècle », dans : E. Lévi-Provençul, Islant d'Occident ; étades d'Attables médiévals, Paris, Maiscaneure, p. 240-256

Lovi-Provença), E. 1950-1953. Histoire de l'Espagne mussimane. 3 vol., Paris Layde. Brill. Lovi-Provença), E. 1954a. « Un nouvers soci de la conçoba de l'Afrique du Nord par les Arabes », Arabics. 1.

Lévi-Provençal, E. 1954b. « Un nuevo documento sobre la conquista de Norto de Africa par los árabes », Revinte del francias Egipcio de Essadon fidencios en Madrid. 2, b-2, p. 169, 193-239.
Lévi-Provençal, E. 1955. « Le titre souverain des Almonstides et sa légitomática par le califat

abbassée », Arabica, 2, p. 266-288. Listophorongal, E. 1957. « La Sondation de Marrelech (662-1976) », MHAOM, 2, p. 117-120. Lévi-Procengal, E. 1966e », "Arbd al-Rubman b. Habib b. Habib b. Alts "Ubayda », dans : H. A.

R. Gibb et al. (dir. publ.), p. 86.
Leis-Proverçal, E. 1960b. « Abu 'Ubwyd al-Baket », dans : H. A. R. Gibb et al. (dir. publ.), p. 155-157.

December 1. 1960 al. (dir. publ.), p. 155-157.

pp. 132124. Leid-Provergal, E.; Oarcia Gomez, E. et Ofiver Asia, J. 1990. « Novedades sobre la batalle Barnada de ni-Zalitan », Al-Andisha, 15, p. 111-135. Lettion, N. 1985a. « De Bhougal, the choque and Andighous », IAH, 9, 2, p. 223-233.

Lerttino, N. 1965a. « Die Blençal, the choque und Awdaghon » JAH, 9, 2, p. 223-233. Lerttino, N. 1960b. Anuthra and chiefe in Wast Africa A sately of Islam in the middle Vota basiv is the pre-celenial presod, Oxford, Charmilion Feas. Lerttino, N. 1973. Antiene Ghave and Hoth, Londons, Methburn.

Levinos, N. 1978. «The Salars and the Sadar from the Arab cosquest of the Magheib to the rise of the Alexonovols », dant : J. D. Fage (dir. pobl.), p. 637-634. Levinos, N. 1979. «Abd Allih b. Ylain and the Alexonovids », dans : J. R. Willis (dir. publ.), p. 78-121.

p. 78-132. Levinco, N. 1981, \* Assored Glazia: 1 a reassessment of some Arabic sources \*, dans 1 Le sol, la passive et l'écrit, vol. 1, p. 429-437. Levinos, N. et Hopkans, J. F. P. (dar. publ.) 1961. Corpus of surly Anabic sources for West African Johanny, Catalolige, CUP. Fours Histories Advances, Set. seals 1, IV.

history, Cambridge, CUP, Founts Histories Advantes, 54: steb., IV. Lety, R. 1937. The secoid mourane of Inius, Carthridge, CUP, Letticki, T. 1939. « See Toxass de Stees (Die, Shbrit) dos géographes arabes », RA, 378, p. 45-64. Letticki, T. 1931-1932. « Uses largue romass oublide de Telfrique du Nord. Observators d'un

Lewicki, T. 1951-1952. « Une langue romane oublide de l'Afrique du Nord. Observations d' architestes », RO, 17, p. 415-480.
Lewicki, T. 1955. Énaire révolüre necoderironnes. Partie I, Versorie, PWN.

Lewicki, T. 1937. « La répardition péographique des prospenzents fluidires dans l'Adrique du Nord un Moyea Age », 80, 21, p. 301-343. Lewicki, T. 1939. « A propos d'une lute de utibre bethètes d'Ibn Hawhal », FO, 1, p. 128-125.

Levacki, T. 1960. « Quelques entrains inédits retaits aux voyages des commerçants et des municonaires shadites nocé-africaires au Soudae occidental au Moyre Age », FO, 2, p. 1-27 Levicki, T. 1962. » L'Euxt nocé-africaire de Tibrest et sus relations avec le Soudan occidental à la fin du vire et au Tou Réfé », CEA, 4, 8, p. 513-535.

fin da vira et au no siècle », CEA, 4, 8, p. 513-535.
Leukch, T. 1904, «Togia d'houbier du comercer adarrie : marchande et musicamaires ibodons au Soudan occidental et control au cours des viri-do mècles », Ethongrofu Foitha, 8, p. 291-313.

Lewicki, T. 1965a. « Animal hasbendry among medieval agricultural people of Western and Middle Sulan (according to Arab sources) ». Acta Ethnographics Academics Scientarian Hangariese, 14, 1-2, p. 165-178.
Lewicki, T. 1965b. « L'Afrique noire dens le Kritib al-Mastille wn\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-\(^1\)-

Bákri (XV sirele) », AB, 2, p. 9-14. Lewicks, T. 1956. « A gropos du nom de l'ossis de Koufra chuz les géographes arabes du xv et du 300 siècle », AAI, 6, 5, p. 20-5.06.

Lewicki, T. 1965d \* Prophètes, devies et magiciers cher les Berbères médiévaux », FO, 7, p. 3-77.

1. p. 41-55. Lewicki, T. 1967a. - Les derivains ambes du Moven Age au suiet des manes de n'erres préciones et de pierres funes en territoire africais et de leur exploitation », A.D. 7, p. 49-67 Lewicki. T. 1967a. . Arab trade in negro slaves up to the end of the xvath century +, AB, 6, p. 109-

111 Lawrith, T. 1909. Anabic enernal sources for the lustory of Africa to the South of Sahera, Westland Variovie/Croovie), 2º cd., London/Lagon, 1974. Lewicki, T. 1970. - Les environs de l'Islam dans les tribus berbères du Sabara accidental : Misà

the Nussyr et 'Ubayd Alith the at Habbilo v. 57, 32, p. 203-234. Lewicki, T. 1971a. « Un État soudanais médiéval inconnu : la royaume de Zăfănda) ». CEA, 11. 44, p. 501-525.

Lewicki, T. 1971b. « Al-Ibādirya », doss ; B. Lewis et al. (ür. publ.), p. 643-660. Lewicki, T. 1973 : « Le monde berbère vu par les écrivairs arabes du Moven Age », dans : Acter

du Premier concrès d'études des cultures méditerrantemes d'influence arabo-berbère, Alget, SNED, p. 31-42. Lewicki, T. 1974. West African food in the Muldle Ages according to Archy courses. Cambridge.

CLIP Lewicki, T. 1976. Études mochrebines et soudanneer, Varronie, Éditions seventificaes de Pologres. Lewicki, T. 1977. « L'exploitation et le commerce de l'or en Africae de l'Est et du Sad-Est au

Movem Ann d'année les respects serbes » EQ 16 m 167.116 Lewicki, T. 1976, a L'orneine mont-ofisionine des Bafons », dons : Acres du Describre consetu

international des cultures de la Méditerranée occidentale, 2, Alger, SNED, p. 145-153. Lewicki, T. 1979. « Les orignes et l'alamisation de la ville de Tadreakka d'agels les sources unibes a. REHOM, LXVI. p. 163-168.

Lewicki, T. 1981. . Les origines et l'inhenisation de la ville de Thiesekka d'acrès les sources senbes », dans : Le sol, la parole et l'écrit, vol. I. p. 439-444. Lewis, A. R. 1951. Name recover and made in the Mediterranean, A.D. 100-1100. Princeton, PLIP

Lowis, B. 1940. The arrang of Israe'slam, Cambridge, CUP. Lewis, B. 1950. The Arabs in fusions, London, Hutchinson

Lewis, D. 1971. Race and color in Inlaw, New York, Harper & Row. Lewis, B. 1982. Roce et couleur en paye d'Irlam. Paris. Payet.

Leats B.: Pellat C. at Schacht, I (der mote) 1931, 1965. The Europeanite of Islam recombine ed., vol. 1, 1955; vol. 2, 1965, Leyde/Londres, Brill/Lugar Lowis, B. : Mileage, V. L. : Prilat, C. et Schacht, J. (day midd.) 1971. The Encodingsity of Johan.

souvelie éd., vol. 3, Leyde/Londres, Beil/Lurse. Lewis, J. M. (dir. mobil.) 1956. Islam in Transical Africa, London, OUP : 2 6d., Hatchiroson Deiverney Library, 1990. Lewis, I. M. 1974. a Dilureic frontiers in Africa and Asia : Africa south of the Sabara a., data :

J. Scharft et C. E. Bosweth (dar. publ.), p. 105-115. Lhote, H. 1955. Lex Touarres du Hoeper, Paris, Pavot. Lhore, H. 1955-1956, a Contribution & Discourse des Transcess sensionale », RIFAN, 17, n. 334.

370 : 18. n. 391-407. Lhote, H. 1972a, « Recherches sur Takedda, ville décrite par le voyageur arabe Ibn Battouta, et

située en Air », BIFAN (B), 34, 3, p. 429-470, Livote, H. 1972b. « Une decreages découverte archéologique au Nuevi ». Aschéologie 5, n. 63/67 Listeano, G. 1975, « Moseds and graves near Famanoagou, Mali », Nyame Akama, 7, p. 27-28. Lineary de Savir. O. 1971. a Shall midden of house Communes and problems of Divis awards a

tory », WAJA, 1, p. 23-54. Lister, F. C. 1967. Gerenic studies of the Amoris periods in ancient Nobia. Salt Lake City. University of Litals. Authorophysical Baner. 9. Mobine caries. 2.

Litteran, E. 1913. Deutsche Aksum-Expedition. Vol. 4: Sabalacke, Griechlische und Abbessisseche Jandwitten, Berlim, Reimer. Uringstone, F. B. 1958. « Apphropological implications of sickle cell sens distribution in West

Africa + 44 60 3 n 511-567

Livre des Himparites...; voir A. Maberg, A., 1924. L'Occafente e l'Islave nell'alto medico. 1965. 2 vol., Spoieto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Moderno. Locihani, L. 1969. « Al-Ahreiz », dano : H. A. R. Gibb et al. (dir. publ.), p. 385.

Lociton; L. 1966. «AAAhekiz v. dans: H. A. R. Gibb et al. (dir. pobl.), p. 366. Loir, H. 1833. Le sinope du raphi au Corqo beige, Tervenez, Musée du Congo beige. Loreband, J. et Manny, R. 1954. «Azeilà et la question de Takedia », M. 10, M. p. 98-101. Loreband, M. 1947. «Les buses mondates d'une superinate dounomique : l'un muséiman du virau 20 nécle », Annelle ESC 22, re. 110-100.

170

Leesbard, M. 1971a. Morenar et initaire d'Alexandre à Mahomet. Pans, Moston. Leesbard, M. 1971b. Ulblom dons su pressurée gandaire (Var-ze nédet), Parls, Flamesarion. Leerbard, M. 1978. Les existes dons le monde mandron du vare su 20 sibele, Paralla Haye.

Mission.

Long, R. 1971. • A comparative study of the Northern Mande languages », thisse de dectorat incidire, Infanto University

Leutser, J. H. N. 1981. • Wichele archaeology of the Victoriburg area », infancire de maîtrise incida. Universitive de he Wissionserrand.

iodali, Cassersay of the Witensterman's Lousdoin, A. 1984, - La carringice assurance o cogine melairinis impunte à Teplassat, Étude authologique, étude de laboratione », tibite de 3º cycle, Université de Paris I. Lucia, A. J. 1931, - Consideration sur l'abbaque maure et en posticider sur une ence molenne : les Battons — Ada, I., p. 313-45.

Lucchesi Pall, E. 1962. « Some parallels to the figure of St. Mercurius at Faras », dans : J. M. Hunder (der. pad.). 1982s. p. 182-199.

Luckasarwicz, A. 1978. « Queliques remorques wer un seint aenotorote de Faras », Étodos et travesas, 10, CAMAP, 20, p. 353-362.

Lifesarevicz, A. 1962. E In marge d'une image de l'anochorère Auren dess is cathédrale de l'asses, NG, 1, p. 192-213.
Lungu-Lacylog, S. 1970 - The Bazin problem reconsidered v. CA, 77, 2, p. 282-286.

Ly-Tell, M. 1977. L'ampère du Mail : contribuços d'Phinstre de l'empire du Meil (van-xi r suelta), Dahar/Abid, m. Nouvelles détirains séricaines.

Malogagic, A. L. 1902. Younde cosses, Baddas, Dodon University Frees.
Molecaguic, A. L. 1971. «The land and precise of West Africa», dass: J. F. A. Ajayi et
M. Cronder (dir. pols), vol. 1, p. 1-32.
M.Coll, D. F. 1971. —The enhand seaso and uses profile of the Mande-speaking peoples s, dars:
C. T. 160/gr (der. pols).
M. McGallin, W. 1976. «Concessor of race in the hasteriography of North-Batt Africa», JAM. 7.
McGallin, W. 1976. «Concessor of race in the hasteriography of North-Batt Africa».

p. 1-17.
 McIntoleh, R. J. 1974. A Archaeology and must will decay in a West African v.Hage \*, WA. 6, 2.
 p. 154-17.
 McIntoleh, R. J. 1976. Finding loss wills on archaeological uses. The Hars reodel \*, Saviofe, 2, 0.45-51.

p. 45/33.

Mchotols, R. J. 1979. «The development of urbanium in West Africa: the example of Jense, Mails, date de Goopers todelite, Cantrodge University.

Mchotols, R. J. et McIntelsh, S. K. 1979. «Terrs cotta stateettes from Mail», Africa m. Ara. 12.

2. p. 51/33.

Mchatoh, R. J. et McIntoh, S. K. 1981. "The Inland Figur delta before the empire of Mali: science from Jeran-Jeno », JAH, 22, 1, p. 1-22. Mchatoh, S. K. 1979. A achiavelogical exploration is serio incopala: excavation at Jenn-Jeno (Mall) », thèse de decrees infrine, University of California, Sorio Bubbas. Mchatoh, S. K. 1981. » A recombination of Wangawi-Polson, Island of Gold », JAH, 22, 1,

Mchaesh, S. K. 1981. A reconsideration of Wangara-Palolan, Island of Gold v. John, 72. 1. p. 183-184.
Mchaesh, S. K. et McInosh, R. J. 1980a. Senso-Jeno: an ancient African city v. Archerology, 33. 1. p. 8-14

I. p. 8-14
 McIated, S. K. et McIatech, R. J. 1980b. Prehitsoric investigators: in the region of Jenne (Mah).
 2 and Crebsel Ball: Combidies Memographs in African Accusatology. 2.

0.603.413 Mack, J. es Robertshaw, P. (dir. esshi ) 1982. Culture history in the southern Sudan, archocology. Deputrics, enhachistory, Nairobi, British Institute in Esstera Africa. MacMichael, H. A. 1922. A history of the Arabe in the Suday, 2 vol., Cambridge, CUP: relimbe. par Frank Cass, Loudres, 1967.

Madelang, W. 1961. « Das Imamas in der frühen immelitischen Lehre », Der Islaw, 37, p. 43-135. Middle Abd states in 1968 Table Hillelly at Etriminals and substable Le Caine Mason, T. M. 1976. June Ass. communities of the southern Alebacht, Plettermaritchura, Natal Mineum, Occ. Publ. Natal Maneum, 2. Maggs, T. M. 1980s. « The Iron Age sequence south of the Vaal and Pongola rivers : some

historical amplications +, JAH, 21, 1, p. 1-15. Marcs, T. M. 1988b. a Marceland and the harmonies of the Iron Age in Natal v. ANM, 24, 1, in 71-

Maggs, T. M. et Michael, M. A. 1976 . Nishekane : an Early Iron Age site in the Tugela basis. Natal ». ANM, 22, 3, p. 705-740. Mahinahi, A. 1966, « Nasocou témogrape deceranhique sur la communaté chétoenne de Kas-

rough au XP siècle », Africa (INAA), 1, p. 85-104. of Makkari, 1849-1843. The bissory of the Mohammedon dispaties in Spain, trud. P. de Gayarana. 2 vol., Londres, W. H. Allen,

Al-Makharf, 1855-1861. Analysis per l'histoire et la littérapez des Arches d'Espanne, 2 vol., éd. par R. Dory, C. Duget, L. Krehl et W. Wright, Laude, Brill. Al-Makkarl, 1969. Kielb Nafh af-Tib, 2 vol., Beyrouth, Ed. Ilnán 'Abbis

Maley, J. 1981. Endez palvaplopiques dans le bessin du Tchad et paléocimanologie de l'Afrance será-tronicale de 30 000 cm à l'époque acourde, Paris, ORSTOM. at-Milds. 1951. Rivard of-Mulin, vol. 1, Le Cuire, Ed. H. Mu'nis

Maleyani, B. 1895. Londii della sucreposi munifosane di Dakiak. Modine, Società tipografica Malowist, M. 1966. « Le commerce d'or et d'exchres su Soudan occidental », AB, 4, p. 49-72. Marcour, P. H. 1934. Poleracs on the organ of the Fatirei collabs, Londres, Luzzo.

Manguin, F. Y. 1972. Les Portugais our les côtes du Vierners et du Cemps. Étude sur les rostes manaires et les relations commerciales, d'eards les seurces portuentes (1991-1907 siècles). Paris, EFEO. Manguin, P. Y. 1979. « The South-East Asian trading ship. An historical approach », dans : ICIOS.

V . The Aistens of commercial evolutions and marriage bictory. Burth Maneras, R. 1969. L'experimos municisans, vir-ari nécles. Coll. Nouvelle Circ. Paris, PUF. Marcaus, G. 1946. La Berbérie munulmene et l'Orient ou Moyen Age, Paris, Autrier, Marcais, G. 1933, a Sidi 'Ubba, Abū l-Muhādzir et Kwaila a. CT. L. p. 11-17.

Marçais, W. 1938. « Comment l'Afrique du Nord a ésé arabisée », AIEOA, 4, p. 1-22. Marcet P. de 1975 - A carbon-14 date from Zaine - Australia 49. p. 133-137 Marret, P. de. 1977. a Sanca : new encoycloss, more data and more related problems a. JAN, 18.

3, p. 321-337. Maret, P. de. 1977-2978. « Cheonologie de l'âge du fer dans la déposition de l'Upenibe en République de Zalre », 1 vol., Bronelles, thèse de doctorat inécise.

Marri P. de 1979, a Luba roots : the timi corrected from Australiana in Zure v. CA 20 m. 211. Marriet P. de 1980 - Les tron formers nous à forcerte : du Kassil » AT 26 m 4.12 Marret, P. de. 1981, a L'évalution monétaire du State contral entre le vitre et le xvur siècle ».

AEH. 10. p. 117-149. Marct, P. do et Nuska, F. 1977. « Hustery of Banta metallurgy : some linguistic aspects », HA, 4, 0, 43-66 Marquaet, J., 1913. Die Bonin-Sammlour des Reichsmartums für Völkerkunde in Leiden, Levde,

Marrens, M. 1972. « Observations sur la composition du visage dans les neintures de Faxas. ven-10 sibiles v. Enider et travasor, 6, CAMAP, 13. p. 207-250.

Distriction de la confeccione de la componente le rouge som nes periodices de FFIA, ID-100 sidente, Endard et l'orange, S, CAMAPI, I. p. 165-226.
Marience-Cannaccha, M. 1982a. Faraz Vol. VII. Les éléments décoratifs sur les peintures de le cathériele de Fous, Vezzovie, PWN.
Marience-Cannaccha, M. 1982b. « Remarques sur les medits décoratifs des pentures de la cathériele de l'activité des pentures de la cathériele de l'activité de la cathériele de la cathériele de l'activité de la cathériele de l'activité de la cathériele de l'activité de la cathériele de la cathériele de l'activité de l'activité de la cathériele de l'activité de l'activité de la cathériele de l'activité de l'activité de la cathériele de l'activité de la cathériele de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de la cathériele de l'activité de

6c Paras », dana: J. M. Phamby (Gr. poll.), 1883a; p. 170-178.
Marteno Connecka, M. 1962c. « General results of using decousive censenests and motifs on Faras results as a crisionia for their dating. », NC, 1, p. 224-222.

enousls as a criticalon for their duting \*, NC, 1, p. 234-222.

Micross-Camercka, M. 1922. \* influence contriverse data frest rablen \*, AB, 31, p. 59-73.

Martin, B. G. 1969. \* Kinsten Beron and the Fazzlin : notes on the polatical bistory of a trade roote \*, AB, 4B, 40, 1, p. 15-27.

Martin, B. G. 1976. "Arzh magnations to East Africa in medieval times », IIARS, 7, 3, p. 367–390.

Martin, F. 1970. "The made of Loango in the sevenecenth and eighteenth concuries », done i

R. Geny et D. Berresegham (dir. publ.), p. 138-161.
Martin, V. et Bocker, C. 1976a. Répersoire des alies protohussiviques du Sénégal et de la Gamble, Karback.

Martin, V. et Becker, C. 1974b. « Vestages protohistoriques et occupation hieraine au Sénégal », ADII. p. 463-479.
Martin del Moliko, A. L. 1965, Secureole cultural en el néolitico de Francische Pa, Markin, Trabajos de Molikos, A. L. 1965, Secureole cultural en de néolitico de Secureo del Secureon de Mourant de Mourant Permitto del Università del Molitoria.

or rectations del Semanto de Hosonia Principie del Hombre de la Universidad de Masinia y del Issanue Espisida de Petichionia del Consejo Septiente de Investigaciones Comificae, Masser, M. 1973. « Ceptive and client labore and the conversey of the Bida emisate, 1857-1901 »,

TAH, 14, 3, p. 433-471.

Masse, R. J. 1904. Financial and Natal Iron Age settlements revealed by settle photography and excavation v, A5, 27, 4, p. 1-44.

Masse, R. J. 1909. Prehavory of the Transacol: a record of humon carriety, Inharastitute, Wittenterrural University Press.

tension d'University Press.
Mason, R. J. 1976. « Baségement en the Transvall Iron Age. New discoveries at Oldanspoort and Brendersimon» p. 354/MM, 78, 6, p. 211-216.
Marcelon, G. 1928. Le conseque de Chroma, ParisiBranches, G. Von Crest.

Massé, H. 1966. L'Islaw, 9' éd., Pars, A. Colin. Massignos, L. 1929. « Zasedi », dans - M. T. Houssma et al. (dir. publ.), p. 1213.

Massignon, L. 1929. « Zandj », dans. M. T. Houssma et al. (dir. publ.), p. 1213. al-Mes'údi, Abu 'l Elasson 'Ali b. al-Jissayn b. 'AE. (to s.) Marsinj al-donhab wa ma'idin al-

Djinskir i 1861-1877, tenne et zud, franç, de C. Barbier de Meyaned et l. Favet de Courtelle, Les province d'or, 9 vol., Paris, Imprinceie impérade, réédat par C. Pellat, Boyreuth, 1906-1970, 1906-1905, tend. franç, de C. Pellat, Les province d'or, Paris ; éd. 1994 par M. Abbatharid, 4 vol., Le Caxe.

Mathew, G. 1900. The East African coast until the coming of the Portugates », data : R. Oliver et G. Mathew (dir. pabl.), p. 94-128
Mathews, D. et Moediei, A. 1999. « The monantry of Debra Dame, Ethiopia », Archaeologia, 97. p. 152.

97, p. 1-03. 1990. Novskern boundssies of the Entern Bonta (Ziny) in the south century, according to Arab courses, Moscow, Oriental Institute.

Massy, R. 1951. • Est coxed de la question de Ghans », BIFAN, 13, p. 463-475.

Mossy, R. 1903. • Discouveries à Gao d'un fragment de potente émailée du Moyen Age missiman », Happéris, p. 1-3.

Manny, R. 1955a. «Notes d'histoire et d'archéologie sur Azougui, Chiagnetti et Guadane », BIFAN (B), 17, p. 142-162. Manny, R. 1973. - Discontinuations de courte » NA 66 p. 17.

BIFAN (B), 17, p. 142-162.

Massy, R. 1953. « Dispass designatiques de poterio », NA, 68, p. 17.

Massy, R. 1961. Tellows plegraphique de l'Ouert africain au Moyre Age, d'apoès les sources
acrites la recésion. Enchésiques membraiens IFAN, n° 61. Dalzas, IFAN.

certex, Is readston, Farchfologie, mémoires IFAN, n° 61, Dakar, IFAN.
Meany, R. 1965. « The Walkwale and the Indopenian invasion in East Africa in 945 A.D. », Soudia,
Libbonue, p. 7-16.

Manny, R. 1970. Les pateles obseuve de l'Afrique neoire : hissoire es archéologue, Paria, Fayard. Manny, R. 1973. «Notes tolhographique» e., BIFAN (B), 33, 5, p. 759-766.
Mossy, R. 1978. «Trant-Sharm consiste and the from Age in West Adrica », date : J. D. Fage (dir. publ.), p. 272-341.
Additional, 1922. Advahlate al-antitatiyne, La Caira.

Maxwell, R. J. 1972. "The law relating to slavery among the Malays ». IMBRAS. 10, 1, p. 254. Medicino, F. de. 1973. « Recherches sur l'image des Noirs dans l'Occident médicinal, xus-xus succios », thète de document, Université de Paris.
Moeusten, A. E. 1969. Bona tenical recommencions, Tervaria, reprographie.

Meistr, F. 1981. « Almoravides und Marabais », Die Weit des Ialons, neurs ster., 21, p. 80-163. Meditssecut, C. (dir. publ.), 1971. The development of indigenous unde and markets in West Africa, Londren, OUP pour VIAI. Meillissecut, C. (dir. publ.) 1975. L'escienze en African prévolonisée. Paris, Magreco.

Meillesseux, C. (dz., publ.) 1975. L'esclesage en Afrique pelcolosiole, Paris, Mapezo Meinardus, O. 1867. «The Christian Kingdoms of Nubia», Nubia, Calvara d'histone égyptiones, 10, p. 133-164.

Mushof, C. 199. Grandris siner Lusiliter der Bonnagrechen, Lupzig, Brockhaus. Mushof, C. 1906. Grandrage einer vergleichenden Gransmask der Bannaprachen, Betlin, Ramer, rümpe. Haubweg, 1948.
Melouris, T. T. 1999. Humer of Edwards: Aram-Zagnel, en unharitum, Addit-Abdio.

Mendeloshis, I. 1949. Sinvery on the encount Near East, New York, OUP.
Mercier, E. 1883-1891. Hincire de l'Afrique repressionale (Berbeit) depuit les temps les plus results incarde la resultationale favorable 1 vol. Paris. Lestour

Percent purpor as computer prospers, 3 vol., Paini, Leboot.

Mercies, P. 1970. v Guante contrale of constale », dans: H. Detchamps (dir. pabl.), vol. I.

Meron, N. J., Van Der, 1980. "The advent of icon in Africa », dazs . T. A. Wertane et J. D.

Muhly (dir. publ.), p. 63-506.

Mustry our, pare J., p. 65-506.
Messier, R. A., K. 1974. \* The Aliscowish: West African gold and the gold currency of the Medicermenton world v. JESHO, 17, 1, p. 31-47.
Messier, R. A. K. 1980. \* Closatistime analysis of Alimoravid disass. », JESHO, 23, p. 102-118.
Messier, R. A. K. 1980. \* Closatistime analysis of Alimoravid disass. », JESHO, 23, p. 102-118.
Messier, R. A. K. 1980. \* Closatistime analysis of Alimoravid disass. », JESHO, 23, p. 102-118.

Metraff, D. M. 1972. - Analyses of the metal consons of medieval cores, methods of chemical and metalluspical investigation of amount consage v, RRSSP, 8, p. 383-434.
Mutgger, B. M. 1996. - The Christianication of Nubis and the cirl Nebison versions of the New Testiment v, data: Historical and Inversy analise: Pages, Iradials and Christian, Grand

Testimene », ones I Ristrolari and Bierrey situlies: Papen, Joseph and Christian, Gened Rapich, Michigan.
Messel, J. et Allain, C. 1956. « La fonteresse almonavale de Zapon », Hespéris, S., p. 505-323.
Messel, J. et Terranos, 11. 1952. Repherher orchéologyques è Marrabech, Paris, Arts et existers constétans.

Meyer, A. 1930, « 'n histopostasie van die Grechwald pornerk », mémoire de sudmise médin, Julivenité de Pertenia.
Meyeromat, E. L. R. 1960. The divine hingsity of encient Ghorn and Egypt. Londres, Faber de

Faber.

Mez. A. 1922. Die Besatzance des Inlans, Heidelberg, C. Winter.

Machalowski, K. 1962. Fares. Vol. 1: Fondlies potendiers, 1961, Vasionie, PWN.

Michalowski, K. 1962. Forest Vol. 1: Forsille perfensions. 1961. Vanorum, PWN. Michalowski, X. 1964s. « Polish excavations at Farm. 1962-1963 ». Kush. 12. p. 195-207. Michalowski, K. 1964b. « Die wichtigten Enraichtungscoppen der Wandmalerei in Funa », dans : K. Wennel (die. rads.). n. 2064.

Michalewski, K. 1965e. « La Nuble chrittenne », AB, 3, p. 9-25. Michalewski, K. 1965b. « Polish excavatront at Facas, fourth season, 1963-1964 », Kusk, 13, p. 177-189.

Michalowski, K. 1965c. Favar. Vol. II. Featler polonanes, 1861-1862, Varsovie, PWN, Michalowski, K. 1966a. « Polish expansions at Old Dengols: first season, november-december 1964». Karis, 14. no. 283-299.

Michalowski, K. 1966. Faster, centre artistique de la Nubre chrétienne, Leyde. Institute voce bes Nabije Oosses. Michalowski, K. 1967. Favor, die Kerbrdoole var dem Winternand, Einsiedelst-Zurich/Cologne, Bananger Verlag.
Machalowsky, K. 1990. «Open problems of Nutrian art and outsers in the light of the discoveries of Farse », dans: E. Duidder (dir. polsh), p. 11-20
Michalowsky, K. 1997. Fayor, and Spanneger is the collection of the Nanasad Massaw in Warnes.

Michalerekki, K., 1974. Fried, von pootoegi is the concessor of our reasons mission in norme. Various, Wydamickion Artsycetae Ostolietae.
Machalouski, K., 1975. Nishin. Recent recherchet. Acies dis Cellique subhologique internazional or Miner animent de Versonio. 19,22 and 1972. Varione. Nicional Massiers.

Mchalowski, K. 1979. " Faras. sevenicen years after the descovery ", data: [F. Hanne (de. path.), Africa in Actopsey. The art of ancient histon and the Sudan. Proceedings of the Symposium And in conjunction with the artibition, Brooklyn september 23-october 1, 1979. Meroision, 5, Berlin. Hartbolds-Universals. p. 33-93.

Migne, J. P. (der. parkl.) 1844-1854. Parodeguse cursus complexus, series Lexins, 220 vol., Paris, 6d. de la Patrologia.
Milcham, G. 1910. Charolog or Jower Moha. Philadelphies, University Masours.

Milles, G. (2010). CARPORT of Tower Princip. Pathological, Virtuology Principals, Milles, G. C. 1959. The colosing of the Hungyards of Spain, New York, The American Numbership. Society, Menograph number 1, Parts I & II.

Miles, C. C. 1934. Color of the Sponish Makshi ol-Towal IJ, New York, The American Numiconaria Society, Mesograph number 3.
Miles, J. C. 1935. Keng and Issumore - early Milanda states on Angola, Londres, OAT.

Miller, J. C. 1976. Korgs and Asserters: early Minarda states on Angola, London, OAT.
Miller, J. I. 1969. The spice stude of the Revent Engare (19 B.C. to A.D. 64), Oxfood, Clarendon Press.

Press
Mdler, S. F. 1969, « Contacts between the later Steep Age and the early Iron Age in Southern
Covert Africa v. Annals, A. n. \$1.00.

Miller, N. B. 1964. - Cebel Adde. Prilimnary report, 1963-1964. - JARCE, 3. p. 5-14.
Miller, N. B. 1997. - Cebel Adde. Prilimnary report, 1963-1964. - JARCE, 6. p. 53-63.
Miller, N. B. 1997. - Cebel Adde. Prilimnary report, 1963-1966. - JARCE, 6. p. 53-63.
Miller, E. A. C. et Derec, N. T. 1922. - Chamber for Age 19th, Miller Additional Add

p. 150-447. Migozi, A. 1975. La géographie humane du monde musulmon janga'au militu du Xr alécle, Parin. Mesons.

Miguel, A. 1977. Liston et za civilization, VV-XII nicite, Para, A. Celm. Miguel, A. 1977. Liston et za civilization, VV-XII nicite. Para, A. Celm. Mulkayada, 1914. Tadiscip alamana, vol. I. p. 194, Le Caux.

Miskewick, 1914. Tedférió aframen, vol. I., p. 194, Le Cate.
Misker, K. 1927. – Die Inschaft von Hunn Glaubb v. WZKH, 34, p. 54-75.
Mellere, A. 1924. Le Rosch of the Humanus, Presented of a highers arrivorm Sprint book, Acta

Reg. See, Harmasterna Lusdenia, VII. Lord, Gleterup.
Modal, C. 1919. \* Les populations primitives de l'Ader ensummanten. », BCEHS, 4, p. 172-591.
Modal, C. 1919. \* Les populations primitives de l'Ader ensumanten. », BCEHS, 4, p. 172-591.
Modal, W. J., Remissof, F. et Henne, B. (de, rubh.) 3977. 20e Sprachperchière und Edmodustrare

in Afolia, Bertin, Reimet.

Mollia, M. 1971. - Les relizions de l'Adrique de l'Est avec .'Asle : essai de poutrion de quelques problèmes Insportiques ... CHM, 13, 2, p. 291-316.

Picconness Institution (1979, Mourement of populations data Foctor Indian, Paris, Champson, Modes, M. (447, publ.) (1979, Mourement of populations data Foctor Indian, Paris, Champson, Moseks, M. 1947, Fach of Arab & I.-Maghrab, La Cuire.
Moseks, M. 1947, Fach of Arab & I.-Maghrab, La Cuire.
Mosek, M. 1942, a. La multi-large et l'échec des Francises en Briskyn », dans : Esudes d'orientalisses

différe à la méteoire de E. Lévi-Froncepoi, vol. 1, p. 197-22b.

Morenret de Villard, U. 1977. Il Monsutro di Sa Santone porto Arman, Mian, S. Gusteppe,
Morenret de Villard, U. 1987. Il Monsutro di Sa Santone porto Arman, Mian, S. Gusteppe,
Morenret de Villard, U. 1987. PSP. La Maha medicole, et vol., Le Caire, Service dia Antiquités

de l'Égypte.

Monacret de Villard, U. 1908. Secris della Nubla crictiana, Rorre, Orientolia Christiana Analesta.

188.

Monacret de Villard, U. 1948. « Absen e 1 quaturo re del mondo », A.L., 12, p. 175-180.

Monnett de Villard, U. 1948. «Alaim e » quatro re del mondo », AL, 12, p. 173-180.
Monod, T. 1948. Mission sumafique su Fezzan, 1944-1945. IF parte: Reconstitute au Dobane,
Alser, Institut de recherches subarrecones de l'Universal d'Alair.

Alger, Institut de recherches subarierines de l'Utilvervolt d'Alger.

Mensol, T. 1933. Myllèber d'Algobra Commbusion à l'rinde de l'Empty Quarter ouest-subviton.

Dabar, IFAN.

Mocod, T. 1969. «Le "Mados Ijšfen" ; une épave caravambre secienne dans la Majabul al-Koubela», Actor J. Coll. Intern. Archiol. Afg., p. 286-320. Mocod, T. 1978., Les dierres, Paris, Horistona de France.

Mozod, T. 1978. « Les momains noed-africaines sezoeners de Corvo (Açores) », BIFAN (B), 35, p. 21-25.
Mozett, C. 1905. Souden frespoit. Mozographie de Diesen, cercie es valir, Tulle, Mazzerie.
Mozett, C. 1905. « Le cercie nece test Nois», BEPERS », IN SSCIAM.

Mozieri, C. 1920. « Le cotos chez las Vioirs », BCEHS, 9, p. 585-681.
Mocesel, C. 1939. « Les erropeos du Mai : tute d'élitoire et de sociologie soudanzise », BCEH-EAGF, 12, 3-4, p. 251-443 ; éd. 1968. Les empres du Mail. Paris, Musoameuve et Laroue.

Moetell, C. 1933. « La légende de Ouagadon et l'origins des Stankoll », dans : Mélanges ethnologiques, Dakes, IFAN. p. 359-40s.
Moetell, C. 1977. Les Bambara du Ségou es du Kauria. (Étude hutorique, eténographique es linéraire d'une propisée du Seculais fiençais). Paris, Mantenaires et Lainos.

d'ante peuplade du Seculais français), Paris, Mantenature et Lancie.

Montral, V. 1966 « Al-Bakin (Cordone, 1000), tourier de l'Afrique blanche et noire du Nosécuet », BIFAN (D), 30, p. 39-116.

Montral, V. 1998, L'Itliam noir, Une relaçion à la conquêre de l'Afrique, 3º éd., Paris, Éditions do

Seall.

More, M. P. J. 1981, - The Iron Age of the Makapan valley area, certed Transvasi -, mémore de matrice inédit, University of the Witweinstand, Johannesburg

on mattene sacett, Usiversity of the Wittvolconsine, Johannestine, Moocreal, P. von. 1966. « Une Hadephasie sublemen «, RAC, 42, p. 297-316. Moorest, P. von. 1970». « Die Wandmaltreien der zentrele Kirche von Abdolish Nirqi », dens : E. Donkler (die, publ.), p. 100-111.

E. Donbier (de. publ.), p. 103-111.
Moorest, P. van. 19706. • 5 lie stillende Gettesenster und der Mecophysicen », dans. E. Danbier (étr. publ.), p. 281-290.
Moorest, P. van. 1972. • D.e. Nubber and das chorreiche Kreuz », 8.4.8. 47, p. 125-134.

Mourest, P. van. 1972. « De Nabler and das glorreiche Kreuz », BAB, 47, p. 125-134. Moorest, P. van. 1975. « Bilder abset Worse. Problems in Christian Nubian iconography », dons : K. Bilchelovski (dr.r. publ.), p. 126-129.

Moorsel, P. van. (dz. puth.) 1912. New discoverus in Nubia. Proceedings of the Collegation on Nubias studies, The Hague, 1979, Leyde, Instituativocchel Nubing Onsen. — Egypologische Uigaven, 2.
Moorsel, P. van. Leogist, J. et Schneider, H. D. 1975. The central claim of Abdallah Nirol.

Leyde, Br. ii. B. J. E. de. 1966. « A reforms de Dis Yisin », Afro-Asia, Salvador de Bahia, 2-3, p. 37-38.

Monzes Panas, P. F. de, 1967. "The Almopavids: some questions concerning the character of the movement during its periods of closest contact with the Western Sudan », BIFAN (B), 24, 3-4, p. 794-75.

ora, p. 170000. Moreta Fritas, P. F. de. 1974, « Silest trade : myth and haterical evidence », HA, 1, p. 9-24. Moreta, J. L. 1992. Africana manalment. Des comensuaurs en mouvement, Parin, PA/Abuljan, DIADES definion.

Morrison, M. E. S. 1968. "Vegetation and climate in the uplands of south-wast Ugands during the later Phistocene period. I. Mucheya Swang, Kigisi district », IE, 156, p. 363-384.
Morrison, M. E. S. et Hamilton, A. C. 1974. "Forest clearance and other vegetational changes."

Noormson, An. E. S. et Havatina, A. C. 1974. « Forest dearmore and other regestional changes in the RAigh Bilghidand during the past 8 000 years. » J.E. S.i., 1, p. 1-51. Morrie, M. L. 1957. « The question of Samogo » J.M., 6, p. 61-60. Morrichann. J. 1962. « Archéolaide des Grotes Dierba et Rayon » "Acur du II" Compet passable.

Mortchestin, G. 1962. « Archbologie des Grottes Dinha et Ngoro », Acust du II<sup>n</sup> Congrès panafri cuis de prélissour, p. 467-423. Al-Multeral 1884-1892. Dans W. Wright (dir. publ.), Kâmil, 2 vol., Leipzig.

Mukitani, K. (dir. publ.) 1977. The ecolouse of Zambia, Lusaka.
Al-Muladedal Ros Akt T-Fedi I (Matazza). (2010. s.) Ed. 1918-1921, The Hajasfaliye: an orthology of assens Arabian odes, par C. J. Lysil, Oxiote, Clarendon Press, 1972-1974, traditions.
E. Bloches, Hémole des misses manufastis, Turnhou, Brepols: Parcelogy Orientals.

 3; 14; 3; 20; 3.
 44; 5; 20; 1.
 43-60; adatal. 187; Anisde aliaktaine. Descriptio imperii moslemici, 6d. par M J. de Goope. Lerde, Brill. 2: 64; 1960. (dir. publ.), p. 93-100.

Miller, C. D. G. 1973. «Die subische Literaur, Bestand und Eigenart», Études et rasvose. 10,

AMAP. 20. p. 375-377.

Miller, H. 1980. Dir Kount der Sibleverhauft noch architechen, persischem auf stirkuchen Rasgebern

to 180. Let a could be desirable and a second to the country, personnel was a second to the country of 180. Let a country of 180. At the 1

Masson, P. J. 1970. — Corrections and additional comments concerning the Tichiti tradition », WAAM, 32, p. 47-48. Masson, P. J. 1971. • The Tichiti tradition : a late prehistoric occupation of the southern Sahara », where de doctors indicts, University of Hason.

thine de doctors indite, University of Hason.

Masson, P. J. 1993. - Archaeology and the prehistoric origins of the Ghana empire », JAH, 21,
4, p. 433-466

4. p. 433-466 Marthe, L. 1982. La iradicios arabico-malgache vas di presens le massacriti A6 d'Orlo et d'assers massacriti deposibles, Asiannarivo, TPFLM. Merdock, O. P. 1999. Africa, un prosole un diver calsure harcory, New York. McGrew-Hill.

Marialei, G. 1974. A lattery of the Khitya. 1500-1900, Natrobi, OUP. Masco, G. 1904. L'Evaron di Bari : 847-871, Bari, Dedalo.

Mesondo, F. B. 1976. "The archaeology of the Lais Stone Age along the Voltains scarp r, methodre de militios infelix, University of Ghana, Legon. Matabhar al-hakistas. 1890-1910. Le loves de lo originar et de l'Autocor, teste et trad. de C. Haari.

6 vol., Paris, Publications de l'ENLOV.
Mattoo, H. W. 1979. « A contribusion to the attudy of cultural and economic dynamics of the historical settlements on East African count, with particular reference to the ruiss of Takwa.

North Coast », mémoire de matrine indels, University of Nairobb.

Metoo, H. W. 1822. « New light on the archaeology of East African coast », KHR. 9, 10.

Mattoo, H. W. 1902b. «A survey of the Keys settlement system on hontriant Kerya count », support as Manistère de la culture et des services notions, Governmentent du Kenya.
Nachtinal. G. 1879-1850. Subson and Sudan : Exceluture sechiphology Return in Afrika, vol. 1 et

Nachtigal, G. 1879-1899 Sahara and Sudan : Expelentius rechtpidroper Retion in Afrika, vol. 1 et 2, Berlin, Wedenten, vol. 3, Letpoig, Brockhum; 1997, Hungeschon, Gest, Audenne Druker; 1971-1900, Sahara and Sukian, trad. segl. et austration de A. G. B. Fither et H. J. Febre, vol. 1. H. et IV. Lendren. C. Hourt.

Finber, vol. I. II et IV. Londers, C. Hours.

#Nappr. U. 1999. « Takert : the biscopy of a masse », IAH, 10, 3, p. 355-374

#Nappl. U. 1951. En Neward : der quarante Andhin, trad. de G. H. Brunquet, Alger, La maison

des livres N'Diaye, B. 1970. Grosper enheiquer ou Mali, Barnako, Éditions populaires. N'Coriclirpa, L. et al. 1981. « Technologie et économie du set végétal ou Berundi », dans : La

(contingo), L. et al. 1991. « Technologie et consenue du vet vegetal ou Breunia », 0385 : La cinsidazion arcievne des prapies des Grande Lacs. Colloque de Bajambaro, Paris, Karthela, p. 406-416

Neaber, N. C. 1979. « Nigerian brosze bells ». Africon Arm. 12, 3, p. 42-47. Needham, J. H. 1974. La modmon zeimijūjas chriose, Pana, Hermann, 396 p.

Nenquis, J. 1929. "Disple-based post from Ketal, Brigan Congo », Man, 59.
Nenquis, J. 1945. Economicus or Sunga, 1997, Tervaren, Marie royal de l'Afrique contribe.
Nenquis, J. 1945. Tecnomicus or Sunga, 1997, Tervaren, Marie royal de l'Afrique contribe.
Nenques, J. L. 1970. The ecological facili for indulations of chapter amount for Sandons of Tentando.

Washingson, D.C., 1900. a Notes turt les fouilles de Nizel, ancienne capitale du Milli », WAAN, 12, n. n. 15-16.

Nane, D. T. 1975. Recherches sur l'empire du Maii au Moyen Age, suivi de la mire en place des populations de le Hause-Guiste, Paris. Présence afficame.
Nobelton. B. A. 1907. A invarer bivoro y die Arabi. Cambridge, CUP.

Nicholson, S. E. 1976. A climate chrosology for Africa synthetic of geological, historical and meteorological information and data s., these de decitoral inedite, Usavenity of Wiscondin, Medicine. Nikholou, S. E. 1979. • The methodology of biscount climate reconstruction and in epiticizin to Arian s. Aria, 20, 1, p. 130.

Nicasia, R. 1979. • Les distincts du sengitur, Countinsien à l'étude des changemens linquisité que », thèse d'étite, Universide à biscount de l'existation de l'étite de l'existation de l'exis

377.
Nöldeke, T. H. 1892. • Eis Sklevenkrieg im Oricus », dans : Nöldeke, Oriensalische Skizzen, Beelin, von Gebridder Pastel, p. 153-184.
Neenis, H. T. 1971. • Nea eriskense on the life of "Abdallah b. Yasin and the omgins of the Abmonavel movements", J. Alt. 12, 2, p. 255-268.

Almostavid movement v., IAH, 12, 2, p. 255-268.

Norsis, H. T. 1972. Sahawa myih and saga, Orford, Clarendon Press.

Norsis, H. T. 1975. The Twavegs: their Islanic lopocy and as diffusion in the Sahni, Warminster, Wills.

Needman, D., 1972. - The growth of ranks assume the light before 1809. Addi, 33, 26, 1712-250.
Hence, F. van, Sill, The enhancing of Coursel Africa, away are contentual and the Cotton, P. de Marset, J. Morgerooms et El. Rocke, Goze.
Noon, F. van, 1907. Sinitive articlescape are Remarke, Terroren, Muster royal de l'Arique accounts, Annales sciences horszines, 111.
11. The Court, P. van Court, P.

Nume, D. 1974. A linguistic state of the methods force in control APC, p. 343-325.

Nume, D. 1974. A linguistic state of the methods force integrate with particular reference to Chaga thintony «, this di doctretas indidis, Université de Dur et-Salaian Nume, D. 1912. — Benzu expanded in the Ent Africa in Engantie relistere «, dans i C. Ebert et M. Forsaniay (d.e., p. 494.), p. 159-322.

Nume, D. et Pallagoren, D. W. 1974. The control-custom States language of Testama and Konya:

Nune, D., et Fridipion, D. W. 1974. The controller Bonds Integrated of Tourisms and Kenya: a chapitrasin, Der er-Salasm, Der er-Salasm University Press.
Naturna Newart 1980. The Nager delta, preliamin crossing and enhare Combridge monographs in African archaeology. Vol. I, BAR Integrations, sexes 75.

Chapeni, A. 1976. \* The Yorstu and Edo-openherg peoples and their neighbours before 1600 \*, dam I. F. A. Ayay et M. Crowder (der. path.), p. 190-205.
Cheng, T. 1971. ¿Afriquer alous Cardiquest. Égypte phonomique. Afrique neiter, Pasis, Présence africains
Châper, R. S. 1980. State and neitros in Derfax. London. C. Harri.

O'Fabey, R. S. 1960. State and society in Dorfus, Londres, C. Harst.

Ogot, B. A. (da., publ.) 1974. Zarean: c survey of East African Pathinting House,

African Publishing House,

Ogot, B. A. (dx., publ.) 1975. Kenya before 1900, Nairobbi, East African Publishing House.

Ogot, B. A. (dir. publ.) (h paralter) Kenya in ohe ninesternik ermany.
Ogot, B. A. et Kircino, J. A. (dir. publ.) 1558. Zamand : a survey of East African history, Nainobi,
East African Publishing House.
Olagot, I. 1974. Le revolución utérnica en occidente, Barcolone, Fundación Juan March.

Olagon, I. 1974. La revolación ultiruica en occidente, Bencelone, Fundación Ivan March. Olderogge, D. A. 1960. Zapodenty Sudan v.xv-zxx vs. Ocheria po intern i intern kvihnyn, Mosecui Lutingrad, IAN. O'Leary de Lucy, D. 1922. A short history of the Fativid khalifat, London.

Oliver, R. 1966. a The problem of the Basic expansion a, JAH, 7, 3, p. 261-376.
Oliver, R. (dir. publ.) 1997. The Models Age of African huncey, Londres, OUP.
Oliver, R. (dir. publ.) 1997. The Cambridge interp of Africa. Vol. J.: From c. 1950 to c. 1900.
Cambridge, CUP.

Cambridge, CUP.

Oliver, R. 1979. - Camerose: The Banta cradiciand +, SUGIA, 1, p. 7-20.

Oliver, R. 1962. - The Niele contribution to Basen Africa +, IAH, 23, 4, p. 433-442.

Oliver, R. et Fasan, B. M. (day, 2001.) 1975. Africa in the Iron Age, c. 509 B.C. to A.D. 1400.

Cambridge, CUP.

Oliver, R. et Fage, J. D. 1962. A short history of Africa, Harmondsworth, Penguin, 1" et 2" éd.

Okver, R. et Mathew, G. (dir. publ.) 1963. Hasory of East Africa, vol. 1, Oxford, Clarendon

Omas, G. 1974a. - La secropoli slamica di Dablak Keber. Il materialo epigraphico », Aktou d VII Koncretee for Archeol and Inhara research of (Contages 1976), Contages, Vandenback 7. Russacht n. 273-281

Owner (1, 1974), a The Informer recognition of Dublick Kehre in the Red Sen amount on a purimental money control and as April 1977 a FW 24 Ld in 245-265 Omi, G. 1982. Mangue. The prelammery report. Nagova/Tokvo.

Commissioners M. 1974, « The political organization of Nri., south-castern Nigeria », these de doctoret inédia. Université de Lendres. Orbania, C. 1978. « Khasi », daes : E. van Donzel et al. (dr. publ.), p. 1087-1093.

Our. K. G. 1971-1922 a An introduction to the authorology of Liberra v. LSL 4, p. 55-60 Overan A. 1992a. Metheral Nobal: retrospects and intraoperts - dons : P. Van Moursel (dir. publ.), p. 69-90.

Orman, A. 1982h. a The non-moderal kinedom of Kokka: a means for a better understanding of the administration of the medicial kingdom of Dongola », dans : J. M. Flumley (dir. 44411 1997- - 195-107

Onino, P. 1974a. Madegoccer, Jer Cornores et le sud-overt de Locian Indien, Aminasari Université de Madagascar, Centre d'authropologie culturelle et sociale. Onion 9 100th - La Mouse Aca de Footos Indias et la pershapet de Madaguera - dans -

Assurance des more de l'ordas Judem Ats.-en-Percente. CERSOL n. 197-221. Omina, P. 1963. « Les Andriambahouka malraches et l'héntage indonésses », dans : F. Rauses

(dir. publ.), p. 71-96. Child et Bab. A 1982. Les dimonnades à tropes les courses peules en Mancionele mémoire. Université de Puris I. Orange, P. 1966. - The Anglo-Gambian stone circles expedition - WAAN, 4, p. 8-18.

Ozzone, P. 1969. » A new archaeological garvey of He », Orks, nouv. sér., 1, p. 28-45. Ozanne, P. 1971. « Ghona », dans : P. L. Shinnie (dur. meb)...), p. 36-55.

Pagha, N. 1976. Le commerce au Magineb du 27 au 2014 siècle, Tunis, Faculté des lettres de Tonis Pacheco Pereira, D. 1956. Esmeraldo de Sita Orbis. Che occidentale d'Afrasse, du Sud marocam

su Gabon, tend. R. Meury, Bittau. Painter, C. 1966. a The Guara and West African biscornell reconstruction v. GNO. 9, p. 58-65. Palmer, H. R. 1908. « The Karo chronicle », JRAI, 38, p. 58-58. Palmer, H. R. 1928. Sadonese moreover: being multily translations of a number of Arabic management

relacing so she Central and Wessern Suday, 3 vol., Lagon, Imprimerie officielle, relator, h. Londres, 1 vol., Frank Cass, 1967 Palmer, H. R. 1928-1929, a The Central Sahara and the Sadan in the XIIth century v. J. Afr. Soc. 28, p. 366-376.

Palmer 18 D. 1936. The Rooms Salams and Sadar Landers Marray. Pannets, C. 1945. - Quatro stele munulmane peciso Uogher Hanba nell Endorta », Souli emperi secold de C. Conti Borriot, Borne, Intrate per l'Oriente, p. 3-6.

Paret. R. 1924. Sing Say Din Did Yezon, est grabitcher Volksroman, Hannyre, Lafare. Pariture, R. 1988. a Richerche nel bassos dell'Amon Adalis s. Aportus Publical ner Cana della

Accademia Nazionale dei Lister, 18, p. 438-572. Party, V. L. et Varm, M. E. Edw. enith.) 1975. War, sechnology and covers in the Middle Fant. London Otto

Peace, F. R. 1920. Zacobber, the island metropalis of Ecotors Africa. Londres, T. F. Utwin. Pellat. C. 1953. Le milira bazrira et la formation de Gâhiz, Parix, Maisonneuve. Pellat. C. 1963. a Les esclaves-chameuses de Gábiz ». Anthor. 10. p. 121-147.

Paties P. 1959 a Caretriorry dans : P. Pellon, Notes on Marco Polo, vol. I. Paris, Interimente nationale, n. 993-603 Pervira, F. M. E. 1899. Historia das mortyres de Nagran, vendo eskispica, Lisbonac, Impresto

Darks, M. 1951. La podrie andolosse en enthe electione de recubele. Paris, Maisonneures.

Perner de la Bathie, H. 1926. Biogéographie des plantes de Medagascar, Paris, Éditions ocueraphiques, maritimes et coloniales. Perruchon, J. 1889. « Mistoire des guerres d'Arnéu Sion, roi d'Éthiopie », JA, 8º sér., 14, p. 271-363, 161-493. Permitten, I. 1931. Les chromanes de Zar'a Ya'enth et Ba'eda Marutes, mis d'Éthionie de 1614. à 1478 Paris, Berillon

Perruchou, J. 1894. « Notes pour l'histoire d'Éthiopie », RS, 2. p. 28-93. Person, Y. 1968-1975, Samori, and physician dyals, 3 vol., Daker, IFAN.

Person V 1071 - Ethnic recomment and application to Hoper Galaca rises the Elizabeth century », AHS, 4, 3, p. 669-689. Person, Y. 1972. « Les Mandasgues dans l'histoire » (étude présentée à la Conférence sur les études manden), SQAS, London, Person. Y. 1961. a Neural Musco Manadu et la fin de l'empire du Moli a, dans : Le col. le persole

et l'éceir, vol. 11, p. 613-654. Parizmoier, N. 1978. - Die atlastische Sahara, der Mensch Zwischen Wüste und Ozean v. dans : R. Kuper (dir. publ.).

Barellob W 1960 - Al-Abour - done: U A P (6th et al (4th mild) in 195 Philipson, D. W. 1968. « The Early Iron Age sate of Karwingsbee, Lucata v. Azenia, 3, p. 87-

Phillipson Pt W 1070's a bloke on the later mobilities radiocarbon changeloss of eastern and southern Africa v. IAH, 11, 1, n. 1-15

Phillipson, D. W. 1970b. a Excavations at Twickenham Road, Lucaka v. Azawie, 5, p. 77-108. Philipson, D. W. 1971, a An Early Jean Age use on the Lucius Rever, Kaoma District, Zarabia v. ZMJ. 2. n. 51-57.

Phillipson, D. W. 1972. « Early Iron Age sites on the Zambian copper belt », Azavás, 7, p. 93-

Phillipson, D. W. 1974. a lens Age history and sechaeology in Zambia v. JAH. 15, 1, p. 1-25. Philippone D. W. 1975 - The chronodons of the less Ass in Bonto Africa - 1411 16 3 in 131-

Philipson, D. W. 1976a. The prehittery of eastern Zarchia, Nairobi, British Institute in Eastern

Phillipson, D. W. 1976b, a The Early Iron Age in eastern and southern Africa: a critical recognital v. Azerre, 11, o. 1-23 Phillipson, D. W. 1976c. « Archaeology and Bastu linguistics », WA, S, p. 65-82.

Phillipson, D. W. 1977a. The last prehimity of easiers and southern Africa, London, Heinerman. Phillipson, D. W. 1977b. « Zambian scalgrove on historical evidence », dans : K. Mubriara (dir. publ.), p. 85-88 Phillipson, D. W. et Fagan, B. M. 1969, a The dates of the legenthe field burdle at JAH, 10. 2.

n. 199/204 Series L at Mark 1 1979, African resolut Learner province and descen Learner Besith Montana Publications.

Pirulevakava, N. V. 1960. 1961. « Les represents rocisses à Nediran au début du VP siècle de l'être chastlesse v. JESMO, 3, p. 113-130 : 4, p. 1-14

Restriction, N. V. 1969. Recent out des Wesen nach Index, Bertin, DAW. Pipes, D. 1980. Sloves, polifiers and Islam: the general of a military ayriem, New Haven, YUP. Parcage, H. 1937. Mahamar et Charlessone, 4º 6d., Paris, Alcan,

Burdey, J. M. 1930. - Some examples of Christian Nation and from the exposurement Con-Drice v. date : E. Diekler (dir. mohl.), p. 129-160. Flumley, J. M. 1971e. . Pre-Christian Nubsa (23 B.C.-535 A.D.) : evidence from Quar librim .. Engles et travaxx, 5, CAMAP, 11, p. 7-24.

Harriery, J. M. 19716. a The stelle of Marcance, hishen of Farm a. BMNV, 11, p. 77-84. Planeley, J. M. 1975a ... The Chessian period in Case library seme notes on the MSS finds at dans a K. Michalowski (dir. publ.), p. 101-107.

Plumley, J. M. 1975h. The scrolls of Bishon Timushoos, London, Fourt Evaluation Society. Pluretey, J. M. 1978, a New York on the Experience of Discounce. Fooder authorises in 231,141. علىرفرانا Phandre J. M. (day 1984). 1985a. Nation statics: Proceedings of the Supercolous for Nation

pacture, Schoyn College, Cambridge, Warminster, Aris & Phillips.

Plumbey, J. M. 1982b. «The Chrotists period as Nabla as represented on the site of Oser Ibran ».
dans 1.9. van Moorred (dr. p. p. p. d.), p. 99-110.

Plumbey, J. M. 1982c. «New evidence on Christian Nubis in the light of recent excavations », NC.

1, p. 15-24.
Plantky, J. M. 1983. « Quar Ibrian and the Islam », Étuder et rouvaux, 12, GAMAP, 24, p. 157-710.

Pfentley, J. M. et Adarss, W. Y. 1974. « Quel livins 1972 », JEA, 60, p. 222-238. Flumby, J. M.; Adams, W. Y. et Cowfoot, E. 1977. « Quel livins 1976 », JEA, p. 23-47. Fontier, J. 1965. « Distrates écologiques et défongraphques de la muse en jales des Protoculai-

guches », Tainha, 1, p. 61-82.

Poles, J. 1960. « Feedils d'un quartier de Tegalacous. Urbanisation, architecture, utilitation de l'espace construit », thèse de 3º cycle, Universaté de Paris I, exemplaires dactylographes.

Poles, J. 1985. Technosis IV ; Recherches sur Acodégicos. Polallé d'un quartier : urbanisation.

Pointed, B. C. et Hill, C. P. (die, publ.) 1989. Language in Tanzana, Londres, I.Al.
Fomezaneza, N. 1982. "The loanguage of Christian paintings of Nabia v., dans | J. M.

Plansky (dir. publ.), 1982a. p. 196-205.

Poncer, C. 1954. « L'évolution des genres de vie en Tunisie », CT, 2, p. 315-323

Ponces, J. 1967. « Le myste de la "canssrophe" kinierne », Annaics ESC, 9-10, p. 1999-1120. Poponic, A. 1976. Le révoite des esclares en Eng. su savon sécle, Paris, Grustnes.

Poporic, A. 1976. Le révolte des solutes en lang au mitte sircle, Paris, Grustines. Pontres, A. 1970. « Viciles agricultures déficaines avant le XVP siècle. Berceaux d'agriculture et cestres de variation », LT, 5, 9-10, p. 489-507.

Possamky, M. 1964. « Batta genesis », UI, 25, 1, p. 86-92.
Founday, M. (dir. publ.) 1966. Probabe to East African hadry, Larahta, OUP.
Founday, M. 1971. « Olivar and the original of West African trade », AO, 11, 2, p. 131-125

Fossensky, M. 1971. - Ghana and the origins of West African trade -, AQ, 11, 2, p. 111-1 Possensky, M. 1973. - Aspects of early West African trade -, WA, 5, 2, p. 149-162.
Fossensky, M. 1976. - New trafficarbon dates from Ghana -, Sankida, 2, p. 60-63.

Possansky, M. 1977. - Brain casing and its estecodomic in West Africa », AAH, 18, 2, p. 287-300.
Possansky, M. 1980. - Some reflections of a temporary nature on towns in general and on Begins, Ghusa: in restricture, a dam. A driven Source 100, Collections on indevensa of from towns.

University of California, Los Angeles

Fonsanky, M. et McEntolis, R. J. 1976. - New radiocarbon dates for northern and western Africa »,

JAM, T. Z., p. 161-195.

Pouvels, R. C. 1978. "Testh-corrusy settlement on the East African coast: the case of Ozemaisar/lumi iii connections », Anonos, 9, p. 60-74. Priddy B. 1972. "Potters treadstors in Glaura, their significance for the archaeologist », étude

potagrate da us activates to Capatoment of Archivology, University of Chara, Legon a compotagrate da us activates Department of Archivology, University of Chara, Legon a compatives regregatified.

Prins, A. H. J. 1996. « Uncertainties in constal cultural history. The "Ngolawa" and the "Mitped" »,

TIGS, 52, p. 305-231.

Procope, ed. 1876, «De bello peruco», Dessando, Sprindon et Gavrill (ed.), Matrija voju rénden Spersseu, Keiga I. S. Peterburgskago, Akad. Nauk; ed. 1954, History of the noar, Books I and II. Itatu et Irad. de H. B. Denime, Londres

f and IL, teste et tead, de H. B. Denning, Lendres Prott, A. 1985 = Notes are les Bosseand «. BIFAN, 7, p. 47-53. Prott, A. 1993. Let languer mondé-sud du groupe Mono-Base, Dokas, IFAN, mémoires de l'IFAN, et 29.

er '26.
Prost, A. 1981. « Les Mandé-sud en Afrique occidentale », dans : Le sol, le parche er Pérès, vol. 1, p. 333-359
Prosin, L. 1981. » Busking technologies in the West Afrique sur-aroub », dans : Le sol, le parcie

Frusien, L. 1981. – Banking reclassropes in the west African structure, a data. Let so, in power of l'écon, vol. 1, p. 227-285.
Puglisi, G. 1953. – Le ciserne di Dahiki Chebis e di Adul nell'archipelago delle Dahiki ». Bellinino di Bank Biologii (Astrono). L. p. 53-78.

3rd Intern. Congress of Ethiopian Studies, Addis-Abiba, p. 15-47. Payguadena, O. da. 1966. « Une carte des chars à bands révèle les rapports trois fois millénaires entre le Marbreis et le Soudan ». Archéoloria 3. n. 37 et suiv.

Quéchos, G. et Roset, J. P. 1974. « Prospection archéologique du massif de Termit (Niver) ». Calders de l'ORSTOM, sér. Scien. huve., 11, 1, 1974, p. 85-104. Quennell, P. 1928. The book of the morwelt of India, Londres, Routledge

al-Robi' ibn Habib. (S.l.n.d.) Mossed.

Radimilabo, C. 1990. Archéologie de l'Andrew. Commission à l'écude des phases de peuplement. Antananacivo, Centre d'art et d'archéologie.

Radunitaly, C. 1981. « Archéologie de l'Androy », RPC, SS. p. 62-65. Raison, F. (der. publ.) 1983. Les souverains de Mudagascor. L'Atimire soude et ses résurgences contemposaiser, Paris, Karthala,

Rakoto Rastimamonas, A. 1940, e Tache ninnessaire et origine des Maleaches », thèse de triences, Elementisi de Baris respue sechronologique n. 5.130 Ralaimihoutra, E. 1948, « Vanimba et Hova à Madagascar », Revue de Modagascar, p. 35-48. Ralamihoura, E. 1966. Houses de Modarancas, Antaranariyo, Société maleurha d'édition. Ralaimétoatra, E. 1971a. « Le contexte et la signification du terme Vazanta dans l'histoire de

Madesaccae - BAM 47 a 161-164 Publishbatta E 107th a Elifonati de carcalisance des costo Milanches a RAM 40 1 n 20.

Ralaimboatra, E. 1974. Étapes successives du peoplement de Medagascor : relations avec l'Asse du Sad-For Poster fading of PARAMIC Astronomous propagately

Parada A M 1935 Billioner on Frenchesper relations on Libra Topole Reserved D. 1983. Administration of technique assumets date in Sal malayshe's travers and foote à orderes de 3P siècle », EOIT, Paris/Tuléur, S. p. 81-110 Ranguard, D. 1985, a Culture marérielle arcierne à Madazancar : contribution des para tiperation

de l'océan Indien dans le mouvement des idées dans l'océan Indien occidental », dans : Acure de la Table ronde de Sano-Denir (25-28 non 1962). Sant-Denis, La Réturion, n. 113-125 Resurred, D. 1986. Favoregouvera, site ancien des Hauser Terres, Paris, CRA-Karthala.

Rasheed, S. 1973. a Siana side under the early Abbouds at these de decorat indicite. University of St Anderes Bassart, M. 1972. v. Visaces de Paria, paractéristiques et évolution stylistique a. Énuér et traveur

6, CAMAP, 13, p. 251-275. Rassart, M. 1978. « Outdigues considérations sur les rapports étérestiques et stylistiques entre l'Écrose copre et la Noble chrétierne », dans : A. Destrée (de. mill.), Mélaners Armand Abel, Lewis, Bull, vol. III. p. 200-220.

Rattray, R. S. 1923. Asharri, Oxford, Clarendon Press. Rattray, R. S. 1922. Rolleian and Art in Ashani. Onford. Clarendon Press.

Revelousons: 1937. Firekesase no fileno no na aquatra molecury (Dictionnaire encyclorédique maleschel, Amassanarren, Fiainana, Raverenu, A. 1981. Le M'aub, une leçon d'architecture, Paris, Septimol. Ravisé. A. et Thiream. G. 1978. « A propos d'une clochette trouée à Sonnes-Rass (fleure

Strebull a NA 150 n. 51.50 Repositionalizary, C. 1960. a Le neuplement de Mudicasons : tenestive d'insproche », dans : Unesco. 1000 - 01.100

Reinand, J. 1836. Invasion des Samarins en France, Paris. Remarket, F. 1213. Historia Patriarchetian Alexandriananan Incohiteran Para Rev. G. de. 1972. Les invasions des Sarratios en Provence nendont les 1922, 157 et av meiles, 2º éd.,

Revenues M. 1942 a Fouilles de manuments funéraires de type "chauest" à Abairesa (Housse) ». BSGAO, Al. Fase, 214

\_\_

Reygsase, M. 1950. Manuscenti funérower préalemques de l'Afrique du Nord, Pans, Aris et attieres graphiques.

Richards, D. S. (der. publ.) 1970. Islam and the trade of Asia, Oxford, Cassiner.

Rightmare, C. P. 1970. « Iron Age skulls from southern Africa re-assessed by multiple ducriminant.

nnigais v. AIPA, 33, 3, p. 147-168. Revallain, J. 1980. « Le sel dans les villages côtiers et leganaires du Bas-Dahomey : sa fabrication.

excession, e. evel. « Le su caus ser vitages course et lagarazines da Bas-Dahomey : la fabrearior, la place dens le circuit de set afracian. », ALA (46:11 : 1 Haoine); 3, p. 81-127. Rezistac, U. 1958. « La pecula de Abé Milyáján, N. b. R. e necuesta di une studio pur completo uni meri mismi de vecchi l'impressable. », Alex XXV Corne, Inc. Co. n. 316, 318.

Robert, D. 1966. « Staturere autheoporacephe da site de Tepfaso au (Mauritanie crientale) », NA. 112, p. 142-143.

Robert, D. 1998. « Les fourilles de Tugdisoust », JAH. 11, 4, p. 471-698.

Robert, D. 1990. « Les fouilles de Tegdocus », AAH, 11, 4, p. 471-464. Robert, D. 1960. « Une "concession médévale" à Tegdocus : implanation évolutive d'une utilité d'habitation », thère de 3º cycle, Université de Paris I, deux exemptaires dactylographits, 2

d'habitation », thète de 3º cycle, Université de Paris I, deux exemplaires dactylographies, 2 vel. Sesa publié sous le tree Tegéonie V Rechrecker sur Acuségébur Robert, D. Robert, S. et Desirie. 1. (du publi. 1970. Teachquart, Vol. 1.: Rechrecker our

Ansaloghott, Paris, Arts et relaters prephispers.

Robert, D.: Robert, S. et Seucon, B. 1976. « Rocherches archéologiques : Tepdanon-Koambi-Saleh », AIMRS, 2, p. 53-84.

Robert, S. 795. « Archéologie des sons urbains des Hodh et problèmes de la déscriptions au

Robert, S. 1976. « Archélogie des nors urbains des Hodh et problèmes de la désentification au Maryon Age.», dans : Colinquer de Nosalechou, p. 46-55.
Robert-Cheleix, D. 1989. Togdanut. - Vol. V. Berhenhas no Assataghost. Une concenion médic-

rate, implementes es d'evolution d'aire unité d'Addraisse, Paris.

Robert-Chairie, D. et Sognane, M. 1983. « Une infourrée métallagique ancienne sur la rive
manifisatione de fluvier Sofrigal », dans : N. Echael (Gr. 5061.), p. 43-62.

Roberts, R. 1908; Des Favolies, Science and Extrects on Koran, Lesping.

Robey, T., 1988, e Mpurchangeni a late from Agr site on the Natal south coast v., ANM, 24, 1, p. 147-164

Robinoux, C. 1967 - L'Islam uur Comores, une dude d'histoire culturelle de l'île d'Asieum v.

dates 1 P. Verins (dis. polis), p. 36-56.
Rebirnen, K. R. 1958. « Four Rhodesian Iron Age sites : a brief account of strategraphy and

Sinds v. Occ. Pap. Neco. Mac. Sile. Rhod. JA, 32. p. 77-119.

Roberner, K. R. 1966a. "The Leopand's Kepje Culture, its position in the Iron Age of Scribera Rhodesia v. SAAB, 21, 81, p. 5-51.

Roberner, K. R. 1966. "The Snois cares, Loreagandi district. Rhodesia v. Proc. Trans. Rhod.

Robenson, K. R. 1966b. « The Simis cares, Lorsaguedi district, Rhodesia », Proc. Trans. Rhod. Sci. Art., 51, p. 131-135.
Robenson, K. R. 1966c. « A positivarary report on the recent archaeology of Ngorde, northern. Mohrn. », JAM. 7, 2, p. 199-188.

Millarn v. J.A.H. 7, 2, p. 169-188.

Robinson, K. R. 1988 - An examination of five Iron Age structures in the Umguza valley, 14 miles meth of Balawayo, Rhodolas v, Arasthia (Blood), 3, 35, p. 1-21.

Robinson, K. R. 1980, 7s. Iron Age in the Studyers Leke area of Mallard, Zombo.

Robinson, K. R. 1973 The Iron Age of the upper and lower Shire, Maloni, Zomba.

Robinson, K. R. 1975. \* A none on the spread of early Iron Age certains in Maloni », SAAB,

31. n. 16-175.

Jl. p. 16-175.

Rodroen, M. 1969. Melyseen, Paris, Ed. da Seat.

Rodroen, M. 1991. Melyseen, Paris, Ed. da Seat.

Rodney, W. 1971. a Decordination of the Mann invasions of Sierra Leone », JAH, 8, 2, p. 215-246.

Rodning, W. 1977. a Pie Kranikland of dumichen Naturameter-housean 1988, 1980.

Rodziewicz, M. 1972. - Die Keramikhande der deutschen Nabsenumernehmungen 1988-1999 », Art. Ant., 4, p. 643-713.
Rosenberger, B. 1970a. - Les veriles exploitation menères et les anciers contres métalhapiques de Marce », RGM, 17, p. 71-107; 18, p. 59-102.

Rouenberger B. 1970 S. « Tambalt, cisá minière et caravanière ped-salvarienne, xe-vave siècles », HT, 11, p. 103-136. Pour I P 1976 a Cardinina discussors au Sabara derois di 000 am a Renur de novembre physique et de géomorphologie dynamique, numéro spécial, Paris. Roset, J. P. 1983. « Nouvelles donsées sur le problème de la néolishisation du Sahara méridional : Alt et Téafré su Niver ». Cahiers de l'ORSTOM, série Géologie. 13, 2, p. 119-142. Rosso, J. C. et Peritmaire, N. 1978. « Amen cognifiers du linoral atlantique salumen », BMAPM.

22 n 79.118 Routinanta R 1977 « Innovemble des nersonness historieurs sur les reintures de Foras ». dans: Ender et traveux, 6, CAMAP, 13, p. 195-316. Rostkowska, B. 1981. - Classical traditions in Christian art of the Nile valley ». dans : M. Malett

et R. Scott (dir. publ.), Broanden and the classical tradition. The University of Birmingham thirteenth spring symposium of Byzontine studies, 1979, Birmingham, University of Birminstom, p. 149-154. Bouthranks, B. 1962a. Nobadian paicsups: persons state of investigations v. NC, 1, p. 283-394.

Rosthowsky, B. 1982b. - The title and office of the king's mother in Christian Nahia - AR. M.

Roster, G. 1967. Die Stellung des Negers in der islamisch-arabischen Gesellschaft bis zum XVI. Det Born Rouges, G. 1923. Le roman d'Assar d'après les anciens states arabes, Paris, L'édition d'act.

Roux, V. 1980. « Cucilistion climatique et néolithisation : la pêche », Cohove du CRA, série Whiteier 1 n 3.58 Rosentroch, M. 1984 - Licoso Furo, Literate et signification politique e, thèse de doctores de

3º cycle, Université de Paris VII Byder, A. F. C. 1969. Benin and the Europeans, 1485-1897, Londres, Longman. Buckmans, J. 1956. Le personnes des chrégoss himanies au ve sièrie, biamiral, Noderlands

Historisch-Archaeologisch Institust in het Nabile Oostes. al-Sahi", Abd' l'Hasso, 1958, al-suzzoni, Le Caire.

st-Sabi', H.M. 1964. Rustre dir al-khilds, 6d. per M. 'Award, Barded. ne Saldi. A. Voir Toletta of States

Sublins, M. 1972. Story Age comprairs, Londres, Tavistock. Saison, B. 1979, a Facille d'un cuartier articonal de Tradacont », 2 voi., thèse de doctores de

I' cycle. Université de Parts I. exemplaires ductylegraphies. Salson, B. 1981. « Azoni, archéologie et husoire en Adrar mauritanien », RPC, 55, p. 66-74. Saison, B. (a parsitre) Tepdassus. Vol. VI : Recherches sur Acadeghost. Fossile d'un quarter

armanes, Paris el-Salaul. 1954. Al-Jushid N-Akhhar al-Maghrib al-Akat', 2º éd., Combianca, Al-Die el-Esydis. Subbre. J. F.: Person. A.: Barry. I. et Fontes. P. 1990. « Premières datatione de turnalist perintamiques un Mail : site mégabilisque de Tredidarou ». Compres rendos de l'Académie

der reference, 291 (D), 12, p. 911-984 Soffirm, D. 1967. Shir Noyand &. Rabell, Bardad. al-Surely, F. 1971, Theorem al-Zandi, F ed., Bewoods

Supercotte, F. 1000 - Un side-refereire à l'unese de l'arbetter d'endants - thèse de doctorat inédite. Université de Paris III. Sandebranky, R. 1921, a Karako, an Early Iron Age ute on the Okayango they. South West

Africa », SAJS, 69, p. 325. Sanders, E. R. 1969, a The Hamilia bynothesis, its oneis and functions in time-perspective v. IAM. 10. 4. n. 521-532

Spanels, L. O. 1976 a The origins of electrolism in West African Idam v. JAH. 17, 1, p. 49-72. Soneth, L. O. 1979. The Jakhanke. The history of an Itlamic ciercal people of the Senegambia, Lendres, IAL Suntarem M. F. de B. 1842. Mosive nor André Alvarer d'Almado et la description de la Gamée.

Paris, Restrand Sapir, J. D. 1971. « West Atlantic : an inventory of the languages, their neuro class systems and consequent alternation + dans : T. Sebeok (dir. rabl.), p. 45-112. Suspect 1 1949 a Les énissèes emples de Guo », Al-Andolos, 14, m. 123-141.

بثرداما

Sáve-Söderbergh, T. 1970. « Christian Nubis. The excevations carried out by the Scandzravian joint expedition to Sudance Nubia », dans: E. Dinkler (dz. publ.), p. 219-240.
Scandon, G. 1970. « Eucavarien as Kare et Witz: A profiningary report. I. v. IEA, 56, p. 29-57.

Sandon, G. 1972. « Eccavations at Kair el-Wizz. A preheninary report. II », JEA, 35, p. 7-42.
Schacht, J. 1950. The oxiging of Muhammadan jurispractorse, Oxford, Clarendon Press.
Schacht, J. 1954. – Sur In diffusion des formes d'architecture religiouse musulmane à travers le Sahara », TRES, 11, p. 11-27.

Schacht, J. et Bowerth, C. E. (dir. publ.) 1974. The legacy of Islam, 2º éd., Oxford, Clarendon Press.
Schapera, L. 1970. Tribal innovators: Tawara chiefs and social change, 1793-1940. Londons. Athleon

Press.

Schmidt, P. 1975. « A new look at interpretations of the early fron Age in East Africa », HA, 2, n. 127-136.

p. 14. \* 1978. Historical archaeology: a structural approach to an African culture. Westport, Casact, Grecawood Press.

Schmidt, P. 1981. The origin of iron sawthing in Africa: a complex technology in Tenzania, Providence, R.J. Brown Univensity, Research Papers in Archaeology, nº 1.
Schmidt, P. 1997. Selber fontainer, analysis to Osiba, a. A.E. 7. o. 197-122.

Schneider, M. 1999. « Sièles funéraires de la région de Harar et Dahlak (Éthiopie) », REL 37, 2, p. 339-343.

Schneiders, D. 1994. « Forests of words : early perfortant bisopy in facustrine Rest Africa. oz.

Scheenbrun, D. 1984. « Forests of words: early agricultural history in lucustrine East Africa, ca. 1000 B.C. to ca. A.D. 1000 », dusfe présente à un sérmaine, University of California, Los Argolies, mars 1984.

Scheff, W. H. (trad. popl.) 1912. The periphis of the Erstivators pee, Londres New York, Longman/ Green. Schries, C. (dis. publ.) 1984. Pass and present in human-gotherer studies, New York, Academic

Perss.

Schaban-Engelschall, K. 1967. Arabitche Bezoche assalterunter Reuender und Geographen der Motelathers über die Völker der Sohars, Betlin, Abh. u.Bet. d. atsatl. Museums für Völkerkerder Sohars, Betlin, Abh. u.Bet.

Dresden, Bd. 27. Sebest, T (dir. publ.) 1971. Current trends in ligatorics, vol. 7. Bioemingson, Indiana University Press.

Selignan, C. G. 1930. Races of Africa. Londres, Bitterworth. Selignan, C. G. 1935. Let roces de l'Afrique, Paris, Payot.

Semano, K. I. (de. publ.) 1980. Idam and the rurdered West, Albury, University of New York Press.
Semonia, P. 1964. «The Alsocavid movement in the western Suda» », THSG, 7, p. 42-59.

Sergov, B. 5972. Accion and vertical Ethiopia hazary in I/O, 7, p. 42-97. Sergov, B. 5, 1972. Accion and vertical Ethiopia hazary in I/O, Adda-Abbb, United Princess. Setuma, L. van. (de. publ.) 1985. African presence in early Ania, New Beauswick, Transaction

Books.

Severus ibs ai-Mickella\*. 1904. Hissorie Parnirobanum Alexandrosovum, [CSCO, Script, Arab., str. III., vol. IX], 6d. par C. F. Seybold, Beyeouth, Universitá St Joseph.

Seytou, C. 1977. Bibliographic generale da monde pest, Numey, IRSH, Etudes nigerienses, 43.

ASSMIT! 1933, Attal at Ulerus, vol. 4, Le Caise.
Shaw, C. T. 1944, « Report on excavations carried out in the cave known as "Bovampea" at Abertii.
Shaw, C. T. 1944, « Report on excavations carried out in the cave known as "Bovampea" at Abertii.
Shaw, C. T. 1944, « Report on excavations carried out in the cave known as "Bovampea" at Abertii.
Shaw, T. 1940, « Excavation on the both Elwa, satures have lived in testing report », Man, 60, p. 161.

164.
Show, T. 1961. Encousion at Down, Edimbourg, Nelson.
Show, T. dir. mid-1 1966. Lectures on Nicerum prehitters and archaeology. Budge. Dadan

Share, T. (dir. publ.) 1909a. Lectures on Nigerian probiniory and archaeology, Budae. Dudan Undersity Press.
Share, T. 1968b. a The late Stone Age in the Nigerian forest a., does : Acres P\* Coll. Intern. Archiol. Adv. p. 364-375.

Show, T., 1970. Igbo-Ukwa: an account of archaeological discoveries in easiern Nigeria, 2 vol., Londres, Faber & Faber.

Shao, T. 1973. A note on trade and the Torede because \*, WAIA. 3, p. 23-238.

Shaw, T. 1994. \* Hanters, gatherers and first firmers its Word Africa \*, document preparé pour la coefferne finishée \* Hanters, patherers and first farmers couling Europe \*, tenue à l'Université de Lédeoure.

FUniversité de Lédeoure.

Shaw, T. 1975. \* Those ligho-Universational dates : facts, fictions and probabilities \*, IAH.

1 Université de Lécesser.
Staw, T. 1975e. « Those Igho-Ukwu saésocarbon dates : facts, fictions and 16, 4, p. 503-517.
Staw, T. (der. publ.) 1973b. Discovering Nigeria's past, London, OUP.

Staw, T. 1977. Uncorthing Igho-Ukwa. Itsidam, OUP.
Shaw, T. 1978. Nigeria. In uncleased good and early history, Lendres, Thames & Hodson.
Shepherd, 1982. • The earliest Swinbla: a perspective on the importance of the Consecol

Shepherd, G. 1982. \* The earliest Swishills: a perspective on the importance of the Conscol blands, in the south-west Indian Ocean before the rise of Killwa \*, drade protection à la conférence intrastée \* Swishill taggazge and acciery \*, Londres, SOAS, aven 1982.

Shinnie, P. L. 1964. Medicual Nutrie, Khartoura, Sudan Antiquities Service Museum Pamphles, 2. Shinnie, P. L. 1964. Medicual Nutrie, Khartoura, Sudan Antiquities Service, Occasional Paper, 7

Shineke, P. L. 1995. "New light on medieved Nubbs." IAH, 6, 3, p. 265-273.
Shineke, P. L. 1976a. "The entiree of necieval Nubbs and its impact on Africa.", dans: Y. F. Haum (dir. path.), p. 124-122.

Shienie, P. L. (dir. publ.) 1971b. The African Iron Age. Oxfoot, Circendon Press.
Shienie, P. L. 1974. Multilityoolism in medieval Nubin., date: A. M. Abdalla (dir. publ.), p. 44-47.

Shinnie, P. L. 1975. « Eucovations at Debeus West », dans : K. Michalowski (dat. publ.), p. 116-126. Shinnie, P. L. 1978e « Christian Nuble », dans : J. D. Fage (dir. publ.), p. 556-588

Shirini, P. L. 1978b. «Trade in medieval Nobia», dans: Ender mahrener, p. 253-264.
Shirini, P. L. et Chulick, H. N. 1981. Ghazah. A monatory in the northern Sudan, Kharttuan, Sudan Artigaines Service, Octational Paper, 5.

Shinrie, P. L. et Shrone, M. 1978. Debeiw West. A medieval Nubbin soon. Warmingter, Aris & Philips.
Simonds, N. W. 1962. The reduktor of the honorar, Lendres, Lengman.
Simon, H. 1966. «Le inditione betiber data l'Alfrage anneene », RHPR, 26. p. 1-31.

Santia, P., J. 1906. \* See justoure ordere out in Justine and months of the street in their fron Age in Zimbabwe and Mozambique », dama: 10th Proc. Cong. Union Int. Scient. Probabit., Proc. 10th June 2015. Science Villand, pp. 64-65.
Sindale, P. J. J. 1902. « Chilmone on early trading die in constrout Mozambique », Patherane 23.

p. 150-164.

Smith, A. 1970. 

Some considerations relating to the formation of states in Hazzaland », JHSN, 
5, 3, 9, 279-346.

Smith, A. 1971. 

The early states of the Central Sudan », date: J. F. A. Alini et M. Crowder

Smith, A. 1971. • The early scares of the Central Sixton •, data: 1. F. A. Ajoşi et M. Crowder (dir. pols), p. 158.001. Smith, A. 1972. • The legand of the Selawa •, document de séminsire indút, Ahmadu Bello University. Smith, A. B. 1975. • Radionarbon dates from Bosompru Cave, Abroli, Ghana •, Proc. Problit.

Smith, A. B. 1975. « Radiocarbon dates from Bosottpus Cive, Abeoff, Ghana », Proc. Probit Sex., 41, p. 179-182.
Smith, R. S. 1969. Kingdown of the Yoradu, Londres, Methans.
Smith, S. 2964. « Events in Arabin in the 6th century A.D. », BSDAS, 16, p. 425-468.

Sucorden, F. M. 1970. Bischt in Artispury. Ethopastus is the Greeco-Roman expensesce, Cambridge, Mass., HUP.
Solhaim, W. G. III. 1965. « Indonesian nature and Malagasy origats », Taloha, 1, p. 33-42.
Super, R. C. 1967. « Kwale : an early less Age site in south-eastern Kenyu », Annus, 2, p. 1-17.

Soper, R. C. 1967. « Kwale : an early fron Age site in south-castern Kenya », Acasta, 2, p. 1-17.
Soper, R. C. 1971. « A general review of the early fron Age in the southern half of Africa », Azania, 6, p. 5-37.
Soper, R. C. 1982. « Banta expansion into eastern Africa archaeological evidence », dans : C. Elseet

et M. Possamky (dr. publ.), p. 223-244.

بليقاقا الم

Southall, A. 1954. « After tradition and its historical significance », UI, 18, p. 137-165.
Spear, T. 1978. The Keyn complex. A liceory of the Mijkirsuks peoples of the Keyna Court, Nairothi, Keyna Libertune Bureau
Spear, T. 1932. The Shrival if Sundtill traditions. Calture and bistory v. challe oricentic à le

Speer, T. 1952. \* The States in Swissin transitions, callium and Estingty \*, chade patienthe à la conference initialité \* Swissilis Language and Society \*, Cooffee, SOAS, avril 1982. Steming, D. J. 1999. Strasensh normal : a mody of the Woodsabe passeral Fishes of vectorn Barnaprovince, nombran regions, Nageras, Loaders. OUP.

province, norman region, Nigeria, Lobides, OUF.

Steprienckis, B. 1971. \* Provine sociale de l'alam au Soudra occidental sux XP+XVF societe », AB, 14, p. 35-38.

Stra. S. M. 1950. \* An Exchance of the Branniae concrete to the Flainid colich al Mulitz », Stra. S. M. 1950. \* An Exchance of the Branniae concrete to the Flainid colich al Mulitz ».

Stein, S. M. 1990. An Exbassy of the Byzardine conjector to the Flajmid collight of Mulier.
Byzardine, 20, p. 239-258.
Stein, S. M. 1990. Steinlin and Currenteurs v, dam: L'élaboration de l'éstoir, p. 99-108.

 S. D. 1901. • STREETS AS CURRENAMENT S. GARD: L'ANDONNOM de l'Estime, D. 99-103.
 Stevenson, R. 1956. • A sarvey of the phonesies and generatical structure of the Naba Mountain languages. AU, 40, p. 23-84, 93-15.

Inngages », AU, 40, p. 23-84, 93-115
Stevenson, R. 1971. – The significance of the Sudan in linguistic research, past, present and future », class: Y. F. Hanna (d.r. publ.), p. 13-25.

Scrwatt, M. H. 1979. «The sole of the Manding is the heaterland trade of the women Sodan: a linguistic and cultural analysis ». BIFAN (B). 41, 2, p. 290-302, Sugand, C. H. 1913. The last of Zinj. Londres, Constable, résuper. Londres, 1966 Sullman, N. 1972. « Un identificance compossouse de l'histoire de la Tusiner mide », HT., 13,

Stiffenn, N. 1972, « Un Hessignage comemposas de l'hissoire de la Tunise svide », 177, 13, p. 37-97, Solets, E., et Brown, R. (dir. publ.) 1966. The Zambrzian past, Manchester, Manchester University Political de l'accept

2003E., D. C. BERTIN, I. (SE, 1923.) 1956. The ZAVILLERIA PAIL, MARCHESTE MITTER Frest.
Smither, B. H. 1940. A Study in mediaval Nublan v, BSOAS, 10, p. 429-454.
Smark S. A. 1871. A March of Killer, 18AS, 20, p. 395-430.

Stoong, S. A., 1895. - Hastery of Kilen v., JRAS., 20, p. 205-430.
Stockmann, R. 192R. - Better and Biddeten v., Der Islam, 17, p. 258-279.
Stammerr, R., 1909. Archive resoung in Restoring and adjunctive review, Salahum, National Massure.

of Bholdwin.

Sandaron, L. 1974. America manage in consume and departed areas, santanay, retrieval resource of Bholdwin.

Sandaron, L. 1974. The exchange economy of per-colonial region Afron, Larders, House Surre-Chands. J. 1974. Let societés tradisionnelles en Africase troposale et le concept de rende

de production estarique », dans : Centre d'écades es de recherche marzure, p. 191-133. Satton, J. E. G. 1972. « New radiocurbon dates for eastern and southern Africa », JAH, 13, 1, p. 1-24. Satton, J. E. G. 1970. « Iron-working around Zaria », ZAP, 8. Centre for Nigerian Cultural

Satton, J. E. G. 1976. « Iron-weeking around Zaria », ZAP, 8. Centre for Nigerian Cultural Smales, Ahmenda Bello University.
Satton, J. E. G. 1972. « Radocarbon dotes for the Samons West ironworks », ZAP, 8, Addendam.
Satton, J. E. G. 1979. « Towards a less orthodox bistory of Houssland », IAH, 20, 2, p. 179-201.

Satton, J. E. G. 1994. « Aechaeology in Rwards and Baruton », book review, IAH, 25, 2, p. 223-223. Satton, J. E. G. et Roberts, A. D. 1998. « Usiness and as salt infontry », Anasia. 3, p. 45-86. Satests, B. K. et Dursett, R. E. (de. 1908.) 1998. West African colourd dynamics, La Haye,

Shantz, B. K. et Dursett, R. E. (dx., publ.) 1989. West African cultural dynamics, La Hay Mission. al-Suydel. 1969. Ta'rish al-Musiqis', Le Caire.

at-Tabari, Mahammad b Djork. 1329 de Brigne Taylo de Korde, Büllik, vol. XXX. p. 193 ; 46. 1879.1001, Amerika: Tababi aleusis in Prantiki. 15 vol., par J. M. de Gooje et al., Leyde, Bull. 46. 1952-1967, Trainik aleusis two-funds, par M. Alb 1974 Birklim, Lei et al., Edwards avel-make, par M. Alb 1974 Birklim, Lei et al., Edwards avel-make, par M. Alb 1974 Birklim, Lei et al., Edwards avel-make, par M. Alb 1974 Birklim, Lei et al., Edwards avel-make, Lei Cuire.

McTaham, Abb Dju'lar. 1999-1951/179 de l'Inégice. Mobbiegos al-Tabara. Le Cuire. Tabla, M. 1932, «Kaussuns et la milliterre appago I.», Étades d'orientaires décider à la redevoire de Lés-Provençal, Paris, Maissenauve et Larone.
Tabl. M. 1966. L'étanta médichée (1942-2000.009) Huyore policique, Paris, Maissanauxe.

Tubi, M. 1971 « Un nouveau fragment de l'hosoure de l'Occident musièmen (62-896/082-812). L'épopée d'al-Kahma », RT, 19, p. 19-52. Talbi, M. 1973, «Hérésia acculturación et carionalismo des Berbères burnasulta », dons : Acres du Premier congrès d'études des cultures médistranéennes d'inflantes erabo-berbere, Alges, SNED. n. 717-233. Talbi, M. (h parature). Enades d'Aissoire ifrigivenne

Targetin, M. J. 1977. Preliminary report on an archaeological survey in the Republic of Bostrooms.

Peterborough, Treat University. Tarrett, T. 1977. Church and mote or Edmonia. 1/29,1527. Oxford. Character Press. Tundas, B. 1982-1983 « Sites d'habitats anciens sur la rive musritanienne du fleuve Sénégal.

Pressitent reconsections a materiale de fin d'Années École nonnale contrience de Nousichest Ta'rith al-Faulth, 1913-1914. Texte et trad, de O. Houdes et M. Delafone, Paris, Leroux. Ta'villà al-Sudas. 1900. [Tarikh es-Soudan, par Abderrahmane ben Andallah ben Imram ben Amir Es-Sadal, trad. do O. Houday, Paris, Lorcox, Turrendeva, E. A. 1967. Responserable inferes y canadiany Africa recrys to ILA diffusion de

l'Islam en Afrique occidentale, xt-xvr siècles], Moscou, Nouka. TRUNIER, L., 1937. Algebra et husture des Peuls, Paris, Pavot,

Trader M. O. V. 1879. a Lass from 4 or antiferrories on the morthern adea of the Voedsfars Doors endencine de malarine inacto. University of the Warneterstand Tiplor, M. O. V. 1984. « Southern Transvasi stone valied uses ; a special consideration », data ;

M. J. Hall et al. (dir. publ.), p. 248-251. Tedeschi S. 1960 - Nore storiche softe inde Dablak a dans : Proc. of the Ind Japan. Conf. of Ethiopics Studies, Addis-Abebs, p. 49-74. Teserra da Mora, V. A. 1963. « Méthodos de navigacion et carregraphie nautique dans l'octen

Indien avant le xve siècle », Snolle, Lisboane, 11, p. 45-49. Terrano. 14. 1929-1950. Histoire du Marce. 2 vol., Casabienca, Atlantides, Terrana II 1601 - Construence d'une impaire bestère : le sile des Abancocides dans l'histoire

de l'Occident », data : Mélanger d'histoire du Movre Ann dédés à la mémoire de Louis Mafahan Bass 98'9F o 473.483 Francis H. Messié I. et Deserves G. 1917. Mossellet etchetches architeletiques à Marcelloch. Paris.

Thelwall, R. 1978. . Lexicostatical relations between Nahlan, Daja and Dinka -, dans : Environ mublemare, p. 265-286. Thebeall, R. 1982, a Linguistic aspects of greater Nulsan history a, dans : P. van Moorsel (de.

pobl.), p. 121. The periodus of the Erychropean are ILe périols de la mer Érythedel , wor G. W. B. Hussingford. 1980 et W. H. Scholf, 1912. Thilmans, G. 1979. « Les disques perforés en cérunique des sites proschisocriques du fleuve

Stotest v. NA. 162, p. 59-61. Thimans, G. et Descamps, C. 1974. « Le use mégalethique de Tiéliène-Boussoura (Sénégal). Fourlies de \$273-1974 v. RIFAN (B), 36, 3, n. 447-496. Tribune. G. et Devrance. C. 1975. e Le site mérabilique de Tiffrène. Brancours (Sérécolt)

Fouilles do 1974-1975 \* , BIFAN (B), 37, 2, p 259-306. Thilmans, G. et Descurros, C. (à nornitre) Propológicose du Séréest, vol. III. Thilmans, G.; Descarps, C. et Khavat, B. 1980. Protohussire du Séneral. Recherches archéologi-

ques. Vol. 1: Les surs mécalchiques. Dakes, IFAN. Thilmann, G. et Ravisé, A. 1983. Prosofustoore du Stodgel. Vol. II : Sonson-Born et les sues du Figure, Dakar, IFAN.

Thileses, G.; Robert, D. et Rooiet, A. 1978, « Découverte d'un franceut de potenie émaillée h Sinting-Rose (fleure Stedent) v. NA. 159, n. 59-61. Thomason P. at Manage P. 1951 - Companies de Smiller & Verselle Salab - BUEAN 13 m 416. 462. Thomassey, P. et Marroy, R. 1956 a Campagne de foudles de 1950 à Kounth Salch (Ghana ?) v.

BIFAN, 17, p. 117-140. Thompson, L. A. et Ferguson, J. (dir publ.) 1969. Africa in classical Autopoly. Buden, Buden University Press Thorhecke, A. 1867. Assorab, etc varirfordischer Dicher, Leutzie.

يلافرانا

Tibbets, G. R. (der. paid.) 1971. Areth nanopsison in the Indian Ocean before the covering of the Perspasse, Lunders, Lunders, Lunders, Lunders, Lunders, Lunders, Tibbets, G. R. 1979. A study of the Arabic sextr consulting material on South-East Asia, Leyds, Brill.
Today, E. et Joroe, T. A. 1910. Notes ethioseraphicuses sar les peuples communitment appells.

Baltada, abus que sur les prapiales apparentes. Les Bashongo, Tervaren, Masée du Congo bolge. Tóetsk, l. 1975 « Mas in the Vessel, an interpretation of a Nabian frence repotentiation », dans « K. Mithalassocki (die, mal) ). p. 121-125.

Tools, L. 1978. - Money, economy and administration in Christian Nubin », Ender nublemes, 1978. p. 287-311.
Toupet, C. 1966. Description du mileu physique du massif de l'Assabe (Maurianie), Dakter, WAN.
Toures, C. 1966. - L'évolution du richest de la Maurianie du Marsen, Apr. Instal's not instal.

Toupet, C. 1976. « L'évolution du climat de la Mouritanie du Moyen Age jusqu'à nos jours », data : Colloque de Neuekhott, p. 56-63.
Toupet, C. 1977. La rédenitaisation des nonsées en Manvinnie controle sobélienne, Paris, Librairie

publ.), p. 338-33.
Trevor, T. G. et Meilor, E. T. 1908. "Repect on a reconsustance of the north-western Zous-pursberg district ". dam: "Special Publication Transveral Mines Department, Pretonia, Impel-pursberg, Pretonia, Temporary Computer Science (Computer Science).

paraberg district », data : Special Publication Trasswal Miner Department. Pretonia, Imprimente Officialio.
Trisad, J. L. 1968. « Quelquer remanques sur l'adamination du Mali des origines à 1300 », BIFAN (B) 30. d. n. 1939, 130.

Trisud, J. L. 1973. Inhere et accidate soudonaines ou Moyen Age. Cougadougou.
Trigger, B. G. 1965. History and aratheness in Lower Mulvis, New Haven, Yale University Publications in Authoropology. 69.

Trigger, B. G. 1967. The law Nublem statement at Armiona West, New Haven@biladetphie, Publications of the Pennsylvania/Yale Expedition to Egypt, 2.

Trigger, B. G. 1970. The cultural ecology of Christma Noble », dans : E. Dinkler (dir. publ.),

Trigger, B. G. 1970. \* The cultural ecology of Christian Nobia \*, dans : E. Dinkler (dir. publ.) p. 47-387. Trimangham, J. S. 1949. Islam in the Sodies, Londres, OUP. Trimingham, J. S. 1952. Islam in Entiopia, Londres, OUP.

Trimingham, J. S. 1999. Islam in West Africa, Londres, OUP.
Trimingham, J. S. 1962. A history of Islam in West Africa, Londres, OUP.

Trintingham, J. S. 1964. Blow in East Africa. Londrey, OUP.
Trintingham, J. S. 1968. The influence of bian usen Africa. Londres.

Trimon, A. S. 1958. «Theology and phylosophy of the Isma'ills », JRAS, p. 178-183.
Troupeau, G. 1954. «La description de la Niebis d'al-Uswini (Invitroductes), Arabice, 1, p. 276-288.

Tubians, M. J. 1964. Survivances prélatemiques en pays angineva, Paris, Institut d'ethnologie. Tungy, A. K. 1978. « Language contact : Hémée sed Ternes, a caus sudy», A.M. II., 1, p. 527. Tyleccose, R. 1975. « Iron smelting at Tunga, Nigeria », Jasow. Hint. Metall. Soc., 9, p. 43-56.

Uiwa, U. 1967. « The development of trade and marketing in light-land », JHSN, 3, p. 647-662. al-Unsail the Fall Allih. (20% »). Mandhi of about fire morably of sweeps, 3927, trad. M. Gaudetrop-Demontynes, UAfragae moins l'Égyper, Paris, Goudener. Unexp. 1990. Relation haurique à auvert Porton Indien, Fatis, Unexco, Hinnies générale de

INOP-DESIGNATIONS, E.Afraque monta Egypto, vants, Communic.
Horsco 1900, Neulatora Anarappara à auvera Fooder Indian, Faria, Unesco, Histoire générale de l'Adinque, Etudes et documentes. 3.
Urver, Y. 1936. Histoire des poquisitions du Soudon central (coloure du Napre), Paris, Laroste.

Urvoy, Y. 1941. « Chronologie du Bornou », JSA, 11, p. 21-32. Urvoy, Y. 1949. Histoire de l'empere du Bornou, Pans, Larose, Mém. de l'IFAN, VIE.

- Vacca, V. 1923-1925. « Le ambascerie di Macesetto si Sovrari secondo l'ha fobba ed. al-Wilcidi », PSO 10 n 87-109.
- Vanda, G. 1971, + Hirn », dans : B. Lewis et al. (dir. publ.), p. 104-105. Valled, J. 1967. « Sobre algunos problemas de la invasión musulmana », AEM, 4, p. 261-367.
- Vanariare C. 1973, « Géographie économique de l'Afrique du Nord, selon les autress seabre de tor na milieu du XIP siècle », Avnales ESC, 28, 3, p. 659-690.
- Vesseller, C. 1979. Tegdavant. Vol. II: Beckerches sur Asudayhou. Foulte d'un quarter artisand, Novekebest, fossitat magritarien de la recherche scientifique. Vanacker, C. 1973. « Cuive et reftallareie du cuivre à Tenfaoust », dans : N. Echard (dir. publ.),
- p. 89-108. Varnina, J. 1969. « The bells of kings », JAH, 10, 2, p. 187-197. Vansion, J. 1971, a Inner Africa v. dans : Horszon history of Africa, New York, American Horizage
- Publishing Commun. p. 261-273. Vaesina, J. 1979-1980. « Baron in the crystal built ». HA, 6, p. 287-333 : 7. o. 293-325.
- Varsina, J., 1984. « Western Bantu espansion », JAM, 25, 2, p. 129-144. Varsing, J.: Manny, R. et Thomas, L. V. (dir. subl.) 1964s. The hasteries in Tropical Africa,
- Londres, QUP.
- Versina, J.; Massey, R. et Thomss, L. V. 1964b. « Introductory summary », dans : J. Vantena et al. (dir. publ.), p. 59-303.
  - Vartici, G. 1978a. The excusations at Farar: a commission to the history of Christian Nabia, Boloene, Nigritia. Vantini, G. 1970). « Le roi Kinté de Nubie à Bagdad : un ou deux voyages ? », dans : E. Dishler
  - (die. publ.), p. 41-48. Vaccine, G. 1975. Oxional aparest concernors Niebis, Heidelberg/Vaccovic, Heidelberger Akad. d.
  - Was, and Polch Academy of Sciences. Ventini, G. 1981a. Clemianty in the Sudan, Bologue, EMI
  - Vantini G. 1981A . Les freques de Parat et l'histoire ». BSA Conse. 23, p. 183-197. Veccounter, J. 1970. « Les trouvailles chrétiennes françaises à Aksha, Mirgosa et Sai », dans :
  - E. Dinkler (dir. publ.), p. 155-156. Vercoatter, J. 1976. « The iconography of the Black in ancient Egypt from the beginnings to the twenty-fifth dynasty a. dans : J. Vercoutter, F. M. Snowden et J. Desarges, The invate of
  - the Block in Western art, Laminnee, p. 33-78. Vescoutter, J., Leclast, J.; Snowden, F. M. et Desanges, J. 1976. L'imper de Noir dans l'are occidental and I. Fribrury, Office do layer.
- VAria. P. (dir. mahi.) 1967. Angher et injumerts à Madanageur et dons l'océan Indien. Antagagativo. Reyne on Madagascar. Vesin, P. 1974. - Archaeology in Mudagascar (1971-1973) », The Far Eastern Prehasory Association
- Neurlester 3 n 37-40 Visio. P. 1975. Les échelles anciennes du commerce sur les côtes nord de Madapascar, Like, Université de Lille.
- Vérin, P. 1980. « Les appoets culturels et la contribution africaine au peuplement de Madagascar », dars : Horsen, 1980, p. 103-124. Viol., M. M. 1958. « Notes sur tross épitaghes royales de Gao », BIFAN (B), 20, p. 368-336.
- Viol. M. M. 1999. + Steles funéraires musulmanes ucudano-subdiennes ». BIFAN (B), 21, n. 459-Vosel I O 1971 Konndrafe Lusaka.
- Votel, J. O. 1972a. « The Shorewe tradeton », ZMJ, 3, p. 27-34.
- Vosel, J. O. 1972b. « On early from Age funerary practice in southern Zambia ». CA. 13, p. 583-Vogel, J. O. 1973a. « The early from Age sites at Sioma mission western Zambia. », ZMJ, 4, p. 153-
- Votel, J. O. 1973b. Some Early Iron Age sites in southern and western Zambia -. Austin. S. n 1444 Vogel, J. O. 1973c. • The Mosistenya sequence », Zambus Museums Journal, 4, p. 105-152.

يلوفرابا دمه

Vogel, J. O. 1975. Senhauerup. The archaeology of the intermediate period of the roaderm Zamba from Age, Lussias, Zamba Museum Papers, 4.
Volyt, E. A. 1930. Reconstructing from Age convenies of the northern Transvaal 'n prelumnary report vs. SAAB, 35, 131, p. 39-45.
Volyt, B. A. (1931 model) 1910. Guide to archaeological rises in the northern and eastern Transvaal.

Presons, Transval Misseam.

Volgt, E. A. 1981b. • The faunal remains from Schroda », dans : E. A. Vorgt (dir. publ.), p. 55-62.

Volgt, E. A. 1983 Mepangubre : an archeocoological interpretation of an Iron Age community.

Prescria, Transvaal Moscum, Transvaal Mascum Monograph, 1. Vossen, R. 1938. « Noos on the termorial bintery of the blan-speaking peoples », KHR, 6.

at-Wilpick, 1315 A.H. Arhibb al-muzul, Le Cane.
Wai-Ogons, B. 1974. "Phistocens man in Africa with special reference to West Africa.», IHSN, 7, 2, p. 357-358

7, 2, p. 357-368
Water, O. et Ehret, C. (à paraître) « Linguistic perspectives on the early history of southern Transacia », TNR.

Walker, B. (dec. pold.) 1934. The structure and function of a Josek African several exception.
Walle, J. R. 1955. "The Kwales and their competion with the African plains.", 7115G, 1, 3, p. 19-26.

Wang Georges. 1900. « Les Chanis et les pays sinés de l'autre côté de l'océan Indien », dans : Laston, p. 49-75.
Wangbound. J. 1966. « The decolorgation of North African Insterv », JAII. 9, 4, p. 643-659.

Warsheben, J. M. 1677, Histoire de Fighte d'Adossedeir, Paris Warson, A. M. 1963. Againstone in insulations in the early Interior world. The diffusion of crops and fermine technique, 200-1196. Carthridge, CUT.

was firming nechniques, Nov.1109, Carthenigo, CUF.
Watt, W. M. 1933. Mulmermood of Merco, Oxford, Carcendon Press.
Weeks, K. R. 1907. The classic Christian research of Amosiae West, New HavestPaladelphis, Bulletine of the Perenthania/Vida Exercition to Egynt. 3.

Weijweiler, M. 1924. Baster Prachgement of the departs. Equation for Abstitute, Hanters, Labiet.

Weijmeiler, M. 1924. Baster Prachgement direct departs. Equation for Abstitute, Hanters, Labiet.

Weijmann, K. 1970. • Some remain on the source of the fresco paintage of the cathodral of

Facts -, data il. Distaler (dir. pabl.), p. 325-306.
Welloume, R. 1975. - Tautone Iron Age ato: its yold of boses -, BNR, 7, p. 1-16.
Welloume, R. 1975. - Tautone Iron Age ato: its yold of boses -, BNR, 7, p. 1-16.

Leepunger and Léagaintiez, 11, p. 5-24.

Welners, W. E. 1971. \*Niger Congo Mande », dans : T. Sebook (dir. publ.), p. 113-140.

Welners, W. E. 1972. Afront farynare structure, Benkaley, University of California Press.

Wetters, W. E. 1973. African Inspiraça structures, Berkaley, University of California Piera. Wetter, D. A. 1983. « Recent work at Soba East in Central Sadan », Alemin, 18. p. 165-189. Weeig, S. 1978. Africa in Annyaity: the arts of second Nishin and the Sisting, 2 wt., New York,

Brooklyn Museum Wezelinck, A. J. et al. 1933-1969. Concordance et indices de la multison musulmane, 7 vol., Leyde. Brill. Werner, O. 1978. « Metallurische Unpersuchungen der Bosen Brooken des Museums for Völker-

Werner, O. 1978. « Metalharjische Universichtungen der Benn Brouten des Museurs Int VOBkunde Berlin s. Bd. 18, p. 71-153.
Werning, T. A. et Mathy, J. D. 1980. The coverage of the Age of Iron, New Hawes, YUF.
Werner, E. G. Lie, reals 3 1944. Christowens are M. Reckferbauers. Verlag Aurel Benners.

Wester, N. (ad. part.) 2704. Constitution of v. p. rectanguissist, vering Austra program. Westerman, D. 1928. v Die weststämtliche Gruppe der Salianipathene, "18503. 31, 3, 6 63–86. 86.

Wheatily, P. 1901. « Geographical notes on none commodities involved in the Sang mantinus trade », JMSRAS. 32, 3, 9, 54.
Wheatily, P. 1970. « The suprificance of traditional Vorades subsetten », CSSM, 12, 4, p. 393-423.

Wheatley, P. 1975 \* Analecta Siso-Africana Recents \*, data : H. N. Chinick et R. I. Rotherg. (dir. publ.), p. 76-114. Whitehouse, D. 1970. a Straf. a medieval next on the Persian Guff a, WA, 2, m. 141-158. Windows D. 1 1004 A brown of Africa court of the Colors New York Vistors Books Wesenfeld, S. L. 1967. « Sirkle-cell trait in human buttonical and cultural evolution ». Science. 157, p. 1134-1140. Wiet, G. 1912. L'Éronne busquame et manulmone, vol. III de Précis de l'Ausoire de l'Éronie. Le

Caire. Wiet, G. 1917. L'Éryone anabe, voi. IV de Histoire de la notion écretamen, par G. Hanotaux, Paris, Société de l'histoire nationale.

Wiet. G. 1953. \* Roitelets de Dablak », BIE, 34, p. 89-95. Weet, G. 1966. Introduction & In Enthusure grabe, Paris, Unesco/Malsonneuve. Willett, F. 1960. « life and its archaeology », JAH, 1, 2, p. 231-248.

Willott, F. 1967. Ife in the history of West African scalature, London, Thames & Hudson. William F. 1920 a He and its probabilities a district D. Pane et B. A. Oliver (dir. mold.) in 2004. 336

Willest, F. 1971. . A survey of recent results in the raciocarbon checarclegy of western and northern Africa v. JAH. 12, 3, p. 339-330 Willest F. 1973, a Archaeology a date ( S. O. Biobalto (dir. molt), p. 111-139. Willow, F. et Floreige, S. J. 1926. a A catalogue of important Nicerian cooper-allow castings dated

by thermolyminescence », Archarometo, 18, 2, p. 135-146. (dr. mbl.) n 67.80

Williams, D. 1969. a African iron and the classical world a, data : L. A. Thompson et F. Ferguson Williams, D. 1974. Joon and impre. London, Allen Lanc. Williamson, K. L. A. 1971. v The Benue-Congo languages and Lio v. dans : T. Sebrok (dr. publ.).

n. 245-306 With J. H. 1975e a Reference on the diffusion of Islam in West Africa a date: 1 R. Willia (dr. oult.), p. 1-15. Willis, J. R. (dir. publ.). 1970b. Studies in West African bistary. Vol. 1: The cultivators of fillion.

Wilson, T. H. 1982, a Spatial analysis and sertlement patterns on the East African coast a. Poldeaven, 28, p. 204-220. Witsman, H. von et Höfner, M. 1952. Beliväge zur hittersichen Geographie der variriamusken

Sudarebien, Warshaden, Steiner, Wolf, E. R. 1951. \* The social organisation of Mecca and the origins of Islam », SWIA, 7, p. 329-Wood, L. J. et Ehret, C. 1978. • The origins and diffusion of the market institution in East Africa v.

JAS. 5. n. 1:17. Wright, H. T. 1994. « Early seafaress of the Compro Islands: the Dembesi phase on the exth-xth cemaries A.D. v. Apmia, 19, p. 13-59. Wristey, C. C. 1960. a Spondations on the economic probintory of Africa v. JAH. 1, 2, p. 159-

Wissenfeld, F. 1831. Geschichte der Fasimiden-chalden, Nach erablischen Ourlien, Göttingen, Dieterich.

structure absent to the victim forms below at Rulling of 1970, 1972, M. J. de Gorde. data - Bibliotheon programment Ambicorum, Levde, Brill : 1937, ed. et trad. G. Wiet, Lex pere. Le Caire, Publications de l'Inuitus feancais d'archfolosis orientale : 1962, texte arabe de H. Péele, 112d. de G. Wiet. Description du Monheeb en 275/899. Extent du Kitth al-Balden, Ager, Institut d'écules orientales.

al Valvalia and 1993 are M. T. Hardener, the World's and derive of Infraries Missesser First at methin 2 and Lender Britt Yakin b. 'Abd Allik al-Hamawi, (22sr s.) Mu'diese al-Baddar ; 1866-1873 ed. J. F. Wüssenfeld, Jacat's Geographischer Wörserbuch, 6 vol., Leiexia, Berckhaus ; 68, 1907/1325 de l'hépre, Mu'alum af Builder, 10 vol., Le Caire.

York, R. N. 1973. « Excavations as New Buice », WAIA, 3, p. 1-159.

## بلوغرافيا

Zaberski, A. 1968. « Notes on the medieval history of the Beja tribes », FO, 7, p. 289-307. Zaberski, A. 1970. « Some Entirene place-stanes in Analet medeval sources », FO, 12, p. 327-337. Zaberski, A. 1977. « Beja and Tigré is 102h-304 century period », RO, 35, 1, p. 117-130. Zapiški, S. 1965. Taj-tak el-Magtob al-Anale, Lu Ciarc.

Zamenia, A. 1772. de sej i nër iqjet i ni noram ezemiy perso 3, 20, 33, 1, p. 11/130. Zapišla, S. 1965. Tarikk së Magjerië në Arabit, Le Ciste. Zapišla, 1, 1963. Ari-Atsi kahla Tulifon, Le Ciste, Dis në HIBE. Zapišla, 1, 1902. de His së Tarensifikan në frilënt, 5 vot, Le Caiste. Ziepen, H. 1909. « Uicebikici var planjeten Benoblimpigesthedre des Ferzan », BOA, 4, p. 4)-

Ziegert, H. 1969. « Ubesblick zur ziegeren Bestodtungsgeschschte des St. al-Zahrt. 1968. Kinds al-Djulniftyn Maspermonde die ceiffe al-Mu'n

400

4-22adr 1908. Kilab & Djivlejty, a. Magyerousde die celfe abdefinium reproduie per Fault (1904 et al.). The cell of the extra selection of the extra selectio

mahl ). Souther presented to E. I.I. Christish. London. OUP, p. 187-197.

## كشاف

| 1                                                | 1-0 (6,50) 1                 | اير بكر أحمد بن خبوف العمسي:         |
|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|                                                  | ايا زا-ميكانال: ۲۳۰          | 1117                                 |
| 417 1-2                                          | آیا فراریس (کالوس): ۱۹۹      | ایر یکر بن صر <sup>.</sup> PA1 (PA1) |
| آلسود ١٣١                                        | المحاريماوي: ٧٧٧             | 714                                  |
| آثار لتوقا ١٣١                                   | أباطرة نني ساليمان: ١٠٧      | أبر بكر بن سعد بن أزهر الدين؛        |
| الراون ع. ه.: ۱۰۰                                | الإعاليكي: ٧٨ه               | 360                                  |
| الرنون ج. ه.: ١٩٩                                | FFA - 184 : SAIN             | أبر تمام: ٣٠٣                        |
| آلولوں ہے۔ ہے: ۲۰۹                               | 464 1966                     | أير جنفر المعبور: ٢٩٢                |
| 111 : 147                                        | EAT TOTAL                    | أبر عائم الزياصي: ١٨٦                |
| آواس کود: ۱۳۳                                    | آبراهام د به:: ۷۵۲           | أبر حاءد الغرناطي: ٢٢٤               |
| WY I'm the                                       | أبرو (لهر): TVA              | أبر حاند النزائي؛ ١٠١                |
| آذمل ر. ماقد مي.: ۲۹                             | اریکر: ***                   | 741 : 1                              |
| آوسو پائکون هده                                  | الأر: ١٣٠٠                   | أبر وسلو: 185                        |
| 615 1.2 Espera                                   | 184 -                        | أبو ركوة الأموي: ٣١١                 |
| 111 :445                                         | ابكالكي: ١٤٠                 | أبو زكريا الوارجلاني: ٢٣٤            |
| TAP JOJ                                          | ابن غلبل علم العمرى: ١١٢     | أبر صابح: ۲۲۸، ۲۴۰                   |
| آسلي: AV                                         | أم ابراهيم أحمد: ٣٩٣         | لبر خالب: ۱۰۷                        |
| آسا: ۱۱                                          | أير الخطاب: ٣٨٠              | أبر عبد الله الدامي: ٢٨٨             |
| آسيا الصارى: ٢١٠ ١٣١                             | أير السخطاب الأزدي وأو       | أبر عبد الله الدايسي: ١٩٤            |
| آسيا الوسطى: ٩٩، ٧٢                              | PEY : (Emba):                | أبر عبد الرحمن العمري: ٣٤١           |
| کیپیر مانسو: ۲۰۴€                                | أو الخطاب حمد الله بن السمح  | أبر عبد الله الشيعي: ٣٠٢ ، ٣٠٢       |
| <ul> <li>أورسلبان المورية (قبلة): ٣٣٤</li> </ul> | السافري: ۲۱۷                 | أبر عيدة حد الحبيد الحاولي:          |
| كل خلون: ۳۱۹                                     | أبر الدرب تنبد: ۲۵۸          | 193 (PTV                             |
| 444 cm 376                                       | أبو التسرح .خ.: ۲۸۹          | أبو عمران القاسي: ٣٧١، ٣٧٢،          |
| کن ج. دو. ف: ۱۹۷                                 | أبو الوسر الكاتب: ٣٠٣        | TVA                                  |
| گن ج. و. ت.: ۱۹۵۰                                | أبر يكر: ١٤                  | أبو قرة: ١٨٤                         |
| گيمون پ.: ۸۰۰                                    | أو بكر وأول الفقاء الراشدين: | أبو مروان بن عبد المثلث بن           |
| آموري: ٥٥٩                                       | 252                          | عبد العزيزة ١٠١                      |

| القر | à  | السابح | القرن | من | Ļį | انر |
|------|----|--------|-------|----|----|-----|
| 6    | 11 | -راد:  | .i    | ٧  | ٧ı |     |
|      |    | 311    |       |    |    |     |

ere cery dutte. Call NAV TORING ONLY 

wi or our aid

\*\*Y : 5 mi

ary et al.

140 (15)

224 - 41

120 : 445

114 - 444

es and

TAT ATVA : STORY

TAY : Code

and of load

\*\*\* i.e. 151

Ave total

we that

1.4 . (1.9)

you this

TAX SHALL

100 1000

\*\*\* 14153

Mrs. (Kra): Art

أيستوس وطارك الملكانين

THE WAY SHAD

BUT HERE THE TO STATE

TT: (V) (15 (14 (14))

AV AVA TO COLUMN VA

THE CHARLE

est carr : 414 7A :... of 1 wall are test THE CHARLE

ن الحادي عشر

OTHER STOR

TVI STILL SAID res : dial

NIV CALL per : Sail 114

TTT INNI YAN : FAMIL THAN Yes all a count

+115 -117 -FT -FAF ...

res off and all table are two tors are over total

eav tendel \*\*\* :413 Tet Hattel that

THE CASE CLUMP LAND the tree serie dil DV 1835 Hard Like the call of the file the over over over the section that

1710 171V Land Had أمريقها شبه الإسترائية: ١٨١ أمانت د: 25

أطع بن عبد الرهاب: 1944ء PPL ast cate caty total

TTO YEAR SAID 277 July 257

eav : aud

111 : ----

A11 . 114 . 116

161 :(36) Ido mi أنطورة واسطورة): ٢٧٠ أسد بن المرات: ١٩٩٥ ٢٠٦

AV 146 " Lie trail

NY tout tail

1-7 :4-4 (5-1

EVE LIST LIST res and 18. 1845 11. thank

أسدواس: ١٢٨ أسرة لانغ المحاكمة: 14، 141

اسد أن خارد: ١٠٠٠ ١٢١١

أحدد بن عبر الطري: 181

IFFU IVEA IFFU LIST

TTO Sweet is sent

YES I'V HING AND 114 :015 441

17 : . U dead

445 114 ave stated

ALER OF HEALTH AND ALERS AND 717 : No. 3 of

tir ingel

18A :(85 e) do ... TTY LA July 1-0 :- 121 11-1 ery to Youl PAT OPEN SAL

111 11.00

354 (318 der der gelieb Lieb

> 161 1981 THE LUMBER

TT: :45-48 4-1

Tre threat del

ter table is and

est (while is seed

the coul

ese original and state

ATT ATT ATT OFFICE ATT ATT

11: 110 1. Kanil Vi And

... 11 ... ... ...

CALL COST CASE CASE

Tre : die ay al ser mad are called the THE CALL OF ses or a self-delich obe ...

41.

أو موسى مسى بالا بطبالا

DT 1.4942

أشراتوسوا: ٧١٧ أكة الصرى: ٥٥١ ATT 441 : 144 TTE CANADA أكرا الكيرى: ١٥١٢ ٥٥٠ Vev total PET HELD HAT ort descri STE CONTRA exe track est : w James est to e un official THE LES LEW LEAST CHILDREN case one ore confl

111

كشاف

ear . . . del

W LAFARA THE CASE OF STREET 1375 137F 137F 131A ese delai mercal W7 4313

1.Y 1.p .4 .. vu val een relien to midd TRA Labor are . 314 : - 2 . d. al eer :Ulai

ree could be offer 

+++ : 1 W.S.S. ext special TTO : wasi Mary was ess committee tot carely .. year ear tie out beld

أعل البت: ٢٠٨

AND LEAST LAND I IN LAND PAV : milen; WY WA 155 12 5 ... two class sal tes tool WE ARE ANY Child have 197 (#E : 198) Jr 119 160

est cory over their 315 (37) We true and To Commit de SPS 1/60 ON HU 43: 1.w Hard

ers sound 414 : John 2: Jul The Lewish VTE SERVICE TAN I dial TA L. HA

لعن کاک دند. هستان eW (#1) (size TVA ILLA Y14 (15,...) \*\*\*

was the field. see and are readily SVA Infects VII though see march ser chail

أسراطونية خانا: ٩٩٣ LANCE LAND LAND LAND OFFI was collected for APR INC. et : . Se feifel et

EVV TOWNER OF S 195 : (40 . 46) THE COAT LA ..... Seed أولان كريس سالم: ١٧٧ 429 : J . mild 177 Lun Mal 434 11.11.1 VII thee

We ever Linesan 371 1414 ويوسى ملكن هل: ٥٠١ ANY I LOUBLE A m 1011 411 7163 Mr. Wash NY HARD LAND Me the m in all

TTS 1.1 . place 121 100 485 June VAT Ibidaine +1+ : 11 pt-4,00 sey : was and ery (d. a dead 19 (Com) 190 171 :--- 1

Yes shot PIR (PIR ((24)) 44) TWO STEE STEE STATE MY : Mali ALT LAST ILL أعاملس وقدينة، يرقة): ٣٦٣ رسومر. داسطان واللديس): ۱۹۳ Acres on the commend AND WAR WAS LINES 111 130-01 Cart age one day WAR . COA . LAN . LANA

PRE Local 333 STAT STATE STATE STATE no em cad van i indak . 645 . 154 . 175 . 179 VeV : ed.c MAY 1 .- of remain

1504 15V1 1533 1531

124 : Year

THE STATE OF A 435 : mild 55A 1.46 MF Ideal TTE : GAME! ATA CALL CALL 417 144

#51 :tul ANY AND ANY ARE SHALL TVA . TTT . VI

115 (11V :... 1 205) YSA 1933 1949 I mad WA : Steel est contract MA 1667 NA Idah du The court was VAN LEADER The case cast trees

but (chan) Shank MY SELL THE INT THE ITE INC. FV: (F31 (71) ext sext 1700 164 18VF 1857 1868 AND ATA LATY LATY LAYS ett tabres ere tallad 110 114

one data cash at الفات وستكثر: ١٠٧ إمان مردشاره ای این: ۲۰۲ 41A :. a julié ret in Still

437 HJ-4

يغردوسا سي. م. ن.: ٧١٤ VPV 1-4 -de 1-le APPEARED LEST LIVE LAW ALL LADY LATE LATE 415 Investi

TAY TAY IN TENA LESS OUR CUR CUR LAN COST COST COST COST - WARE - NAME - WARE - WARE .WAN .WES .W.W . FAR

TYP (TSE

875 Isl

497 11-1

PTA Linked

PAY : 5 - 10

TEX : July

#11 1.0 Links

101 : (6 and a full

114 1 J = 434

ياه-جاني لار: ۲۰۰

10° (315 (316 (544)

WAR ONE CHANGE WAS THE LAW LESS LEVE 131 -141 -175 -170 444 15 41 14 set : d . Admind state the of other takes 13V 16 can SAT INE ere table 155 (610) 246 MAT 1830 ARES TAR TIN HANDANIE BALL AT TOTAL LILE TYA LAGE 155 Landani 155

MAN I VAN 11A Longit إديكو بليوستيس: ١٩٢ 201 :. 4 . 9 [4] FTT 1731 1442 اهرت سی.: ۱۸۸۲ : ۱۸۹۳

ME LA COM

#11 Table

man and and

494 LAC 41

ret in which 107 : (thu): 107 بروش أي. أو: ١٥٥ HA 117 : 117 44 translet as M

111 .44 411 / SML 1 . . . Zel

ter Heat may

Ser. A. c.; 840

The Land of

41 : 44

est todad ALV VALL

ery care chick ers 100 ere icalida sal est thus of #34 1#31 1#31 1#17 1md

170 :. a max dil en agad Who save over the ald ter over : Ud The consuld 101 Le .ed WE WALL

see . . Chianil

evy cory of a schooling

ATP Beach

the tool addy sev : he did

444 : 52. June 1

LAN I STORY OF A

\*\*\* : \* 151

أوفسوس وطراك سلابان 140

tet . 141 - 16.1 ser chard ابن عبد الحكو: ١١٨، ١١٣٠ ابن المخار النمبوكان: ١٣٥ 431 1440 این الوراق: ۲۲۸ 111:45 TAT With the day of the need out of #51 : SI SI say carried with the care can can cable of STAT STAN SAN SIGNAL erry vice over our THE STATE STATE STATE N: 1101 7001 200 . THE COLUMN THE NAME OF BEAUTIFUE OF 200 44 4 117 (117 : Engl ) VEE 1.40. p 1444 11 : -- (7 : ان مبر السقلال: ١٧١ 37- 104-90 THE REAL PROPERTY. YAS told U The could 111:65ret ever et telen v the ideal of For Dans J OTA ITTE CARE LINE OF WIS - FRY - YEA - YEA WA LEAST AVV ATT THE O COLD COLD CANA CANA ars : 1 .. 47 Comb 36 to take of 1879 1178 1175 1171 14: 1:50 day to all children 275 -122 -147 sin that the table at THE CLASSIC RAIL LAND DAY THIRD IN esy test MA ISSA IS AND IAA IIA IVE IAIGE V ter i. or digit 1450 min 1866 18 min 19 233; EAST - 144 - 188 - 188 AVI : Le le VI mel el FA: - 221 - 222 - 244 1,184 PM . elm call 18 4051; INT. AND AND AND ADDRESS. TAY STY STATE OF THE .... .... ... ... Tri . Tra . Tes . Tes Ide stat : Jan 140 197 (TAV ) ... I defer y ATT OF THE OWNER. LEAV LEFT LEVE LYNE STAR STAR STAR STAR 375 TAY 1. I task store to make res sistem of P.P Lulai Ilain pal STAR STAR STAR STAR IFIF ITAY IEU WE OF SETT SEED SECTIONS Are thee of MYS MYT MER MET Tee Calle od FAL (FVI TIL 1, 44, 11 31 AT Cabes Adwas own classed by ter out than of LEGEL METE CETE TETE AVE TALLED BULL 1444 1773 1770 (Am. ). PAY I PUT I PAS ان الأشعث: ۲۳۰ 133 Salual Bloo \*\* (14\* (14\* (16) ابن عليم الأسوائي: ٢٤٠ ان الجرام وأبير طبطن الهالار): IVE : WALL STREET ان ملمان زان شلمان: ١٢٤ 155 Com Other And could down \$15 Line of NY CANCEL PT سحاق الموصل: ٢٠٣ THE HILL MA \$17 : 194 : 177 ( peak ) 111 (med): 111 Total : Una is illustrated 111 (110 cpub c) 199 : 31 3 the to the property of این طولون وجامر): ۱۹۸ \*\*\* ابن طولون: ۲۰۹ T+1 : 170 SEA CONTRACT 190 44 الحكم: 140 1911 Your residence ITEL ITTE ITAL ITAL TAT VAL HUSS A The reliable of PET 1713 (TEE 148) 1/1 ساعيل بن زياد القوسي: 184 TTO LETA LYAT ساعِل بن قاسو: TTT YES I SALE PROPERTY. 264 -127 -139

كفاف

117

FFY Lack

TTA SCAND AND

000 : DE -15/1 Toy : (down) a N التماد التمى وجبد الشام: ١٧٥ TAX SHAN 14 :45 479 1, dist Pla 14-18 4-8 414 - 50 4.8 : 4.4 Party 1601 140 الأسة العامة السامة الكدور: FIR :1465 tet think M :065 TEX : SANSE SANS evr : 150 175 (4) (4) (4) (4) (7) الأسقف بالدرز ١٢١ TAT : (60) ELLER L.S. 182 : John son 15-181 Na: 201 الأمراطورية الرزعلية: ١٣٠ ١٣٠ We introduction V-1 : 150 Y1 -F5 -F Walan 2001 PAG ATT (Section 2) Aut W لأساطورية الساسانية: ٣١ due duse, ele ave make VI : Faller State of PALE House Tan eve that Tr. ITS : Sublet & chillery Vr heath or on or or such PRI CLEAN BURNEY FFF : SEALY the total and Mr. all many we stand to de his

ms cell July arb

Te column at V

VIV I JULY YAR INCAS 14 Children th the 141 EN Names to the the state Now the state of the ATVS (TV) (T)S (15) 187 Walnut rer : 2 - 14 STYL STATE STATE STATE N. W. 18 1. 1888 Winners Colo Acres 1944 Waller Wards 113 193 (117 (177 (177 V- to as the nest 1920 117 ( main ) 118 PER : Sept W TVe (Cand) الأصاد البها والراسات): ١٦ EAS +117 1 24-9 1.4 call is ill as all To I hard! show! Man serbas: + TT WY Long W Vi I Jack ATVY HAT LY! LYY HAW'S 188 Louisite WY STAT STAT STAY STAY Yes casely VIV GENERAL (33 Sanda) OLD OLD OTH OTH M much TTE STAY 111 Justin 1 284 1 6630 see shirts

the study الأفرر الدولسون: ١٠٠ الأمانسة والدائلية واللازد دود 1AV LUT 173 170 1 VAL الأفروطه شيون: ٧١ TVE COST COST : July STAR STAR STAR SAN الأفضل كايفات: 110 الأديان الافريقية القليدية: ١٣٠ ILLY LYAY LYNI LYNA 22 12 mil 21 200 fee W. I. A.M. A.M. AUT OUT OUT OUT ATTA ON AN APP SEASON V. 13.430 +155 +157 +156 +151 Acres 64 \*\*\* . ... No 14. 15.50 144 - Yet - YEE Mr. Lennille BAT LEYS THE Y 443 1660 JA THE LETT ATT TOWN 443 1484 Bak \*\*\* (##) (#19 :05') THE IAL : WAS ere west sale eta com nele TA1 - # 15 A

MACHANIAN

الأكساس جرهم وماكم ألزقيا

W. : 45.5

de .... 150

STAR STAY STAR SESSION 411 (147) الأوسيليون: ٢١٧ TAS Tet : Land Like TV: CTIA CTY: :MIND الأدريس: ١٩٦٦، ٢٠٩١ ١٣١٩ الإمام الحسن بن على: ٣٠٠٠ ATT : which ser our second Yes . tee : was W. Lewill الأمام المغيرين 1914 الإمام الرغس: 37 עלינועט: זורו דוע Winds TVI الإمام السابع: 17 the stand with SW CHARLEN T-9 : Just 1631 our raid My refutable foliable to : Jean sty ver commend 114. IVI 174 : 4 JUN 119 Yes called the still 100 (107 : 15) الأوسياس: 111 1717 (TIP (15A (15) TOP : All Aug plays Yet : Jahrel .. sure nell الأوستشار ١٧٣ TT. IVME الاسكتارية (بطايركية): ٢٦ الإنامة الصعرية: ٨٩ الإبادية الاكا علىية: ٢٠٨ Chill of the tare الاسكتارية (معاهدة): ٣٦٣ 184 tada LC-V 183 (13A (TEA (TAR AVE TOURS 175 (177 Line 15-Y 453 1202 (114 (11) (A) (3-41) TAS YEAR SOCIAL DILLAY 111 (40) -3 sites stay stee stay TOP 155Y SIGNAMY 438 : my 155 -175 -116 -117 441 : 444 elv : - V 477 (LAN) 111 LEAV الأبع ولعاء راها، ١٥٠٠ ١٥٠٠ 120 Kmg: 130 الافراض الحام: 181 MAY LOY : JAN لاسكري: ۹۲۳ TTV +15: 14-20 ear ceta contract الاستيدون: ۲۲۱ 144 : (4) الإدرسي: ١٤١ ١٥٠ ١٩١١ 195 : can full الإيراسي: ١٨٩ STEA STIP STATE STATE TAR : LUC CLLY WE : HIGH SETT SEED SPEED SPEC لإمام الفاطس: ٢٠٨ الزي تري: ۲۲۰ 1577 1509 1559 1576 الاصابقور منى على: ١٣٩ MY CHAN COST CAST CASE CAYS OVE : YAY 397 -33F -AIF الامراطور فسططن اكانستان 133 : 201 الأخر (لمة): 210 - 210 ITT ITT IONNIO الاسراطور ليرتيوس: ٢٧١ الزينير ميا: 110 for all other students الامراطور مورس تبريوس: ١٦٣ لايكنى: ٢١٥ (147 (14) (84 (eVa)) الاسواطور وو: ٧٧٤ V75 :430 120 TYT : LONG W. L. dr. w.Y. ME SON The state of the same You that the land a should TT : (w) will الإسماعلة والمركان: ٥٠٠ Ter Hills Helm's الإسراطيرية المستنة: ١٧٢ THE CHANG eav : 5-3 لاعلىدن السيبرد: ١٧٥ err : Year 174 ct. 12: 12: 14: 176 17 : (W) , my Y 465 : 12mm T19 -11-29 لاتصالات من الصعرف ١٤١٥ الإقريقيون: ١٩٠ 171 : Kuji 1883 1885 183A 183Y VE . 19 . 171 . 171 . 174 ere table INV CINT out code clays eth cern cere con call the live of the state of +67 : 248 The court of the 417 (but)

كشاف

110

## أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر

| . 174 | a+5 | 1913      |     |     |     | YYT  | :4,0,0   |
|-------|-----|-----------|-----|-----|-----|------|----------|
|       |     | 310       |     |     | 111 | 0.71 | الرائس:  |
| 4197  | 449 | اليلاؤري: | 481 | +YE | 450 | - 63 | البروة م |
|       | 4.  | T VENUE   | 135 | CAV | 185 | 43.0 | 1.61     |

THY AND ATE : MALE COPS CAPP CATE CATE \*\* :363 1714 4333 (MA 4ME

TeV : (3.2-) 3(2.8) F11 (74) (774 (774 ) est retit للس (المار: 1)+ EST LESY ATVE STE STIT STANK ate -clab tiled

ted also read with 107 15-48 4) Santanil Lil لبيل: ۱۸۳ لرم المنهاجة: ١٩٦ 111 : ( AUD . AUD 1146 الرير الليمون: 141:

THE CAS MAN AND ITA ITO SALES النوي-كروس (للة): 190 615 cent :(4) (518)

1877 1

المنوي-گرنش (انة): 140، 170

CTAA LEAT LETT SALE AATA ete codi الوير فغ (للة): ١٩٥ البرى (العة): ١٧٠ TEA : August

الرقس (م كولون): 194 ، 194 17 408 : 45.00 الرساد دوه TTS 476 437 Simil Val : Egypt

West risked الوكومو (للة): ١٨٣ الوكومي: ١٧٦ P\$1 : J.J the cities continued that

441 : 234 11- :00-221 : 144-8 الولو بالسو: ٨٢١ \*\*\* : 5.5 لرنقة الإبية: ٢١٧

TVA IVE STANKE

ALL OUR LAND اليرا رثة). ١٧٢

The contract stoke THE LANGE SINK

Tto : Sign T10 : p.33 over our our on this tre also and also 1119 193 197 191 165 IES

138A 1381 1349 1373 cris cres city city STYN STYL STEE STAN . C.A. . CALL . WAR APAR 1833 1831 1884 1885

SEAR SERVICENT SEVE

(ETT (E15 (E1A (E1)

T11 :223 2.5

ev.

الرندليرن: ١٦١ -١٦١ -١٦١،

146 : 222.21 456.21

E+T : 613

003 1025 1H2/F الزرقابود. ١٠١

الريواشون: ١٨٧

الساميري: ۲۱۳

14+ (Lilla)

OTE ATTA ATTY ATT

الحداث فكرى: ١٧٠، ١٨٠٠

الدو المحراريان البود: 641

201 (201 الحات الكري الذبة: ٢٠٥ THE CAT COMPANY 11 (44)

البحر التواقية: 111 TOT SUPPLY

البحر الأدرائيكي: ٢٥٧ 17 Kune: 18

117 chi 116 chil tre 127 (T) : 170 P) W1 (111

THE LASE LETS LOUIS البارل (للة): 110 TWO CALLED AND

IVE : WALLE WITH LY - (CAP) HAD

الدنتو الأولى: 174، 175، 177 البائتو المتوبيون: ١٩٥٣ الباكو الشرقيرن: ١٨٩، ١٨٨

1700 (187 (18) White ours

الناسان أو النسارة وسلكان: ١٥٠

(0. : NO YOY : HATAR UV UV UV UV :50 1300 (31F 131) (18Y YET 1715 1365 1333

الاسك: ٢٧٥ 44 . BUI 101 : 101 VF : 2560

185 (5-4) 55V : 58 STEEL WAR

الإندرزي: ١٩٥ الياجرين: ١٩٥

الباتاري: ١٦٥

ese tien well

الايدير (لذ): 11+

tet : double

WE AND THE PARTY AND PARTY THE LAKE LABOR YEL +334 +366 1.21-2 THE LEAVE SUBave size in some size AND ATT ATT ATT AND AND w VAN 1/845 stack on on or on We : EJULE 100 44V 1490 15-10 one one one ores Vi Statell Lab VIA II-10 eres are and are 4336 4337 4747 (Belod 15: 177 :---LILLE Leberty salikation THE SOURCE SALES A John Wins Arts MT 111 :22.50 say cashe national en tileled TTO TANKER AREA السا والمسلمان ووو TYA COLUMN Yes : Light with ear reals had 151 : Dad TAR STAT : LAR ATT THE PARTY sava dulla sava calla TTA WEST Mr DW TYT the the the think No county with YAY Lilland PAY APAY \*\*\* : 1 To Salkad VII. 12/04 133 (Cal) of shall Soil: sas cer, wer. \*17 LIS est sety think \$10 -P\$1 (F15 (F3)) wes catalog THE HALVER ALL we swe chille it said NAME AND ADDRESS OF tte teld ass with early MA : Kald tto Juni www.chadi MA CMY HIGH LINE TAL LIST UVE UVA LEGAL T15 18/60 eer trab std VI OVE A well friend \$15 1.00 the could to thick him TTO : Said AVA 135: 15602 and Yes chalaback dad F13 1 - 401 - 484 that that that the Beet Seal Seal desails the discussion of the de-OFF ORE OR STATE ET 185 (Subject) Edited? #11 : Cample Harde Budelia (6. Sele-19 :04 PIV : Local NY CHARLE Toy tobald'Ve and John Walls and YES Children's School Los eliterates and 15 Shadi Blad 11 (Carell المعمل والشلال) الأول: 377 التوشع السلاقي: ٣٥ err : lique lique لجنهائي هـ: ٢٥٩ 107 (1-7 : 101) to stood that same over case twinst 170 (T17 : (17) ever televals as a last FR. . V.A tta itta ilmidi THE CUTY OF A COLUMN 444 - 35 ml ata code AND ARREST ATTACHES ALL WALL WALL the Hade STT . SAV M Indicate TIX (dutil) days 14: clas cres the-tail

are care care meadly

445 LOT 1415 SAIL

NY TERMY CORRE

114 :4 well \$125!

VII 1.5200

195 (\$144)

VIV cond

110 Last

14 ( all as .25a)

for the date old

كفاف

TVS Second Was

VIV AVAT I STANISH

VII termini

AL CARLE BALL

YAV : Mai

| رن السابع إلى القرن الحادي عشر | من القرن السابع إلى القر | أفريتها |     |     |        |
|--------------------------------|--------------------------|---------|-----|-----|--------|
| TEY SAME MARKE                 | 1                        | 1151    | 175 | 144 | (midde |

of colds as falled tto inhabit The color or other ratio TAR STAY SEAMS 18 : النزف السيل: 18 stee : الطابلة عمر بن الخطاب: ٢٥٩، الناف الري: ١٣٨ 3EV الكلاسكى: الناف السيعى الطفة مبرين صد العزيز: ٧٩،

SHIP on the State Ships EET 1. June 1 had 111 الطلة هشم بن عد الطال: HARR 18-4: 1913 1973 PET OFFI TAY ATVE ATAY

STAT STYL STATE SATE erry erry erry erre the car causal arrival OL UV 100 et model CTSS CTSS (BARREL BOSE)

البنوارج وبلعبان: ۲۹۲

197 1.05/164

Alak 160-miles of the skills 3M (VII MAY ANY TOLD AND Table on the same or wide

ere india

MA ILLUS 15Y LEAS LINES CTIS (TIE : Glob) BALLET 477 254 1212 15110

VIN 1940 الدارطلي: ۲۰۸ VIII : الداروفين: VIII PAT ATAY : UKa pl libit

الدامية الحارتي: ٢٥٧ ٢٥١ 169 (3) 640 VIA AVIV (BIA)

227 (144) NAME OF TAXABLE PARTY. 177 : Dalid Try or which south ery cost chilled

الخليدة المتوكل: ٢٢٨ الطلة الستمر: ٢٥٠ (٢١٣) TT1 (111 : pursua) 1811 187 Total Control of States vev : sult little The ever county think THE WALL THE PE

tet could be to take

TAY SAILS AND WALL SAILS

THE CAUSE SHARE TOV : FEEL SALES MA CONTRACT Totalis dudies

111 Hat ((Luciona)) + 17 THE CHILL THE ver de con mus

Tel calabi

w

TAS ILUMA

the shoulder

MAN CONTRACTOR the face bloom Atte

W ITY I LOUD BOULD

CAN CAN COLUMN AUGUST ACC.

1370 1331 179 113

NY NY COMPANY AREA

الطلعة والماسئ القالس: ٢١٣

THE SHAPE OF COURSE 111 Harland Shiele

the state of the state of the state of

the cles cles : And

att ittl :(ini) initial

17 (Audules) 141 Count TEL STATE STATE PRI : Speakell

العشرين: ١٥١ PR: : Danker The etch continued AAA relienti

TAL

STS Doubled

151 : 3 - 3 - 41

14A Saladi

V1 : 1867

194 : James IVI (humb)

Yes take to treat

461 (341) Yet control to cool PRE LESS LA LE LANGE

Wi Hadi world stra its thereing ...

Tra : Substitute of sall to the late of

tet : Shad المرب البلدسة: ١١٧ You it will be all

N : Control

TER - 1715 MA CONTRACT ILA : Elmi

TALL STAY COMMISSION NY cast (32 time)

nam : kalend

434 to the end

the contract of the

الماكم بأمر الله: ١٩١٠ ١٩١١،

AN ISSUES 111 : JULE V-- 13.0 175 175 الزاميزي (بي): ۱۷۷ NY INT STANKE TAP I CHIE JULI MEN CARRIED ASSAULT TAT CARLS 115 :014 17 -24.45 -11.4 TIT SHADE YOU : FLE لابانات الربرة: ٩٢ W IN COMPANY 170 : 4 1 Lust الدياءات الطابع الأفيقة: 197 AFT (AY ) Dr. Death الديد پناسورل: ۱۹۷ 22 : 5 - 4 140 : 10,31 1377 thee 1377 146 ft Total : High TAY : C. William (Black of the Co. of the Co COAT OFFI OFFI (TS) THE CALLS ter :. i usad 415: LEAR LEAS LEAT Lete CITE CTV CTT : Year لدم ة الإسامات: ١٧٥ ١١٤٠ \*\*\* #-F 1550 1555 1555 315 1317 1453 1465 111 PTV (SSL) 1940 att (iii) Yeal THE THE PARTY SAID \*11 646 -64P -655 THE OTHER CAN SO AND الزغاوة المناكبة وأسرة). ١٠١ الرأس الأبيض: ٣٤٦ 117 :144 141 - 20 الألم الأخف اكاب فري هده THE CO. S. CO. 1 1864 TAY : WYS State - Lai tuddi MA : A pull that one on on stand VIE AVAIL TOY : Daniel S other other other other 3-4 (43) المغابر الاسانية: 111 TAT ATVE ert ers (ca) and 177 :45,10 phil TYT ITAE : DATE 177 : 3,50 Vr - II 4 3 الريم بن حيب: ١٨١ STA SANGE JUST FIL HILD FOR ARCH LEAT CO., LAND 111 : Aubili - 110 TYP : MILE 191 : ( --- -- 1013 tit : think with 164 :512 T-1 (T-1 (4.3) \$11 (fee, \$1.00) للمثان: ١٩٣ NAV CONT COAL CAST T# (17 1.223) 11 :(3FJ) EJ 7-9:23 111 - Inti- ud \$1. 105 m mil 111 : 442 الروايات الحميدية: ١٠١ est costs total THE COURSE AND الروم - الوي: ١٣٥ ، ١٣٩ 150 1541.2 ett : Did will (P11 (41 (4+ )) 19: :(5,07) 2013 ten : literals dail المولة الأموة: 174 174 THE OTHER OTTE OTTE 144 : 5.3 \*\*\* :\*\*\* 247 :0:340 3:3 الدولة الإذمية: ٣١٧ ver : Jest 79F (0 - 22 4) \$ النولة الاعشيدية: ٢٠٧ Y3Y 433 1018 140 : الاسلامية: 140 Toy : Oaksil 140 (14) ( 14) ( 14) YW INS 77 - 1877 : Oky N الرومائيون: ١٩١٢ re- erro : intend dad! TVT : (me) Epil WE OTH IM DEED the over over said TAS STATE SALES PAY STATEMENT TOTAL الريس (نياتورو): 199 Too : Tubble Shall the their day الساياكي: ٨٨٨ الرير ود ريي: ۲۲۰ السابي: ٢٠١ 10. (Cural) island the titles; para pays

\*10 -T11 -T1F

111 125-03

كشاف

الفاوب (نهر): ۲۰ ت

افانبش: ۹۹۱

434

الراق. (د - د) راستا: ۲۵۹

الوافراستا: ١١١

310 :---AND LATE COST COST MF (TAK : Egan) السرخ: ١٠١ ،١٣١ ١٣٢٠ السندل الأدنى (حرض): 11 353 115 (484 ) [ 116 DAR SCHOOL ACT

أفريقها من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر

THE COA SOCIAL الشاران: ۲۹۳ 27 -27 : 54 EAS (Clark of Atla 1YI : Harland 1-1 :44025

الأدنى: A1 السواخلون: ۹۸۸ Vot : Judi الشاكوسي (لفة): 170 THY WILL DET AVE THE decides you say says OTHER COST COST COST

الشأء الأمساد وور ووو IT set the all 343 1545 التموت الإسكنتانة: ١٣١ Americ Mends 191 1911 للمرب المرمالة: ١٣٠ ٢٠١

#T5 48A1 71 177 لتمرب السلالية: ٣٠، ٣٠،

السودان التربي: • ٩ TYL STATE COLUMN 121 255 (c)-0 MY : Last THE UTIT STILL COME

152 (012) 113 (GOI) . emi 11: (40) (41) السوس الأقصى: ٧١، الساخ البني: ۲۸۷ TEL OTTO STAT

199 : , 612.01 لسوسر بالوبك (لغا): ١٩٣ 1:1 (#11 ) June 1 اشهيد الحيرشي (مسجد): ٢٢٠ الشواد ١٣٦

177 : 177 to six shall 110 : wind VPS 1980 Built (1#1 (1T# (\$1 )\$Emil الشاد معمد أو هند الله: ١٩١١ 1961 1981 1981 1981 TIT : Year 1++ +11Y +111

الدرازين: ٢١١ ١١١١ - ١٠٠ الموتكه ولنة): ۱۹۴ ton counti 14 : (Fig. propil) لثيمة الإسعاميلية: ٢٠٨ لبيا (نه): ۹۳۰ THE SHARE WATER لسركوسيلون: ٨١

the court of the state tes cier cter :---شهر تو منکا: ۱۹۵ W statute الصاحب بن خاد: ۲۰۲

:190 :191 :191 :0ppind \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* Vet rawhile

المحراء الأطلسة: ١٧٧٠ tre challenge of

cità ette diquit etta ette \*\*\* (TVE (TVI (191 AVI 179 : C. C. II al marks IT'S LITE IAS IAS

Williams 449 : 544

200 (200) 1860) 1860 Carlo

(10° (10) (10 :Jbull

\*\*\* (\$1) (\$41 (\$1)

CTST CTSY CTYS CTIC

السكان (في): ١٦٤، ١٧١، ٢٢١،

\*14 -715

175 : (4) 15-41

10 1245-1

الساطان صير النين: ١١٢ THE STATE ASSESSED.

TAV البلقان سعد الدين: 114

tv: :(taya); :tv: 111 : 111 111 : السغادر - 110 We to the السكان الاطفان باللك: ١٨٠ السكولي: ١٧٧

ctet ctts ctre :tMull 543 YES HAND SHAD ett sete sedent الباسان والا السام (لمة): ١٩٣ 11 : المالية

W.

البلطي والنهاس المعاري): 171 THE SEAS LABOUR. الساسانية والنظم الزدارية): ٧٠ we one could 191 :(W) YULU

1A1 (147 : (44) 3LJ

Ter 133 (6856) 24-18

till ave are distribute

ATT OF OF STATE

NA TOTAL

AVA (115

110 "سائين" 110 CAS THE COURT AND

الطريق عبر المسحراوي العطيم: 374 1130 Day danger 181 TTA : (in the state of 15e :15e PT - (PT - Smill street) المد الهابسي: ١٩٠ NA STREET TO AN too the fleet in the 11A : 40 الطقوس المدلوفيانة القبطبة Toy :- Just Tot : will said والمالية): 191 914 - Hard - 10.120 البكر: 117 TALL OAR ORD LEVEL owner other other called TEA ITAT (195 (196 (CPI)) AND 411 cVII cVII e-7 . . . . The Control TAY ON COULT THY AND ATT AND ADDRESS. القادق الأسكيان: ٢٤٠ care care cary aread 144 : 444 er: 4575 4355 4377 CT-E CT-1 (199 (0.2248) tto ity : Judiel 101 : Land - 171 the class class countil PAR : Harris San Harris Y17 : #10 الصندى (البراطورية): ١٩٤ ers critica chical 111 (c)7647) maid 196 :, mpc ptill 115 (514.4) 15 : (Silv relative) 18A 497 (gold): 18A 487 ofth olds olds tool لبادي ۾ .و. ۽ ۲۸۹ 137 : (Klast stick) AM 1551 15AT 15VS Yes rath your factor المستدى الأول وللكن: • 19 ese with the (AV CVA (Y) Signalus ATT - 171 1754 : Spirel #14 : Aux 10-149 CTAS ATEA ASAS ATAA THE OTHER PROPERTY. 111 Parts County 1111 THE PART OF STREET 197 (194 (Dall) الماسون: ۲۰۰ 79. WE (W): 1911 TAX VOLUME AND 111 (771 (111 :34-4)) 613 -5400 17A + ERE + 171 + 17+ 2 mail Markett A11 Not truly build can can can can solid! 1337 135A 1375 (dend) شاعي: ١٠٥٠ CATE OF 125 126 V5 - (333 the : Now Little 4711 415A 415E 4151 191 :118 : Sallepull 114 : £2,000 ery near STAT STATE STATE STATE 171 : Hilly 171 EAT : ( ACT ) JULY 1 الرافون: ۲۰۷ ، ۲۲۱ di de de en en : الترامات: ۱۹۱۸ ۱۳۱۱ ۲۳۱۰ 140 -1-4 OT OF OF IS IS VYT (VIZ (300 WY off off Samuel \$0. : 35,55 TAX HOSEN NEW A الدب المنتدد: ١٠٥ 197 (Bird) Brook TT+ (LYLY) WE chan class removable Mr. Hand And CALL CALL CALL YEAR Are then 1 القاعد المغرة: ١١ THE STYLE STATE OF LINE 111 109 to 2 150 AT التراني: ۲۸۷ ۲۸۷ 151 (15) (14) CAN OTT OTTS TAND NEW AND ARE tite the co. : 175 #1+ c#+4 : July 1 4 #1 النصر الرزنقي: 199 the cay stands didn't العبر البالي: ١٣٧ 111 : Adres | 111 | 111 الشرب: ١٨٩

النصر القاطبي: ١٩١١ ١٩٩٤

TEN SEVE STOR

Try (capel) and

TTT 12 LAS

TYT : Smith

101 1546-1546

كشاف

ne jedanten gabt

الطرش الحدين الكبر: ١٥٢

الطريق الصحرأوى الأوسط: \$99

441

| القادسية (معركة): ١٨     | 193 194 4Y1 1IT          | النواق: ١٠٤٨ ٥٥٠             |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| الماضي صالح: 161         | ches then the shift      | الغران (لغة): ***            |
| القائس عباش: ۲۷۸ ۲۷۲     | V3F                      | النولغ (للة): ١٥٥٥ ١٩٥٩      |
| القامسنا (مملكة): TAL    | الفرقة الإلاة مشربة: م:  | المنوس-كوريا (لعة): ١٩٣، ٢٠٩ |
| 114- 1175 177 174 18 AGE | 194 +196 : 10/4          | 117 : 124                    |
| 1711 171A 1718 1758      | القرنجة: ٢١٠             | الفوط الفربيون: ٩١٨          |
| COS COS COS COS          | STET STIE STEA SALES     | الفولا: ١١١                  |
| 354 1535                 | ett iftt                 | التوله: ۲۰۰                  |
| الثناق السفري: ٢٠٢       | (19) (14) (V) (Mail      | الفوماني: ٧٢٩                |
| القبائل العربية: ٢٩١     | .T-1 -T +155 +155        | المغربيان ٧٠٤                |
| اقلير المقدس (كيسة): ٢١١ | THE STATE STATE ATT.     | النبياما: ۲۰۷                |
| 101 :                    | 1747 -T15 -T11 -T1-A     | غاراتم والعايكيم): ۲۷        |
| الشاور: ٢٧١              | ITT ITT ITTE             | المنايسيا: ۲۹۷، ۲۲۱          |
| The etts eve eve toward  | الفضل بن بدر الجمال: ۲۱۴ | القاسي م: ۲۸۰                |
| اللهيس متاس: ١١٠         | 11 :438                  | Gidago: VI ATA GTO TE        |
| ates are att stated      | المقياء البالكين: ١٣١    | ITS THE SYS WAS TAN          |
| THE LEVE LEVA LEVY       | 313 : 12948              | ATT ATTE ATTE ANY            |
|                          |                          |                              |

P-6 : 5: Nill

107 -013

311 : 348

104 4107

الفولت الأوسط: ٨٩٠

الراة (نهر): ۱۹۵۳ ۱۹۹۳

الفولة الأبيش (تهر): ١٨٣

MY : (w) amy this

الدينوط (سلكة): ٧١ الدينيون: ١٥٨، ٢٥٧

القائد بن حباد: ۲۹۱

TOT : 4 2 221

FIF (F-1 (141 ; p. 2)

any intt : Uil

107 : indial to 1

الفرنج: ۱۰۵ الفركي: ۱۸۹

107 : (107

القر اليزنطي: ١٣٤

Tel : Night is final print

cire cire cire codyall

64- (41 (BigK') 181 -- 11

(107 (101 (150 (155

الدر والبرلالية) (لنة): 400

ATTE ATTO ATTY AT-A

ATO CRAY CTAE CTES

ITS: ITS ITSE ITSE

AND OTHER STATE AND

day dry drt dry

تفاطست الاسماملة وأساءه:

171

44 : Jilli

\*4Y :(44) , pla-

الماي كونو (لمة): ٩٩٣

المنع البريي لنصر: ١٩٠

الغنج الهرماندي: 419

المارات: ۱۹۳ المارس (باب): ۱۳۰

المحالات: ٢٢٢

196 :012

القانع العرب أشمال أفريقها: ٢٥٩

الفتوحات الإسلامية: 11: 141

The results contain this

set set set set to

الفتوحات العربية: ٢١، ٣٩

القنع الإسلامي: ٣١

اقالع (الله): ۱۷۰ اقال: ۱۹۹۱ ۱۹۱۲، ۱۹۳

أفريقها من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر

177 : (6th 34.2)

القريشيرة: ٢٧١

T11 (1T)

510 (STO ) STO

القروين: ٧٠

THE SHARE

the : sail

الله: ۲۱۹ التقشين: ۲۱۶

التأمون: ٣١٠

164 : 168

النبار: ۱۹۳

الفرطيون: ١٧٤

15 (TV : 35-2)

THE SEASON WHENT

Buglo: are IVI YAY VAN

(19) (19) (15) (15)

ATAT ATVE ATVE ATVE

erre erra erre erer

SETT SEAR STYR STYP

TIT (100 (164 (0)=6-2)

القرن الأفرقرز يجاور وحوو

and and and distance

717 (37) (319

977

SYE كشاف الكونس: ١١٠ ١١١٠ ١١٠٠ الكلمان: ممع £36 . £16 144 THE CAST TAKE TAS : Samill 111 HOURS WAR esy : (id) - Sil I'm Ittus West: Pri (311 (319 (66) 835)) PAR SUNDI PURDI 31+ 18YY 1837 1813 The eff : Daniel of the TAY LAST -NUMBER 714 (FB) 450 199 : mgs الكنائد ج.: ١١٥ه TAY CARY : MAY 111 : 33-32 111 124-250 BAY HARDI الكاساي الأصي: ١٨٥ 641 14400 117 HAGE NA - (Cal) - (W) - ctal() 232 : 31-1-20 455 : castl THE CONST 111 (111 : mS) TIT ATM CASH THE THE WART 111 : ان ا 147 Salverill VEN COLUMNST TAX : JUNE 1 الكيمة الأرثية كالماء ١٣١ 191 : (61) 144 : mail الكنيسة البرنطية: ٧٩ الكاليجن (لذ): ٢٠٢ ANT LOAD : TAN en chiard hard) 0-F 1.0 JKS1 151 (0-00) 117 : 15-21 1-21 ١١٩ : ١١٩ NOT HEADER FA : 151/150 1 4450 1110 (111 (10) (Startis) LUCIUM WICH AUCH البيدي: ١٣٨ 1919 1505 1505 1539 ונוסי ולשום ונים לווס: 191 :445.27 ANA LOVE LAST LASE (Dia : 100 : 117 : 682) off (1.) 190 :195 : 195 : 190 النفات الأفردآسوية: ١٩٠ الكيسة الوية: 170 151 ATAL ATAS البنات الباعر: ١٧٣ we the sa tan your cars with السات الربرية: ٢٠٢ aty cate cate crish ISS الكاتبير (للة): ١٨٥ day (100 little) falls The : J.S. case care case condition 141 34A : JUST THE PARTY INTO THE \*\*\* : MAG EAR (BUILD) BUILDING 497 : NL 631 TVI (TV: (A) (EalSI) البنات الدرافية: ١٠١ النبات الساعدة: ١٧٧ IAR IAR : EAR الكاد-كار (مدلكة): 141 النات السالية: ١٠٧ ese : «lastil الكاورى: ۲۰۲ NAME OF PERSONS ASSESSED. 111 :1254 الكارندي: ۲۲۱ city city through this 210 (21) : 63,63 ere : (chuSh : dS) 151 (15) #17 : Lond 1A0 1, d\$2 111 :+0168 النتات المرمالة الحرمة: ١٩٨٨ £٨٦ : ٤٨٦ rve : « Co اللبات اللبادية: ٨٠٨ 241 17VE :0,-2,62 19: 144 : Dairy 19: 19: 19: البنات الكيشة: ١٠٧ الكياة (W): ١٩٥٠ الكرشيرن الشرقين: ١٩١ الكياب الميرة: 110 اللهاف السوغورية: ١٨١ ive chart can PYE - 34 - 2.53 214 .45 اللبات البابة الصحرارة: ١٧١٠ الكوكولي: ١٠١ «کتي: «۱» 341 (55) 111 : 3 - 27 21 21 25 ess : formula stable الثنات البحث: ١٧١ 317: 450 131 : 4450 the Street Princes and YYY :04 - 050 TI- : 3-4501 19 (3.4)% 525 THE HOUSE LIE CO 104 : ut p 2551

THE HOUSE

| 3+1 (484)                 | الثرية-غييسو (لغة): ١٩٢    | الله الربية: ٢٠١ ١٨١، ٢١٧       |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| الناطال: ۲۲۳              | البث: ١٨٢                  | العة الخراساية والخريسية): ١٨١  |
| الماميراني: ٧١٧           | اللوشين: ١١١               | اقعة الروانسية الاسيانية: ٢٠٢   |
| 146 : 345                 | Tel 1995 (Luft             | الفخة الرومانسية الافريقية: ٢٠٢ |
| الباوري: ۱۹۳              | البيرو (تهر): ١٨٥٠ ٢٣٩     | الفظ السرائية: ١٣٥              |
| الباير: ١٥٥               | ner :(W) ∓w                | اقتة المنسكرية: ٧٩٠             |
| البيشرون المسيحيون: ١٢٠   | الما-أوغامز: ٦٩٧           | 11: 121 (21 (41)                |
| 191 : الميوفويون: 191     | ver : Little               | المنة المسيرية: ١٥١             |
| الميرنفري ولعة): ١٧٢      | البادي ولقا) ١٩٦           | اقتة الصوالية: ١٩١              |
| Vet : (Carolli            | السائدائي (أسرة): ۲۰۵، ۲۰۰ | المة الميزة: ١٧٢ /١٤٢           |
| 191 : 104                 | الساراكوب: 191             | النة الرية: ١٧٠ ١٣٤، ١٩٠٠.      |
| السجاية شكيرى: ١٣١٠ ٢١    | الداركه: ۹۷                | TTY (T-T (143                   |
| +rr                       | الناساي: ۲۷۱، ۲۷۲          | اللغة القرنسية: ١٧٢             |
| السجمات السحية الوثية: ٢٥ | الساغرمي: ١٥٦              | اللغة الفولالية: ١٥١            |
| النجرة ٢٥                 | الباكستون: ٧٣٩             | 1761 1761 1A1 1761 1761         |
| المجرس (هنة الثار): ٢٩٧   | المالكي: ٢٠٨               | TEV                             |
| 177 : ألمجومية: 177       | FAT : ISSLIT               | الله الكانبة: ٢١٧               |
| TTT : A SAULT             | البائوت: ۲۰۶               | الله الكانورية: ٨٩              |
|                           |                            |                                 |

VIA - Laufi

البائكة: ١٩٧ م١٠٠ ١٢٥، البعط الهادي: ١٨ 111 (2)(4) النحيط الهندي: ١٠، ١١، ٢١، ٢١، THE SECUE THE 13VF 188 155 15V 155 15T 100 K22 VAN TERMED SIRE VY1 47-5 Mr. VELELA THE CASE OFF CALLS AND البدائل والقرطات): 40 221 : 245-2 317 TVA : ASSAUL A- MARIE THE COURSE AND 131 (131 (6:64) TAS Inhail 111 : Dan Hill Dallet 111:53-000 السنة الإسلامة: ٢٧١

MA DESCRIPTION WY YEAR 410 : ITT : HELL الهجات الكولية: ١٩١٢ البنية البترائ ١٨٨٠ ١٩٩٧، 745 المتعلق والمتعدى: ١٩٩٣ - ١٩٩٣، المهجات الزيبة: ١٤٨ البلامي الطهرة: ١١٨ THE STIT LESS LESY 171V 1737 1733 12141 البلعب الإباني: 11 sex (GB) ALIELD TV- ITI-البلعب الإساميل: ٢٠٩ ٢٥١ NY : Kish VEN : USBJO

البلعب الحيل: ٦٣ tie : with VF1 :5-81 البلعب الحقيء ١٣ our con Known 198 (50E) البلب البيّ: ١٧٥ ١٧٠، الدائدة الرقي: 19 TIT : la,D \$13 (PAY (TAE البانسا سليبان وطك مالي: ٩٩، 311 :55 البذمب الشافع: ١١٨ م١٢ 310 (loft) البلغب الليم: ١٨٧ ١٨٠ البائسا كانو موسى: ١٣١ ١٢١ etr with tell

النائسا كتكوموس: ١٢٨ THE STIA STOR VI : Last 111 i7:A : mild ... البالما موسى ماأي: ١٣٢ TT : Sealed البلغب البالكي: ١٩٤، ١٩٠ النائسا مومن: ٩٩ THE COURT 317 155

ALL THE PAY AND

TAL ITY ITY

البدكان: ١٧

the : sales

المسرود: 110 المسددة (المالدة): 221

11V : Shad

11. (Simil

TAT STAY STAY

YES : U.S. Williams

البطان والبر الكائث: 117

المظهر المقدس: ١٩٨٠

| النقطم: 711                     | Tee : Harinate                                 | السرايطون: ٢٤ ، ٢٤ ، ١٤٤ ، ٢٤  |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| النقرقس والبطريرك الخلقيدوني    | النحيد (ملطان إشيق): ٣٩٠                       | 131 433 4AA 1AY                |
| قورش): ۱۹۰                      | المحمد (ملحان إشبيلية الماسي):                 | 17/: 377: -TT : 19T            |
| السكانة السلكية وبالرباطي: ١٣٠٠ | TAY                                            | FOT 17AA 1155 1165             |
| السكس الطياز ١٣٩                | t-A : July                                     | FRY FRY ITS ITS                |
| السكانة: ٢٦١ ١٣١١               | السنز (حاكم يتريقية الزيري):                   | T-11 FEB 1731 TES              |
| BARGE ATT THE TH                | 15V                                            | *** 4897                       |
| الملتمون والمرابطون): هجه       | المعز (طيفة): ٣٥٤                              | المرابطون وأصحاب الرباطان: ۲۸۱ |
| 1                               | السعز بن ياديس الريزي: ٣١٧                     | العرابطين (حركة): ۳۷۱، ۳۷۴،    |
| الملتاكيون: ١٦٤، ١٦١، ١٦٤       | المنز لدين الله: 119                           | DIR LEAT LEVE                  |
| ائدلك اسطالوس: ٢٦٦              | السعدار الأكسومي: ١٣٠                          | العرابطين (دولة): ۲۲۷ ۲۷۹      |
| النك الربي يرقي (جوزجورس):      | السيار اشيرازي: ١٥٠                            | البرزة: ٢١٦، ٢١٥               |
| TRA                             | 7 · 1 : 4 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / | البرج (مارية): ٢٦٢             |
| الماك جروجوس الأول: ١٠٥         | السراوة: ۲۲۱ ۲۲۰                               | السينا: ٨٠٨                    |
| البناك قريقوس: ٢٢١              | MALES 171 171 171 171                          | المزاب: ۸۱، ۸۸، ۲۹۱،           |
| العلك مرقوريوس: ٢٢١             | ALL PAY ALLS -TES                              | TYTE STAY STAN STATE           |
| TEV (14V : Sp/Shill             | 1124 -122 -170 -1FT                            | STRA STR STT STIT              |
| البلكية استعدة: ١٦٠             | 1111 - 111 177 110- 1111                       | 21A +2+A +712                  |
| السارك الأخرى: ١٣٠              | STIR STYL STATE STRY                           | المزائرون: ٣١٨                 |
| المأريا (تهر): ۲۲۸              | THE THE STAT STEE                              | familia: YTF                   |
| السائل الزانية: ٢٨٠             | VENT LETT LETT LETT                            | الستمر: ١٩٢، ٢٩٧، ١٩٧          |
| الساك العمرة. ٢٨٢               | CETT LEAF LEVA LEVE                            | السعودي: ١٠١ ١٠١، ١٢١،         |
| الساك السيحية: ٢٦               | ALE PER TER TER                                | CATE STEE STEE STEE            |
| السائيك: ۲۰۷، ۲۲۰ د۱۹           | *TA                                            | VET 17YE 17#A                  |
| السلكة المارية: ٣٧٤             | المترب الأفمى: ١٧٣                             | السغير: ٢٦٢                    |
| السلكة والأروامية: ١١٠          | السغرب الأوسط: ١٩٧٧، ٢٧٣،                      | السشائي: ٩٠                    |
| Tell cath catal                 | F35 (F34                                       | TAT :                          |
| النده (لذ): ١٢٥                 | المغرب الاسلامي: ١٩٥                           | ter 1771 177                   |
| البند الجثية: ١٠٨               | المعنوات السخالية العاميية: ١٩٨                | ئىسىجىر:: ۲۹۲ ،۸۷ ، ۱۹۲        |
| النشه السركزية: ٢٠٨             | البنني مصوود ٢٠١                               | المكارقة: ٢٠١٠ ١٨١             |
| ner objects                     | فيغرل: ١٤١                                     | المشترى بن الأسود: ٣٤٢         |

النبل: ١٠١١ ١٩٢٩ ١٩٣٠

715 (TT) (TT) 215

did one over the day

SETS STATE STATE STATE

المقرة (ماكورا): ١١٠

المغرّة (دولة): ١٠٣ المغرّة (معلكة): ٢٢٣

AL DEAD

177 (17)

لنشّل: ١٤١

السعدر (حاكم إفريقية الزيري): 197

Tel :("Liping )

Ter : bead great

البهدي هند الله: ١٣٧

Too : (5,77) 444

ITTA ITEL : \$44J

البلي: ۲۱۷ ،۳۱۱ ،۲۹۱

175

The control

or struct

110

العر (باب): ١٣٠

القام الماسي: ١٠

السارة: ١١٣

VIT : الغزني: VIT

EAT : wild

16 : 40

\*\*\*

الكارية: 10

111 :3-154

444 16553

es visits with

171

TIT : (class): TIT The Street Printer

191 (15) (1/4)

TIT (THE STANKE)

القود الذهبية القاطبية: ٢٧٣

150 171 175 175 160

ATT OF OUR OW

CTES CITY CT11 C155

الوية (بحرة البد النالئ: ٢٢١)

MY 1857 15AB

تطربات الماسة. ١٥١، ١٥٢

out one ore and ster star arte ster LATE CALL LIST LIVE

اليمر (16): ۲۹۲، ۲۹۲، 457 (467 (455 (445 tes codes ad 1711 1117 (G) AND

451 1985 1851 1857 1611 (EVT (GS/I) ~2 الهجر الأدني: 144

البجر الأعلى (وادي): ٩٠٥ (٥٤٢ case cities their and 134

اليساوري الغراساني: ٦٧٠ 107 (F1: 4)57 ; LD النظ (حوض) ٢٧٩

17: if t iTV (GO JA

clea city 'Gply July MY chie class chie

157 (See : 201 151 MY care could like البل الأوسط ووالعباد 104. THE CAST COULD #V4 : > ()

the study 22 10-140 sale sare care can child 114 (100 (10F -14) 46 (5 24)

case case committee and ATTE ATTS AND ABOUT

131 :1:# 131 : Franky 

الهدن وأبريا أزمراع وسلكتان 774

Tot : Jing

الباة النحدة (سلكام) 179 111 :44 Tro :TTF : Time light TIL : June 1 ctor citt ctat though THE ATTA ATTE IVE OF OTE STY SOURIES

YVE : (Gibble Outstand) PYY 1874 : 04 71. : . 1 - 2

111 :(2) Yes tigeth

THE HISTORY AND TEX SECOND SAN النصر بن طاس: ۳۳۲ 111 : 174-25 2-27 OTTO COLUMN SAMUEL BATES

311 (3-1 :34) النظائي: ٥٠، ١١٠، ٢٢٠ ١٣٠ الجاش إسحل: 111 الجاشي اسكنو: 110

الماشي زارع بعوب: ١٤١

الحداث: ١٨١ 77F : in-J لری رسکتن: ۱۲۱۰

الزيمة (الله): 410 1975 : Juill the other day set probably

\*A+ :464 VIA I WILL

PE : البروقاجية البلاتزود: 11 vrs : July THE SECURIT WITH MINE

145 (Septical) INT : back and YYT LICHT TTY : July البجكندا: ١٩٩

tre : outure VIT : 5 July WILL (SHI) MILE الموتوقيزية زملعب WE ARE INCIDENT الدراوقزية: ١٢٠

THE STREET الموس حافوما: 400 140 (1-7 : popul 111 (June 1) المواقى: ٢٠٠

477

البوائي: ٢٠٠

TV: (T35

1841 1841 1871 1874

orne ore over the second

THE LYST HIS AT MINISTER

111 YES A SEC TOUR HAND AND 141 (41 24) نوسيال: ١٢٢ بارس: ۲۴۷ ota ora ora ora cada THE CONTRACTOR Link: VI : Lad 1115 124 13F 141 153 1875 LT18 LT15 L181 eav tolk Ter Legall TAX TABLE TO SELECT VI3 137V VIV : chimins 15" JL 224 1221 1.25 to different was away torond THE ARE OF MY LEY CAME VII LA SENT 14. : 54 TAT offer their to shall otto cara cara radial 101 : 1 37 MY ITS HILL CIV. CIV. CIV. SIL THE STILL STIP STIP باجرمي (سائق): 144 this title title this ves to bud sale 151 clas thou OWN OTHER OTHER COLD Fig. (Fit ) make OTHER PERSONS AND ADDRESS. etr : (id) bodi 1100 -1100 -1100 -1100 ves retail 1+1 : Ask tra condition 374 -37F -155V WAS I CHIEF Townell Acc own to a state con year area over con-TAY DESIGN SHAPE OFF CA ALL 335 (815 (815 SEA : BUS West chain with Str. (Date) Ave over over coledit 1811 1881 1.4 .w 1884 137 1444 63 24W 113-15 .w. .w. ces ces trail 443 (LSL) 765 to 24 187 -115 -11A www.coulddill sex calific ver school using Ant through such CIT had sta safe safe safe threat 110 10010 144 -134W -1853 1-64 #3F (#3) 15 411 10 mail die - 20 8 NEW YORK WHEEK ere tribly bonds \$65 (Come) 12 July 188 TAY : IS all all and the shop ses rolls Whitehaudi W. Hallis 259 1 46 4 We CONTRACT Yes . 14. (Sailed) 44 1,000 VIN AVER TO Locality and in tta idiali ear that he had been 17 thought and highland AV Julius Application were out-to head M 743 Local 2. المراطورية مالي: ٩٧ : ١٠٢ CAN DESIGNATION YVA (Class) sales 11+ His death and 40 :000 باسكرم ور قار : ۲۱۰ IVY : Udeal Pro IND الولايات المتحدة الأمريكية: ١٧٠ STA Lin such اسان دوک هذر کاسا ON OUR OWN NAME Tet Lie sure ear seal seld for established TYL STRY 1480 118 Sinde 454 145 44 3 Was then 3 617 1phi PRV : (ELS) : PRV plate VIE . LEYER THE ITAT : NOW see ore and to eas with which علن واللين): ١٧١ PAT (PAT . . . . . . . ) CLE CAP CAP SALA 127 - - 3 15 VPS : . z . : VPS PM 417 : 1 1 50 147 134.2 144 100

-MAG

| ن القرن الس | افريقيا .              | 91     |
|-------------|------------------------|--------|
| Acres .     | TRY 1 self face sidely | 18 136 |

| يروشلخ و .ر.: ۲۰۹           | رادات برحنا الثامن: ۲۹۷ | 18 : Shadiy           |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 201 : 100                   | eth true is diselfe     | باکستون د. ر.: ۱۳۱    |
| مروبان بن ونشيك بن إزار: 11 | SM: ATT TEES OFF        | 441 : Jak             |
| EAR TIES                    | 107:251,                | ياقبون من أ.: ١٠١     |
| ATT IT'S IT'S Lig Sings     | يراسرام: ٥٥٠ ١٥٥        | بالمر هـ در: 1164 ١٩٠ |
| يرسا (يرسي): ۲۹، ۱۹۸، ۲۹    | برانسم ديارو: هده       | بارخ ب.: ۱۳۱          |
| evr : Uffice                | يرادن ج رم ١٠٩٠         | 10 4114 : 34          |
| TTT 1714 : 1,5mg            | 141 : 045               | بالبرمود ٢٦١          |
| يشهر أ. مهد: ١١٥            | برايدي بدر: ١٨٥         | باسانىيا ئالى: ١٨٧    |
| بصر بن أبي أرمة: ١٩٨٢ ١٩٨٠  | برير الأوراس: ٢٠٩       | over core : Dank      |

113 : . . . . . . . . . TVI :65 et eleval ve 792 : Just tre : install is als TWO ( List should be WE CAN'T ME YYY 1337 London THE INTELL AND was clin \$4 1400 mm

ابع إلى القرن الحادي عشر

444 11.45 CAR OLIGANIA AND THE REPORT OF THE 141 100 111 tor or last their 1715 1713 1716 1348 AS 1405 ... 318 19648 ITSE ITAY ITSE ITSE At I thank as NYA Long Londs ATT LITT At this ex SAA LISAR TOWN WHITE 445 1664 THE LEFT LINE SHAPE May south out who sale we inches

141 1.35 we talke 130 1.016 111 .30 YAY Lucarish یکر بی حدر: ۲۸۲ TTA LAPLY 195 1,000 375 (76) 001 1067 ISIS 16 cts that white THE CALL OF A eve of the 133 Bee TTS 1 4555 105 TAL . . . BALL

With Informati THE STAY ON SAN INC. MA TALK MA \$1A 1.3 mile ret orre ore taken on (17) (17) (134 (7) (F TV: 1738 : bles 150 (04)46 296 ATTA ATTA ATTA ATTA No. of Study low AND LABOR TO ALSO AND MT Lolade 114 11440 04 TTV (107 (Silver) W. WI : we land the land

the three city threeless. Tre YE WAR 117 (714 381 : Car 45 a PTS : diali as No Reads: 2711 1711 The Ideas YO STY SOUR PE old drye die die 176 Lale 114 (HE)- M 1811 1871 183A 1831 109 : ( ( ( ( ) ) ) يحرة تشاد (حوض): ٩١٠ -١٠٠ .... .... .... .... WI SE BA

بحيرة تنجابقا: ٨٨ \*\*\* 1VT :- - - - - 1 50 the chieff home NAME OF STREET 476 1671 167 167 av White State State . we mount on يروتول د .و. ۱۸۷ West of the etr I down 1714 (714 LJust) in ere i stati inc Te: 4710 TAX ATTA ATT CARD OF TAA 1 -Sie-پوشتن ر: ۲۱۱ ۱۳۱۰

227 :45

18. 1. 4. 41 424

| ېار مضميه: ۲۳۹  | ه ۸۳ يتو الساس: ۱۵۰ | اد المترب: ۱۸۹ ۱۸۹ |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| TVE ATON 1702   | 170 Signal je       | 18A +171           |
| بنو مكاملة: ۲۱۳ | يتو برغواطة: ٣٩١    | د النجر: ۱۹۵       |
| نو مکانت: ۳۳۵   | 711 (Vel) 54        | د الواحات: ۳۱۵     |
|                 |                     |                    |

TTT 1.25Up 4

(17 Same in

بلاد اليسن: ١٢٢ 101 : 3% A بتر بن همر: ۲۸۲ TTO SCHOOL SE T1. 10.01 is ott core though able 101 (4)44 4 tive out our plan in 719 :--- 2%

TIT : Deadl in

TAR ; dual of

MAS بلاد القاع والقبل الكريري

\*\*\* \*\*\*\*

TVE TOP IN

TT) : 401 6

PAT ATTY SOUR AND باز نشرال: ۱۹۸ TIT ITTT : slee je 4710 (TIT (1) (17) بتو حقای: ۲۰۰ 414 of the Alberta ATTENDED ATTENDED 811 1. Jan 41 T+3 4T+1 4195 4159 175 (75) 199 : 18-lb - 184 is STE CLAY IN LANGE

171 : 44 4 err cere ctta : da a 179 : 3-5% TTT (TTT 1:00 to 4) \*\*\* :09 (6) 6

بلال المشرر: ١٣٩ Tt. Lean 6 بلات ج. پ.: ۱۰۸ TT1 :: 45 0 بتر ورسفان: ۲۳۹ in the the sand TAX (\$15) 44 يلم ي عياس: ۲۹۰ وتر درمال (درزمان): ۲۳۱ F11 :060 50 161 (mark) ji ور زيري: ۲۰۸۱ ۲۲۹ 177 : Kal

بتر وورخيت: ۲۹۲ TYL CTIS CTIV CTIT : all of 33 : 66 TTT : MAN A ت مليان برحد الدين المسرد The though Named 187 TTI SHE A TV ILM تو متجاسل (متجاس): ۲۴۱ للبن بن زری بن ماد: ۲۱۹

يتر يأمين (بتر يافرين): ٣٣٢ YAS :-----تو صالح بن حصور البطئ: ۲۷۱ PM : Gall or call TT1 : julea ja بو طرف: ۲۸۲ over over (friel) and 111 1466 181 1-46 -150 (11) VI SAN A 734 Sick 6 4+1 (P1+ :4mil

ض تافك ٠٠٠ يتو عسر من إدريس: ۲۸۸ الوال ج رم: ۲۳۱ TV- 1714 :(500) also in يتو فعارة (قدرة): ٣٣١ 1AV 4333 Lad. A 211 TV: The (fine) the in بتو قيس: ١٩٤ ليت: ٧٧٤ 107 (10) ITOT ITOT ITEA : 25 A Tre :time ن خطاب: ۹۱ 17A : Jyn

11A : 40 ide T1T : 475 pt ن حشروبة (جيش): ٢٠١ TV- 1714 1711 1YE SEED A بو کلب: ۲۱۲ i ۲۹۴ MAR COURSE OF بني مخزوم (دولة): ١١٠ TTT : WAS A ett (fft :ldeba ش مدرار (دراة): ۳۱۳ \$\$ 450 HEAD IS TV: CTVS 146/05 بني هود (أسرة): ۲۹۰ 101 : 441 V11 :152

TAR : (ROLD June ... me into TT1 : 44 4 نو أموم: ۲۲۰ 417 (Cal) .54 يتو أنهاً. 10، 110

TOR ITTE TAR : TOR

cest cert cert cest tas MY 1893 1855 1831

خر مرین: ۱۳۹۱ ۱۳۹۹

Me tour

| بن القرد السابع إلى القرن العادي عشر |
|--------------------------------------|
| پيرهبان اي.: ۲۲۸                     |
| MALE STATES                          |
| MEY : 170 : . 2 June 187             |
| 8-1 (i-a jugge                       |
|                                      |

ميم (رادي): ۲۰۰۰ THE OTH OTH TAX DOS VIO I.A JAYS ALL بريه دي لاباتي: ۲۰۱

TA Ja The ethic classes ATT ATTA AND AND THE

.... .... .... .... VY3 +314 +735 WITE SYTE I ..... I STATE OF 414 : . C . . . . 14 . . . APP 1245 1237 1328 144 \*\*\* . \*\*\* . \*\*\*\*

خار آن: ۱۳۸ بيكر س..: 111 ، 114 \*\*\* : Su يل ب. از.: ۱۹۱۰ ۱۸۰

بلو کلو: ۱۱۵ een cest :law Yes : in law بن - بين (44): VVI 749 : tu 111 :110 :pile

\*IA Light Box een the بيوباكو س. أو.: ٢٩٠ wr : wild! ...

تاتلېمان: ۲۹۰

SSS volume TIV : CLASS TIT : CLIMB Tt. : (First Work) intering in in its erte ertt eret erra

بيرس والناطانة: ٩٩ THE SHOP BY

بدا فيك لهر: ١٣٧ 171 ind in ..... rn : 19A (EAT (1-1 :... )

EAN SPEED TO ME V-V (V-E 1.4) 400 يرد من. من: ۱۹۳ 301 100 100 100

NA SEST OFF LIFE DOWN 417 ; a 42.

THE COURT NAME OF 100 :52 197 +14A : A4A : 455 487 1x24 ONT : 20

ولائد ر.: ۱۷۱

To : No.

#17 : du

655 160

ولت: ٢٢٠

ولتس له: ٤٧٢

44A California

331 :: des

11: : Ura

off Into

يرناس ب.: ۱۹۰

وال سود ١٠١

313 344 44

484 1.34

\$14 Jugo hody

برتو ماتسر: 100، 100، 400

ter are the de

TAT 1.0 building

115 Com 15 June eav Tues toy to all take

WY :the يرهر س. ب.: 110 TY : looke

308 (I place TTY : Page CHE OTH OTH CAME IN THE ett seat seat stry

COST CLASS COPY COST TRAIN #11 (#11 (ESY to their six 0AT :(4) 339 338 THE COST OFF THE PARTY PARTY ITSE OFF LATE CALLS ett . its PIR INDUSTRIAL

etr : bu VIE : 20-05-0 رسائسكي م: ١٧٥، ١٩٥١ \*\*Y COTT COTO eee : |

برخاری م.: ۱۲۸

وغو: ٥٥١ \*\*\* :40 141 : 1A1 : LE. 416 C. J .5.

ETA Low STY Lod be

TTV : Ug tan rivery TTL : slee

MI : Site 1:0 :22<sub>0</sub> VTV : Upuig

483 : . l . a william 114 (3333)

براوس: ۲۱۱

وامن أ. أ.: 150

يواشي-آنساه ج.: ١٥١

واريه ج: ١٧١

140 100

Y55 (Y45 :... 2'e THE LEVE HER MAN WITH

- يو و رسي رسي: ۱۹۸ 202 :-
- The cebes

راءانوس: ۲۲۷ VAT CAS CAN (27: (24) (24) (27) 190 1.634 6-7-140

141

156 1560 717 Land P11 141.2 140 : السفال: 440 : 414 TVP :3-3 TYT LAND core one can can com-THE STATE STAY AND rir : had 111 : 2042 1514 1515 1753 1753 تارشنا (تارسنا اللمترتي): ١٧٦ 001 (017 :15) 18 152 Tet (175 (115

كشاف

117 : Taryt SAY 1 Card THE OTHER SOUND .tvt :110 :15,5 151 :4-17 VIE ever : Wall تاريح السومان: ١٣٩ 195 . TAX : BLU-E say out 174 : 3121 - 4

Tot and bas 111 in 4 mil VET LOW J. P. Juge الأكافت والإحافت: ٢١٠ Via to a constitution of TEN 19242 \*\*Y :==2

DE COMMENT ATT ATTA ATTA COM السن أج: ٢٦٠ 1897 1910 - July P plained 43F (4++ (FT) السل ناير: ١٥٠ 187 (1-4 : Jan 25-11) لفاريلا (سركة): ۲۸۲ الميل شير: ٢٧٧ tee .Ptt -dll ter ordered

158 (100 t.d .r +2 Tre 14.5 تين مليان (مبلى مليان): THE CASE COST COME. سالت: ۱۹۰۰ TT. 110 (710 (101 F11 :464 کشیکائی: VFA TTY CODE

Mr. School day PER HOLD WAS THE (11 : 32 TE1 ((44) 741 WE : July 1 how THE FARE THE الله وأزلك): ٢٢٩ ers : Niconi TVE ITTO : WALL STORY

ett sett tigdigift 335 : who نجارة الرائل: ١٩٢٢ ١٩١١ PART TTO LIFE TARE AVE STEA STOP STEP SAN CALL 1559 1573 1774 1355 est tolers? STAY STEA STEE STEE WE 1292 LEST 1879 ناكسان: ۸۰۸ CONTRACTOR OFFI 114 (145 war ide told the 414 : JE

الأكن: ١٩٥٧ ١٧١٧ 1999 1976 198-ma alia TYTE : BOAR I AND TOO ITS: 133F 1350 14 hours book how Yet time e tile! CEAT COAT COAT CO-T sec : mil i red stry stry stre : days OFF - 134 - 133 - 1755 cete (e-1 (617 (617 تحرة يش: 200 ... .... THE COUNTRY SAN

100 4114 تجارة غرب أفريقيا: ٣٠٣ THE COURSE SAN 137 ((4) 5/2 PY1 :54 THE STATE STATE STATE شاما (مملكة): ١٧٠٠ لتالقاما YYY : تراث الصائيل المحرية: ١٩٠ TET :TTO :---262 (654) 412 THE READ DO

تتانظري: ١٠٤ 202 :15-4- 648 دات سا - ه م - کلاتان : ۲۷۰ We cause date تراث خرکوموی - زیرا - جزوز 955 1 to 540 117V 1733 1734 15150 YAR ICHA AND

CASE LINE LINE CASE

داث للسو: ١٧٠

الشوطان التي وجو جان جي ٢٧٤

| القرن السابع إلى الغرن الحادي عشر | 4.41              |               |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| E-V (E-0 (10) ).go 400            | نکسان: ۲۹۱ ۱۲۹    | تقوما: Ytv    |
| لولسوي: ۷۲۷ - ۷۹۰                 | تكدلهما الحدد: 10 | VII talkabati |

YES SAFE 101 : 101 VII : Capital TIV (Gent) in TT: : List JY WYN HILLS 227 (221 (dame) 15 (d TTT : Gast 1.1 : ... Year Pt. 1.J 414 البيوني: ٧١٦ TTS 15446 the erre erre and dage F14 (GLE) 80 Tit : Care

44 · 15.44 svr :... 4 - 1.0. A Class TT0 1/4 1234 1234 1373 1Mark للدور وزيادر): ١٣٢ STALL STALL STATE STATE شيرولي أن: ١٠٧٠ معدد معدد TEC 1988 OF5: OTAT OF55 (15)

Tet (Spin AT 1150 117 (114 Y17 1715 105 11 نوسم الإسلام: 171 نبائل أنا النبور ١٧١٠ Vie Hedus

and tope title نبائل رشوری: 110

TT . : - in 44 : 15 Wales Suit نوفر: 1014 +664 (1014 نتين تليم حور ۲۷۳ 65V 46A لبائل لدی: ۲۲۰ لهم مطقة البامل: 100 101 : 4454 017 (4) JUL WF +114 :1652

E-4 : Suit plant ماثل الولا: ١٦٠ عقور الفاقات الاقريقية: 166 · 166 2-5 1010 1.05 925 151 : 151 نىقىم القرآن: ٨٠ STE CLIF CLIF COLUMN TVA : -- Wilder tre cared and OTHER CASE OF CASE OF تعدين اللحب: ١٢٠ THE CONTRACTOR FIR OTH OTHER OTHER

THE STEE SOURCE تعرب الماضي والأصول: ١٣٥ SAL SEAR SEE 1150 الموكو: 11، 11، off offi fire life Y11 : W.J 644 -165 -174 1948 1151 1150 :THE 14 : (2) البين: ١٣٢ HALL HAT THE OWN

YYE tan elabor TTY : Card LETS LETS LITT LITTE THE COURSE £15 : June LEVY LERN LLER LETA تيم بن الآلي: ٣١٣ ناوت (تامرت): ۲۱۳ #31 11YY

يافارت: ۲۲۲ PTE : 42 تعلقل الإسلام في أفريقها السوداء: 85 to 2 miles 155 :000 0 AAT : 994 :SHE-12 4751 4164 416A (4754) eev : husa

تنرونان بن إستغار: ۲۹۱ ۲۴۱ FIF LYSA TIN : Das the trium billion فنيات تشمل الحديد: ١٨٨٠ \*\*\* : : 1 144 TYA . . JANE 151 +1A1 تحت. ۲۲۰ the copie

111 : 250 177 : InSect 164 4167 1165 1.00 4+F : W.S. est ofte ofth colorate 735 (514) TT : - 15 SI

TAX 1542 arm arm arm sala TTA : (55mm) (45-5) 145-51

پيمام ج .a. - باد: ٧٧٤ (147 (17) (1) Tell) لِمَالِينَ ص:: ° 174 ATF 222 1644-044 orth orth other ches

135 (136 (133 (166

TTT office of the sealing توان تقييم شين: ١٧٣ cise cist clay city the true tree the table 191 (EAS : e .. Pho

| £V4                         | تان الرق: ۲۸۱، ۱۲۰                | جن ظماع: ٣١٦                            |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| نيرسي: ١٠٤                  | SIN Jul: ANS                      | جل طارق (مضيل): ۲۹ ، ۲۹                 |
| ETA (ERE (EET 16))          | تورات الأقياط: ١٩٧٠               | جل هرسة: ١٨٨ ٩١                         |
| يرنكا: ١٧١                  | تورات البرير الكيرى: ٨٩           | NEV : Ne                                |
| 41A :(1,0) 418              | الربة أبن بالرة: ١٤٩              | 195 (Qual-                              |
| The build                   | الروة أبي بزيد سنقد بن كيداو وأبر | AT ITTE ITTE ITTE TATE                  |
| 17Y                         | TW I THE I THE : Chief            | £\$1 : jûn-                             |
| 170 :                       | تورة أرباض قرطبة: ٢٨٩             | PTS :(6)/49 6/1/2                       |
| Me : Calif                  | الورة الخوارج: ٩٠                 | TV: 1711 (6,50) 6,50                    |
| 744 (1-1 (pp) (24)          | to the title of the               | جرجس ادانی (سلت لنویة): ۲۹              |
| ليتورث (توسرت): ۲۲۰         | 373 +176                          | PlA (184 ((inje) inje                   |
| 184 : 5144                  | 197 : 197                         | PEA ITTE                                |
| NY :pON                     | 441 :454 35                       | جزر الباليار: ۲۹۱                       |
| پلکرت ر.: ۱۸۱               |                                   | جزر النبر: ١٤٨ ١٩٩ ١٠٩ ١١٠٩             |
| ليلماس ج.: ۲۹۱ ۱۱۱۱         |                                   | VY5 1YEY 1335 1366                      |
| 31T 1834 1838 1886          |                                   | جزر البلديث: ٧٧٧                        |
| للسي: ١٠٨                   |                                   | 44 (1C)(1) 14 egg.                      |
| بلوفان بن ليكلان والرفان بن | rrr :bat .g                       | Mil. per, Spect. PPT                    |
| TIT ICUSTON                 | جادو (جلو أو حادر): ۳۱۸-          | eas ; tale; pag ey                      |
| TYA 1.2 July                | 140 CESS CETT CETS                | جرر تشافرس: ۷۷۱                         |
| 795 1 <sub>0</sub> 40       | جاری (ستگاه): ۲۲۱                 | TEV ATTY (Alles ANY                     |
| E+A : jumple                | جانبتول ص.: ۱۹۹                   | 19V . Wild 17F                          |
| *** : *** : hap             | vvs :bate                         | جرر ط10: 344                            |
| pry inches                  | باكبرازي: ۲۰۰                     | TAT ITYA ITES IFAR                      |
| نين باداخرس: ۲۲۷            | tre t.p. ofte                     | TVI : Eng                               |
| TT : 16,61 . 177            | جائر: ۲۱۱                         | جسيل س: ٢٥٩                             |
| THE SHOW AS A PROPERTY OF   | جامع الحاكم بأمر الله: ٢٢٠        | جنار بن أبي خالب: ٩٣٠                   |
| THE CONTRACTOR OF STREET    | جان ليون الأفريقي: ٣٣٢            | جعفر بن القشل: ۲۰۵                      |
| لن-مبل: ۲۹۹                 | TTA : Cyle                        | جمار بن فلاع: ۲۰۹                       |
| ترزوه بن ونشیك بن مزار: ۳۴۹ | (131 (171 (177 (69) Ac            | EM 1765 1.4 hor                         |
| لودووس: ۱۹۰                 | ATT LEV- LTGS LTGS LT13           | Y1Y :3,00                               |
| TIT ( Spring)               | YVE IEA INDE                      | 415 to a a p 2000                       |
| TAA :(ALA) +                | YET LANGE                         | 777 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |
| نَبُلُتُهُ وَكُنْكُهُ}: ٣٢٠ | جال أيدي: ١٩٠                     | جماعات الباعو الأولى العربية            |
|                             | جال الأطنس: ٢١٠ ٢١٠               | 194 - 199                               |
|                             | جال الأطنس الوسطى: 111            | جناط القاصية والصوفية): ١١٨             |
| ٠                           | جال الألب: ٢٢                     | جماعة لقات البانتو الأولى: ١٧٣          |
|                             | جيال الأوراس: ٢٦٧                 | جمال الدين بن طريبو: ١٤٩                |
| الرندي: ۷۲۸                 | جال الرائس: ٢٩ ، ٢٧٥              | جنالد الدين: ١٤٤                        |
| المانة الأكوالشي: ١٩٨٠ ١٩٠  | جيال دارقور: ٤٨٤                  | sete sett ton Roser                     |
| الله المدادين: ٩٩١          | جال سروا: ۲۹۲                     | P341 174                                |
|                             |                                   |                                         |

جرا-مسئل بن کاف: ۱۲۷ ، ۱۲۰ جمهوریة اسودان: ۱۸۸ ، ۱۲۹

كشاف

YTY : Carlot J. SIG

SAT

حد اللباد الأول ومقفاد الفائدة. WY 135 - . . ess to a die STS (STA 1. June 111 : Jil : Jil in THE OTH 17-7 1-4-18 : (w) Jane era - . St - st-s SAS ISSA LIGAR The other televal false 110 . . . . . LIFE Labor Mr. riedle alim

AV che : calle alle color WY LE ALE جريبياس وطريرك بيث البلندع: to take other Yell Lune TEV 1. who will differ 111 int ers corp corp core : .... The chief of the 4.10

117 114 \*\*\* (\*\*\* (154 (0)e) e MY HAD JOE 171 160 0 . Ne \*\*\* (1) 150 of a (17 ) . July 2 . July vir (6) LWM (7)

مرض النميط الهدى: ٧٧٥ min. Har 18 4. 1 100 AM DESCRIPTION AND ADDRESS AND MA : ALC I AL . AM مد. لد داسا: ۱۱۸ \*\*\* (4/4) at ......

esa (Maple) on F15 :01,44 THE MEAN SLAN 111 (17A (Gard) Jr ITT Their is A

12 - Salat in Market \*A\* 1.3031 ------TTE - ALL Acres that the season

303 Market

MY 13 16 14m Electrician VIII Like TTE IChina

Art of other ter Islan MA CAMP AN WAY - 185-5

TEXATE AND SHARED SOME THE CAY LIST ME TO SE THE CHARLEST REAL THE Charle ST WY Linkshift IS a TV+ (A) (Shall to Shire TVI LIVE The result of the YAS STREET 100 tab. 10 per SAT : -

YET I I'M IS SHOW حضارة الإسلام في الأعلم.: ٧٨٧ san talmit sylven We could contain them حضارة الكربة: ١٨٦ FAT CALLS YOUR SALES CAY Serve Like VI :---

tes : La li ann anne 101 -Life OTHER LABOR LABOR TO ASSESSED. 1191 1133 1144 1175 Sto APPE ADVE ADVE TAY AND THE PLAN

17 : diel vie TWY (FIX : wash was \$3 (Add with OTA OTHER DESIGNATION IVE STAIR IVA WALL OF BURN rig rand little on him

est cost cost 150 Acres

11 1 124m 310 1 m Jan ... :w. J. TIT : Jim The Lorente de plan 141 (117 (C4) for 11 : (0.00 YE : (Ital) (All) Appropria مرجوس اكالك: ١٨١ TER LONGING AND COMPANY 14A (Guide) . mar

> To coldana VII 1 450 rar : Yes 117 ... See \*A\* 1837 1.16 . 7. 5p-177 July & Option of

جولسون مررز ۱۹۰ THE LTIM LTD LAW جوهر واقاك القاشين: ۲۰۷ 70V (67m m73) موهر السقل: ۲۱۹

جوم بن سکد: ۲۷۲

جوهر بن سکم: ۲۷۸

vet ctrs and cost or THE CALLS AND 101 (42) ALL ALL 10 101 114 : 1 + 22 a ARY STRAIN خات بن السمع: ٣٩٧ was over the sale of عاده أكواسم: هده Tel Harles 141 1/06- 4 NO CAN COM YAT ORGAN IN BEING NAME OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PA SAN CLASS Mrs. Cha. e. da درزنیشکی ش.: ۲۰۹ evy cose cost cost their \$14 (414 :. w hid MAY CHAN I A COLUMN NY CAN LABORER ATA CENTRAL ATA ITE : wall Labels مر البك البدية: \$\$\$ 65 (Cleans Jan ree (this this did ) 151 45A (Cal) Alex ON CHARLES sare sare to bond office CONTRACTOR CONTRACTOR APP CLASS the say 178 111 .17 THE SUP WAR EAR ! ( 100 ) 100 W. ter tank is ee's Lorent The tech ea AFT TATE TAY TO AN IN TYS ITAL SEA NA chie called de

NAME OF PERSONS ASSESSED.

THE COMMON COMMON

VYS town of Jobs

Vto i.e. - ... date

THE HIRE

ser diska

ten computation

در برست م.: ۱۱۹

TAT AND AND Last of the

دومینیکنی ح رب: ۲۵۵

كشاف

THE LINE WHILE

Yes Ladwania

TES CHARLES

Vte : lask

VI 135 (Falls show

VIE Int. Prompte out .177 erm scela lea W Index is IVI LE LE DANS DIS . FAR . FS. 17. 1250 10 asy talks way and order PVF (Included ) me on he had the test offering ted total de 717 1.45 w Jest PAR to make VIN LVAV ILLIA MY toda ter the Sit Olemb day eth 1865 though day THE THE OTHER LITER STEEL STEEL SAME LAND see their hards IAR HAT HERE ATTS ATTS ATTS ATTS TYS : ab . LANY IN WESTA STREET ever send to on an analysis

FAX 118150 M. 317 : US---ere he we also NO Control Sec TV+ Lone Ma 119 14-50 ren (Janahill Bys Ale initials THE COLUMN TO VI talend See TTA 'mis WI Healt ONE CITY OF 181 LABOR ANY Control Six ELA LESA LEVY time all درة بن ألية: ٧٠ and and the city YET LINE دراة بني الباس: ۲۰ SEL ITAR 146 : 240

نامدسرت ب: ۲۴۹ دانيس أرر: ٧٢٩ دولة بن بيه والشمة): ٧٢ درقا تامرت: ۲۸۹ or our dist فاطيمون من. من.: 116 درقین ش.: ۱۸۱۰ err (patient) are داق-غالي (فية): ٢٢٨ دومروشکی ج. می: ۱۸۸ ore combine the 314 1314 1514 1301 درمزني-أنجان: ١٩١ SWI CLARK دردارا: ۲۰۰ citi abia city talka THE OTH 1855 I.A ... JO VICE . VICE . TVE . TVE

| رن السابع إلى الغر               | يا من الله | أوية |
|----------------------------------|------------|------|
|                                  |            | -111 |
| رأس تري بويتسر<br>رأس خواردانوي: |            |      |
| داتراي در س.:                    |            |      |

eff : \*17 .\*1 YYY : . . . . . . YYY Ven La bubb Vay ; cluely

د اقادی مد

\*\*\* . \*\*

Yey ; duble ! VIV L. Darl ter to day راشد ورفق إدريس الأول). ۲۸۷ L'A L. Laste stee still stay of early

we of the busts - 200. vac : I triumlis way relified halo 111 (. i. a cal) VIII ". see. pr golde

داهد أ. في سي: ٧١ err turn The Ideals Tet (751 :66) AVI La Jakes NYL 1331 Ibles TAYA TAYY TAYA MARIN

345 - 1AF - 1AS 115 topicus - billio 351 roleh bestelen Yet to ab late MV I was ويرث - شاليكس در: ۱۳۱

روین ت: ۲۲۹ ، ۷۲۰ 111 ITH 1.2 MI 

روبيتو سي.: ١١١ TVA SACIE

رفرخ د څېه: ۱۰

وات الصواري ومركة): 191 دم، أدائي: Pre ve

ذهب أفريقها الغربية: ٢٩٩ ATO ATA : Claudi was ذهب غرى أفريقيا: ٢٩٤ زهب غري السردان: ٢٧٠ ير الفرين والاسكندر الاكبي: ٣٣١

..... -15.0

31T 191A

No contents

ATP Land policile

147 1.7 .7 days

TAT ITTA : alast ... I w dea

VIV 16-24Th Last

474 3. C.: YW

دريد سي. ا.: ۱۱۰

410 1010 1Day 0200

17 :.d. r. r @44.4

ver restrict states, commen

oth other citt has work

Yet i.m. las

1+P : باد

10T I days

Tet liver her

The Le Duck

tre time sta

TYL I Ca

15: 1/642

T13 145

ATT CALLS

TTY : miles

وأس الرجاء الصالح: 119، 100 - IVE 18% (fale) pla

ALA CALLS 111 1 5 5 5 5 دينيز أرء ١٠٠٠ 164 : e . d chia

tel stev top pilos VAT 15V 1.0 Dille فيقوم-سيلاسيد: ١٣٢

يغيس: ٨٨١

THE CONTRACT دوراك لرس: ١٦٦ 451 tor 12 1540

THE COMM . medil at tre igi pal es TTA 1,43

Tre : bill et TTO 1. 2001 40

tan in I work 1-A 1.0 . 2 upha AVA LA GEAR Tre tout had a

THE SOLEN NA

THE HERLING JULY M tites Sto set car to dle OT 1.750

v4 :(Uh) , SSJ 43 SV Jelola ter dia resting radio di party data

11A 1.00 polis Lat Luden 176 to 002 .00 411 1.0 10 10 10 10

AVE THE WIT LIE ASIA

to redo

VIV INTO

150 150 150 150

181 ( ...) 490,

| زیب زبت مید آضات): ۳۸۹        | زاشو: ٩١                            | رودريفر دياس دي بيار (الماقب    |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| نولاند کید: ۱۲۸               | وَالْوَاقِ وِدْيِالْوَاقِ): ۲۱۹ ۲۲۷ | والسيد): ٢٩٠                    |
| زيرفيانيا: ٢١٢                | T1# :(0j) ∂j                        | رووريك (طت الفوط الغربين): ٢٧٤  |
|                               | VP4 +V14 +V17 +180 : [[m]           | روفزييفيتش م.: ۱۳۷              |
|                               | زاميا الشرقة: ۱۸۳ ، ۲۹۹             | رودان و .: ۱۸۸۱ یاه             |
|                               | زايدأبير: ٦٢٠                       | 471 : 1 <sub>227</sub>          |
|                               | 714 (\$ <sub>390</sub> )            | NYA (percent                    |
| misterie: 172                 | زچولدر: ETT                         | روزنبرخر ب.: ۲۹۹ ۱۳۹۶           |
| مايير ح. د.: ٩٩١              | ورياب: ٢٠٣                          | رورنستروش م.: ۱۳۹               |
| الراة: ٢١٧                    | زهران (جال). ۲۷۳                    | 491-447-419 (A)                 |
| مائون ج. أ.: ٧٣٧              | 91 :(6,0):                          | روستكونسكا ب.: ۲۲۴              |
| مامل اللهب: ١٠٢، ١٤٢٧         | زغرة: ۲۷۰                           | روسو ج. سي.: ١٠٨                |
| #15 +#1Y                      | زهول س.: ۲۰۹                        | روش إي.: ١٨١، ١٨٢               |
| ماحل الصومان: ١٦٥             | زخرة وأسرة): ١٩٨                    | روفوط (نهر): ۱۹۷۷ ماما          |
| ساحل الداج (كوت ديفوار):      | T1- :053                            | رولان ر.: ۲۹۹                   |
| 17V +117 +110                 | زكريا (ملك دنقلة): • tt-            | 171 (50)                        |
| ساحل لجينا: ١٩٤٣، ٧٠٠         | زكريا ابن فسلك جورجيوس: ٢٥١         | The avi ave than                |
| صارة المواتية: ٣٣٠            | زلها (زأم): ۲۱۷                     | رومانيا والأمبراطورية الرومانية |
| ساركى ياجى: ١٠١               | (الله (منهاجة): ٣٤٢                 | الشرقية البيزنطية): ١١٩         |
| سارودراتو: ۷۷۷، ۷۷۷           | زنمار ۱۹۴، ۱۹۳                      | رون أشلوب: ٧٣١                  |
| ماسو: ۹۱۷                     | زهير بن قيس: ۲۱۹                    | 181 (176 :1462)                 |
| WA : Yele                     | زوماد ۱۹۳۰                          | رينشاردز د .س.: ۱۰              |
| THY ITS COLO                  | زويلة (باب): ۲۲۰                    | ريخاس م.: 111                   |
| ساتقالير (نا): ۲۵۷            | ITM ITM ITM ITM ITM                 | ريش سي .سي.: ۱۷۵                |
| سالوم الأعلى: ١٨٥             | CESS CEES COTS COTS                 | نام: ۲۸۴                        |
| سائوم الأوسط: ١٦٥             | 4-1 1157                            | TV4 1/2 July                    |
| سائي: ٣٧١                     | زیاد بن خلون: ۳۰۹                   |                                 |
| سائيج ۾. ف: ١١٣               | زيادة الله الأول: ٢٩٤               |                                 |
| ماميراتو: ٧٥٧                 | THE OTHER COME IN THE               |                                 |
| مانة: 1111 1111               | TTO : Uni                           |                                 |
| سامراه: ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۵، ۱۷۸ | تبروح .کي. ۱۲۸ ۱۲۲                  | 141 (6) (5                      |
| سان برل (نهر): ۹۱۰            | زيرقاز: ۲۲۷                         | رائير: 111، 111، 111،           |
| سان سوديرغ ت.: ۲۱۷            | زيري بن ماد: ۲۹۹ ، ۲۹۴              | CLAN TAVE CLAS TANK             |
| سان لوي (ص): ۱۰۳              | T1 - 1-20                           | Y11 +1AY                        |
| سانا لي روي ٩٩                | زيعرت هـ: ٨٦٤                       | رائير (نور): ۱۷۹                |
| ماناریم: ۱۰۲                  | \$4A (2%)                           | زائير الأدني (نهر): ۱۸۰، ۹۳۲    |
| ماتدر إي برر: ۱۱۱             | ناخ: ٢٠١٦ ١١٠٦ عهد                  | زائير الاستوانية: ١٧٧           |
| ساندلوفسکي پ.: ۷۱۷            | (1AV 111) (11 (1AV)                 | YYE SUFFE                       |
| YF1 1915 1522                 | ALL ARE USE TAN                     | زايورسكي أ.: ٩٧٤                |
|                               |                                     |                                 |

ALT TAKE THE TAKE THE TAKE THE TAKE ساتفو: 110

مانگلیز ب رم رم : ۷۱۹

VIV VYTV

VIN (Chies Color)

#11 : U.S.

177 :(ایما-جرجس: 177

ara (logi)

441 زيماوي الكوى: ۲۱۲

|     |                 | 300   |
|-----|-----------------|-------|
| 200 | i <sub>st</sub> | سارث  |
| TE  |                 | مادرد |

219 : أ

ساويس أو الشد ين

Yes (Lossies)

ساويرس بن المقلم: ٧٩

سها وسية، شاعة:: ٣٤١

410 to But it if her

TAT LANGE GAIN

TEA 1.. South

101 (.... 2 )

متون ج. أ. ج.: ١١٥

193 189 184 187 Editor

CTAL ITSE ITAL IND

117 (78)

120 :- --

The Same عالكر ب هـ: ۲۱۹

T19 : (25 ps) 4.

orne ores over their

## أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر

سكنان البيوتنان البقندساء ATTA ATTA ATTA ATTA CTTS STAR STAR STAR small small switch switch 261 (272 (275 (73)

var - Eller II Ultra-May over 1877 Comme 777 (778 (reducte) from 77. : ( July ) ...

THY I'V AND YES : List you 197 +337 +11+ :dbp VIN HALLS BEE

TEL : (metric fine): 155 111 (Claim) had the U. 154 : 600 We the tribber

411 1660 سولهایم الثانی و رچ رو ۱۷۷۰ WELL : WELL NAME AND ADDRESS OF TAXABLE

yer that his her

ITT 199 (HELDIN) STOLEN TAN : had an 7VT : 1/4 mm 161 162 ,520

PRF : 500 P41 : . . 0149-سازي: ۲۲۸ THE LITTLE STATE AND 117 (117 ) mer

سيدانا الكرشية والسائد: ١٣١ 719 (College) ...... 101 :----STA LET SALE

VEL 4335 4333 The Hilliam THE SELECTION OF m : will an Ka-

SETS SPREST SPAY IN COLUMN AND LOTE ALL SERVICE NAME OF THE OWNER, Tre : - 0256 سكنام (مسجد): ۱۹۸ PAY HAY 176 سلالة الأسرين: ٢٠٠ and stated the 111 : المؤمانين: 111

TTV tale 2% Pos : Jo Din سلطة حر دهلك: ١٣٨ 101 Carolil State THE STAT STAN SALL مليمان بن مدر: ۲۸۹

197 ; die le juice in Julie 173 La Lau to :da 177 (101 (10° 145%) cert (150 (5) t.) \*\*\*\* سيٿ ي سن داده 110 : 3

STATE AND ANTO ATAM PVF (F33 (F30 (F40 ere sinks 411 (11) (11) (FA) سترية (سيوة): ۲۱۹ THE COST OFF STA eta tul estado ATT 1835 4507 485A محون بن معد الترخى: ٢٠٩ 150 Late 185 (187 (\$) 1.00 in 2-2 -2-1 |-----44. 121 Jun 44A :('me')

1-E : 371 ... TTO I'm WY CAN CARE LU JOH VIT : Dad - Jan سوده (جيل): ۲۱۷ 1-1 (6-4) 00-EAN IGERAL AND سوراني (الكالة البرسة): ١١١ Via 11 Jan

OFF AND ANY ARE Shown 471 434 433 438 438 4311 434Y 4341 4YE

cres cres ove class 1 · · (75 · ; ibani pe TAL : . Day TOT : who

malet (سکاری): ۲۲۹ 222 248 44 WY 13VA : Gillan TTS : Silving . 1313 : while -271 (217 Car)

935 160 day

-ت: ۲۱۷

F11

ملك العبة الباسة (1777 ---. . . 111 EYE : 140 m. مکارمنیس (نهر): ۹۰۷ · ن LATE LEAS LETS LYSS THE OTHER PERSONAL AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF Ter 1714 : 246 .... eva cerv لللد (حوض): ۲۳۷ 195 : David July 17 1444 ست الدن عد الله: ۲۲۹ T11 : - 110 سيف بن ڏي ون: ههڙ، ١٠٥٠ شمس الدين بن مجيد: ١١٥٠ ten 1791 :... SHE the steam ten to a suita CTTY CTTS CTAT CTS COL APR 1917 to public Tre the sale \$50 to with ster ster star system cally offer days that they THE CALL WATER EV1 +577 +500 311 :64YA TT9 (443 THE OTHER PLANS THAT سيلان (سرى لانكا): ۲۶، ۲۷۷، شهاب اللبار بن فضال الله TEA : WILL 000 (0000) 111 :... w 4251 تر ت: ۱۷۲ ۱۹۹۱ ۱۹۹۰ 407 1485 1163 سيليفيان من رج.: 168 AV3 -- 455 -- 415 -- 415 TAY IS AND ADD AS iva : سيموجيشين the three facilities are the TIT I'm Same توسی شر: ۵۵۹ 113 (48) (4 100 101 113 111 113 P\$1 : ( Sin ) --are our day day 177 177 17A 176 17E stax stit stil stillname Tet 1,0 0000,00 +156 +157 +175 +1-6 197 (15) Y10 : ..... -----TS1 -T-5 -T-Y -159 YTA LIGHT VIN : Leite wo ميه ساليم. ١٠١١ ١١٥ ATT THE WOOD TET TOTAL VI: CYTE : Same 111 : the :. a Daylor (AVE - 171 - 11A : 641) 1+Y : Indian 100 1.7 3,43 Yet (VI) (10) (19) TEV : 0 . w dlain البيل (نهر): ١٩١١ 1.4 : ( Day 6.2 THE HELLING FOR VII ATTA : land Ser office to be a disco 12A (13+ :(fiels) +per 10. (5.5 YYS SYSY INSH TIS : . roph 244 4051 19442 شری ریجان: ۲۱، ۱۸، ۱۹۱ sets sets stay : Sugar شيرو: ٢١٥ WI 181 242 1445 1444 1444 شي کيليرنه: ۱۹۹۷ sale over over the shall be 211 1000 300 --IVI of the telling in clea cle-734 : ---ئية على: ٩٠ The code has TTT :- Line TV : 1 10/5-2 شدب المالد: ١٧٧ شلدا ولأسة خاكمة: ٨٥ 10: 4111 : 10: day ATE : Wind شوب الصحراء الكرى: ١٦٢ دين ب الد: ۱۲۲ ه شعوب الغرب والمراطون): ١٥٠ شعرب النطقة السردالة: ١٤٣ VALUE OF STREET, STA AND COURT HE WAS case case relation that

دلالات نيكورها: ٧١٧ ٥٧١٠

شمال خرشا: ۲۸، ۱۲۸ م.۲۰

CT-A CT-Y CT-5 (A)

صابق مكارط ت: ١١٧

مالع بن طریف: ۸۷

TYT SCAN GAR

اللزق بن سميز البراوي: ٣٩٧

كشاف

سهد أرهد (الجاشي): ١١٠

VIS (VIS

شابيرا (ي.: ۲۷۲ شابيل ح.: ۲۱۹، ۱۹۰

176 : 11 : . T Tall

444

PAT - PAT - TTE - T-5

|    |        | 11.  |
|----|--------|------|
| 77 | طلاتم: | بالم |

عبد الرحمن الأول: ٣٠٤ THE OTHER DESIGNATIONS ميد الرحمن اكالث: ٢٩٤ ٢٩٤ 1719 AR AR AY 198 ميد الرحمن الثاني: ٢٠٤ OTT OTH OTH OTH يد الرحن بن حيب: ١٩٨٥ 1734 1764 1775 1775 \*\*\* (\*\*\* 16:3 1739 1731 1737 فيد الرحمن بن ومشم: ١٩٨٥ء IEAR IETS SEIN SEIN

LAPE LIST LIST LIST بد الرحس بن هشام بن عبد 354 111 : 414 الرطوس: ۱۹۹، ۲۰۰ مِد الرز بن مروان: ۲۷۳ TT1 : #1 بد النك بن حيب: ٢٠٦ الريف الرعائي: ٢٨١ به الطك بن مروان: ۳۱۶ طريف بن أرجة بن أبي علوك: TAY : . Chall sold to

بد الوهاب بن صد الرحمن: TVE : High قريق الحرير الأكبر: ٣١ YV4 (5.3) 5.5 Yet :.a. a wash as يد الله الأنساني: ١٣٣ 510 : and mad 5.5

THE LOUISING THE 140 : (Wen Wen 3.5) بد الله بر أن يكر والماس): قدل لك وأب السلاحقة: ٣١٣ عرض من رأيك: +ri، 111 م tve : i "ib

Tr. See of the Art ttt ir or all is he as cree over on ore calcilla 197 : John 17 May 1 ATT ATTA ATT SINGLE بد الله بن النطاب الهراري: STAT STAY STAT STAY

THE COST OF BUILDING عبد الله بن الكاراي: ١٩٥ The 1945 : was in the said درد ط بن مندود التحيي: PAR

ميد الله بن ميان الإناسي: ٢١٧ ATT ANY COMPLETE AND AND ATTOM ATTOM ATTOM ray crea TTT :42 0 4 40 صد الله بحبد بد فقات

TET HEALTH يد څ ترکي: ۲۲۰ 4017 con (194 ; [light op 4.5

بد شغية تشي: ١٣٠

به الرحمن الثالث: ٢٥١

73+ TIT ((4.4) + 4

طاهرة الثلاثي: 179

79.

مَالِكَ لِنَاتَ الْبِأَكِرِ: 170 £171 طرور ويتهدد ١٩٢٧ YEV IN THE مد الجار بن قيس

بد الميد المعزلي: ۲۸۷

طالقة الدروز (مذمب): 111

فاغة الدرتانية: ١٩٧٧ TVE : Chen 3/8 (A1 1947 to 374 TA- ATTE 117 : .. . 111

117 : 12-44

طيرق: 210 TV- : 2.5

TT: (64) House Page

صهاحة الصحراء: ٢٧٤ ١٢٧١ 191 (Saled) are T10 : (0--0) ---

صاعة المنزل: ٨٨٨ منامة السن: ١٢٨ صناعة الورق: ٢٥ منامة تعنين الحديد: ١٦٤

مِسَائِي (ابراطورية): ۱۱۹ - ۱۱۹ مِسَائِي (ابراطورية): ۱۲۹

SET OFFICE OFFICE OFFICE صلاح الدين الأبوس: ٢٥١ منابة المديد: ١٨٠

eres ove eve eve exception 1785 1781 1783 171A

177 (Mills) 177 مطين: ١٩٥

110 :312 1 000 16: 14th ---

Ph : ----

16A COLD NAME

EVT -TOE : Appending on a

مای (جزیرة): ۱۳۲۱ ۲۵۲ سرة وأر مداخة): ۲۷۳

مالمن: ١١٩

منان بن مثان: ۲۸ مt، ۸۵ مt، 111 : A. w. Mindely ال بن الاعليد: ۲۰۷ \*\*\* 4155 الردر ع الد ١١٢ TAA : sugar in the THE COLD IN SHIP 111 : .... . - نارمان طل بن هوتانا: ۱۳۳ 1:3 1.0 Date CVTL CYTA Log our SYN فل بن برسف بن تاشقین: ۱۹۰۰ TTP : +++ ils Dies YTY TEA : Jan 119 :.. 7 -----طي خلينة حميد V1 :344 مدد وطيح): ۱۹۰۷ ه.۲۰ ۱۹۳۲ 203 (227 (235 ).0 26 الحرى: ١٧٤ الى عبد ألله السكن: 213 TO SENS III : Imili vit : 1 415 tre : cles for 15 14 VIT .VI .LE :554 ter : in al -the country

17A :17\* 1.p She M4 :(w) 444 \*154 \*51 \*51 \*AA 199 TAY : Owner have 112 +14A ; \$121 was 16 : 10 \*105 (107 (10+ (15) 111 :57 in 40 4121 418A 4183 4188 THE COMMISSION OF MARKET 230 2342 47 \*10 :092-e CAN COL COP 1933 مر بن عد الود: ١٩٩ PTF :315" per عشائر كانو: ۱۹۳ TVA TVATES ATE عمر ولاسما: ١٠٧ مصر القينيُومين: 1AV 1211 1751 1750 1755 195 : dilustra .... SETY SETS SETS SETS net : next our صرو (مسجد): ۲۰۸ عصر الهولوسين: ۱۸۷ .... .... .... ... 4134 4133 4134 4144 درو بن الناس: ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ 100 :(40) : 40 مقية بي عامر الجوماتي: ١٦٥ 4817 4817 4818 4535 379 1351 1339 1337 ABIT COTT COTT COTT عمل وامر (بلاد الواسوات): ۲۱۹ عقبة بن نافع (سيد بي طبة): 6A5 18AT 1811 TOT (TV) -SEA TVA 1 La طبة بن كافر: 19، 14، ١٩٠٠ 41+ (Sand) th OTEL OTTO STAN STAN tion they there better فيتم محت (الليغ): ١١ err case arry cast the 135 clar clar

FRE Handle

THE SEAL STA

طردة الرحيد: ٥٥

| افريقها من القرق الساني |                | ***        |  |
|-------------------------|----------------|------------|--|
| 7.0                     | مراناودکی: ۲۷e | المول: T-T |  |

| فاركوا: ۱۷۳                 | غران (درلة). ١٠٠٠     | 171 ip               |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| طنی: ۲۷۱ داده ۱۲۰ ۲۷۱) TVT) | خوتري م.: ۱۲۱ ۱۷۰ ۱۷۲ | #11 :(i,pm;) ;       |
| STATE OFFI STAN             | عوليه إي .ف.: 161 .   | 198 199 (65 - 15)    |
| EET CESS CTAS CTYL          | غوتيه ف: ۲۵۷          | OTTE OTTE OTTE OTTE  |
| قاطعة (بنت الرسول): 14، 14  | غرتيبه-حالشبه ح.: 278 | 1787 1785 1797 1799  |
| 45 ye. \$5. ye.: TAB: 110   | 171 (171              | THE REPORT OF STREET |
| art to fi                   | غرهاپلسکي و.: ۲۲۹     | 4875 4481 148A 1475  |

1815 W. a.: 1101 FT01 171 : (fulls): 171 ett 1818 (\$51 (\$5) غاردير أن: ۳۸۱ VIV OVIT 414 127 1833 Lu Wild 11:34 - 31 YA COLD AND ALE

43: :34 ما تا ف : ما Tr غولغوفسكي ت.: ٢٥١ 40% : 444 PRI Ligida F11 (F14 :.. 0 0.2) غياس: ١٧٦ TTT 19-16 Tie : webs خناس: ۱۱۹ ،۱۲۹ ۱۲۱۰ THY I.E WAS 7A5 : Load USEA OTTA OTTA OTTA

طليم قرنالس: ٣٤٧ YEV : WA the ster ster ster. 143 CORPS TANK غرار ت. ف.: ۲۷۷ 110 :---THE OTHER DAY OF THE DA STILL SIZE دن برشم خ.: PTT 27 Sept 2 1974 179 487A 11/4

غرب أسيا: ٢٠ نان دیر میروی ن .ج.: ۱.80 ETA IES IEST IN INC. غيدي (ي.: 114 رب أفريقيا: ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٩٤١ ، 555 (1A) ليرسيم: ١٩٠٠ VIE. ITS: 71s مان مروسيل ب.: ۱۳۴۰ ۲۲۷ TET : West ANY LATE CONTRACT WAS مان توتن ف.: ۱۷۸ coto cott corr :lipipi

غربيل: ١٠٤، ٢٦٩ فالأكر سي: ١٤١٤ ١٣٤٠ +3-3 sent sett sely THE LAKE 171 (10) (17) 426, (44.) 4,631 2011 VaV :Uktla nor and caused him

فاکيلي ج.: ۱۲۳ فيتها السفل: ١٥٤١ ١٨٤٤، ١٩٢٣ W1 1.5 .5 45 لينيا العليا: ١٨٧ فاعرفاني ج. د.: ۲۹۹ غربون (جيل): • **١٩**٠ 1949 1050 1197 1.7 Emile فينا بيعاو: ٩٩١ EAT (E11 1.0 Junio

y. . فونيه د جرد ۱۷۸۸ غريرسون ب.: 177 ه 171 Y17 : 45 45 فای کوتو: ۱۹۳ فریش ج .ه.: ۱۹۷ ، ۱۹۸۰ دې هسين: ۱۷۲ etv iete

A1 :. # --فريو (غريوا)، فيأرو، غياره: 213 17 : 100a in 195 We to a chief 197 19TV 1.4 .7 7 7 فست البررية وأردافست) فيسقيل ج.: ١٣٦ فاراستين: ١٠١

الرس (الاد): 11، 10، 14، 14، TVL :(\$-20)

PLT : (She) نجر الله ن ميد: ١٠٥ THY MAY 18/44 one one out took

ELA

TAY OTHER COUNTY TAY VY1 (الماسانة) (VY1 4111 ATT 111 ATT

فتح الأندلس رقبه الجزرة

THE SHAW HE

فتم فعال الرشاء ٢٥٧

| تم عمر: ۲۰۹ ، ۲۰۹          | قرن پنن: ۲۰۹۱ ۱۹۹۹       | فيكنون (يحيرة): ١٨٤ ، ١٨٨        |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| عوجات العاطمين: ٢٠٦        | فرادزي ساريم: ۲۲۵        | فیکون (فکون): ۱۹۱                |
| TTT : leyer                | شيوميل: ٧٢٠              | فيلانكولوس: ٧٤٩                  |
| زج بن سلام: ۲۰۴            | قرة تورو: ۱۵۲            | فلمر د. ت : ۷۲۱                  |
| TRA : clo;                 | 414T 4153 414T (0) 7474  | Allerick et et : 1911 1911       |
| TEL ATTE ATTE ATT TOTAL    | 17:Y 17:1 1465 1435      | YTY 4911                         |
| رس (حزيرة): ١٣٦            | TAF                      | طليرقاك ور: ١٤٥٠ ١٨٥٠ ١٨٤        |
| زم ('كالدرالة): ٢٠٠        | فرر دوفين: ۱۱۱           | فإري ت: ۲۲                       |
| رس العترب والعمولي): ١٠٩   | فروان ب.: ۲۲۵            | فينبينك أ رج.: ٢٨١               |
| 101 :44                    | فورت حیسوس: ۱۹۲۳         |                                  |
| 715 1V5 10Wg               | فورد د.: هاره            |                                  |
| رار: ۱۹۳                   | موردایس ب .ن .س.: ۲۲۳    |                                  |
| رقالدوس (جزيرة): ۲۱۹       | فورکیه ر.: ۹۷۰           |                                  |
| زند و رهار سي: ۱۹۲۲        | غورليل هـ: ٢٩٩           | שויים: דרדו דעדו אאדו אר         |
| ارتسا: ۱۷۱                 | rer : écono              | قاطرون: ۱۹۸                      |
| اروياروس لد: ۱۷۷۰          | غومين و.: ۱۹۹۱ × ۷۱۲     | قانون بن عبد المريز (قائد البحة) |
| زومتيوس وأبا سلامة وكيسائي | فوشیه له.: ۷۹۹           | 711                              |
| 111 (Jay                   | لوظل ج. أو.: vrr         | عبة/نباش اشر: ۲۵۹                |
| نهارت: ۴۹۱                 | قرطل ج من : 180          | - Hardy :                        |
| ATT 1.0 USA                | غرل ع <sub>ن</sub> : ۱۳۶ | - البحة: ٢٩٦                     |

- الراس: ٢٠١ V+1 :573 فريضة المحج: ١٧٤ MY : YYall -407 : 40p ويعان فريقيك ج رس رسور: TIT ISSUE -وُن فليشهاكر هـ: 100 100 140 161 APP INCH غوتيس ب.: ۱۱۳ YOU LYSE GET THE DRY TYT : Samuel -201 : 201 CTS CITA CITA CONTA - آن ش ۱۹۲ مه ver : has (T) (T) (T)) (T) AV : 4,1 -1.1 -44 STEE STEE STEE STEE A1 - major -345 (54 COST COST COST COST

- العلين: ١٩٧ لتى لاتصرة: ٧١٧ 110 7FA 4197 4193 : ..... -T :- C O فصل الرحمن و.: ٨٨ 141 : الرادين: Y11 -111 :-- 1/2 طيق: ۲۲۰ 777 × 41 : 777 1275 مكتوريا (بحيرة): 177 قرامطة البحرين: ٣٥٣ or : 1 18 بلايت س.: ١٠١١ ١١٥١ فرة بن شراك: ١٩٦ 117 : ply-up \*4Y \*\*\*1 \*\*1\* AT ING 117 :- 4 000 otto otto ott commit criv cris cris (445) TSY 1.0 .0 42 VT# :. # 24

art era era شرز و. (ي: ۱۹۹۳ ه**۱۰**۰ APPRICATE AND THE PARTY المبواراوس: ١٣٩ APP Top our Hall 175 ISTY ITS atv (1/4 ; . . . . 1 ) ان آيته الكلاسكي: ١٩٠ ليشرح بآها: ١٩٢ ١٩١ ١٩١٠ ان الولاد ١٩٢ الرطبة (جاس): ٢٠١ ore thought in

زغياس: ۲۰۹

OTA (AND DO

150 (4984) 44.8 mr .944

117

| 110                      | افريقيا من القرن السابع إلم |              |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| ارولی: ۱۹۷ - ۱۸۲ - ۱۲۰   | TALLETYA LTO CONS           | کاما بای:    |
| Yay (Spline              | کابوریمبوی: ۷۲۸ ۲۷۱۷        | کاماہای: ہ   |
| YAV LTV+ : DELE          | کابینی میل: ۷۲۹             | کاجای: ۱۸    |
| غير أم جيس: ٢٢٤          | کالیکوی د.: ۲۲۴             | کابس ج.      |
| ATER ATTA ATTE Speed and | كالمراقة قرس: ١٣٤           | re : Walt    |
| TES (TEV (TES            | APP (11) Charles            | كالموسونفولو |
| نسر الحولية: ٢٢٦         | كالوتو: ۲۲۱ ۲۲۱             | 'ליילים:     |
|                          |                             |              |

m VY1 :1 ETT (THE : 7 JUE 170 : 18 تسر یکر (این یکره انسر بنی 8درة: 11¢ TTT IS 11 :00% 147 (3.8)

الاعتلام بن أن ع16 TT: Ser June 3 السائض: ۲۲۱ ۱۲۲۱ ۲۲۱ Y1Y :3535 TTP (CITE Albert كالسيوري. ١٨٦ كارل ريتروف: ٥٠١ 71A : Law ...... YAY : WIS V15 (Sec.) HET HER HAY HUMBE

YTY: NAME 610 : 100 T-1 :000 34 1177 1177 1177 194 :will TTO : 4150 146 :056 1144 (14A (144 (115 VIE (TA) Light قمة أي طويل (قلمة بني حماد): STE STA SIDE STA WY I do Dismutel TTE STAR STATE STATE STATE کاسترو در ۲۳۰ MA CLASS AND

USE USE USE USE كاستيلوني ل.: ۲۳۰ te. : ..... services care uses 791 : 25 قيدوروث (طال دقة): ۲۲۹ ett cert cert كاسو: 119 tor : August est our conti THE CL. SAFE

نيار (بيا): 11، 11، 11، 11، 11· \*14 - IFF - IFF :-15 111 : 320 V1.7 1-1 -1-- :(4%) -6 +11 (GE) YES TOTAL COLUMN 19. : 4206 THE STOP STOP STY 1:46

TES STYLE SELE كافر الإخشياع: ٢٠٩ ، ٢٠٩ the one over the كاهن سي: ١٦٥٦ ١٨١١ ٢٥٩١ ٢٠٩١ کانزی: ۲۲۹ دم در سرخکان ۱۳۷ 17: (\*15 ۱۳۵ زی ل.: ۱۳۵ ليما السلوي: ١٩٧ T#1 : (Sec. 5) 16 كاكوندر سارتدا ٧٢٤ 171 : makel

TTO LIGHT 1-1:456 لِعر المقلي. ٢٥٧ VIS OVER THE WALLET LAYER T-1 (T-1 1533) 717 + 194 . Leys کیا لوش: ۲۰۰ كايا ماهان سيشه: ١٩٣ کالاهاری ساسم: ۱۳۹ كايا ميموكيدا: 100 كالي: ١٩١٩ : ١٩١٧

كالماسوس: ١٩٨ AT 1546 THE LITTLE STREET, LICE كالمو كوريشي د.: 111 كاب بالماس: ٨٩٩ TEA COUNTRICATED کالوس چا: ۲۰۷ كاب مارنت: ٨٨٩ THE HOUSE YTA LYTY : will ٧١٧ ي.٠٧٧ كانج. (بحرة): 110 THE OTT : NEWS 111 : 1985

147 : 141

کاباتیس ي.: ۷۷۰

كابريش: ٧١٧

الربو: 775

ک ا. ب.۱ ۱۰۷ THE LANDS 25, 4, 6.1 122

174 -2.5 116 (200)

. الله ن الحادي مدر he: :

140 :5414 YAY : 122 FTY :(3),-) 313 قوسة بريمبونغ: ١٥٥٠ قبل ب: ۱۹۸ کراردگ ب.: ۱۸۱ 177 Sparition کهف برویر: ۱۸۷۷ کراوس م.: ۲۴۷ 1801 1875 1833 183 184 5 010 (il. il. il. 11 100.5 318 4837 4833 001 : Apr 6 1774 1777 1714 (3045) فركدم (كاكلم): 114 ITTE ITTE ITT: 141:/5 14 : Mountaine 50 able and area area کرمان: VI 405 Sec. 50 (EV) (ETS (SET (EY) كرواتها. ٢٧ کول کینع ب. آ.: ۷۲۱ HESE HEST HEST HEAT كروب-داكوبو م. (ي.: 101) 117 : ... · ... : 111 \*\*\* تولودرز بیشیک ۵۰: ۱۳۷ YIT GAY GOT LINE \*\*\* : \*\*\* كولومين: ١٥٠ +11 :((si)) ,74# کوسلاند ل. ب. را ۱۵۰ كرلوميني (تهر): ۲۹۲ VE1 : 1 15 Tt. :34,5 THE " Sec (1) 15 كرولوث إى .: ٢٣٨ VIT I. .. . . CIJS كوښى ي.: ۱۸۲ گروفوت ج .و .: ۲۲۳ کولین ج. س.: ۲۹۹ The last of Palatane كرونينوخ آء: ١٤٣ 761 : . . . Z TEV ITTO ... Though كرويترغ و .: ١٩٢ 111 : 1 45 YET : Yet V1 : C / S DAT (EAT 14) PAI کرت دینونر (سامل 171 : 1. II was كرماس: ۲۹۴۱ ۱۹۴۸ ۱۹۴۱ 1010 1017 1011 1011 کیموت ل .ا.: ۲۳۰

THE HATE HAVE

491 :35

کررا: 1·•

فرزانكو: ١٠٦

11V : 1 6,5

114 1 - 0414

فررتوا ش: ۱۹۸

TAO 1.2 DOG

TTI Level

has to burn

كررمور: ١١٩

TAS : CAB. C

اورین ب .و.: ۱۳

غريس مرج ، : 11+ غريس مرج ، : 11+

THE ITH THEIR

LAY ATTA : 335 ALS

فرونشن بارده ۲۳۸

ear in 1 1 to

AV : with

کت ر .6. : ۲۷

the tid of dust

كشاف

4A+ :.2 -15

كرابق المكارى إي.: ٢٤٥

کرارز ع. ه.: ۱۲L

كرسك أ.: ٢١٠

كسراني د .لا.: 10

WT :3--5

کر: ۱۱۲

TTE : 42/06

TAT : JAE

TTE : SE

YP4 : June

17 1995

431 1.2 . 4555

111 :15

TIA Louis I. II June 2

كريمة (جارا كريمة): ٢٣١

كسلة ورسم الأورابة): ٧١٧،

THE OWN OTH AND

كفرة (واحة): ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۱ ۱۲۱۰

18-A (197 1.5 .p 4,50

كالترم بن عباض: ۲۹۰ ،۲۸۳

110

ارزماس: ۱۹۲۱ ۱۹۲۱ ۱۹۲۲

PAT 1991 1987

نوسي صالح (فانا اللهينة):

1715 1817 1717 1140

COTT CENT LEGA LEAT

كركى روشيني سي .: ١٦٠٠ ١٦٢٢

her come and

751 (64) 444

200 :200 : 200

YYT : . J .. Stages

غوترلسان و. اي.: ۱۹۳

كوتستانسي-وسترمان: ۲۹۹

18+ 455 Lagor & 170

177 1.5 44

110 : 636

کرلیش (نهر): ۱۹۷۷

كرنوساونا (بي): ۱۲۷

YYT : - 51 - 54

SYA

توزماس إنديكر بليرستيس: ٩٩٧٠

1550 181 185 1.e. - Had

STATE STAR STATE STAR

CENT CENT CENT CENT

err 1889 1881

174 : e - - Jap 217 : 217

اريانيس ج.: ۲۷۴ لاماسوليتوا در: ۲۰۰

كيارد كويحة: ١٨٧

لِيُمَا ج. ب.: 170

ree arm that has

ليركمان ج. س.: ۹۵۰

يرلس السكندري: ١٩٩

TT+ 1.00. d bled

كرنانا: ١٨٨، ٨٨٨

كيسالي (يحرق): ۲۱۹

كيرياش: ٢٦١

کوروس: ۱۳۱

199 : 245

لِتُوس جريس (طر جريس):

کیار: ۲۷۳

BRY INTE

TT# :145

TTO : JUST

| أقريقها من الفرن السابع إلى الفرن الحادي عشر |                                   |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 111 1047                                     | کیان ج. ه.: ۲۸۵                   |  |
| لايكي: ١٩٧                                   | كتاس: ۱۸۷ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۹ ، ۲۵۰ |  |

101 :14 11 :10 :014 175 ; 34.2

\$17 (\$16 to ...). (c) 141 (107 (64) 105 : 33-1 #11 (Cal) 411

(197 (199 : Uld : 199) 1917 1346 1863 11V

تنات الباعر الجديدة: ١٨٧

ton (\$2.45 all) and

WIN THE BUILDING

No. (4-2) City City ثنات الوبن: ١٧٠ للك النوفوة 110 لنات البداسوزا: ١٥٠

لنات السارا-برنغو باجيمية: 140

لنات السودان الأوسط: ١٧١١

TAR STAT لقات الشرباد ١٨٥

لغات الما-أولسة: 110 المات الدوكا-كرمايا: 134

لنات الكوا: ١٩٥١ م٩٠ لنات الماعد: ١٠١٣ ١١٠١

see throat outside out

NO. SERVICE STATE STATE لغات الدائدن الغربية: ١١٣ الله الدل: ١٩٩١ ١٩٩١ ١١١

ثنات الديل الجنوبية: ١٠١ لغات الديل الشمالية: ٩٠١ لغات النبوي-كروس: 411 النات النوي-كونو: 141 ×44

لنات اليجر-الكرندر: 100،

لغة الأعدود الشرق والآسام.

ننات سولنگ: ۹۹۳ لنات شرق أفريقيا: ١٨٥

e33 (#57 MAN MAR MAN MAN لفات ساپاکي: ۱۸۸

\*\*\* \*\*\*\*

\*1V :.. . . . / 2Y EAS 1.0 (AS) لالسر أوبة افتائن: ٥٥٩

Tre special لاب شد: ۱۹۸ Yes All the -Y لامير ن.: 110 MA AND SCHOOL ON 335 331 ren aug diede

كيتامير (محمر): 114

THE COLUMN TWO COST OFFICE

VIT (30T (315 (38)

لاین ان وار دیاتی (رایس

THE STAT SCHOOL

لاغاردير ف.: 141 141

\* TT : - - 17 - 17 -

لارحو ت.: ۲۲۲

194 : may

لامركن ١٠١٠

NA : E-Y

لاغوس: 440

170 to E 057

TYA : XLUIY

19: : . . . . 1,54

كِتَامِو -كَي: 140

کیا (جل: ۲۰۹

\*\*\* : 250 PARES

TV : (ILLIA) July

VII : LINES

141 : 145

(171 c) (17 c) (17)

MAY 1878 1815 1875

1A4 (1A7 : (Jain) ليماسو إي. ن.: ۲۰۴

كيفر الشرقية: ١٧٧

VES 1305 135: 1145 171 (17F : J.S 200 : 34 1:2

کیفوشی: ۲۹۹ 197 : 185

ليسائلان: ۱۸۴ لسواحل ۱۹۸ ALF : June 216.3 کیشون ج.: ۱۸۲

كشاف لعة المحرات (لاكوسترين): ١٩٣ WY I FAST AND PER LABOR DE T10 : 33

TTS OTTE SHAP

100 to 100

The LA CH

VP1 :(chip) Yeld

art to 34

VM : UNJ

VIII : LUIS

لمثاد اللمتوني: ٣٨٤

170 (117 (11V

SEAT HAVE SHOW YOU AND A ...

six over of Ga 141 : 147

111

و فروبتوس: 116

Vrv

TY# :0-5

757 : -- , -- , 277

ليط (سرك): ۲۸۷

YIV AVIV

مؤمن بن يومر الهواري: 119

براوس كويجي (كويجي البهد):

لوس ای .ام.: ۸۸ ارس ب: ۲۹۱ ۱۳۱ een could and

ترم د.: ۹۹۳

لينس ماحة (ليدا): ٣٢٢ ANT AND THE R. P. S. SEC. ليوف أ.: 100 144 (14) 144) 144)

TVA : tet : . TVA : نا قار الآسار بدر TAT THE other cook cook con could الرغولجة أ. ل.: 144 CRAN COLO CAST Cham بأبو لمروي: ۲۰۷، ۲۰۹ 1-1 (#1) لول مت: ۲۰۲ الإسان إي.: 114 له ورادي): ۲۷۰

MAN STANKE IN YET HER DES T11 :- 15 ماعیت ب. ف.: ۱۹۲ are care to jule البنار ف سي: ١٢٧ ماليوسن: ٨٣٠ السالع ج.: 114 ماحكانو: ۹۹۱ مادقيس: ۲۹۰ LYSA - ISO LAS : . D UNITED IN 411 44-7 4TYT 4T11 ماداولغ و.: ۲۵۲ ليفرز ع. إي.: ۲۰۰۴ مارقان ب. چ.: ۱۹۳۳ ۱۹۳۰ 1. u . u . u . u . u . u . u . u

طرئان على مولينو أ. ل.: ٧١٩ YES 1455 طرقان في: 111 ، 114 ليني-بروفنسال إي: ٩٥٩، 141: - 6/15-21/ THE STAR STYP 164 1.5 4/6 للبسكي ت: ۱۸۲ ۱۸۱۰ Te4 :.. 4-1/2 1815 18-V 1757 1757 مارقوارت ج.: ۲۲۰ ۲۲۰ T12 -112 774 : e 3634 tes (July YET AVE ARE SHOWN PPR : Allish ين - عن (الأسم القايم فشابة):

ملزوسيكي: ۲۵۷ الزائوس: ۲۱۷ الرو ب عود: ۱۷۲ 334 :44 YTA : WATE 11:152

YTA 1YTY (IAII) لزاما (م): ۲۱۲ ،۲۱۲ \*\*\* : +4 النرن: 140

. 113 أمترلة (قبلة): ١٣٢ TAT IT'S IT'S

TAT otto cttl deal

لواتعا-ترتبيش س.: ۱۸۷ YT1 .65 لواح سيء: ١٣١، ١٣٢ لوسر ج هان: ۱۹۵۰ اوير مباشي: ٧٢٨ لوبوس: ۲۲۹ فووسي: ۲۲۲ أوبيمي (وادي): ۱۹۹۷ 417 to 25 لوتورتو ر.: ۲۷۷

THE OTHER THE WAY YET : Kind vrs :(4) Usi وكارفيتش أ.: ٢٥٦ لوکاس ج.: ۲۱۷ رکلان ج.: ۱۳۱ مید 101:15 30-515 لولوش: ٥٠٠ شاوس دی ساس آبی: ۱۹۱۹ أومانموندي: ٧٧١ يو أفريكاتوس وجان لبود ore in had لرتنا كالريس: ١٣١ AT : (Link)

117 (Nucl. Vet : Jakula ماسينة: ١٩٣ طب ه.: ۱۹۸ ماضن ت. م.: ۷۴۷ 334 : 166 ماك عاني و.: 146 TYY : JEL ماكستون: ۷۴۰ ماكوريا والمغزة): ٣٢ ماكدار در شدر ۱۸۸۸

| محمد بن حيل: ۲۰۹               | VIT 1701 17EK : LLL                      |     |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----|
| 98 · 10/6 : 48                 | مانية مائي: ١٧٤، ١٧٥                     |     |
| محمد بن زيادة الله الثاني: ٣٠٣ | مانسود جمعه                              |     |
| محمد بن طلح: ۲۰۶ ۲۰۶           | مانقاتور: ۲۹۴                            |     |
| محمد بن عيد البالي البخاري     | YYY :. g Olich                           |     |
| شکی: ۱۳۹                       | Yet : yelle                              |     |
| 199 : 441 mark                 | مالغوتشى: ٧٣٤                            |     |
| محمد بن مانی: ۹۰               | مانو (موقعة): ۲۸۹                        |     |
| محمد بن مقائل: ۲۹۳             | مالو (لهز): 91ه                          |     |
| معبد بن موسي الخوارومي: ٣٢٧    | 150 156                                  |     |
| TAY 1862 IV                    | TAR ATAY in also                         |     |
| محمد بن پرسف خوراق: ۲۹۹        | مايتهوف الد.: 1331<br>مايتهوف الد.: 1331 |     |
| 181                            | 18. :0/-                                 |     |
| محمد بأر: ٥٠١ ٥٠٣              | ماتوانفرنو: ۷۱۷                          |     |
| APP + APP : 1971               | ماى وأفراد الماناع: ١٣٧                  |     |
| محمد يحي الدين هند الخبية:     | 740 :222                                 |     |
| 317                            | 101 (file) show                          | .11 |

مالها وق - وي رشارها ال ۱۲۱۷ محمد بي الوارق: ۲۱۸

مطاطات الرجارة 154 مطاطئ تسكد: ١٣٥ 461 473 474 47A (Alexa) 1515 141 155 157 AND CRY COT CO. AVEY AVER ADD ADER مجنع اسايا: ۱۳۷ TIY (TALL : BUT) THE etr thank man ALE STATES THE مجموعات الكولفو: ١٧٠

stry (165 ; r) de unit WA : U.S. Paris State of the same ter its first first to طعب الرباية: ۲۸۷ مدرهة لنات الأكان: 10× طعب السنة: ٣١١ يجيوعة لقات الناموس: ١٧٠ بلعب المغربة: ٢٨١ يجبرعة لبات تان الفرعية; 414 territor to the control of MF (liperage) title appropriate title 11: 171 (Guidell) 171 : idial - id ANA Life to Sale 1755 (TAS (TYT)

مرسيه اي : ۲۵۹

مركودياس: ۲٤٧

ىجرىي: 1/11 97 1.0 LERON (117 (17 (comp) com 270 1V1 :111 :1: بحبد اقالع اقائی: ۲۳ 174 :(4) --ىعىد اللبي: ١٢٨ مرمي: ١٣١ محمد النفس الركة: ٢٨٧

معمد بن إدريس الثاني: ۲۸۷

معد بن الأشت: ٢٨١

ماكوي: ٧٧٦ ماکینتوش و. ج.: ۱۲۹۳ (۱۷) موغوان: الله \*10 .015 TAT : Haye ماکیتوش س. لا.: ۳۹۳ tv1 194 : 441 باکه آر: ۱۹۹ نجس: ۱۸۷ 701 LAWS ANTS AND AND مَيْتَعِرِي: ۲۵۲

YEAR STATE : (1) THE OFFICE AND ADDRESS. PR SHA 198 peaks THE THE CITE THE cité cité ciri ciri . \* IT . ETT . E . . TAY NAME OF BRIDE 1A) : , ; , jb مالير (بحيرة): ٧١٦ TAS Schools Tot i.e., w. job TY : 150 مانا نجارا: ۲۴۲

est iptio VIT LYMY TO JULIUS VIV (V+V :Ca) dull WIT AVAY (Cal) Unally

111 :02 32 171 :41,44 TY1 :(2,5) 13,000 ers cerr شت ملال: ۱۳۲ Y) :10 TYT : - 64 name (plant): 272: YTT: net they se 37A 137: 13:3 1,-4 ...... 717 : 417 754 : W . Sade شرك الشرطني: ١٧٤ ١٧٤م مضيق حبل طارق: ۲۸۹ ،۲۸۹ مروث بن موسى بن الصد : ۲۵۲ AITT AS-T AS-A ATAN VVI Charles Saint Tra Steen THE OTHER DESIGNATION 17 : 10k dd are our our class مثر المثلى: ٢٥٧ مهدان: ۱۹۹ ms : all

TITE (SAME) AND

444

ملك علوة: ٢٢٨

كشاف

STATE AND ATTA DRAW

مروم براكبت: ۱۳۳ THE : JOH مطرية بن أبي معيان: ١٩٦٥ معاوية بن هنيام اساكوني: ١٩٦٠ TTE 160 مدلك البنر: ١٨٥ Th. :40 معالك الهروبا: ٨١١ سالك معر: ١٩٤ see one one children مزارعو البداة ١٧١ To : Milia معز السواة (الأمير القارسي): ٢٠٩ مزده (موسق فیکوس): ۲۱۹ Yes total state بعدار القرب: ١٧٥ 171 : 271 WY : HALF THE معلم تغدرست: ٧٥ 11V : Hand | 100

115 : (Luly 1) معمار كومي صالح: ٤٧٥ 4+1 :032 is some 1-7 :1/4: FOR OTHER SEALS. سحود بن وانودين المتراوي-متروفيا: ۹۹۷ ىغىداس (ماسمارس سياوروم): مسكياتة ووادى الكارث): ۲۷۱ YAT : child your TIA 111 : Juli 186-TTT (TOV : Just 1757) The : .TVe (12A :(iii) Tye 115 ( النظار 115 AVA : Jayl Isky kude TAT 125 : June 1 1260 130 +30+ +1+A : minit 189 : Califor . - Si . 11A . 92 . 0A . 00 : 150 CIVE CITE CITE CAN 145 10000

TTE : How 27A 1279 123A 1.2 por OTEN OTHER LESS LEAD 11 :44 Vtt :-- Y pla SEV LEVY LEVE eve its its its in-191 (Lean Heart) 191 مكارة القروبين: ١٣٥ 117+ 115A A1 1V1 مواقع سار: 100 111 : rife مواقع غيارا-بريسا: 274 ATLY ATLE ATLE AND مواقع خيارو-ارسه: ١٩٨٨ TAS LIS ATTS ATTS ATTS ATTS مواقع واسو: 19 ه ملاحم واسانا: 10 arre arra are: alt-VIT : Visibile 69 (64 (God) 1574 STOT STOT STOT STOP ME OF THE STATE tee table ملاوي (معيرة): ٨٨١ 1811 STYR STYR STREET 440 1.7cm

TAP SHIP TALK THE TERM TAYS MY :. s .a sulp TIV : ... laye 197 (197 (197 (Georgia) CALL CATE CATE CALL VVA 1974 1778 TEA :Daw 177 : L/No. 3 ملك الشي: ١٣٣

مولاي مورود ۱۵۱ 4717 4752 4312 Holl man We top your

ملك طرية مالومون (سليمان): TAY -(71) -(71) موراني: ۲۴۱ ene Higgs 181 مودایس فرشی سی دعد: ۱۹۹۱،

Ter time to the

OTT OTT : year in comme

موسى بن تقيير: A4 1A5

موقع يوتو مالسوا ١٥١

موقع كريستيان: 110

موقم لادوكو: ١٥٤٩ ٧٥٥

The city city (4) (4)

موقع شاي: ١٥٥٧

TAT : page and page

4. i.e "Ye

. 8. 3 /1

337 (Liber

درکي سي: 141 117 cres cres : 3 ,60

41 : 4 69

Vtt (Care) (una

YEA IYES I'V GO

THE COAS LIVE COME

177 :

101 : 101

اليس: 111

الى: ١٧٧

417 : Syme: 110

VI+ 1 mbs

NEA (Max

e+1 : 193,254,25

نجم العلية: Pat

MY : Olde Lond

Van Lauded

0 1 1 1 tal

VEA : YEAR'S

علرت (لالرت): ۳۲۰

تابيشيما سريم: ٧٢٠

VIE clas clvt : hard

نبوري-ايد غيري سيلاسيه: ١٣٧

| ,                                             | مريعها من الم                        | رن السابع إلى اعرن العادي طسر   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| PRY (PA: 15YE                                 | موانق شيء: ١٥٣                       | ميناء العيول الكبير (ديهول): ٢٦ |
| مورشنائز ج.: ۷۱۷                              | موزي: ٧٤٨                            | ميناء بورت إلزابيت: ١٦٥         |
| مورتها: ٤٧٩                                   | 14+ :102 :10+ : up.                  | مياردوس أو : ٢٢٣                |
| مورتيس ويل (السر): 18                         | مرتفر: ۷۲۹                           | ميناس: ۲۴۹                      |
| ىروموك ج. پ.: ۱۹۹۸ ۱۹۹۱<br>مورموك ج. پ.: ۱۹۹۸ | com also arry the gar                | TTO : Jip                       |
| 314                                           | ***                                  | ميلك: ١١٧                       |
| مورديني 1.: ×۳۳                               | tVa (top)                            | ميتولياس: ١٦٤                   |
| مورس م. ل.: ۹۹۳                               | erry eres eres to die                | بني ج .پ.: ۱۲۲                  |
| برير ج .ل.: ۱۳۲ ، ۱۳۲                         | ctty ctt. ct.e ctt)                  | 197 +117 : .gt. 1 junge         |
| مردوتر (جال): ۱۹۱                             | 3-0 -157-                            | 50 :35                          |
| 110: 1100 1176 (Giggs                         | مولیه در فیال پور: ۱۹۹۲              | -                               |
| OTTS 1552 1305 1307                           | TIA                                  |                                 |
| ITTY OF STATE OFFY                            | 199 ct 1795 i.e. saja-               |                                 |
| 1667 1650 161A 1610                           | 111 :                                |                                 |
| COST COST COST COST                           | مرينارنة: ٧٢٩                        | تابك (جلي): 191                 |
| eat cert                                      | دياسو من: 846                        | تولى: ۲۹۷                       |
| موريسون م. ځي. س.: ۱۸۴                        | ميرفر ب .م.: 114<br>ميرفر ب .م.: 114 | saa ides                        |
| موريسانها كالكوي: ١٣٥                         | بجي: ١٤٩                             | والميثال ج.: ٢٧١                |
| اورورکي ع.: ۲۰۱                               | ميخاليل السوري: ٢٤٠                  | Tyr : Day 3                     |
| موزمين: ۱۱۰ ۱۸۲ ۱۸۲۰ ۸۱۲۰                     | eptern: ATF                          | ناصر الدولة: ٢٠٩                |
| VIP IVIT                                      | 776 : bay                            | لاصر الدولة (القائد الفاطمي):   |
| 797 : . <del> </del>                          | بنيروس ف .د.: ۱۹۴ ۱۹۴                | 117                             |
| وموندا ف. ب.: ٥٥٥                             | میرا تبلکی هایمانوت: ۱۲۸             | 200 ( Bull   Beatle   101       |
| موسى (طايه السلام): 111                       | ete tour springs                     | تأصري عسرو: ۲۵۰                 |
|                                               |                                      |                                 |

TAT (TAX (foot)

117 :525-42-

ret : .....

سكاتا. م. أ. . ٧٢٧

ميكالرنسكي ل.: ١٧٠

سِکورة ت. ت.: 191

1.V :(4) 4157h

بر س. ف.: ١١١

المام ع من ۱۹۹۱

بلور أ .ث. : ٧١٠ 1. · · de

We ive : 4 . 5 1

يل ج. ت.: ۱۷۲

wr : 1 K

TIV IN

Mr : 15 pt

TTE : U.S.

لجرمي: ۱۸۸ نصب : ۲۸۱۷

| نخيتال خ.: ١٨٥               | نواديار: TY1             | ليقولانها وراة ١٩٠٠                |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| VTV (ipydi                   | نهة كردةان: ١٠١          | نِکُي: ٥١٢                         |
| 441 (414                     | لولسه: ١٨٥               | نيكولايسن ج.: ٣٨٠                  |
| زار البدران: ۹۱۱             | لوداكة: ٢٣٧              | نيكى: 411                          |
| ترواني: ۲۰۰۰                 | نور اللين علي: ١٦١٠ ٢١١٠ | ليماد 190                          |
| ##1 (Bjud                    | \$1A                     | ټ لومو: ٥٥٩                        |
| السوكا ن.: ١٧٣               | WY OFF IN WAR            | نهر ن. س.: ۱۷۴                     |
| نشر الإسلام: ٩٠٥             | لورمالدي: ۱۷۲            | ٠٨٣ ( ١٩١١ ) ١٩١١ نير برية: ١٨١١ ) |
| Y-1 (\$160) 140              | الريس ه. ت.: ۱۹۵۰ TVT،   | نيزلي: ۲۴۱                         |
| نقام الاينبو الاجتمامي: 850  | CENT OFFI OTEN OFFE      | ens : supr                         |
| علام البلك والوزين: ٧٥       | 4-1                      | ليومان ج. ل.: ١٨٠                  |
| 111 :484                     | نوس فالاسولا: ٢٦١        | 1A1 : No.                          |
| نظام البوروبا الاجتماعي: 170 | نرس فهرنانا: ٧٦١         | ري: ۲۰a                            |
| غربات الانفجار السكالي: ١٧٥  | نوسی کوماتکوري: ۱۹۹۹     |                                    |
| نظرية أهربت: ١٨٥             | *17 :04                  |                                    |
| غارية القيض الافلاطونية: ١٩  | نوكرا (جزيرة): ١٣٧       | -                                  |
| 14 :ptlp W                   | ten cer cer :dj          |                                    |
| 144 : 144                    | نول لبطة: Pie            | VVA : Un                           |
| غواو: ۱۹۲ ، ۱۹۳              | توميدية: ٣٣٦             | 111 111A 1984                      |
| ارة (ق <sub>ا</sub> ة): ۲۹۱  | نون (وادي): ۳۴۰          | tiv t. a pla                       |
| فرسة (جيل): ۱۹۱۸ ۱۳۹۱        | توتو و. ب.: ۵۸۳          | هالبدنوكزي ع.: ۱۳۴                 |
| TITE TATE TATE TATE          | توي أنكوبا: ٧٦١          | مارش د. د.: ۲۲۱                    |
| ITTI ANTI ALTI ETTI          | تياركو: ۱۹۳۳ ده          | 41. :                              |
| 117                          | تپاروهنجري ۱: ۱۸۱ م ۱۸۱  | عارون الرشيد: ۲۹۰ ۲۹۳              |
| قيس (نهر): ۲۱۸               | لإكوما: ١٨٩              | Total : August 12 Dayler           |
|                              |                          |                                    |

over realism today

315 -Tel -TIT

The contra

VIS :-- .--/-

ماكورد ل.: ۲۹۱

171 :. 2 (174

عاتي: ١١٣٠

333 Indiale

11 in a. o. o ella

مايلون I. سي.: مدد

عائيش أ. أو. م.: ٧٣٧

عابزیان ج .دی.: ۱۸۷ ماین ب.: ۲۹۱ ،۲۹۱ ،۲۳۶

ماير ب . دي: 114

ery to a line

ter : Jud las

مانجهرت أ رف: ۲۹

734 1 mills

744 - 1 A

749 : L-5U نيس (نهر): ۲۱۸ تاء أكس: ١٨٣ VYE : ..... نكور (مطلة): ۲۷۹ 411 :00 لإموالها: ١٨٩ 140 : (2) 117 :24 نكركرا يورهن ودد، ودد 191 : 191 110 : 411 نانی د. ت.: ۱۱۱ه نکان ج.: ۱۱۴ نباني: ١٤١٠ ،١٤١٠ (١٤١٠) 34 105 mg 4160 #16 16YF 1631 16#A V1 :4544 110 (171 (back) نهر النجر: ۹۷ نهر اليل (دقا): +14 TARY TIRE BERN LAST LAST LAST LATE 47 : pill p ete seve sest نهر قولنا: ۱۷ 2-2 :lumi 447 : 15 dal 421 14

171 : 5-25%

att ind

TAN OTHER CO. MAN

tv. ctes cter : And

111 .111 والسيرو ج.: ٢٥٩ والسيلين ج .م.: ۸۹ هاكل توبنالانس: ۱۸۷ ET : With Alle we :. J also NYY : Wa-4-Alla 111 1055 to oil or on واتكم م: ١١٥ TTY : TIY : i.j. a page واتكن: ١٠٠١ ١٣٦١ 445 1,000

TIA (TI) : " I A TI ميسكت م.: 11 EAY : Suja 212 14 19 30 وتيلي ب: ١٩٥٠ هيئان ل:: ٧١٤ 194 : الجنزة: 194 THE COLOR وجاج بن زلوي (زلَّى) اللمطي: alt alst top op blick 171 وجاج بن زآو: ۲۷۷ يتج د.ب.: ۲۰۰ 701 :440

riv in incine in the orre orte ott states CITY CLTS COST COST IV- 1230 1585 1581 YAS : 2 - - -

TEA : NE. ANA CANY : . a Ultra رسط ألويقيا: ١٧٥ رسانسکی م: ۲۲۰ وسيدوكش أل. و.: ٧٠٠ PT: :45%

city city (called ed) \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* the other cards 1-T 1747 :. 1 - 11 11 "E+ : puel) ولام د.: ١١٩ رلياسون ك.: 411

YAY : 17 : 33 TTE : I will وتتي: ١٩٤٢ (٥٠ TTE :1,42, At 1. of page 688 Sup 80 رهب ين څه: ۲۹۷ ۱۹۹۲

TAT : Olar Yet the ideas 

eav : Upon

414 to F Just TAY : DING-1, 111 el-thistopic 111 111 (- كيليدين)

407 (x39A

Ter : levilli-le داخات تشلالت: AAT 19A 1193 115 0101 IAS COME COST CURSO وادي السنقال: ١٥٢ tie chit : Juli coly THE IAS IND GOLD 177 : 37 p 4 40) 16 : 10 /1 TTT 1000074 506-74 والنو (مجمع): ٦٠٥ 105 : (Cau): 101 10° ( culding ) واخادوهو: ۱۳۷

راق - الراق: ١٦٦٠ ١٧١ TST : (5) 011 : die واليس ج. ر.: \*\*\* TAR (Callet) play

مرغو ه رچ.: 101، 101،

WILL U.S. C. P.V. STEE

VYA : Yes-Yes مولاس ب.: ١١٩ مرلوف: ١٨٨ موليندورت ل. ه.: ۱۵۰

مرمزينة ج: ١١٣ مريقي ميراندا أ.: PAN APIN

428 : J. w de

VEV ALLO SE DA

YTO مرل د رچ.: ۱۸

ITS IL-O ITAL مرف ه.: ۲۱۱

11V :. - 050 مردجكين ت.: 11 هودریکور آ ج.: ۲۷۰ مرولون ر.: ۱۹۱۷ are هورترن ج.: ۱۹۷ مريل ج.: ۱۷۴

مريكتر أ. ج.: Ale مریکتر ج رف رپ د ۱۸۹ ett : +17

COST CENT CENT CALL

هزيك ج. أور: ٢٩٧، ١٤٨٠، ٥٠٥ EAT LETT LEVE : .- Apple هراتم تشار: ١٢

مارنظررد ج. و. ب.: TET همرسون ر. ن.: ۲۲۰، ۲۲۰ مكل ف.: ۲۲۱

V1. : 1 JK. علودور (وس): ۷۷۱ 114 :... Es

هرد ((مارة): ۱۰۷، ۱۱۰۹ TYA Links **عربية بن أميان: ۲۹۳** هشام بن عبد الملك: ١٩٠ ٢٨١

rev irit : .1 dip

هركوريوس (مطران واسع): ۲۵۰

## TIT SHE IS NOW 337 :44 وولاغيفينش ر.: 114 وين تبيلي (بي): ۱۹۲ 11. (T.) Shu .: " The 1 -- (60) 64 بكرني أعلاك: ١٩١ 3+3 ces3 ces+ :Yel THA IST THE CO ers over all we also TTS : gradil log over over over the .eet 1017 1.0 ., the cass care care cra-SAT LAN 137 (136 (131 VIE : Ale John ett : . J . . . . days

كشاف

ers : 177 bear PPT : (36/4) 36/7: est : grape باكومياسكن: ١٢٥ THE CASE COME 177 +117 :. a . Street see total d بوسف (بطريرك الإسكندرية): بهب بن زُلَتِن: ۲۴۱ VI- :.. Suke راًيت ف.: ١٠١٢ دام، ١٨١٤ ١٨١٠ M : 44 يرسف الرزاق: ١٠٢ TAX 1,288 UM \*\*

ATT ATTAN : TAN ATTAN يحيى بن أبراهيم البطائي: ٢٧١، رېمېري (نيز): ۱۹۹ 1-T (715 TVA ITYS ITYS #AT : (w) : Eve seeds over the or deep يحيي بن عمر (زهيم لنترثة): 41،

T15 TAT STAT STRY STRE OAY : Aggir يحي بن يحي اللين: ٢٠٦ 4 TVF (TIV :50) ter ctry : dag

the tie de the sales of its age P\$7 :- .. . 8 % يونس بن الباس: ١٨٨ يزيد بن حالم المهلي: ٢٨٦ NEA THE مانساكر: ١٧١ زيد بن مارية: ۲۹۷ SY: :UN